

#### ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

أحكام من القرآن الكريم ج ٢٠/ محمد بن صالح العثيمين - ط٣ -

عنيزة، ١٤٤٣هـ

٧٦٨ ص ؛ ٧٧×٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٦٩)

ردمک: ٦-٣١- ٢٠٣٨-٦٠٣- ٩٧٨

١- القرآن - أحكام.

قكام.

1227/7719

أ - العنوان

*ᢏ*ঌ.�ঽ.�৻ঽ,�৻ঽ,�৻ঽ,�৻ঽ,�৻ঽ,�৻ঽ,�৻ঽ,�

ديوي ۲۲٦.۲

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٢٢١٩ ردمك: ٦-٣-٣٠٢–٣٠٢ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

لِؤُسَيْنَةِ ٱلشَّيْخِ مُحُمّد بنِصَالِح الْعُثِمَيْنَ الْحَيْرِيةِ

إلا لن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة الثالثة ١٤٤٣هـ

يُطلب الكِتاب من:

مُؤَسَّسِنَةِ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بْنِصَالِح الْعُثْبَيِنَ الْحِيَرِيةِ

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب ١٩٢٩:

هاتیف : ۱۹/۳٦٤۲۱۰۷ - ناسوخ : ۱۹/۳٦٤۲۱۰۸

جــــوال: ٥٥٠٠٧٣٧٦٦ - جـــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

#### الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

፞ዄፙ፞ዄፙዀፙዀፙዀፙዀፙዀዀፙዀዀ

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاكس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤







لفَضيلَة الشَّيْخ العَلَامَة مِحَدَّر بَرْ صَالِح العثيمين مِحَدَّر بَرْ صَالِح العثيمين غفَاللَّهُ لَهُ ولوالدَّنِه وَللمُسُلِمين

الجُحُلَّدُ الثَّانِي

مِن إِصْدَالِت مؤسّسة الثيخ محمّد ثن صَالح العثيميُن الخيرتةِ

<del>ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ</del>᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ᠂ᢏ᠈ᢌ

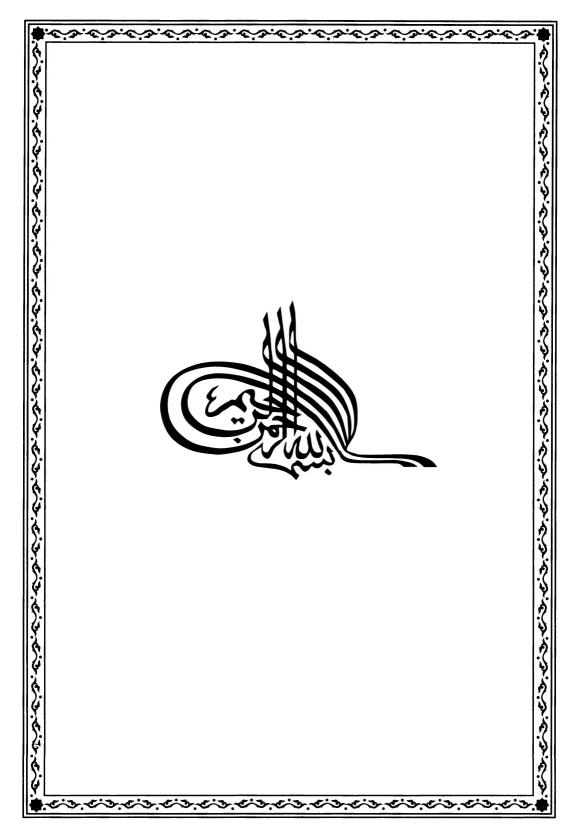



# ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

﴿ وَأَتِنَوُا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرَتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبُلُغَ ٱلْهَدْى مَحِلَةً ، فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ ۚ فَفِدْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَهْدَى مَحِلَةً مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَهِنتُمْ فَنَن تَمَنَّعَ إِلَا لُعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِن ٱلْهَدْيُ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مِن الْمَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مِن الْمَدْيُ مَن لَمْ يَكُن آهُ لُهُ مَن لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ مَا مُسْتَعِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَقُواْ ٱللّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَ رَجَعْتُم مِن الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَقُواْ ٱللّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَ لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ مَن اللّهَ صَدِيدُ ٱلْحِقَابِ اللّهُ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ

في هذه الآيةِ الكريمةِ أمَرَ اللهُ تَعالى عبادَه أن يُتِمُّوا الحجَّ والعُمرةَ للهِ.

والحجُّ هو: قَصْدُ مكَّةَ لأداءِ مَنَاسكِ الحجِّ.

والعُمرةُ: قَصْدُ مكَّةَ لإرادةِ العُمرةِ.

وقَولُه: ﴿ لِلَّهِ ﴾ فيه الإِشَارةُ إلى الإِخْلَاصِ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ في هَاتَيْنِ العِبادَتَينِ.

﴿ فَإِنْ أُخْصِرَ ثُمَ ﴾ أي: مُنِعتُم عن الإتمامِ ﴿ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي ﴾ أي: فعَلَيْكُم ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي.

﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُ وَسَكُو حَتَى بَبُلُغَ الْهَدْى نِحِلَهُ ﴾ يَعْني: إذا أَحْرَمتُم بالحجِّ أو العُمرةِ فإنَّ من إتمامِها: ألَّا تَحلِقوا رُؤوسَكم حتَّى يَبْلُغَ الهَديُ نَجِلَّه.

وبلوغُ الهَدي مِحِلَّه في العُمرةِ: أن يَصِلَ إلى البيتِ. وفي الحجِّ: أن يَكُونَ عيدُ الأَضْحَى، وهو يومُ النَّحرِ.

﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ أي: في حالِ الإِحْرَامِ ﴿ أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ﴾ وإن لم يكن مَرَضًا كالقَمْلِ الكَثيرِ ونَحْوِه ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ أي: فعليه فِدْيةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقةٍ أو نُسُكٍ .

والمَعْنى: مَن كان مريضًا، أو به أذًى من رَأْسِه، فحَلَقَ رَأْسَه قبلَ أن يَبْلُغَ الهَديُ مَحِلَة، فعليه هذه الفِدْيةُ، على التَّخييرِ: صيامٌ، أو صَدَقةٌ، أو نُسُكٌ.

وقد بيَّنَ النَّبيُّ عَيَّا الْمُجمَلَ من الصِّيامِ والصَّدَقةِ، فبيَّنَ أَنَّ الصِّيامَ صِيَامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ، وأَنَّ الصَّدَقةَ إِطْعَامُ ستَّةِ مَسَاكينَ، لكُلِّ مِسكينٍ نِصْفُ صاعٍ<sup>(۱)</sup>، وأمَّا النُّسُكُ فهو ذَبْحُ شَاةٍ أو ما يَقُومُ مقامَها من سُبُعِ بَقَرةٍ أو بَدَنةٍ.

﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ ﴾ أي: زال عنكمُ الحَصْرُ، وأَمِنتُم من الحَوفِ ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُمْرَةِ إِلَى الْحُمرةِ وَالْحَجِّ، وقَدَّمتُمُ العُمرة؛ الْحُمرة؛ وأَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ أي: فإذا أمِنتُم، وأَتَيْتُمْ بالعُمرةِ والحجِّ، وقَدَّمتُمُ العُمرة؛ لِتَحلُّوا منها، وتتمتَّعوا بها إلى الحجِّ ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ أي: فعَلَيْكُم ما اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ أي: فعَلَيْكُم ما اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي .

﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ ﴾ أي: لم يَجِدِ الهَدْيَ ولا ثَمَنَه ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ أي: فعليه صِيَامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ -أي: قبلَ فَرَاغِ الحجِّ - وسبعةِ أيَّامٍ إذا رَجَعتُم من مناسكِ الحجِّ.

وقَوْلُه: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ المشارُ إليه: ما سبَقَ من صيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ في الحجِّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية، رقم (۱۸۱٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (۱۲۰۱/ ۸۶) من حديث كعب بن عجرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وسَبعةٍ إذا رجَعَ الحاجُّ ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.

وأكَّدها بـ: ﴿كَامِلَةٌ ﴾؛ لئلَّا يَظُنَّ الظَّانُّ أنَّهَا ليَّا تفرَّقتْ كان لكُلِّ منها حُكْمٌ خاصُّ، فبيَّنَ اللهُ تَعالى أنَّها وإن تفرَّقتْ فإنَّها تُعتبرُ مُتتابِعةً، فهي عَشَرةٌ كَاملةٌ.

قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: ما لَزِمَ من الهَديِ أو بَدْلِه ﴿ لِمَن لَمْ يَكُنَ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، وهُم أهْلُ مكَّة، ومَن كان داخِلَ أَمْيَالِ الحَرَمِ.

والمَسْجِدُ الحرامُ: هو مَسْجِدُ الكعبةِ. وحاضِرُه: مَن كان بقُرْبِه، بأن يكونَ دَاخِلَ أَمْيَالِ الحَرَمِ.

﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ أي: اتَّخِذوا وِقايةً من عَذابِه، بفِعْلِ أوامرِه، واجْتِنَابِ نواهيهِ، ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ لمَن لم يَتَّقِهِ، ومن تَقْواه: تنفيذُ ما أَمَرَ به في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ.

#### في هذه الآيةٍ من الأَحْكَامِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - وُجوبُ إِثْمَامِ الحجِّ والعُمرةِ.

٢- وُجوبُ الإِخْلَاصِ للهِ تَعالى في العبادة؛ لقولِه: ﴿ لِلهِ ﴾ ، لكن الله تَعالى ذَكَرَ في هذه السُّورةِ أنَّه ليس على الإِنْسَانِ جُناحٌ أن يَبْتَغِيَ فَضْلًا من اللهِ تَعالى بطلبِ الرِّزقِ، وإن كان حاجًّا أو مُعتمِرًا، لكن يَجِبُ أن يكونَ أَصْلُ النِّيَّةِ خالصًا للهِ عَزَّفَجَلَّ.

قال العُلماءُ رَحَهُمُ اللّهُ: وفي ذِكْرِ الأمرِ بإتمامِ الحَجِّ والعُمرةِ بعد ذِكْرِ الإنفاقِ في سَبيلِ اللهِ، ويُؤيِّدُ هذا الاسْتِنْبَاطَ: سَبيلِ اللهِ، ويُؤيِّدُ هذا الاسْتِنْبَاطَ: أَنَّ عائشةَ رَحَوَٰلِلَهُ عَنْهَا قالت: يا رَسُولَ اللهِ، هل على النِّساءِ جِهَادٌ؟ قال ﷺ: «نَعَمْ،

عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ اللَّهِ الْمُمْرَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣- أنَّ مَن عَجَزَ عن إِثْمَامِ الحَجِّ والعُمرةِ فإنَّه يتحلَّلُ، ولكن عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهَدي؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾.

واختلَفَ العُلماءُ رَحَهُ اللهُ: هل المرادُ: الحَصْرُ بالعدُوِّ، بِمَعْنى: إن منَعَكمُ عدُوُّ من الوُصُولِ إلى البيتِ، فأَحِلُوا، واذْبَحوا ما تيسَّرَ من الهَدي. أو المرادُ: الحصرُ العامُّ، أي: إن مُنِعتُم عن الوُصولِ إلى البَيْتِ بأيِّ سببٍ، حتَّى ولو كان مرضًا لا يُرْجَى أن يُشْفَى منه قبل فَواتِ الحجِّ، أو ضياعَ نَفَقةٍ، أو ضياعًا عن الرُّفقةِ، أو ما أشبَهَ ذلك؟ على قَولينِ في هذه المسألةِ.

فمن العُلماءِ مَن عمَّمَ الإحصارَ، وقال: إنَّ اللهَ أَطْلَقَ، فقال: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرَ تُمْ ﴾، فيشملُ كُلَّ ما يمنَعُ إتمَامَ الحجِّ والعُمرةِ من عدُوِّ أو غيرِه، كمَرَضٍ، أو ضَيَاعِ نفقةٍ، أو مشقَّةٍ شَدِيدةٍ لا تُحْتَمَلُ، وما أَشْبَهَ ذلك.

ومنهم مَن قال: إنَّه خاصٌّ بحَصْرِ العدُوِّ فقط؛ لقَولِه في أَثْنَاءِ الآيةِ: ﴿فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْخَرِه.

والَّذي يَظْهَرُ -واللهُ أعلمُ، وهو ظُهورٌ ليس بذاك القَوِيِّ- أنَّ الآيةَ عَامَّةٌ في أيِّ حَصْرٍ كان، وأنَّ ذِكْرَ حُكمٍ يَخْتَصُّ ببعضِ أَفْرَادِ العامِّ لا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ العامِّ بذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (۲۹۰۱)، وأحمد (٦/ ١٦٥) من حديث عائشة رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهَا، وأصله في صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، رقم (٢٨٧٥).

ونَظِيرُه: قَولُه تَعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصَهِ إِنَّفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَءً وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي آرَحَامِهِنَ إِن كُنَ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَبُعُولَئُهُنَّ آحَقُ مِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنَ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة:٢٢٨]؛ فإنَّ أوَّلَ الآيةِ عامٌّ، يَشْمَلُ المُطلَقاتِ على وَجْهِ البَيْنونةِ، والمُطلَقاتِ على وَجْهِ البَيْنونةِ، والمُطلَقاتِ على وَجْهِ الرَّجعيَّةِ، وأَثْنَاءَها -وهو قَوْلُه: ﴿ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ مِرَدِهِنَ ﴾ - يَقْتَضِي والمُطلَقاتِ على وَجْهِ الرَّجعيَّةِ، وأَثْنَاءَها -وهو قَوْلُه: ﴿ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ مِرَدِهِنَ ﴾ - يَقْتَضِي أَنَّ المرادَ بالمُطلَقاتِ : اللَّذِي لأزواجِهنَّ الرَّجْعَةُ عليهِنَّ، ومع ذلك فإنَّنا نقولُ: إنَّ الآية عَامَّةُ فيمَن طُلقَتْ طلاقًا رَجْعِيًّا، فتكونُ هذه الآيةُ مِثْلَها، عَامَّةُ فيمَن طُلقَتْ طلاقًا رَجْعِيًّا، فتكونُ هذه الآيةُ مِثْلَها، أي أنَّ الإِحْصَارَ عامٌّ، سواء كان بعدُوً، أو بغيرِه.

٤ - أنَّ مَن أُحصِرَ وَجَبَ عليه الهَديُ؛ لقَولِه: ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾.

٥- أنَّ هذا الدِّينَ الإسلاميَّ مَبْنيُّ على اليُسْرِ في أُصولِه وفُروعِه، ففي الصَّلاةِ: يُصلِّي الإِنْسَانُ قائمًا، فإن لم يَسْتَطِعْ فقاعِدًا، فإن لم يستطِعْ فعلى جَنب، والصَّلاةُ من أُصولِ هذا الدِّينِ؛ لأنَّها أحدُ أَرْكَانِه الخمسةِ، وهنا مسألةٌ خاصَّةٌ جُزئيَّةٌ إذا حَصَلَ للإنسانِ مُوجِبٌ يُوجِبُ عليه شيئًا في فَوَاتِها، فإنَّه لا يُكلَّفُ إلَّا ما اسْتَيْسَرَ عليه؛ لقَولِه: ﴿فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُى ﴾.

وقد دلَّتِ الشَّواهدُ الكثيرةُ على أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ مَبْنيُّ على اليُسرِ، فمنها: قَولُه تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ رُبِيدُ اللهِ يَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وُلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْفُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَانَقُوا اللهِ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهِ فَهَا لَهُ مَا اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهِ فَهَا لَهُ مَا اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِلهُ مَا اللهِ مَن كَرَجٍ ﴾ [المائدة:١]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي لِيجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة:١]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ مِن حَرَجٍ ﴾ [المائدة:١]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة:١]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ مِن حَرَجٍ ﴾ [المائدة:١]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهُ مِن مَن حَرَجٍ ﴾ [المائدة:١]، وقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَبَارِكُونَ اللهُ عَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُونُ اللهُ عَبَارِكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَنَوَجَلَّ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (١)، وقال صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » (١)، وهذا لا شكَّ أنَّه من فضلِ اللهِ ورَحمَتِه على عبادِه، أَنْ جَعَلَ هذا الدِّينَ الإسلاميَّ العظيمَ مَبْنيًّا على اليُسرِ والسُّهُولةِ، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

٦- أنَّ المُحصَرَ إذا لم يَجِدِ الهَديَ فلا شَيْءَ عليه؛ لأنَّ الله تَعالى لم يَذْكُرْ له بَدَلًا، وذَكَرَ بعده هَدْيَ التمتُّعِ، وذَكَرَ له بَدَلًا، فلمَّا سَكَتَ عن البَدَلِ في هَديِ المُحصَرِ، وذَكَرَ البدَلَ في هَديِ المُحصَرِ.
 وذَكَرَ البدَلَ في هَديِ التَّمتُّع، دلَّ ذلك على أنَّه لا بَدَلَ له، أعني: دمَ المُحصَرِ.

وهذا نظيرُ قَـولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كَفَّارِةِ القَـلِ: ﴿وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾، إلى قولِه: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يذكُرِ اللهُ الإطعام، وفي كَفَّارةِ الظّهارِ ذكرَ اللهُ تَعَالى عِتْق الرَّقَبةِ، ثمَّ صيامَ شهرينِ مُتتابعينِ، ثمَّ الإِطْعَامَ، وقد ذكرَ العُلماءُ رَحَهُمُ اللهُ أنَّه لا إِطْعَامَ في كَفَّارةِ القَتلِ؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لم يَذْكُرُه فيها، ولو كان واجبًا لذكرَه، كما ذكرَ ذلك في القَتلِ؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لم يَذْكُرُه فيها، ولو كان واجبًا لذكرَه، كما ذكرَ ذلك في آيةِ الظّهارِ، وهذا هو الحقُّ، أعني: أنَّه ليس على المُحصَرِ صِيَامٌ ولا إِطْعَامٌ إذا لم يجِدِ الهَديَ.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير، رقم (۱۷۳۲) من حديث أبي موسى رَضَّالَلَهُ عَنْهُ.

كما أخرجه بنحوه البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة، رقم (٦٩)، ومسلم في الموضع السابق، رقم (١٧٣٤) من حديث أنس رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠) من حديث أبي هريرة رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ.

ولم يذكُرِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّ على المُحصَرِ حَلْقَ الرَّأْسِ أَو تَقْصِيرَه، ولكنَّ السُّنَةَ دلَّتْ على أَنَّه لا بُدَّ من حَلْقِ الرَّأْسِ أَو تَقْصِيرِه؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَمَرَ بذلك، وغَضِبَ حين تأخَّرَ الصَّحابةُ عنه، حتَّى خَرَجَ إلى النَّاسِ، ودَعا بالحلَّقِ، فحَلَقَ رأسَه، وحينئذٍ تتابَعَ النَّاسُ على الحَلْقِ (۱).

٧- تحريمُ حَلْقِ الرَّأْسِ حَالَ الإحرامِ حتَّى يَبْلُغَ الهَديُ مَحِلَّه؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَا تَعْلِفُوا رُءُوسَكُو حَتَّى بَبْلُغَ الهَدَى مَحِلَهُ ﴿ وَلَا تَعْلِفُوا رُءُوسَكُو حَتَّى بَبْلُغَ الهَدَى مَحِلَهُ ﴿ وَلَا تَعْلَمُ الْحَلُقُ - وَاللهُ أَعلمُ - لِهَا فيه من زَوَالِ الشَّعَثِ، الَّذي هو من شِعارِ الإِحْرَامِ، ولأنَّ شَعرَ الرَّأْسِ حَلْقُه نُسُكُ في الحجِّ والعُمرةِ، فلو حُلِقَ في أَثْنَاءِ الإحرام لفاتَ الحُصولُ على هذا النَّسُكِ.

٨- أنَّه إذا بَلَغَ الهَديُ مَحِلَّه حلَّ حَلْقُ الرَّأْسِ، فهل يكونُ هذا الحَلقُ إِطْلَاقًا من محظورٍ -أي: استباحةً لَمحْظُورٍ بعد أن كان محْظُورًا- أو هو عِبَادةٌ يتقرَّبُ بها الإنسانُ إلى ربِّه عَنَقَجَلَ؟ اختلَفَ في هذا العُلماءُ رَجَهُواللَّهُ على قَوْلَينِ.

■ فمنهم مَن قال: إنّه إِطْلَاقٌ من مَحْظُورٍ، وإنَّ الإنسانَ لو تَرَكَ الْحَلقَ أو التَّقصيرَ في الحجِّ أو العُمرةِ فليس عليه فِدْيةٌ؛ لأنَّه إِطْلَاقٌ من مَحظورٍ، وإذا حَصَلَ الإطلاقُ من المَحْظُورِ في الإحرامِ بأيِّ شيءٍ فإنَّه يَحْصُلُ به المقصودُ.

ومنهم مَن قال: إنَّه عِبَادةٌ -أعني: الحَلْقَ أو التَّقصيرَ - ونُسُكٌ لا بدَّ منه.

وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ، ودليلُه: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- دَعا للمُحلِّقِينَ، فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» أو: «ارْحَمِ المُحلِّقِينَ» قالها ثلاثًا، ثمَّ قيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، والمُقصِّرينَ؟ في كلِّ مرَّة يَدْعو فيها للمُحلِّقينَ، فقال في الثَّالثةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، (٢٧٣١).

أُو الرَّابِعةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (١)، فدلَّ هذا على أنَّه عِبادةٌ يُتَقَرَّبُ بها إلى اللهِ عَرَّفَجَلَ، ولهذا دَعا النَّبِيُّ ﷺ لفاعِلِها بالمَغْفِرَةِ والرَّحةِ.

٩- جوازُ انْتِهَاكِ المَحْظُورِ للعُذرِ، يعني: أنَّ الإِنْسَانَ إذا حُظِرَ عليه شَيءٌ،
 واحْتَاج إليه، فإنَّه يَحِلُّ له، ويَرْتَفِعُ عنه الحَظْرُ، لكن من المَحْظُوراتِ ما تُبيحُه الحاجةُ،
 ومن المَحْظُوراتِ ما لا يُبيحُه إلَّا الضَّرورةُ.

وحَلْقُ الرَّأْسِ المُحرَّمُ في الإحرامِ مَمَّا تُبيحُه الحاجةُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةً ﴾.

١٠ - أَنَّ وُجُوبَ الفِدْيَةِ لا يَثْبُتُ إلَّا أَن يُزِيلَ من شَعرِ الرَّأسِ ما يَحْصُلُ به إِزَالةُ الأَذَى، وأمَّا ما دون ذلك فليس فيه فِديةٌ.

وقدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ في هذه المسألةِ، فقال بعضُهم: إذا أَزَالَ من شَعرِ رَأْسِه ولو شَعرةِ الوَاحِدةِ إطعامُ مِسكينٍ، وفي الشَّعرةِ الوَاحِدةِ إطعامُ مِسكينٍ، وفي الشَّعرتَينِ إطعامُ مِسكينينِ، وفي الثَّلاث فِديةٌ.

ومنهم مَن قال: إذا أزالَ رُبُعَ شَعرِ الرَّأْسِ وَجَبَتِ الفِديةُ.

ومنهم مَن قال: إذا أزالَ من الرَّأسِ ما يَحْصُلُ به إِزَالةُ الأذى، وهذا مَذْهَبُ الإِمامِ مالكِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٢)، وهو أَقْرَبُ الأقوالِ إلى الصَّوابِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم (۱۷۲۷) و(۱۷۲۸)، و (۱۷۲۸)، و ومسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، رقم (۱۳۰۱) و(۱۳۰۲) من حديث ابن عمر وأبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُمُ.

كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٣٢١/ ٣٢١) من حديث أم الحصين رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا. (٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٦٥).

وعلى هذا فالشَّعرةُ والشَّعرتانُ والثَّلاثُ والأربعُ والخمسُ ليس فيها فِديةٌ، لكنَّ الإنسانَ يكونُ قد ارْتَكَبَ النَّهيَ، وارْتِكَابُ النَّهيِ شَيءٌ، والفِديةُ الَّتي عُلِّقَتْ على وَصفٍ أو معنًى شَيءٌ آخرُ.

ولهذا ليَّا احْتَاج النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- إلى الحِجَامةِ وهو مُحرِمٌ احتجَمَ في رأسِه (۱)، والحجامةُ تَحْتَاجُ إلى إِزَالةِ الشَّعرِ، ولم يُنقَلْ عنه -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه افْتَدَى، فأبيحَ حَلقُ مَوْضِع الحِجامةِ للحاجةِ، ولا فِدْيَةَ فيه؛ لأَنَّه لم يُزِلْ شَعْرَ الرَّأْسِ كلَّه، ولم يُزِلْ منه ما يُزالُ به الأَذَى.

١١ - أنَّ النُّصوصَ تَأْتِي على وَجْهَينِ:

- وَجهٌ مُبيَّنٌ مُفصَّلٌ من حين وَرَدَ، وهذا كثيرٌ، بل هو الأكثرُ.
- ووَجهٌ مُجمَلٌ غيرُ مُبيَّنِ ولا مُفصَّلٍ، ثمَّ يُبيَّنُ ويُفصَّلُ بعد ذلك، وهذا قليلٌ بالنِّسبةِ للأوَّلِ، لكن له حِكْمَةٌ عظيمةٌ، وهي أنَّه إذا وَرَدَ مُجمَلًا تشوَّفتِ النُّفوسُ إلى بيَانِه وتَفصيلِه، وتَشَوَّقتْ إلى ذلك؛ حتَّى يَرِدَ التَّفصيلُ والبَيانُ، والقُلوبُ ظَمْأَى إلى وُرُودِ هذا البَيانِ والتَّفصيلِ.

ومنه: هذه الآيةُ الكريمةُ، قال تَعالى: ﴿فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾، فلم يُبيِّنِ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى الصِّيامَ، ولا الصَّدَقةَ، ولا النَّسُك، ولكنَّ النَّبيَّ يَنَظِيْهُ بَيَّنَه لكعبِ ابنِ عُجْرةَ رَضَايِلَهُ عَنهُ، حين مُحِلَ إلى النَّبيِّ يَئِيلِهُ في الحُدَيبيةِ، والقَملُ يَتَنَاثَرُ على رَأْسِه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم (۱۸۳۵) (۱۸۳٦)، ومسلم كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) من حديث ابن عباس وابن بحينة رَضَّوَ لِللَّهُ عَنْهُمُ.

المَرض، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى»، ثمَّ أَمَرَه أَن يَصُومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، أو يُطعِمَ سِتَّةَ مَساكينَ، لكل مِسكينٍ نِصفُ صاعٍ، أو يَذْبَحَ شاةً (١).

١٢ - أنَّ الكَفَّاراتِ عن فِعلِ الذُّنوبِ فِدًى يَفْدِي بَها الإنسانُ نَفْسَه من النَّارِ والمُخالَفةِ، فتَقَعُ مُكفِّرةً لِها مَضى؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ ﴾.

١٣ - الحِكمةُ في البَداءةِ بالأَيْسَرِ والأَسْهَلِ؛ فإنَّ اللهَ بداً هنا بالصِّيامِ، وهو أَيْسَرُ على غالبِ النَّاسِ من الصَّدَقةِ والنُّسُكِ، ثمَّ بالصَّدَقةِ، وهي أَيْسَرُ من النُّسُكِ غالبًا، ثمَّ بالنُّسُكِ.

فالغالبُ أنَّ الكَفَّاراتِ المُخيَّرَ فيها يُبْدَأُ فيها بالأَسْهَلِ، وأمَّا الكَفَّاراتُ المُرتَّبةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الإطعام في الفدية، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١/ ٨٥) من حديث كعب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

فيُبدَأُ بِالأَغلَظِ، ولعلَّ من الجِحْمَةِ في الأوَّلِ -أي: في الكَفَّاراتِ المُخيَّرةِ- أنَّ الإِنْسَانَ ينبَغي له أن يَفْعَلَ ما هو أسهَل.

١٤ - أنَّ المُتمتِّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ يجبُ عليه الهَدْيُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْخَجِّ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾.

وصِفةُ التَّمتُّعِ: أَن يُحْرِمَ الإنسانُ بالعُمرةِ فِي أَشهُرِ الحَجِّ -أَي: بعدَ دُخولِ شَهرِ شَهرِ شَهَّ اللهِ عَنَّ يَحِلَ منها، ويَحُجَّ من عامِه. فهنا لولا هذه العُمرةُ لَبَقِيَ مُحْرِمًا بالحَجِّ من شُوَّالٍ إلى أَن يَحِلَّ منه يومَ العيدِ، لكنَّه إذا أَتَى بالعُمرةِ وحلَّ منها تمتَّعَ بها أَحَلَّه اللهُ له من عَظُوراتِ الإحرامِ إلى أَن يأتيَ الحَجُّ، ولهذا جاءت ﴿إِلَى الدالَّةُ على الغايةِ في قولِه: ﴿فَنَ تَمَنَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمُرَةِ إِلَى الْمُمْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُمْرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ويتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: أنَّ دمَ التَّمتُّعِ دَمُ شُكرانٍ، وليس دَمَ جُبْرانٍ؛ لأنَّه ليس فِدْيَةً عن مَخْظُورٍ، ولكنَّه شُكرٌ على مَشْكُورٍ، أي: على فِعلٍ يُشْكَرُ عليه الرَّبُّ عَرَّوجَلَ، وهو الرُّخصةُ للإنسانِ بالتَّمتُّعِ بها أَحَلَّ اللهُ له من مَخْظُوراتِ الإحرامِ من انْتِهَائه من العُمرةِ إلى ابتداءِ الحجِّ.

وأَلْحَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلمِ رَحَهُ وَاللهُ بذلك: القارِنَ الَّذي يُحْرِمُ بالحجِّ والعُمرةِ جميعًا، ثمَّ لا يَجِلُ منهما إلَّا يومَ العيدِ، وقالوا: إنَّ هذا نوعُ تمتُّع؛ لأنَّ القارِنَ تمتَّع بسُقوطِ أَحَدِ السَّفَرينِ؛ إذ لولا تمتُّعُه هذا لوَجَبَ عليه أن يَأْتِيَ بعُمرةٍ في سَفَرٍ، وبالحجِّ في سَفَرٍ آخَرَ، أو أن يأتي بالعُمرةِ مُستقِلَةً عن الحجِّ، ويَجِلَّ بينَهما، ثمَّ يُحْرِمَ بالحجِّ.

ولهذا كان جُمهورُ العُلماءِ على إِخْاقِ القارِنِ بالمُتمتِّعِ في ذلك، أي: في وُجُوب الهدي.

وأمَّا المُفرِدُ -وهو الَّذي أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرَدًا- فإنَّه لا شَيْءَ عليه، أي: ليس عليه هَديٌ؛ لأنَّه لم يَجْمَعْ بين النُّسُكينِ.

١٥ - التَّيسيرُ على العبادِ، بأنَّ مَن لم يجِدِ الهَدْيَ أو ثَمَنَه فإنَّه يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ
 في الحجِّ، وسَبعةً إذا رَجَعَ.

وهذه الأيَّامُ الثَّلاثةُ يَجُوزُ صيامُها من حينِ إِحْرَامِه بالعُمرةِ ناويًا التَّمتُّع، إلى أيَّامِ التَّشريقِ، ولا يجوزُ تَأْخِيرُها عن أيَّامِ التَّشريقِ؛ لأنَّه لو أخَّرها عن أيَّامِ التَّشريقِ لصامَها في غيرِ الحجِّ.

وعلى هذا، فلو أنَّ إنسانًا قَدِمَ إلى مكَّةَ في العِشْرينَ من ذي القَعْدَةِ مُتمتِّعًا، فأَحْرَمَ بالعُمرةِ، فله أنْ يَصُومَ من عِشرينَ ذي القَعْدَةِ، إلى الثَّالِثَ عَشَرَ من ذي الحِجَّةِ.

وبناءً على ذلك، يجِلُّ له أن يَصُومَ اليومَ الحاديَ عَشَرَ، والثَّانيَ عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ من ذي الحِجَّةِ عن هَدْيِ التَّمتُّعِ؛ كما قالت عائشةُ وابنُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: لم يُرخَّصْ في أَيَّام التَّشريقِ أن يُصَمْنَ إلَّا لمَن لم يَجِدِ الهَدْيَ (۱).

أمَّا السَّبعةُ الباقيةُ فتكونُ إذا رَجَعَ، وله أن يَصُومَها إذا فَرَغَ من أَعْمَالِ الحجِّ قبل الرُّجوع إلى أَهْلِه، لكن الأَفْضَل ألَّا يَصُومَها إلَّا إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه.

١٦ - أنَّه يجوزُ أن يَصُومَ الأيَّامَ الثَّلاثةَ مُتتابِعةً ومُتفرِّقةً، وكذلك السَّبعةُ، يجوزُ
 أن يَصُومَها مُتتابِعةً ومُتفرِّقةً؛ لأنَّ الله تَعالى أَطْلَقَ الصِّيامَ، ولم يَشْتَرِطِ التَّتابُعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقم (١٩٩٧) (١٩٩٨).

وهكذا كُلُّ شَيءٍ وَرَدَ مُطلقًا، فإنَّه لا يجوزُ لنا أن نُضيفَ إليه شَرْطَ تَقييدٍ إلَّا بدليلِ من الكِتابِ والسُّنَّةِ، وهذه القاعدةُ تَنْفَعُك في هذا البابِ وغيرِه.

ولهذا ليَّا أرادَ اللهُ التَّتابُعَ في صيامِ الشَّهرينِ في القَتْلِ الخطأ، وفي الظِّهارِ، ذَكَرَ اللهُ التَّتابُعَ، وقيَّدَ الصِّيامَ بذلك.

وبناءً على هذه القاعدةِ العظيمةِ نقولُ: السَّفَرُ الَّذي يترخَّصُ فيه الإنسانُ برُخَصِ السَّفَرِ جاء مُطلقًا في القُرآنِ والسُّنَّةِ، والجواربُ الَّتي يُمْسَحُ عليها والخُفَّانِ جاءت مُطلَقةً في الكِتابِ والسُّنَّةِ، ومُقيَّدةً بأَشْيَاءَ مُعيَّنةٍ، فلا يجوزُ أن نَزِيدَ في التَّقييدِ على ما جاءت به السُّنَّةُ في هذا؛ لأَنَنا نقولُ: المُطلَقُ يَبْقَى على إطلاقِه إلَّا بتقييدٍ من الكِتابِ والسُّنَّةِ لا يَجُوزُ أن يُزادَ عليه قُيودٌ أُخرى، ما لكِتابِ والسُّنَّةِ لا يَجُوزُ أن يُزادَ عليه قُيودٌ أُخرى، ما لم يكن هناك دليلٌ من الكِتابِ والسُّنَّةِ.

١٧ - حكمةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فيها شَرَعَه لعبادِه، بذِكْرِ ما تَطَمئِنُ به نُفوسُهم؛ حيثُ قال بعد أَنْ ذَكَرَ الصِّيامَ في المُتعةِ -مُتعةِ الحجِّ - وأَنَّه مُتَفرِّقٌ: ثلاثةٌ في الحجِّ، وسَبعةٌ إذا رَجَعَ. قال: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾؛ لِيَهْدَأَ البالُ، وتَطمئِنَ النَّفسُ عن كَوْنِ هذا الصِّيامِ المُتفرِّقِ في حُكمِ المُتفرِّقِ، فبيَّنَ اللهُ عَرَّفَ كَلَ أَنَّه في حُكمِ المُتواصِلِ، حيثُ قال: ﴿ وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.
قال: ﴿ وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.

١٨ - أنَّ الهَديَ أو بدَلَه لا يَجِبُ إلَّا على مَن لم يَكُنْ أَهْلُه حَاضِري المسجِدِ الحَرام؛ لقَولِه تَعَالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾.

وعلى هذا، فيُقالُ: هل لأهْلِ مكَّةَ مُتعةٌ، أَوْ لا؟

والجَوابُ: أنَّ لهم مُتعةً؛ لأنَّنا لو قَدَّرْنا أنَّ أحدًا سافَرَ إلى المَدِينَةِ، وهو من أَهْلِ

مكَّة، ثمَّ عادَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وأَحْرَمَ بالعُمرةِ من ذي الحُلَيفةِ في ذي القَعْدةِ ناويًا حجَّ ذلك العامِ، ووَصَلَ إلى مكَّة، وطاف وسَعَى وقَصَّرَ، ثمَّ حجَّ من عَامِه، فإنَّه مُتمتِّعٌ بالعُمرةِ إلى الحجِّ بلا شكِّ، لكنَّ اللهَ تَعَالى رَفَعَ عنه وُجوبَ الفِدْيةِ في قَولِه: ﴿ وَلِكَ لِمَن لَمُ يَكُن آهُ لُهُ مُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، وهذا هو القَولُ الَّذي يُؤيِّدُه الأَثْرُ والنَّظُرُ.

- أمَّا الأثَرُ فإنَّ قَولَه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ اسمُ إشارةٍ، واسمُ الإِشَارةِ يَرجِعُ حُكمُه إلى أَقْرَبِ مَذكورٍ، كالضَّميرِ.
- وأمَّا النَّظُرُ فإنَّ هذا المكِّيَّ الَّذي قَدِمَ من المدينةِ في ذي القَعْدةِ، لو أَحْرَمَ بالحجِّ لبقِي مُلتزِمًا بمَحْظُوراتِ الإحرامِ من إحرامِه إلى أن يُحِلَّ يومَ العيدِ، فإذا أَتَى بالعُمرةِ صَدَقَ عليه أَنَّه تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ.
- ١٩ أَنَّ هَدْيَ التَّمتُّعِ على التَّرتيبِ، وليس على التَّخييرِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ﴾، ونفيُ الوُجودِ يشملُ:
  - نفيَ وُجودِ الهَدي، مثلُ: أن تَنْفَدَ بهيمةُ الأنعام، فلا يكونَ هناك هَدْيٌ.
- ونَفْيَ وُجودِ النَّفَقةِ مع المُتمتِّعِ، فلا يَبْقى معه من النَّفَقةِ إلَّا ما يحتاجُه في سَفَرِه، فهُنا يسقُطُ عنه الهَديُ ولو كان مَوْجُودًا في الأسواقِ، حتَّى لو قُدِّرَ أَنَّه يُمكِنُه أن يَسْتَسْلِف -أي: يَقْتَرضَ- من شَخصٍ لِيُوفِيَه في بَلَدِه، فإنَّه لا يلزَمُه ذلك؛ لأنَّه يَصْدُقُ عليه نفيُ الوُجودِ.
- ٢٠ تعظيمُ مكَّةَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ, حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ
   ٱلْحَرَامِ ﴾ ، وأنَّ لأهلِها أَحْكَامًا تَخُصُّهم.

٢١ - وُجوبُ تَقْوى اللهِ عَزَّوَجَلً؛ لَقُولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاتَقُوا اللهَ ﴾، والتَّقْوى: فِعلُ أَوَامِرِ اللهِ، واجْتِنابُ نَواهيهِ؛ تَعبُّدًا له.

وقد قيلَ في تَفْسِيرِها أقوالُ، لكن ما ذَكَرْناه أَجْمَعُ الأَقْوَالِ، وإلَّا فقيلَ في تَفْسِيرِها: إنَّ التَّقُوى أن تَعْمَلَ بطاعةِ اللهِ، على نُورٍ من اللهِ، تَرْجو ثَوابَ اللهِ، وأنْ تَتْرُكَ ما نَهى اللهُ عنه، على نُورٍ من اللهِ، تَخْشى عِقابَ اللهِ.

وقيلَ فيها:

خَـلِّ السَّذُنُوبَ صَعِيرَهَا وَكَبِيرَهَا التَّقَـسَى وَكَبِيرَهَا التَّقَـسَى وَاعْمَـلُ كَـمَاشٍ فَـوْقَ أَرْ ضِ الشَّـوْكِ يَحْـذَرُ مَا يَـرَى لَا تَحْقِـ رَنَّ صَعِيرَةً إِنَّ الجِبَالَ مِـنَ الحَصَـي (۱)

٢٢ - عِظَمُ ما ذَكَرَ اللهُ تَعَالى فيها من أَحْكَامٍ وشَرائعَ؛ لأنَّ أَمْرَه بالتَّقْوى بعد ذِكْرِ هذه الأَحْكَام، كالنَّصِّ على وُجُوبِ اتِّقاءِ اللهِ تَعالى في هذه الأَحْكَام.

٢٣ - التَّحذيرُ من مُخالفةِ اللهِ تَعالى، وعِصيانِه في تَرْكِ التَّقْوى؛ لقَولِه تعالى:
 ﴿أَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾، ولكنَّه جَلَّ وَعَلا شديدُ العِقابِ لَمن خالَفَ أَمْرَه.

أمَّا من حيثُ وَصْفُه جَلَّوَعَلَا فقد قال اللهُ تَعالى: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ اللهُ تَعالى: ﴿ نَبِي مُو الْعَدَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر:٤٩-٥٠]، وقال تَعالى: ﴿ اَعْلَمُوا أَنَ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة:٩٨].

٢٤- تَحْذِيرُ النَّاسِ من الْمُخالفةِ بالعَذابِ، وبناءً عليه يجوزُ للإنسانِ أن يَدَعَ

<sup>(</sup>١) البيت لابن المعتز، كما في ديوانه (ص:٣٣٣).

ما حرَّمَ اللهُ عليه؛ خوفًا من عِقابِه؛ إذ لو لم يكنِ الأَمْرُ كذلك لكان ذِكْرُ العِقابِ -على مَن خالَفَ الأمْرَ- لَغْوًا لا فائِدةَ منه.

ولهذا أَوْجَبَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ إِقَامَةَ الحُدُودِ فِي الدُّنيا على مَن فَعَلَ معصيةً فيها حَدُّ، كُلُّ ذلك من أَجْلِ أن يَقُومَ النَّاسُ بشَريعةِ اللهِ على ما أرادَ اللهُ؛ لأنَّ مَن لم يُقِمْه الوازعُ الدِّينيُّ فلْيُقِمْه الرَّادِعُ السُّلطانيُّ، والحُدُودُ رَوادِعُ سُلطانيَّةٌ، جَعَلَها اللهُ تَعالى لأولياءِ الأُمُورِ، يُقيمونَها على مَن أَوْجَبَ اللهُ إقامتَها عليه.

هذا ما تَيَسَّر من الكَلَام على هذه الآيةِ الكَـرِيمَة، ورُبَّما يكـونُ فَاتَنَا شيءٌ من أَحْكَام كَثِيرةٍ فيها، وبإِمْكَان الإِنْسَان الَّذي أَعْطَاه اللهُ تَعَالى فَهْمًا أَن يَتَأَمَّل فيها؛ ليَسْتَنْبِطَ منها أَكْثَر مَمَّا قَرَأً.

#### • • • • •

### ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ اَلْحَجُ اَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْمَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا مِهِ وَلَا فَسُوتَ وَلَا فِيهِ الْمَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا مِن خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرِ الزَّادِ النَّقُويَ فَا فَا إِن خَيْرِ النَّاهِ النَّقُويَ وَاللّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِن خَيْرِ الزَّادِ النَّقُويَ فَا اللهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِن الْأَلْبَابِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَوْلُه: ﴿اَلْحَجُ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ ﴾ يَعني: أَنَّ الحَجَّ ليس شَامِلًا لجميعِ العامِ، ولكنَّه في أشهُرِ مَعْلُوماتٍ، وهي:

- ١ شوَّالُ الَّذي بعد رَمَضانَ.
  - ٢ وذو القَعْدةِ، الَّذي يليهِ.
- ٣- وذو الحِجَّةِ، جميعُ الشَّهرِ؛ لأنَّ هذا هو الأَصْلُ في الجمع، أن يكونَ ثَلَاثةً.

وأمَّا مَن قال: إنَّا شَهْرَانِ وعشرةُ أَيَّامٍ. فقد قال بخِلافِ ظاهِرِ الآيةِ، ثمَّ إنَّ فيها قَالَه نَظَرًا من حيثُ إنَّ أَفْعَالَ الحجِّ تمتدُّ أكثرَ من ذلك، فأيَّامُ التَّشريقِ من أيَّامِ الحجِّ بلا شكِّ، فيها الرَّميُ، وفيها المبيتُ، ورُبَّها يكونُ فيها الطَّوافُ والسَّعيُ، أو فيها بَعْدَها، وهي أَعْمَالُ في الحجِّ خارجةٌ عن الأَشْهُرِ المَعْلوماتِ، إذا قُلنا بأنَّها تَنْتهي في اليَومِ العاشِرِ من شَهْرِ ذي الحِجَّةِ، فالصَّوابُ أنَّ الأَشْهُرَ المعلوماتِ هي ثلاثةٌ: شَوَّالُ، وذو الجَجَّةِ، وذو الجَجَّةِ.

ولكن هل هذه الأشهرُ كلُّها يُفْعَلُ فيها الحجُّ، أو يُفْعَلُ في شَيءٍ مُعيَّنٍ منها؟ الجوابُ: الثَّاني؛ لأنَّ أَفْعَالَ الحجِّ لا تُفْعَلُ في كُلِّ الشُّهورِ الثَّلاثةِ؛ فإنَّ منها ما هو مُقيَّدٌ بأيَّامٍ مَعْلُومةٍ من هذه الأَشْهُرِ الثَّلاثةِ، أمَّا الإِحْرَامُ بالحجِّ فنعَمْ، يُمكِنُ أن يُحرِمَ الإنسانُ بالحجِّ من أوَّلِ يَوْمٍ من شَوَّالٍ، والإِحْرَامُ لا شكَّ أنَّه فِعْلُ من أَفْعَالِ الحجِّ.

يقولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ أي: مَعْلُوماتٌ عندَ النَّاسِ؛ لأنَّ النَّاسَ لم يَزَالُوا يَعْلَمون أنَّ هذه الأشهُرَ هي أَشْهُرُ الحجِّ.

﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْمَجَ ﴾ أي: أَوْجَبَ الحجَّ، وذلك بالإحرامِ؛ فإنَّ الإنسانَ إذا أَحْرَمَ بالحجِّ أو العُمرةِ فقد أَوْجَبَ على نَفْسِه الحجَّ والعُمرةَ، ولهذا كان إِثْمَامُ الحجِّ والعُمرةِ واجبًا على مَن شَرَعَ فيهما ولو كانَا نَفلًا، كما سَبَقَ.

﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ ﴿ لَا ﴾ في هذه الجُمَلِ الثَّلاثِ نافيةٌ، لكنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهي، أي: فلا يَرْفُث، ولا يفسُقْ، ولا يُجادِلْ.

والرَّفَثُ: الجِماعُ وما يَتَعَلَّقُ به.

والفُسوقُ: الخُروجُ عن الطَّاعةِ، بتَركِ واجبٍ، أو فِعلِ مُحرَّمٍ.

والجِدال: المُهاراةُ. وخصَّ منها الدَّليلُ ما كان جِدالًا لإِثْبَاتِ الحَقِّ، وإِبْطَالِ البَاطِلِ، فإنَّ ذلك لا يَضُرُّ.

﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللهُ ﴾ أي: أيُّ خَيرٍ تَفْعَلُوه فإنَّ الله يَعْلَمُه، لا يَخْفى عليه، وسوف يُثِيبُكم عليه، إذا فَعَلتُموه تعبُّدًا له.

﴿وَتَكَزَوَّدُوا ﴾ أي: افْعَلوا ما يَكُونُ لكم زَادًا، والزَّادُ قد يكونُ زَادًا في الدُّنيا، وهو ما يتزوَّدُ به الإِنْسَانُ لِحِفظِ بَدَنِه، كالأكلِ، والشُّربِ، واللِّباسِ، والنَّفَقةِ، وما أَشْبَهَ ذلك، وقد يكونُ الزَّادُ ما يتزوَّدُ به للآخِرةِ، وهو التَّقْوى، وأيُّ الزَّادَينِ خيرٌ؟

بيَّنَ اللهُ ذلك في قَولِه: ﴿فَإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾، أي: تَقُوى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، والتَّقُوى قد تَكُونُ في الزَّادِ الدُّنيويِّ؛ فإنَّ الإنسانَ إذا تَنَعَّمَ بنِعَمِ اللهِ، شاكِرًا للهِ عَنَّوَجَلَّ، مُعترِفًا له بالفَضلِ، كان ذلك زَادَ تَقُوى.

وكذلك لو نَوى بأَكْلِه وشُربِه حِفْظَ نفسِه من الهَلاكِ كان هذا زَادَ تَقْوى؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ﴾ [النساء:٢٩].

وكذلك ما يُنفِقُه على نَفْسِه من نَفَقاتٍ أُخرى، إذا نَوَى بذلك امْتِثَالَ أَمْرِ اللهِ كان ذلك من التَّقْوى.

وكأنَّ اللهَ تَعالى يُشيرُ إلى أنَّ الإِنْسَانَ يَنبغي له أن يَسْتَحضِرَ أنَّ جميعَ ما يتزوَّدُ به يَستعينُ به على طاعةِ اللهِ؛ حتَّى يكونَ من التَّقْوى.

﴿ وَاتَّقُونِ يَ الْأَلْبَابِ ﴾ أَمَرَ اللهُ تَعالى أَن نَتَّقِيَه، ثمَّ وَجَّهَ الخِطابَ لأُولِي الأَلبابِ، أي: لأُولِي العُقولِ؛ لأنَّهم همُ الَّذين يَقْدُرونَ التَّقُوى قَدْرَها، ويَعرِفونَ

أَهْمِّيَّتَهَا، أَمَّا أَهْلُ الغَفْلةِ والسَّهوِ والسَّفَهِ فإنَّهم لا يَقْدُرونَ للتَّقْوى قَدْرَها، ولهذا وُجِّهَ الخِطابُ –أي: خطابُ الأمْرِ بالتَّقْوى– إلى أُولي الألبابِ.

### في هذه الآية الكريمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ الحجَّ أَشْهُرٌ مَعلوماتٌ، ويُفهَمُ منه: أنَّ العُمرةَ ليست أَشْهُرًا مَعلوماتٍ، ولهذا كانت العُمرةُ تَجُوزُ في كُلِّ وَقتٍ، في هذه الأشهُرِ الثَّلاثةِ الَّتي هي أَشْهُرُ الحجِّ، وفي غيرِها، بل إنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (١).

وبهذه المُناسبةِ أودُّ أَنْ أُبيِّنَ أَنَّ كَوْنَ العُمرةِ فِي رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً أَجْرٌ عظيمٌ بلا شكِّ، ولكن إذا كان هناك أَعْهَالٌ صالحةٌ أَفْضَلُ من ذلك فصَرْفُ الأَمْوَالِ فيها أَوْلى وأَحْرى، كما لو احْتَاجَ المُسْلِمون إلى المالِ لمجاعةٍ شَدِيدةٍ، أو لأَمْرَاضٍ فتَّاكةٍ تَحتاجُ إلى عِلَاجٍ، أو إلى قِتَالِ الكُفَّارِ، فإنَّ بَذْلَ الأَمْوَالِ فِي ذلك أَفْضَلُ من العُمرةِ فِي رَمَضانَ.

وكذلك إذا ترتَّبَ على هذه العُمرةِ إِضَاعةُ الأهلِ، وعدمُ تَرْبِيتِهم، مع عِلمِه أو غَلَبةِ ظنِّه أنَّهم سوف يَضِلُّونَ إذا غابَ عنهم، فإنَّ العُمرةَ حينئذِ تكونُ مَرْجُوحةً، وبقاؤُه عند أهْلِه، وتَرْبِيتُه إيَّاهم، وتوجيهُهم إلى الخيرِ أَفْضَلُ.

وكذلك إذا كان يترتَّبُ على هذه العُمرةِ أُمورٌ سيِّئةٌ في مكَّة، مِثلُ: أن يَكُونَ معه شَبَابٌ أو شابَّاتٌ، يَذْهَبُ بهم إلى مكَّةَ في رَمَضانَ، ثمَّ يتسكَّعون في الأسْوَاقِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس رَضِّالِلَهُعَنْهُا.

ذاهِبينَ وراجِعينَ، ويَحْصُلُ بذلك من الاخْتِلَاطِ والفِتنةِ والشَّرِّ ما لا تُحْمَدُ عُقباه، فهنا بقاؤُه في بلدِه أَفْضَلُ وأَحْسَنُ.

المهمُّ: أَنَّه يجبُ على الإنسانِ الْمُقَارَنةُ بين الفَوائِدِ والمَضارِّ، والمَصَالِحِ والمفاسدِ؛ فإنَّ الشَّيَء قد يكونُ فاضلًا، ويكونُ المَفْضُولُ خيرًا منه؛ لأُمُورٍ أُخرى وأَسْبَابٍ أُخْرَى.

٢- أنَّ الإحرامَ بالحجِّ أو العُمرةِ يَجْعَلُ الحجَّ والعُمرةَ فَرْضًا، ويُلْزِمُ المُحرِمَ
 الإتمامَ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ ﴾.

٣- أنَّ الحجَّ لا يَصِحُّ في غيرِ هذه الأَشْهُرِ؛ لأنَّ الله قال: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْمَجَّ فَلَا رَفَتَ ﴾، فلم يُرتِّبُ أَحْكَامَ الإحرامِ إلَّا على مَن أَحْرَمَ بالحجِّ في هذه الأشهُرِ، وإلى هذا ذَهَبَ الإمامُ الشَّافعيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، أنَّ مَن أَحْرَمَ بالحجِّ قبل دُخولِ أَشْهُرِه فإنَّ إِحْرَامَه بالحجِّ لا يصحُّ (١)، لكن هل يقَعُ باطِلًا، أو يتحوَّلُ إلى عُمرةٍ؟ يحتملُ الوَجْهينِ.

٤- تحريمُ الرَّفَثِ والفُسوقِ والجِدالِ بعد الإِحْرَامِ بالحجِّ؛ لقَولِ اللهِ تَعَالى:
 ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِتَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجَ ﴾، وسبَقَ مَعْنَى الرَّفَث، وهو الجِماعُ ومُقدِّماتُهُ، ولهذا كان من مَحْظُوراتِ الإحرام: الجِماعُ.

والجِماعُ فِي الحَجِّ قبل التَّحلُّلِ الأوَّلِ يترتَّبُ عليه أُمُورٌ خَمْسَةٌ:

الأوَّلُ: الإِثمُ.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٢/ ٣٨٩).

الثَّاني: فَسَادُ النُّسُكِ.

الثَّالِثُ: وُجوبُ الْمُضيِّ فيه.

الرَّابِعُ: وُجوبُ قَضائِهِ من العامِ القادِمِ.

الخامِسُ: فِدْيةٌ، وهي ناقةٌ تُذْبَحُ، وتُوزَّعُ على الفُقَراءِ.

أمَّا بعدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ فإنَّ فِديتَه فِديةُ حَلْقِ الرَّأْسِ، أي: أَنَّه يُخَيَّرُ بين صِيَامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، وإطْعَامٍ سِتَّةِ مَساكينَ، وذَبح شاةٍ.

٥- تحريمُ الفُسوقِ في الحجِّ، سواءٌ كان الفُسوقُ فيها يَخْتَصُّ بالإِحْرَامِ، أو فيها يكونُ عامًّا، فلا يَجُلُّ للحاجِّ أن يَفْسُقَ بانْتِهَاكِ مَحْظُوراتِ الإحرامِ، ولا يَجِلُّ له أن يَنْتَهِكَ ما كان مُحرَّمًا تَحريبًا عامًّا، كالغِيبةِ، والنَّميمةِ، والنَّظَرِ المُحرَّمِ، وما أَشْبَهَ ذلك.

فإن قال قائلٌ: أليس الفُسوقُ مُحرَّمًا في كُلِّ حالٍ، في الحجِّ وغيرِه؟ قُلنا: بلى، لكنَّه في الحجِّ يتأكَّدُ تَحْرِيمُه؛ لأنَّ الإنسانَ مُتَلبِّسٌ بعِبادةٍ.

وهنا يجبُ التَّنبُّهُ إلى أنَّ شُرْبَ الدُّخانِ وما شَابَهه من المَعَاصي المُؤثِّرةِ في النُّسُكِ، ولهذا يجبُ على المُحْرِمِ أن يتجنَّبَ شُرْبَ الدُّخَان، ويتأكَّدُ ذلك في حقِّه، ولْيَعْلَمَ أنَّ هذا يَنْقُصُ ثوابَ نُسُكِه، ولو أنَّ الإنسانَ صَبَّرَ نَفْسَه في مُدَّةِ الإحرامِ لكان ذلك سَبَبًا في أن يَدَعَ شُرْبَ الدُّخانِ، فيكونُ هذا من فَوائِدِ النُّسُكِ.

٦ - تَرْكُ الجِدالِ للمُحْرِمِ، وذلك لأنَّ الجِدالَ يُوجِبُ انْشِغَالَ القَلبِ، ويُحْدِثُ العَداوةَ والبَغضاءَ، فيَصُدُّ المرءَ عمَّا هو مُتلبِّسٌ به.

وسَبَقَ أَنَّ المرادَ بالجِدال هنا: الجدالُ الَّذي هو الْمَاراةُ، والَّذي لا يُقصَدُ به الوُصولُ إلى الحقِّ، أو إبطالُ باطِلٍ، وأمَّا الجِدالُ الَّذي لا بُدَّ منه في بيانِ الحقِّ وإِبْطَالِ اللهُ اللهُ عليه لهُ عليه المُحرِمُ، بل هو ممَّا يُحْمَدُ عليه.

٧- عُمُومُ عِلْم اللهِ عَنَّهَجَلَّ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾.

ويترتَّبُ على هذه الفائدةِ فائِدةٌ أُخرى مَسْلَكيَّةٌ، وهي: أَن يَحْذَرَ الإِنسانُ من فِعْلِ الشَّرِّ؛ لأَنَّ فِعلَ الشَّرِّ مَعْلُومٌ عند اللهِ كالخيرِ.

ويترتّبُ على ذلك أيضًا: قُوَّةُ رجاءِ الإنسانِ باللهِ عَنَّوَجَلَّ إذا عَمِلَ خيرًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى يَعلَمُه، ولن يُضيعَه أبدًا؛ كما قال تَعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ اللهَ تعالى يَعلَمُه، ولن يُضيعَه أبدًا؛ كما قال تَعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضَمًا ﴾ [طه:١١٢]، وقولِهِ تَعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى الْقِيمَةِ فَلا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيمِنَ ﴾ [الأنبياء:٤٧]، وقولِهِ تَعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

٨- أَمْرُ الحاجِّ بالتَّزوُّدِ، وقد سَبَقَ أنَّ التَّزوُّدَ نَوعانِ:

- تزوُّدٌ يَقُومُ به البَدَنُ، كالطَّعام، والشَّرابِ، واللِّباسِ، وغيرِها.
  - وتزوُّدٌ يقومُ به الدِّينُ، كالتَّقْوى.

وزادُ التَّقُوى خَيْرٌ من زَادِ البَدَنِ، بل قد سَبَقَ لنا أنَّ زادَ البَدَنِ قد يكونُ من زَادِ التَّقُوى، إذا أرادَ الإنسانُ به امْتِثَالَ أَمْرِ اللهِ، وحِفْظَ حياتِه، وسَتْرَ عَوْرَتِه، وما أَشْبَهَ ذلك.

٩ - وُجُوبُ تَقُوى اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَأَنَّقُونِ ﴾.

١٠ أنَّ تَقْوى اللهِ تَعالى من أَكْبَرِ الأدلَّةِ على عَقْلِ الإنسانِ، وأنَّه من ذَوِي الأَلْبَابِ.

١١ - أنَّ أُولِي الألبابِ هُمُ المُنْتفِعونَ بخِطاباتِ الشَّرعِ؛ لأنَّ اللهَ وَجَّهَ الخِطابَ الشَّرعِ؛ لأنَّ اللهَ وَجَّهَ الخِطابَ السَّرعِ؛ لأنَّ اللهَ وَجَّهَ الخِطابَ السَّرعِ؛ لأنَّ اللهَ وَجَهَ الخِطابَ

١٢ - أنَّ مَن لم يَتَّقِ اللهَ فليس من ذَوي الأَلْبَابِ.

١٣ - الحتُّ على التَّعقُّلِ في الأُمورِ؛ حتَّى يَصِلَ إلى درجةِ أَصْحَابِ هذا اللَّقبِ: ﴿ يَتَأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾.

#### • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنَ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنَكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّالِينَ السَّ

قَوْلُه: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ الجنطابُ للأُمَّةِ، والجُناحُ: الإثمُ ﴿ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن الله، أي: رِزْقًا. والفَضْلُ بَمَعْنى: الرِّزقِ، كما في قولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِ ٱلأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَلِ ٱللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] أي: من رِزْقِه بالبَيع والشِّراء وغيرِهما.

وإنَّما نَفى اللهُ الجُناحَ عمَّن ابْتَغى فَضْلًا من اللهِ في الحجّ؛ لأنَّهم تحرَّجوا من كَوْنِ الإنسانِ يتَّجِرُ في الحجّ، وخَافُوا أن يكونَ في ذلك نَقْصٌ في نُسُكِهم؛ لأنَّهم عَمِلوا عَمَلًا دُنيويًّا، فكأنَّهم قالوا: إذا كان الإِنْسَانُ لا يَبيعُ ولا يَشْتَري في المسجدِ؛

لأنَّه مكانُ العبادةِ، فكذلك لا يَبِيعُ ولا يَشتري في الحجِّ؛ لأنَّه مُتلبِّسٌ بالعِبادةِ، فنَفَى اللهُ تَعالى الإثمَ في ذلك، وقال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾.

وقَوْلُه: ﴿فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنَ عَرَفَتِ ﴾ أي: دَفَعْتُم، وهو من الإفاضة، بمعنى: التَّوشُعِ والامْتِدَادِ، فشُبِّه الدَّافعُ من عَرَفةَ بذلك؛ لأنَّ النَّاسَ يَدْفَعون من عَرَفةَ وكأنَّهم يتوسَّعون في السَّيرِ.

وعَرَفاتٌ: اسمٌ مُفْرَدٌ بصيغةِ الجَمْعِ، وليس بجَمْعٍ؛ بدليلِ أنَّها تُسمَّى أيضًا: (عَرَفة) بالإفرادِ.

﴿ فَٱذَٰ كُرُوا اللّهَ عِن الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ بطَاعَتِه؛ لأنَّ كُلَّ طاعةٍ فهي ذِكْرٌ للهِ عَزَّوَجَلَّ؛ إذ إنَّ الإنسانَ في طَاعَتِه يَشْعُرُ بالإخلاصِ للهِ عَزَّوَجَلَّ، والمُتابعةِ لرَسُولِه -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وهذا ذِكْرٌ للهِ.

والمشعَرُ الحَرامُ: هو مُزْدَلِفةُ، وسُمِّيَ: مَشْعرًا حَرامًا؛ لأنَّ عَرَفةَ مَشْعَرٌ حَلالٌ، ومُزدلِفةَ مَشْعرٌ حَرامٌ.

وذِكْرُ اللهِ تَعَالَى عند المَشْعَرِ الحَرامِ يشملُ صلاتَيِ المَغْرِبِ والعِشاءِ، وصَلاةَ الفَجْرِ، والذِّكرَ الخاصَّ عند المَشْعَرِ الحَرامِ؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ليَّا دَفَعَ من عَرَفةَ صلَّى في مُزْدَلِفةَ المغربَ والعِشاءَ، وليَّا صلَّى الصُّبحَ رَكِبَ ناقتَه، فوَقَفَ عندَ المَشْعَرِ الحَرامِ -وهو جبلُ مَعْرُوفٌ بمُزدلِفةَ، في آخِرِها- ودَعا، ووحَدَ الله، وكبَّرَه، وهلَّلَه، حتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثمَّ دَفَعَ إلى مِنًى (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨) من حديث جابر رَضَالِلهُ عَنهُ.

وعلى هذا فذِكرُ اللهِ عند المَشعَرِ الحَرامِ يشمَلُ كُلَّ عبادةٍ، كالمَبِيتِ، والأَذانِ فيها للمَغْرِبِ والعِشاءِ، والإقامةِ لهما، وكذلك أَذَانُ الفَجرِ، وصلاةُ الفَجْرِ، والذِّكرُ اللهِ تَعالى يَشْمَلُ كُلَّ تعبُّدٍ للهِ تَعالى في هذا المَشعَرِ.

ووَصَفَ اللهُ تَعالى المَشْعَرَ بـ: ﴿الْحَرَامِ ﴾؛ لأنَّه داخلَ حُدُودِ الحَرَمِ، بخِلافِ عَرَفةَ، فإنَّها خارجَ حُدُودِ الحَرَم.

وقَوْلُه: ﴿وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ ﴾ كرَّرَ الأَمْرَ بالذِّكرِ؛ لتأكُّدِه.

وقَوْلُه: ﴿كَمَا هَدَنْكُمُ ﴾ يحتملُ أن تَكُونَ الكافُ للتَّعليلِ، أي: اذْكُروه لهِدايَتِكم، ويحتملُ أن تَكُون للتَّشبيهِ، كهِدايَتِكم، أي: بالذِّكرِ الَّذي هَدَاكمُ اللهُ له. وكِلاهما صحيحٌ، ولا مُرجِّحَ لأحَدِهما على الآخرِ، فهي شاملةٌ لهما؛ توسُّعًا في مَعَاني القُرآنِ الكَريم.

وقُولُه: ﴿كَمَا هَدَىٰكُمْ ﴾ يَشْمَلُ الهِدايتَينِ: هِدايةَ الإِرْشَادِ والبَيانِ، وهِدايةَ التَّوفيقِ والالتِزام.

﴿ وَإِن كُنتُم مِن قَبَلِهِ - لَمِنَ الضَّكَ آلِينَ ﴾ هذه الجُملة جُمْلةٌ خبريَّةٌ مُثبَتةٌ؛ لأنَّ (إِنْ) هُنا مُخفَّفةٌ من الثَّقيلةِ، وأصلُها: (إِنَّ) واسمُها محذوفٌ، وجُملةٌ ﴿ كُنتُم مِن قَبْلِ ذلك قومًا فَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّكَ آلِينَ ﴾ خَبرُها، والمَعْنى: أنَّ الله هَداكم، وكُنتُم من قَبْلِ ذلك قومًا ضَالِّينَ، ولا شكَّ أنَّ الهِداية بعد الضَّلالِ هي الَّتي يَتَبيَّنُ بها فَضْلُ الهِداية؛ لأنَّ مَن لا يَعْرِفُ قَدرَ الإسلامِ، ولهذا قال عُمَرُ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ -: إنَّ ا يَنقُضُ الإسلامَ عُرُوةً مَن لم يَدْخُلْ في الكُفرِ (۱). وأمَّا مَن كان داخِلًا في النَّهُ أَن الإسلامَ عُرُوةً مَن لم يَدْخُلْ في الكُفرِ (۱). وأمَّا مَن كان داخِلًا في

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ ذكره ابن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ في مواضع، منها: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۰۱) (۲۰/ ۵۵)، وقد أخرجه بمعناه البيهقي في شعب الإيهان (۲۸/۱۰).

الكُفرِ، ثمَّ نَجَا منه، فإنَّه يعرفُ قَدرَ الإسلام.

وقُولُه: ﴿لَمِنَ ٱلضَّــَآلِينَ ﴾ أي: ضالِّينَ في عِلْمِكم، لا تَعْلَمون من الحقِّ شيئًا، ضَالِّينَ في عَمَلِكم، لا تَعْمَلون بشَرائِع اللهِ.

#### في هذه الآية من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

 ١ - تيسيرُ الدِّينِ الإسلاميِّ، وسَعةُ فَضْلِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ حيثُ أَذِنَ لعبادِه أن يَتَّجِروا في الحجِّ، مع أنَّهم مُتلبِّسونَ بالعِبادةِ.

٢- أنَّه يَنبغي للإِنْسَانِ أن يتلقَّى الرِّزقَ وقَلْبُه مُعلَّقٌ باللهِ عَزَّقِجَلَّ؛ لقَولِه تَعالى:
 ﴿ فَضْ لَا مِن رَبِكُمْ ﴾.

٣- ألَّا يَعْتَمِدَ الإنسانُ في طلبِ الرِّزقِ على نَفْسِه، وألَّا يجعَلَ ما كَسَبَه من جرَّاءِ عَمَلِه وشَطَارتِه، بل هو فَضْلُ من اللهِ عَنَجَجَلَ، ولهذا ليَّا قَال النَّاصحونَ لِقارون: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ٓ ءَاتَىٰلِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْاَحْرَةَ ۚ وَكَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن اللهُ الدُّنيَا ۚ وَأَحْسِن كَمَا وَلَا تَنسَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنسَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنسَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْع الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴾ [القصص:٧٧] قال مُفتخِرًا بنفسِه: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئ ﴾ [القصص:٨٧]، نسألُ الله العافية.

واللهُ عَنَّهَجَلَّ لو لم يَسُقِ الرِّزقَ إلى عَبْدِه لم يحصُلْ له رِزقٌ، مهما بَلَغَ في النَّشاطِ والحِذْقِ.

٤- أنَّ من تمام رُبوبيَّةِ اللهِ لعبادِه: أنَّه يتفضَّلُ عليهم جَلَّوَعَلَا بالرِّزقِ والعَطاء؛
 لقَولِه: ﴿ فَضْ لَا مِن رَّبِكُمْ ﴾.

٥- أنَّ الإفاضة من عَرَفاتٍ بعد الوُقُوفِ بها أَمْرٌ مَعْلُومٌ عند النَّاسِ؛ لقَولِه: ﴿ فَاإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾، وكان

ذلك مَعْرُوفًا عند العَرَبِ عامَّةً، إلَّا أنَّ أَهْلَ الحَرَمِ - لِحَمِيَّتِهم الجَاهِليَّةِ - كانوا لا يَقِفُون يَومَ عَرَفةَ بِعَرَفةَ، وإنَّما يَقِفُون في مُزدلِفةَ، ويَقولون: نحنُ أَهْلُ الحَرَمِ، فلا نَقِفُ في الحِلِّ. وهذا شُذُوذٌ لا دَلِيلَ له.

٦ - تأكيدُ ذِكْرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فِي مُزدلِفةً.

فإنْ قال قائلٌ: أليس قد ثَبَتَ في حَدِيثِ جابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- حين صلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ، وكان قد جَمَعَهما جمعَ تَأْخِيرٍ، اضطجَعَ حتَّى تَبَيَّنَ له الصُّبحُ (١)؟ وهل النَّومُ من ذِكْرِ اللهِ؟

فالجوابُ عن ذلك أن نقولَ: نَعَم، النَّومُ الَّذي يَسْتَعِينُ به الإنسانُ على طاعةِ ربِّه، ويُعطِي نَفْسه حظَّها من نَصِيبِها، هو طاعةٌ، ولهذا أَمَرَ به النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- عبدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العاصِ، الَّذي قال: لأقومَنَّ اللَّيلَ، ولا أَنامُ. قال له ﷺ: «قُمْ، وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي قال له عَلَيْكَ حَقَّهُ اللهَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقًّى حَقَّهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

٧- أنَّ مُزدلِفةَ مَشْعرٌ حَرامٌ؛ لدُخُولِها في حُدُودِ الحَرَمِ، بخِلافِ عَرَفةَ، فإنَّها مَشْعَرٌ حَلالٌ؛ لأنَّها خَارجَ حُدودِ الحَرَم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم (١٩٧٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، رقم (١٦٨/١١٥) من حديث عبد الله بن عمرو رَسَحُلِلْكَءَ عُمّا، ولم أجد في شيء من روايته لفظ: «فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، وقد أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليُفطر، رقم (١٩٦٨) من قول سلمان رَسَحَالِللهُ عَنْهُ، وأقرَّه النبيُّ عَلَيْهُ عليه.

ويَنْبَني على ذلك: أنَّ مُزدلِفة يثبُتُ فيها من التَّحريمِ تحريمُ ما يَحْرُمُ في جَوْفِ مكَّةَ من الصَّيدِ وقَطعِ الشَّجرِ؛ لأنَّها من الحَرَمِ، وأمَّا عَرَفةُ فلا، فعَرَفةُ يَجُوزُ فيها الصَّيدُ لغَيرِ المُحْرِمِ، ويجوزُ فيها قَطْعُ الشَّجرِ للمُحرِمِ وغَيرِه؛ لأنَّها ليست حَرَمًا.

٨- أنَّ ما أَمَرَ اللهُ به من الذِّكرِ في قَوْلِه: ﴿ فَا ذَكُرُوا اللَّهَ ﴾ يكونُ على وَجْهَينِ:
 الوَجْهُ الأوَّلُ: أن يكونَ شُكرًا لله تَعالى على نِعمَتِه وتَيسيرِه.

والثَّاني: أن يكونَ ذِكرًا مُوافِقًا لشَريعتِه.

وهذا يُؤخَذُ من قَولِه تَعالى: ﴿وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنَكُمْ ﴾ بناءً على أنَّ الكافَ هل هي للتَّعليلِ، أو للتَّشبيهِ ؟ وسبَقَ أنَّ الآيةَ تَشْمَلُ المَعْنيَينِ ؛ لأَنَّه متى كان المَعْنيانِ مُحتملينِ في الآيةِ بدُونِ تَرجيحٍ بينها، فإنَّ الأَوْلى خَمْلُها عليها جميعًا ؛ لأنَّ ذلك أَوْسَعُ في مَعْنى القُرآنِ الكَريمِ.

9- مِنَّةُ اللهِ تَعَالَى على عِبَادِه بالهِدايةِ؛ لقَولِه: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ ﴾، ولا شكَّ أَنَّ أَكْبَرَ نِعْمَةٍ يُنعِمُ اللهُ بها على العَبْدِ أَن يَهِدِيَه صِراطَه المُستقيمَ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَعَالَى: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ومِرَطَ ٱلَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة:٥-٦].

والهداية نَوعانِ: هِداية تَوفيقٍ والتِزامِ، وهِداية بَيانٍ وإرشادٍ.

فأمّا الأولى فهي مُحتصّةٌ بالله، لا أَحَدَ يُمكِنُه أن يُوفِّقَ أحدًا، فيَلْتَزم، حتَّى أَشْرَفُ البَشْرِ عندَ الله، وأعظمُهم جاهًا -وهو رسولُ الله -صلَّى الله عَليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّم - لم يتمكَّنُ من هِدَايةِ عمِّه أبي طَالبٍ، مع حِرْضِه عليها، وتحبَّتِه لها؛ لقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَخْبَتُ وَلَكِنَ آللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص:٥٦].

• وأمَّا الثَّانيةُ -وهي هِدايةُ البَيانِ والإرشادِ- فهي تكونُ من اللهِ، وتكونُ من اللهِ، وتكونُ من اللهِ تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ الرَّسولِ ﷺ، وتكونُ من العُلماءِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقَوْلِه تَعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَايَنِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، لكنَّ هؤلاء لا يَمْلِكون هِدايةَ التَّوفيقِ والالتزامِ؛ لأنَّ ذلك بيدِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

فإذا مَنَّ اللهُ على العَبْدِ بعِلْمِ والتزامِ فهذا غايةُ ما يَكُونُ من النَّعَمِ، قَال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا أَمْمَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائِدة:٣].

١٠ تَذْكِيرُ الإِنْسَانِ بحالِه السَّابقةِ الَّتي مَنَّ اللهُ عليه برَفْعِها عنه؛ لقَولِه تَعالى:
 ﴿ وَإِن كُنتُم مِن فَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾.

وعلى هذا فلو أنَّك رأيتَ شخصًا الْتَزَمَ بعد أَنْ كان عاصيًا خُالِفًا، فهل تُذَكِّرُه بها كان عليه من قَبْلُ، فتقولُ له: احْمَدِ اللهَ الَّذي هَدَاكَ من الضَّلالةِ، وقد كُنتَ تَفْعَلُ كذا وكذا، فاحْمَدِ اللهَ. أو يُقالُ: إنَّ الأفضَلَ ألَّا يُذكِّرَه؛ لأنَّه رُبَّها إذا ذَكَّرَه بذلك تَحِنُّ نَفْسُه إلى ما كان مَأْلُوفًا عنده من قبلُ؟

فَيُقَالُ فِي هذا: يُنظَرُ للمَصْلَحةِ، إن كان من المَصْلَحةِ أن يُذَكَّرَ بذلك ذُكِّرَ، وإن كان ليس من المَصْلَحةِ فلا يُذَكَّرُ.

فإن قال قائلٌ: إذا تردَّدَ فهل الأوْلى أن يُذَكَّر، أو ألَّا يُذكَّر؟

قُلنا: السَّلامةُ أَسْلَمُ، لا تُذكِّرُه، بل ذَكِّرُه بنِعمةِ اللهِ عليه بالاسْتِقَامةِ والهِدايةِ، وفي هذا كِفايةٌ. ١١ - أنَّ العَرَبَ كانوا قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كانوا ضالِّينَ؛ كما قال تَعالى: ﴿ هُو الَذِى بَعَثَ فِى الْأُمِيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَذِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِى ضَلَالٍ ثَمِينِ ﴾ [الجمعة: ٢].

نَسأَلُ اللهَ لنا ولإخوانِنا أن يَمُنَّ علينا بالهِدايتَينِ: الهِدايةِ العِلميَّةِ، والهِدايةِ العَمَليَّةِ؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

#### • • • • •

### ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغَفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيــ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

كان أهْلُ مكّة لا يَقِفُونَ في عَرَفة في الحجّ، بل يَقِفُونَ في مُزدلِفة، ويَقُولُون: نحنُ أهلُ الحَرَمِ لا يُمكِنُ أَن نَقِفَ إلّا بالحَرَمِ. فيقِفُونَ في مُزدلِفة، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: ﴿ ثُمّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنّاسُ ﴾ أي: من المكانِ الَّذي أفاضَ منه النّاسُ، وهو عَرَفة، ولهذا قال جابِرٌ رَضَالِيَةُ عَنْهُ وهو يَصِفُ حجَّ النّبيِّ عَيْكِيدٍ: أجازَ رسولُ اللهِ عَيْكِ، ولا تشكُ قُريشٌ إلّا أنّه واقِفٌ عندَ المَشعَرِ الحَرامِ كما كانت قُريشٌ تفعَلُ في الجاهليّة، ولكنّه تجاوزَها عَيْكِي، ونَزَلَ بنَمِرة، ثمّ ليّا زالتِ الشَّمسُ ذَهَبَ إلى عَرَفة، ووقفَ هناك، فأمرَ اللهُ تَبَارِكَوَقَعَالَى النَّاسَ جَمِعًا – ومنهم قُريشٌ – أَنْ يُفيضُوا من حيثُ أفاضَ النَّاسُ (١).

وقَوْلُه: ﴿وَٱسۡـتَغۡفِرُوا۟ ٱللهَ ﴾ يعني: اسأَلوا اللهَ المَغفِرةَ، والمَغفِرةُ هي: سَترُ الذَّنبِ، والعَفوُ عنه، ﴿إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على روم (١٢١٨).

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَ كُمُ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرُورْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُواْ اللّهَ كَذِكْرُورْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُواْ اللّهَ كَذِكْرُورْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُواْ اللّهُ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وذلك أنَّ الإنسانَ إذا فرَغَ من العِبادةِ رُبَّما يَلْحَقُه كَسَلٌ أو مَلَلٌ، فيغفُلُ عن فِكر اللهِ، فأمَرَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ أن يذكرَ الإنسانُ ربَّه إذا قضى نُسُكَه.

وهذا كما في قَولِه تَعالى في سُورةِ الجُمُعةِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوَةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ فَالِمَونَ ﴾ [الجمعة:٩-١٠]، فأمرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذِكْرِه؛ لأنَّ الإنسانَ مَظِنَّةُ الغَفلةِ، ولهذا قال تَعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ ﴾.

ثمَّ قسَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّاسَ إلى قِسْمَينِ، منهم مَن يقولُ: ﴿رَبِّنَآ ءَالِنَا فِ الدُّنِيَا وَمَا لَهُ. فِ الْآخِرةِ، ومنهم مَن يقولُ: ﴿رَبِّنَآ ءَالِنَا فِي الْآخِرةِ، ومنهم مَن يقولُ: ﴿رَبِّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾.

ثمَّ قَـال عن هَـذَا القِسمِ الثَّاني: ﴿أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُوأَ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ﴾.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آَيَامٍ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرْ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

قَوْلُه: ﴿وَاذَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَعْدُودَتِ ﴾ هذه الأيَّامُ هي أيَّامُ التَّشريقِ الثَّلاثةُ، وهي: الحَادِي عَشَرَ، والثَّانِي عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، من شَهرِ ذي الحِجَّةِ.

وهُناك أَيَّامٌ مَعْلُوماتٌ، لكنَّها ليست هذه، بل هي عَشْرُ ذي الحِجَّةِ، فعِيدُ النَّحرِ نَحْفُوفٌ بأَيَّام بعضُها مَعْلُوماتٌ، وبعضُها مَعْدُوداتٌ، فالمَعلوماتُ هي: عَشرُ ذي الحِجَّةِ، والمَعْدُوداتُ هي: أَيَّامُ التَّشريقِ الثَّلاثةُ: الحَادِيَ عَشَرَ، والثَّانِيَ عَشَرَ، والثَّانِيَ عَشَرَ، والثَّانِيَ عَشَرَ،

وقَوْلُه: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ﴾ أي: في إِنْهَاءِ نُسُكِه ﴿فِي يَوْمَيْنِ ﴾ وهما: الحادي عَشَرَ، والثَّانيَ عَشَرَ ﴿فَكَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ أي: في تعجُّلِه ﴿وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾، لكن ذلك ﴿لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَنَهَجَلَ في عِبَادتِه، فكان فيها مُوافِقًا لشَريعةِ النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم –.

والتَّقْوى سَبَقَ الكلامُ عليها مِرارًا.

ثمَّ أَمَرَ اللهُ تَعالَى بِتَقُواهُ، فقال: ﴿وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾، فمتى اتَّقى اللهُ، وعَلِمَ أَنَّه يُحشَرُ إلى اللهِ، فإنَّه سوف يُحقِّقُ النَّقْوى تمامًا؛ لأنَّ مآلَه إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، كما قَال تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَذْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق:٦].

والنَّاسُ يُحشَرونَ إلى اللهِ تَعَالى يومَ القيامةِ -كها جاءت به السُّنَّةُ- حُفاةً، عُراةً، غُرلًا، بُهُمًا (١)، فالحُفاةُ: الَّذين لا يَعالَ معهم. والعُراةُ: الَّذين لا كِسْوَةَ معهم. والغُرْلُ: الَّذين عادت قِطْعَةُ الجِلدِ الَّتي قُطِعَتْ في الجِتانِ، يَعني: أنَّهم يُحشَرونَ غيرَ خَتُونينَ، والبُهمُ: هُمُ الَّذين ليس معهم مالٌ.

### في هذه الآية الكَرِيمَة من الفُوائِدِ والأحْكَامِ ما يلي:

١- أَمَرَ اللهُ تَعالى بذِحْرِه في أيّامٍ مَعْدُوداتٍ، وذِحْرُه في هذه الأيّامِ يتناوَلُ التَّكبيرَ، والتَّهليلَ، والتَّحميدَ، فيقولُ الْعَبدُ: «اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلّا اللهُ، اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، وللهِ الحَمدُ».

ويشمَلُ -أيضًا- المبيتَ في مِنَى؛ لأنَّ المبيتَ في مِنًى امْتِثَالٌ لأَمْرِ اللهِ، فهو من ذِكْرِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى مَنَى أَدْمَى في هذه الأيَّامِ بعدَ الزَّوالِ. النَّوالِ.

٢- أنَّ الله يَسَّرَ على العبادِ في التَّعجُّلِ والتَّأخُّرِ، فمَن شاء تعجَّلَ في اليَومِ الثَّانِيَ عَشَرَ، وليس بعدَ الثَّالِثَ عَشَرَ بقاءٌ في مِن شاءَ تأخَّر إلى اليَومِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وليس بعدَ الثَّالِثَ عَشَرَ بقاءٌ في مِنًى على وَجْهِ التَّعبُّدِ.

٣- أنَّ مَن غابتْ عليه الشَّمسُ قبلَ أنْ يتعجَّلَ وَجَبَ عليه البقاءُ إلى اليَومِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وذلك لقَولِه: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾، و(في) للظَّرفيَّةِ، ولا تتحقَّقُ الظَّرفيَّةُ في اليَوْمَينِ إلَّا إذا تعجَّلَ قبلَ الغُروبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الحشر؟، رقم (٦٥٢٧) (٦٥٢٤)، ومسلم: كتاب الجنة، باب فناء الدنيا، رقم (٢٨٥٩) (٢٨٦٠) من حديث عائشة وابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُم.

ولكنْ لو فُرِضَ أنَّ الرَّجُلَ تأهَّبَ للتَّعجُّلِ، وحَمَلَ مَتَاعَه على سيَّارتِه، ومَشَى، ولكنْ للزِّحامِ غابتِ الشَّمسُ قبل أنْ يخرُجَ من حُدُودِ مِنَّى، فهل يلزَمُه البقاءُ، أو يَسْتَمِرُّ في سَيرِه؟

نقول: بل يستمِرُّ في سَيرِه، حتَّى لـو فُرِضَ أَنَّه لم يَحْملِ المتاعَ، ولكنَّه قوَّضَ الخِيامَ، وجَمَعَ المتاعَ، ولم يَبْقَ إلَّا أَنْ يَحْمِلَه على السَّيَّارةِ، ثمَّ يَحْرُجَ، فلا حَرَجَ عليه أَنْ يُكَمِّلَ ذلك، ويَحْرُجَ حتَّى وإنْ غابتِ الشَّمسُ قبلَ أَنْ يَحْرُجَ من حُدودِ مِنَى؛ لأَنَّه يَصْدُقُ عليه أَنَّه تعجَّل.

٤- الإشارة إلى أنَّ التَّاتُّرَ أفضَلُ؛ لقولِه: ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾، وقد يُقالُ: إنَّ قَولَه تَعالى: ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ قَيْدٌ لإباحةِ التَّعجُّلِ والتَّاتُّرُ، يَعني: أنَّ مَن حَمَلَه التَّعجُّلُ على فعْلِ إثم -مِثلُ: أنْ يتعجَّل؛ لِيُسافِرَ إلى بَلَدٍ يحرُمُ السَّفَرُ إليها، وما أشْبَه ذلك - فإنَّ عليه الإثم، وهذا ليس ببَعيدٍ من أنَّ قَولَه: ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ عائِدٌ إلى التَّخيرِ بيْنَ التَّعجُّلِ والتَّاتُّرِ، وأنَّ ذلك منوطٌ بها إذا كان الحامِلُ على التَّعجُّلِ أو التَّاتُّرِ هو التَّقُوى.

٥ - وُجوبُ تَقُوى اللهِ عَرَّوَجَلَّ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ﴾.

٦- وُجوبُ العِلمِ الَّذي يترتَّبُ عليه الاعتقادُ بأنَّنا سنُحْشَرُ إلى اللهِ؛ لقَولِه:
 ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾.

وإنَّما نُحْشَرُ إلى اللهِ تَعالى؛ لِيُجازِينا على أعمالِنا؛ كما في قَولِه تَعالى: ﴿يَمَايَهُا الْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّمًا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى آهْلِهِ، مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, وَرَآءَ ظَهْرِهِ، ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَقلِبُ إِلَى آهْلِهِ، مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, وَرَآءَ ظَهْرِهِ، ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ, كَانَ فِي آهْلِهِ، مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ, ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ وَالانشقاق:٦-١٤].

٧- بيانُ قُدرةِ اللهِ عَزَقِجَلَ، وكهالِ سُلْطانِه؛ حيثُ تُحشَرُ هذه الخلائِقُ إلى اللهِ تَعالى يومَ القيامةِ، وتُعْرَضُ عليها الأعهالُ في كِتَابٍ لا يُغادِرُ صَغيرةً ولا كبيرةً إلّا أَحْصَاها.

وهذا الحَشرُ ليس حَشرًا صَعْبًا على اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ ذَلِكَ حَشّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ [ق:٤٤]، ويكونُ هذا الحَشرُ بكلمةٍ وَاحِدَةٍ من ربّنا عَزَقَبَلَ؛ كما قال تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيّعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦]، وقال تَعالى: ﴿ فَإِنَّمَا أَمْرُهُۥ وَحِدَةً ﴿ وَعَل تَعالى: ﴿ إِن كَانَتُ هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةً ﴿ وَقَال تَعالى: ﴿ إِن كَانَتُ هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةً وَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ ﴾ [النازعات:١٣-١٤]، وقال تَعالى: ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٣].

نَسأَلُ اللهَ تَعالى أن يَحْشُرَنا على أَكْمَلِ الوُجوهِ، وهو راضٍ عنَّا؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

#### • 00

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

في هذه الآياتِ قسَّمَ اللهُ تَعالى النَّاسَ إلى قِسمَينِ:

قِسمٌ مُنافِقٌ مُلحِدٌ كافِرٌ، يُعجِبُ الإنسانَ قَوْلُه في الحياةِ الدُّنيا.

وقِسمٌ آخَرُ، مُؤمِنٌ يَبيعُ نَفْسَه للهِ عَزَّوَجَلَّ.

فالأوَّلُ يقولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ عنه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (مِنْ) هنا بمعنى: بَعض ﴿ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحياةِ الدُّنيا؛ لفَصاحتِه، وبَلاغتِه، ويَأْتِي بكلامٍ يظُنُّه الإنسانُ حقَّا، وهو باطلٌ، ﴿ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى عَني : أَنَّه ناصِحٌ ، مُوافِقٌ لشَريعةِ اللهِ ، ﴿ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾ أي: أَعْظَمُهم خُصومةً.

وهذا يَنطبِقُ تمامًا على المُنافِقينَ، قَـال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فِي وَصْفِـهم فِي سُورةِ (المُنَافِقين): ﴿وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعْ لِقَوْلِمِمْ ﴾ [المنافقون:٤]، فَهُم محلُّ عَجبٍ فِي المقالِ والهَيْئَةِ، تُعْجِبُ أجسامُهم رَائِيَها، ويَسْحَرُ بيانُهم سامِعَه.

قال: ﴿ وَإِذَا تَوَكَّى ﴾ أي: إذا توكَّى عنك بعدَ هذا البَيانِ وهذه الفَصَاحةِ ﴿ سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: مشى مَشيًا حَثيثًا ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ أي: يُفسِد فيها بالمَعَاصِي، والدَّعوةِ إليها، ويترتَّبُ على ذلك: أنَّه يُملِكُ الحَرثَ والنَّسلَ، فيُهْلِكُ الحَرثَ بحُلُولِ الجَدْبِ والقَحْطِ من فِعلِه؛ لأنَّ المعَاصِيَ يظهَرُ بها الفَسادُ في فيهُ لِلْ الْحَرثَ بحُلُولِ الجَدْبِ والقَحْطِ من فِعلِه؛ لأنَّ المعَاصِيَ يظهرُ بها الفَسادُ في البَرِّ والبَحرِ؛ كما قال تَعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَهُمْ يَجْعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

ويُمْلِكُ النَّسَلَ أيضًا، وذلك بكَثرةِ الأَمْوَاتِ من الحَيَوانِ والإنسانِ؛ لأنَّ المعاصيَ سَبَبٌ للأَوْبِئَةِ والقَحْطِ والجَدْبِ، وبهذا تَمْلِكُ الأَمْوَالُ وتَنقطِعُ السُّبُلُ.

قال اللهُ تَعَالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾، وإذا كان لا يحبُّ الفَسَادَ فإنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يأذَنَ فيه. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ يعني: إذا أُمِرَ بالتَّقُوى اشْمَأَزَّ، ونَفَرَ، وانتَفَخَ، وهُأَخَذَتُهُ ٱلْمِزَةُ ٱلْمِزَةُ بِاللهِ اللهِ اللهُ عَنَجَجَلَ: ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَةُ بِالْإِثْمِ ﴾.

وهذا مَالُه إلى النَّارِ -والعياذُ باللهِ - ولهذا قال اللهُ تَعالى عنه: ﴿فَحَسَّبُهُ, جَهَنَّمُ ﴾ أي: كَافِيهِ جَهنَّمُ، فلا يَصِلُ إلى الجَنَّةِ ﴿وَلِبَنْسَ الْمِهَادُ ﴾ أي: بِئسَ الْمِهادُ مِهادُه؛ لأَنَّه سوف يُفْرَشُ من نارِ جَهنَّمَ -والعياذُ باللهِ - ويُخَلَّدُ فيها.

أمَّا القِسمُ الثَّاني فقال اللهُ تَعَالى عنهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ البِّنِكَآءَ مَهْ النَّابِ اللهِ اللهِ عَنَوَجَلَّ، سواء باعَ نَفْسَه البِّنِكَآءَ مَهْ اللهِ ورسولِه من الكُفَّارِ، حيثُ يخرُجُ إليهم مُجاهِدًا في سَبيلِ اللهِ، فيُقْتَلُ شَهيدًا، أو باعَ نَفْسَه بأن ضَحَّى برَاحَتِه، وأَتْعَبَ بَدَنَه في سَبيلِ اللهِ، في طلبِ العِلم، وفي تَعْلِيمِ الخَلْقِ، وفي الإِحْسَانِ إليهم، وما أَشْبَهَ ذلك.

و(يَشْرِي) بِمَعنى: يَبِيعُ، و(يَشْتري) بِمعنى: يَأْخُذُ. فالشَّاري دافعٌ، والمُشتري آخِذٌ، وعندَ العامَّةِ: أن (يَشْرِي) و(يَشْتَري) بِمعنى واحدٍ، وليس كذلك، بل بَيْنَهما فَرقٌ، كما أنَّ بين البَيْعِ والابْتِيَاعِ فَرقًا، فالبائِعُ: الدَّافِعُ، والمُبتاعُ: الآخِذُ أو المُشْتَري.

وهذا فرقٌ يَنْبَغي أن يتفطَّنَ له الإنسانُ؛ لئلَّا يَقَعَ في خطأ، فلو قال لك قائِلٌ، وأقرَّ عندك، وقال: إنِّي شَرَيْتُ البهيمةَ. فبهاذا تَحْكمُ له؟ أهو دافِعٌ، أم آخِذٌ؟ عندَ العامَّةِ أَنَّه آخِذُ، ولكنَّها في اللَّغةِ العربيَّةِ: شَرَيتُ البهيمةَ، أي: بِعتُها.

وهذا قد تترتَّبُ عليه أَحْكَامٌ، فيَنْبَغي للإنسانِ أن يَعْرِفَ الفَرقَ بين الكَلِمَاتِ بمُقتضى اللَّغةِ العربيَّةِ.

وقُولُه: ﴿ اَبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ اللهِ ﴾ أي: ابْتِغَاءَ رِضُوانِه، أي: طَلَبَه، وهذا يَعني الإِخْلاصَ للهِ عَزَقَجَلً.

وقَولُه: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفُ لِالْعِبَادِ ﴾ أي: رَحِيمٌ بهم، قال العُلماءُ: والرَّافةُ هي أشدُّ الرَّحةِ وأَرَقُها.

والمرادُ بالعبادِ هنا: جميعُ الخَلْقِ؛ كما قال تَعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعَمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل:٥٣]، لكن رَأْفَته بالمُؤمِنينَ رأفةٌ مُستمِرَّةٌ في الدُّنيا والآخرةِ، وأمَّا رأفتُه بغَيرِ المُؤمِنينَ فهي خاصَّةٌ في الدُّنيا، وليس لهم نَصِيبٌ منها في الآخرةِ.

نسأَلُ اللهَ تَعالَى أَن يَكُونَ رَؤُوفًا بِنَا فِي الدُّنِيَا وِالآخِرَةِ، وَأَن يُوفِّقَنَا لِهَا يُحبُّهُ ويَرْضاهُ.

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞﴾

قَوْلُه: ﴿ السِّــانِم ﴾ هو الإسلامُ، وقَوْلُه: ﴿ كَافَةَ ﴾ بمَعنى: جميعًا، وهو شامِلٌ للأَشْخَاصِ والأعمالِ، أي: ادْخُلوا كُلُّكم في السِّلمِ كافَّةً، وادْخُلوا -أيضًا - في جميعِ شَرائِعِ الإِسْلَامِ كافَّةً.

وقَولُه: ﴿وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ أي: ما يأمُرُكم به؛ فإنَّ الشَّيطانَ يأمُرُ بالفَحْشَاءِ والمُنْكرِ.

وقَولُه: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ أي: بيِّنُ العَداوةِ، ظاهِرُها.

## في هذه الآيةٍ من الأحْكَامِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - توجيهُ الخِطابِ إلى المُؤمِنينَ يدُلُّ على العنايةِ بها سيُوجَّهُ إليهم، وأنَّه من مُقْتَضى الإيهانِ، وأنَّ التَّفريطَ فيه مُنافٍ لكَهَالِ الإيهانِ.

٢- وُجوبُ الدُّخولِ في الإِسْلَامِ على جميعِ النَّاسِ؛ كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿ قُلُ يَتَأَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو يُخِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِي ٱلْذِي يُؤْمِنُ
بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨].

٣- أنَّه يجبُ الْتِزَامُ جميعِ شعائِرِ الإسلامِ وشَرائِعِه؛ لقَولِه: ﴿كَآفَّةً ﴾.

٤- تحريمُ مُتابَعةِ الشَّيطانِ في خُطُواتِه، وهذا يَقْتَضِي تحريمَ التَّشبُّهِ بأَوْلياءِ الشَّيطانِ، وهُمُ الكُفَّارُ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ» (١).

٥- بلاغةُ القُرآنِ الكَريمِ، وحُسْنُ أُسْلُوبِه؛ حيثُ ذَكَرَ الحِكمةَ بعدَ ذِكْرِ الحُكْمِ، فقال: ﴿ وَلَا تَنَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينُ ﴾.

٦ - التَّحذيرُ الشَّديدُ من مُتابَعةِ الشَّيطانِ في خُطُواتِه؛ لأَنَّه من المَعْلُومِ أنَّ عَدُّوك لن يَدُنَّك إلَّا على ما فيه ضَرَرٌ عليك في الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

•••••

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، وأحمد (٢/٥٠) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴾

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم ﴾ أي: عن سواءِ السَّبيلِ، وانْحَرَفتُم يَمينًا وشِمالًا، أو تَجَاوَزتُم، أو تَقَاصَرتُم، فهو يَشمَلُ الأُمورَ الأَرْبَعةَ: الانحراف يمينًا أو شِمالًا، والغُلُوَّ والتَّقدُّم، والقُصورَ والتَّفريطَ.

وقُولُه: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَكِنْكُ ﴾ أي: الآياتُ البيّناتُ الَّتي جاء بها رَسُولُ الله -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- من القُرآنِ والسُّنَّةِ ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَنِيزُ ﴾ أي: ذو عِزَّةٍ كاملةٍ ، وغَلَبةٍ قاهرةٍ ﴿ حَكِيمُ ﴾ أي: ذو حِكْمَةٍ وحُكْمٍ وسُلطانٍ .

وخَتْمُ الآيةِ بهذا فيه التَّحذيرُ من الزَّللِ؛ لأنَّ خَتْمَ الآيةِ باسْمَينِ يدُلَّانِ على العِزَّةِ والحِكْمَةِ والحُكْمِ فيهما التَّحذيرُ ممَّا دلَّتْ عليه الآيةُ.

ولقد ذَكَرَ بعضُ أهلِ العِلمِ قِصَّةً يُناسِبُ ذِكْرُها هنا، وهي أنَّ أَعْرابيًّا سَمِعَ قَارِئًا يَقرَأُ قَولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا آيَدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا فَارِئًا يَقرَأُ قَولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقطَ عُوا آيَدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا نَكَلًا مِنَ ٱللهِ تَبَارَكَ وَقَالَ: ﴿ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، فقال الأَعْرَابيُّ: أعِدِ الآية. فأعادها القَارِئُ كَمَا قَرَأُها أوَّلًا، فقال: أَعِدِ الآية. فأعادها، وفي الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ قال القارئ: ﴿ وَلَا مَنَ اللهِ وَاللهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴾، فقال الأعرابيُّ: الآنَ أَصْبَت! لأنَّه عزَ وحَكَمَ فقطعَ، ولو غَفَرَ ورَحِمَ ما قَطَعَ.

### في هذه الآيةٍ من الأحْكَامِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - تَحْذِيرُ الْمُؤمِنينَ من الزَّللِ بعدَ أن قامتْ عليهمُ البيِّنةُ.

٢- أنَّ مَن زلَّ قبلَ أن تَقُومَ عليه البيِّنةُ فإنَّه لا عُقوبةَ عليه، ولا إِثْمَ عليه؛
 لأنَّ اللهَ تَعَالى قيَّدَ الوَعِيدَ بها كان من بَعْدِ ما جاءتِ البيِّنةُ.

٣- أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بيَّنَ الحقَّ بيانًا تَبِينُ به المَحَجَّةُ، وتَنقطِعُ به الحُجَّةُ؛
 لقَولِه: ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾.

٤ - إِثْبَاتُ هَذَينِ الاسْمَينِ للهِ عَرَّفِجَلَ، وهما: العَزِيزُ، والحَكِيمُ. وإثباتُ ما دلًا عليه من المَعَاني والصِّفاتِ، فهو عزيزٌ ذو عِزَّةٍ غَالِبَةٍ، وحكيمٌ ذو حِكْمَةٍ بالغةٍ، وذو حُكْمٍ وسُلطانٍ قاهرٍ.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَآمِكَ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: ما ينظُرُ هؤلاء، والنَّظَرُ هنا بمَعْنَى الانتظارِ، أي: ما ينتظِرُ هؤلاء الَّذين يُخالِفونَ أَمْرَ اللهِ، ويَزِلُون عنه إلَّا أن يأتي يومُ القيامةِ، حيثُ يأتي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظُلَلٍ من الغَهامِ، وتأتي الملائكةُ تَنزِلُ من السَّهاواتِ، وتُحيطُ بأهلِ الأَرْضِ، كُلُّ ملائكةِ سماءِ من وراءِ الآخرِ، وحينئذٍ يُقْضَى الأمرُ، ويُفصَلُ بين النَّاسِ، فريقٌ في الجَنَّةِ، وفريقٌ في السَّعيرِ.

﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ أي: شُؤُونُ الدُّنيا والآخرةِ، وأَحْكَامُ الدُّنيا والآخرةِ. وهذه الآيةُ تتضمَّنُ الوعيدَ بِهَا يحصُلُ لأهلِ الزَّللِ من القَضَاءِ الدَّائِرِ بين العَدْلِ والفَضْل، وذلك يَوْمَ القيامةِ.

### في هذه الآية من الأحْكَامِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إثباتُ اليَومِ الآخِرِ، والإيهانُ باليَومِ الآخِرِ أحدُ أَرْكَانِ الإيهانِ، الَّتي لا يَتِمُّ الإيهانُ إلَّا بها؛ لأنَّ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَمُ سألَ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عن الإيهانُ إلَّا بها؛ لأنَّ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَمُ سألَ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عن الإيهانِ، فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ،

٢- إِثْبَاتُ الإِثْيَانِ اللهِ عَنَّوْجَلَّ؛ لقَوْلِه: ﴿إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ ﴾، وهو إِثْيَانُ حقيقيٌّ، يَلِيقُ بعَظمتِه وجَلالِه، وليس مُماثِلًا لإِثْيَانِ المَخْلُوقينَ؛ لأنَّ الله تَعالى أَجَلُّ وأعظمُ من أن يُهاثِلَ خَلْقه في أَفْعَالِه، فيجبُ علينا أن نُؤمِنَ بأنَّ الله تعالى إتيانًا يَلِيقُ به، وهكذا يجبُ علينا أن نُؤمِنَ بأنَّ الله تعالى إتيانًا يَلِيقُ به، وهكذا يجبُ علينا أن نُؤمِنَ بكُلِّ فِعْلِ أضافه اللهُ إلى نَفْسِه أنَّه مُضافٌ إليه حَقِيقةً.

ومن أَمْثلةِ ذلك ما يلي: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [ابراهيم:١٩] أي: هو الخالِقُ، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا﴾ [الفجر:٢٢] أي: هو الجائي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللهَ يَعْبُدُواْ إِلَّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء:٣٣] أي: هو القَاضِي.

وهكذا كُلُّ فِعلٍ أضافه اللهُ إلى نَفْسِه، فيجبُ علينا أن نُضيفَه إليه على وَجْهِ الحقيقةِ، إلَّا أنَّه يجبُ أنْ نتبرَّأَ من طَرِيقينِ ضالَّينِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان، رقم (٨) من حديث عمر وَيُؤَلِّلُهُ عَنْهُ.

أحَدُهما: التَّمْثِيلُ.

والثَّاني: التَّكييفُ.

فلا نُمثِّلُ إِثْيَانَ اللهِ وَمَجِينَه بإِثْيَانِ الحَلْقِ وَمَجِيبُهم، ولا نُكيِّفُه، فنُحْدِثُ له كيفيَّةً مُعيَّنةً؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يقولُ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

٥- إِثْبَاتُ الملائكةِ، والملائكةُ عالَمٌ غَيْبِيٌّ، خَلَقَهمُ اللهُ تَعالَى من نُورٍ، وجَعَلَ لهم وظائفَ مُعيَّنةً، وهُم مُمتِثِلونَ لأَمْرِ اللهِ، ﴿لَا يَسْتَكَمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَا يَسْتَحْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَا يَسْتَحُونَ ٱللهُ يُسَبِّحُونَ ٱللهُ عَلَى ما كَلَّفَهم اللهُ به، لا يَفْتُرُونَ ولا يَمَلُّونَ.

٦- الإشارةُ إلى أنَّه في تلك الحالِ -أي: حَالِ مَجِيءِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ والملائكةِ - يَنْتَهي الأمرُ، ويُوجِعُ كُلُّ إنسانٍ إلى مَأْواه ومَثْواه الأخيرُ، أهلُ النَّارِ إلى الخَنَّةِ إلى الجَنَّةِ إلى الجَنَّةِ.

٧- أنَّ جميعَ الأُمورِ تَرْجِعُ إلى اللهِ وَحْدَه، سواء أُمورُ الدِّينِ وأُمورُ الدُّنيا وأُمورُ الاَّنيا وأُمورُ الاَّنيا وأُمورُ الاَّنيا وأُمورُ الاَّنيا وأُمورُ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَى اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ سَلَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَتِم بَيْنَةً وَمَن يُبَذِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهِ ﴾

قَوْلُه: ﴿ سَلَ ﴾ بمعنى: اسأَلْ، والخِطابُ إمَّا للرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وإمَّا لكُلِّ مَن يَصِحُّ توجُّهُ الخِطابِ إليه من البَشَرِ.

وبَنو إسرائيلَ: هُم بَنو يَعقوبَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ إبراهيمَ، وهُم أبناءُ العمِّ للعَرَبِ.

وقد بَعَثَ اللهُ فيهم أَنْبِياءَ، وجَعَلَ فيهم مُلُوكًا، وآتاهُمْ ما لم يُؤْتِ أحدًا من العالمَين، وآتاهُمْ من الآياتِ البيِّناتِ -الَّتي يُؤمِنُ على مِثْلِها البَشَرُ- ما تقومُ به الحُجَّةُ عليهم، ولهذا قال: ﴿سَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم ﴾ و(كم) هنا للتَّكثيرِ ﴿مِّنَ الخُجَّةُ عليهم، ولهذا قال: ﴿سَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم ﴾ و(كم) هنا للتَّكثيرِ ﴿مِّنَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ أَنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَشَلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ ﴾ [الإسراء:١٠١].

وقُولُه: ﴿يَتِنَةِ ﴾ أي: ظاهرةِ الدَّلالةِ على ما جُعِلَتْ له، فهل آمَنُوا أو كَفَرُوا؟ يقولُ اللهُ عَنَّهَ عَلَى: ﴿وَمَن يُبَدِّلْ فِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾، وهذا إشارةٌ إلى أنَّهم بدَّلوا نِعْمَةَ اللهِ عَنَّوْجَلَّ، ولقد بدَّلوها حقًّا؛ فإنَّهم كانوا يَعْلَمون أنَّ مُحمَّدًا رسولَ اللهِ عَنَّقِهِ سيبُعْثُ، وكانوا من قَبلِ بِعْثَتِه ﴿يَسَّ تَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: يَسْتَنصِرونَ بمُحمَّدٍ على الَّذين كَفَروا، ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ ال

وقد كانوا يَعرِفونَ مُحمَّدًا ﷺ كما كانوا يَعْرِفُون أَبْنَاءَهم تمامًا، وقد كانوا ﴿يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهم تمامًا، وقد كانوا ﴿يَجِدُونَهُۥ ﴾ أي: مُحَمَّدًا صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَدِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ [الأعراف:١٥٧]، فهم عَرَفُوه حَقًّا.

وبشَّر به آخِرُ أَنْبِيائِهم عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، فقال: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ إِنِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرَئَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَخَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم ﴾ أي: هذا الرَّسولُ الَّذي بشَّرَ به عِيسَى ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيْنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الصف:٦].

وقد هدَّدَ اللهُ تَعالى بَني إِسْرَائيلَ الَّذين بدَّلوا نِعمةَ اللهِ كُفْرًا، بأَنَّه تَعَالى ﴿شَدِيدُ الْمُعَاقِبِهِ والْمُؤَاخَذةِ على الذَّنبِ، وهذا من أَبْلَغِ التَّحذيرِ. الْمِقَابِ ﴾، أي: شديدُ المُعَاقَبةِ والْمُؤَاخَذةِ على الذَّنبِ، وهذا من أَبْلَغِ التَّحذيرِ.

## في هذه الآيةِ من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - تحدِّي بَني إِسْرَائيلَ الَّذين كذَّبوا رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، بل كذَّبوا رُسُلَهم أيضًا، فكانوا يَقتُلون الأَنْبِيَاءَ بغيرِ حقِّ، ويَقتُلون الَّذين يَأْمُرون بالقِسطِ من النَّاسِ، من العُلهاءِ وغَيْرِهم.

٢ - بيانُ عُتُوِّ بَني إِسْرَائيلَ، وغِلْظَتِهم، وخِيانَتِهم، وتَبْدِيلِهم نِعْمَةَ اللهِ كُفرًا.

٣- أنَّ الآياتِ الَّتي يَجْعَلُها اللهُ تَعالى على يَدِ الأَنْبِيَاءِ آياتٌ بيِّنةٌ، لا إِشْكَالَ فيها؛ لأنَّ الآياتِ البيِّنةَ هي الَّتي تَنقطعُ بها الحُجَّةُ، وتَبِينُ بها المَحَجَّةُ، فآياتُ اللهِ تَعَالى بيِّنةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ.

٤ - أنَّ الشَّرائعَ والدِّينَ من أكبَرِ النَّعَمِ؛ لقَولِه: ﴿وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا
 جَآءَتْهُ ﴾، وهو قال في أوَّلِ الآيةِ: ﴿كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيْنَةٍ ﴾.

ولا شكَّ أنَّ الشَّرائعَ الَّتي شَرَعَها اللهُ عَنَّفَظَ لعبادِه على أَيْدي رُسُلِه من أَكبَرِ النَّعَمِ، بل هي أَكبَرُ النِّعَمِ على الخَلْقِ؛ لأنَّ بالتَّمشُكِ بها سعادةَ الدُّنيا والآخِرَةِ، والفَلاحَ في الدُّنيا والآخِرَةِ.

٥- الإشارةُ إلى أنَّ بَني إِسْرَائيلَ قد أُوتُوا من الآياتِ ما تَقُومُ به الحُجَّةُ عليهم؛ لقَوْلِه: ﴿كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾.

٦- تحذيرُ مَن بدَّل نِعمةَ اللهِ كُفرًا؛ لقَولِه: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾، والعِقابُ يَعني: المُؤاخذةَ، وسُمِّيَتِ المُؤاخذةُ: عِقابًا؛ لأنَّها تَعْقُبُ العَمَلَ وتُكافِئُه.

#### • • • • •

## ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ ﴾

قَوْلُه: ﴿ زُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ أي: حُسِّنَتْ لهم، وذلك بها يُلْقيهِ الشَّيطانُ في قُلُوبِهم، وما تَهْواهُ نُفُوسُهم، فهم مُنْغَمِسون في الدُّنيا؛ لأنَّها زُيِّنَتْ لهم، فلا يَرَوْنَ غيرَها مِثلَها، ولا خَيْرًا منها.

﴿وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني: يتَّخِذُونَهُم سُخْريًّا، حيثُ إِنَّ المُؤمِنينَ لا يُبالـون بالدُّنيا، ولا يَهتَمُّون بها، واتَّخذُوها وَسيلةً للآخرةِ، فهؤلاء يَسْخَرون منهم، يَقُولُون: هؤلاء مُتخلِّفُونَ، هؤلاء لم يَذُوقُوا نَعِيمَ الدُّنيا، لم يَصِلُوا إلى تَرفِها، وما أَشْبَهَ ذلك.

ولكنَّ هذه السُّخرية سيَعْقُبُها سُفولٌ وخِذلانٌ وذُلُّ، ولهذا قَال تَعَالى: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ فِي الْفَاتِ النَّعِيمِ، وهؤلاء فِي أَسْفَلِ السَّافِلينَ، قال اللهُ تَعَالى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وهؤلاء فِي أَسْفَلِ السَّافِلينَ، قال اللهُ تَعَالى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلَا اللهُ تَبَاكِوَتَعَالَى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلَا خِرَهُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١]، وقال اللهُ تَبَاكِوَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا اللهُ تَبَاكِوَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَرُوا بَهِمْ يَنَعَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وفرقٌ بين ضَحِكِ المُجرِمينَ من المُؤمِنينَ في الدُّنيا، وضَحِكِ المُؤمِنينَ من المُؤمِنينَ في الدُّنيا يَعْقُبُه الحُزنُ الدَّائمُ الكُفَّارِ في الآخرة؛ لأنَّ ضَحِكَ الكُفَّارِ من المُؤمِنينَ في الدُّنيا يَعْقُبُه الحُزنُ الدَّائمُ والكَآبةُ والحَسْرةُ، وأمَّا ضَحِكُ المُؤمِنينَ من الكُفَّارِ يومَ القيامةِ فلا يَعْقُبُه شيءٌ من الكُفَّارِ يومَ القيامةِ فلا يَعْقُبُه شيءٌ من الكَدَرِ والحَزَنِ، بل هُم يَضْحَكون منهم، كما ضَحِكَ هؤلاء الكُفَّارُ منهم في الدُّنيا جَزاءً وِفاقًا.

يقول الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: يُعطي الرِّزقَ -وهو العطاءُ- مَن يشاءُ بغَيرِ حِسَابٍ، بل يُعطيهِ جَلَّوَعَلا بكَثْرةٍ وغَزارةٍ.

وقد بيَّنَ اللهُ تَعالَى أَسْبَابَ الرِّزقِ المعنويَّةَ والحِسِّيَّةَ، فقال تَعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ، عَنْرَجُا أَنَّ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، وهذا سببٌ مَعنويٌّ، وهو تَقُوى الله عَنَّوَجَلَ، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِ ٱلأَرْضِ وَهُو تَقُوى الله عَنَّ عَبَلَ، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِ ٱلأَرْضِ وَالْبَعْوُا مِن فَضَلِ ٱللهِ ﴾ [الجمعة:١٠]، وهذا سَببٌ حِسِّيٌّ للرِّزقِ، أَنْ يَعْمَلَ الإنسانُ

ويتَّجِرَ ويَكْتَسِبَ، وقال تَعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ﴾ [اللك:١٥]، وهذا أيضًا سببٌ بالحَرْثِ والحشيشِ وغيرِ ذلك ممَّا يَكْتَسِبُه الإنسانُ من الأرضِ.

وقولُه: ﴿وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ﴾ قَيَّدَ رِزْقَه تَعالى بالمشيئةِ؛ لِيتبيَّنَ أَنَّ الإِنْسَانَ قد يَفْعَلُ أسبابَ الرِّزقِ، ولكِنْ لا يُرزَقُ، بل يَمْنَعُ اللهُ تَعالى عنه الرِّزقَ؛ لِحكمةٍ عظيمةٍ بالغةٍ؛ فإنَّ من عبادِ اللهِ مَن إذا رَزَقَه اللهُ تَعالى وأَغْناهُ أَفْسَدَه الغِنى، ومنهم مَن إذا قَدَرَ اللهُ عليه رِزْقَه أَفْسَدَه الفَقْرُ، فاللهُ جَلَّوَعَلا -لِحكمتِه ورَحْمَتِه بالمُؤمِنِ- يختارُ له سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَكْمَلَ الأَحْوَال، سواء كان في كَثْرةِ المالِ، أو في قِلَّةِ المالِ.

نَسأَلُ اللهُ تَعالى أن يرزُقَنا حلالًا طيِّبًا مُباركًا، يَنْفَعُنا في دِينِنا ودُنيانا، وأنْ يَهَبَ لنا منه رَحْمةً؛ إنَّه هو الوهَّابُ.

### في هذه الآية من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - الحذرُ من الانْغِمَاسِ في الدُّنيا، وإنْ رأى الإنسانُ ذلك حَسنًا؛ لأنَّ هذا طريقُ الكُفَّارِ، أن يَنْغَمِسَ الإنسانُ في الدُّنيا، ويَنْسى الآخِرةَ، ودليلُه: قَوْلُه تَعالى:
 ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا ﴾.

٢- أنَّ الكافِرينَ يَسْخَرون من المُؤمِنينَ، وكُلَّما قَوِيَ الإيهانُ قَوِيَتِ السُّخريةُ؛
 لأنَّ لدينا قَاعِدَةً مُهمَّةً، وهي: أنَّ الحُكمَ المُعلَّقَ على وَصْفٍ يَزْدَادُ بزيادةِ ذلك الوَصْفِ، ويَنْقُصُ بنَقْصِه.

٣- أنَّ مَن سَخِرَ من المُؤمِنينَ ففيه شَبَهُ من الكُفَّارِ؛ لأنَّ السُّخريةَ من المُؤمِنينَ
 هي طَرِيقُ الكافِرينَ، فإذا سَخِرَ أحدٌ من المُؤمِنينَ كان مُشابِهًا للكُفَّارِ في سُخْرِيَتِه.

ويتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: أنَّه يجبُ الحَذَرُ من السُّخريةِ من المُؤمِنينَ، سواء كان ذلك في أَخْلَاقِهم، أو خِلْقَتِهم، أو في غَيْر ذلك.

وأشدُّه وأَعْظَمُه: أن تكونَ الشُّخريةُ من المُؤمِنِ بتمسُّكِه بهَديِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، كالَّذي يَسخَرُ مُمَّن أَعْفَى لِحْيَتَه، أو رَفَعَ ثَوْبَه عن كَعْبِهِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فإنَّ هذه الشُّخرية تكونُ أشدَّ وأَعْظَمَ.

٤- ألّا يَغْتَرَّ المؤمنُ بالكافِرِ؛ فإنَّ الكافِر رُبَّما يُعامِلُه مُعاملةً يظنُّها المُؤمِنُ طيبةً مُلائمةً له، لكنَّ الكافِر يتَّخِذُه سُخريًّا، فعليه الحَنَدُ من الكُفَّارِ وسُخْرِيَّاتِهم.

٥- البَشَارةُ للمُؤمِنينَ بأنَّهم يومَ القيامةِ فوقَ الَّذين كَفَروا، ومعلومٌ أنَّ تلك الفَوْقيَّةَ لن يكونَ بعدَها سُفْلٌ، وأمَّا فوقيَّةُ الكافِرِ على المؤمنِ في الدُّنيا -إن وَقَعَتْ- فإنَّه سوف يَعْقُبُها الذُّلُ والانْحِطَاطُ.

٦- فضيلةُ التَّقْوى، وأنَّهَا سببٌ للعُلُوِّ والرِّفعةِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَٱلَذِينَ
 اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

٧- إِثْبَاتُ يَومِ القيامةِ، والإيهانُ به أحدُ أَرْكَانِ الإيهانِ السِّتَّةِ، الَّتي بيَّنها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- لِجِبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حين قال له: أَخْبِرْني عن الإِيهانِ. قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (١).

٨- الإشارةُ إلى أنَّ التَّقْوى سببٌ للرِّزقِ؛ لأَنَّه قال عَنَّقِجَلَّ: ﴿وَاللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بعد أنْ قال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٤٦).

ويُؤيِّدُ ذلك -وهو واضحٌ صريحٌ- قَولُ الله تَعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ عَنْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

٩ - سَعةُ فَضْلِ اللهِ تَعالى وعَطَائِه؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ
 حِسَابٍ ﴾.

١٠ - إِثْبَاتُ المشيئةِ للهِ، وأنَّ الرِّزقَ بيدِه عَنَّهَجَلَ، فكمْ من إنسانٍ عَمِلَ الأَسْبَابَ الكثيرةَ للرِّزقِ، ولم يحصُلْ له! وكَمْ من إنسانٍ حَصَلَ له الرِّزقُ بلا تَعَبٍ! لكن لا يَعْنِي ذلك أن نُكبِّلَ أَيْدِيَ العامِلينَ، وأن نَقُولَ: لا تَبْتَغُوا الرِّزقَ. بل نقولُ: ابْتَغُوا عند اللهِ الرِّزقَ، واعْمَلُوا الأَسْبَابَ، لكن إن لم تَصِلُوا إلى مُرادِكم فاعْلَمُوا أنَّ الأَمْرَ بيدِ اللهِ، وأنَّه تَعالى يرزُقُ مَن يشاءُ بغيرِ حِسَابٍ.

#### • 00 • •

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَكُمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِعَدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَكُمُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَوْلُه: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ﴾ أي: فيها مَضى منذ خُلِقَ آدَمُ إلى أَنِ اخْتَلَفُوا، كَانُوا ﴿أُمَّةً وَحَدَةً ﴾ يعني: على دِينٍ وَاحِدٍ، وعَمَلٍ واحدٍ، ليس بَيْنَهم اختلافٌ، ولا عَدَاوةٌ، ولا شَخْنَاءُ؛ لأنَّهم لم يَكْثُرُوا بعدُ، ولم يتفرَّقوا في الأرضِ، ولم تَخْتَلِفُ أَهْوَاؤُهم، ثمَّ مع كَثْرَتِهم وتفرُّقِهم في الأرضِ اخْتَلَفُوا، وحينئذٍ صاروا مُضطرِّينَ إلى الرِّسالةِ،

﴿ فَهَكَ اللَّهُ ﴾ أي: أَرْسَلَ ﴿ النَّبِيِّنَ ﴾، والمرادُ بالنَّبيِّينَ هنا: الرُّسُلُ، وهكذا كُلَّما جاءتِ: (النَّبي) أو (النَّبيُّونَ) أو ما أَشْبَهَ ذلك في القُرآنِ الكَريمِ فالمرادُ بها: نُبوَّةُ الرِّسالةِ.

وقَوْلُه: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أي: مُبشِّرينَ مَن أطاعَ بالخَيرِ العاجِلِ والآجِلِ، ومُنذِرينَ مَن عصى بالعُقوبةِ العاجلةِ والآجلةِ.

﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ أي: أنزَلَ مع النَّبيِّينَ الكِتابَ، والمرادُ به هنا: الجِنسُ؛ لأَنْ كُلَّ نَبيٍّ أُنزِلَ عليه كتابٌ خاصٌ به، مُناسِبٌ لأَحْوَالِ أُمَّتِه؛ لأنَّ النَّبيَّ كان يُبعَثُ إلى قَومِه خاصَّةً، ولم يُبعَثُ أحدٌ من الأَنْبِيَاءِ إلى النَّاسِ عامَّةً، إلَّا رسولُ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ عَلِيْهِ.

إِذَنْ، ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ ﴾ يعني: الكُتُبَ، كُلُّ رسولٍ له كتابُه.

وقَوْلُه: ﴿ إِلْمَحِقَ ﴾ أي: بشَرائِعِ الحقّ، وضِدَّه: الباطِلُ. وأعظمُ الحُقوقِ وأحقُّ الحُقوقِ: عبادةُ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، وإفرادُه بالأُلُوهيَّةِ، قال الله تَعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

وقَوْلُه: ﴿لِيَحْكُمُ ﴾ أي: اللهُ عَرَّقِجَلَّ ﴿بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ المُختلِفينَ ﴿فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾، وذلك بها أَنْزَلَ على النَّبيِّينَ من الكِتابِ المُتضمِّنِ للحقِّ.

﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ يعني: وما اختَلَفَ فيه بعدَ إرسالِ الرُّسُلِ، وإنزالِ الكُتُبِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ أي: أُوتوا الكتابَ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾، وهؤلاء همُ اللَّذِين يُلَامونَ؛ لأنَّ الرُّسُلَ أقامتْ عليهمُ الحُجَّةَ.

قال اللهُ تعالى: ﴿بَغَيْاً بَيْنَهُمْ ﴾ أي: أنَّهم اخْتَلفُوا في ذلك، وبَغى بعضُهم على بعضٍ على بعضٍ على بعضٍ على بعضٍ على بعضٍ على الرُّسُلِ، بعضٍ ، حتَّى سُلِّطُ الكُفَّارُ على الرُّسُلِ، فقَاتَلوهم.

قال عَنَّهَجَلَّ: ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وهُمْ أَتباعُ الأَنْبِيَاءِ ﴿لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ يعني: دلَّهم على ما اخْتَلَفَ النَّاسُ فيه من الحقِّ، فتبيَّنَ لهمُ الحقُّ، وجَانَبوا النَّاسَ، والْتَزَموا الشَّريعةَ.

وقولُه: ﴿بِإِذْنِهِ ﴾ أي: إِذْنِه القَدَريِّ، أي: قدَّرَ اللهُ لهم هذه الهداية، فاهْتَدَوْا.

﴿وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يعني: يدُلُّ مَن يشاءُ من عِبَادِه إلى صِراطٍ مُستقيمٍ، أي: طريقٍ مُستقيمٍ، وهو طريقُ الرُّسُلِ.

وهذه المشيئة مُطلَقة هنا، لكن الله بيّن أنّه سُبْحانهُ وَتَعَالَى يَهْدي بذلك مَن اتّبَعَ رِضْوَانَه، فقال: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللّهُ مَنِ ٱتّبَعَ رِضْوَانَهُ، فقال: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللّهُ مَنِ ٱتّبَعَ رِضْوَانَهُم مَنْ اللّهُ السّلَامِ ﴾ [المائدة: ١٦]، وقال تَعالى في ضدّ هؤلاء: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللّهُ قُلُوبَهُم مَ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

نسأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِينا جميعًا لِها اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذْنِه، واللهُ يَهْدي مَن يشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيمٍ.

### في هذه الآية من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - أنَّ النَّاسَ كانوا على دِينٍ واحدٍ، هو الَّذي يَدِينُ به أبوهم آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ؛
 لأنَّهم كانوا إذ ذاك قِلَّة، لم تتفرَّق بهم الأَهْوَاءُ، ولم يَنْتَشروا في الأرضِ، ولم يَخْتَلِفِ النَّاسُ، فكانوا على هذه المِلَّةِ.

٢- نِعمةُ اللهِ سُنِحَانَهُ وَتَعَالَ على الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ حيثُ اخْتَارَهم أن يَكُونوا رُسُلً له، ونِعمةُ اللهِ تَعَالى على المُرسَلِ إليهم؛ حيثُ أَرْسَلَ إليهم مَن يُبيِّنُ لهم الحقّ؛ لِيَتَبِعوه.

٣- شِدَّةُ حَاجَةِ النَّاسِ إلى الأَنْبِيَاءِ والمُرسَلينَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةٌ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّئَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

٤ - بيانُ رَحْمَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بإرسالِ الرُّسُلِ.

٥- أنَّ وَظِيفةَ الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ هي البَشَارةُ والإنذارُ، بعدَ بَيَانِ ما جاؤُوا به من الأَحْكَامِ والأَخْبَارِ؛ لقَولِه: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾، وذلك لأنَّ مآلَ الخَلْقِ إلى دارَينِ، هُما: الجَنَّةُ، والنَّارُ. فإمَّا مُؤمِنٌ يُبشَّرُ بالجُنَّةِ، وإمَّا كافِرٌ يُنْذَرُ بالنَّارِ.

٦ - أنَّ أحكامَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ قِسْمَانِ:

- قِسمٌ يصِلُ به العبدُ إلى غايةِ السَّعادةِ.
- وقِسمٌ آخَرُ يَصِلُ به العبدُ إلى غايةِ الشَّقاوةِ إذا خَالَفه.

ولذلك جاءتِ الشَّرائعُ أَوَامِرَ ونواهِيَ، ﴿وَاعْبُدُوا اَللَهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَيْئًا وَلِاللَّهِ عَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا﴾ [النساء:٣٦]، ﴿فَلَا تَقُل لَمُّكُمَا آُنِي ﴾ [الإسراء:٢٣]، وما أَشْبَهَ ذلك.

٧- أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ إذا عَرَضَ شريعة اللهِ ألَّا يَعْرِضَها أحكامًا غيرَ مَقْرُونةٍ بالبَشَارةِ والإنذارِ؛ لأنَّ البَشَارةَ تُوجِبُ أن يُقْبِلَ الإنسانُ ويَقْوى ويتشَجَّعَ، والإنذارَ يُوجِبُ للإنسانِ أن يَحْذَرَ مُخالفةَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

٨- تَقْدِيمُ البُشْرى على الإِنْذَارِ؛ لقَوْلِه: ﴿مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾، وعلى هذا فيَنْبَغي للإنسانِ الدَّاعي إلى اللهِ أن يُقدِّمَ البَشارةَ على الإِنْذَارِ، اللهمَّ إلَّا أن يكونَ مَوْضُوعُ كلامِه التَّحذيرَ من مآثِمَ مُعيَّنةٍ، فحينئذٍ يَبْدَأُ بالإِنذارِ؛ لأنَّ الحالَ تَقْتَضيه.

٩- أنَّ الرُّسُلَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ معهم كُتُبٌ من اللهِ؛ لقولِه تَعالى:
 ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾، وأنَّ لكُلِّ نبيٍّ كتابًا، فيه الشَّرائعُ المُناسِبَةُ لقَوْمِه.

وآخِرُ هذه الكُتُبِ، وأَعَمُّها، وأنفَعُها: الكتابُ الَّذي نَزَّلَه اللهُ على مُحَمَّدٍ ﷺ، وهو القُرآنُ الكَريمُ، نَسأَلُ اللهَ أن يجعَلَنا ممَّن يَتْلُونه حتَّ تِلاوتِه.

١٠ أَنَّ كُلَّ كَتَابٍ مع نبيٍّ فإنَّه نازِلٌ من عِنْدِ اللهِ، وليس من قَوْلِ النَّبِيِّ، بل
 هو من عِنْدِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

11- أنَّ الكُتُبَ الإلهيَّةَ كُلَّها نازلةٌ بالحقِّ، أَخْبَارٌ صادقةٌ، وأَحْكَامٌ عادلةٌ، ومصالحُ مَرْمُوقةٌ ومطلوبةٌ، ومفاسدُ مَرْهُوبةٌ مُخُوَّفٌ منها؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَأَنزَلَ مَعْهُمُ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ ﴾، وهذا كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

١٢ - أنَّ الكُتُبَ الإلهيَّةَ الَّتِي أَنْزَلَها اللهُ على الرُّسُلِ حَقُّ، ولهذا كان من أَرْكَانِ الإيهانِ: الإيهانُ بكُتُب اللهِ عَزَّفَجَلَّ.

ولكن لِيُعْلَمْ أَنَّه ما من كِتابٍ سَبَقَ القُرآنَ إِلَّا وحَصَلَ فيه التَّبديلُ، والتَّغييرُ، والاَّغييرُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، والإِخْفَاءُ، واللهِ مُوسَىٰ نُورًا وَقُنْفُونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام: ٩١]، وقال تَعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَواضِعِهِ ۽ ﴾ [النساء: ٤٦].

لَكِنَّ كَتَابَنَا الَّذِي نَزَلَ على مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - كان مَحْفُوظًا بحفظ اللهِ، قال اللهُ تَعَالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ولهذا لم يَتَجَرَّأُ أحدٌ من المسلمين حقًّا أن يَزِيدَ فيه أو يَنْقُصَ، ولم يتجرَّأُ أحدٌ على تَحْرِيفِ مَعْناه وتَأْوِيلِه على غيرِ مُرادِه إلَّا فَضَحَه اللهُ تَعالى، ويسَّرَ له مَن يَرُدُّ باطِلَه.

١٣ - اطْمِئْنَانُ العبدِ لِمَا جاءَ في شَرائِعِ اللهِ، ونَزَلَتْ به الكُتُبُ؛ حيثُ وَصَفَ اللهُ ذلك بأنَّه حَقُّ، والحَقُّ مَقْبُولُ لكُلِّ ذي عَدْلٍ وإنصافٍ.

وعلى هذا، فلا يُمكِنُ قَبولُ الاعْتِرَاضِ على شَيءٍ من شَريعةِ اللهِ عَنَوَجَلَّ؛ لأنَّها كُلَّها حَقُّ، ولكنَّ الحقَّ قد يَخْفَى على بعضِ النَّاسِ، فتَخْفَى عليه الحِكمةُ، فإن كان مُؤمِنًا حقًّا اسْتَسْلَمَ وأَذْعَنَ، وكان كما وَصَفَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ المُؤمِنينَ في قَوْلِه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنيةَ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ اللّهِ عَنَوَجَلَّ مِن أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، وإن كان ضَعِيفَ الإيمانِ فقد يَقَعُ في قَلبِه شَكُّ من حُكْمِ اللهِ عَنَوَجَلَّ، وحينئذِ يَهْلكُ ويَضيعُ.

١٤ - أنَّه يجبُ الرُّجوعُ عندَ التَّنازُعِ إلى ما جاءت به الرُّسُلُ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالى:
 ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾.

١٥ - أنَّ الحُكْمَ بين النَّاسِ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وليس إلى القَوَانينِ الوَضْعِيَّةِ المُخالفةِ لشَريعةِ اللهِ، وليس إلى الأَهْوَاءِ والأَمْزِجَةِ والأَذواقِ، بل هو إلى اللهِ عَزَّوَجَلً ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾.

17 - الإِشَارةُ -ولو على بُعْدِ- إلى أنَّ إِجْمَاعَ هذه الأُمَّةِ حَقُّ؛ لقَوْلِه: ﴿فِيمَا الْخَتَلَفُوا فِيهِ ﴾، ففيه الإشارةُ إلى أنَّ ما اتَّفَقَتْ عليه الأُمَّةُ من الحقِّ فهو مَقْبُولٌ عندَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ.

العلم والعُلَماء؛ لأنهم هُمُ المرجعُ للنّاسِ؛ ليَحْكُموا بينَهم بها أنْزَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَ، وبهم يكونُ إرْثُ النّبيِّ -صلّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ فإنَّ العُلَماءَ وَرَثةُ الأنبياء، يَرِثُون الأنبياء في أُمُمِهم بالعِلْم، والعِبادةِ، والدَّعوةِ.

١٨ - أَنَّ الَّذِينِ اخْتَلَفُوا فِي الكتابِ بعدَ إِنْزَالِهِ قد قامت عليهم الحُجَّةُ؛ لقَوْلِه: ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾.

١٩ - أنَّ الَّذين اخْتَلَفُوا في الكِتابِ بعد أن أُوتوهُ إِنَّمَا كان اخْتِلَافُهم بَغْيًا وعُدوانًا؛ لأنَّهم عَرَفوا الحقَّ، فكان الواجبُ عليهم أن يَتَّفِقوا عليه، واخْتِلَافُهم فيه عُدوانٌ وبَغْيٌ.

٢٠ التّحذيرُ منَ الاخْتِلَافِ في الحقّ؛ حيثُ كان بَغْيًا وعُدوانًا، وكُلُّ إنسانٍ للهُ وَيَلْ إنسانٍ للهُ وَيُكُر من الاخْتِلَافِ في دِينِ اللهِ، ويجبُ الحَذَرُ من الاخْتِلَافِ في دِينِ اللهِ، ويجبُ الاتفاقُ عليه؛ كما أمَرَ اللهُ به في قولِه: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل الاتفاقُ عليه؛ كما أمرَ اللهُ به في قولِه: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، وفي قَوْلِه تَعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ اللّهِ بِنَ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَنْ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى:١٣].
 إليّك وَمَا وَصَيْنَا بِهِ الرّهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى:١٣].

وبهذا نَعرِفُ خطاً مَن خالَفَ الحقَّ في هذه المَسْأَلةِ العَظيمةِ، وجعَلَ اخْتِلَافَ الرَّأيِ -فيها فيه مَساغٌ للاجْتِهَادِ - سببًا لاخْتِلَافِ القُلوبِ والتَّفرُّقِ، حتَّى صار يُضلِّلُ الآخرِينَ في أَمْرٍ لهم فيه سَعةٌ، ويقولُ عنهم: إنَّهم مُبتدِعةٌ. ورُبَّها يَتَجَاوزُ إلى أَكْثَرَ من ذلك، فيقولُ: إنَّهم كَفَرةٌ. والعياذُ باللهِ، في أَمْرٍ يسوغُ فيه الاجتهادُ، وليس أحدُ المُخْتَلِفَينِ بأَوْلى من الآخرِ بالصَّوابِ إلَّا ما وَافَقَ النَّصَّ، وليس عند أَحَدِهم وَحْيُّ يجبُ اتِّباعُه، بل كُلُّهم مُجتهدونَ.

فالواجبُ: أن تتَّسِعَ الصُّدورُ لِمثلِ هذا الخلافِ السَّائِغِ، وأَلَّا تَخْتَلِفَ القُلوبُ به؛ كما كان ذلك شَأْنَ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، حيثُ يَخْتَلِفُونَ في الأُمُورِ الَّتي يَسُوغُ فيها الاجتهادُ، ولكنَّ قُلوبَهم واحدةٌ لا تَخْتَلِفُ.

٢١- أنّه كُلّما كَثُرَتِ الأُمّةُ كَثُرَ الاخْتِلَافُ، وذلك أنَّ النَّاسَ حين كانوا قِلَّةً
 كانوا على دِينٍ واحدٍ، فلمَّا كَثُروا اخْتَلفوا وتنازَعوا، واحْتَاجوا إلى الرِّسالةِ، وهذا أَمْرٌ
 مُشاهَدٌ؛ لأنّه إذا كَثُرَتِ الأُمَّةُ كَثُرَتِ الأَهْوَاءُ والأغراضُ المُوافِقةُ للشَّريعةِ والمُخالِفةُ
 لها.

٢٢ - مِنَّةُ اللهِ عَزَّيَجَلَّ على عِبَادِه الْمؤمِنينَ؛ حيثُ هَدَاهُم لِهَا اختَلَفَ فيه النَّاسُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ عَ﴾.

٣٢- أنَّ الإيهانَ سببٌ للهدايةِ، وكُلَّها ازْدَاد الإنسانُ إيهانًا ازْدَاد هُدَى؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿فَهَدَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢٤ - بَيانُ مِنَّةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ على الْمؤمِنينَ بالهِدايةِ لِمَا اخْتُلِفَ فيه من الحقِّ.

٧٥ - مِنَّةُ اللهِ عَنَّهَ عَلَى العبدِ إذا هَـدَاه، حيثُ إنَّ هِدايتَه لذلك بإذْنِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى العبدِ إذا هَـدَاه، حيثُ إنَّ هِدايتَه لذلك بإذْنِ اللهِ عَنَّهَ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنَّهُ عَلَى العبدِ إذا هَـدَاه، حيثُ إِنَّ هِدايتَه لذلك بإذْنِ اللهِ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ويتفرَّعُ على هذا فائدةٌ مُهمَّةٌ عظيمةٌ، وهي: ألَّا يُعْجَبَ الإنسانُ بنفسِه، ولا يَفْخَرَ بنِعمةِ اللهِ على غيره؛ فإنَّ هذا بإذنِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، وفَضْلِه، وهِدايتِه.

٢٦ - إثباتُ الأَسْبَابِ وتأثيرِها في مُسبَّباتِها، لكِنْ بإذْنِ الله؛ لقَولِه: ﴿فَهَدَى اللهُ اللهِ عَنَّهَ كَالَّهِ اللهِ اللهِ عَنَّهَ كَالَّهِ اللهِ اللهِ عَنَّهَ كَالَهِ اللهِ عَنَّهَ كَاللهِ اللهِ عَنَّهَ كَاللهِ اللهِ عَنَّهَ كَاللهِ اللهِ عَنَّهَ كَاللهِ اللهِ عَنَّهُ كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّهُ كَاللهِ اللهِ عَنَّهُ كَاللهِ اللهِ عَنَّهُ كَاللهِ اللهِ ال

٢٧ - أنَّ ما أَنْزَلَ اللهُ تَعالى من الكُتُبِ فهو بيِّنٌ واضِحٌ، ولكنَّه يحتاجُ إلى شَيئينِ:
 أَحَدُهما: الإِخْلَاصُ في طَلَب الحقِّ.

والثَّاني: أن يكونَ رائِدُ الإنسانِ الوُصُولَ إلى الحقّ، لا أن يَنتصِرَ على خَصْمِه، أو يَعْلُو قَولُه بحَقِّ أو بباطِل.

فإذا كان مُحْلِصًا لله تَعالى في طَلَبِ الحقِّ، واتَّبَعَ السُّبُلَ الَّتي يَهْتَدِي بها للحقِّ بعِنايةٍ وعِلم، فلا بُدَّ أن يُوَفَّقَ إليه؛ لأنَّ آياتِ اللهِ تَعَالى بَيِّناتٌ ظاهِرةٌ.

٢٩ – اللُّجوءُ إلى اللهِ تَعَالى في طَلَبِ الهِدايةِ، وأَنَّه لا هِدايةَ إلَّا بإذْنِ اللهِ عَرَّفَكَا وبمَشيئتِه؛ لقَوْلِه: ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، نسألُ الله تَعالى أن يَهْدِينا صِراطَه المُستقيم، صراطَ الّذين أَنْعَمَ الله عليهم من النّبيّين، والصِّدِيقين، والشُّهداء، والصَّالحين.

٣٠- إثباتُ تعلُّقِ مشيئةِ اللهِ تَعالى بأَفْعَالِ الخَلْقِ، فيكونُ في هذا ردُّ على القَدَريَّةِ الغُلاةِ النَّدين يقولون: إنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا مَشِيئةَ له في هِدايةِ الخَلْقِ.

٣١- أنَّ دِينَ اللهِ صِراطٌ مُستقيمٌ، لا اعْوِجَاجَ فيه، ولا انْحِرافَ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِنَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، نسألُ اللهَ الهِداية لنا ولإِخْوَانِنا؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### • • • • •

## ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ اللَّهِ الْبَاسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِبُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ ا

يُخاطِبُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عبادَه المُؤمِنينَ، يقولُ لهم: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ اللَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عبادَه المُؤمِنينَ، وفِتنةٌ، وبلاءٌ، والمَعْنى: أَنَّ ذلك الْجَنَّكَةَ ﴾ بدُونِ أَن يَحُسُلَ لكم أَذِيَّةٌ، وأذَى، وفِتنةٌ، وبلاءٌ، والمَعْنى: أَنَّ ذلك لن يكونَ؛ كما قَال تَعَالى: ﴿ الَّمَ آلَ أَخَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ آنَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴾ لا يُفْتَنُونَ آنَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

وقَوْلُه: ﴿ وَلَمَا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ﴾ ﴿ مَّثَلُ ﴾ بِمَعْنى: شِبْه، أي: لم يَأْتِكم مِثْلُ ما أتى الَّذين خَلَوْا من قَبلِكم.

وبَيْنَ مَا أَتَى الَّذِينِ مِن قَبِلِنَا فِي قَولِهِ: ﴿مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ ﴾ أي: الفَقرُ والتَّعَبُ والإعياءُ ﴿وَالظَّرَاءُ ﴾ أي: من المَخاوِفِ والإعياءُ ﴿وَالظَّرَّاءُ ﴾ أي: من المَخاوِفِ وغَيْرِها ممَّا يُقلِقُ الإنسانَ في حَيَاتِه ﴿حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ يَعني: حتَّى وَصَلَتْ بهم الحالُ إلى أنْ يقولَ الرَّسولُ والذين آمَنوا معه: ﴿مَتَىٰ نَصَرُاللّهِ ﴾ ،

يَقُولُونَ ذَلَكَ استِبْطَاءً للنَّصِرِ، وتَرَقُّبًا له، وليس إِنْكَارًا للنَّصِرِ؛ لأنَّهُم يُؤمِنُونَ بأنَّ اللهَ ناصِرُ أَنْبِيائِهِ ومَن تَبِعَهُم؛ كما قال تَعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى اللهَ ناصِرُ أَنْبِيائِهِ ومَن تَبِعَهُم؛ كما قال تَعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى اللهَ نَا اللهَ نَا اللهَ نَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

فَقُوْلُهِم: ﴿مَنَىٰ نَصْرُ ٱللهِ ﴾ يَعني: يَقُولُون ذلك مُتشوِّقينَ له، مُستَبْطِئينَ له، مُنتَظِرينَ الفَرَجَ به من اللهِ عَنَّفِجَلَّ.

فقال اللهُ عَنَّوَجَلَّ مُجِيبًا لهم: ﴿أَلَاۤ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِّ ﴾ أي: وليس ببَعيدٍ، والنَّصرُ قد يكونُ قد يكونُ نَصْرًا للقَولِ وقائِلِه، بحيث يُشاهِدُ القائِلُ انْتِصَارَه في الدُّنيا، وقد يكونُ نَصْرًا للقَولِ فقط، بحيث يَمُوتُ الإنسانُ القائلُ قَبْلَ أَنْ يُشاهِدَ النَّصْرَ بعَينِه، ولكنَّ اللهَ ينصُرُ ما جاءَ به.

### في هذه الآيةٍ من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - تسليةُ الرَّسولِ ﷺ وأصحابِهِ، بأنَّ ما مَسَّهم من البَأساءِ والضَّرَّاءِ والزَّلْزَلةِ
 -حين كانوا في مكَّةَ قبلَ أَنْ يُؤْذَنَ لهم بالهِجْرةِ - قد مسَّ مِثْلُه مَن خَلا ومَضَى،
 وصَبَروا حتَّى نُصِرُوا.

نَسأَلُ اللهَ لنا ولإخْوانِنا الثَّباتَ.

٣- أنَّ اسْتِبْطاءَ النَّصْرِ وانْتِظارَ الفَرَجِ لا يُخِلُّ بالتَّوحيدِ، ولا بالتَّصديقِ؛ لأَنَّه يقعُ من الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومن المُؤمِنينَ بهم؛ لقَولِهِ: ﴿حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. مَتَىٰ نَصْرُٱللَّهِ ﴾.

ولكِن الشَّأَنُ كُلُّ الشَّأْنِ بالصَّبرِ على هذه الأَشْيَاءِ، هل يَصبِرُ الإنسانُ، ويَنتظِرُ الفَرَجِ عِبادةٌ – أو يَيْأُسُ ويَسْتَحسِرُ، ويقولُ: لا انْتِصَارَ، ولا نَصْرَ، والعِياذُ باللهِ؟

٤ - أنَّ وَعْدَ اللهِ حَتَّ، وأنَّ نَصْرَه لأَوْليائِهِ قَريبٌ، وليس ببَعيدٍ، ولكنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ من عَجَلٍ، وكان عَجُولًا، فأَصْلُه ووَصْفُه العَجَلةُ، يُريدُ أنْ يكونَ الشَّيءُ عاجلًا غيرَ آجِلٍ، ولكِنَّ المُؤمِنَ هو الَّذي يَصْبِرُ، ويَنتظِرُ الفَرَجَ من اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

•••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ يَسْنَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَاۤ أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيــُمُّ ۖ ﴿ اللَّهُ عِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيــُمُ ۗ ۗ ﴾

يَكْثُرُ فِي القُرآنِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ ﴾ في حوالي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَوضِعًا (١) يَسْأَلُـون الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عن مَسائِلَ في دِينِهم ومُعَامَلاتِهم، لا لِيَطَّلِعوا على حُكْمِها الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عن مَسائِلَ في دِينِهم ومُعَامَلاتِهم، لا لِيَطَّلِعوا على حُكْمِها ا

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة الآيات: (۱۸۹، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۲) وسورة المائدة الآية: (٤)، والأعراف الآية: (۱۸۷)، والأنفال الآية: (۱)، والإسراء الآية: (۸۵)، والكهف الآية: (۸۳)، طه الآية: (۱۰۵)، والنَّازعات الآية: (٤٢).

فقط، ولكِنْ لِيَعْمَلُوا بها، بخِلافِ كثيرٍ من النَّاسِ اليَومَ، فإنَّهم يَسْأَلُون عن الحُكمِ للاطِّلاع فقط، وسيَأتي -إنْ شاءَ اللهُ- في الفَوائِدِ الكَلامُ على هذا.

وقَوْلُه: ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يَعني: مَا الَّذِي يُنفِقُونَهُ مِن أَمُوالِهم؟ فَطُوى اللهُ تَعالَى الجَوابَ عن هذا السُّؤالِ مُباشَرةً، وأَجَابَ عمَّا هو أهمُّ: أين يُنفقُ هذا؟ فهنا إِنْفَاقٌ، والإنفاقُ يَتضمَّنُ مُنْفَقًا ومُنفَقًا عليه، والأهمُّ المُنفَقُ عليه: هل يكونُ الإنفاقُ في مَحِلِّه، أو في غير مَحِلِّه؟ ولهذا قال: ﴿قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ يكونُ الإنفاقُ فقال: ﴿قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَأَلاَ قَرْبِينَ ﴾، فبيَّنَ اللهُ تَعالَى مَصْرِفَ هذا الإنفاقِ، وأمَّا المُنفَقُ فقال: ﴿قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ أي: من فَضلِ زائِدٍ عن حَاجَاتِكم.

والخَيرُ يُطلَقُ على الشَّيءِ الزَّائِدِ والفاضِلِ على غَيرِه، ويُطلَقُ على المالِ، كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨]، أي: لِحُبِّ المالِ.

فعلى هذا يكون في الآية جَوابٌ زائِدٌ عن السُّؤالِ؛ حيثُ بيَّنَ اللهُ المُنفَقَ والمُنفَقَ عليه، فالمُنفَقُ في قَولِه: ﴿فَلِلَوَلِدَيْنِ﴾، وهُما الأُمُّ عليه، فالمُنفَقُ في قَولِه: ﴿فَلِلَوَلِدَيْنِ﴾، وهُما الأُمُّ والأبُ، ﴿وَٱلْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، كَالْجَدَّةِ، والجَدِّ، وجَدِّ الأبِ، وجَدِّ الأُمِّ، وما أَشْبَهَ ذلك ﴿وَٱلْمَتَكَىٰ﴾ جمعُ يَتيمٍ، وهو كُلُّ مَن مات أَبُوه وهو صَغيرٌ لم يَبلُغْ من ذكر أو أُنشى.

وإنَّما أَوْصَى اللهُ بهم؛ لأنَّهم أَهْلُ للرَّحَةِ والشَّفَقةِ، حيثُ لا عَائِلَ لهم، وحيث انكَسَرَتْ قُلُوبُهم، يُشَاهِدونَ أَمْثَالَهم من الصِّبْيَان معهم آبَاؤُهم، ذَاهِبِين ورَاجِعِين، وهم ليس مَعَهم أَبٌ، فتَنكسِرُ قُلُوبُهم، فأَوْصَى الرَّبُ الرَّحيمُ الَّذي هو أَرْحَمُ بعبادِهِ من الوالِدةِ بوَلَدِها، أَوْصَى بهم خَيرًا.

وقَـوْلُه تَعَـالى: ﴿وَٱلۡسَكِينِ﴾ جمعُ مِسكينٍ، وهو الفَقـيرُ، وسُمِّيَ الفَقـيرُ: مِسكـينًا؛ لأنَّه أَسْكَنَـهُ الفَقْـرُ وأَذَلَّهُ، ولهذا تجِدُ الفُقَـراءَ -في الغالبِ- أَذِلَّاءَ أمامَ الأَغْنياءِ.

﴿وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ يَعني: المُسافِرَ الَّذي انْقَطَعَ به السَّفَرُ، فالمُسافِرُ الَّذي انْقَطَعَ به السَّفَرُ غَريبٌ، لا يُعْرَفُ فيُعَرِّضَ، ولا يَعْرِفُ فيستَقرِضَ، فهو في حَاجةٍ إلى مَن يَعْطِفُ عليه، ويَحْنو عليه، ولهذا أَوْصى به اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خيرًا.

ثمَّ قال تَعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ لم يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا ﴾ ؛ ليكونَ ذلك عامًّا للإنفاقِ وغيرِ الإِنْفَاقِ، فأي خيرٍ يَفْعَلُه الإِنسانُ فإنَّ اللهَ تَعالى به عليمٌ، لا يَفُوتُه شَيءٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَن يَكُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَن يَكُوهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ تَعالى شَيءٌ، بل هو به عَليمٌ، وإذا كان اللهُ به عَلِيمًا فإنَّه لا بُدَّ أن يُجاذِي عِبادَه على حَسَبِ ما وَعَدَهم، الحَسَنةُ بعَشرِ أَمْثالِها، به عَلِيمًا فإنَّه لا بُدَّ أن يُجاذِي عِبادَه على حَسَبِ ما وَعَدَهم، الحَسَنةُ بعَشرِ أَمْثالِها، إلى سَبع مِئةٍ ضِعفٍ، إلى أَضْعَافٍ كَثيرةٍ، وفَضْلُ اللهِ تَعالى واسعٌ.

نَسأَلُ اللهَ لنا ولإخُوانِنا المُسلِمينَ من فَضْلِه، وأنْ يَهَبَ لنا منه رَحْمةً؛ إنَّه هو الوَهَّابُ.

### في هذه الآية من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَلَى أَن تَكُونَ أَعَمَالُهُم مَبْنيَّةً على شَريعةِ اللهِ عَنَى أَلِهِ وَسَلَّم - عن كُلِّ ما يَحْتاجُون عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عن كُلِّ ما يَحْتاجُون إليه في مَعاشِهم ومَعادِهم؛ لقَولِهِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾.

٢- الكَفُّ عن التَّنطُّعِ في السُّؤالِ عمَّا لم يَرِدِ السُّؤالُ عنه، ممَّا يتعلَّقُ بأَسْمَاءِ اللهِ وصِفاتِهِ، وذلك لأنَّ مَعرِفةً أَسْمَاءِ اللهِ وصِفاتِهِ هي أفضلُ أنواعِ المَعارفِ، وأشدُّها ضَرورةً، فإذا لم نَعْلَمْ أنَّ الصَّحابةَ سَأْلُوا عنها -وهُم يَسْأَلُون عمَّا هو دُونَهَا بِكثيرٍ - عَلِمْنا أنَّ السُّؤالَ عنها بدعةٌ.

ولهذا ليّا قال رَجُلُ للإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ -إمامِ المدينةِ، وأَحَدِ الأَئمَّةِ الأَربعةِ - ليّا سَأَله، قال: يا أبا عَبْدِ اللهِ، ﴿الرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه:٥] كيف اسْتَوى؟ يَسأَلُ عن كيفيَّةِ اسْتِوائِه، فلِعُظْمِ السُّؤالِ، ونكارَتِهِ من هذا الرَّجُلِ، أَطْرَقَ مالكُّ -رَحِمَه اللهُ، وغَفَر له - برَأسِه، وجَعَلَ يتصبَّبُ عَرَقًا؛ من شِدَّةِ وَقْعِ هذا السُّؤالِ على قلبه، ثمَّ رَفَعَ رَأسَه، وقال قَوْلتَه الشَّهيرةَ الَّتي جَعَلَها العُلهاءُ مِيزانًا لَجَميعِ الصَّفاتِ، قال له: يا هذا! الاستِواءُ غيرُ مَجْهُولٍ، والكيفُ غيرُ مَعْقولٍ، والإيهانُ به واجِب، قالسُّؤالُ عنه بِدْعَةٌ، وما أُراكَ -أي: ما أظنَّك - إلَّا مُبتدِعًا. ثمَّ أَمَرَ، فأُخرِجَ من المَسجِدِ (۱).

فقَوْلُه: «الاستِواءُ غَيرُ مَجهولٍ» لأنَّه مَعْلُومٌ في اللُّغةِ العربيَّةِ، ف: «استَوى على كذا» عَلا عليه عُلُوًّا خاصًّا.

وقَوْلُه: «الكَيفُ غَيرُ مَعْقولٍ» أي: لا يُمكِنُ أَنْ يُدْرَكَ بالعَقلِ؛ لأَنَّ صِفاتِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ لا نُحيطُ بها إِطْلَاقًا، قال اللهُ تَعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص:٥٦)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والصابوني في عقيدة السلف (ص:١٨٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٥١)، كما ذكره اللالكائي في شرح أُصُول اعتقاد أهل السُّنَّة (٢/ ٤٤١) برقم (٦٦٤).

بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، وإذا كان غيرَ مَعْقولٍ ولا مَنْقُولٍ أيضًا فإنَّ الواجِبَ الكَفَّ عنه؛ لأنَّه لا يُمكِنُ الوُصولُ إليه؛ إذ ليس فيه دَلالةٌ عقليَّةٌ، ولا دَلالةٌ نقليَّةٌ. إذَنْ، يجبُ السُّكوتُ.

وقَوْلُه: «الإيمانُ به وَاجِبٌ» يَعني: أَنْ تُؤمِنَ بأَنَّ اللهَ اسْتَوى على العَرْشِ واجبُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى ذَكَرَه في كِتابِه في سَبْعَةِ مَواضِعَ، يَتْلوها المُسلِمونَ منذُ نَزَلَتْ إلى يَوْمِنا هذا، لا يشُكُّون في مَعْناها، ولا يَرْتَابُون فيه؛ لأنَّ هذا القُرآنَ الكَريمَ نَزَلَ باللُّغةِ العربيَّةِ، فها كان فيه من كَلامٍ فهو على المَدْلُولِ اللُّغويِّ، ما لم يُوجَدْ صارفٌ شَرعيُّ يَصْرِفُه عن مَدْلُولِه اللُّغويِّ، فالإيمانُ باسْتِواءِ اللهِ على عَرْشِه واجبٌ.

لكن قال: «والسُّؤالُ عنه بِدعةٌ»، وهذا هو الشَّأنُ، وهو الَّذي نُريدُ أَنْ نُؤَكِّدَ عليه، السُّؤالُ عن كيفيَّةِ اسْتَواءِ اللهِ على العَرشِ بِدعةٌ؛ لوَجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أَنَّ أَفْضَلَ هذه الأُمَّةِ ما سَأَلُوا عنه الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مع أَنَّهم إذا وَجَّهوا السُّؤالَ إلى الرَّسولِ ﷺ فقد وَجَّهوهُ إلى مَن يُمكِنُه أَنْ يُجيبَ عنه، لو كان عندَه عِلمٌ من ذلك، فكيف يُوجَّهُ مِثلُ هذا السُّؤالِ إلى مَن هو دُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بآلافِ المَّاتِ في العِلْم بأَسْمَاءِ اللهِ وصِفاتِه؟!

إِذَنْ، فالسُّوَالُ عنه بِدعةٌ؛ لأنَّ الصَّحابةَ -الَّذين هُم أَحْرَصُ مِنَّا، بل هُم أَحْرَصُ الأُمَّةِ على مَعْرِفةِ ما يجبُ لله تَعالى من الأسهاءِ والصِّفاتِ- لم يَسْألوا عنه مَن هو أقدَرُ مِنَّا على الإجابةِ عنه، فكان السُّوَالُ عنه بِدعةً.

وَجهُ آخَرُ فِي قَولِه: «السُّؤال عنه بِدعةٌ»: أنَّ السُّؤالَ عنه من دَيْدَنِ أهلِ البِدعِ؛ فإنَّ أهلَ البِدعِ هُم الَّذين يَسْألون عن كيفيَّةِ صِفاتِ اللهِ؛ لإحراجِ المُثبِتينَ لها،

ولكنَّهم سيَبُوؤونَ بالفَشَلِ والخَيْبةِ؛ لأنَّ المُثبِتينَ لها لم يَتَعدَّوْا حُدودَ اللهِ بالتَّحريفِ والتَّغييرِ، بل أَثْبَتوها على ما جاءت في كِتَابِ اللهِ، على مُرادِ اللهِ ورَسُولِهِ.

إِذَنْ، نقولُ: كُلُّ ما لم يَسأَلُ عنه الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فيها يتعلَّقُ بأَسْهَاءِ اللهِ وصِفاتِه، فالسُّؤالُ عنه بدعةٌ.

ولهذا تجِدُهم يَسْأَلُونَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَن أَشْيَاءَ فِي الصَّفَاتِ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلى فَهْمِها والعِلْمِ بها، فَسُئِلَ عَلَيْهِ: كيف نَرى ربَّنا في آنِ واحدٍ، ونحن جَمْعٌ كثيرٌ، وهو واحدٌ؟ فضَرَبَ النَّبيُّ عَلَيْهُ لذلك مَثلًا بالقَمَرِ، فقال: «أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى كثيرٌ، وهو واحدٌ؟ فضَرَبَ النَّبيُّ عَلَيْهُ لذلك مَثلًا بالقَمَرِ، فقال: «أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ؟» (١) يَعْنِي: وهو في مَكانِهِ، والقَمَرُ آيةٌ صغيرةٌ من آياتِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، يَراهُ النَّاسُ كُلُّ فِي مَكانِهِ، فالرَّبُّ عَرَقِجَلَّ أَعْظَمُ وأَجَلُّ فِي إِمْكَانِ رُؤيتِهِ عَرَقِجَلَّ من جَميع مَن يَنظُرُ إليه، وهو واحِدٌ، وهُم جَميعٌ.

٣- أنَّ الصَّحابة وَضَالِيَّهُ عَنْهُ يَسْألون عن الشَّيء؛ لِيَعْمَلوا به؛ حتَّى يكونَ عَمَلُهم
 على بَصيرةٍ، وعلى بُرهانٍ.

ولكن هل النَّاسُ اليَومَ في سُؤَالهِم يُريدونَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِا أُجِيبُوا بِهِ؟ إِنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ اليَومَ يَسْأَلُ؛ لِيَضرِبَ أَقْوَالَ العُلماءِ بعضَها ببعضٍ، فيَنظُر ما عندَ هذا العالِم، وما عندَ هذا العالِم، وما عندَ هذا العالِم.

وهذا وإن كان -والحَمدُ للهِ- قَليلًا بالنِّسبةِ لعامَّةِ النَّاسِ، لكن يُوجَدُ مَن تَجِدُه يَقِفُ عندَ عَتَبةِ بابِ كُلِّ عالِمٍ؛ لِيَنظُرَ ما عندَه فقط، لا لِيَعْمَلَ بها عندَه من العِلمِ، وهذا خَطأُ عَظيمٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في الرؤية، رقم (٤٧٣١)، وابن ماجه في المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٠)، وأحمد (١/ ١١) من حديث أبي رزين رَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

ولذلك نَنْصَحُ إِخْوَانَنا إذا أَشْكَلَ عليهم شَيءٌ من العِلمِ، أَنْ يَخْتاروا مَن يَرُونَهُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّوابِ في عِلْمِه، وأَمَانَتِه، فيَسْأَلُوهُ، ثمَّ يَقْتَصِروا على ما قال، ولا يَسْأَلُوا أَحَدًا غَيْرَه.

لكن لو فُرِضَ أنَّهم سَمِعُوا -بعدَ أنْ سَأَلُوا هذا العالِمَ، وأَفْتاهُم بها عندَه، وهُم مُقتَنِعونَ به- لو سَمِعُوا فيها بعدُ عالِهًا آخَرَ، يُقرِّرُ بالأدِلَّةِ خِلافَ ما أُفْتُوا به، فحينئذٍ يجبُ عليهم الرُّجوعُ إلى ما دلَّتْ عليه الأدِلَّةُ.

لكن لا مَانِعَ من أَنْ يُناقِشُوا العالِمَ الثَّانيَ، الَّذي خالَفَ الأُوَّلَ بِالأَدِلَّةِ، فيقُولُوا: قال لنا بعضُ النَّاسِ -ولا يَقُولُوا: قال فُلانُ - إنَّ الحُّكمَ كذا وكذا، فها الجُوابُ عن قَولِهِ؟ فالعالِمُ بالأَدِلَّةِ لا بُدَّ أَن يُجِيبَ، وإذا لم يكن عندَه عِلْمٌ قال: اعْرِضُوا ما قُلتُ بالأَدِلَّةِ على الَّذي أَفْتاكُم أُوَّلًا، وانْظُروا ماذا يكونُ جَوابُه.

والإنسانُ يجبُ عليه أن يَخْتَاطَ لدِينِهِ احتياطًا تامًّا؛ لأنَّ الاحْتِيَاطَ للدِّينِ أشدُّ من الاحتياطِ للدُّنيا، أرأيتَ الإِنْسَانَ يُريدُ أن يُسَافِرَ إلى بَلَدٍ، أليس يَسْأَلُ عن طريقِهِ من أين يكونُ؟ وعن طريقِهِ هل هو سَهْلٌ؟ وما أَشْبَهَ ذلك، فطريقُ الآخِرةِ -وهو شَرائِعُ اللهِ- يجبُ أنْ يُحْتَاطَ لها أكثَرَ ممَّا يُحتاطُ لطريقِ الدُّنيا.

٤ - فضيلةُ الإنفاقِ؛ لقَولِهِ: ﴿مَا أَنفَقتُ مِنْ خَيْرٍ ﴾، ولا شكَّ أنَّ الإنفاقَ الَّذي يُبتغَى به وَجْهُ اللهِ خَيرٌ، قال النَّبيُ عَلَيْهُ لسَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: ﴿وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَيْتَعَى به وَجْهُ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فَم امْرَأَتِكَ ﴾(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، رقم (٥٦)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

فأيُّ نَفَقةٍ تُنفِقُها تَبتَغي بها وَجهَ اللهِ تُؤجَرُ عليها، حتَّى ما يكونُ واجِبًا عليك مُعَاوَضةً عن مَنفَعةٍ، كالَّذي تَجعَلُه في فَمِ امْرَأَتِكَ، إذا ابْتَغَيتَ به وَجْهَ الله أُجِرتَ عليه.

ولهذا أنصحُ إِخُواني بأنْ يكونَ على بَالِهِم نِيَّةُ ابْتِغَاءِ وَجهِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ عند الإِنْفَاقِ، حتَّى ما تَأْتِي به من الخَّبْزِ لأهْلِكَ؛ لِيُفطِروا به، أو ما تَأْتِي به من اللَّحمِ؛ لِيَجْعَلُوهُ في الغَداءِ، أو في العَشاءِ، إذا ابْتَغَيتَ به وَجهَ اللهِ أُثِبْتَ عليه.

وما أكثَرَ ما يَضِيعُ علينا في هذا البابِ، وما أَكْثَرَ ما نَأْتِي بالنَّفَقةِ إلى أَهْلِينا لِمُجرَّدِ التَّمتُّع بها فقط، نَسألُ اللهَ أن يُوقِظَ القُلوبَ لِمَا فيه الخيرُ.

٥- أنَّ الإِنْفَاقَ على الوالِدَينِ يَأْتِي فِي الذِّرْوةِ؛ لقَولِهِ: ﴿ قُلُ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّنَ خَيْرٍ فَلِهُ مَا الْفَقَتُم مِّنَ خَيْرٍ فَلِهُ الْإِنْفَاقَ على غَيرِ الوالِدَينِ والأقْربينَ فَلِهُ مُ أَنَّ الإِنْفَاقَ على غَيرِ الوالِدَينِ والأقْربينَ أَفضَلُ، وهذا غَلَطُ؛ فإنَّ الصَّدَقةُ على القَريبِ صَدَقةٌ وصِلةٌ، فهي أَفْضَلُ.

ولمَّاحثَّ النَّبيُّ عَلَيْهِ على الصَّدَقةِ قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَضَالِلُهُ عَلَى الْمُرَأْتِهِ زَيْنَبَ: أنا ووَلَدُكِ أَوْلَى مَن أَنْفَقتِ عليه، وأحَقُّ مَن أَنْفَقتِ عليه. فأَشْكَلَ عليها الأَمْرُ: كيف تُنفِقُ على زَوجِها ووَلَدِها، فيكونونَ أحقَّ النَّاسِ؟ فذَهَبَتْ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ تَسْتَفتيهِ فيها قال عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، فقال عَلَيْهِ: «صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، هُوَ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ أَنْفَقْتِ عَلَيْهِ» (۱)، وهو زَوجُها ووَلَدُها.

٦- أنَّه يَنبَغي مُراعاةُ الأحقّ فالأحقّ؛ لقولِهِ: ﴿فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَيٰ
 وَٱلْمُسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَكِيلِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦٢) من حديث أبي سعيد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

٧- بيانُ رَحمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي أَنَّه رَحِمَ هؤلاء الَّذين يَسْتَحِقُّونَ الرَّحةَ من اليَتامي والمَساكينِ وابنِ السَّبيلِ.

٨- بَلاغةُ القُرآنِ الكَريمِ؛ حيثُ يَأْتِي الجَوابُ أَكْثَرَ من السُّؤالِ على وَجْهِ مُختصرٍ واضح بيِّنٍ؛ لأنَّهم سَأَلُوا: ماذا يُنفِقونَ؟ فأُجيبوا بها يُنفِقونَ، ومَن يُنْفِقونَ عليه.

١٠ - أنَّ الله تَعالى عَلِيمٌ بكُلِّ شَيءٍ من قَليلٍ أو كَثِيرٍ؛ لأنَّ قَولَه: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ نَكِرةٌ في سِياقِ الشَّرطِ، فتعُمُّ القَليلَ والكثيرَ، وقد أخبَرَ اللهُ تَعالى أنَّه به عَلِيمٌ، وإذا كان اللهُ به عليهًا فلن يُضيِّعه، قال اللهُ تَعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا كَانَ اللهُ به عليهًا فلن يُضيِّعه، قال اللهُ تَعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا كَانَ اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

نَسأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يُعينَنا جميعًا على ذِكْرِه، وشُكرِه، وحُسنِ عِبادَتِهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ ١٠٠٠﴾

قَوْلُه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ أي: فُرِضَ، والمرادُ بالقِتالِ هنا: قِتالُ الأعْداءِ ﴿ وَهُو كُنُ اللَّهُ النَّهُ فِ أي: مَكْرُوهُ عندَكم؛ لِهَا فيه من المَشَقَّةِ، والتَّعرُّضِ للهَلاكِ، وغَيرِ ذلك ممَّا تَكرَهُهُ النُّفوسُ. لكِنْ يقولُ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ وهذه للتَّوقُّعِ، يعني: رُبَّهَا تَكْرَهُونَ شَيئًا وهو خَيرٌ لكم؛ لأَنَّكم لا تَعْلَمُونَ النَّتيجةَ والعاقِبةَ والمُسْتقبَلَ ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ﴾ ، فكم من إنسانٍ أحَبَّ شيئًا، والمُسْتقبَلَ ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾ ، فكم من إنسانٍ أحَبَّ شيئًا، واستَعْجَلَهُ، ولكن صارتِ العاقِبةُ وَخِيمَةً!

ثمَّ قال اللهُ تَعالى: ﴿وَاللَهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فَكِلُوا العِلمَ إلى اللهِ عَنْهَجَلَ، وارْضَوْا بها قَدَّرَ اللهُ، وقُوموا بها أَوْجَبَ عليكم؛ فإنَّ ذلك خَيْرٌ لكم.

### في هذه الآيةِ من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - فَرضيَّةُ القتالِ؛ لأنَّ ﴿ كُتِبَ ﴾ بمَعْنى: فُرِضَ، كما في قَولِه تَعالى: ﴿ يَتَأَيّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ حُكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة:١٨٣] أي: فُرِضَ، وكما في قَولِه تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء:٣٠] أي: فَرْضًا ذا وَقْتٍ.

والقِتالُ -أي: قِتالُ الأَعْدَاءِ- فَرضُ كِفايةٍ بإجماعِ الْسلِمينَ، ولا يُمكِنُ أَنْ يَسْقُطَ بأيِّ حالٍ من الأَحْوَالِ سُقوطًا نِهائيًّا، ولكنَّه قد يسقُطُ عندَ العَجْزِ عنه إلى حينِ القُدرةِ.

ويَتعيَّنُ القِتالُ -أي: يكونُ فَرضَ عَينٍ - في أَرْبَعةِ مَواضِعَ:

المُوضِعُ الأُوَّلُ: إذا اسْتَنْفَرَهُ الإمامُ، يَعْني: إذا اسْتَنْفَرَ الإمامُ أهلَ القِتالِ وَجَبَ عليهم الإجابةُ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَمَا يُنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو عليهم الإجابةُ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَمَا يُنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو انْ لَكُو الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

المَوضِعُ الثَّانِي: إذا حَضَرَ الصَّفَّ، والْتَقَى الجَمْعانِ، فيَجبُ عليه الثَّباتُ والقِتالُ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ ٱلْأَدَبَارَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ ٱلْأَدَبَارَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْفِينَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةِ فَقَدِ الْأَذَبَارَ اللهِ وَمَا يُولِهِمْ يَوْمَ إِلهِ مُبَالِّهُ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِقُسَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال:١٥٠-١٦]، وأخبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ التَّولِيِّ إِنَّ التَّولِيِّ يَومَ الزَّحفِ مِن المُوبِقَاتِ، أَي: المُهْلِكَاتِ (١).

المَوضِعُ الثَّالِثُ: إذا حَصَرَهُ العَدُوُّ -أي: أَحَاطَ به - وَجَبَ عليه القِتالُ؛ دِفاعًا عن النَّفسِ؛ لأنَّ الكُفَّارَ لو قَتلوهُ عن النَّفسِ؛ لأنَّ الكُفَّارَ لو قَتلوهُ فقد هَدَموا جَانِبًا من الإِسْلَامِ بقَتْلِ أهلِ الإِسْلَامِ.

المُوضِعُ الرَّابِعُ: إذا احْتِيجَ إليه، بأنْ كان عَالِمًا بفَنِّ من فُنُونِ الحَربِ لا يَعلَمُه غيرُه، فحينئذٍ يتعيَّنُ عليه هو أنْ يَقُومَ بهذا الَّذي لا يَعْرِفُهُ غيرُه؛ لأنَّه في هذه الحالِ لا يقومُ غيرُه مَقامَه، مِثلُ: أنْ يكونَ عالِمًا بتَشْغِيلِ بعضِ المُعِدَّاتِ العسكريَّةِ، ولا يَعرِفُها غيرُه، فحينئذٍ يتعيَّنُ عليه أن يَقُومَ بهذا العَمَلِ.

هذه أربعةُ مَواضِعَ، يكونُ الجِهادُ فيها فَرْضَ عَينٍ.

٢ - أنَّ الواقِعَ لا يُغيِّرُ الشَّرِعَ، فكراهةُ الإنسانِ للقِتالِ لا تُغيِّرُ فَرْضيَّةَ القِتالِ،
 وإنْ كان يَكْرَهُ.

ويترتَّبُ على هذه الفائدةِ: أنَّه يتعيَّنُ على الإنسانِ أن يقومَ بها أَوْجَبَ اللهُ عليه، ولو كَرِهَتْه نَفسُه، فلْيَحمِلْها على القِيام بالواجِبِ، ولْيَصبِرْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَمَىٰ ظُلْمًا ﴾، رقم (٢٧٦٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الكبائر، رقم (٨٩) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

فإنْ قال قائِلٌ: أَيُّهَا أَفْضَلُ: أَن يأتيَ الإنسانُ العِبادةَ وهو رَاضٍ بها، مُطمئِنٌ إليها، مُنْشَرِحٌ بها صَدرُه، أو أن يأتيَ بالعبادةِ مُتَكَرِّهًا لها، وهي شاقَّةٌ عليه؟

قُلنا: الأوَّلُ أَفْضَلُ بكَثيرٍ، وأَعْلَى مَنزِلةً، وأَسَدُّ حالًا، والثَّاني له أَجْرانِ، لكنَّهما دون أَجْرِ الأوَّلِ:

الأَجْرُ الأوَّلُ: أَجْرُ العِبادةِ.

والأَجْرُ الثَّانِ: أَجْرُ المُعاناةِ عليها، ومَشَقَّةِ فِعْلِها عليه.

ودليلُ ذلك: قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ »(۱)، السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ »(۱)، السَّفَرةِ الْمُرانِ دُون أَجْرِ الْأَوَّلِ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ أَكْمَلُ حالًا وأسَدُّ من الثَّاني.

٣- أنَّ الإنسانَ قد يَكْرَهُ الشَّيءَ، وهو خَيرٌ له، وهذا أَمْرٌ مُشاهَدٌ، فأحيانًا تَكْرَهُ عَمَلًا عَمِلتَه، أو تَكْرَهُ أَمْرًا وَقَعَ عليك من عندِ اللهِ، أو تَكرَهُ أَمْرًا وَقَعَ عليك من عندِ اللهِ، أو تَكرَهُ أَمْرًا وَقَعَ عليك من عندِ اللهِ، أو تَكرَهُ أَمْرًا وَقَعَ عليك من عندِ النَّاسِ، كأَنْ آذَوْكَ مَثلًا، وإذا بنتيجةِ هذا الأمْرِ خَيرٌ عَظيمٌ في مُستَقبَلِكَ وحالِكَ. أقولُ: هذا شَيءٌ مُشاهَدٌ مُجرَّبٌ، ووَظيفةُ الإنسانِ في مِثلِ هذا: الصَّبرُ، والانتِظارُ، وسوف يَجِدُ أَنَّ الخَيْرَ كُلَّه فيها اخْتَارَ اللهُ عَنَقِجَلً.

٤ - أنَّ الإنسانَ قد يُحبُّ الشَّيءَ، وهو شَرُّ له، قد يُحبُّ أن يَتَثَبَّطَ عن القِتالِ، ويتأخَّرَ، فيُؤخِّرَ نَفْسَه، ويكونُ ذلك شَرَّا له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب سورة عبس، رقم (٤٩٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن، (٧٩٨) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وكذلك في أُمورِ الدُّنيا، قد يُحبُّ الإِنْسَانُ كثرةَ المالِ، وكَثْرَةَ العيالِ، وكَثْرَةَ العيالِ، وكَثْرَةَ الأهلِ (الأَزْواجِ)، وإذا بهذه الكَثْرَةِ تكونُ شرَّا عليه.

ولهذا يجبُ على الإنسانِ سُلُوكُ الشَّريعةِ، والصَّبرُ على ما يحصُلُ، وفي هذا يقولُ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ -يَعني: في إيهانِهِ وعَملِهِ- أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (۱).

٥- أنَّ الإِنْسَانَ إذا حَمَلَ نَفْسَه على ما يَكرَهُ من طاعةِ اللهِ فليَرتَقِبِ الحَيرَ؛
 لقولِهِ تَعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

7- إِنْبَاتُ عِلمِ اللهِ عَرَّقَ جَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿وَاللهُ يَمْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، والمرادُ: لا تَعْلَمُونَ العاقِبة، وإلَّا فلَدَيْنا عِلمٌ بالشَّيءِ الحاضِرِ، والشَّيءِ الماضي الَّذي لم نَسْهُ، وأمَّا المُسْتَقبَلُ فلا عِلْمَ لنا به إلَّا ما عَلَّمَنا اللهُ عَرَّقَ جَلَّ، ولهذا قال: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَأَللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فعلى الإنسانِ أن يَكِلَ عِلْمَ المُعنَّباتِ إلى عالِمِ الغيبِ والشَّهادةِ، وأنْ يَقُومَ في حَاضِرِه بها أَوْ جَبَ اللهُ عليه.

••••••

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، رقم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة رَضَيَاللَّهُ عَنهُ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلَّعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِكُمْ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلَّعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِكُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِهِكَ عَلِطْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِهَكَ عَلِمُتُ وَهُو كَافِرُ فَأُولَائِهَ كَامِلُهُ مِن اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِهَكَ عَلِمَاتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِهَكَ عَلِمَاتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِهِكَ عَلِمَاتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَالْوَلِيَهِكَ

قَوْلُه: ﴿ يَمْتَلُونَكَ ﴾ أي: الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَسْأَلُونَ النَّبَيَّ ﷺ ﴿ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾، و ﴿ قِتَالِ فِيهِ ﴾ بَدَلُ اشتهالٍ من ﴿ ٱلشَّهْرِ ﴾، والمرادُ بالشَّهرِ الحَرامِ الجِنسُ، أي: الأشهرُ الحُرُمُ، ويَحتمِلُ أن تكونَ (أل) للعَهدِ الذِّهْنيِّ، ويكونَ المرادُ به شَهرًا مُعيَّنًا، وهو الَّذي حَصَلَتْ فيه القَضيَّةُ.

وذلك أنَّ الرَّسولَ ﷺ أرسَلَ سَريَّةً في السَّنَةِ الأُولَى من الهِجْرةِ، في جُمادى الآخِرةِ، وأمَّرَ عليهم عبدَ اللهِ بنَ جَحشٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، وأعْطاهُ كِتابًا، وقال له: «لَا تَفْتَحِ الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدَ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ»، فذَهَبَ بسَريَّتِه، وهُم نحوُ سَبعةِ أشخاصٍ، فلمَّا مَشى الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدَ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ»، فذَهَبَ بسَريَّتِه، وهُم نحوُ سَبعةِ أشخاصٍ، فلمَّا مَشى يَومَينِ فَتَحَ الكِتاب، وإذا فيه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُهم أن يَسِيرُوا إلى نَخلةٍ بين مكَّةَ والطَّائِفِ، وأنْ يَترقَبوا أخبارَ قُريشٍ، فصَادَفُوا عِيرًا لقُريشٍ نازلةً من الطَّائِفِ مِكَةَ والطَّائِفِ، وأنْ يَترقَبوا أخبارَ قُريشٍ، فصَادَفُوا عِيرًا لقُريشٍ نازلةً من الطَّائِفِ إلى مكَّةَ والطَّائِفِ، وفَنَّ الرَّابعُ.

وكان قَتْلُهم لهذا الرَّجُلِ في الأوَّلِ من شَهْرِ رَجَبٍ، وهُم يظنُّون أنَّهم في آخِرِ جُمادى الآخرةِ، ومعلومٌ أنَّ شَهْرَ رَجَبٍ شَهرٌ مُحَرَّمٌ، فاستغَلَّ الْمُشرِكونَ هذه القضيَّةَ، وقالوا: هذا مُحَمَّدٌ يزعُمُ أنَّه يُطيعُ اللهَ، وأنَّه يُعظِّمُ حُرُماتِ اللهِ، وأصحابُهُ قَتَلوا الرَّجُلَ في الأشهُرِ الحُرُمِ! فضاقتْ صُدورُ أصحابِ السَّريَّةِ، وسَأَلُوا رسولَ اللهِ ﷺ عن الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالِ فيه، فأنزَلَ اللهُ: ﴿قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (١) يعني: من كبائِرِ النُّنوبِ، وعَظائِمِ الأُمورِ؛ لأنَّه انتِهاكٌ لحُرْمَتِها.

ولكن الله سلّى الصَّحابة رَضَالِلهُ عَنْهُ القَولِهِ: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرًا بِهِ وَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ ﴾ يَعْني: لو وَقَعَتْ منكم هذه الكبيرةُ فقد وَقَعَ من الَّذين يُعيِّرونكم ما هو أَعْظَمُ جُرمًا، وهو ما ذَكَرَه اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالى: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وهو الطَّريقُ المُوصِلُ إلى شَرعِهِ. ﴿ وَكُفْرًا بِهِ \* ﴾ أي: باللهِ عَنَهَ جَلَّ، وهو أَعْظَمُ ذَنبِ يَفعَلُه الإنسانُ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ في إعْرابِها قَوْلانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ على ﴿سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، أي: وصَدٌّ عن المَسجِدِ الحَرامِ.

والثَّاني: أنَّها مَعْطُوفةٌ على الضَّميرِ في ﴿ بِهِ عَلَى الضَّميرِ في ﴿ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى: كُفرٌ به وبالمَسجِدِ الحَرام. وذلك ظاهِرٌ من جَعْلِ الأَصْنَام في جَوفِ الكَعبةِ.

وقَوْلُه: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ ﴾ أي: إخراجُ الرَّسولِ ﷺ وأصحابِهِ؛ لأنَّ الكُفَّارَ ليسوا من أَهْلِ المَسْجِد الحَرَام ﴿أَكُبُرُ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: أَكْبَرُ مِن القَتلِ في الشَّهرِ الحَرَامِ ﴿وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ أي: الشِّركُ أَعْظَمُ من القَتلِ.

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾ أي: أنَّ الكُفَّارَ حَرِيصُونَ على أنْ يُخْرِجُونا من دِينِنا، وجُمْلَةُ ﴿ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾ تُفيدُ أنَّهم لـن يَسْتطيعوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/ ٢٥٠).

وهذا الحُكمُ يَشمَلُ اليَهودَ، والنَّصارى، والمُنافِقينَ، فهو عامٌّ لأصنافِ الكُفَّارِ.

وقَوْلُه: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَكَهِكَ حَبِطَتُ اَعْمَلُهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي الدُّفْرِ، فلو ارتدَّ عن المُعْمَلِ المَوتَ على الكُفْرِ، فلو ارتدَّ عن الإسلام، ثمَّ أَسْلَمَ بعدَ ذلك، لم يَحْبَطْ عَمَلُه السَّابِقُ، فلو أدّى الحجَّ قبلَ رِدَّتِه، ثمَّ ارتدّ، ثمَّ عادَ إلى الإسلام، فإنّه لا يَلْزَمُه إعادةُ الحجِّ.

﴿وَأُولَتِهِكَ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ هُمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أي: الْمُلازِمونَ لها، الخالِدونَ فيها.

# في هذه الآيةِ من الفَوائِدِ والأحْكَامِ ما يلي:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ على التَّفقُّهِ في دِينِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وذلك بما يُورِدونَهُ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- من الأَسْئلةِ.

ثمَّ اعلَمْ أنَّ أسئلةَ الصَّحابةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لِيست كأَسْئِلَةِ كثيرٍ من المُعاصِرينَ اليَومَ، كثيرٌ من المُعاصِرينَ اليَومَ يَسْأَلُون عن الحُكْمِ؛ لِيَعْلَمُوا الحُكْمَ فقط، ومنهم مَن يُطبِّقُ إِلَى عالِمٍ وآخَرَ، إذا كان الحُكْمُ الشَّرعيُّ مُناسِبًا له، ومنهم مَن لا يُطبِّقُ، فيَذَهَبُ إلى عالِمٍ وآخَرَ، لعلَّه يجدُ من الفَتْوى ما يُناسِبُه.

ولا شكَّ أنَّ هذا -أَعْني: تتبُّعَ الرُّخصِ- أَمْرٌ مُنكَرٌ، حتَّى إنَّ أَهْلَ العِلْمِ قالوا: إنَّ مَن تتبَّعَ الرُّخصَ فقد فَسَقَ، والواجبُ على المَرءِ: أنْ يَخْتَارَ لدِينِه مَن يرى أَنَّه أَوْثَقُ فِي عِلْمِه ودِينِه، فيَسْأَلَه، ثمَّ لا يَلْتَفِت إلى غَيرِه.

٢- تَهوينُ الشَّيءِ على الإِنْسَانِ بها هو أَعْظَمُ منه، وذلك يَتبيَّنُ من مَعْرِفةِ سببِ
 نُزولِ هذه الآيةِ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ بَعَثَ سَريَّةً تتلقَّى عِيرًا لِقُرَيشٍ، فحَصَلَ بينَهم قِتالُ

في آخِرِ يَومٍ من شَهرِ جُمادى الثَّانيةِ، فقال المُشرِكونَ: هذا مُحَمَّدٌ يَنتهِكُ الحُرُماتِ، ويُقاتِلُ في الشَّهرِ الحَرامِ! وجَعَلوا آخِرَ يَومٍ من جُمادى الثَّانيةِ هو أَوَّلَ يَومٍ من رَجَبٍ؛ تَشْنِيعًا على رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وخَاف الصَّحَابةُ رَضَاً لِللهُ عَنفهُ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وخَاف الصَّحَابةُ رَضَاً لِللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وخَاف الصَّحَابةُ رَضَاً لِللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- عن ذلك، فأجَابَهُمُ اللهُ. فسَألوا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- عن ذلك، فأجَابَهُمُ اللهُ.

٣- أنَّ الشَّهرَ الحَرامَ يَحْرُمُ فيه القِتالُ؛ لقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾،
 والشَّهْرُ الحَرامُ هو: رَجَبٌ، وذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحرَّمُ، وهي أَرْبَعةُ أَشْهُر.

٤ - أنَّ القِتالَ في الأَشْهُرِ الحُرُم من كبائِرِ الذُّنوبِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾.

٥- أنَّ ما ذُكِرَ من الصَّدِّ عن سَبيلِ اللهِ، والكُفرِ باللهِ، والصَّدِّ عن المَسجِدِ الحَرامِ، وإخراجِ أَهْلِه منه، أَكْبَرُ عندَ اللهِ عَنَقِجَلَ، وأنَّ الفِتْنَةَ -وهي الشِّركُ- أَكْبَرُ من القَتلِ، فيستفادُ من هذه الجُملةِ الَّتي ذَكَرْتُها: أنَّ الصَّدَّ عن سَبيلِ اللهِ من كبائِرِ الدُّنوب.

مِثَالُه: أَنْ تَرَى شَخْصًا مُتَّجِهًا إلى الاسْتِقَامَةِ، فَتَأْتِيَ، فَتَصُدَّه عن ذلك، وتقولَ له: هذا يُلْزِمُك بأشْياءَ، وهذا يَحْبِسُ حُرِّيَّتَك. على ما تظُنُّه أنتَ أَنَّه حَبْسٌ للحُرِّيَّةِ، وإنْ كان حقيقةُ الأمْرِ أَنَّ التَّمشُك بالدِّينِ هو الحُرِّيَّةُ التَّامَّةُ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ يتحرَّرُ فيه من رقِّ الشَّيطانِ والهَوى، فهذا نوعٌ من الصَّدِّ عن سَبيلِ اللهِ.

ومن ذلك أيضًا: أنْ تَرى شَخْصًا مُكِبًّا على العِلمِ، يُراجِعُ، ويُناقِشُ، فتُثبِّطُه، وتقولُ له: لا حَاجَةَ إلى أنْ تُتعِبَ نفسَك، وما أشبَهَ ذلك. فَالْهِمُّ: أَنَّ كُلَّ مَن صَدَّ النَّاسَ عن دِينِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ فهو داخِلُ في قَولِه: ﴿وَصَدَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّقِجَلً؛ لِيَتَّخِذَ سَبِيلَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّقِجَلً؛ لِيَتَّخِذَ سَبِيلَ الكافِرينَ.

٦- أنَّ الكُفرَ باللهِ أَعْظَمُ من القِتالِ في الأَشْهُرِ الخُرُم، وليس بعدَ الكُفْرِ ذَنْبٌ.

٧- أنَّ الصَّدَّ عن المَسجِدِ الحَرامِ من كَبائِرِ الذُّنوبِ، كما فَعَلَتْ قُرَيشُ حين صَدَّتِ النَّبيَّ عَيْ عِن إِثْمَامِ عُمْرَتِهِ فِي عامِ الحُدَيبيةِ.

٨- أنَّ إِخْرَاجَ أهلِ المسجِدِ الحرامِ منه أَكْبَرُ عند اللهِ عَنَّقِجَلَ، ولا شكَّ أنَّ الشُرِكينَ أخْرَجوا النَّبيَ ﷺ، وهو وأصحابُهُ أهلُ المسجِدِ الحرامِ حقيقةً، أُخْرَجوهم من مكَّة، واضْطرُّوهم إلى الهِجْرةِ إلى المدينةِ النَّبويَّةِ.

٩- أنَّ الفِتْنة -وهي الشِّركُ الَّذي كان عليه المُشرِكونَ- أَشَدُّ من القِتالِ في الأَشْهُرِ الحُرُم.

١٠ - أنَّ الذُّنوبَ تَتَفَاوتُ، منها الكبيرُ، ومنها الأكبَرُ، وكذلك الأَعْمَالُ الصَّالِحةُ
 تتفاوتُ، منها الفاضِلُ، ومنها الأفضَلُ، ومنها المُستحبُّ، ومنها الواجبُ.

وبناءً على ذلك نقولُ: إنَّ الإيمانَ -أيضًا- يتفاضَلُ، فهو في بعضِ النَّاسِ أَكْمَلُ من بعضِ؛ لأنَّ الإيمانَ يَزِيدُ بالطَّاعةِ، وينقُصُ بالمعصيةِ.

١١ - بيانُ عَداوةِ الكُفَّارِ للمُؤمِنينَ، وأنَّهم لا يَزَالُون يُحارِبونَ المُسلِمينَ،
 إمَّا بالأَفْكَارِ السَّيِّئةِ، والعَقائِدِ المُنحرِفةِ، وإمَّا بالسِّلاحِ، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يُردُوكُمْ عَن دِينِكُمْ ﴾.

١٢ - بَيَانُ حِرصِ الكُفَّارِ على ارْتِدَادِ المُسلِمينَ؛ لأنَّهم يَبذُلُون رِقابَهم من أَجْلِ أَن يَوْتَدُ المُسلِمونَ عن دِينِهم، ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّتَطَاعُوا ﴾.

وتَأَمَّلْ قَولَه تَعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ ﴾، فإنَّه يُفيدُ الاستمرارَ، أي: أنَّهم لا يَزَالُونَ في كُلِّ وَقتٍ، وفي كُلِّ مَكانٍ، يُقاتِلونَ المُسلِمينَ؛ حتَّى يَرُدُّوهم عن دِينِهم.

١٣ - أنَّ هؤلاء الكُفَّارَ مَهْمَا بَذَلوا من الجِرْصِ على ارْتِدَادِ المُسلِمينَ، فإنهم لن يَستطيعوا إلى ذلك سَبِيلًا؛ لأنَّ الأَمْرَ بيَدِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، ولهذا قال: ﴿إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾.

وهذه الجُملةُ تعني: أنَّهم لن يَسْتَطِيعوا ذلك إلَّا بإذْنِ اللهِ، وهي كَقُولِهِ تَعالى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُدُوا لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴾ [الرحن:٣٣]، فهي تُشبِهُ التَّحدِّي لهؤلاء الَّذين يُرِيدُون أن يردُّوا المُسلِمينَ على أَعْقَابِهم، فإنَّهم لن يَسْتَطِيعوا ذلك ما دامَ اللهُ تَعالى لم يَأْذَنْ به.

١٤ - أنَّ قَوْلَه تَعالى: ﴿إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾ يُفيدُ أنَّه يجبُ علينا أن نَلْجَأَ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وأنْ نَعْتَصِمَ به من شَرِّ أولئك الكُفَّارِ الَّذين يُحاولون أن يَصُدُّونا، وأن يَرُدُّونا عن دِينِنا.

١٥ - أنَّ الرِّدَّةَ عن الإِسْلَامِ تُحبِطُ العَمَلَ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ
 عَن دِينِهِ - فَيَمَتُ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

١٦ - أنَّ الرِّدَّةَ لا تُبطِلُ العَمَلَ حتَّى يَمُوتَ الإنسانُ عليها؛ لقولِ اللهِ تَعالى:
 ﴿ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾ ، وهذا القيدُ يُقيِّدُ جميعَ النُّصوصِ الواردةِ بأنَّ الرِّدَّةَ تُبطِلُ
 الأَعْمَالَ ، فيُقالُ: إنَّمَا لا تُبطِلُ العملَ إلَّا إذا مات الإنسانُ عليها.

السَلامِ المُرتدِّ مهم كانت رِدَّتُه؛ لقَولِهِ: ﴿فَيَكُتُ وَهُوَ كَافِرُ ﴾،
 فإنَّها تُفيدُ أنَّ المُرتدَّ عن الإسلامِ إذا رَجَعَ إليه قبلَ المَوتِ، فإنَّه يُقْبَلُ منه ذلك،
 وهذا عامٌّ في كُلِّ رِدَّةٍ مهما عَظُمَتْ.

ويدُلُّ لذلك: قَولُه تَعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ اَسْرَفُواْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهِ عَنْ اللّهَ يَغْفِرُ اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ عَنْ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهِ يَعْفِرُ اللّهُ عَلَى يَقْبَلُ منه، ويَرْفَعُ عنه أَثَرَ الذَّنبِ وحُكْمَه، حتَّى لو فُرضَ أَنَّ اللّهُ تَعَالى يَقْبَلُ منه، ويَرْفَعُ عنه أَثَرَ الذَّنبِ وحُكْمَه، حتَّى لو فُرضَ أَنَّ اللهُ تَعَالَى الللهِ عَنَّوْمَكُمُ أَلُو سَبِّ رَسُولِهِ عَلَيْهُ أَلُو سَبِّ آيَاتِهِ، ثُمَّ عَادَ إلى الإسلامِ، وحَسُنَتْ حالُه، فإنَّ تَوْبَتَه مَقْبُولَةُ .

لكِنَّ التَّحقيقَ في هذه المسألةِ: أنَّ مَن سَبَّ الرَّسُولَ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ثمَّ تابَ، فإنَّ تَوْبَتَه تُقبَلُ، ويكونُ من المُسلِمينَ، لكنْ يجبُ قَتْلُه؛ حمايةً لعِرْضِ الرَّسُولِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

ولعلَّ قائلًا يقولُ: كيف تقولون: إنَّه إذا تابَ مَن سبِّ اللهِ فإنَّه تُقْبَلُ تَوبَتُه إذا حَسُنَتْ حالُه، ولا يُقْتَلُ، وتَقولون: إنَّ مَن سبَّ الرَّسولَ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ثمَّ تابَ، وحَسُنَتْ حالُه، فإنَّ تَوبَتَه مَقْبُولَةُ، لكن يجبُ قَتْلُه، فهل سبُّ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أعظمُ من سبِّ اللهِ؟

جَوابُنا عن هذا: أنَّ سبَّ اللهِ أَعْظَمُ بلا شكِّ، لكن سبُّ النَّبِيِّ ﷺ حتُّ لآدميً، لا نعلمُ أنَّه تجاوَزَ عنه وعَفا عنه، أمَّا سبُّ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فهو حتُّ للهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ، وإذا كان حقًّا لله فإنَّ اللهَ تَعالَى قد بَيَّنَ أنَّه يَغْفِرُ الذُّنوبَ جميعًا لمَن تابَ إلَيه.

10- أنَّ الكافِرَ -سواء كان مُرتدًّا، أمْ كافِرًا أَصْليًّا- جميعُ أَعْمَالِه حابِطةٌ، ليس له منها فائِدةٌ إطلاقًا، حتَّى لو عَمِلَ من الحَسَناتِ ما عَمِلَ فإنَّها لا تَنْفَعُه، فلو أنَّ كافِرًا من الكُفَّارِ أو طائِفةً من الكُفَّارِ أَصْلَحوا طُرُقَ المُسْلِمينَ -مثلًا أو أَزَالُوا المَشَقَّاتِ، أو نَفَعُوا المُسْلِمينَ بطِبِّ أو غيرِه -وإنْ كانوا يُريدُون الإِحْسَانَ في هذا - فإنَّهم لا يُثابون عليه؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَقَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ في هذا - فإنَّهم لا يُثابون عليه؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَقَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَي هذا - فإنَّهم لا يُثابون عليه؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ قُلُ لِلَذِينَ كَعَلُواْ إِن يَنتَهُوا ﴾ في هذا - فإنَّهم لا يُعْفَولُ اللهِ تَعالى: ﴿ قُلُ لِلَذِينَ كَعَلَوا إِن يَنتَهُوا ﴾ في عن الكُفرِ ﴿ يُغْفَرُ لَهُم مَا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الانفال:٣٨]، فدلَّتِ الآيةُ على أنَهم لو بَقُوا على ما هُم عليه فإنَّه لا تُغْفَرُ لهم ذُنوبُهم، وهو كذلك.

١٩ - إِثْبَاتُ الآخرةِ، أمَّا الدُّنيا فلا حاجة أنْ نَقُولَ: فيها إثباتُ الدُّنيا؛ لأنَّ هذا أَمْرٌ مَعْلُومٌ، لكنَّ الآخرة -الَّتي يُنكِرُها مَن يُنكِرُها من بني آدَمَ- قد ثَبَتَتْ.

والإيهانُ باليَومِ الآخِرِ أحدُ أَرْكَانِ الإيهانِ السِّتَّةِ، الَّتي بيَّنَها رسولُ اللهِ ﷺ حين سأَلَه جِبريلُ عَلَيْهِ السَّكَمُ عن الإِيهَانِ، فقَال ﷺ: «الْإِيهَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(۱).

والإيمانُ بالآخرةِ يتضمَّنُ الإِيمَانَ بوُقوعِها، وأنَّها آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها، ويتضمَّنُ الإِيمَانَ بكُلِّ ما أَخْبَرَ به اللهُ ورسولُهُ ﷺ ممَّا يكونُ في ذلك اليَوم.

٢٠ - أنَّ مَن ماتَ على الكُفْرِ كان مُحلَّدًا في النَّارِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَأُولَئَمِكَ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ لَا تُطلَقُ إِلَّا على مَن لازَمَها، وبَقِيَ النَّارِ ﴿ لَا تُطلَقُ إِلَّا على مَن لازَمَها، وبَقِيَ فيها أبدًا، فهـ وَلاء - أَعْنِي: أهلَ النَّارِ - مُحلَّدونَ فيها أَبدَ الآبِدينَ، لا يَخْرُجون منها،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٤٦).

وهي بَاقِيَةٌ أَبَدَ الآبِدينَ، كما هو مَذهَبُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ.

• • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ وَحَمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾

كأنَّ هذه الآية تَتِمَّةٌ لِمَا قبلَها؛ حيثُ تَشْمَلُ أُولئك القَومَ الَّذين حَصَلَ منهم قِتالُ الكُفَّارِ فِي آخِرِ يَومٍ من جُمادى الآخِرَةِ، فخافوا أنْ يَكُونَ ذلك من رجبٍ، وخافوا أن تَخْبَطَ أَعْمَالُهم، وأنْ يَكُونوا أتَوْا كَبيرةً من كبائِرِ الذُّنوبِ، فقال تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يَعني: آمَنوا بالله، وآمَنوا برَسُولِه، وآمَنوا بكلِّ ما يَجِبُ الإيهانُ به ﴿ وَآلَذِينَ هَاجَرُوا ﴾ أي: تَركوا بِلادَهم مُهاجِرينَ إلى الله ورَسُولِه، فارِّينَ بدِينِهم من أعدائِهم ﴿ وَجَهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ أي: قاتَلوا أعْدَاءَ الله؛ لتكونَ كلمةُ الله هي العُليا، ولعلَّ قَوْلَه: ﴿ وَجَهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ يَشمَلُ ما هو أَعمُّ من القِتالِ.

وقَوْلُه: ﴿أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ ﴾ أي: يَرْجون أَنْ يَرْحَهُم اللهُ عَزَّوَجَلَّ بإِيمَانِهُم، وهِجْرَتِهم، وجِهادِهم ﴿وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾ أي: ذو مَغفِرةٍ ورَحْمةٍ.

## في هذه الآيةِ الكريمةِ من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - فَضِيلةُ الإيهانِ، والهِجْرَةِ، والجهادِ في سَبيلِ اللهِ؛ لِمَا يترتَّبُ عليها من هذا الأَجْرِ العَظيمِ.

٢ - الإِشَارةُ إلى الإخلاصِ في قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَجَنْهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾؛
 لأنَّ الإِخْلَاصَ رُكنٌ أَسَاسيُّ، وشَرطٌ لقَبولِ العِبادةِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ رَبِهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]، وقال الله تعالى في الحديثِ القُدْسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١).

فإذا قال قائِلٌ: ما مِيزَانُ الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ؟

قُلنا: ميزانُهُ ما أَجَابَ به النَّبِيُّ عَلَيْ حين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُقاتِلُ حَمَيَّةً، ويُقاتِلُ شَجَاعةً، ويُقاتِلُ اللهِ؟ قَال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ شَجَاعةً، ويُقاتِلُ لِيُرى مَكَانُه، أيُّ ذلك في سَبيلِ اللهِ؟ قَال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ»(٢).

٣- طَرْدُ الإعجابِ بالنَّفسِ، أي: أنَّك إذا عَمِلتَ عَمَلًا فلا تُعْجَبْ به، وتقول: الآنَ نَجَوْتُ من النَّارِ، واسْتَحْقَقتُ الجَنَّة. لقَولِهِ: ﴿أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾، فهُم يَعْمَلُونَ هذه الأَعْمَالَ الجليلة، ومع ذلك فقُلُوبُهم مَمْلُوءةٌ بالرَّجاءِ، أي: أشّهم يَعْتَمِدُونَ على قُوَّةِ رَجائِهم باللهِ عَنَّقَجَلَ، لا على أَعْمَالِهم، ولهذا قال اللهُ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، أي: خَائِفَةٌ ألّا يُقْبَلَ منهم، وقال الله؟ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَا الله عَمَلِهِ »، قالوا: ولا أنتَ يا رَسُولَ الله؟ قال: ﴿وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ » أَنَا وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ » أَنَا الله أَبِرَحْمَتِهِ أَلَهُ الله أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله أَبِرَحْمَتِهِ » قالوا: ولا أنتَ يا رَسُولَ الله؟ قال: ﴿ وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ » أَنَا الله أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله أَبْرَحْمَتِهِ » أَنَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله أَبْرَحْمَتِهِ » أَنَا الله أَنْ الله إلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله أَنْ يَتَعَمَّدَنِي الله أَنْ الله أَنْ يَتَعَمَّدَنِي الله أَنْ أَلَهُ إِلَى اللهُ إِلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي الله أَنْ يَاللهُ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ يَتَعَمَّدُ إِلَهُ اللهُ إِلَا أَنْ يَتَعَمَّدُ إِلَهُ أَنْ يَتَعَمَّدُ إِلَا أَنْ يَتَعَلَهُ الله أَنْ الله أَنْ يَتَعَمَّدُ إِلَهُ اللهُ إِلَا أَنْ اللهُ إِلَهُ أَنْ يَلَهُ اللهُ إِلَوْنَ اللهُ إِلَا أَنْ يَتَعَلَّهُ أَلَهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللّهُ إِلَا أَنْ يَلَا لَهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللهُ إِلَا أَلُولُ اللهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللهُ اللهُ إِلَا أَنْ يَلِي اللهُ إِلَهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا أَنْ يَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب تحريم الرياء، رقم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (٢٨١٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم (١٩٠٤) من حديث أبي موسى رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧٣)، وفي كتاب الرقاق، باب النباطقين، باب لن باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٧)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، رقم (٢٨١٦) (٢٨١٨) من حديث أبي هريرة وعائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا.

٤ - إثباتُ الرَّحمةِ للهِ عَزَّقَجَلَ القَوْلِهِ: ﴿ أُولَكَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ﴾ أي: يَرْجُون أَنْ يَرْجُون رَحْمَت الله ﴾ أي: يَرْجُون أَنْ يَرْجُون رَحْمَت الله ﴾ أي: يَرْجُون أَنْ يَرْجُون رَحْمَهم الله أَ.

٥- إِنْبَاتُ هَذينِ الاسْمَينِ الكَريمينِ -وهما: (الغفورُ) و(الرَّحيمُ)- للهِ عَرَّفِكَ، وإثبَاتُ ما تضمَّناه من صِفةٍ، وهي المغفرةُ في: ﴿عَفُورُ ﴾، والرَّحمةُ في: ﴿رَّحِيـمُ ﴾.

والمَغْفِرَةُ تتعلَّقُ بالذُّنوبِ، يَغْفِرُها اللهُ عَنَّوَجَلَ، والرَّحمةُ تتعلَّقُ بالطَّاعاتِ، يَرْحَمُ اللهُ مَن يشاءُ من عِبَادِهِ، فيُوفِّقُه للطَّاعاتِ، ويُوفِّقُه لقَبُولِها.

#### •••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَاۤ آحَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمَلَكُمْ تَنَفَكُرُونَ اللهِ

قَوْلُه: ﴿ يَسْتَكُونَكَ ﴾ السَّائِلُ هُم الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، سَأَلُوا النَّبيَّ عَيَلِيْهُ ﴿ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾، والخَمْرُ: كُلُّ مُسْكِرٍ؛ كها قال النَّبيُّ عَيَلِيَّةٍ: «كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » (١).

والإِسْكَارُ هو: تَغْطِيةُ العَقلِ على وَجْهِ اللَّذَّةِ والطَّرَبِ. وإنَّمَا قُلنا: «على وَجْهِ اللَّذَّةِ والطَّرَبِ» وإنَّمَا قُلنا: «على وَجْهِ اللَّذَّةِ والطَّرَبِ» وقد تكونُ اللَّذَةِ والطَّرَبِ» وقد تكونُ إِغْمَاءً، وقد تكونُ عن بَنْجٍ، وما أَشْبَهَ ذلك، والإِسْكَارُ هو أن يَتَغَطَّى العَقلُ على وَجْهِ اللَّذَةِ والطَّرَبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، رقم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا.

ولهذا تجِدُ السَّكرانَ -والعياذُ بالله- نَشْوانَ، يَرى نَفْسَه أَنَّه مَلِكٌ عَظيمٌ، وأَنَّه بيَدِه كُلُّ شَيءٍ؛ كما قال الشَّاعِرُ:

### وَنَشْرَبُهَا فَتَثْرُكُنَا مُلُوكًا اللهُ عَلَالًا

وليَّا شَرِبَ حمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ -عمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ - الحَمْرَ قبلَ أَنْ تُحرَّمَ، ومرَّ به نَاضِحَانِ لعليِّ بنِ أَبِي طَالَبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، غَنَّتُه الجاريةُ بها يَقْضِي أَن يَقُومَ إِلَى هَذَينِ النَّاضِحينِ، فقام إليهما، وبَقَرَ بُطُونَهما، فذهَبَ عليُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إلى النَّبيِّ ﷺ، فشكا إليه الحال، فأتَى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - إلى حَمْزَةَ رَضَالِللهُ عَنْهُ، وكان قد ثَمِلَ، ولم يَصْحُ بعدُ، فلمَّا كلَّمه قال له حمزةُ رَضَالِللهُ عَنْهُ: هل أَنتُم إلَّا عَبِيدُ أَبِي؟! فلمَّا رآه النَّبيُّ عَلِيهِ على هذه الحالِ رَجَعَ (٢).

الشَّاهِدُ: قَولُه رَضَّالِللهُ عَنهُ: هل أنتُم إلَّا عَبِيدُ أَبِي؟! فإنَّه يَشْعُرُ في تلك الحالِ أنَّه عَظِيمٌ، وأنَّه مَلِكٌ، وأنَّه أَكْبَرُ من أنْ يُكلِّمَه الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

فالحَمرُ -إذَنْ- كُلُّ ما أَسْكَرَ، ومَعْنى (أَسْكَرَ) أي: غطَّى العَقْلَ على وَجْهِ اللَّذَةِ والطَّرَب.

أمَّا المَيسِرُ فهو كُلُّ مُعَاملةٍ فيها مُغامرةٌ ومُقَامرةٌ، وسُمِّيَتْ: مَيسِرًا؛ لتيسُّرِ الحُصُولِ فيها على الرِّبحِ، ولهذا تجِدُ المُقامِرينَ يَدْخُلُ الواحدُ منهم وليس عنده قِرشٌ، ثمَّ يخرُجُ وعندَه آلافُ الدَّراهِم؛ بسببِ هذا القِمارِ.

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت لحسان بن ثابت رَضَالِلَهُ عَنْهُ، كها في ديوان حسان (١٧/١)، وعجزه: «وَأُسُدًا مَا يُنَهْنِهُنَا اللَّقَاءُ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، رقم (٣٠٩١)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (١٩٧٩) من حديث علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وهي -أَعْني: المُعاملةَ بالمَيسِرِ - مَضْبُوطةٌ عندَ أَهْلِ العِلمِ بضابطٍ، وهو: «كُلُّ مُعاملةٍ يكونُ الإنسانُ فيها إمَّا غَارِمًا، وإمَّا غَانِيًا، فإنَّها من المَيسِرِ»، وسيَأتي -إنْ شاءَ اللهُ - في ذِكْرِ الفَوائِدِ ما يتعلَّقُ بذلك.

﴿ قُلْ ﴾ أي: في جَوابِ السَّائِلينَ ﴿ فِيهِمَا ﴾ أي: في الحَمرِ والمَسِرِ ﴿ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾، وذلك لأنَّ السَّكَرَ يُؤدِّي إلى ما لا يُرْتَضى من القولِ، وإلى ما لا يُرْتَضى من الفِعْلِ، حتَّى إنَّ السَّكرانَ رُبَّها قَتَلَ ابْنَه، أو أُمَّه، أو أباه، أو زَوجَتَه، أو أحدًا من أَقَارِبِهِ، وهو لا يَشْعُرُ، وهذا -لا شكَّ - إِثْمٌ كَبيرٌ.

وفي المَيسِرُ أيضًا عندَ المُغالَبةِ تَحْصُلُ المُنازعاتُ والمُخاصَهاتُ والعَداواتُ والبَغْضَاءُ، ورُبَّها يقومُ أحدُ المُتقامِرَيْنَ -إذا رأى أنَّه قد غُلِبَ كثيرًا- إلى هذا الغَالِبِ، ويقتُلُه، فلذلك قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾.

وفيهما أيضًا مَنافِعُ للنَّاسِ، و(مَنافِعُ) جَمْعٌ، وهي عندَ عُلماءِ اللُّغةِ صِيغةُ مُنتَهى الجُموعِ، أي: منافِعُ كثيرةٌ للنَّاسِ، منها: الاتِّجارُ بالخَمْرِ، ومنها: الحُصولُ على الغِنَى الطَّائِلِ في المَيسِرِ، وغيرِ ذلك ممَّا هو مَعْرُوفٌ.

ولكن: ﴿وَإِنْمُهُمَا آَكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ يَعني: ما يَحْصُلُ فيهما من الإِثْمِ أَكبَرُ مَّا يُحصُلُ فيهما من الإِثْمِ أَكبَرُ مَّا يُحصُلُ فيهما من النَّفع؛ لأنَّ الآثارَ اللَّرتِّبةَ عليهما آثارٌ وَخِيمَةٌ في الدُّنيا، ووَخِيمَةٌ في الآخرةِ؛ فإنَّ شُرْبَ الحَمرِ فيه مَفَاسِدُ عَظيمةٌ، منها: ضَياعُ العَقلِ، ومنها: أنَّ الإِنْسَانَ يفعَلُ أَفْعالًا مُنْكَرةً.

ونُشِرَ في بَعضِ الجَرائِدِ منذُ سنواتٍ عن شَخصٍ شابٍّ سَكِرَ، ثمَّ أَتَى إلى والِدَتِه بعدَ مُنتَصَفِ اللَّيلِ، ولم يَصْحُ بعدُ، فطلَبَ منها أَنْ تُمكِّنَه من نَفْسِها، أي: أَن يَزْنِيَ بها،

فأَبَتْ، ولكنّه أَصَرَّ على ذلك، وقال: إنْ لم تَفْعَلي فسوف أقتُلُ نَفْسِي. ثمَّ أَخَذَ السِّكِينَ؛ لِيَقتُلَ نَفْسِه، فأدركَتْها شَفَقةُ الأُمِّ، فمَكَّنتُه من نَفسِها، والعياذُ بالله؛ وفي الصَّباحِ وحين صَحَا- شَعرَ بها جَرى، فأتَى إلى أُمِّه يَسْتَثبِتُ منها، فأخْبَرَتْه بالأمْرِ، ثمَّ دَخَلَ الحَهام، وأخَذَ جالونًا من الجازِ، وصبَّه على نَفْسِه، ثمَّ أَحْرَقَ نَفْسَه، نسألُ الله العافية، فانظُرْ ماذا جَرى من السَّكرِ من العَواقِبِ الوَحيمةِ، ولهذا تُسمَّى الخَمرُ: أُمَّ الخبائِثِ، ومِفتاحَ كُلِّ شَرِّ.

أمَّا المَسِرُ فها أَكْثَرَ الَّذين انْتَحروا حين غُلِبوا، أو قَتَلوا مَن غَلَبَهم! وهذا أَمْرٌ يَعرِفُه الَّذين يَتعاطَوْنَ هذه المُعامَلةَ السَّيِّئةَ.

ثمَّ قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ لمَّا ذَكَرَ المَيْسِرَ -الَّذي به أَكْلُ المالِ بالباطلِ، والمُغالَبةُ المُحرَّمةُ - ذَكَرَ حالَ مَن يَبْذُلُون المالَ، فها الَّذي يُنفِقُونَ من المالِ؟ قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ قُلِ ٱلْمَعْوَ ﴾ يَعني: أَنْفِقُوا العَفْوَ، والمرادُ بالعَفوِ: الزَّائِدُ على الحاجةِ، يَعني: أَنْفِقُوا عَنْ يَبْدُ على حَاجِتِكم، أَمَّا ما كُنتُم تَحْتاجون إليه فأَنْتُم أَوْلى به.

ثمَّ قال: ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ ﴾ أي: مِثلَ هذا البَيانِ يُبيِّنُ اللهُ لكم الآياتِ، ويُوضِّحُها تَوْضِيحًا كاملًا، يَحْصُلُ به تمامُ الإِيهانِ، والاقْتِنَاعِ، والاطمئنانِ.

ثمَّ قال: ﴿لَمَلَكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴾ أي: لأَجْلِ أَنْ تَتفكَّروا.

#### في هذه الآيةِ من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَخَالِلَهُ عَنْهُ على مَعْرِفةِ دِينِهِم، فَهُم يَسْأَلُون الرَّسُولَ ﷺ عَمَّا يَحْتاجُون إليه في أُمورِ دِينِهِم ودُنياهِم، وهو ﷺ يُجيبُهم على هُدًى من ربِّهِ وبَيانٍ، وقد سَبَقَ أن ذَكَرْناه في مَواضِعَ سابقةٍ.

٢- أنَّ الحَمْرَ والمَيْسِرَ من كبائِرِ الذُّنوبِ؛ لقَولِهِ: ﴿ فِيهِمَاۤ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾.

واختَصَّ الحَمُ بأنَّ فيه العُقُوبةَ على مَن شَرِبَه؛ لأنَّه أَعْظَمُ مَفْسَدةً من المَيسِرِ من وَجْهٍ، وأَكْثَرُ شُيوعًا في النَّاسِ، وأكثرُ النُّفوسِ الدَّنيئةِ تَطْلُبُه، فلذلك كان لا بُدَّ من رادع يَرْدَعُ عن شُرْبِه، إذا نَقَصَ الوازعُ الدِّينيُّ الإيهانيُّ، ولهذا جاءَ في الحديثِ عن النَّبيِّ عَلَيْة: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »(۱).

وعُقوبةُ شارِبِ الحَمرِ جاءتْ بها السُّنَةُ، فقد كان الشَّارِ في عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ لَيْمِنَ بَالْجَريدِ، والنِّعالِ، وأَطْرَافِ الثِّيابِ، والأَيْدِي، نحو أَرْبَعينَ جَلْدةً، وجَلَد عُمَرُ رَضَيَلِيَهُ عَنهُ في أَوَّلِ خِلافَتِه أَربعينَ جَلْدةً، وجَلَد عُمَرُ رَضَيَلِيَهُ عَنهُ في أَوَّلِ خِلافَتِه أَربعينَ جَلْدةً، لكنْ لَيَّا كَثُرَ المُسلِمونَ، وانْتَشَروا في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها، وكَثُرَ تِلْفَتُوحاتُ، وكثُرُ الدَّاخِلونَ في الإسلامِ الَّذين لم يَسْتقِرَّ الإيمانُ في قُلُوبِهم، كَثُرَ شُرْبُ الحَمْرِ، فاستَشارَ عُمَرُ رَضَيَالِيَهُ عَنهُ الصَّحابة رَضَالِيَهُ عَنهُ الصَّحابة رَضَالِيهُ عَنهُ أَيْبقي على العُقوبةِ الأُولى، أَمْ يَزِيدُ فيها؟ فاستَشارَ عُمَرُ رَصَى النَّهُ عَنهُ الصَّحابة رَضَالِيهُ عَنهُ أَيْبقي على العُقوبةِ الأُولى، أَمْ يَزِيدُ فيها؟ فاستقرَّ رَأْيُهم على الزِيادةِ، وأَنْ تكونَ عُقُوبتُها ثمانينَ جَلدةً، قال عبدُ الرَّحنِ بنُ عَوفٍ رَصَى اللهَ عَلَى العُقوبةِ الحُدودِ ثَمَانُونَ. يَعني: في المَشُورةِ: أخفُّ الحُدودِ ثَمَانُونَ. يَعني: وأرَى أَن تَرْفَعَ عُقوبةَ شارِبِ الحَمرِ إلى ثَمَانِينَ جَلْدةً (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾، رقم (٥٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي، رقم (٥٧) من حديث أبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَنهُ.

كما أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم (٦٨٠٩) من حديث ابن عباس رَيَحَالِتَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، رقم (٦٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (١٧٠٦) من حديث أنس رَضَّالِتَهُ عَنْهُ، وانفرد مسلم بذكر استشارة عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ للصحابة.

وقد وَرَدَ عن النّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- قَتْلُ شَارِبِ الْحَمْرِ إذا جُلِدَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فقال ﷺ وَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (١)، فاختَلَفَ العُلماءُ رَحْمَهُ مُاللَّهُ في هذا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (١)، فاختَلَفَ العُلماءُ رَحْمَهُ مُاللَّهُ في هذا الحديثِ: أهو مُحُكمٌ، أم منسوخٌ؟ فجُمهورُ العُلماءِ على أنَّه مَنْسُوخٌ، وأنَّه لا قَتْلَ في عُقوبةِ الخَمْرِ.

وأَخَذَ أهلُ الظَّاهِرِ به، وقالوا: إنَّه يُقْتَلُ إذا شَرِبَ أربعَ مرَّاتٍ، وكان يُجْلَدُ ثلاثَ مرَّاتٍ قبلَ الرَّابِعةِ.

وفصَّلَ بعضُ أهلِ العِلْمِ في ذلك، فقالوا: إنْ لم يَنْتَهِ النَّاسُ عن شُرْبِهِ إلَّا بالقَتلِ في الرَّابِعةِ فإنَّه يُقْتَلُ؛ لأنَّ مَن جُلِدَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولم يُفِدْ به، فإنَّه يكونُ من المُفْسِدينَ في الأرضِ، السَّاعينَ فيها بالفَسادِ، فيُقْتَلُ نكالًا لغَيرِه، وإلى هذا ذَهَبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ اللَّهُ، فقال: إذا لم يَنتهِ النَّاسُ بدُونِ القَتْلِ في الرَّابِعةِ فإنَّه يجبُ تَنْفِيذُ القَتلِ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٢)، والترمذي: كتاب الحدود، كتاب الحدود، كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، رقم (١٤٤٤)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارًا، رقم (٢٥٧٣)، وأحمد (٤/ ٩٥) من حديث معاوية رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، رقم (٤٤٨٤)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، رقم (٥٦٦٥)، وابن ماجه في الموضع السابق، رقم (٢٥٧٢)، وأحمد (٢/ ٢٨٠) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، رقم (٤٤٨٣)، والنسائي في الموضع السابق، رقم (٥٦٦٤)، وأحمد (٢/ ١٣٦) من حديث ابن عمر رَضِيَّاللَّهُ عَنْهُمًا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٦/ ٤٢٤).

٣- أنَّ الشَّيءَ قد يَجْتمِعُ فيه خَيرٌ وشَرُّ، ونَفْعٌ وضَرُّ؛ لقَولِهِ: ﴿فِيهِمَآ إِثْمُ الثَّي حَيرٌ ومَنَفِعُ لِلنَّاسِ﴾.

٤- أنَّ من الحِكمةِ المُوازنةَ بيْنَ الضَّرَرِ والنَّفع، وبيْنَ الخيرِ والشَّرِّ، فيُعَلَّبَ أَقُواهما وأَعْلاهما، ويكونَ الحُكمُ له، وهُنا قارَنَ اللهُ تَعالى بيْنَ الإثمِ والمنافِعِ، وبَيَّنَ أَنَّ الإثمَ أَكبَرُ من النَّفع.
 أنَّ الإثمَ أَكبَرُ من النَّفع.

والحقيقةُ أنَّ الأَقْسَامَ في هذه الحالِ خَمْسَةٌ: إمَّا أنْ يكونَ مَصْلَحةً مَحْضةً، أو مَفْسدةً مَحْضةً، أو مَصْلحةً عَالِبةً، أو مَفْسدةً عَالِبةً، أو مَفْسدةً واللَّمْرينِ (المَصْلحةِ والمَفْسَدةِ).

فإنْ كان مَصْلَحةً خالصةً فالحُكمُ واضِحٌ، أَنَّنا نأخُذُ به، ونَعْتَبِرُه.

وإنْ كان مَفْسَدةً خالِصةً فكذلك الحُكمُ واضِحٌ، وهو أَنْ نَعْتبِرَ بالمَفسدةِ، ونتجنَّبَ ما فيه المَفسدةُ.

وإذا كانتِ المَصْلحةُ غَالِبةً أُخِذَ بها، وأُلْغِيَ جانبُ المَفْسدةِ.

وإذا كانتِ المَفْسَدةُ غَالِبةً أُخِذَ بها، وأُلْغِيَ جانِبَ المَصْلحةِ.

وإذا تَساوى الأَمْرانِ فإنَّ المُعتبَرَ جانِبُ المَفْسدةِ؛ احتياطًا، وتَنزُّهًا عن الوُقوعِ بها.

٥- التَّعريضُ في الأُمورِ قبلَ البَتِّ في حُكْمِها، وذلك ليَكُونَ الإنسانُ حين يَنزِلُ البَتُّ في الخُكمِ مُسْتَعِدًّا لقَبولِهِ؛ لأنَّ كُلَّ عاقِلٍ إذا وَازَنَ بيْنَ المَصالِحِ والمَفاسِدِ، والمَضارِّ والمَنافِعِ، فإنَّه سوف يأخُذُ بها هو أَكْثَرُ، فيكونُ نُزولُ الحُكمِ الباتِّ في الخَمرِ والمَيسِرِ قد أَتَى والنُّفوسُ مُهيَّئةٌ لقَبُولِهِ مع شِدَّتِه عليها.

ولهذا كانت هذه الآيةُ هي الآيةَ الثَّانيةَ في بَيانِ حُكمِ الخَمْرِ؛ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذَكَرَ للخَمْرِ أَرْبِعَ مَراتِبَ:

المَرْتَبةُ الأُولى: التَّحْليلُ.

والثَّانيةُ: التَّعْريضُ بالتَّحْريم.

والثَّالثةُ: التَّحريمُ في وَقْتٍ مُعيَّنٍ.

والرَّابِعةُ: التَّحْريمُ الباتُّ في كلِّ وَقْتٍ.

أُمَّا المُرْتَبَةُ الأُولى ففي قَولِه تَعالى في سُورةِ النَّحلِ: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٢٧].

وأمَّا المَرْتَبةُ النَّانيةُ فهي هذه الآيةُ.

وأمَّا المَرْتَبةُ الثَّالثةُ فهي قَولُه تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَنتُدَ سُكَنرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٣].

وأمَّا المُرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ فهي في قَولِهِ تَعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمْ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ اللَّهُ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةُ فَهَلْ ٱلنَّمُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةُ فَهَلْ ٱلنَّمُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةُ فَهَلْ ٱلنَّمُ مَن يُولِدُ اللَّهُ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةُ فَهَلْ ٱلنَّهُ مُنْهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]، قال الصَّحابةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: انْتَهَيْنا، انْتَهَيْنا انْتَهَيْنا أَنْ وَأَرَاقُوا الْحَمْرَ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، رقم (٣٦٧)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة المائدة، رقم (٣٠٤٩)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (٥٥٤٢)، وأحمد (١/٥٣) من حديث عمر رَضَالِللهُ عَنْهُ.

أَوانيهِ، وبَعضُهم يُدَارُ عليهم الحَمرُ، كما في حَديثِ أَنسِ بنِ مالكٍ رَضَيَلَكُ عَنهُ، أَنَّه سَمِعَ مُنادِيًا يُنادي: «أَلَا إِنَّ الحَمْرَ حُرِّمَتْ»، وكان يَسْقِي القَومَ الحَمْرَ، فقال له أبو طَلْحَةَ: انْظُرْ ما هذا الصَّوتِ. فخرَجَ، فقال: إنَّه يقولُ: إنَّ الحَمْرَ قَد حُرِّمَتْ. فأَخَذُوا الآنية والكُؤُوسَ، وأَرَاقُوها في الأَسْواقِ، ولم يَتَوَقَّفوا في الامْتِنَاعِ عنها، رَضِيَ الله عنهم وأرْضاهُم (۱).

7 - أنَّ المَآثِمَ تَخْتَلِفُ كِبَرًا وصِغَرًا، وأنَّ العِبْرةَ بالأكبَرِ، لا بالأَكْثَرِ، ولهذا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في الحَمرِ والمَيسِرِ: ﴿ وَبِهِمَآ إِنْهُ كَبِيرٌ ﴾ ، وفي المنافعِ قال: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ ، فهي في الكَمِّيَّةِ أَكْثَرُ؛ لأنَّ المَنافع مُتعدِّدةٌ ، لكنْ ليَّا كان الإِثْمُ كبيرًا صار اعتِبارُه هو الأَوْلى، وصار إثمُهُما أَكْبَرَ من نَفعِهما.

٧- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ على أَنْ يكونَ إِنْفَاقُهم مُوافِقًا للشَّرعِ في قَدْرِه وَنَوْعِه، وذلك حين قالوا: ماذا نُنفِقُ يَعني: ما الَّذي نُنفِقُه من أَمْوَالِنا؟ أَنْنفِقُ كثيرًا، أَمْ نُنفِقُ قليلًا؟

٨- أنَّ الإنفاقَ المَّامُورَ به هو ما زاد عن الحَاجةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾،
 فأمَّا ما دعتْ إليه الحاجةُ فإنَّ دَفْعَ الحاجةِ أهمُّ من نَفْعِ الغَيرِ، اللَّهُمَّ إلَّا عندَ الضَّرُورةِ.

وعلى هذا، فمَن عندَه عِيالٌ، ودَخْلُه قَليلٌ بقَدْرِ النَّفَقةِ على عِيالِهِ، فإنَّ إِنْفَاقَهُ على عيالِهِ أوْلى من الصَّدَقةِ بها عندَه من المالِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق، رقم (٢٤٦٤)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (١٩٨٠) من حديث أنس رَعَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

فإنْ قال قائِلٌ: أَلَمْ يكن أبو بَكْرٍ رَضَالِكُ عَنهُ قد أَتَى بجَميعِ مالِهِ، حين حتَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةً على الصَّدَقةِ (١)؟

قُلنا: بلى، لكن مَن مِثْلُ أبي بَكْرٍ رَضَالِكُ عَنْهُ في صِدْقِ الإيهانِ، والتَّوكُّلِ على اللهِ عَزَقِجَلَّ؟!

9- أنَّ مَن عليه دَيْنٌ فإنَّه لا يَتَصَدَّقُ؛ لأنَّ مَن عليه دَيْنٌ ليس عندَه عَفْوٌ، أي: ليس عندَه زَائِدٌ من المالِ؛ إذ إنَّ الواجِبَ عليه أن يُبادِرَ بوَفاءِ الدَّينِ؛ لقَولِ أي: ليس عندَه زَائِدٌ من المالِ؛ إذ إنَّ الواجِبَ عليه أن يُبادِرَ بوَفاءِ الدَّينِ؛ لقَولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٢)، والمَطْلُ هو: تَأْخِيرُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٢)، والمَطْلُ هو: تَأْخِيرُ الوَفاءِ، فإذا قُدِّرَ أَنَّ على الإِنْسَانِ مِئةَ ريالٍ دَيْنًا، وأرادَ أنْ يَتَصَدَّقَ بخَمْسِينَ ريالًا، قُلنا له: لا تَتَصَدَّق، اقْضِ الدَّينِ وَاجِبٌ، والصَّدَقَة قُلنا له: لا تَتَصدَّق، اقْضِ الدَّينَ أَوَّلًا، ثمَّ تَصَدَّقْ؛ لأَنَّ قَضَاءَ الدَّينِ وَاجِبٌ، والصَّدَقَة من بابِ المُسْتحبَّاتِ.

وكذلك يُقالُ فيمَن ذَهَبَ للعُمْرةِ أو للحَجِّ وعليه دَينٌ، فإنَّنا نقولُ: لا تَعتمِرْ ولا تَحُجَّ حتَّى تَقْضِيَ دَيْنَكَ؛ لأنَّ قَضَاءَ الدَّينِ واجبٌ، والعُمْرةَ والحَجَّ مُسْتحبَّانِ، وهذا إذا كان الإنسانُ قد أَدَّى الفَريضةَ في عُمْرتِهِ وحَجِّهِ واضحٌ، لكن نقولُ: حتَّى مَن لم يُؤدِّ الفريضةَ، وذلك أنَّ مَن كان مَدِينًا فإنَّه ليس عليه فَريضةٌ؛ إذ إنَّ فَريضةَ الحَجِّ والعُمرةِ إنَّها تكونُ عند الاسْتِطَاعةِ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن السَّطَاعةِ القولِهِ تَعالى: ﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك، رقم (١٦٧٨)، والترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر رَضِحَالِلَةُعَنْهُ، رقم (٣٦٧٥) من حديث عمر رَضِحَالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات، باب الحوالة، رقم (٢٢٨٧)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة رَجَعَالِلَهُءَنهُ.

ومن المُؤسِفِ أَنَّ كثيرًا من النَّاسِ عليه الدُّيونُ، يُهاطِلُ بها أَصْحَابَها، ويَذْهَبُ للعُمرةِ، ويَذَهَبُ للحجِّ، ويَتصدَّقُ بالمالِ الكَثيرِ، ثمَّ إذا قُلتَ له: لماذا؟ قال: لأنَّ صَاحِبَ الدَّينِ قَد سَمَحَ لي. وهذا لا يَكْفي؛ لأنَّ صاحِبَ الدَّينِ إذا سَمَحَ لك لم يَسْقُطْ عنك شَيءٌ من الدَّينِ، وسيَبْقى في ذِمَّتِك، ولا تَدْري متى يَفْجَؤُك المَوتُ، في تعلَّقُ الدَّينُ بك حتَّى في مَماتِك.

ولهذا لمَّا قُدِّم رجلٌ من الأَنْصَار إلى النَّبِيِّ ﷺ؛ لَيُصَلِّي عليه، خَطَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ. - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَتَأَخَّر، وقال: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَقَامَ أَبُو قَتَادَة وَتَأَخَّر، وقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، ولم يُصلِّ عليه؛ لأنَّ عليه دَيْنًا، فقامَ أَبُو قَتَادَة وَخَالِيَّهُ عَنْهُ، وقال: يا رَسُولَ الله، الدِّينَارَانِ عَلَيَّ. فقال له النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: «حَقَّ الغَرِيمُ، وَبَرِئَ مِنْهُ اللَّيْتُ؟» قال: نَعَمْ. فتَقَدَّم، وصَلَّى عليه، صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (۱).

فالدَّينُ أَمْرُه عَظيمٌ، نَعَمْ، لو فُرِضَ أَنَّ الدَّينَ مُؤجَّلُ، وأَنَّ الإنسانَ قد وَثِقَ من نَفْسِه أَنَّه عندَ حُلُولِ الأَجَلِ يَقضي الدَّينَ، فحينئذِ نقولُ: لا بأسَ أن تتَصَدَّقَ ما دام الدَّينُ لم يجِلَّ، أمَّا إذا كان قد حلَّ، أو كان الإنسانُ غيرَ واثِقٍ من نَفْسِه، فلْيُقدِّمْ قَضاءَ الدَّينِ.

١٠ - أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَنَّ على عِبَادِهِ ببَيانِ الآياتِ لهم؛ حتَّى يَكُونوا على بَصيرةٍ من أَمْرِهم، فقال: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَئَتِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٣٠) من حديث جابر رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ. وأخرجه البخاري بمعناه: كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم (٢٢٨٩) من حديث سلمة بن الأكوع رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

١١ - أنَّ القُرآنَ الكَريمَ ليس فيه ما يَخْفَى مَعْناهُ على كُلِّ أحدٍ؛ إذ لو كان في القُرآنِ الكَريمِ ما يَخْفَى مَعْناهُ على كُلِّ أحدٍ لم يكن بيانًا للنَّاسِ، وقد قال اللهُ تَعالى:
 ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

١٢ - أَنَّه يَنبَغي للإنسانِ أَنْ يَسْعَى في تفهُّمِ مَعَاني آياتِ اللهِ الشَّرعيَّةِ، وهي ما جاءت به الرُّسُلُ، سواء كان ذلك في كِتَابِ اللهِ أُو سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ؛ حتَّى تتبيَّنَ له الآياتُ؛ لأَنَّ تَبَيُّنَ الآياتِ للإنسانِ يَزيدُهُ إيهانًا باللهِ عَرَّفَجَلَ.

#### والآياتُ نَوعانِ:

- آیاتٌ کونیَّةٌ، کاللَّیلِ، والنَّهارِ، والشَّمسِ، والقَمَرِ، والجِبالِ، والأَنْهَارِ، وغیرها.
- وآياتٌ شَرعيَّةٌ، وهي الوَحيُ الَّذي جاءت به الرُّسُلُ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

فكلُّ هذا قد بيَّنَه اللهُ عَزَّوَجَلَّ للنَّاسِ بيانًا شَافِيًا.

١٣ - الحثُ على التَّفكُّرِ في الآياتِ الكَونيَّةِ، والآياتِ الشَّرعيَّةِ؛ لقَولِهِ:
 ﴿لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴾.

١٤ - إثباتُ الحِكْمَةِ فيها أَرَى اللهُ عِبَادَه من الآياتِ؛ لقَولِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ ﴾؛ لأنَّ (لعلَّ) هنا للتَّعليلِ، ولا رَيْبَ أَنَّ اللهَ تَعالى له الحِكْمَةُ في آياتِه الكَونيَّةِ وآياتِه الشَّرعيَّةِ؛ لأنَّ من أَسْهَائِه تَعالى: (الحَكيمَ)، أي: ذا الحِكمةِ، وهي وَضْعُ الأَشْيَاءِ في مَواضِعِها، نَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يُؤتِينا جميعًا الحِكمةَ؛ فإنَّه مَن يُؤتَ الحِكمةَ فقد أُوتِيَ خَرًا كثيرًا.

١٥ - في قَوْلِ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿لَمَلَكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ التَّفكُّرَ في آياتِ اللهِ الكونيَّةِ أو الشَّرْعيَّةِ من الأُمورِ المَطْلُوبةِ المَحْبوبةِ إلى اللهِ عَرَّوَجَلَّ.

وبناءً على هذه الفَائِدةِ، يَنْبغي للإنسانِ أَن يتفكَّرَ في آياتِ اللهِ تَعالى الشَّرعيَّةِ، أي: في القُرآنِ والسُّنَّةِ، فيَتدبَّرَ الآياتِ؛ لِيتبيَّنَ له من أَحْكَامِها ما شاءَ اللهُ، ثمَّ يتفكَّر مرَّةً أُخرى في الحِكَمِ المُترتِّبةِ على هذه الأَحْكَامِ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ إذا فَتَحَ اللهُ عليه مَعرِفةَ الحِكَمِ من الأحكامِ الشَّرعيَّةِ ازدادَ إيهانًا ويَقِينًا، وعَرَفَ بذلك سُمُوَّ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وأنَّها لا تأمُرُ إلَّا بالخَيْرِ، ولا تَنْهى إلَّا عن الشَّرِ.

كذلك أيضًا إذا تَفَكَّرَ في الآياتِ الكَونيَّةِ عَرَفَ بها عَظَمَةَ اللهِ عَنَّقَجَلَّ، ورَحْمَتَه، وقُدْرَتَه، وتمامَ سُلْطَانِه، فازْدَادَ بذلك إِيهانًا مع إِيهانِهِ.

هكذا بَدا لنا من الآيةِ الكَريمةِ، وكَلِماتُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يُحيطُ بها أَحَدٌ من المَخْلوقينَ، لكنْ حَسْبُنا أن نَصِلَ إلى ما يُمكِنُنا عِلمُه، وكلامُ اللهِ تَعالى فوقَ كُلِّ كَلامٍ.

نَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَن يَرزُقَنا جَمِيعًا الانْتِفَاعَ بِكِتابِهِ، وأَنْ يَجَعَلَنا هُداةً مُهْتَدينَ، وقادةً مُصْلِحينَ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَىٰ قُلْ إِصْلاَحٌ لَمَّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَدَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ عَلَيْهُ صَالَةً لَلْأَعْنَدَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ عَلَيْهُ صَالَهُ لَأَعْنَدَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ عَلَيْهُ صَالَهُ لَا عَنَدَ اللَّهُ لَا عَنْهَ عَزِيرُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

قَالَ كثيرٌ من العُلماءِ: إِنَّ قَولَه: ﴿فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ ﴾ مُتعلِّقُ بِقَولِهِ: ﴿فِي الدُّنيا والآخِرةِ ، أَي: فِي أُمُورِ النَّنيا والآخِرةِ وأَي: فِي أُمُورِ الدُّنيا والآخِرةِ وأَخْوَالِهما؛ حتَّى تُرجِّحوا ما تَرُونَ أَنَّه أَحَظُّ لكم، وأَنْفَعُ لكم، ومن الدُّنيا والآخرةِ ، وكان ذا عَقْلٍ، فسوف يُقدِّمُ ما المعلومِ أَنَّ الإنسانَ إذا فكَّرَ فِي أُمورِ الدُّنيا والآخرةِ ، وكان ذا عَقْلٍ، فسوف يُقدِّمُ ما كان من مَصْلَحةِ الآخرةِ على مَصلحةِ الدُّنيا، ولهذا أَنَّبَ اللهُ تَعالى مَن آثَرَ الحياةَ الدُّنيا على الآخرةِ ، فقال تَعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنِيا على الآخرةِ ، فقال تَعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنِيا على الآخرةِ ، فقال تَعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنيا على الآخرةِ ، فقال تَعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنيا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعالى سُؤالًا آخَرَ من الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، فقال: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكِينَ ﴾، واليتامى: جمعُ يَتيمٍ، واليتيمُ هو: مَن مات أَبُّوه، ولم يَبلُغْ.

وكان الصَّحابةُ رَخَالِلَهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ الوَعِيدُ فيمَن يأكُلُ أَمْوَالَ اليَتامى تَحَرَّجوا رَخَالِلَهُ عَنْهُ من مُحَالَطةِ اليَتامى؛ خَوْفًا أَنْ ينالَهم الوَعِيدُ المذكورُ في قَولِه تَعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فَى بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصْلَوْبَ فِي اللَّهُ وَسَيَصْلَوْبَ مَا اللَّهِ اللهُ عَلُونِهِم نَارًا وَسَيَصْلَوْبَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠]، فقالوا: إِنْ خَالَطْناهم أَثِمْنا، وإِنْ بَايَنَّاهُم صار علينا الحَرَجُ الشَّديدُ. فسَألوا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عن هذا الأمرِ، وماذا نصنَعُ؟ الشَّديدُ. فسَألوا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عن هذا الأمرِ، وماذا نصنَعُ؟ فقال اللهُ تَعالى جَوابًا عامًّا شامِلًا: ﴿إِصْلَاحٌ لَمُنَا مَنْ يَعْنِي: أَنَّ الإِصْلَاحَ لليَتامى

في أَمْوَالِهِم وأَعْمَالِهِم وكُلِّ شَيءٍ خيرُ (١).

ولم يذكُرِ اللهُ عَزَوَجَلَ المُفضَّلَ عليه، يَعني: لم يَقُلْ: «خَيرٌ من كذا»؛ لِيكونَ ذلك أَمْرًا عامًّا شامِلًا، فكُلُّ ما فيه إِصْلَاحٌ لليَتامي فهو خيرٌ.

﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ أي: إنْ تُخالِطوهم في المالِ فهم إِخْوَانُكم، فكما أَنَّ الإنسانَ يُخالِطُ أخاه بدُونِ حَرَجٍ، لكنْ مع مُراعاةِ الإِصْلَاحِ.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾؛ لأنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَخْفَى عليه شَيءٌ في الأَرْضِ ولا في السَّماء، فيعلَمُ مَن نِيَّتُه الإصلاح، ويَسْعى في الإِصْلَاحِ، ويعلَمُ مَن نِيَّتُه الفسادُ، ويَسْعَى في الفسادِ.

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَـ تَكُمْ ﴾ أي: ولو شاءَ أن يُعْنِتَكم ويَشُقَّ عليكم لأَعْنَتَكم، ولكنَّه عَزَّوَجَلَّ يُريدُ بعبادِهِ اليُسْرَ، ولا يُريدُ بهم العُسْرَ.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ أي: ذو عِزَّةٍ وحُكْمٍ وحِكْمَةٍ، فلا يَمنَعُه أحدٌ ممَّا أرادَ لو أرادَ عَزَّقَجَلَّ أن يُعنِتَ عبادَه، ولكنَّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا يُريدُ أن يُعنِتَ عبادَه، بل هو لم يَجْعَلْ عليهم في الدِّينِ من حَرَج.

#### في هذه الآية الكريمة من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

الإرشادُ إلى أن يتفكّر الإنسانُ في أمرِ الدُّنيا والآخرةِ تَفكيرًا جِدِّيًّا؛ لِيُقدِّمَ ما يَراه أَرْجَحَ وأفضَلَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، رقم (۲۸۷۱)، والنسائي: كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، رقم (٣٦٩٩)، وأحمد (١/ ٣٢٥) من حديث ابن عباس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُما.

وإذا فكَّرْنا في ذلك أَدْنَى تَفكيرٍ تبيَّنَ لنا أنَّ الآخرة خَيرٌ وأَبْقى، كما وَصَفَها اللهُ عَنَّهَ عَلَى، فهي خَيْرٌ في الحاضِر، وأبْقى في المُستقبَل، والدُّنيا صَفْوُها مَشُوبٌ بالكَدَرِ، وصِحَّتُها مَشُوبٌ بالمَرضِ، وفَرَحُها مَشُوبٌ بالحُزنِ، والاطمِئنانُ فيها مَشُوبٌ بالقَلَقِ، وهكذا كُلُّ أَمْرِها الَّذي فيه المَصْلحةُ مَشُوبٌ بها فيه المَفسدةُ، والإنسانُ فيها مُهدَّدٌ، إمَّا بهرَمٍ يُردُّ فيه إلى أَرْذَلِ العُمُرِ، ويكونُ الصِّبيانُ خيرًا منه، وإمَّا بمَوتٍ فيها مُهدَّدٌ، إمَّا بهرَمٍ يُردُّ فيه إلى أَرْذَلِ العُمُرِ، ويكونُ الصِّبيانُ خيرًا منه، وإمَّا بمَوتٍ يَفقِدُ به الدُّنيا كُلَّها بها فيها من نَعيمٍ وأَمْوَالٍ وأولادٍ وغيرِ ذلك، وفي هذا يقولُ الشَّاعِرُ:

# لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً لَذَّاتُهُ بِادِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَم(١)

ائتِ لِي بأحَدٍ يَبقى مَسْرُورَ القَلبِ، سَلِيمَ البَدَنِ لِلدَّةِ شَهرٍ واحدٍ من مِئةِ عامٍ، لا بُدَّ أَنْ ينالَ الإنسانَ من أَكْدَارِها أكثرُ ممَّا ينالُه من صَفْوِها.

أمَّا الآخِرةُ فإنَّه مَن كان من أهلِها -وهُم أهلُ الجُنَّةِ، نسألُ الله أنْ يَجعَلنا وإِخْوَاننا منهم - فإنَّ الجَنَّةَ مَن يَدخُلُها يَنْعَمْ ولا يَبأَسْ، ويَصِحَّ فلا يُمْرَضَ، ويَبْقَ فلا يَمُوتَ؛ كما جاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ: أنَّه يُؤتَى بالمَوتِ على صُورةِ كَبشٍ، فيُوضَعُ بيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، ويُقالُ: يا أهلَ النَّارِ، يا أهلَ الجَنَّةِ. فيشرَ يَبُّونَ ويَطَّلِعُون، فيُقالُ لهم: هل تَعْرِفونَ هذا؟ فيقولون: نَعَمْ، هذا الموتُ. فيُذبَحُ بيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، ويُقالُ لأهلِ الجَنَّةِ: خُلودٌ، ولا موتَ. فيزدادُ أهلُ النَّارِ: خُلودٌ، ولا موتَ. فيزدادُ أهلُ الجَنَّةِ سُرورِهم، ويَزدادُ أهلُ النَّارِ بُؤْسًا إلى بُؤسِهم، والعياذُ باللهِ.

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، ولم يُنْسَب إلى قائل معين، وهو من شواهد «شرح الأشموني» (۱/٣٦٦)، وأوضح المسالك (۱/٢٤٢).

فَفَكِّرْ يَا أَخِي، تَجِدْ أَنَّ الآخرةَ خِيرٌ مِن الدُّنيا، وأَنَّ أَعْمَالَ الآخرةِ أَيضًا خيرٌ مِن الدُّنيا، ولَمَّا قال رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّني على عَمَلٍ يُدخِلُني الجَنَّةَ ويُباعِدُني مِن الدُّنيا، ولمَّا قال رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّني على عَمَلٍ يُدخِلُني الجَنَّةَ ويُباعِدُني مِن النَّارِ؟ قال ﷺ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ»(١)، وهو كما قال النَّبيُ ﷺ عَمَلْ يَسيرٌ، نسألُ اللهَ أَنْ يُعينَنا وإخوانَنا المُسلِمينَ على ذلك؛ إنَّه جَوادٌ كَريمٌ.

٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَلَى دِينِهم، وعلى ما يُبْرِئُ ذِمَهم؛ حيثُ تَحرَّجوا من مُخالَطةِ اليَتامى، فسَألوا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- عن شأنهم.

وبناءً على ذلك، فإنَّه ينبَغي لنا أنْ يَكُونَ لنا فيهم أُسوةٌ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَٱلسَّنِ مَقُونَ لَنَا مُنهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة:١٠٠].

فلْنَسَأَلْ عن كُلِّ ما يُشْكِلُ علينا في أُمورِ دِينِنا ودُنيانا؛ حتَّى نَأْتِيَ الأمرَ على بَصيرةٍ، وقد كان بعضُ النَّاسِ يتساهَلُ في السُّؤالِ عن أَمْرِ دِينِه، فتَجِدُه يقولُ: الأَمْرُ سَهْلُ. أو رُبَّما يُفْتِي نفسَه بفَتوى غَلطٍ مَحضٍ، فيقولُ: ﴿لاَ تَسْعَلُواْ عَنَ أَشْيَاتَهَ إِن للْأَمْرُ سَهْلُ. أو رُبَّما يُفْتِي نفسه بفَتوى غَلطٍ مَحضٍ، فيقولُ: ﴿لاَ تَسْعَلُواْ عَنَ أَشْيَاتَهَ إِن بَئَدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة:١٠١]، وهذا من الغَلطِ العَظيم، لا من ناحيةِ تفسيرِ القُرآنِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى لم يُرِدْ هذا، ولا من ناحيةِ السُّلوكِ والمَنهَجِ؛ لأنَّ الحازِمَ هو الَّذي يَأْتِي الأُمورَ على بَصيرةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١) من حديث معاذبن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

٤ - عِنايةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى باليَتامى الَّذين مات آباؤُهم قبلَ أن يَبْلُغوا؛ لأنَّهم أهلٌ للعِنايةِ.

٥- الإشارةُ إلى أنَّه كُلَّما كان الإِنْسَانُ قاصِرًا، وكُلَّما كان أشدَّ حاجةً إلى الرَّحمةِ، فإنَّ العِنايةَ به أَوْلى وأَجْدَرُ.

٦- أنَّ الإِصْلَاحَ لليَتامى خَيْرٌ، فاسْلُكْ ما فيه إِصْلَاحٌ لهم، في تَوجيهِهم، وتَربيتِهم، والأُنسِ معهم، والشُهولةِ في مُعامَلَتِهم، وإصْلَاحِ أَمْوالِهم، وغيرِ ذلك، ﴿إِصْلَاحٌ لَمُمْ ﴾ في كُلِّ شَيءٍ ﴿خَيْرٌ ﴾، وهل يُلحَقُ باليَتامى غَيْرُهم؟

الجَوابُ: نَعَم، الإصلاحُ خَيرٌ، والصُّلحُ خيرٌ في أيِّ مكانٍ، وفي أيِّ زمانٍ، ومع أيِّ إنسانٍ، فاحْرصْ -أخي المُسلِم- على الإِصْلَاحِ ما اسْتَطَعتَ، ولهذا جاءَ في الحديثِ: أنَّ الكَذِبَ حَلالٌ في الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ<sup>(۱)</sup>. وذلك أنَّ الإصلاحَ تَرْبو مَنْفَعتُه ومَصْلَحتُه على مَفْسَدةِ الكَذِبِ.

٧- جَوازُ مُخالَطةِ اليَتامى فيها لا بُدَّ من الاخْتِلَاطِ فيه، كالطَّعامِ والشَّرابِ والفِّراشِ وما أَشْبَهَ ذلك، فإذا كان عند الإِنْسَانِ يتامى في بَيتِه فليس من السَّهلِ أن يَجعَلَ طَعَامَهم في إِنَاءٍ خاصِّ، وفُرُشَهم في مِكانٍ خاصِّ، عَذا من الصَّعب جِدًّا، ولكن يُخالِطُهم بالقِسْطِ والعَدْلِ.

فمثلًا: إذا قُدِّرَ أنَّ في البَيتِ عَشَرةَ أَنْفَارٍ، منهم أَرْبَعةُ يَتامى، وأَنفَقَ الإنسانُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الَّذي يصلح بين الناس، رقم (٢٦٩٢)، ومسلم: كتاب البر، باب تحريم الكذب، رقم (٢٦٠٥) من حديث أم كلثوم بنت عقبة رَسَحُلِيَّكُ عَهَا، أَنَّ النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيْنَمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا».

على هذا البَيتِ مِئةَ ريالٍ، فيَعني ذلك أنَّ لكُلِّ واحدٍ منهم عَشَرةً، فيكونُ على اليَتامى الأَرْبَعةِ أَرْبَعُون رِيالًا من النَّفَقةِ، هذا إذا تساوَوْا أو تَقَارَبوا في حَاجتِهم إلى الأكْلِ والشُّربِ، أمَّا إذا كان الأَيْتَامُ صِغارًا لا يَحْتاجونَ إلى مِثلِ ذلك فبالقِسطِ.

المهمُّ: أن يُعامِلَهم بالقِسطِ والعَدلِ، ولا حَرَجَ أنْ يكونَ إناءُ الطَّعامِ واحِدًا، وإناءُ الشَّرابِ واحِدًا، وفَرْشُ المَكانِ واحِدًا؛ لِمَشَقَّةِ التَّمييزِ والانْفِرادِ.

٨- إثباتُ الشَّرِكةِ والمُخالَطةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾.

والشَّرِكةُ قال أهلُ العِلمِ: إنَّها نَوعانِ: شَرِكةُ أَمْلَاكٍ، وشَرِكةُ عُقودٍ.

فشَرِكةُ الأملاكِ هي: أن يَشْتَرِكَ اثنانِ في اسْتِحْقَاقِ شَيءٍ من الأشياءِ، كالوَرَثةِ يَشَرِكونَ في تَرِكةِ الميِّتِ.

وشَرِكةُ العُقودِ: أَن يَشْتَرِكَ اثْنانِ فَأَكْثَرُ فِي التَّصَرُّفِ، ومن ذلك: المُضاربةُ، وهي: أَنْ يُعْطِيَ شَخصًا مالًا يَتَّجِرُ به، والرِّبحُ بَيْنَه وبَيْنَه على حَسَبِ ما اشْتَرَطاهُ. فيقولُ مثلًا: هذه عَشَرَةُ آلَافِ ريالِ اتَّجِرْ بها، والرِّبحُ بيْنَنا أنْصافًا. أو: أثلاثًا، لك ثُلثُه ولي ثلاثةُ أَرْبَاعه. أو ما أشبَهَ ذلك.

المهمُّ: أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ أثبَتَ مَبْدَأً الخُلْطةِ والشَّرِكةِ.

٩ - الإِشَارةُ إلى الحُنُوِّ والعَطفِ على اليَتامى؛ لقولِهِ: ﴿ فَإِخْوَ نُكُمْ ﴾، وهذه كَلِمةٌ تُشْعِرُ الإنسانَ باللَّطفِ، واللِّينِ، والرَّحةِ، واتِّباعِ المَصالِحِ في حُقوقِ اليَتامَى؛ لأنَّهم إِخْوَانُه.

١٠ - سَعةُ عِلْمِ اللهِ تَعالى، وإحاطتُه بِكُلِّ شَيءٍ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَٱللهُ يَعْلَمُ اللهِ تَعالى: ﴿وَٱللهُ يَعْلَمُ اللهِ عَالَى: ﴿وَاللهُ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿وَاللهُ عَالَى اللهِ عَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَّهُ ع

١١ - التَّحذيرُ من الإِفْسَادِ؛ لأنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ أنَّ اللهَ تَعالى يَعْلَمُ ذلك فسوف يَحْذَرُ منه غاية الحَذَرِ؛ خوفًا من عقابِ اللهِ.

١٢ - الحثُّ على الإِصْلَاحِ؛ لأنَّه إذا كان الإِنْسَانُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ إِصْلَاحَه فسوف يَسْعى بالإصلاحِ؛ طَلَبًا لثَوابِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ.

١٣ - انتفاءُ العُسْرِ والمَشَقَّةِ في هذه الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ -والحمدُ للهِ لقولِ اللهِ
 تَعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَـ تَكُمُ ﴾، أي: لشَقَ عليكم، كما سبَقَ في التَّفسيرِ.

والمَلَّةُ الإسلاميَّةُ هي المِلَّةُ الحنيفيَّةُ السَّمحةُ، والدِّينُ الإسلاميُّ هو دِينُ اليُسرِ؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسُرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ»(١)، وقال وهو يَبْعَثُ البُّعُوثَ: «يَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلَا تُنَفِّرُوا»(١)، وقال: «فَإِنَّهَا بُعِئْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»(١).

والنُّصوصُ في هذا بيِّنةٌ واضِحةٌ، قال اللهُ عَرَّفِكِلَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وَلَنْصُوصُ فِي هذا بيِّنةٌ واضِحةٌ، قال اللهُ عَرَّفِكاً إِن نَسِيناً أَوَ أَخْطَأَنا ﴾، ومنعها لها ما كسَبتُ وعَلَيْها ما آكُسَبتُ رَبَّنا لا تُوَاخِذْنا إِن نَسِينا أَوَ أَخْطَأُنا ﴾، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾، ﴿ رَبَّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِنا ﴾، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾، ﴿ رَبّنا وَلا تُحْمِلْنا مَا لا طَاقَةَ لَنا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَىنا فَأَنصُرُنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِيدِينَ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، عَنَا وَاعْفِرِينِ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، قَال اللهُ: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ فاستَجابَ اللهُ لنا في هذه الجُمَلِ الدُّعائيَّةِ، ومنها:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب الدين يسر، رقم (٣٩) من حديث أبي هريرة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص:۱۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس، رقم (١٢٦) من حديث ابن عباس رَضَاً لِللهُ عَنْهُمَا.

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾؛ لأنَّ عَدَمَ الْمؤاخذةِ على النِّسيانِ والخَطأ

18 - إثباتُ هَذَينِ الاسْمينِ للهِ: (العَزينِ)، و(الحَكيمِ)، فبالعِزَّةِ يكونُ عَامُ السُّلطانِ، وبالحكمةِ يكونُ تمامُ الفِعلِ؛ لأنَّ أَفْعَالَ اللهِ تَعالى كُلَّها مَبْنيَّةٌ على الحِكمةِ.

١٥ - أنَّ الإِنْسَانَ متى آمَنَ بأنَّ الله عَزيزٌ فسوف يَخْشى عِقابَه، ويَرْجُو ثَوابَه؛
 لأنَّ من مَعْنى العَزيزِ: الغالِبَ الَّذي لا يُغْلَبُ، القاهِرَ الَّذي لا يُقْهَرُ، المُجيرَ الَّذي لا يُجارُ عليه.

١٦ - أنَّ الإنْسانَ يطمئِنُّ لِهَا يَقَعُ من أَقْدَارِ اللهِ تَعالى، ويَطْمئِنُّ لِهَا حصَلَ من شَرعِ اللهِ؛ لأنَّه مَبنيٌ على الحِكمةِ.

ومتى عَلِمتَ أَنَّ اللهَ لا يُقدِّرُ شيئًا إلَّا لحكمةٍ اطمأنَنْتَ إليه، ورَضِيتَ به، واقْتَنَعتَ به.

وكذلك إذا عَلِمتَ أنَّ اللهَ لا يَشْرَعُ شيئًا -أي: لا يُوجِبُ، ولا يُحِرِّمُ، ولا يُحلِّلُ-إلَّا ما تَقْتَضيهِ الحِكمةُ، فإنَّك تَطْمئِنُّ إلى ذلك كثيرًا، ولا تُنازعُ اللهَ تَعالى لا في قَدَرِهِ، ولا في شَرْعِهِ.

أَسَأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن يَجَعَلَنا جميعًا من الْمُطمئِنِيِّنَ بشَريعَتِه، الرَّاضينَ بقَضائِهِ وقَدَرِهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ ۚ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَكُمُ ۗ أَعْجَبَكُمُ ۗ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ۗ أَعْجَبَكُمُ ۗ وَلَا تُنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَمَائِدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ۗ أَعْجَبَكُمُ ۗ أَوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

يقولُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾، والخِطابُ هنا لعامَّةِ المُؤمِنينَ.

و ﴿ اَلْمُشْرِكَتِ ﴾ يَشمَلُ: المُشرِكاتِ في الرُّبوبيَّةِ، والمُشرِكاتِ في الأُلوهيَّةِ، يَعني: لو أَنَّ امرأةً لا تُقِرُّ بالخالِقِ عَنَّهَ جَلَّ فإنَّها مُشْرِكةٌ، بل هذه مُلْحِدةٌ، أو تُؤمِنُ بالخالِقِ عَنَّهَ جَلَّ، لكن تَعتقِدُ أَنَّ له شريكًا في مُلكِه، مُدبِّرًا معه، كالَّذين يَعْتقِدونَ أَنَّ أَوْلِيَاءَهم يُدبِّرونَ الكونَ مع اللهِ عَنَّهَ جَلَّ، فإنَّ هؤلاء مُشرِكونَ، ليسوا من المُؤمِنينَ في شَيءٍ.

أو تكونُ مُشرِكةً في الأُلوهيَّةِ -أي: في عبادةِ غيرِ اللهِ- تَعْبُدُ الملائكةَ مع اللهِ عَنَّهَجُلَّ، أو تعبُدُ الأنبياءَ مع اللهِ، أو تعبُدُ الأولياءَ مع اللهِ، أو تعبُدُ شجرًا مع اللهِ، أو تعبُدُ صَنَاً مع اللهِ، فهذه مُشرِكةٌ في الأُلوهيَّةِ.

أمَّا الإِشْرَاكُ فِي الأَسْمَاءِ والصِّفاتِ فهذا يحتاجُ إلى تَفصيلٍ ليس هذا مَوْضِعَه.

إذَنْ، لا تَنكِحوا الْمُشرِكاتِ، لا في الرُّبوبيَّةِ، ولا في الأُلوهيَّةِ ﴿حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾، وذلك بتَوحيدِ اللهِ تَعالى في رُبوبيَّتِهِ وأُلوهيَّتِهِ.

﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ﴾ الأَمَةُ المُؤمِنةُ هي: الَّتي وحَّدَتِ اللهَ عَنَقِجَلَّ فيها يختصُّ به تَبَارَكَوَتَعَالَى من الرُّبوبيَّةِ، والأُلوهيَّةِ، والأَسْمَاءِ والصِّفاتِ.

﴿ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ﴾ أي: خَيرٌ من امرأةٍ أو أَمَةٍ مُشْرِكةٍ ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ أي: ولو أَعْجَبَتُكُم هذه المُشرِكة بجَمالِها، وشَبابِها، وخِفَّتِها، وعَمَلِها، وعِلْمِها، فإنَّ المُؤمِنةَ خَيرٌ منها، ولو كانت أُمِّيَّةً لا تَقْرَأُ ولا تَكْتُبُ.

﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: لا تُزوِّجوهم، ونقولُ في المُشرِكينَ ما قُلنا في المُشرِكينَ ما قُلنا في المُشرِكاتِ ﴿حَتَّى يُؤمِنُوا ﴾ أي: حتَّى يُوحِّدوا ويُخلِصوا.

﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ﴾ أي: لرَجُلٌ مُؤمِنٌ ﴿خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ أي: خَيرٌ من رَجُلٍ مُشْرِكٍ ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ أي: ذلك المُشرِكُ في شَبابِهِ، وجَمالِهِ، ومالِهِ، وعِلْمِه، وغيرِ ذلك، فالمُؤمِنُ خَيرٌ منه.

وَوَجُهُ ذلك: أَنَّ الْمُشرِكِينَ أَضَلُّ مِن الأَنْعَامِ سَبِيلًا، قال اللهُ تَعالى: ﴿إِنْ هُمْ اللَّهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن اللَّهُ عَزَقَجَلَّ اللّهُ عَزَقِجَلَّ اللّهُ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَاللَّمَ اللّهِ مَن لَا يَسَتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهِ والعيادُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهِ والعيادُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَى الللّهُ

ثمَّ قال تَعالى: ﴿ أُولَكِنَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ يَعني: أولئك المُشرِكونَ والمُشرِكاتُ يَدْعُونَ إلى ٱلنَّارِ؛ لأنَّ عَمَلَهم هذا دُعَاءٌ بالفِعلِ، فقد لا يكونُ المُشرِكُ يقولُ للنَّاسِ: أشْرِكوا. لكن كونُهُ يَبقى على الإِشْرَاكِ، ويُجادِلُ عنه، هذا نوعٌ من الدَّعوةِ.

والإشراكُ من أَسْبَابِ دُخولِ النَّارِ، ولهذا قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أُوْلَكِهِ كَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ولهذا قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أُوْلَكِهِ كَ يَدْعُونَ إِلَى النَّادِ وَلَهَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ، وعلى رأسِها: الإخلاص، والتَّوحيدُ. فهذه الأشياءُ تُوصِلُ إلى الجَنَّةِ، فهو عَزَّقَجَلَّ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ بسُلُوكِ طُرُقِها من الإِخْلَاص، والتَّوحيدِ، والأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ.

وكذلك يَدْعُو إلى المَغفِرةِ، أي: مَغفِرةِ الذُّنوبِ الَّتي من أكبَرِ أَسْبَابِها أَلَّا يُشرِكَ باللهِ شيئًا، ولهذا جاءَ في الحَديثِ: «يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لِا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» (١).

وقَوْلُه: ﴿بِإِذْنِهِۦ﴾ أي: بإرادتِهِ عَنَّهَجَلَّ، فإنَّ كُلَّ شَيءٍ يقعُ بإرادتِهِ، سواء سُلُوكُ طريقِ أهلِ النَّعيمِ، أو أهلِ الجَحيمِ.

﴿ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عَلِنَاسِ ﴾ أي: يُوضِّحُها حتَّى تتبيَّنَ لهم، ويكونَ فيها دليلٌ على الرَّبِّ عَنَّوَجَلَّ. فيُبيِّنُ آياتِهِ للنَّاسِ عُمُومًا ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: لأجلِ أنْ يَتَذَكَّروا ويتَّعِظوا.

#### في هذه الآيةِ الكَرِيمةِ من الفُوائِدِ والأحكامِ ما يلي:

١ - تحريمُ نِكاحِ المُشرِكاتِ، ولو كُنَّ من أَجْمَلِ النِّساءِ، ومن أَشَبِّ النِّساءِ،
 ومن أَعْلَم النِّساءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة، رقم (٣٥٤٠) من حديث أنس رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

كما أخرجه مسلم بنحوه: كتاب الذكر، باب فضل الذكر، رقم (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ.

٢- أنَّ الإنسانَ لو تزوَّجَ مُشرِكةً فإنَّ نِكاحَه باطلُ؛ لأنَّ ما نهى اللهُ عنه ورَسُولُه لا يُمكِنُ أن يَقَعَ صحيحًا؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١)، فإذا كان العَمَلُ الَّذي ليس عليه أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ مَرْدُودًا فها باللَكَ بالعَمَل الَّذي عليه نَهي اللهِ ورَسولِهِ؟!

وعلى هذا فلو تزوَّجَ امرأةً مُشرِكةً، واسْتَبَاحَ منها ما يَسْتَبيحُه الرَّجُلُ من المرأةِ، لكان زانيًا، فكُلُّ قُبلةٍ فهي زِنًا، وكُلُّ جِماعٍ فهو زِنًا، وكُلُّ نَظرةٍ لشَهوةٍ فهي زِنًا؛ لأنَّ هذا النِّكاحَ لم يَصِحَّ، فلا يترتَّبُ عليه أثرُه.

وذَهَبَ بعضُ العُلَمَاءِ إلى أنَّ هذه الآيةَ عامَّةٌ حتَّى في أَهْلِ الكِتابِ، بمَعنى: أَنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يتزوَّجَ يَهوديَّةً أو نَصْرَ انيَّةً إذا كانت تَعْتَقِدُ للهِ شريكًا، وقال: إنَّ قَـولَهُ تَعالى: ﴿وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمُ ﴾ [المائدة:٥]، إنَّ المُرَادَ بذلك: المُحصَناتُ اللَّتِي لا يُشرِكْنَ باللهِ شيئًا.

ولكن الجُمهور -وهو الصَّحيحُ- على أنَّه يجوزُ أن يتزوَّجَ الإِنسانُ امرأةً يهوديَّةً، أو نصرانيَّةً، وإن كانت كافِرةً مُشرِكةً؛ لأنَّ سُورةَ المائدةِ نزَلَ فيها: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُولًا لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ فَكُمْ وَالمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة:٥]، وفي نَفسِ هذه السُّورةِ قال اللهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَهْيَمَ ﴾ [المائدة:٧]، وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَهْيَمَ ﴾ [المائدة:٧٧]، وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ قَالِكُ ثَلَيْمَةٍ ﴾ [المائدة:٧٧]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (۱۸/۱۷۱۸)، وأخرجه بمعناه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧) من حديث عائشة رَضَيَالَلَهُ عَنْهَا.

فأباحَ نِكاحَ نِساءِ أهلِ الكِتابِ، مع حُكْمِهِ عليهم أنَّهم كُفَّارٌ؛ لأنَّهم اعتَقَدوا أنَّ المسيحَ ابنُ اللهِ، وأنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ.

٣- أنَّ تحريمَ المُشرِكةِ ليس تحريمًا مُؤبَّدًا، كتَحريمِ الأُمِّ، والبِنتِ، والأُختِ، ولكنَّه مُحرَّمٌ إلى أَمَدٍ، وهذا الأَمَدُ هو الإيهانُ، ولهذا قال: ﴿حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾.

٤- فضيلةُ الإيهانِ؛ لأنَّ المرأةَ الوَاحِدةَ تكونُ بالأمسِ حَرامًا أنْ يتزوَّجَها المؤمِنُ، وتكونُ اليَومَ حَلالًا أنْ يتزوَّجَها المؤمِنُ، كُلُّ ذلك بسببِ الإيهانِ، فالإيهانُ مُطهِّرٌ، وله أَحْكَامٌ تتعلَّقُ به.

٥- أنّه يجوزُ للإنسانِ أن يتزوَّجَ المرأةَ ولو كانت عَاصِيَةً فَاسِقةً؛ لأنَّ النَّهِيَ إِنَّمَا هو عن نِكَاحِ المُشرِكَاتِ، ولكن هناك شَيءٌ وَاحِدٌ من المعاصي لا يَجِلُّ للإِنسانِ أن يُقْدِمَ على المرأةِ إذا كانت مُتَّصِفةً به، وهو الزِّنا، فالزَّانيةُ لا يجوزُ للإنسانِ أن يتزوَّجَها حتَّى تَتُوبَ تَوبةً ظَاهِرةً بيِّنةً؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:٣].

أمَّا الفِسقُ بها دُون ذلك فلا يَمنَعُ النِّكاحَ، ولكن لا شكَّ أَنَّه كُلَّها كانتِ المرأةُ أَقُوى دِينًا فهي أَوْلَى؛ لقَولِ النَّبِيِّ عَيَّاقٍ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»(١).

٦- أنَّ الأَمَةَ -أي: المرأة - المُؤمِنة خيرٌ من المُشرِكةِ ولو أَعْجَبَتْكَ -أي: المُشرِكةُ - وهذه الخيريَّةٌ مُطلَقةٌ، لم يَقُلْ: خَيرٌ منها في كذا أو كذا. فهي خَيرٌ من المُشرِكةِ على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٩٠)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

الإِطْلَاقِ، والإِيمَانُ يتفاوتُ، وإذا كان الحُكْمُ مُعلَّقًا بوَصْفِ الإِيمانِ دلَّ ذلك على أنَّه كُلَّما كانتِ المرأةُ أَقْوَى إِيمَانًا، وأَكْثَرَ عَمَلًا للصَّالحاتِ، فهي أَوْلى، فيكونُ ذلك شَاهِدًا للحَديثِ الَّذي أشرتُ إليه آنفًا: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

٧- أنَّ المرأةَ المُشرِكةَ قد تُعجِبُ الإنسانَ، وأنَّ إِعْجَابَ الإنسانِ بها عليه المُشرِكُ في أَمْرٍ تَقْتَضيهِ الفِطرةُ والطَّبيعةُ لا بأسَ به، لكن بِشَرْطِ: ألَّا يُؤدِّيَ ذلك إلى مَحبَّةِ هذا المُشرِكِ أو مَوَدَّتِهِ.

فمثلًا: لو أَعْجَبَ الإنسانَ من رَجُلٍ مُشرِكٍ عُثُورُه -أي: هذا المُشرِكِ - على دَواءٍ لَمَرْ لا شكَّ أَنَّه يُعجِبُ الإنسانَ، وَائِهِ، فإنَّ هذا لا شكَّ أَنَّه يُعجِبُ الإنسانَ، ويقولُ: إنَّ هذا رَجُلُ حَاذِقٌ. ولكنَّه لا يجوزُ بأيِّ حالٍ من الأَحْوَالِ أن يُؤدِّي ذلك إلى مَحَبَّةِ الرَّجُلِ وتَعظيمِهِ.

٨- أنّه لا نِكاحَ إلّا بوَلِيِّ، أي: أنَّ المرأة لا تُزوِّجُ نَفْسَها، وأنَّه لا يُزَوِّجُها إلَّا وَلِيُّها، وأنَّ النّكاحَ بلا وَلِيٍّ فَاسدٌ، ويَظْهَرُ ذلك باخْتِلَافِ التَّعبيرِ في الآيةِ الكريمةِ، ففي الآيةِ الكريمةِ قال اللهُ: ﴿وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ ﴾، وهذا خطابٌ للأزواجِ، فليّ النّيةِ الكريمةِ قال اللهُ: ﴿وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، فالزَّوجُ هو الَّذي يُنكِحُ نَفْسَه، وأمّا في النّساءِ فقال: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، فدلًا هذا على أنَّ المرأة لا تملِكُ إِنْكاحَ نَفْسِها من أَحَدٍ، وإنَّما يُنكِحُها وَلِيُّها.

وقَد جاءتِ السُّنَّةُ واضحةً في ذلك، فقَال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ»(١)، وقَال -صلَّى اللهُ عَليْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوِّجوه، رقم (١٠٨٤)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم (١٩٦٧) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (١) ، وقال ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ » (١) ، فدلَّ ذلك على أنَّ المرأة لا تُزوِّجُ نَفْسَها مها بَلَغَتْ من العقل والذَّكاءِ والمَعرِفةِ ، فلا بُدَّ أن يُزوِّجَها وَلِيُّها.

ووليُّ المرأةِ في النِّكاحِ هُمُ: العَصَباتُ. فذَوو الفُروضِ ليس لهم وِلَايةٌ، وذَوو الأَرْحَام ليس لهم وِلَايةٌ.

وعلى هذا، فالأخُ من الأُمِّ لا يُزوِّجُ أُختَه من أُمِّه، والخالُ لا يُزوِّجُ ابنةَ أُختِهِ، إنَّمَ الوِلايةُ في النِّكاح للعَصَبةِ فقط.

فلو وَجَدْنا ابنَ عمِّ بعيدًا جِدًّا من المرأةِ، ووَجَدْنا أَخَاها من أُمِّها، فالَّذي يُزوِّجُها ابنُ عمِّها البعيدُ، ولا يُزوِّجُها أخوها من أُمِّها، حتَّى لو لم يُوجَدْ أحَدٌ من العَصَبةِ زوَّجَها القَاضِي، ولم يُزوِّجُها أَخُوها من أُمِّها، إلَّا أَنْ يُوكِّلَه القَاضِي؛ لأَنَّ العَصَبةِ زوَّجَها القَاضِي؛ النَّل القاعدة لدينا هي أنَّ ولاية النِّكاحِ إنَّما هي للعَصَبةِ فقط دُون أَصْحَابِ الفُروضِ، ودُون ذوي الأَرْحَامِ.

وإذا اجْتَمَعَ أَخَوانِ، أَحَدُهما شَقيقٌ، والآخَرُ من أَبِ، فالشَّقيقُ هو الوليُّ؛ لأَنَّه أَقْوى صِلةً بأُختِهِ، حيثُ إنَّه شَقِيقُها من أبيها وأُمِّها، والأَخُ من الأبِ إنَّما يتَّصِلُ بها بالأبِ فقط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (۲۰۸۵)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۱۰۱)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۸۱)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) من حديث أبي موسى رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم (١٤١٩) من حديث أبي (١٣٦٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، رقم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

وإذا وُجِدَ عمَّ وابنُ عمِّ فالعمُّ أَوْلى، وإذا وُجِدَ ابنُ عمِّ بَعِيدٌ وعمُّ الأبِ فابنُ العمِّ البعيدُ أَوْلى؛ لأنَّ ابنَ العمِّ البعيدَ يتَّصِلُ بالمرأةِ في الجدِّ، وعمُّ الأبِ يتَّصِلُ في أبي الجدِّ، فتكونُ قرابةُ ابنِ العمِّ البعيدِ أَقْرَبَ من قَرابةِ عَمِّ الأبِ.

والتَّرتيبُ مَعروفٌ عندَ أهلِ العِلمِ، لكن المهمُّ الَّذي أُحِبُّ أَن يُفْهَمَ: أَنَّه لا وِلايةَ لذي فَرضٍ، ولا لذي رَحِمٍ، وإنَّما الولايةُ للعَصَباتِ فقط.

وهنا نقِفُ لنُوجِّه نصيحةً إلى الأولياءِ الَّذين جَعَلَهم اللهُ تَعالى أَوْلِيَاءَ على بَنَاتِهم، أو مَن لهم وِلايةٌ عليها: أُحذِّرُ الأولياءَ من الخيانةِ في أمانتِهم؛ فإنَّ بعضَ الأَوْلِيَاءِ يتحكَّمُ في تَزْويجِ ابنتِهِ، أو أُختِهِ، أو مَن له ولايةٌ عليها، حتَّى لا يُزوِّجها الأَوْلِيَاءِ يتحكَّمُ في تَزْويجِ ابنتِهِ، أو أُختِهِ، أو مَن له ولايةٌ عليها، حتَّى لا يُزوِّجها إلاَّ مَن أَعْطاهُ أَكْثَرَ من المالِ، ولا يهمُّه أنْ يكون صالحًا أو غيرَ صالحٍ، ولا أنْ يكونَ حَسَنَ الأَخْلَقِ أو سَيِّعَ الأَخْلَقِ، ورُبَّما يَخْطُبُها مَن هو مُستقيمٌ في دِينِهِ، مُستقيمٌ في حَسَنَ الأَخْلَقِ أو سَيِّعَ الأَخْلَقِ، ورُبَّما يَخْطُبُها مَن هو مُستقيمٌ في دِينِهِ، مُستقيمٌ في خُلُقِهِ، ولكنَّه لا يُعطيهِ شيئًا من المالِ، فيَمْنَعُ تَزْوِيجَه مع رَغبةِ المرأةِ فيه، وهذا لا شكَّ أَنَّه مُحَرَّمٌ عليه.

وفي هذه الحالِ يجوزُ للمرأةِ أن تَطْلُبَ من الوليِّ الآخرِ الَّذي يَلِيهِ أن يُزوِّجها، فمثلًا: إذا قَدَّرْنا أنَّ أخاها الشَّقيقَ أَبَى أنْ يُزوِّجها مَن خَطَبَها، وهو كُفْءٌ مَرْضِيُّ في دِينِه وخُلُقِه، فلْتطلُبْ من أُخِيها من أَبِيها أنْ يُزوِّجها، فإنْ أبى -كها هي عادةُ كثيرٍ من النَّاسِ، تأخُذُهم حميَّةُ الجاهليَّةِ، فلا يَتَدَخَّلونَ في هذه المسائِلِ - فإنَّ لها أنْ تَتَّصِلَ بالحاكِمِ -أي: القاضي - وتَطلُبَ منه ذلك، والحاكِمُ في هذه الحالِ يجبُ عليه أن يَنْظُرَ في الأمرِ، وألَّا يُهِمَّه أَحَدُّ إلَّا أَداءَ الأَمَانةِ في هذه المرأةِ.

وما أَكْثَرَ النِّساءِ اللَّاتِي يَشتكينَ من هذه الحالِ، من عَضْلِ أُوليائِهِنَّ أَنْ يُزوِّجوهُنَّ مَن يُرْضَى دِينُهُ وخُلُقُه. كها أنَّ بعضَ الأولياءِ يَخُونُ الأمانةَ على العكسِ من ذلك، بمَعْنى: أنَّه يُزوِّجُ ابنتَهُ أو أُختَهُ أو مَن له ولايةٌ عليها، يُزوِّجُها مَن لا يُرضى دِينُهُ وخُلُقُه؛ لأنَّه أَعْطاهُ مالًا أَكْثَرَ، ولا يُبالي بالأمانةِ الَّتي حُمِّلَها، وهذا أيضًا لا شكَّ أنَّه مُحرَّمٌ، وقَد قَال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَامَنُوا لا يَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمُ وَأَنتُمُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَامَنُوا لا يَخُونُوا اللّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَةٍ كُمُ وَأَنتُمُ وَاللّهُ عَزَلَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيدًا لا اللهُ عَندَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَندَهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّه

فالحاصلُ: أنَّه يجبُ على الوليِّ أن يتَّقِيَ اللهَ فيمَن ولَّاه الله عليهِنَّ، وأنْ يُزوِّجَ الخاطِبَ إذا لم يكن الخاطِبَ إذا كان كُفْؤًا في دِينِهِ وخُلُقِه، ورَضِيَتْه المرأةُ، وألَّا يُزوِّجَ الخاطِبَ إذا لم يكن مَرْضِيًّا في دِينِهِ وخُلُقِه.

ولكن إذا قال قائلٌ: لو أنَّ المرأةَ رَضِيَتْ بذلك، أي: بمَن كان غيرَ مَرْضيٍّ في دِينِهِ وخُلُقِه، ولكن لم يَصِلْ إلى حدِّ الكُفرِ، فهل يُزوِّجُها؟

فنقول: لا يُزوِّجُها حتَّى لو رَضِيَتْ، حتَّى لو أَلَحَّتْ فلا يُزوِّجها؛ لأنَّه وإنْ رَضِيَتِ الآنَ، وهو سيِّئ الخُلُقِ، وسيِّئ الدِّينِ، فإنَّه رُبَّها تحصُلُ مشاكِلُ كثيرةٌ تَتعَبُ بها هي في المُستقبَلِ، ويَتعَبُ بها أيضًا وليُّها، ورُبَّها لا يحصُلُ الفَكَاكُ من هذا الرَّجُلِ السَّيِّئِ الخُلُقِ، أو السَّيِّئِ الدِّينِ، إلَّا ببَذْلِ أَمْوَالٍ كثيرةٍ تُرهِقُهم، ويَذْهَبون يَستَدينون من النَّاسِ.

فالمهمُّ: أنَّ الإنسانَ الَّذي ولَّاه اللهُ على امرأةٍ يجبُ أن يُؤدِّيَ الأمانةَ سَلْبًا وإيجابًا، بمَعْنى: أنْ يُزوِّجها مَن يُرضى دِينُهُ وخُلُقُه، وأنْ يَمْنَعَها من التَّزوُّج بمَن لا يُرضى دِينُهُ ولا خُلُقُه، وأنْ يَتَّقِىَ اللهَ تَعالى في ذلك.

9- أنَّه لو تزوَّجَتِ امرأةٌ مُؤمِنةٌ بمُشرِكٍ فالنِّكاحُ باطلٌ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا اللَّهُ عِنه اللهُ عنه ، وإنَّما كان باطِلًا؛ لأنَّه وُقوعٌ فيما نَهى اللهُ عنه ، وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ عَلَيْهِ أَمَّرُنَا فَهُوَ رَدُّ (١).

فلو أنَّ امرأةً مسلمةُ أُعجِبَتْ برَجُلِ كافِرٍ، وطَلَبَتِ التَّزويجَ منه، قُلنا: لا نُزوِّجُها مهما كان الأمرُ، حتَّى لو فُرِضَ أنَّها هدَّدَتْ بأنْ تقتُلَ نفسَها، قُلنا: فلْتقتُلْ نَفْسَها، ومَوعِدُها النَّارُ.

فإنْ قالت: إنَّها ستكفُّرُ لتَحِلَّ لهذا المُشرِكِ؟

قُلنا: إذا كَفَرَتْ فقد ارتدَّتْ، وحينئذٍ نأمُرُها أن تَعُودَ إلى الإسلامِ، فإن عادتْ وإلَّا قَتَلْناها.

فإن قال قائلٌ: وهل يجوزُ للمرأةِ المُؤمِنةِ أَنْ تتزوَّجَ بِفاسِقٍ؟

قُلنا: نَعَمْ، يجوزُ؛ لأنَّ الفاسِقَ معه أصلُ الإيهانِ، إلَّا في حالٍ واحدةٍ: إذا كان فِسْقُه بالزِّنا، فإنَّه لا يَجِلُّ لها أن تتزوَّجَ به حتَّى يتوبَ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ الزَّانِ فَسْقُه بالزِّنا، فإنَّه لا يَجِلُّ لها أن تتزوَّجَ به حتَّى يتوبَ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُهُما إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ فَوَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا يَنكِحُهُما إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:٣].

١٠ - أنَّ العَبدَ المُؤمِنَ خيرٌ من المُشرِكِ ولو أعْجَبَك، وبناءً على ذلك نقولُ في مسألةِ العَهالةِ: إنَّ الأَوْلى أن يَجْلِبَ للعَمَلِ عندَه مَن كان مُسلِمًا؛ فإنَّه خيرٌ من المُشرِكِ ولو أعْجَبَك المُشرِكُ، نَعَمْ، لو فُرِضَ أنَّ رَجُلًا مُحسِنًا يقولُ: أنا أَجْلِبُ عَامِلًا كافِرًا للخِدمةِ في البَيتِ، أو قيادةِ السَّيَّارةِ، وأَدْعوهُ إلى اللهِ عَزَّفَجَلَّ، لعلَّ اللهَ عَامِلًا كافِرًا للخِدمةِ في البَيتِ، أو قيادةِ السَّيَّارةِ، وأَدْعوهُ إلى اللهِ عَزَّفَجَلَّ، لعلَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:١١٢).

يهديهِ. فنقولُ: إذا عَلِمَ اللهُ تَعالى من نِبَّتِه أنَّ هذا هو الغرضُ فإنَّه قد يُعينُه على ذلك، لكن إذا كان لمُجرَّدِ العَمَلِ فنقولُ: ﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ اللهَ تَعَالَى يقولُ: ﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ﴾.

1 ا - أنَّ الكُفَّارَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، سواء كانوا يَدْعُونَ بِالقَولِ، فيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الكُفرِ، كَمَا يَفْعَلُه دُعاةُ النَّصارى الَّذين يَدْعُونَ إِلَى النَّصرانيَّةِ، أَو كان ذلك عن طَريقِ الفِعلِ؛ لأنَّ الكافِرَ إِذا بَقِيَ على كُفرِهِ فقد يَغْتَرُّ به السُّذَّجُ من المُسلِمينَ، ويقولون: إنَّه لا فَرْقَ بيْنَ دِينِ الكِتابِيِّ، ودِينِ المُسلِمينَ. وهذا خطأٌ عَظِيمٌ جِدًّا، فمَن المَّوعِي اللَّهِ اللهِ فَإِنَّهُ لا فَرْقَ بيْنَ دِينِ الكِتابِيِّ، ودِينِ المُسلِمينَ. وهذا خطأٌ عَظِيمٌ جِدًّا، فمَن التَّعِي أَنَّ أَهْلَ الكتابِ اليَومَ على دِينٍ صَحيحٍ مَرْضِيٍّ عندَ اللهِ فإنَّه كافِرٌ؛ لأنَّه مُكذَّبٌ لقولِ اللهِ بَالكَوْرَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ ﴾ [آل عمران: ٥٨]، لقولِ اللهِ بَالكَوْرَةِ بلي من الأَحْوَالِ أَن نَعتقِدَ مُساواةَ المُسلِمِ لليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ في ولا يجوزُ بلي من الأَحْوَالِ أَن نَعتقِدَ مُساواةَ المُسلِمِ لليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ في اللَّينِ أَبدًا، فاليَهُوديُّ والنَّصرانِيُّ بعد أَن بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَاللَّي ليس بيْنَهم وبيْنَ غيرِهم من الكُفَّارِ فَرْقٌ، إلَّا في بعضِ المسائِلِ الَّتِي رخَّصَ فيها الشَّرعُ، كَحِلِّ النِساءِ، وحِلِّ المُذكَى، وأَخْذِ الجِزيةِ، وإن كان القولُ الرَّاجِحُ أَنَّ أَخْذَ الجِزيةِ جائِزٌ من اليَهُودِ والنَّصارى وغيرِهم.

فعلى كُلِّ حالٍ، أهمُّ شَيءٍ أن نَعْتَقِدَ أنَّ الأَدْيَانَ لا يُمكِنُ أن تتَّفِقَ، فلا يُمكِنُ أن تتَّفِقَ، فلا يُمكِنُ أن يُوجَد دِينُ كُفرٍ مع دِينِ إسلام أبدًا، ﴿فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴿ آيونس:٣٢]، ولا شكَّ أنَّ دِينَ الإسلامِ هو الحَقُّ، فإذَنْ ما سِواه هو الضَّلالُ، ولا يَجُوزُ اعْتِقَادُ أَنَّه هُدًى بأيِّ حالٍ من الأَحْوَالِ.

١٢ - أَنَّ اللهَ تَعالى يَدْعُو عِبادَه إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرةِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَٱللهُ يَدْعُوۤا إِلَى اللهِ تَعالى: ﴿ وَٱللهُ يَدْعُوۤا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ يَدْعُوٓا إِلَى الْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ٤٠٠ ، وهذا كقولِهِ تَعالى: ﴿ وَٱللهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾

[يونس:٢٥]، فاللهُ تَعالى يَدْعو العبادَ إلى ما فيه مَنفعَتُهم في الدُّنيا والآخرةِ، لا لِيَنتفِعَ بهم هو؛ كما قال اللهُ تَعالى في الحَديثِ القُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي (١).

فالطَّاعةُ -أَعْنِي: طاعةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ- هي مَصْلَحةٌ للعبدِ، ومَنْفَعةٌ له، وهي من نعمةِ اللهِ عليه، ولهذا قال: ﴿وَٱللهُ يَدْعُوٓا إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَيه .

19 - إثباتُ الجنّةِ، وهي الدَّارُ الَّتي أَعَدَّها الله تَعالى لأَوليائِهِ المُتَقينَ، وفيها من النَّعيمِ ما لا عَيْنُ رأَتْ، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ، ولا يُمكِنُ للإنسانِ أن يتصوَّرَ في الدُّنيا حَقِيقةَ نعيمِ الآخرةِ أبدًا، وإن كان الإنسانُ يَعْرِفُ للإنسانِ أن يتصوَّرَ في الدُّنيا حَقِيقةَ نعيمِ الآخرةِ أبدًا، وإن كان الإنسانُ يَعْرِفُ جِنْسَه، لكنَّه لا يُمكِنُ أنْ يُدْرِكَ حقيقتَه، فقد قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَبِمَا فَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَانٌ ﴾ [الرحن: ٢٦]، وهذا مَوجودٌ في الدُّنيا، لكنَّ حَقِيقةَ ما في الآخرةِ لا تَتَفِقُ مع حَقِيقَةِ ما في الدُّنيا أبدًا؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يقولُ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى هَمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَلَةً في الدُّنيا نَعلَمُ ما أَخْفاهُ اللهُ عَوَلَ: ﴿ وَلَو كان ما في الآخرةِ حَقِيقَةِ ما في الدُّنيا لكُنَّا نَعلَمُ ما أَخْفاهُ اللهُ عَوَبَكَ.

١٤ - ألّا يَعْتَمِدَ الإنسانُ على نَفْسِه في سُلُوكِ الطَّريقِ المُوصِلِ إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ،
 بل يعتقِدُ أنَّ ذلك بإذْنِ اللهِ، فيتوجَّهُ إلى اللهِ عَنَّقَجَلَّ بسُؤالِ الثَّباتِ والتَّوفيقِ لطَرِيقِ
 الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ.

١٥- أَنَّ اللهَ تَعالَى يُبيِّنُ للنَّاسِ آياتِهِ، ويُوضِّحُها؛ حتَّى يَحْصُلَ لهم التَّذكُّرُ والاتِّعاظُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضَالَكَ عَنهُ.

١٦ - أنَّه كُلَّما تأمَّلَ الإنسانُ في آياتِ اللهِ -سواء أكانت شَرعيَّة، أمْ كُونيَّةً
 قَدَريَّةً - فإنَّه يزدادُ تذكُّرًا واتِّعاظًا؛ لأنَّ الحُكْمَ يدورُ مع عِلَّتِه وُجُودًا وعَدَمًا.

١٧ - إثباتُ الحِكْمَةِ في أَفْعَالِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَيُبَيِّنُ عَايَنتِهِ عَلَيْلَهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴾، فإنَّ «لعلَّ » هنا للتَّعليلِ.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَظْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهَ يَشِئَوُهُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هذا أيضًا من الأَسْئِلَةِ الَّتي أَوْرَدها الصَّحابةُ رَضَالِللَّهُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ، وهو السُّؤالُ عن المَحيضِ: ما شَأْنُه؟ وما حُكمُه؟

والمرادُ به: الدَّمُ الخارجُ من الأُنثى في أيَّامٍ مَعْلُومةٍ، وهو من طَبِيعةِ المرأةِ وجِبلَّتِها.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ يَعني: هل يَمْنَعُ من مُخَالَطةِ المرأةِ؟ هل يَمْنَعُ من جُعاعِ المرأةِ؟ هل يَمْنَعُ من الاسْتِمْتاعِ بها؟ وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّ اليهودَ كانوا إذا حَاضَتِ المرأةُ لم يُوَاكِلوها، ولم يُجامِعوها، وصارت مُنْفَرِدةً وَحْدَها، لا يَقْرَبونها، والنَّصارى حلى ما قِيلَ – بالعكسِ، فسَأَلَ الصَّحابةُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ رسولَ الله عَلَيْ عن ذلك، فقال الله عَرَبْحَالَ في الجَوابِ: ﴿ فَلُ هُو أَذَى ﴾، يعني: أنَّ الدَّمَ أَذًى، أذًى بالنِّسبةِ

للزَّوجِ، وبالنِّسبةِ للزَّوجةِ أيضًا، ولا شكَّ أنَّ المرأةَ يَلْحَقُها عند الحَيضِ ما يَلْحَقُها من الأَوْجَاعِ والنَّتَنِ وغَيْرِ ذلك ممَّا هو مَعْرُوفٌ للنِّساءِ.

﴿ فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ المرادُ: فِي الحَيضِ. وأن يكون المرادُ: في مكانِ الحَيضِ. والآيةُ إذا احتَمَلَتْ مَعْنَيينِ على السَّواءِ، ولا مُنافاةَ بَيْنَهما، فإنَّما تُحْمَلُ عليهما جميعًا.

وعلى هذا فنقولُ: اعتَزِلوا النِّساءَ في مَكَانِ الحَيضِ، في زَمَنِ الحَيضِ. وسيَأْتي -إنْ شاءَ اللهُ- بيانُ ذلك في الفَوائِدِ.

﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ ﴾ يَعني: لا تَقرَبوا النِّساءَ، أي: بالجماعِ ﴿ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ أي: من الحَيضِ.

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ أي: اغتَسَلْنَ، وتأمَّلِ الفَرقَ بيْنَ الكَلِمتَينِ، في الأُولى: ﴿ حَتَّى يَطُهُرُنَ ﴾، فالأُولى وَصْفٌ، والثَّانِيَة فِعْلٌ، ولهذا لم يَقُلْ: ( فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾، فالأُولى وَصْفٌ، والثَّانِيَة فِعْلٌ، ولهذا لم يَقُلْ: ( فَإِذَا طَهُرْنَ ﴾.

وفُسِّرَ التَّطَهُّرُ هنا بأنَّه الغُسْلُ، وهو -حَقِيقةً- الغُسْلُ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا ﴾ [المائدة:٦].

وقَوْلُه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ يَعني: اثْتُوهُنَّ من المكانِ اللهُ أَنْ تَأْتُوهُنَّ فيه؛ لأنَّ ﴿حَيْثُ ﴾ ظرفُ مَكانٍ، فها هو المكانُ؟ فُسِّرَ بالآيةِ الَّتي بعدَها.

وقَوْلُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ ﴾ أي: الرَّجَّاعينَ إلى اللهِ من مَعْصِيَتِهِ إلى طاعَتِهِ ﴿وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾ أي: المُتنزِّهينَ بالطُّهرِ من الأَذَى والأَحْدَاثِ. ثمَّ قال: ﴿نِسَآؤُكُمْ ﴾ يَعني: زَوْجَاتِكُم ﴿خَرْثُ لَكُمْ ﴾ أي: بمَنزِلةِ الأَرْضِ الَّتي تَخُرُثُونَهَا من أجلِ أن تَحْمِلَ الزُّروعَ والأَشْجَارَ، وتَنتَفِعوا بحِمْلِها ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ﴾ أي: مَكَانَ الحَرثِ، وهو الفَرْجُ ﴿أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ من حيثُ شِئتُم، وهذا هو الَّذي أَرَادَه اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنَّهُ أَللهُ ﴾ أي: نَأْتِيهِنَ من جِهَةِ الحَرثِ، وهو الفَرْجُ، أي: القُبُلُ.

﴿وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو﴾ أي: قدِّموا لأَنفُسِكم خيرًا؛ كما قال تَعالى: ﴿وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ خِيرًا؛ كما قال تَعالى: ﴿وَمَا نُقَدِّمُواْ لِلْنَفْسِكُمْ مِّنَ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنـٰدَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١١٠].

ومن ذلك -أي: من التَّقْدِيم للنَّفْسِ في هذا المَوضِعِ- أَنْ يَحْرِصَ الإنسانُ على الجِمَاعِ بإِنْزَالٍ؛ حتَّى يُقدِّمَ لنَفْسِه الولَدَ.

﴿وَاتَقُوا اللهَ ﴾ أي: الْزَموا تَقُوى اللهِ عَزَوَجَلَّ، وذلك بفِعْلِ أَوَامِرِه، واجتنابِ نَواهيهِ، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلاقو اللهِ، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلاقو اللهِ، وَاعْلَمُوا عَلْمَ يَقينٍ وثَباتٍ أَنَّكَم مُلاقو اللهِ، وذلك أنَّ اللهَ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سوف يُلاقِي العَبْدَ يومَ القيامةِ، ويُقرِّرُهُ بذُنوبِهِ، ويَعترِفُ العبدُ بذلك، ثمَّ إنْ شاءَ غَفَرَ له، وإنْ شاءَ عاقبَهُ.

وقَوْلُه: ﴿وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ لمَّا قال: ﴿وَاعْلَمُوۤا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ﴾ أعطى المُؤمِنَ بَشَارةً، وأنَّه في هذه المُلاقاةِ سوف يَجِدُ ما يسُرُّه، جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكم منهم.

## في هاتَينِ الآيتَينِ من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - حِرْصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ على السُّؤالِ فيما يَعْنِيهم ويُمِمُّهم من أُمُورِ دِينِهم ودُنياهم؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾.

٢ - أنَّ الحَيْضَ أذًى؛ لقَولِهِ: ﴿ قُلُ هُوَ أَذَى ﴾، وهل هو أذًى للزَّوجِ، أو للزَّوجةِ؟

نقولُ: هو أذَّى للزَّوجةِ أوَّلًا، ثمَّ للزَّوجِ إن جامَعَ في حَالِ الحَيضِ ثانيًا.

٣- وُجُوبُ اعْتِزَالِ النِّساءِ في المَحيضِ، أي: في مَكَانِ الحَيضِ في زَمَنِ الحَيضِ؛ لقَولِهِ: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾.

٤ - جَوازُ اسْتِمْتاعِ الرَّجُلِ بزَوْجَتِهِ الحائِضِ على كُلِّ وَجْهٍ، إلَّا الوَطْءَ في الفَرْجِ، ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النّكاحَ»(١)، وكان يأمُرُ عائِشةَ رَضَائِينَهُ عَنْهَا أَن تَتَّزِرَ، فيباشِرُها، وهي حَائِضٌ (٢).

وعلى هذا، فيجوزُ للرَّجُلِ أن يَسْتَمتِعَ بزَوجِتِهِ وهي حَائِضٌ بالتَّقبيلِ، والضَّمِّ، والخِّماع بيْنَ الفَخِذَينِ، وغيرِ ذلك مَّا أَبَاحَ اللهُ له، فإنَّه لا يحرُمُ إلَّا الجِماعُ.

٥ - ألَّا يُجامِعَ حتَّى تَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ بَقِيَ شَيءٌ آخرُ، وهو: الاغتِسال.

أمَّا كَونُه لا يُجامِعُها حتَّى تطهُ رَ فهذا أَمْرٌ واضِحٌ؛ لأنَّ الدَّمَ يَسيلُ ويَجْري، فلا يُمكِنُ للإنسانِ أنْ يُجامِعَ في هذه الحالِ؛ لِمَا يَلحَقُه هو والمرأة من الأَذَى والضَّرَرِ.

وأمَّا بعدَ الطُّهرِ وقَبْلَ الطَّهارةِ فلأنَّ آثارَ الدَّمِ باقيةٌ، فلا بُدَّ أَنْ يَحْصُل تلويثٌ، ولا بُدَّ أَنْ يَرَى الإنسانُ ما تَشْمَئِزُ منه نَفْسُهُ من آثارِ الدَّمِ، وهذا قد يُولِّدُ في قَلْبِهِ كراهيةً للمَرأةِ، ولهذا كان الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ يأمُرُ أَهْلَه أَن تَتَّزِرَ، حتَّى لا يَرى منها ما يَكرَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (٣٠٢) من حديث أنس رَضِيًالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم (٢٩٣) من حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا.

آنَّ المرأةَ لو استُحيضَتْ -والاستِحاضةُ هي: اسْتِمْرارُ الدَّمِ معها- فإنَّه يجوزُ لزَوجِها أَنْ يُجامِعَها ولو كان معها الدَّمُ، لكن في غَيْرِ مُدَّةِ الحيضِ، أمَّا في مُدَّةِ الحيضِ فإنَّه لا يُجامِعُها، وقد أمَرَ النَّبيُّ ﷺ المُسْتَحَاضةَ أَن تَرجِعَ إلى عادَتِها، ثمَّ تَعْتسِلَ، وتُصلِّي أَلَ

٧- لُطفُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بعبَادِهِ؛ حيثُ حَرَّمَ على الرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَه في
 حالِ الحَيض، وأَبَاحَ له أَنْ يأتِيها بعدَ التَّطهُّرِ.

٨- إثباتُ عَبَّةِ اللهِ، أي: أنَّ اللهَ يُحِبُّ، وعَبَّةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ صِفةٌ من صِفاتِهِ المُتعلِّقةِ
 بإرادتِهِ ومَشيئتِهِ الثَّابِتةِ لمَن هو أَهْلُ للمَحبَّةِ.

وقد وَرَدَتِ المَحَبَّةُ خاصَّةً بالشَّخصِ بعَينِهِ، وعامَّةً، فمن تَخْصِيصِها بالشَّخصِ بعَينِهِ: قَـولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَا تَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء:١٢٥]، وقَـولُ النَّبيِّ عَيَالِهُ: ﴿إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا؛ كُمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» (٢)، وقولُ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيلًا وَوَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَقُولُ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَومَ خَيبَرَ: ﴿لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ »، فأعْطاها على بَنَ أبي طَالبٍ رَضَالِسُهُ عَنْهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة، رقم (٣٣٣) من حديث عائشة رَجَالِلَهُ عَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، رقم (٥٣٢) من حديث جندب بن عبد الله رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب فضل من أسلم على يديه رجل، رقم (٣٠٠٩)، وفي كتاب فضائل أصحاب النبي على باب مناقب على، رقم (٣٧٠٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على، رقم (٢٤٠٧) (٢٤٠٧) من حديث سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رَضَالَكُ عَنْهُا.

أَمَّا المحبَّةُ العامَّةُ فمِثلُ قَولِهِ تَعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة:٤]، و ﴿يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥]، و ﴿يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة:٤٢]، وما أشبَهَ ذلك.

وأهلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ يَقولون: إنَّ محبَّةَ اللهِ صِفةٌ من صِفاتِهِ المُتعلِّقةِ بإرادتِهِ، حيثُ كان الشَّخصُ من أَحْبَابِ اللهِ عَرَّفَجَلَ.

9- أنَّه لا يجوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زُوجتَه فِي الدُّبُرِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعالى إِنَّها أَمَرَنا أَنْ نَا أَنْ اللهَ تَعالى إِنَّها أَمَرَنا أَنْ نَاتِيَ الحَرثَ، والدُّبُرُ ليس موضِعًا للحَرْثِ، ووَطءُ المرأةِ فِي دُبُرِها قال كثيرٌ من أَهْلِ العِلمِ: إِنَّه من كبائِرِ اللَّنُوبِ، وإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عُرِفَ بمُهارستِه ذلك، ولم يَتُب، وَجَبَ أَنْ يُفرَّقَ بينَه وبينَ زَوجتِهِ؛ لأَنَّه فَعَلَ بها ما لا يجوزُ.

ولا يجوزُ للمرأةِ أَنْ تُمكِّنَ زَوْجَها من وَطْئِها فِي دُبُرِها؛ لأنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذلك فقد أعانَتْ على الإثمِ والعُدوانِ، وقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُونَىٰ ۗ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

١٠ - عَبَّةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ للتَّوَّابينَ، والتَّوبةُ هي: الرُّجوعُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ من مَعْصِيتِهِ إلى طاعَتِهِ، ولها شُرُوطٌ خَمْسَةٌ:

الأُوَّلُ: أَنْ تَكُونَ خَالِصةً لله تَعالى، بألَّا يُريدَ الإنسانُ بتَوبَتِهِ التَّزلُّفَ إلى المَخْلوقينَ، أو أَنْ يَنَالَ بذلك رُتبةً أو مَرْتَبةً دُنيويَّةً؛ لأَنَّ الإِخْلَاصَ فَواتُهُ يُبْطِلُ العَمَلَ، قَال اللهُ تَعالى في الحديثِ القُدْسِيِّ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْ كَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٨٧).

الشَّرطُ الثَّانِ للتَّوْبَة: النَّدَمُ على ما فَعَلَ، بحيث يتأثَّرُ الإنسانُ نَفْسِيًّا بها جَرى منه من الذَّنْب.

الشَّرطُ النَّالِثُ: الإقلاعُ عن الذَّنبِ في الحالِ، فإنْ كان الذَّنْبُ بتَركِ واجبٍ أَتَى بالوَاجِبِ، وإنْ كان الذَّنْبُ بفِعلِ مُحَرَّمِ أَقْلَعَ عن المُحرَّمِ.

ومن الإقلاع: أنَّه إذا كان الذَّنْبُ مُتعلِّقًا بِالمَخْلُوقِ فإنَّه لا بُدَّ أَن يَستجِلَّه، ويتخلَّصَ منه، فإن كان مالًا دَفَعَه إليه، وإن كان عِرْضًا استَسْمَحَه منه، حتَّى تتحقَّقَ التَّوبةُ.

الشَّرطُ الرَّابِعُ: العَزْمُ على ألَّا يَعُودَ إلى الذَّنْبِ في المُستقبلِ؛ لأَنَّه لو تاب، ومن نِيَّتِه أن يَعُودَ عند وُجُودِ الفُرصةِ، لم يكن تائبًا حقًّا.

الشَّرطُ الخامِسُ: أَنْ يكونَ ذلك في زَمَنٍ تُقْبَلُ فيه التَّوبةُ، بأن يكونَ قَبْلَ حُضُورِ الأَّجَلِ، وقبلَ طُلوع الشَّمسِ من مَغْرِجِها.

فإنْ كان بعدَ حُضورِ الأَجَلِ فإنَّ التَّوبةَ لا تُقبَلُ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيَّاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِي تَبْتُ
الْتَوْبَةُ لِلَّذِينَ ﴾ [النساء:١٨]، ولأنَّ اللهَ تَعالى لم يَقْبَلْ تَوبةَ فِرْعُونَ حِين أَدْرَكَه الغَرَقُ، فقال:
﴿ عَامَنتُ أَنَدُ لاَ إِلَهُ إِلَا الَّذِي عَامَنتَ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، فقيلَ له: ﴿ عَالَىٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩١]،

وأمَّا طُلوعُ الشَّمسِ من مَغرِبِها فقد ثَبَتَ عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه قَال: «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى

تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»(١).

ويُؤيِّدُ ذلك: قَولُهُ تَعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام:١٥٨]، فقد فسَّرَ النَّبيُّ عَيَا اللهُ بطُلُوعِ الشَّمسِ من مَغرِبِها (٢).

وقولُه: ﴿وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ يَعني: المُتطهِّرينَ من الأَخْبَاثِ، وهي: النَّجاساتُ، وكذلك المُتَطَهِّرونَ من الأَحْدَاثِ، من حَدَثٍ أَصْغَرَ أو جَنابةٍ، فجَمَعَ اللهُ تَعالى هنا بيْنَ الطَّهارةِ من الذَّنوبِ بالتَّوبةِ، والطَّهارةِ من الأَنْجَاسِ والأَحْدَاثِ بالتَّطهُّرِ.

١١- أنَّ النِّساءَ حَرْثُ للرِّجالِ؛ لأنَّ إِيداعَ النُّطفةِ في الرَّحِمِ كإِيداعِ الحَبَّةِ في الأَرْضِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ نِسَآ قُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ ﴾.

١٢ - أنَّ مَحَلَّ الجِماعِ هو الفَرْجُ الَّذي يكونُ به إِلْقَاءُ النُّطفةِ، حتَّى تَنْشَأَ جَنينًا؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾.

١٣ - أنَّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يُجامِعَ زَوْجَتَه في فَرجِها من أيّ جِهةٍ أتاها؛ لقَولِهِ:
 ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾.

١٤ - أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يَجْعَلَ من نِيَّتِه في جِماعِه أن يُقَدِّمَ لنَفْسِهِ نَسْلًا وذُرِّيَّةً؟
 لقولِهِ تَعالى: ﴿وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم (٢٤٧٩)، وأحمد (٤/ ٩٩) من حديث معاوية رَضَالِلَهُءَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا﴾، رقم (٤٦٣٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان، رقم (١٥٧) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

١٥ - وُجوبُ تَقْوى اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾، وقد سَبَقَ الأمرُ بالتَّقْوى في كتابِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ مِرارًا كثيرةً؛ لأنَّ التَّقْوى هي: فِعْلُ ما يَقي من عذابِ اللهِ، بالقيامِ بطَاعتِهِ، واجْتِنَابِ نَواهيهِ.

نَسأَلُ اللهَ تعالى أَن يَجعَلَنا وإيَّاكم من المُتَّقينَ، وأَنْ يَحْفَظَنا في دِينِنا ودُنيانا؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قديرٌ.

#### • 6/3••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللهُ ال

قَوْلُه: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُوا ﴾ قيلَ فيه قولانِ:

الأَوَّلُ: لا تُكْثِروا الأَيْمَانَ به؛ لأجلِ أن تَكُونُوا من أهلِ البِرِّ والتَّقْوى.

والثَّاني: لا تَجْعَلُوا اليَمينَ حَاجِزًا يَمنَعُ عن البِرِّ والتَّقْوى والإصلاح.

وقولُه: ﴿وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ الإصلاحُ بين النَّاسِ من البِرِّ، والتَّنصيصُ عليه بعدَ التَّعميم يدُلُّ على الاهتمام به، والعِنايةِ به.

ولا رَيْبَ أَنَّ الإصلاحَ بين النَّاسِ من الأُمورِ المُهِمَّة؛ لِهَا فيه من رَأْبِ الصَّدعِ، ولمِّ الشَّعَثِ، وجَمْعِ الشَّمْلِ، وهذا خِلافُ مَن فَعَلَ ما يُوجِبُ القَطيعةَ بين النَّاسِ، مِثْلَ النَّميمةِ، ولهذا قَال -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ

قَتَّاتٌ »(١)، وهو النَّــَّامُ.

#### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - النَّهِيُ عن كثرةِ الأَيْمَانِ، وهذا على القَولِ الأوَّلِ في تَفسيرِ الآيةِ.

٢ - وُجوبُ تَعظيمِ اللهِ عَزَّقَ جَلَّ؛ لقولِهِ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَانِكُمْ ﴾
 وهذا على القولِ الأوَّلِ في تَفسيرِ الآيةِ.

٣- أنَّ الإنسانَ إذا حَلَفَ على يَمينٍ، ورأى غَيْرَها خيرًا منها، فإنَّه يَفْعَلُ الخيرَ،
 ويُكفِّرُ عن اليَمينِ؛ لقَولِهِ: ﴿أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُّواْ وَتُصُّلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾.

٤- الحَثُّ على البرِّ.

٥- الحثُّ على التَّقْوى، وعلى الإِصْلَاحِ.

٦- إثباتُ اسْمَينِ من أَسْمَاءِ اللهِ تَعالى، وهُما: (السَّميعُ) و(العليمُ)، وما تضمَّناهُ من صِفةٍ، وما تضمَّناهُ من حِكَم وأثرٍ.

٧- تحذيرُ الإنسانِ من المُخالَفةِ، ووَجْهُه: أنَّه إذا كان سميعًا عليمًا فإيَّاك أن تُخالِف ما أمرَك به.

•••

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم (٢٠٥٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥) من حديث حذيفة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ عَلَيْمٌ اللَّهُ بَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ ال

قَولُه: ﴿ يُوَاخِذُكُمُ ﴾ يَحتمِلُ مَعنيينِ:

أحدُهما: المُؤاخَذةُ بمَعنى: العُقوبةِ.

والثَّاني: الْمُؤاخَذةُ بِمَعنى: الإلزام بالكَفَّارةِ. وكِلاهُما صَحيحٌ.

وقَولُه: ﴿ إِللَّغُوِ ﴾ المرادُ به هنا: ما لم يَقصِدُه الإنسانُ في قَلبِهِ، والدَّليلُ على ذلك: آيةُ المائدةِ: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَدتُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَدتُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ومِثالُه: قَولُ الإنسانِ: «لا واللهِ» «بلى واللهِ» في عرضِ حَديثِهِ، فإذا لم يَقْصِدِ الإنسانُ اليَمينَ فلا كَفَّارةَ عليه للآيةِ الكريمةِ، ولقَولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنَّيَّاتِ» (١).

وأمَّا إذا حَلَفَ على نَفْسِه لقَصْدِ إِلْزَامِ نَفْسِه، مِثلُ: أَنْ يقولَ: واللهِ لأَفْعَلَنَّ غَدًا كذا. ثمَّ لا يَفْعَل، فهُنا عليه الكَفَّارةُ إذا تمَّتِ الشُّروطُ.

وقَولُه: ﴿ عِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ هذه قاعِدةٌ عامَّةٌ، وليست في الأَيْمَانِ فقط، فكُلُّ ما كَسَبَتِ القُلوبُ فإنَّنا مُؤاخَذونَ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عَيْنَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ»، رقم (١٩٠٧) من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ومَعْلُومٌ أَنَّ الكَسْبَ لا بُدَّ فيه من عَمَلٍ، فليس مُجَرَّدُ ما يقعُ في القلبِ يكونُ مُؤاخذًا به حتَّى يكونَ هناك عَمَلُ، وحَرَكةٌ للقَلب، ومَيلٌ، وإرادةٌ.

وبِمَ يُؤاخِذُنا اللهُ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ؟

الجَوابُ: بالعُقوبةِ والكَفَّارةِ إذا كانتِ اليَمينُ تَقْتَضي العُقوبةَ.

وختَمَ اللهُ الآيةَ بَهَذينِ الاسمَينِ الكَريمينِ: «الغَفورُ» و«الحليمُ»؛ إشارةً إلى أنَّه لَغفِرتِهِ وحِلْمِه لم يُؤاخِذْنا باللَّغوِ في الأَيْمَانِ، ولو شاءَ اللهُ لأَعْنَتَنا.

### في هذه الآية الكريمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

- ١ نَفْيُ مُؤاخَذةِ الإنسانِ باللَّغوِ في اليَمينِ.
- ٢- أنَّ المدارَ على القُلُوبِ؛ لقَولِهِ: ﴿ مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿ .
- ٣- أنَّ الحَلِفَ على ما يَغلِبُ على الظَّنِّ غيرُ مُؤاخَدٍ به، ولو تبيَّنَ خِلافُهُ.
- ٤- إثباتُ هَذينِ الاسمَينِ الكريمينِ للهِ عَزَّقَ جَلَ، وما تضمَّناهُ من وَصفٍ، وهما: «الغَفُورُ» و «الحليمُ».
- ٥- أنَّ للقَلْبِ كَسْبًا وعَمَلًا؛ لقَولِهِ: ﴿ عَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾، والقُلوبُ لها أَعْمَالُ، ولها أَقْوَالُ، فأقوالُ القَلبِ: إقرارُهُ، واعتِرافُهُ. وأفعالُ القَلبِ: حَرَكاتُهُ، من المحبَّةِ، والإِرَادةِ، والخَوفِ، والخَشيةِ، وما أشبَهَها.

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آ ﴾ يقُولُ نَعِن نِسَآبِهِمْ ﴾ أي: للأَزْوَاجِ الَّذين يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ أي: للأَزْوَاجِ الَّذين يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ أي: يَحَلِفونَ على ألَّا يُجامِعوا نِساءَهُم ﴿ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ أي: انْتِظَارُ أربعةِ نِسائِهم، أي: يَحَلِفونَ على ألَّا يُجامِعوا إلى مُعاشرةِ الزَّوجاتِ على الوَجْهِ الَّذي يجبُ عليهم أَشْهُرٍ ﴿ وَرَجَعوا إلى مُعاشرةِ الزَّوجاتِ على الوَجْهِ الَّذي يجبُ عليهم ﴿ وَإِنْ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: يَغفِرُ لهم تلك اليَمينَ الَّتِي آلَوْها ألَّا يُجامِعوا نِساءَهُم.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١- حِمَايةُ حُقوقِ الزَّوجاتِ بالنِّسبةِ لأَزْوَاجِهم، وذلك أنَّ الوَاجِبَ على الرَّوجُلِ أنْ يُعاشِرَ زَوْجَته بالمعروفِ، كما أنَّ الواجبَ على المرأةِ أيضًا أن تُعاشِرَ زَوْجَها بالمَعْرُوفِ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩].

ولا يَحِلُّ للرَّجُلِ ولا للمرأةِ أن يُجِلَّ بهذا الواجبِ؛ لأنَّ ذلك من الجَوْرِ والعُدوانِ.

فمن حِماية حُقوقِ المرأةِ بالنِّسبةِ للزَّوجِ: أَنَّ من الأزواجِ مَن يَحلِفُ أَلَّا يُجامِعَ وَوَجَتَه لُمِدَة أَشْهُرٍ، أَو أَكْثَرَ، أَو أَقَلَ، فبيَّنَ اللهُ تَعالى حُكمَ هذه المسألةِ، فإذا آلى الإنسانُ من زَوْجَتِهِ أَقَلَ من أربعةِ أشهرٍ فهذا أَمْرٌ يَرجِعُ إليه، لكنَّه لا يَجِلُّ له ذلك إلَّا إذا كان هُناك سببٌ شَرعيُّ يُوجبُ أَنْ يُولِيَ بألَّا يُجامِعَها، مِثلُ: أَنْ تُسيءَ عِشرتَهُ، فيريدَ أَنْ يُولِيَ بألَّا يُجامِعَها، مِثلُ: أَنْ تُسيءَ عِشرتَهُ، فيريدَ أَنْ يُولِيَ بألَّا يُجامِعَها، مِثلُ: أَنْ تُسيءَ عِشرتَهُ، فيريدَ أَنْ يُولِيَ بألَّا يُجامِعَها أَو أَذنى من أربعةٍ.

وأمَّا ما زادَ عن الأَرْبَعةِ فقد ضرب اللهُ الأَرْبَعة أَجَلًا لاختيارِ الرَّجُلِ، فإمَّا أَنْ يَرجِعَ، وإمَّا أَنْ يُطلِّقَ. فيُستفادُ من هذه الآيةِ الكريمةِ: أنَّه لا يُجبَرُ المرءُ على جِماعِ زَوْجَتِه إذا آلى أَلَّا يُجامِعَ، إلَّا إذا مَضَت أربعةُ أَشْهُرِ.

٢- كَراهةُ الإِيلَاءِ، وأنَّه لا يَنْبَغي للزَّوجِ أن يُوليَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ فَإِن فَآهُو فَهُو اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴾، والإشارةُ بذِكْرِ المغفِرةِ والرَّحةِ تدُلُّ على أنَّ ما فَعَلُوهُ فهو مُستحِثٌ لعُقوبةِ فاعِلِه، ففيه الإشارةُ إلى أنَّ الإِيلَاءَ إلى هذا الحَدِّ مُحرَّمٌ؛ لقَولِهِ: ﴿ فَإِنَّ مُستحِثٌ لَعُقوبةِ فاعِلِه، ففيه الإشارةُ إلى أنَّ الإِيلَاءَ إلى هذا الحَدِّ مُحرَّمٌ؛ لقَولِهِ: ﴿ فَإِنَّ مُستحِثٌ لَا يَعِيمُ ﴾.

فإنْ قال قائلٌ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَدَعَ جِماعَ زوجتِهِ لُدَّةِ ثلاثةِ أَشهُرٍ و تِسْعَةٍ وَعِشرينَ يومًا مَثَلًا، أي: لأقَلَّ من أَرْبَعةِ أَشهُرٍ؟

قُلنا: لا يَحِلُّ له ذلك؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وليس هذا من المَعْرُوفِ؛ فإنَّ المرأةَ شَقِيقَةُ الرَّجُلِ في إِرَادةِ النِّكاحِ، فإذا كان هو لا يَرْضَى أن تَمْنَعَ نَفْسَه منها لهذه للدَّةِ فكيف يَرْضَى أن يَمْنَعَ نَفْسَه منها لهذه المُدَّةِ؟! فالواجبُ عليه أن يُعاشِرَ بالمَعْرُوفِ.

وقَولُ مَن قال من العُلماءِ: إنَّ له أنْ يَدَعَ الجِماعَ لأقَلَّ من أربعةِ أشهُرٍ. قَولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى إنَّما جَعَلَ أربعةَ أَشْهُرٍ للرَّجُلِ الَّذي آلَى وحَلَفَ، وأمَّا رَجُلٌ ليس عنده حَلِفٌ فإنَّ الواجبَ عليه أن يُعاشِرَ بالمَعْرُوفِ.

٣ - حكمة اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في ضَرْبِ أَرْبَعةِ أَشْهُرٍ؛ لأَنَّ أَرْبَعةَ أَشْهُرٍ هي ثُلُثُ العامِ،
 وقد قال النَّبيُّ ﷺ لسَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَعَوَاللَهُ عَنهُ: «الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (۲۷٤٤)، ومسلم: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨) من حديث سعد رَضِيَاتِثَهُ عَنهُ.

إثباتُ اسمَينِ من أسهاءِ اللهِ، وهُما: «الغفورُ» و «الرَّحِيمُ»، فالغَفُورُ يدُلُّ على المغفرةِ، والرَّحيمُ يدُلُّ على الرَّحةِ، وذلك أنَّ الإنسانَ مُحتاجٌ إلى الأَمْرَينِ جميعًا، أي: إلى المَغْفِرةِ والرَّحةِ، فبالمغفرةِ تَزُولُ عنه آثارُ الذُّنوبِ والمَعَاصِي، وبالرَّحةِ يحصُلُ له المَطْلُوبُ والثَّوابُ بفِعلِ الطَّاعاتِ.

#### • 00 • •

## ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

## ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُه: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ ﴾ أي: بعدَ مُضيِّ أربعةِ أشهُرٍ، إن عَزَموا أن يُطلِّقوا فلهم ذلك، لكنَّ خَتْمَ الآيةِ بقَولِهِ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ يدُلُّ على كَراهةِ الطَّلاقِ.

## في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - كراهـةُ الطَّلاقِ، ولهذا قال أهلُ العِلمِ رَجَهُمُ اللَّهُ: إنَّ الطَّلاقَ يَنقسِمُ إلى أقسامٍ، والأصلُ فيه الكراهةُ.

أَوَّلًا: يُباحُ للحاجةِ إذا كان لا يُمكِنُ أن يَبْقَيَا -أي: الزَّوجانِ-على حَالٍ مَرْضِيةٍ. ثانيًا: يُستحَبُّ إذا طَلَبَتِ المرأةُ ذلك؛ لسَبَبٍ شَرعيٍّ، كألَّا تَسْتَطيعَ مُعاشرةَ الزَّوج، فتَطْلُبَ الطَّلاقَ، فيُستحبُّ له أن يُجيبَها.

ثَالثًا: يحرُمُ الطَّلاقُ في حالِ الحَيضِ، وفي حَالِ الطُّهرِ الَّذي وَطِئَها فيه.

رابعًا: يجبُ الطَّلاقُ في الإيلاءِ، إذا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ فإنَّه يُجبَرُ على أحدِ أمرينِ: إمَّا أن يَعُودَ إلى أهلِهِ، ويُجامِعَ، ويُعاشِرَ بالمعروفِ، وإمَّا أن يُطلِّقَ.

وإنَّني -بهذه المُناسبةِ- أوَدُّ أن أُحذِّرَ إِخْوَاني القُرَّاءَ من التَّسَرُّعِ في الطَّلاقِ، فإنَّ بَعْضَهم -هدانا اللهُ وإيَّاهم- يُطلِّقُ على أَدْنَى سببٍ، رُبَّها لو يَأْتِي إلى البيتِ، وقد قال لأهْلِهِ: اطْبُخوالي غَدائي. أو: أصْلِحوا الشَّايَ. فيرْجِعُ، ويجِدُه لم يَتِمَّ بعدُ، يُطلِّقُ في الحالِ، وهذا لا شكَّ أنَّه من السَّفَهِ، ومن مُجانبةِ الحِكمةِ.

وما أَكْثَرَ الَّذين يَنْدَمونَ إذا طلَّقوا على هذا الوَجْهِ، ثمَّ يَذَهَبونَ إلى كُلِّ عَالِمٍ، يَقْرَعونَ عليه بابَه، لعلَّه يَجِدُ لهم فَرَجًا ويَحَرَجًا، فالطَّلاقُ ليس بالأمرِ الهيِّنِ، والحصولُ على امرأةٍ في زمانِنا هذا ليس بالأَمْرِ الهيِّنِ، فكيف تَهُونُ المرأةُ عندَ زَوْجِها إلى هذا الحدِّ؟! فليُحذَرْ هؤلاء من التَّسرُّع في الطَّلاقِ.

٢- إثباتُ اسمَينِ من أَسْمَاءِ اللهِ، وهُما: (السَّميعُ) و(العليمُ)، والعليمُ أَعَمُّ؛
 لأنَّ العِلْمَ يتعلَّقُ بكُلِّ شَيءٍ، والسَّمعَ يتعلَّقُ بالأشياءِ المَسْمُوعةِ.

٣- التَّحذيرُ من مُحالَفةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالقولِ، أو بالفِعْلِ، أو بهما جميعًا، بل وبالنَّيَّةِ أيضًا؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

واعلَمْ أَنَّ السَّمعَ المُضافَ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَنقسِمُ إلى قِسمَينِ:

القِسمُ الأوَّلُ: بمَعنى الاسْتِجَابةِ، مِثلُ: قَولِهِ تَعالى: ﴿إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ [إبراهيم:٣٩]، وقَولِ المُصلِّي: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَهُ»، أي: استجابَ.

الثَّاني: بمَعنى إِدْرَاكِ المَسْمُوعِ، مِثلُ: قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [المجادلة:١].

وكِلاهُما حُتُّ ثابِتٌ لله تَبَارَكَوَتَعَالَى.

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَتُ يَثَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٌ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُمُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ ﴾ لفظٌ عامٌّ، يَشمَلُ أيَّ مُطلَّقةٍ ﴿ يَتَرَبَّضَ ﴾ أي: ينتظِرْنَ ﴿ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوتِهِ ﴾ أي: ثلاثَ حِيَضٍ، يَعني: إذا طُلُّقَتِ المرأةُ فإنَّها تَنْتَظِرُ، وتَحبِسُ نَفْسَها عن النِّكاحِ حتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ مرَّاتٍ، فإذا حاضتْ ثلاثَ مرَّاتٍ انْقَضَتِ العِدَّةُ.

﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمَنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ يَعني: أَنَّ ذلك حَرَامٌ، إذا كانتِ المرأةُ حامِلًا، ولم يتبيَّنْ حَمْلُها، فإنَّها قد تُخفي ما في رَحِمِها لغَرَضٍ من الأَغْرَاضِ، لكنَّ اللهَ تَعَالى حذَّرَ من ذلك، فقال: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾؛ فإنَّ مَن آمَنَتْ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ﴾؛ فإنَّ مَن آمَنَتْ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ لا يَحِلُ لها أَنْ تَكْتُمَ ما في رَحِها لأيِّ عَرَضٍ من الأَغْرَاضِ.

ثمَّ قَال تعالى: ﴿وَبُعُولَنُهُنَ ﴾ أي: أزواجُهُنَ ﴿أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ أي: إلى النَّحَاحِ، أي: أنَّ الزَّوجَ أحقُّ برَجَعَتِها ما دامت في العِدَّةِ، ولهذا قال: ﴿فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَكُ اللَّهُ النَّوادِ أَنْ أَرَادَ الأزواجُ إِصْلَاحًا، وذلك بالْتِئامِ النَّكَاحِ، ورُجُوعِها إلى حَظِيرةِ الزُّوجيّةِ.

وقَوْلُه: ﴿وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُونِ﴾ أي: للنّساءِ على أزواجِهِنَّ مِثْلُ الّذي عليهِنَّ بالمعروفِ، وذلك بالمُعاشَرةِ الحَسَنةِ الطَّيِّبةِ التّي تُؤدِّي إلى الأُلفةِ، والمحبَّةِ،

والاجْتِمَاعِ، ولهذا قال النَّبِيُّ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ»(١)، والوَدُودُ: الَّتِي تتحبَّبُ إلى زوجِها، فيُحِبُّها.

وقَوْلُه: ﴿بِٱلْمُعُوفِ﴾ أي: بها يتعارَفُهُ النَّاسُ بينَهم، وهذا يختلِفُ باختِلافِ الأزمانِ والأماكِنِ.

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةً ﴾ أي: للرِّجالِ عليهِنَّ فَضلٌ، وذلك لأنَّ الرَّجُلَ هو القائِمُ على المرأة؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقَوْلُه: ﴿وَأَلَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ أي: ذو عِزَّةٍ وحِكمةٍ بالغةٍ.

## في هذه الآية الكريمة من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١- أنَّ المُطلَّقة يَجِبُ عليها أن تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ كاملةٍ بعدَ الطَّلاقِ، وليس العِبرةُ بالأشهُرِ، كما يظُنُّه كثيرٌ من العامَّةِ؛ لأنَّ المرأةَ قد تَحيضُ في شَهرينِ مرةً واحدةً، فتَستغرِقُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وقد تَحيضُ في الشَّهرِ والنِّصفِ مرَّتينِ، فلا تُتِمُّ ثلاثةً أشهُرٍ، فالعِبرةُ بالحَيضِ، إذا حاضتْ بعدَ الطَّلاقِ ثلاثَ مرَّاتٍ انتهتِ العِدَّةُ.

ويُسْتَشْنَى من ذلك: المرأةُ المُطلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ والخَلْوةِ، فإنَّه ليس عليها عِدَّةٌ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم (۲۰۵۰)، والنسائي: كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، رقم (۳۲۲۹) من حديث معقل بن يسار رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٥٨) من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ.

أَن تَمَسُّوهُكَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْلَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب:٤٩].

ويُسْتَثْنَى من ذلك عندَ بعضِ العُلَماءِ: المُطلَّقةُ طلاقًا بائِنًا، فإنَّه ليس عليها إلَّا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، قال ذلك بعضُ أهلِ العِلمِ مُستدِلًا بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَبُعُولَئُهُنَ أَخَوُ لَهُنُ مَلْ مَلْ اللهِ مَاللهِ مَالله مَاللهُ مَالله مَا مَالله مَاله مَالله مَله مَالله مَالله مَاله مَاله مَالله مَاله مَاله مَالله مَالله مَا

٢- تحذيرُ المرأةِ الَّتِي وجَبَتْ عليها العِدَّةُ من أن تكتُم ما خَلَقَ اللهُ في رَحِها، أي: أن تكتُم خَبرَ الجنينِ الَّذي في بَطنِها؛ لأنَّها رُبَّها تكتُمُه إمَّا لتَطويلِ العِدَّةِ، أو لتَقْصِيرِها، فإنْ كان الباقي من حَمْلِها أَكْثَرَ من مُدَّةِ الحِيَضِ الثَّلاثِ فإنَّها رُبَّها تكتُمُه من أجلِ الإسراعِ في انقضاءِ العِدَّةِ، أو لسببِ آخَرَ.

٣- أنَّ المرأة يُرجَعُ إليها في عِدَّتِها، فإذا ادَّعت أنَّها انقَضَتْ عِدَّتُها في زَمَنٍ يُمكِنُ أَن يَكْتُمُنَ يَمكِنُ أَن يَكْتُمُنَ أَن يَكْتُمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْمَامِهِنَ ﴾، لكن يُشترَطُ أنْ يكونَ ذلك في زَمَنٍ مُمكِنٍ، فإنْ كان في زَمَنِ لا يُمكِنُ فإنَّه لا يُقبَلُ قَولُها.

٤- إثباتُ أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الخالِقُ للأجِنَّةِ في بُطونِ أُمَّها تِهم؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾.

٥- إثباتُ اليَومِ الآخِرِ؛ لقَولِهِ تَعَالى: ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾، واليَومُ الآخِرُ هو: يَومُ القيامةِ، وسُمِّيَ باليَومِ الآخِرِ؛ لأَنَّه آخِرُ الحياةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لـه

## أربعُ مراحِلَ:

المرحلةُ الأُولى: في بَطنِ أُمِّه.

والمرحلةُ الثَّانيةُ: في الدُّنيا بعدَ خُروجِهِ.

والمرحلةُ الثَّالثةُ: في القَبرِ.

والمرحلةُ الرَّابعةُ والأخيرةُ: في يَوم القيامةِ.

٦- تَحذيرُ المرأةِ التَّحذيرَ البالِغَ من كَتْمِ ما خَلَقَ اللهُ في رَحِها، وأنَّ كَتْمَها فيه إخلالُ بالإيهانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ.

٧- أَنَّ الزَّوجَ أَحَقُّ بزَوجتِهِ في إرجاعِها في العِدَّةِ إِلَّا البائنَ، كما سبَقَ.

٨- أنَّ الزَّوجَ المُطلِّقَ هو زَوجٌ ما دامتِ امرأتُهُ في العِدَّةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾، ولهذا قال أهلُ العِلمِ: إنَّ الرَّجعيَّةَ في حُكمِ الزَّوجاتِ، إلَّا فيها يتعلَّقُ بالمُعاشَرةِ على الفِراشِ.

ولهذا يجوزُ للمَرأةِ المُطلَّقةِ طلاقًا رَجْعِيًّا أَنْ تَبِيتَ عندَ زوجِها وَحْدَها، ويجوزُ لها أَن تَكشِفَ وجهها، ويجوزُ أَنْ تتزيَّنَ، وتتطيَّبَ، وتَعْمَلَ كُلَّ ما تَفْعَلُه النِّساءُ اللَّآتي لم يُطلَّقْنَ.

٩ - الإشارةُ إلى أنَّه يجبُ على الزَّوجِ أنْ يكونَ مُريدًا للإِصْلَاحِ حين مُراجَعَتِهِ
 زوجتَه المُطلَّقةَ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾.

فَأَمَّا إِنْ أَرادَ الْإِضْرَارَ فَإِنَّ اللهَ تَعالَى يقولُ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. ﴾ [البقرة: ٢٣١]. ولكن إذا أرادَ الزَّوجُ الإضرارَ بمُراجعةِ الزَّوجةِ في عِدَّتِها فهل تصتُّ هذه الرَّجعةُ، أو لا تصتُّ؟

الجَوابُ: ظاهِرُ هذه الآيةِ الكريمةِ أنَّه ليس له الحقُّ فيها بينَه وبيْنَ اللهِ؛ لأنَّه الشَّرَطَ في كونِه أحقَّ من غيرِهِ أنْ يُريدَ الإصلاح، فإنْ أرادَ الإِضرَارَ فإنَّه وإنْ راجَعَ، وحَكَمْنا له بصِحَّةِ المُراجعةِ ظاهرًا، فإنَّ هذه المُراجعة -عندَ اللهِ تَعالى- لا تُفيدُه شيئًا؛ لأنَّ اللهَ اشتَرَطَ لهذا الحُكمِ أنْ يكونَ الزَّوجُ مُريدًا للإصلاح.

وما أَكْثَرَ الَّذين يُطلِّقونَ ويُراجِعونَ بقَصدِ الإضرارِ بالزَّوجاتِ، وهذا حَرامٌ عليهم، بل الواجبُ أنْ يُريدوا الإِصْلَاحَ، وألَّا يُريدوا الضَّرَرَ.

١٠ - أنَّ المرأةَ المُطلَّقةَ طلاقًا رَجْعِيًّا لا يحِلُّ لها أنْ تتزوَّجَ في أثناءِ العِدَّةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِى ذَلِكَ ﴾، فإنْ فَعَلَتْ فإنَّ النّكاحَ باطِلٌ بإِجْمَاعِ العُلَهاءِ؛ لأنَّها -أي: المُطلَّقةَ طلاقًا رَجْعِيًّا- في حُكم الزَّوجةِ.

١١ - أنَّ النِّساءَ لهنَّ مثلُ الَّذي عليهنَّ، فكما أنَّ الزَّوجَ يُريدُ أنْ تأتيَ زَوْجَتُه بكُلِّ ما له من حُقوقٍ، فالواجبُ عليه أنْ يُؤدِّيَ إلى زَوْجتِهِ كُلَّ ما لها من حُقُوقٍ.

١٢ - إقامةُ العَدلِ في هذه الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعُرُفِ ﴾.

١٣ - الرُّجوعُ إلى العُرْفِ فيها نَحْتَاجُ فيه إلى العُرفِ، والعُرْفُ: هو العادةُ المُطَّرِدةُ بين النَّاسِ، وهو يختلِفُ باخْتِلَافِ الأماكِنِ والأزمانِ، فيرجعُ في حُقوقِ النَّاسِ، حندَ التَّحاكُمِ - إلى ما يتعارَفُهُ النَّاسُ.

وهنا إِشْكَالٌ، وهو: أنَّ اللهَ تَعالى أحالَ -في هذه المَسْأَلةِ- إلى العُرفِ، فهل يَكُونُ في هذا شَاهِدٌ لهؤلاء القَومِ الَّذين إذا تَكَلَّموا عن الأُمورِ المَشْرُوعةِ ومُخالَفَتِها قالوا: هذا خِلافُ تَقَاليدِنا وعَادَاتِنا؟

فنقولُ: ليس في هذا شاهِدٌ لِهَا يدَّعيهِ هؤلاء في الأُمُورِ الشَّرعيَّةِ: أنَّهَا أُمورٌ تقليديَّةٌ، كمَسألةِ الحِجابِ مثلًا، نجدُ بعضَ الَّذين يتكلَّمون عن الحِجَابِ من الَّذين يَكُتُبون في الصُّحُفِ، إذا تكلَّموا عنه تكلَّموا عنه وكأنَّه أَمْرٌ تَقْلِيديُّ، أي: يُقلِّدُ النَّاسُ فيه بَعْضُهم بعضًا، دون أن يَرْجِعوا فيه إلى حُكمِ اللهِ عَنَّفِكَلَ، ولا شكَّ أنَّ هذا إمَّا جَهْلٌ بالشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وإمَّا تَجَاهُلٌ بها.

والواقِعُ أنَّ مِثْلَ هذه ليست من بابِ التَّقاليدِ، ولكنَّها من بابِ التَّعبُّدِ الَّذي نَتَعبُّدُ للهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ باتِّباعِهِ وامْتِثَالِهِ.

وكذلك الاخْتِلَاطُ بِيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ في حَقْلِ التَّعليمِ ونَحْوِهِ، يقولُ بعضُ النَّاسِ: إِنَّ مَنْعَ الاخْتِلاطِ من بابِ التَّقاليدِ. وهذا غَلَطٌ عظيمٌ، بل هو من بابِ الأَّمُورِ المَشْرُوعةِ؛ لأَنَّ القَاعِدةَ الشَّرعيَّةَ: أَنَّ كُلَّ شَيءٍ يُؤدِّي إلى الفِتْنةِ بِيْنَ الرِّجالِ الأُمُورِ المَشْرُوعةِ؛ لأَنَّ القَاعِدةَ الشَّرعيَّةَ: أَنَّ كُلَّ شَيءٍ يُؤدِّي إلى الفِتْنةِ بيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ فإنَّه مَمْنُوعٌ، وقد حذَّرَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - منه، حيثُ قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (١)، وقال -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - شَلَى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - فاتَّقُوا الدُّنْيَا، وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «إِنَّهَا كَانَتْ أَوَّلُ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم (٢٧٤٠) من حديث أسامة بن زيد رَخِوَاللَهُ عَنْهُا.

كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٢٧٤١) من حديث سعيد بن زيد رَضَالِلَهُ عَنهُ.

#### وَاتَّقُوا النِّسَاءَ »(١).

١٤ - أَنَّه إذا كان يجبُ على الرَّجُلِ أَنْ يُؤدِّيَ حَقَّ المرأةِ، وعلى المرأةِ أَنْ تُؤدِّيَ
 حَقَّ الرَّجُلِ، فإنَّ ذلك لا يَعني أَنَّها مُتَساويانِ، بلِ الرِّجالُ أَفْضَلُ وأَكْمَلُ وأَعْلى؛
 لَقُولِهِ: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةٌ ﴾.

ولقد ضلَّ قَومٌ يُريدون أنْ يُساووا بين النِّساءِ والرِّجالِ في الأُمورِ الَّتي فرَّقَ اللهُ بِيْنَهَمَا فيها، وظَنُّوا أَنَّ ذلك هو المَدنيَّةُ والحَضارةُ، ولكنَّه في الحقيقةِ الجاهليَّةُ المَحْضةُ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فرَّقَ بين الرِّجالِ والنِّساءِ خَلْقًا وشَرعًا، فطبِيعةُ الرَّجُلِ في خِلْقَتِه وخُلُقِه ليست كطبِيعةِ المرأةِ.

وكذلك الأَحْكَامُ الشَّرعيَّةُ فرَّقَ اللهُ تَعَالى بينهما -أي: بين الرِّجالِ والنِّساءِ-فيها اقتضتِ الحِكمةُ التَّفريقَ بيْنَهما فيه.

ولا يُمكِنُ أَنْ يكونَ الرَّجُلُ الَّذي يختلِفُ عن المَرْأةِ في طبيعتِهِ وأَخْلَاقِهِ وَتحَمُّلِهِ وصَبْرِهِ، لا يُمكِنُ أَنْ يكونَ هذا الرَّجُلُ مِثلَ المرأةِ، أو المرأةُ مِثْلَه في كُلِّ شَيءٍ، بل لا بُدَّ أَنْ يكونَ بَيْنَهما تَمييزٌ -حتَّى في الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ- فيما يليقُ بكُلِّ واحدٍ منهما.

٥١ - إثباتُ اسْمَينِ من أَسْمَاءِ اللهِ، وهُما: «العزيزُ»، و «الحكيمُ».

أمَّا العزيزُ فهو ذو العِزَّةِ التَّامَّةِ، والعِزَّةُ لها مَعانٍ، منها: الغَلَبةُ، مِثلُ: قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عن المُنافِقينَ: ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ ۖ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾،

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم (٢٧٤٢) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَاتِهُ عَنهُ.

قال اللهُ تَعَالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون:٨]، فهو سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا عَلَىٰ عَلَى

أَيْ نَ الْمَفَ رُّ وَالْإِلَ هُ الطَّالِبُ وَالْإِلَ الْمُعْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ؟! (١)

وأمَّا الحكيمُ فهو مُشْتَقُّ من الحُكْمِ، ومن الحِكْمةِ، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَه له الحُكْمُ، لا مُعقِّبَ لحُكمِهِ، وهو السَّميعُ العَليمُ.

وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذو الجِكْمَةِ، أي: ذو الإِثْقَانِ في كُلِّ ما خَلَقَ، وكُلِّ ما شَرَعَ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ صُنْعَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ سَنَعَ إِلَنَهُ خَيِرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٨]، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى له الجِكْمَةُ في كُلِّ ما قدَّرَه كُونًا، وله الجِكمةُ في كُلِّ ما شَرَعَه تعبُّدًا، يعبُدُه عبادُه به، فإذا جَرَتِ الأُمورُ الكونيَّةُ على وَجْهِ يظُنُّ الإنسانُ أنَّ في ذلك ضررًا، فإنَّ هذا الظَّنَّ الَّذي ظَنَّه إنَّما هو من سُوءِ فَهْمِهِ، فالأمورُ وإنْ حَصَلَ فيها ما حَصَلَ من المضارِّ، فعاقِبَتُها عاقبةٌ حميدةٌ.

وانظُرْ إلى قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَقَعَالَى: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾، حيثُ قال مُبيّنًا سَبَبَ هذا الفَسادِ، فقال: ﴿ سَبَبَ هذا الفَسادِ، فقال: ﴿ لِيكَذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

وكثيرٌ من النَّاسِ إذا حَصَلَتِ النَّكَباتُ العَظيمةُ من فَيضَاناتٍ وزِلْزَال وغيرِها، ظَنُّوا أَنَّ هذا جَورٌ من الله تَبَارَكَوَتَعَاك، ومنهم مَن يقولُ: هذا من الطَّبيعةِ. وما أشبَهَ ذلك، وكُلُّ هذا لا شكَّ أَنَّه نَوْعٌ من أَنْوَاعِ الكُفرِ، وإنْ كان قد لا يَخْرُجُ به الإنسانُ

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز، وهو لنفيل بن حبيب، كما في شرح التسهيل (٣/ ٣٤٦)، والهمع (٢/ ١٣٨)، والدرر (٦/ ١٤٦).

من الإسلام، لكن يجِبُ على الإنسانِ أنْ يَعْتَقِدَ بأنَّ كُلَّ ما جَرى في السَّماءِ والأرضِ فإنَّه من عندِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولِحِكْمَةٍ بالغةٍ، قد نَفْهَمُها الآن، وقد نَفْهَمُها في المُستقبَلِ، وقد لا نَفْهَمُها أبدًا؛ لأنَّ عُقولَنا مها كانت فهي قاصِرةٌ.

فعليكَ -يا أخي المُسلِم- أَنْ تَسْتَسْلِمَ لقضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأَن تَعْلَمَ أَنَّ ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، وكذلك لقضاءِ اللهِ تَعالى وحُكمِهِ الشَّرعيِّ، عليك أَنْ تَقُومَ بها أَوْجَبَ اللهُ، وتترُكَ ما نَهى اللهُ عنه؛ فإنَّ ذلك خَيْرٌ لك في الدُّنيا وفي الآخِرَةِ.

أَسأَلُ اللهَ أَنْ يرزُقَنا جميعًا الاستقامةَ على دِينِهِ، وأَنْ يَجْعَلَنا من الَّذين أَنْعَمَ اللهُ على من النَّبيِّنَ والصِّدِيقِينَ والشُّهداءِ والصَّالِجِينَ.

#### •••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ اَلطَّلَنَىُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ الْمِعْرُونِ أَوْ نَشْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ فَلَا يَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ فَالْمَالِمُونَ اللَّهِ فَالْآلِمُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الل

يقولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ يَعني: أَنَّ الطَّلاقَ الَّذي يُمكِنُ أَنْ يَرْجِعَ فيه الإنسانُ إلى زَوجِتِهِ -وهو المُستفادُ من قَوْلِهِ في الآيةِ الَّتِي قَبْلَها: ﴿ وَبُعُولَهُمُنَ أَنَّ مِرَّةٍ مِن الطَّلاقُ أَوَّلَ مرَّةٍ، والطَّلاقُ ثانيَ مرَّةٍ.

أمَّا إذا طلَّقها الثَّالثةَ فإنَّها لا تَحِلُّ له -كها سيَأتي في الآيةِ الَّتي بعدَها- حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه. فإذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَهُ أُوَّلَ مرَّةٍ فله المُراجعةُ، وثانيَ مرَّةٍ فله المُراجعةُ، ولهذا قال: ﴿فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفٍ إِن قَال: ﴿فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفٍ إِن أَحَبَّ أَنْ يُراجِعَ، أَو تَسْريحُ -أي: إطلاقُ - للمَرأةِ بإحسانِ بدُونِ أذيَّةٍ.

وقَوْلُه: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ ﴾ الخِطابُ للأزْواجِ ﴿أَن تَأَخُذُواْ مِمَّا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ أي: ممَّا أَعْطيتُموهُنَّ من مَهرِ أو غيرِه ﴿إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾.

فإن خافا ألَّا يُقِيها حُدُودَ الله، بأنْ خافتِ الزَّوجةُ أَنْ تُقصِّرَ في حقِّ زوجِها، أو خافَ النَّوجُ أَنْ يُقصِّرَ في حقِّ زَوجِتِه، فحينئذٍ يجوزُ الفِداءُ، ولهذا قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ أي: على الزَّوجِ والزَّوجةِ ﴿فِيهَا أَفَندَتْ بِهِ ٤ ﴾ أي: فيها دَفَعَتْهُ فِديةً عن نَفْسِها؛ لِيُطلِّقَها زَوْجُها.

ثمَّ قال اللهُ تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَهِ﴾ أي: هذه الأحكامُ الَّتي ذكرَها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حُدودُه الَّتي حدَّها لعِبادِهِ، وبيَّنَها لهم ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ أي: فلا تَخرُجوا عنها مُخالِفينَ لها.

﴿ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي: الظَّالِمونَ لأَنْفُسِهم، المُعْتَدُونَ عليها، فمَن أَحْسَنَ فلنَفْسِه، ومَن أساءَ فعليها.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - أنَّ الطَّلاقَ الَّذي تحصُلُ فيه المُراجَعةُ هو الطَّلاقُ الأوَّلُ، والطَّلاقُ التَّاني؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ الطَّلَقةُ عن الَّتي قَبْلَها، وهل يُشترَطُ أَنْ تَنفصِلَ الطَّلقةُ عن الَّتي قَبْلَها، بحيث يكونُ بَيْنَها وبيْنَ الَّتي قَبْلَها مُراجَعةٌ في العِدَّةِ، أو نِكاحٌ جَديدٌ بعدَ انْقِضَاء العِدَّةِ، أو تقعُ الطَّلقةُ الثَّانيةُ ولو كانتِ في العِدَّةِ من الطَّلقةِ الأُولى؟

مِثالُ ذلك: رَجُلٌ قال لِزَوجِتِهِ: أنتِ طالِقٌ. وفي أثناءِ العِدَّةِ قال لها: أنتِ طالِقٌ. فهل هذه الطَّلقةُ تكونُ هي المرَّةَ الثَّانيةَ، أو نقولُ: إنَّه لا تكونُ طَلْقةٌ إلَّا بعدَ رَجعةٍ؛ لأنَّ الطَّلقةَ هي إِطْلَاقٌ من إمساكٍ، وإذا لم يُراجِعِ الرَّجُلُ زَوجتَهُ فإنَّه لم يُمسِكُها، ولم يرُدَّها إلى حَظِيرةِ الزَّوجيةِ؟

الجَوابُ: في هذا خِلافٌ بيْنَ العُلَماءِ، وأكثرُ العُلَماءِ على أنَّ الطَّلاقَ يقعُ إذا رَدِفَ طَلاقًا سابِقًا، وعلى هذا فيكونُ الرَّجُلُ الَّذي طلَّقَ زَوْجَتَهُ مرَّةً أُخرى في أثناءِ العِدَّةِ للطَّلقةِ الأُولى يكونُ مُطلِّقًا مَرَّتينِ، هذا هو قولُ جُمهورِ العُلَماءِ، حتَّى وإنْ كان في مَجلِسٍ واحدٍ، فإنَّ الطَّلقةَ الثَّانيةَ تُعتبَرُ واقِعةً، مِثلُ: أنْ يقولَ لِزَوجِتِهِ: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، ولم يُرِدْ بذلك التَّوكيدَ، فإنَّه يقعُ الطَّلاقُ مرَّتينِ.

وذهَبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللهُ إلى أنَّ الطَّلاقَ لا يَصِحُّ إِرْدافَهُ بطَلاقٍ آخَرَ، بمعنى: أنَّه إذا طلَّقَ زَوجتَهُ مرَّةً، ثمَّ طلَّقَها أُخرى، ولم يُراجِعْها من الطَّلْقةِ الْخَرى، فإذا طلَّق رَوجتَهُ مرَّةً، ثمَّ طلَّقها أُخرى، ولم يُراجِعْها من الطَّلْقةِ الأُولى، فإنَّ الطَّلاقَ الثَّانيَ لا يقعُ، فإذا قال لِزَوجتِهِ: أنتِ طالِقٌ. ثمَّ قال: أنتِ طالِقٌ. وأرادَ به الطَّلاقَ، فإنَّه لا يقعُ الطَّلاقُ الثَّاني؛ نظرًا إلى أنَّها ما زالتْ في عِدَّةِ الطَّلاقِ الأُولَ.

لكنَّ جُمهورَ العُلَماءِ على وُقوعِ الطَّلاقِ، وهذه مَسْألةٌ تَرجِعُ إلى الفَتْوى، حَسَبَ ما يُفتي به أهلُ العِلمِ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ بحسَبِهِ.

٢- بُطلانُ ما كان عليه النَّاسُ في الجاهليَّة؛ فإنَّ النَّاسَ في الجاهليَّة كان الرَّجُلُ منهم يُطلِّقُ زوجَتَهُ، فإذا شَارَفتْ على انقضاءِ العِدَّةِ راجَعَها، ثمَّ طلَّقَها، فاستَأْنَفتْ عِدَّةً جَديدةً، فإذا شارَفتْ على انْقِضاءِ العِدَّةِ من الطَّلقةِ الثَّانيةِ راجَعَها، ثمَّ طلَّقَها،

فاستَأْنَفَتْ عِدَّةً ثالثةً للطَّلْقةِ الثَّالِثةِ، وهَلُمَّ جَرًّا، يَفْعَلُ بها ذلك حتَّى تُصبِحَ المِسْكينةُ ليست مُطلَّقَةً، ولا مُزَوَّجةً، ولا شكَّ أنَّ هذا ظُلمٌ عَظِيمٌ على النِّساءِ، ولكنَّ الإسلامَ -وللهِ الحَمدُ- جعَلَ ذلك مُقيَّدًا بثَلاثٍ، أي: أنَّ له أنْ يُراجِعَ في طَلْقتينِ فقط، أمَّا في الثَّالِثةِ فلا.

٣- أنَّ الواجِبَ على المُطلِّقِ أحدُ أَمْرَينِ: إمَّا ردُّ المرأةِ بالمَعْروفِ، ويُعاشِرَها بالمَعْروفِ، وإمَّا أنْ يُسرِّحَها بإحسانٍ.

ففيه إشارةٌ إلى أنَّه يَنْبَغي له إذا لم يُراجِعْ أَنْ يُحسِنَ إليها بها يَجْبُرُ قَلبَها من هديَّةٍ أو مالِ أو ما أَشْبَهَ ذلك.

إِنَّه يحرُمُ على الزَّوجِ أَنْ يَأْخُذَ شيئًا مَّا أَعْطاها إذا طلَّقَها، أو أَنْ يُرغِمَها على بَذْلِ شَيءٍ مَّا أَعْطاها؛ لِيُطلِّقَها.

فهاتانِ مَسألتانِ:

المَسْأَلَةُ الأُولى: إذا طلَّقَها فإنَّه لا يَجِلُّ له أَنْ يَأْخُذَ منها شيئًا مَّا أَعْطاها من مَهرٍ أو غيرِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانيةُ: أَلَّا يُلجِئَها إلى طَلَبِ الطَّلاقِ والفِداءِ، كما يفعَلُه بعضُ النَّاسِ، حيثُ إنَّه إذا كَرِهَ المرأة أساءَ عِشرَتَها؛ من أَجْلِ أَنْ يُلجِئَها ويضطرَّها إلى أَنْ تَبذُلَ شيئًا من مالِها؛ لِتَفتدِيَ به نفسَها؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ مَن مالِها؛ لِتَفتدِيَ به نفسَها؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ مَن مالِها؛ لِتَفالَ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللهِ ﴾.

٥ - جوازُ الخُلعِ إذا خِيفَ عَدَمُ القيامِ بالواجِبِ من الزَّوجِ أو الزَّوجَةِ؛ لقَولِهِ: ﴿ إِلَاۤ أَن يَخَافَاۤ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾، فإذا ساءتِ العِشْرةُ بيْنَ الزَّوجَينِ، وتعذَّرَ الجَمعُ

بيْنَهَمَ إِلَّا عَلَى مَضَضٍ وتَعَبِ وشَقاءٍ، فحينئذٍ تبذُلُ المرأةُ مَّا أَعْطاها ما تَفْتَدي به نفسَها؛ كما فعلتِ امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ، حيثُ أَتَتْ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهٍ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ثابتَ بنَ قيسٍ لا أُعِيبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ. فقال لها النَّبِيُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نَعَمْ. فقال له النَّبيُّ و الإسلامِ. فقال له النَّبيُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نَعَمْ. فقال له النَّبيُّ و صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً»(۱).

وهُنا مَسْأَلَةٌ: لـو أَنَّ المرأةَ كَـرِهتِ البَقاءَ مع زَوجِها؛ لِخَلَلٍ في دِينهِ؛ لكَـونِهِ لا يُحافِظُ على الصَّلَواتِ، أو لكَونِهِ يَشْرَبُ الحَمرَ، أو لِغَيرِ ذلك من الأُمورِ الدِّينيَّةِ التَّـينيَّةِ التَّـينيَّةِ عَلَى الها أَنْ تَطلُبَ الطَّلاقَ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، لها أَنْ تَطلُبَ الطَّلاقَ؛ لحديثِ امرأةِ ثَابتِ بنِ قَيْسٍ، حيثُ قالت: لا أَعِيبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِينٍ. فإذا كَرِهتِ المرأةُ زَوْجَها؛ لِخَلَلٍ في دِينِهِ، فلا حَرَجَ عليها أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ، ولكن لا بُدَّ من فِداءٍ يَتَّفِقانِ عليه.

وكذلك أيضًا إذا عابَتْهُ في خُلُقِهِ، بأنْ أَسَاءَ خُلُقَه معها، فلها أنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ، لكنْ بفِداءٍ تَفْتَدي به نفسَها.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا كان لا يُمكِنُ أَنْ تَفْتَدِيَ نفسَها.

قُلنا: إذا كان لا يُمكِنُ أَنْ تَفتدِيَ نَفسَها فلا يُمكِنُ أَنْ نُفرِّقَ بَيْنَها وبَيْنَ وَجِها بدُونِ العِوَضِ الَّذي أَعْطاها، ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ لامرأةِ ثابتٍ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فدلَّ هذا على أَنَّه لا بُدَّ أَنْ يُعاوَضَ الرَّجُلُ عن زَوْجَتِهِ الَّتي طَلَبَتِ الفِراقَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الخلع، رقم (٥٢٧٣).

7- أنَّه لا يَجِلُّ للمَرأةِ أَنْ تَطلُبَ الطَّلاقَ من زَوجِها بدُونِ سَبَبٍ، حتَّى وإنْ بَذَلَتْ له ما تَبذُلُهُ من المالِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِهِ عَهِ من الأَيَّامِ غَضِبَتْ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِهِ عَهِ من الأَيَّامِ غَضِبَتْ على زَوجِها، ثمَّ طَلَبَتِ الطَّلاقَ، فإنَّ ذلك لا يَحِلُّ لها، نَعَمْ، لو أُنَّها كَرِهَتِ الزَّوجَ، وعَجزَتْ عن تحمُّلِ كراهَتِهِ، فهذا عُذرٌ بلا شكً، فلها أنْ تَطلُبَ الطَّلاقَ.

وما جاء في الحَديثِ عن النَّبِيِّ عَيَالَةٍ: «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ خَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ» (١) يدُلُّ على أنَّه إذا كان هناك شَيءٌ يَحْتَاجُ فيه إلى الطَّلاقِ والفِراقِ، فإنَّه لا بأسَ أنْ تَسْأَلَ الطَّلاقَ.

٧- أنَّه يجوزُ للزَّوجِ إذا طَلَبَتِ المرأةُ الطَّلاقَ أنْ يَطلُبَ منها فِدْيةً أَكْثَرَ مَمَّا عُطاها؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِۦ﴾.

فمثلًا: إذا كان قد أعطاها عَشَرةَ آلافٍ مهرًا، وهَدايا بمِقدارِ خُمْسَةِ آلافٍ، فالجميعُ خُمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فإذا قال: أنا لا أُطلِّقُ إلَّا بعِشرينَ أَلْفًا. فظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ: ﴿فِيهَا أَفْلَدَتْ بِهِ ﴾ جَوازُ ذلك؛ لأنَّ «ما» اسمٌ مَوصولٌ، تعُمُّ القَليلَ والكَثيرَ.

ولكنَّ بعضَ أهلِ العِلمِ يقولُ: لا يَحِلُّ له أَنْ يَطلُبَ فِدْيةً أَكْثَرَ مَّا أَعْطاها؛ لأَنَّ قَولَه: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِدِ ﴾ أي: مَّا أَعْطَاها؛ حيثُ قال: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِدِ ﴾ أي: مَّا أَعْطاها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في الخلع، رقم (٢٢٢٦)، والترمذي: كتاب الطلاق، باب ما جاء في المختلعات، رقم (١١٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، رقم (٢٠٥٥)، وأحمد (٥/ ٢٧٧) من حديث ثوبان رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

والقَولُ الوَسَطُ في هذا: أنَّه يُكْرَهُ للرَّجُلِ أَنْ يَطلُبَ فِدْيةً من المرأةِ أَكْثَرَ مَا أَعْطاها؛ لِهَا في ذلك من نَوعِ الظُّلمِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ استمتَعَ بها، واستَحَلَّ فَرْجَها، وتَتَّعَ بها مُدَّةً من الدَّهرِ، فلا يُمكِنُ أَنْ يَضِيعَ هذا الاستمتاعُ بدُونِ عِوضٍ، فكيف يَطلُبُ شيئًا أكثرَ ممَّا أَعْطاها؟! هذا فيه شَيءٌ من الظُّلم.

والخُلاصةُ: أنَّه إذا سَاءَتِ العِشْرةُ بِيْنَ الزَّوجَينِ، ولا يُمكِنُ الاتِّفاقُ بَيْنَهَما، فإنَّه لا حَرَجَ أَنْ يَأْخُلَ مَا أَعْطاها، وهذا لا شكَّ فإنَّه لا حَرَجَ أَنْ يَأْخُذَ مَمَّا آتاها، وحينئذٍ إمَّا أَنْ يَطْلُبَ دون ما أَعْطاها، وهذا لا شكَّ في جَوازِهِ، أو يَطلُبَ بَقَدْرِ ما أَعْطاها، وهذا أيضًا جائِزٌ، أو أَنْ يَطلُبَ أَكْثَرَ مَمَّا أَعْطاها، وهذا فيه خِلافٌ بيْنَ أَهْلِ العِلمِ.

٨- أنَّ المرأة إذا بَذَلَتْ شيئًا لِيُطلِّقَها زَوجُها، فإنَّه ليس له عليها رَجْعَةٌ؛ لأنَّ الله سمَّى ذلك: فِداءً. وإذا كان فِداءً فإنَّه لا يُمكِنُ الجمعُ بيْنَ الفِدْيةِ وما افْتُدِيَ بها عنه.

وعلى هذا، فإذا طلَّقَ الإنسانُ زَوجَتَهُ على عِوَضٍ -ولو عَشَرةَ رِيالاتٍ- فإنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يُراجِعَها إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى سمَّى ذلك: فِدْيةً. وإذا كان فِدْيةً فإنَّها تَمَلِكُ الزَّوجُ أَنْ يُراجِعَها.

9- أنَّ ما ذُكِرَ من الأَحْكَامِ حُدودٌ حدَّها اللهُ عَنَّقِجَلَّ، فيَجِبُ علينا أنْ نَقِفَ عندَها، ولا نَتَعدَّاها، ولهذا قال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ أي: ما ذُكِرَ من هذه الأَحْكَام العَظيمةِ حُدودٌ من عندِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، فلا يجوزُ لنا أنْ نتعدَّاها.

١٠ عِنايةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالعبادِ في الأَحْوالِ الشَّخصيَّةِ؛ حيثُ جاء فيها هذا التَّفصيلُ البالِغُ، والإِجْمَالُ فيها لا يحتاجُ إلى تَفصيلِ؛ لأَنَّه يَتْبَعُ المَصْلحةَ.

ففي هذه الحُدُودِ ما يُرْجَعُ فيه إلى العُرفِ؛ لأنَّ المَصالَحَ تَختلِفُ باختِلافِ الأعرافِ، وفيها حدَّده اللهُ لا يُمكِنُ أنْ يُتجاوَزَ، فلو أرادَ إنسانٌ أنْ يَجعَلَ العِدَّةَ -بدَلًا من ثَلَاثةِ قُروءٍ - أربعةَ قُروءٍ، أو يَجعَلَها اثْنَينِ، فإنَّه لا يَملِكُ ذلك؛ لأنَّ هذا أَمْرٌ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَ.

أمَّا ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ و﴿وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾ وما أَشْبَهَ ذلك، ممَّا جعَلَه اللهُ تَعالى عائِدًا إلى العُرفِ، فهذا هو الَّذي يَخضَعُ للعاداتِ وأَحْوالِ النَّاس.

١١ - أنَّ المُتعدِّي لِحُدودِ اللهِ ظالِمٌ؛ لقَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾، لكنَّه ظالِمٌ لمَن؟ ظالِمٌ لنفسِه في الواقعِ؛ كما قال تَعَالى في آيةٍ أُخرى: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق:١].

والظُّلمُ هو: نَقصُ الحَقِّ، كما قال تَعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف:٣٣] أي: لم تَنقُصْ منه شيئًا.

١٢ - تحريمُ تَعدِّي حُدودِ اللهِ؛ لقولِهِ: ﴿ وَمَن يَنعَذَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِهِ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، والظُّلمُ مُحرَّمٌ؛ كما قال تَعالى في الحديثِ القُدْسيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا » (١).

أعاذَنا اللهُ جميعًا من الظُّلمِ، وجَعَلَنا من أهْلِ العَدلِ والإِحْسَانِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

•••••

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

يقولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ أي: طلَّقَ الزَّوْجةَ بعدَ الطَّلْقتينِ السَّابِقَتينِ؛ لأنَّ قَوْلَه: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِ ﴾ إلى آخِرِه عُطِفَ عليه ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ أي: المرَّةَ الثَّالِثةَ.

قال: ﴿ فَلَا غَِلُ لَهُ ﴾ أي: لِمُطلِّقِها ﴿ مِنْ بَعْدُ ﴾ أي: مِن بَعْدِ هذه الطَّلْقةِ ﴿ حَقَّى تَنكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ أي: حتَّى يَطأَها زَوْجٌ غيرُهُ.

﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ أي: الزَّوجُ الثَّاني ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ أي: على الزَّوجِ الأوَّلِ والزَّوجَةِ ﴿ أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ أي: أنْ يَرْجِعَ بَعْضُهما إلى بَعْضٍ، ولكنْ بشَرطِ: ﴿ إِن ظَنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ يَعني: إنْ ظنَّا أنَّهما إذا عادًا إلى النّكاحِ -بعدَ الطَّلَاق الثَّلَاثِ، وتَوَوّم وتَزَوُّجِها برَجُلِ آخَرَ – أنْ يُقيما حُدُودَ اللهِ بيْنَهما، فتقوم هي بها يَجِبُ للزَّوجِ، ويقوم هو بها يَجِبُ للزَّوجِ، ويقوم هو بها يَجِبُ للزَّوجِ، عليهما.

أمَّا إذا ظنَّا أنَّ الحالَ لن تتحسَّنَ، وأنَّها ستَرْجِعُ إلى ما سَبَقَ، فإنَّ ظاهِرَ الآيةِ الكريمةِ أنَّ عليهما الجُناح.

قال: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: تلك شَرائِعُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ يُبيِّنُها لذَوِي العِلم، حتَّى يَفْهَموها، ويَعْمَلُوا بها.

## في هذه الآيةِ الكريمةِ من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١- أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طلَّقَ زَوجَتَهُ الطَّلْقةَ الثَّالِثةَ فإنَّما لا تَحِلُ له حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، فإذا طلَّقَ مرَّةً، ثمَّ راجَعَ، ثمَّ طلَّق أُخْرَى، ثمَّ راجَعَ، ثمَّ طلَّق،

فهذه هي الثَّالِثةُ، ولا تَحِلُّ له بعدَ هذا حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه.

وقُولُهُ: ﴿ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا ﴾ أي: حتَّى يَطأَها زَوْجٌ، واسمُ النَّكاحِ لا يُطْلَقُ على الوَطْءِ إلَّا في هذه الآيةِ الكريمةِ، وإنَّما أُطلِقَ على الوَطْءِ؛ لقَولِهِ: ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا ﴾، فالنَّكاحُ سابِقٌ على هذا الوَطْءِ.

إذَنْ، من فَوائِدِها: أنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّقَ المرأةَ الطَّلْقةَ الثَّالِثةَ فإنَّها لا تَحِلُّ له حتَّى يتزوَّجَها زَوجٌ آخَرُ، ثمَّ يَطأَها، ويُطلِّقها.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا طلَّقَها ثلاثًا بكَلِمَةٍ واحدةٍ، أو بكلماتٍ مُتَعَاقِباتٍ في مَجْلِسٍ، أو بكلماتٍ مُتعاقِباتٍ في مَجَالِسَ، فما الحُكمُ؟

مثالُ الصُّورَة الأُولى: إذا طلَّقَها بفَم واحدٍ، فقال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا.

ومثالُ الصُّورَة الثَّانيةِ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ. وفي نَفسِ المَجلِسِ، قال: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ.

ومثالُ الصُّورَة الثَّالِثةِ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ. ثمَّ تَركَها أُسبوعًا، أو أُسبوعَينِ، ثمَّ قال: أنتِ طالِقٌ. قبلَ أنْ يُراجِعَ.

فهل تُعتبَرُ الثَّانيةُ طَلْقةً جديدةً، أو لا؟

فَالْجُوابُ: فِي هذا خِلافٌ بِيْنَ العُلَهَاءِ، منهم مَن قال: إنَّ هذه الصُّورَ كُلَّها تُعتبَرُ ثلاثَ طَلْقاتٍ، وتَبِينُ بها المرأةُ، فلا تَحِلُّ له -أي: للزَّوجِ المُطلِّقِ على هذا الوَجْهِ- حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، وهذا الَّذي عليه عامَّةُ أهلِ العِلم.

ومن العُلَماءِ مَن قال: إنْ طلَّقَها ثلاثًا بفَمٍ واحدٍ فهي طَلْقةٌ واحدةٌ، وإنْ تفرَّقتِ الكَلِماتُ فهي بحَسَبِ الطَّلقاتِ.

ومنهم مَن قال: إذا طلَّقَها ثلاثًا بدُونِ أَنْ تحصُلَ مُراجَعةٌ، أو عَقْدُ نِكاحٍ جَديدٍ، فإنَّمَا تُعتبَرُ واحدةً على كُلِّ حالٍ، وهذا الأخيرُ هو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ (١).

وهذه المَسْألةُ -كما ذَكَرْنا سابقًا- تَرجِعُ إلى ما يُفتي به العُلَماءُ، وحَسَبَ البُلدانِ، وحَسَبَ الأَزْمانِ.

٢- أنَّ المُطلَّقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للزَّوجِ الأوَّلِ حتَّى تتزوَّجَ آخَرَ بعقدٍ صَحيحٍ ويُجَامِعَها؛ لقَوْلِه: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴿ أَي: حتَّى يَطَأَها زوجٌ غَيْرُه، ودليلُ اشتِراطِ أَنْ يكونَ العَقدُ صحيحًا: قَولُهُ: ﴿زَوْجًا ﴾؛ لأنَّه لا يصدُقُ على العاقِدِ أنْ يكونَ زوجًا إلَّا إذا كان العَقدُ صحيحًا.

وبناءً على ذلك، لو تزوَّجَها الزَّوجُ الثَّاني بنِيَّةِ التَّحليلِ للأوَّلِ، وليس نِكاحَ رَغْبَةٍ، فإنَّها لا تَحِلُّ للأوَّلِ، ولا تَحِلُّ للتَّاني أيضًا؛ لأنَّ نِكاحَ التَّحليلِ نِكاحٌ باطِلٌ؛ إذ إنَّ الزَّوجَ الثَّانيَ لم يُرِدْ أَنْ تَكُونَ هذه المرأةُ زَوْجًا له، وإنَّها أرادَ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً للأوَّلِ؛ لِيُجامِعَها، ويُطلِّقها، والنِّكاحُ يُرادُ للبقاءِ والدَّوامِ؛ كها قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ عَنَ اللهُ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].

وقد جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ -الَّذي طلَّقَها ثلاثَ مرَّاتٍ- فتزوَّجَتْ بَعْدَه بَرْجُلٍ، هو عبدُ الرَّحنِ بنُ الزَّبِيرِ -بفَتْحِ الزَّاي، وكَسْرِ البَاء- ولكنَّه لم يكن فيه قُوَّةُ على الجِماع، فأتَتْ إلى النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- تقولُ له: يا رسولَ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۲۷).

إِنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَني، فَبَتَّ طَلاقي، وإِنِّي تزوَّجتُ بَعْدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبِيرِ، وليس معه -يا رسولَ اللهِ- إِلَّا مِثلُ هُدْبةِ الثَّوبِ. وأخَذَتْ بطَرَفِ ثَوبِها تُشيرُ به، تَعْني: أَنَّه ليس به قُدْرةٌ على الجِاعِ، فقال لها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَتُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟» قالت: نَعَمْ. قال لها: «لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلتَهُ،

فالمهمُّ: أَنَّه لا بُدَّ من أَنْ يطَأَها الزَّوجُ الثَّاني، وأَنْ يَكُونَ عقدُ النِّكاحِ صحيحًا، والحِحْمةُ من ذلك: أنَّ تمامَ الرَّغبةِ في المرأةِ لا تكونُ إلَّا بعدَ الجِماع.

فإنْ طلَّقَها قبلَ الجِماعِ فإنَّه يُوشِكُ أَنْ يكونَ تزوَّجَها؛ من أَجْلِ أَنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، لا لِرَغبةٍ فيها.

ومن ثمَّ قال بعضُ أهلِ العِلمِ: إنَّه لا يَجِلُّ للرَّجُلِ الغَريبِ أَنْ يتزوَّجَ بنِيَّةِ الطَّلاقِ؛ لأَنَّ هذا خِلافُ المَقْصودِ الشَّرعيِّ في النِّكاحِ؛ إذ إنَّ المَقْصُودَ الشَّرعيَّ في النِّكاحِ أَنْ تَكُونَ النَّكاحِ أَنْ تَكُونَ النَّكاحُ مُسْتَديبًا؛ كما أَنَّ الرَّجُلَ النِّكاحِ أَنْ تَكُونَ النِّكامُ مُسْتَديبًا؛ كما أَنَّ الرَّجُلَ لل يَصِحُّ النِّكامُ، وهو ما يُسمَّى لو تزوَّجَ امرأةً، وحدَّدَ النِّكاحَ بمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، فإنَّه لا يَصِحُّ النِّكامُ، وهو ما يُسمَّى بنِكاحِ المُتْعةِ، وهذا -أعني: نِكاحَ المُتْعةِ - مُحرَّمُ بالسُّنَةِ وإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ؛ فإنَّ النَّبيَّ بنِكامِ المُتَّعةِ عَرامُ إلى يَعِمَّ النَّعةَ حَرامُ إلى يَعِم القيامةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، رقم (۲٦٣٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح غيره ويطأها، رقم (١٤٣٣) من حديث عائشة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، رقم (٢١/١٤٠٦).

ونُشيرُ إلى قَولِنا: «مَن تزوَّجَ بنِيَّةِ الطَّلاقِ»، وهذا فيها إذا تزوَّجَ الغَريبُ امرأةً لِيُحَصِّنَ فَرجَه، وهو قد اغْتَرَبَ عن وَطَنِهِ؛ لِغَرَضٍ صَحيحٍ، إمَّا تِجَارة، وإمَّا عِلْم، وإمَّا غير ذلك، وخاف من عَنَتِ العُزوبةِ، فتزوَّجَ امرأةً، ونِيَّتُه أَنْ يُطلِّقَها إذا غادرَ هذا البَلَدَ، فهذا اختَلَفَ فيه العُلَهاءُ قَديهًا وحَديثًا.

لكن استخدَمَهُ بعضُ السُّفَهاءِ الَّذين ليس عندَهم خَوفٌ من الله، وليس لهم هَمُّ إلَّا إِشْبَاعُ رَغَباتِهم في بُطونِهم وفُروجِهم، فصارَ بعضُهم يَذْهَبُ إلى بِلادٍ أُخرى؛ من أَجْلِ أَنْ يتزوَّجَ بنِيَّةِ الطَّلاقِ، ليس له غرَضٌ إِطْلَاقًا، ولا يُريدُ تِجارةً، ولا طَلَبَ عِلمٍ، لكن يذهَبُ من أَجْلِ أَنْ يتزوَّجَ.

وقد حدَّثَنا بعضُ النَّاسِ عن هذا أحاديثَ مُزْعِجةً مُرْعِبةً، حتَّى إنَّ الواحِدَ منهم رُبَّها يتزوَّجُ عِدَّةَ نِساءٍ في سَفْرةٍ واحدةٍ، يتزوَّجُ امرأةً، ثمَّ إذا أخَذَ معها أُسْبُوعًا طلَّقَها، ثمَّ إنْ كانت هي الرَّابعة انتظَرَ حتَّى تنتهيَ عِدَّتُها، ثمَّ تزوَّجَ أُخرى، وإنْ كانت هي الثَّانية أو الأُولى تزوَّجَ في الحالِ، وصاروا يَتلاعَبُونَ في النِّكاحِ، فصارَ كأنَّه زِنًا، والعياذُ بالله.

ونحن نقولُ لهؤلاءِ: إنَّ عَمَلَكم هذا لا يَنطبِقُ على الخِلَافِ المَعْرُوفِ؛ لأنَّ الْخِلَافَ المَعْرُوفِ؛ لأنَّ الْخِلافَ المَعْروفَ إنَّما هو في رَجُلٍ ذَهَبَ إلى خارِجِ بَلَدِهِ لغَرَضٍ صَحيحٍ شَرعيً، ثمَّ خافَ عَنَتَ العُزُوبةِ، فتزوَّجَ بنِيَّةِ الطَّلاقِ، وأمَّا أنتُم فقد ذَهَبتُم إلى النُّكاحِ بنِيَّةِ الطَّلاقِ، وهذا ليس مَوضِعَ الخِلافِ، بل أظنَّهُ مَوضِعَ إجماعِ بيْنَ العُلَماءِ أَنَّه لا يجوزُ.

فلْيَحذَرْ هؤلاءِ من تَعدِّي حُدودِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى يُمْلِي للظَّالِمِ، حتَّى إذا أَخَذَهُ لم يُفْلِتْهُ، وتَلا ﷺ حين تكلَّمَ بهذا قَـوْلَ اللهِ تَعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ

إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴾ [هود:١٠٢](١).

نَسأَلُ اللهَ لنا ولإخْوانِنا الاستِقامةَ والثَّباتَ على الحقِّ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

٣- قَطْعُ ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ في تكرارِ الطَّلاقِ على المرأةِ دُونَ تَحْديدِ، فيُطلِّقُها، فإذا قاربت انتِهاءَ العِدَّةِ رَاجَعَها، ثمَّ طلَّقَها، فإذا اعتدَّتْ وقارَبَتِ انْقِضَاء العِدَّةِ راجَعَها، ثمَّ طلَّقَها، وهَلُمَّ جَرَّا، أَبَدَ الآبِدينَ، فحدَّدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذلك بثلاثِ تَطْليقاتِ.

٤ - أنَّ الخُلعَ ليس بطلاقٍ؛ لأنَّه لو كان طلاقًا لكان قولُه تَعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ هي الطَّلْقةَ الرَّابعةَ.

والخُلعُ: هو فِراقُ الرَّجُلِ زَوجَتَهُ بعِوَضٍ تَبذِلُه هي أو غيرُها له، يَعني: أَنْ يُفارِقَها على عِوَضٍ.

فإنْ كان بلَفظِ الخُلعِ، أو لَفظِ الفِداءِ، أو ما أَشْبَهَهما، فإنَّه فَسْخٌ لا يَنقُصُ به عَدَدُ الطَّلاق، وإنْ كان بلَفظِ الطَّلاقِ فقد اختَلَفَ العُلَماءُ رَحَهُ مُرَلِقَهُ: هل يُعتبَرُ طلاقًا يُحَسَبُ عليه؟

مِثالُ ذلك: امرأةٌ كَرِهَتِ البَقاءَ مع زَوجِها؛ لعُذرِ شَرعيٍّ، وطَلَبَتِ الفِراقَ، فاتَّفَقَ معها على أَنْ تَبْذِلَ له شيئًا من المالِ، ويُطلِّقَها، فهنا إمَّا أَنْ يقولَ: خَالَعْتُ زَوجتي بعِوَضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. أو: فَسَخْتُ زَوجتي بعِوَضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. أو:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةُ ﴾، رقم (٤٦٨٦)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى رَضَيَالَيُهُ عَنهُ.

فَادَيتُها بعِوَضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. فهذا لا يُحسَبُ من الطَّلاقِ.

وإمَّا أَنْ يقولَ: طَلَّقتُ زَوجتي بعِوَضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. فهُنا قال بعضُ أهلِ العِلْمِ: إِنَّه فَسْخُ لا يَنقُصُ به عَدَدُ الطَّلاق، ولو وَقَعَ بلَفظِ الطَّلاقِ. وهذا اختيارُ شَيخ الإسلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١)، وهو أيضًا مَذْهَبُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَخِيَّلِيَّهُ عَنْهُ (١).

وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: إنَّه لمَّا وقَعَ بلَفظِ الطَّلاقِ صارَ من الطَّلاقِ، فيُحسَبُ عليه.

فإذا كان هذا آخِرَ مرَّةٍ، بأنْ يَكونَ طلَّقها قبلَ ذلك مرَّتينِ، ثمَّ طلَّقها هذه الثَّالِثةَ الَّتي فيها الفِدْيةُ، فإنْ قُلنا بأنَّه طَلاقٌ حَرُمَتْ عليه حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، وإنْ قُلنا: إنَّه ليس بطَلاقٍ. فإنَّها لا تَحْرُمُ عليه؛ لأنَّ هذا فَسْخٌ، هذا إذا وقَعَ بلَفظِ: طَلَّقتُ امْرأتي على عِوضِ قَدْرُهُ كذا وكذا.

ولذلك نقولُ لإخوانِنا الَّذين يَكْتُبون مِثلَ هذه الأشياءِ: إنَّه إذا أتاهُم زَوْجَانِ يُريدانِ أَنْ يَتَفَارَقا على عِوَضٍ، فإنَّ الَّذي يَنْبغي للكاتِبِ بَيْنَهما أَنْ يُلاحِظَ هذا، بأَنْ يَقُولَ: حَضَرَ عندي فُلانٌ وفُلانةٌ، ففَارَقَها على عِوضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. أو: فخالَعَها على عِوضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. ولا يكتب: على عِوضٍ قَدْرُهُ كذا وكذا. ولا يكتب: طلَّقَها. وذلك من أَجْلِ أَلَّا يُحْسَبَ عليه من الطَّلاقِ، وهذه مَسألةٌ لا يَنْتَبِه لها إلَّا مَن كان عندَه عِلمٌ.

ومِن ثمَّ أقولُ: يَنْبَغي لجميعِ الَّذين يَكْتُبون وَثائِقَ النَّاسِ أَنْ يكونَ لديهم عِلْمٌ فيها يَكْتُبون، من ذلك: هذه المَسْألةُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳۲/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٤٨٥) برقم (١١٧٦٥).

ومن ذلك: أنَّ بعضَ النَّاسِ عندما يكتُبُ الوصيَّةَ لشَخصٍ أَوْصَى بَبِيْتِهِ أَنْ يكونَ فِي أَعْمَالِ البِرِّ مثلًا، بعضُ الكُتَّابِ يكونُ عندَه شَيْءٌ من الجَهلِ، فيَكتُبُ: إنِّي وَكَلتُ فَي أَعْمَالِ البِرِّ مثلًا، بعضُ الكُتَّابِ يكونُ عندَه شَيْءٌ من الجَهلِ، فيكتُبُ: إنِّي وَكَلتُ فُلانًا بعدَ مَوْتِي بكذا وكذا، أو على كذا وكذا. وهذا غَلَطٌ؛ لأنَّ الأمرَ بالتَّصرُّ فِ بعدَ الموتِ لا يُسمَّى: وَكالةً. وإنَّما يُسمَّى: وَصيَّةً. فيقولُ الكاتِبُ: أوصيتُ إلى فُلانٍ بعدَ موتي بكذا وكذا، يَصرِفُهُ في أَعْمَالِ البِرِّ، في المساجِدِ، في أيِّ عَمَلِ خَيريٍّ يُريدُه.

فَالْمُهُمُّ: أَنَّه يَجِبُ أَنْ يَعرِفَ الكَاتِبُ الفَرقَ بَيْنَ الوصيَّةِ والوَكَالَةِ، فالوَكَالَةُ قال العُلَمَاءُ: إنَّهَا تَنْفَسِخُ إذا مات المُوكِّلُ، والوصيَّةُ لا تكونُ إلَّا بعدَ مَوْتِ المُوصِي، فبيْنَهما فَرْقٌ عَظيمٌ.

٥- إطلاقُ اسمِ الرَّجْعَةِ على العَقدِ الجَديدِ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ أي: فلا جُنَاحَ على الزَّوجِ الأوَّلِ، والزَّوجَةِ المُطلَّقةِ من الزَّوجِ الثَّاني ﴿أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ أي: الزَّوجُ الأوَّلُ والزَّوجَةُ، ففيه إطلاقُ الرَّجْعةِ على العَقدِ الجَديدِ.

ولكنَّ هذا في اصطِلاحِ الفُقَهاءِ لا يُسمَّى: رَجْعةً. فالفُقَهاءُ يَرَونَ أَنَّ الرَّجْعةَ هي: ردُّ المرأةِ الرَّجعيَّةِ -وهي: المُطلَّقةُ على غَيرِ عِوَضٍ، دُونَ الثَّلاثِ- إلى النِّكاحِ. لكن لا شكَّ أنَّ القُرآنَ حَاكِمٌ لا مَحُكُومٌ عليه.

نَنتقِلُ من هذا إلى حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَعَالِلَهُ عَنْهَا، حين طلَّقَ زَوجَتَهُ وهي حائِضٌ، فقال النَّبيُّ ﷺ لأبيهِ عُمَرَ رَعَالِلَهُ عَنْهُ: «مُرْ عَبْدَ اللهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا»<sup>(۱)</sup>، فمِن العُلَمَاءِ مَن قال: إنَّ قَولَه: «فَلْيُرَاجِعْهَا» يَعني: بعدَ الطَّلاقِ، ويقَعُ طَلاقُ الحَائِضِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب قـول الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِهِ البخاري: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، رقم (١٤٧١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، رقم (١٤٧١) من حديث عبد الله بن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُا.

ومنهم مَن قال: «فَلْيُرَاجِعْهَا» أي: فلْيَرُدَّها إلى النِّكاحِ الأوَّلِ، وليس المرادُ: الرَّجْعة من طَلاقٍ، وعلى هذا فالطَّلاقُ في الحَيضِ لا يَقَعُ.

وهذه مَسْأَلةٌ فيها خِلافٌ بيْنَ العُلَماءِ رَجَهُ اللهُ: هل يقَعُ طَلاقُ الحائِضِ، أو لا يقَعُ؟ فالأئمَّةُ الأربعةُ وجُمهورُ عُلَماءِ الأُمَّةِ يَرَونَ أَنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ واقِعٌ، وأَنَّه لا فَرْقَ بيْنَ طَلاقِ الحائِضِ والطَّاهِرِ(۱)، ومنهم مَن يرى أَنَّه لا يقَعُ.

ولكنْ هُنا مَسْأَلَةٌ، وهي: أنَّ بعضَ النَّاسِ إذا طلَّق زَوجَتَهُ آخِرَ طَلْقةٍ جاءَ يَسْتفتي، ويقولُ: طلَّقتُها في المرَّةِ الأُولى -قبلَ عَشْرِ سَنَواتٍ- وهي حائضٌ؟ يُريدُ أَنْ يُبْطِلَ الطَّلْقةَ الأُولى؛ لكي يتمكَّنَ من المُراجَعةِ، فنقولُ: سُبحانَ الله! لك عَشْرُ سَنواتٍ، وقد طلَّقتَها وهي حائِضٌ، وتأتي اليومَ تقولُ: إنَّك طلَّقتَها، وهي حائِضٌ! أرأيتَ لو أنَّم تزوَّجَتُ بعدَ أنْ تَمَّتُ عِدَّتُها من طَلْقَتِكَ الأُولى، أتقولُ للزَّوجِ الثَّاني: إنَّها زَوْجَتِي؟! هو لا يقولُ هذا، لا شكَ.

لكن لمَّا ضاقتْ به الحِيَلُ جاءَ يقولُ: إنِّي طلَّقتُها الطَّلْقةَ الأُولى وهي حائِضٌ. ورُبَّما يقولُ: وطلَّقتُها الطَّلْقةَ الثَّانيةَ في طُهرٍ جامَعتُها فيه. ورُبَّما يقولُ: وطلَّقتُها الثَّالِثةَ في شِدَّةِ غَضَبٍ. ثمَّ يَبْقَى لم يُطلِّقُ حتَّى الآنَ، وهذا لا شكَّ أنَّه من بابِ التَّلاعُبِ بأحكام اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

فعلى المَرْءِ أَنْ يتَّقيَ اللهَ تَعالى في نَفْسِهِ، وأَلَّا يَتَعدَّى حُدودَ اللهِ، وأَلَّا يتطلَّبَ ما يكونُ فيه الرُّخَصُ على غَيرِ وَجْهٍ شَرعيٍّ.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۲/ ٤١٩)، الشرح الصغير (٢/ ٥٣٨)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٩)، منتهى الارادات (١/ ١٤١).

7 - أنَّه لا بُدَّ من مُلاحَظةِ هذا الأَمْرِ في النَّكاحِ، وهو أَنْ يظُنَّ كُلُّ من الزَّوْجينِ أَنْ يُقيا حُدودَ الله، يَعني: إذا طلَّق الإنسانُ زَوجَتَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ تزوَّجَها زَوجٌ أَنْ يُقيا حُدودَ الله، يَعني: إذا طلَّق الإنسانُ زَوجَتَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ تزوَّجَها زَوجٌ آخَرُ بنِكاحِ رَغبةٍ، ثمَّ طابَتْ نفسهُ منها، فطلَّقها بعدَ الجِماعِ، فإنَّها تَعْتَدُّ له، ثمَّ إذا اعتدَّتْ له جاز لزَوجِها الأوَّلِ أَنْ يُراجِعَها، لكن يَجِبُ أَنْ يُلاحِظَ هذا الشَّرطَ الَّذي اشْتَرَطَه اللهُ، وهو: ﴿إِن ظَنَّا أَن يُقِيما حُدُودَ اللهِ ﴾.

فإنْ ظَنَّا أَلَّا يُقيم حُدودَ اللهِ فلا يتزوَّجُها، يَعني: إنْ ظَنَّ أَنَّ الحَالَ الأُولَى الَّتي حَصَلَ بها الفِراقُ ستعودُ، فلا يتزوَّجها؛ لأنَّ في ذلك مَفْسَدةً، وضَياعًا للوَقتِ، وإِتْلَافًا للمالِ.

- أمَّا المَفْسدةُ فهي ما يكونُ بيْنَ الزَّوجَينِ بعدَ الرُّجوعِ من التَّنافُرِ والتَّباغُضِ
   والتَّعادي، وكذلك بيْنَ أَهْلِيهما.
  - وأمَّا ضَياعُ الوَقتِ فهو واضِحٌ.
- وأمَّا ضَياعُ المالِ فهو أيضًا سوف يُنفِقُ عليها مَهرًا، ونَفَقاتٍ أُخرى بِدُونِ
   أيِّ فائدةٍ. فإذا ظَنَّ أَنَّه إذا تزوَّجَها بعدَ الزَّوجِ الثَّاني فإنَّ الحالَ الأُولى ستعودُ، فإنَّنا نقولُ: لا تَتَزوَّجُها، واطْلُبِ امرأةً غيرَها، ولعلَّ اللهَ أنْ يأتيَ بالخَيرِ.
- ٧- أنَّه يَجِبُ على المَرءِ وعلى المرأةِ أنْ يَحْرِصَا غايةَ الحِرصِ على إِقَامةِ حُدودِ
   الله تَعالى، وهي أحكامُهُ الزَّوجيَّةُ الَّتي جَعَلَها بيْنَ الزَّوجَينِ، أنْ يُقيمَها كُلُّ واحِدٍ
   منهما؛ لقولِهِ: ﴿إِن ظَنَا آن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾.

٨- أنَّه إذا رَجَعَتْ إلى زَوجِها الأوَّلِ -بعدَ تَزَوُّجِها بنِكاحٍ صَحيحٍ، ووَطءِ
 زَوجِها الثَّاني لها- فإنَّ الواجِبَ عليهما أنْ يُقِيما حُدودَ اللهِ ما داما قد ظنَّا -حين

العَقدِ- أنَّهما يُقِيهانِ حُدودَ اللهِ.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا رَجَعَتْ إلى زَوجِها الأوَّلِ بعدَ الطَّلاقِ، فهل تعودُ إليه بعَدَدٍ جديدٍ من عِدَّةِ الطَّلقاتِ، أو بطَلْقةٍ واحدةٍ؟ بمَعْنى: أَنَّه إذا طلَّقَها بعدَ أَنْ تَزَوَّجَها عَقِبَ الزَّوجِ الثَّاني، فهل له الرَّجْعةُ في الطَّلاقِ الأوَّلِ والثَّاني، وكأنَّه ابتَدَأَها زَوجةً من جديدٍ، أو نقولُ: ليس له إلَّا طَلْقةٌ واحدةٌ؟

الصَّوابُ: أَنَّه يَرجِعُ إليها على ثَلَاثِ طَلَقاتٍ، بِمَعْنى: أَنَّ له أَنْ يُطلِّقَ ويُراجِعَ، ويُطلِّقَ ويُراجِعَ، ويُطلِّقَ ويُراجِعَ، فإنْ طلَّقَ الثَّالِثةَ بانتْ منه؛ كما بانتْ في الأوَّلِ، بخِلافِ الرَّجُلِ إذا طلَّقَ امرأَتهُ الطَّلْقةَ الأُولى، ثمَّ انْتَهَتْ عِدَّتُها، وتزوَّجَتْ آخَرَ، ثمَّ طلَّقها، وانتُهَتْ عِدَّتُها، وتزوَّجَتْ آخَرَ، ثمَّ طلَّقها، وانتُهَتْ عِدَّتُها، ورَجَعَتْ إلى الزَّوج الأوَّلِ، فإنَّها تَرجِعُ على ما بَقِيَ من طَلاقِها.

مِثالُ ذلك: رَجُلٌ طلَّقَ امرأتَهُ مرَّتَينِ، ثمَّ تزوَّجَتْ رَجُلًا آخَرَ، وبعدَ دُخُولِهِ جها وجِماعِهِ إِيَّاها طلَّقَها، وبعدَ انقضاءِ عِدَّتِها رَجَعَتْ للزَّوجِ الأوَّلِ، فإنَّه يَبْني على ما سَبَقَ من عَدَدِ الطَّلَقاتِ، بمعنى: أنَّه لو طلَّقَها مرَّةً واحدةً بانتْ منه.

وهذه مَسْأَلةٌ يَنْبَغي للإنسانِ أَنْ يَتَفَطَّنَ لها، وهي: أَنَّ المرأة إذا عادتْ لزَوْجِها الأُوَّلِ، وقد بَقِيَ من طَلاقِها شَيءٌ، فإنَّها تَرْجِعُ على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ، وأمَّا إذا رَجَعَتْ إلى زَوجِها الأُوَّلِ بعدَ أَنْ أَتمَّ عَدَدَ الطَّلَقاتِ، وتزوَّجَتْ بآخَرَ بنِكاحٍ صحيحٍ، وجامَعَها، ثمَّ طلَّقها، ورَجَعَتْ إلى الأُوَّلِ، فإنها ترجِعُ بالعَدَدِ الكامِلِ من الطَّلقاتِ، فله أَنْ يُطلِّقَ ويُراجِعَ، ويُطلِّق ويُراجِعَ، فإذا طلَّقَ الثَّالِثةَ بانتْ منه.

٩ - أنَّ ما ذَكَرَه اللهُ تعالى من الحُقوقِ الزَّوجيَّةِ في هذه الآياتِ هي حُدودُ اللهِ
 عَرَّفِجَلَ، وأحكامُهُ الَّتي يَجِبُ على العَبدِ أنْ يقومَ بها على الوَجهِ الأتمِّ.

• ١ - أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَم يَتُرُكُ شَيئًا نَحَتَاجُ بِيانَهُ إِلَّا أَبِانَهُ لِنَا، ولهذا قال: ﴿ يُبَيِّنُهُا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾، وهذا هو المُتقرِّرُ عندَ المُسلِمينَ، أنَّه ما من شَيْءٍ في الدُّنيا يحتاجُهُ النَّاسُ إلَّا وفي القُرآنِ بَيانُهُ، كَمَا قال اللهُ تَعَالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَكَنَا لِكُلِ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ١٩٥]، فكُلُّ شَيءٍ يحتاجُهُ النَّاسُ في أُمورِ دِينِهم أو دُنياهم فإنَّ القُرآنَ قد بيَّنَه -والحمدُ للهِ - على وَجْهٍ تحصُلُ به الفائدةُ.

11- أنَّه لا يَنتفِعُ بِالقُرآنِ فِي مَعْرِفةِ مَعْناهُ إِلّا أَهْلُ العِلْمِ؛ لَقُولِهِ تَعالى: ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾، فأمَّا مَن ليس من أَهْلِ العِلمِ فإنَّه قد يَقْرَأُ الآيةَ والآيتَينِ والثَّلاث، والصَّفْحة والصَّفْحة والصَّفْحة والصَّفْحة والصَّفْحة في واحدًا منها، لكِنَّ أَهلَ العِلمِ لا شكَّ أنَّهم يَعْرِفْ مَعنَى واحدًا منها، لكِنَّ أَهلَ العِلمِ لا شكَّ أَنَّهم يَفْهَمون من آياتِ اللهِ تَعَالَى ما لا يَفْهَمُه غيرُهم، ولهذا كُلَّما كان الإنسانُ أَعْلَمَ كان بمَعرِفةِ القُرآنِ أَقْوى.

ومن ثَمَّ أُوصِي إِخْوَانِي بِتفَهُّمِ مَعانِي القُرآنِ الكريمِ؛ لأَنَّه قد بُيِّنَ فيه كُلُّ شَيءٍ، ولأَنَّ الصَّحَابة وَضَالِللهُ عَنْهُ الَّذِين كانوا يَقْرَؤونَ القُرآنَ لا يَتَجَاوِزونَ عَشْرَ آياتٍ حتَّى يَتعلَّموها وما فيها من العِلْمِ والعَمَلِ (١)، بمَعْنى: أَنَّهم وَضَالِللهُ عَنْهُ وَيَقْرَؤونَ عَشْرَ آياتٍ، ثمَّ يَتفَهَّمون مَعْناها، ثمَّ يَعْمَلُون بها، عَكْس كثيرٍ من النَّاسِ اليَومَ، الَّذِين ليس لهم هَمُّ إلَّا حِفظُ الآيةِ لَفظًا فقط، دون أَنْ يَرْجِعُوا إلى مَعْناها أو العَمَلِ بها، والواجِبُ: حِفظُ اللَّفظِ ولو عن طَريقِ القِراءةِ في المُصحَفِ، ثمَّ التَّدبُّرُ، ثمَّ العَمَلُ ؟ كما قال تَعالى: ﴿ كِنَثُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَّنَبَّوُا عَالِيَهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَيِ ﴾ [ص:٢٩].

جَعَلَنا اللهُ وإِيَّاكِم مُمَّن يَتَدَّبرون كلامَ اللهِ، ويَعْمَلُون به، ولا يَتَعَدَّون حُدُودَه؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٤١٠).

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

يقولُ الله تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ مُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ الأَجَلُ سَبَقَ ذِكرُهُ فِي قَولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ مُرَّاتٍ مِأْنَفُسِهِنَ ثَلَتَهُ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فإذا بَلَغَتِ القُروءَ الثَّلاثة، وحاضت ثلاث مرَّاتٍ، ﴿ فَأَمْسِكُوهُ مَنَ بِمَعْهُ فِ أَوْ سَرِّحُوهُ فَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ القُروءَ الثَّلاثة، وحاضت ثلاث مرَّاتٍ، ﴿ فَأَمْسِكُوهُ مَنَ بِمَعْهُ فِ أَوْ سَرِّحُوهُ فَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ يعني: بعدَ الطُّهرِ من الحَيْضةِ الثَّالِثةِ، إنْ شاءَ الإنسانُ استمرَّ في فِراقِها، وإنْ شاءَ ردَّها، كما أنَّه لو فَعَلَ ذلك قبلَ الطُّهرِ من الحَيْضةِ الثَّالِثةِ نَفَعَه، فكذلك إذا فَعَلَه بعدَ الحَيْضةِ الثَّالِثةِ صَلَ اللهُ قبلَ أَنْ تَعْتَسِلَ – فله أَنْ يُراجِعَ.

هذا إذا قُلنا: إنَّ معنى قَولِهِ تَعالى: ﴿بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: انتَهَتْ عِدَّ مُونَّ.

ومن العُلَماءِ مَن قال: إنَّ مَعْنى ﴿ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ أي: قارَبْنَ بُلوغَ الأَجَلِ، أي: بُلُوغ العِدَّةِ، والنَّه إذا انتَهَتِ العِدَّةُ بثلاثةِ قُروءٍ فإنَّه لا رَجْعة، وسيأتي -إنْ شاءَ اللهُ- بيانُ ذلك في الفَوائِدِ.

يقولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْهُونٍ ﴾ أي: رُدُّوهُ نَّ إلى حَظيرةِ الزَّوجيَّةِ ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ أي: أَطْلِقوهُنَّ واتْرُكوهُنَّ، وهذا مَعْنى قَولِهِ تَعالى في سُورةِ الطَّلاقِ: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ [الطلاق:٢].

قال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾ يَعني: إذا أَمْسَكتُموهُنَّ ورَدَدتُّمُوهُنَّ إلى

حَظيرةِ النِّكَاحِ فلا تَفْعَلوا ذلك ﴿ضِرَارًا ﴾ أي: مُضَارَّةً بالمرأةِ، وقد سَبَقَ أنَّ اللهَ تَعالى قال: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة:٢٢٨].

وقولُهُ: ﴿لِنَعْنَدُوا ﴾ أي: لِتكونَ عاقِبَتُكم العُدُوانَ، وليستِ اللَّامُ هنا للتَّعليلِ؛ لأَنَّه لا أَحَدَ يَفْعَلُ ذلك لأَجْلِ العُدُوانِ، ولكِنَّ المَآلَ هو العُدوانُ، فتكونُ اللَّامُ للعاقبةِ، كما في قولِهِ تَعالى في قِصَّةِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَٱلْنَقَطَهُمَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ للعاقبةِ، كما في قولِهِ تَعالى في قِصَّةِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَٱلْنَقَطَهُمُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَلْعَاقبةِ، كما في قولِهِ تَعالى في قِصَّة مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَٱلْنَقَطَهُمُ عَلَيْ التَقَطوهُ، فكانتِ لَهُمْ عَدُواً وحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]، فهم لم يَلْتَقِطوهُ لهذا الغَرَضِ، لكنِ التَقَطوهُ، فكانتِ العاقبةُ أَنْ كان لهم عَدُواً وحَزَنًا.

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ يَعني: مَن يُمسِكهُ نَّ ضِرارًا ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، ﴿ وذلك لَعُدوانِهِ عَلَى المَرأةِ ، والظُّلمُ في الأصلِ هو: النَّقصُ ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾ [الكهف:٣٣] أي: لم تَنقُصْ منه شيئًا.

وقَوْلُه: ﴿وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ أي: لا تَجْعَلوها هُزُوًا بالتَّلاعُبِ بها، وعَدَم الالْتِزام بها.

﴿وَٱذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ على سَبيلِ العُمُومِ؛ فإنَّ نِعَمَ اللهِ لا تُحْصَى، والإنسانُ إذا ذَكَرَ نِعَمَ اللهِ لَزِمَ من تذكُّرِهِ أَنْ يُطيعَ اللهَ عَزَقِجَلَ، فيَمتثِلَ أَمْرَه، ويَجتنِبَ نَهْيَهُ.

قال: ﴿وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ﴾ يَعني: واذْكُروا أيضًا ما أَنزَلَ اللهُ عليكم من الكِتابِ والحِكْمةِ، والكِتابُ هو: القُرآنُ، والحِكْمةُ هي: السُّنَّةُ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [النساء:١١٣].

ورُبَّمَا يُرادُ بِالحِكْمَةِ أَسْرَارُ الشَّرِيعةِ، وحِكَمُها الَّتِي لا يَعْقِلُها إلَّا العالمِون، فيكونُ المرادُ بِالحَكَمَةِ هُنا: السُّنَّة، وما تضمَّنَتْهُ أحكامُ القُرآنِ من الحِكَمِ والأَسْرَارِ. وقولُهُ: ﴿يَعِظُكُم بِهِۦ﴾ أي: يُحُوِّفُكم به.

﴿وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ أي: الْزَموا تَقُوى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وذلك بفِعْلِ أوامِرِهِ، واجتِنابِ نَواهيهِ.

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي: لا يَخْفى عليه شَيَّ من أَعْمَالِكم، فإذا لم تَتَّقوا الله تَعَالى يَعْلَمُ ذلك؛ لأنَّه عالِمُ الغَيبِ والشَّهادةِ، واللهُ بكُلِّ شَيءٍ عليمٌ.

#### في هذه الآية من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّه يجوزُ للرَّجُلِ إذا انتَهَت العِدَّةُ -بأن حَاضَتْ ثلاثَ مرَّاتٍ - يَجُوزُ له
 بعد هذا أنْ يُمسِكَ بمَعْرُوفٍ أو يُسرِّحَ بمَعروفٍ.

والحدُّ الفاصِلُ في ذلك على ما قاله العُلَماءُ هو: الاغتِسالُ، فها دامتْ لم تَغتسِلْ فله أنْ يُراجِعَها، ولكن إلى متى؟ فرُبَّها تَبْقَى المرأةُ لا تَغْتَسِلُ؛ رجاءَ أنْ يُراجِعَها زَوجُها؟

فَيُقَالُ: إذا أَتَى عليها صَلَاةٌ واحدةٌ بعدَ الطُّهرِ، ولم تَغتسِلْ لها، ولم تُصلِّ، فإنَّما في هذه الحالِ لا يَحِلُّ له أَنْ يُراجِعَها، وذلك لأنَّها مَأْمُورةٌ شرعًا أَنْ تَغْتَسِلَ من الحَيضِ إذا أرادتِ الصَّلاةَ، فإذا فرَّطَتْ في ذلك؛ رجاءَ أَنْ يُراجِعَها زَوجُها، فإنَّنا نقولُ لها: أنتِ لم تَتَّقِي اللهَ، فلم يَجعَلْ لكِ خَرَجًا. وحينئذٍ لا يَحِلُّ للزَّوجِ أَنْ يُراجِعَها إذا مَضى وقتُ صَلاةٍ، ولم تَغتسِلْ لها.

ومن العُلَماءِ مَن قال: إنَّ قَولَه تَعالى: ﴿فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ أي: قارَبْنَ بُلوغَ أَجَلِهِنَّ، أي: قاربتْ أنْ تَطهُرَ من الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. وعلى هذا القَولِ إذا طَهُرَتْ من الحَيْضةِ الثَّالِثةِ امتْنَعَتْ مُراجَعَتُها، سواء اغتَسَلَتْ أم لم تَغْتَسِلْ.

٢ - عِنايةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بِالْمُعاشَرةِ بِيْنَ الزَّوجَينِ، وأَنْ تكونَ بِالمَعْرُوفِ؛ لأَنَّه حتَّى في الفِراقِ قال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾.

٣- أنّه لا يجوزُ للزَّوجِ بعدَ المُفارَقةِ، ولا للزَّوجةِ أيضًا، أن يُحَدِّثَ كُلُّ واحدٍ منها بها جَرَى بَيْنَهما من أَسْبَابِ الطَّلاقِ وغيرِه، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ ذلك لبَيانِ العُذرِ إذا لِيمَ على هذا الشَّيءِ، وقيلَ له: لماذا تُطلِّقُ زَوجتَك؟ فأرادَ أنْ يُبيِّنَ السَّبَب؛ حتَّى يَعْذُرَه النَّاسُ.

وهذا إنَّما يكونُ فيمَن يستحِقُّ أَنْ يُعْتَذَرَ إليه من ذلك، كالأبِ، والأخِ، والأخِ، والقَريبِ، أَمَّا عامَّةُ النَّاسِ فإنَّه لا يَنْبَغي أَنْ يُحِدِّثَهم بها حَصَلَ؛ لأَنَّ ذلك خِلافُ المَعْروفِ.

٤ - أنَّ مَن راجَعَ من أَجْلِ المضارَّةِ - ولو في حُدُودِ الطَّلْقتينِ - فإنَّه مُعْتدٍ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾، ولكن إذا راجَعَ في هذه الحالِ فهل تَصِحُ الرَّجْعةُ؟

نقولُ: إنَّمَا لا تَصِحُّ الرَّجْعةُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى إنَّمَا جَعَلَ للزَّوجِ الحَقَّ إذا أرادَ الإِصْلَاحَ، ونَهَى أنْ يُراجِعَها؛ لِيُضِرَّ بها، فتكونُ مُراجَعَتُه هذه أَمْرًا لم يكن عليه أَمْرُ اللهِ ورَسولِهِ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ نَا فَهُوَ رَدُّهُ"،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱۱۲).

وعلى هذا فلا تَصِحُّ الرَّجْعةُ إذا قَصَدَ بها الإضرارَ.

٥- أنَّ مَن أَمْسَكَ امرأَتَهُ -أي: راجَعَها في العِدَّةِ - للإِضْرارِ بها فإنَّه قد ظَلَمَ نَفْسَه، وظُلمُ النَّفسِ مُحَرَّمٌ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الحَديثِ القُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١).

٦- أنَّ الرَّجُلَ إذا أعادَ زَوْجَتَهُ بالرَّجْعةِ؛ للإِضْرَارِ بها، فإنَّه يظُنُّ أنَّه قد انتَصَرَ وكَسَبَ، فرَدَّ اللهُ ذلك، وبيَّنَ أنَّه ظالِمٌ لنَفسِهِ.

٧- أنَّ الإنسانَ قد يَسْعى لنَفسِهِ في الشَّرِّ من حيثُ لا يَشعُرُ؛ لأنَّ المُراجِعَ لِزَوجتِهِ يظُنُّ أَنَّه يتشفَى منها بإِرَادَةِ الإِضْرارِ، ولكنَّه في الحقيقةِ قد ظَلَمَ نَفْسَه من حيثُ لا يَشعُرُ.

٨- تحريمُ اتِّخاذِ آياتِ اللهِ هُزُوًا؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾.

فإنْ قال قائِلٌ: هل كُلُّ ظُلمٍ يَظلِمُهُ الإنسانُ نَفْسَه يكونُ من اتِّخاذِ آياتِ اللهِ هُزُوًا؟

أمَّا إذا لم يُرِدِ الاستِهزاءَ فإنَّه لا يَكفُرُ، لكنَّه بمَنزِلةِ مَن اتَّخَذَ آياتِ اللهِ هُزُوًا، حيثُ لم يَقُمْ بها أَوْجَبَ اللهُ عليه، ولم يَتْرُكُ ما حَرَّمَ اللهُ عليه.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱٥۲).

٩- أَنَّه يَجِبُ على المَرءِ أَنْ يذكر نِعْمةَ اللهِ عليه، ونِعَمُ اللهِ لا تُحْصى: نِعَمُ بَدنيَّةُ، ماليَّةُ، أهليَّةُ، عِلْميَّةُ، أَنْوَاعٌ كثيرةُ لا تُحْصى.

انظُرِ إلى النَّفَسِ الَّذي يَصعَدُ ويَنزِلُ لا تُحِسُّ به، مع أنَّه دائِمٌ، ومع أنَّ الحَياةَ تتوقَّفُ عليه، فهل مِنَّا أَحَدُّ يَستطيعُ أَنْ يُحْصِيَ أَنْهَاسَه في يَومٍ واحدٍ؟! لا يُمكِنُ، وإذا كان كذلك فإنَّ نِعَمَ اللهِ لا تُحْصَى، هذا في النَّفَسِ فقط، فكيف بحُصولِ الشُّربِ، والأَكْلِ، واستِساغَتِهما، وتَصريفِهما في البَطنِ والأَمْعَاءِ، وغيرِ ذلك ممَّا لا يُحْصى؟! لذلك نقولُ: إنَّه يَجِبُ على الإنسانِ أَنْ يَذكرَ نِعْمةَ اللهِ عليه.

والفائِدةُ من ذِكِرِ النِّعْمةِ: شُكرُ الْمنعِمِ عَرَّفَكِلَ، وشُكرُ الْمنعِمِ هو طاعَتُهُ تَبَالِكَ وَتَعَالَ، دليلُ ذلك: قَولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ أَمَرَ الْمؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وقالَ: ﴿ يَتَأَيّّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وقالَ: ﴿ يَتَأَيّّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وقالَ: ﴿ يَتَأَيّّهَا اللَّهُ مِن الطَّيِبَاتِ مَا رَزَفُنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِللهِ ﴾ [البقرة: ١٧٢]» (١)، فالرُّسُلُ أُمِروا بالأكْلِ من الطَّيِبَاتِ مَا رَزَفُنَكُمْ وَالشَّكُرُواْ لِللهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]» (١) والعَمَلِ الصَّالِحِ، والمُؤمِنونَ أُمِروا بالشُّكرِ: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفُنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِللهِ الصَّالِحِ.

وعلى هذا، فالإنسانُ إذا تذكَّرَ نِعْمةَ اللهِ عليه ازْدادَ طاعةً للهِ عَرَّفَجَلَ، وقيامًا بأَمْرِهِ، واجتِنابًا لِنَهيِهِ.

١٠ - أَنَّ أَكْبَرَ النِّعَمِ الَّتِي أَنعَمَ اللهُ بِهَا علينا: ما أَنْزَلَ علينا من الكِتابِ والحِكْمةِ،
 وَجْهُ ذلك: أَنَّ اللهَ تَعالى خصَّها بالذِّكرِ، مع أنَّها من النِّعَم، وتَخْصِيصُها بالذِّكرِ يدُلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

على أنَّها أَشْرَفُ هذه الأَنْواعِ، ودَليلُ ذلك: قَولُهُ تَعالى في لَيلَةِ القَدْرِ: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَلَكَمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر:٤]، فإنَّ الرُّوحَ هو جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وجِبريلُ من الملائِكةِ بلا شَكَ، لكنَّه نَصَّ عليه؛ لأَنَّه أَشْرَفُ الملائِكةِ.

وأيضًا قَولُهُ تَعالى: ﴿ حَنِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والصَّلاةُ الوُسْطى من الصَّلَواتِ، وهي صلاةُ العَصرِ، لكنَّه ذَكَرَها بعدَ التَّعْميمِ؛ لأنَّها أفضَلُ الصَّلَواتِ.

فنقولُ إِذَنْ: مَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مِنِ الْكِتَابِ وَالْجِكْمَةِ هُو أَفْضَلُ النِّعَمِ، ولا شَكَّ فِي هَذَا؛ فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا وُفِّقَ لَشُكْرِ هَذَهُ النِّعْمَةِ الْعَظيمَةِ -وهي إِنزالُ القُرآنِ وَالْجِكْمَةِ - حَازَ عَلَى خَيْرٍ كَثيرٍ.

11- أنَّ القُرآنَ كَلامُ اللهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَمَا أَنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْكِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾، وهذا الَّذي أَجْمَعَ عليه سَلَفُ الأُمَّةِ: أنَّ القُرآنَ كَلامُ اللهِ، دَليلُ هذا: قُولُهُ تَعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦] أي: حتَّى يَسْمَعَ القُرآنَ.

١٢ – عُلُوُّ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى؛ لَقُولِهِ: ﴿ وَمَا أَنَزَلَ عَلَيْكُم ﴾، فإذا كان القُرآنُ كَلَامَه، وكان نازلًا، دَّلَ على أنَّ المُتكلِّمَ به كان عاليًا.

وهذا -أَعْني: عُلُوَّ اللهِ تَعالى بذاتِهِ- هو الَّذي دلَّ عليه الكِتابُ، والسُّنَّةُ، وإِجْمَاعُ السَّلَفِ، والغِطْرةُ؛ كما أنَّ عُلُوَّه المَعْنويَّ قد دلَّ عليه أيضًا: الكِتابُ، والشِّنَّةُ، وإجْمَاعُ السَّلَفِ، والعَقلُ، والفِطْرةُ.

فَيَجِبُ على الإنسانِ عَقِيدةً: أَنْ يُؤمِنَ بأنَّ اللهَ تَعالى نَفْسَه فوقَ كُلِّ شَيءٍ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٨]، وأنَّه جَلَّوَعَلَا اسْتَوى على العَرشِ.

والعَرْشُ هو سَقفُ المَخْلوقاتِ كُلِّها، وهو أَعْظَمُها، وأوسَعُها، وأكبَرُها، واللهُ تَعَالى قد اسْتَوى عليه، أي: عَلَا عليه عُلُوًّا يَليقُ بجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ، وليس كاسْتِواءِ الإنسانِ على الفُلْكِ، وعلى بَهِيمَةِ الأنعامِ؛ لأنَّه لا مُماثَلةَ بيْنَ الخالِقِ والمَخْلوقِ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقال تَعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقال تَعالى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَلّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٢٤].

17 - إطلاقُ اسمِ الكِتابِ على القُرآنِ؛ لأنَّ القُرآنَ مَكْتُوبٌ، فهو مَكتوبٌ بيْنَ أَيْدِينا، وكذلك أيضًا مَكْتُوبٌ في الصُّحُفِ الَّتي في أَيْدي الملائِكةِ؛ كما قال اللهُ تَبَالِكَوَتَعَالَ: ﴿ كُلَّ إِنَّمَا نَذَكِرَةٌ ﴿ اللهُ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ, ﴿ اللهِ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ ﴿ اللهِ مَرَفُوعَةِ مُطَهَرَةٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالى: ﴿ بَلَ هُو قُرُءَانُ مَجِيدٌ ﴿ اللهِ فِي لَتِح مَعَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١-٢١].

١٤ - اشتِمالُ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ على الجِكْمةِ، وأَنَّه ليس فيها شَيْءٌ إلَّا مَقْرُونٌ بالجِكْمةِ، فَكُلُّ ما شَرَعَه اللهُ عَنَّوَجَلَّ في كِتَابِهِ فإنَّه مَبْنِيٌّ على حِكْمةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛
 لَقُوْلِهِ: ﴿وَمَا آَنَٰلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾.

١٥ - أنَّ المَوعِظة حقيقةً إنَّما هي في الكِتابِ والسُّنَّة؛ لقَولِهِ: ﴿يَعِظُكُم بِهِ-﴾،
 ولا وَاعِظ أَشَدُّ من واعِظِ القُرآنِ، قَال اللهُ تَعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [يونس:٥٧]، ولا واعِظ أَوْقَعُ في النُّفوسِ من القُرآنِ.

١٦ - وُجوبُ تَقْوى اللهِ عَرَّفِجَلَّ؛ لقَولِهِ تعالى: ﴿وَٱتَقُوا ٱللهَ ﴾، والتَّقْوى هي:
 اتِّخاذُ وِقايةٍ من عَذابِ الله، بفِعْلِ أوامِرِهِ، واجتِنابِ نَواهيهِ.

١٧ - أَنَّه يَجِبُ علينا أَنْ نَعْتَقِدَ بأَنَّ اللهَ بكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَاعْلَمُوا اللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾.
 أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وعِلمُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحيطٌ بكُلِّ شَيءٍ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ مَنَيْءٍ وَلِيهِ لَهُ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢]، وقال تَعَالَى عن الَّذين يَحْمِلُونَ العَرْشَ ومَن حَوْلَه: ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسَّتَغَفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ نَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ أَلِجَيمٍ ﴾ وسيعت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ نَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ أَلِجَيمٍ ﴾ [غافر:٧].

نَسأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجِعَلَنا وإِيَّاكِم مُمَّن تابوا واتَّبَعوا سَبيلَهُ؛ إِنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### • 6/2 • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُو أَزَٰكَى لَكُورُ وَأَلْمَوُنِ ۗ وَأَلْمَوْ وَأَلْمَوْ فَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُورُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

لمَّا كان بعضُ الأولياءِ إذا طُلِّقَت مَوْلِيَّتُهُ، ثمَّ انتَهَتِ العدَّةُ، مَنَعَها أَنْ تَعُودَ إلى زَوجِها الأَوَّلِ؛ لأَنَّه يَرى أَنَّ فِي تَطْلِيقِه إيَّاها، وتَرْكِها إلى أَنْ تَنْتهيَ العِدَّةُ، إذْلالًا لها

ولأهْلِها، فيَمْنَع من أَنْ تَعُودَ إلى زَوجِها، ولهذا نَهَى اللهُ تَعالى عن ذلك، فقال: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَكَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم وَاإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَكُفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم

### في هذه الآيةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١- أنَّه إذا أرادَ الزَّوجُ الْمُطلِّقُ أَنْ يعودَ إلى زَوجَتِهِ بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ، فإنَّـه لا يَحِلُّ لأَوْلِيَائِها أَنْ يَمْنَعُوها من الرُّجوعِ إليه، إذا وَافَقَتْ؛ لقَولِهِ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَ لَا يَكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾.
 أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾.

٢- أنَّه لا يُمكِنُ أَنْ تَرجِعَ إلى زَوجِها الأوَّلِ بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ إلَّا بعَقْدٍ؛
 لقَولِهِ تَعالى: ﴿أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾، والنَّكاحُ هو العَقدُ.

وقد سَبَقَ أَنَّه لا يُرادُ بالنَّكَاحِ الجِهاعُ إِلَّا فِي قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وبيَّنَا السَّبَبَ فِي أَنَّه أُريدَ بالنّكاحِ الجِهاعُ؛ لأَنَّه قال: ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا ﴾، ولا زَوجَ إِلَّا بِعَقدِ، أَمَّا إذا جاء لَفظُ النّكاحِ في القُرآنِ فإنَّما يُرادُ به عَقدُهُ.

إِذَنْ، لا بُدَّ أَنْ تَرجِعَ المرأةُ إلى زَوجِها الأوَّلِ بعدَ العِدَّةِ بعَقدٍ.

٣- أنَّه إذا راجَعَها الزَّوجُ الأوَّلُ قبلَ بُلُوغِ الأَجَلِ فإنَّه يَرْجِعُ بلا عَقدٍ؛ لقَولِهِ: ﴿ فَلَنَنْ أَجَلَهُنَ ﴾، فإذا أرادَ الزَّوجُ الْطَلِّقُ الرُّجوعَ إليها بلا عَقْدٍ. المُطلِّقُ الرُّجوعَ إليها بلا عَقْدٍ.

٤ - الإشارةُ إلى اعتبارِ الوَلِيِّ في النِّكاحِ؛ لقَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُ نَ أَن يَنكِحْنَ

أَزْوَجَهُنَ ﴾، ووَجْهُ ذلك: أنَّه لو لم يكُنِ اشتِراطُ الوَليِّ لكان مَنْعُه وعَدَمُه سواءً؛ إذ يُمكِنُها أنْ تتزوَّجَ بدُونِهِ.

ولكن ليس هذا بشَيْءٍ صَريحٍ، ولهذا قُلنا: «الإشارةُ»، ولم نَجزِمْ بأنَّه دالُّ على ذلك؛ لأنَّه رُبَّما يَعْضُلُها، فيقولُ: لا تتزوَّجي فُلانًا. ثمَّ يُكرِهُها على ألَّا تتزوَّج، وليس يَعْنِي ذلك: أنَّها لو تزوَّجَتْ بدُونِهِ لم يصحَّ.

وعلى كُلِّ حالٍ، فالوَلِيُّ لا بُدَّ منه في عَقدِ النِّكاحِ، دلَّتْ على ذلك نُصُوصٌ أُخرى، إذا لم نُسلِّمْ دَلالة هذه الآيةِ على ذلك.

٥- أنَّه لا بُدَّ من الرِّضا في عَقدِ النِّكاحِ: رِضا الزَّوجِ، والزَّوجَةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم ﴾.

واختَكَفَ العُكَمَاءُ رَحَهُمُ اللّهُ فِي البِحْرِ إِذَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا، هَل يُشتَرَطُ رِضَاهَا، وَأَنّه لا يُمكِنُ أَنْ تُزَوَّجَ امرأةٌ بدُونِ رِضَاهَا أَو لا؟ والصَّوابُ: أَنّه يُشتَرَطُ رِضَاهَا، وأَنّه لا يُمكِنُ أَنْ تُزَوَّجَ امرأةٌ بدُونِ رِضَاهَا أَبدًا، سواء كانت بِكرًا أَم ثيبًا، وسواء كان المُزوِّجُ أَبَاها أَم غيرَه؛ لقولِ النّبيِّ عَلَيْهُ: «الْبِكُرُ اللّهُ تُنكَحُ الْاَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (١)، وفي لَفْظِ: «الْبِكُرُ عَتَى تُسْتَأْمَرَ» (١)، وفي لَفْظِ: «الْبِكُرُ عَتَى تُسْتَأْفِرُ الْإِنْ وَفِي لَفْظِ: «الْبِكُرِ، ونصَّ على الأبِ، وهذا دليلٌ واضحٌ على أنّه يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا» (٢)، فنصَّ على البِحْرِ، ونصَّ على الأبِ، وهذا دليلٌ واضحٌ على أنّه لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُزوِّجَ ابْنَتَه إلَّا برِضاها، سواءٌ كانت ثيبًا أَم بِكْرًا، فإنْ زوَّجَها بدُونِ رِضَاها، ثمَّ رَضِيَت بعدَ ذلك، فإنَّ العَقدَ يَصِحُّ، وإنْ لم تَرْضَ فإنَّه يُفْسَخُ؛ لأَنّه لا يَصِحُّ نِكَاحٌ إلَّا برِضا الزَّوجَينِ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، رقم (١٤٢١) من حديث ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

٦- أنَّ المَهْرَ يُرجَعُ فيه إلى الزَّوجَينِ، لا إلى غَيْرِهما؛ لقَولِهِ: ﴿إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِلْنَهُم
 بِالْمَوْفِ ﴾.

وعلى هذا، فلا يَحِلُّ للأبِ، ولا لغَيرِ الأبِ من الأوْلياءِ، أنْ يتحكَّمَ في المَهْرِ، فيقولَ للخاطِبِ: لا أُزوِّجُكَ إلَّا بكذا وكذا. بل إذا رَضِيَتِ المرأةُ أنْ تتزوَّجَ به بأَدْنى ما يكونُ من المَهرِ، فليس لأحَدٍ حَقُّ الاعتِراضِ عليها، فلو أنَّ المرأةَ رَضِيَتْ بأَدْنى ما يكونُ من المَهرِ، فليس لأحَدٍ حَقُّ الاعتِراضِ عليها، فلو أنَّ المرأةَ رَضِيَتْ أنْ تتزوَّجَ هذا الرَّجُلَ الخاطِبَ بمِئةِ ريالٍ، ومَهْرُ مِثلِها عَشَرةُ آلافِ ريالٍ، فإنَّه ليس لأحَدٍ أنْ يَعْتَرِضَ عليها؛ لأنَّ الحقَّ لها، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَاثُوا النِّسَاةَ صَدُقَتِهِنَ ﴾ لأحَدٍ أنْ يَعْتَرِضَ عليها؛ لأنَّ الحقَّ لها، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَاثُوا النِّسَاةَ صَدُقَتِهِنَ ﴾ أي: مُهُورَهُنَّ ﴿ فِعَالَةِ اللهِ عَيرِهِنَّ.

وما يَفعَلُه بعضُ الأوْلياءِ من التَّحكُّمِ خطَأٌ، خطأٌ على المرأةِ، وخطأٌ على الرَّجُلِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى جَعَلَ الأمْرَ إلى الزَّوجَينِ، فقال: ﴿إِذَا تَرَضَوَا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾.

٧- الإشارةُ إلى وُجُوبِ الوَفاءِ بالشُّروطِ الَّتي تقَعُ بيْنَ الزَّوجَينِ؛ لقَولِهِ:
 ﴿إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم ﴾، فمتى اشتَرَطَتِ المرأةُ حقًّا لنفسِها -وهو غَيْرُ مُحَرَّمٍ - وَجَبَ على الزَّوجِ أَنْ يَفِيَ به، وإذا شَرَطَ الزَّوجُ على امرأتِهِ شيئًا -وهو غَيرُ مُحَرَّمٍ - وَجَبَ عليها أَنْ تَفِيَ به.

وقَولُنا: «وهو غَيرُ مُحرَّمٍ» أرَدْنا به الاحتِرازَ من الشَّرطِ المُحرَّمِ، كما لو اشتَرَطَتِ المرأةُ على الزَّوجِ أَنْ يُطلِّقَ زَوجَتَهُ الَّتي معه، فإنَّ هذا الشَّرطَ باطِلُ وحَرامٌ؛ لقَولِ النَّبِيِّ عَلِيدٍ: «لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفَأَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، رقم (٢١٤٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ.

٨- أنَّ الشُّروطَ تكونُ بالمَعْروفِ، أي: بها عَرَفَه الشَّرعُ وأَقَرَّه، فإن كانت مَنَّ الشَّرعَ فإنَّما مَرْفُوضةٌ غَيرُ مَقْبولةٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (١).

9- أنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ -سواء كانت أوامِرَ، أم نواهِيَ- مَوعِظةٌ من اللهِ عَرَقِجَلَّ اللهُ عَادَه؛ لأنَّ الإِنسَان يتذَكَّرُ ويَعْلَمُ أنَّ الله عَرَقِجَلَّ إنَّما أَمَرَه بذلك؛ ليَنْجُوَ من عَذَاب الله يومَ القِيَامَة، وإنَّما نَهَاه عمَّا نَهَاه عنه؛ ليَنْجُوَ من عَذَاب الله يومَ القِيَامَة، وإنَّما نَهَاه عمَّا نَهَاه عنه؛ ليَنْجُوَ من عَذَاب الله يومَ القِيَامَة، ففِعْلُ الأوامِر سببٌ للنَّجاةِ من أَهْوالِ يَومِ القيامةِ، ومِن عَذَابِهِ، ووَيْلاتِهِ، وخُالَفةُ تلك الأوامِر سببٌ للعُقوبةِ والشَّرِّ والبَلاءِ.

ولهذا يَنْبَغي للإنسانِ كُلَّما دَعَتْه نَفْسُه إلى تَركِ واجِبِ أَنْ يتذكَّرَ اليَومَ الآخِرَ، ذلك المَوقِفَ العَظيمَ الَّذي يَفِرُّ فيه المَرءُ من أُخِيهِ، وأُمِّه، وأبيهِ، وصاحِبَتِه، وبَنيهِ، يَتذكَّرَ ذلك اليَومَ الَّذي طُولُهُ خَمْسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ، يتذكَّرَ ذلك اليَومَ الَّذي تَدْنُو فيه الشَّمسُ من الحَلائِقِ قَدْرَ مِيلٍ، يتذكَّرَ ذلك اليَومَ الَّذي يَعرَقُ فيه النَّاسُ، فيبلُغُ العَرَقُ منهم إلى الكَعْبينِ، إلى الرُّكبتَينِ، إلى الحِقْوينِ، ومنهم مَن يُلْجِمُه إلجُامًا، يتذكَّر ذلك اليَومَ الَّذي يَعرَقُ ذلك اليَومَ الَّذي ذلك اليَومَ الَّذي منهم إلى الكَعْبينِ، إلى الرُّكبتَينِ، إلى الجِقْوينِ، ومنهم مَن يُلْجِمُه إلجُامًا، يتذكَّر ذلك اليَومَ الَّذي تَسيرُ فيه الجِبالُ سَيرًا، وتكونُ هَبَاءً مَنْورًا.

فعلى الإنسانِ إذا حدَّثَتْه نَفسُه بالمُخالَفةِ أَنْ يتذكَّرَ هذا اليَومَ، وما ذلك اليَومُ ببَعيدٍ؛ لأنَّه ليس بيْنَ الإنسانِ وبيْنَه إلَّا أَنْ يَمُوتَ، فإذا ماتَ انتَقَلَ إلى عالَمِ الجَزاءِ، انتَقَلَ إلى الآخِرةِ، فلْيَتِقِّ اللهَ في نَفْسِه، ولهذا جَعَلَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ الأوامِرَ والنَّواهِيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) من حديث عائشة رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا.

من المَواعِظِ الَّتِي يتَّعِظُ بها الإنسانُ، فيَسْتَقِيمُ على أَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

أَسألُ اللهَ تَعالى أَنْ يَجِعَلَني وإيَّاكم من الْتَّعِظينَ بآياتِهِ، الْمُمَتَثِلينَ لأَمْرِهِ، الْمَجَتَنِينَ لنَهيهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

١٠ أهميَّةُ الإيهانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، وأَنَّه هو الَّذي يحصُلُ به الاتِّعاظُ؛ لقَولِهِ:
 ﴿مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾؛ لأنَّ مَن آمَنَ باللهِ حقًّا خافَ منه، فكُلُّ مَن كان باللهِ أَعْرَفَ كان منه أَخْوَفَ.

ولهذا كان النّبيُ عَلَيْ أشد النّاسِ مَحَافةً للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ ، حتّى إِنّه إِذَا رَأَى سَحَابًا أُو رِيحًا صار يدخُلُ ويحَرُجُ ، وتغيّر وَجْهُهُ عَلَيهِ الصّدَةُ وَالسَدَمُ ، فيقالُ له في ذلك ، يعني : أنَّ هذا الشَّيءَ مُعتادٌ ، أو ما أشبهَ هذا ، فيقولُ : «وَمَا يُؤمِّنني أَنْ يُكُونَ فِيهِ عَذَابٌ ؟ ! قَدْ عُذّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ » (١) ، يُشيرُ إلى قَومِ عادٍ الّذين أرسَلَ الله عليهم الرِّيح العقيم ، اللّتي قال الله تعالى فيها : ﴿ فَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِم قَالُوا هَذَا عَارِشُ مُطُرنا ﴾ ، وكانوا قد أصابَهمُ القَحطُ قبلَ ذلك ، فاستَبشروا حين رَأَوْا هذه الرِّيح العظيمة في وكانوا قد أصابَهمُ القَحطُ قبلَ ذلك ، فاستَبشروا حين رَأَوْا هذه الرِّيح العظيمة في السَّماءِ كَأَمَّا وَطَعُ السَّحابِ المُظلِم ، قالوا : هذا عارِضٌ مُطِرُنا. قال الله تَعالى : ﴿ بَلْ هُوَ مَا السَّعَمَلَمُ اللهِ مُولِكُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ العَذَابِ ، حين استكبرتُم عن طاعةِ الله ، ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِمُ ﴿ نَ مَن العَذَابِ ، حين استكبرتُم عن طاعةِ الله ، ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ مَن كُلُّ شَيءٍ ، حتَى عَذَاكُ أَلِمُ ﴿ نَ مُن العَذَابِ ، حين استكبرتُم عن طاعةِ الله ، ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ اللهِ فَوقُ ، ثُمَّ تُعيدُه إلى الأرضِ والعياذُ باللهِ و فأصبَحوا كأنّهم كانت تَعمِلُ الإنسانَ إلى فوقُ ، ثمَّ تُعيدُه إلى الأرضِ والعياذُ باللهِ و فأصبَحوا كأنّهم كانت تَعمِلُ الإنسانَ إلى فوقُ ، ثمَّ تُعيدُه إلى الأرضِ والعياذُ باللهِ و فأصبَحوا لا يُرَى إلَّا مَساكِنُهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قول الله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَنِهِم ﴾، رقم (٨٩٩) من (٤٨٢٩)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح، رقم (٨٩٩) من حديث عائشة رَجَالَتُهُ عَنْهَا.

وإنّني بهذه المُناسَبةِ أودُّ أنْ أُحذِّرَ إِخُوانَنا المُسلِمينَ الَّذين يُؤمِنونَ باللهِ، عمَّا يدورُ على الألسنةِ أحيانًا فيها إذا أُصيبَ النَّاسُ بزِلْزالٍ، أو بعَواصِف، أو بفَيضاناتٍ، قالوا: هذا أَمْرٌ طبيعيٌّ، وهذا أَمْرٌ لا يُمِمُّ. فإنَّ هذا -لا شكَّ - دليلٌ على قَسْوةِ القَلبِ، قالوا: هذا أَمْرٌ طبيعيٌّ، وهذا أَمْرٌ لا يُمِمُّ. فإنَّ هذا واجبَ على الإنسانِ أنْ يَعْلَمَ بأنَّ هذا وعَدَمِ اتّعاظِهِ بهذه النَّوازِلِ العَظيمةِ؛ فإنَّ الواجِبَ على الإنسانِ أنْ يَعْلَمَ بأنَّ هذا ليس بمُقْتضى الطَّبيعةِ، بل هذا من اللهِ عَنَّقِطَ، يَبْتَلي به مَن شاءَ من عِبادِه؛ لِيَتَعِظَ النَّاسُ، ويَخافوا من اللهِ.

لكن لمَّا قَسَتِ القُلوبُ صارَ النَّاسُ كها قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن يَرَوْا كِمْنَهُا مِّنَ السَّمَاءِ ساقِطًا ﴿ يَقُولُواْ سَحَابُ مَرَّكُومٌ ﴾ [الطور: ٤٤]. فالواجِبُ علينا أَنْ نَتَّعِظَ بهذه الآياتِ، وأَنْ نَخْشى، وأَنْ نَحْذَرَ، فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَيةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللهَ شكِيدُ اللهَ اللهَ شكِيدُ اللهَ اللهَ اللهَ شكِيدُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

١١ - أهمِّيَةُ الإيهانِ باليَومِ الآخِرِ، واليومُ الآخِرُ -في الأصلِ- هو يَومُ القيامةِ، الَّذي يقومُ فيه النَّاسُ من قُبورِهِم للهِ عَزَّوَجَلًا؛ لأنَّه لا يَوْمَ بعدَه، هو النِّهايةُ، إمَّا إلى الخَنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ.

ومَن تدبَّرَ ما في القُرآنِ من ذِكرِ الأهوالِ في هذا اليَومِ تبيَّنَ له أنَّه يَومٌ عَظيمٌ، وأنَّه يَجِبُ على الإنسانِ أنْ يَسْتَعِدَّ له أتمَّ اسْتِعدادٍ.

قال شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: ومن الإيهانِ باليَومِ الآخِرِ: الإيهانُ بكُلِّ ما أَخْبَرَ به النَّبِيُّ ﷺ ممَّا يكونُ بعدَ المَوتِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ١٤٥).

وعلى هذا، فالإيمانُ بفِتْنةِ القَبرِ من الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ، وفِتْنةُ القَبرِ: أنَّ الإنسانَ إذا ماتَ، وتولَّى عنه أَصْحَابُهُ، أتاه مَلكانِ يَسْألانِهِ عن ثَلاثةِ أشياءَ: عن ربِّهِ، ودِينِهِ، ونبيِّهِ. فيقولانِ له: مَن ربُّك؟ فيقولُ المُؤمِنُ: ربِّي اللهُ. فيقولانِ: ما دِينُك؟ فيقولُ: دِيني الإسلامُ. فيقولانِ: مَن نبيُّك؟ فيقولُ: نبيِّي مُحمَّدٌ.

أمَّا المُنافِقُ أو المُرتابُ -أعاذَنا اللهُ وإيَّاكم من ذلك- فإنَّه يقولُ: هاهُ، هاهُ، لا أَدْري، سَمِعتُ النَّاسَ يَقولون شيئًا، فقُلتُه. لأنَّه ليس عندَه إلَّا ما نَطَقَ به لِسانُهُ فقط، وقَلبُهُ خالٍ من الإيهانِ -نَسَأْلُ اللهَ العافيةَ- فيُضرَبُ بمِرْزَبةٍ من حَديدٍ، فيَصيحُ صَيْحةً يَسمَعُها كُلُّ شَيءٍ إلَّا الثَّقَلينِ.

وهذا من الإيهانِ باليَومِ الآخِرِ، لكِنَّ اليَومَ الآخِرَ الحَقَّ هو يومُ القيامةِ.

وإنّني - بهذه المُناسَبةِ - أُنبّهُ على كَلِمةٍ يقولُها كَثيرٌ من النّاسِ إذا ماتَ الميّتُ، قال: ثمّ نُقِلَ إلى مَثْواهُ الأخيرِ. أو: وارَوْهُ في مَثْواهُ الأخيرِ. وهذه الكلِمةُ خَطيرةٌ جِدًّا، فلو أنَّ الإنسانَ اعتَقَدَ مُقْتضاها لكان كافِرًا؛ لأنَّه إذا اعْتَقَدَ أنَّ المَثْوى الأَخِيرَ هو دَفنُهُ فهذا يَستلزِمُ ألَّا يكونَ هُناك بَعثُ؛ لأنَّ البَعْثَ بعدَ الدَّفنِ، فهي كَلِمةٌ خَطيرةٌ جِدًّا.

لكِنَّ النَّاسَ يَتَناقَلُونَهَا من غَيرِ أَنْ يُفكِّرُوا في مَعْناها، وما أكثَرَ الكَلِهاتِ الَّتي يَتَناقَلُها النَّاسُ، واحدًا بعدَ آخَرَ، من غَيرِ أَنْ يَتأمَّلُوا في مَعْناها.

ولهذا أنصَحُ إخْواني إذا أَتَتْهمُ الكَلِماتُ الَّتي ليست في الكِتَابِ، ولا في السُّنَةِ، ولا في كلامِ السَّلفِ الصَّالِحِ، أَنْ يَحْذَروا منها، ولا في كلامِ السَّلفِ الصَّالِحِ، أَنْ يَحْذَروا منها، وأَنْ يَتأمَّلوا مَعْناها أَوَّلًا، هل هو صحيحٌ، أو غيرُ صَحيحٍ؟ فإنْ كان صَحيحًا أَخَذُوا به، وإنْ كان غَيرَ صَحيحٍ رَفَضوهُ، مهم كان المُتكلِّمُ بها.

١٢ - أنَّه إذا اتَّعَظَ الإنسانُ بمَوعِظةِ اللهِ كان ذلك أَزْكَى له وأَطْهَرَ؛ لقَولِهِ
 تَعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾.

١٣ - أنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُون فِي الزَّكاءِ والطَّهارةِ؛ لقَولِهِ: ﴿أَزَكَى ﴾ ﴿وَأَطْهَرُ ﴾؛
 لأنَّها اسمُ تَفْضيلٍ، واسمُ التَّفضيلِ يدُلُّ على أنَّ هناك مُفضَّلًا عليه، ومُفضَّلًا على غَيرِهِ.

لذلك نقول: إنَّ النَّاسَ يَختَلِفُونَ في الزَّكاءِ والطَّهارةِ، وهذا يَنْبَني عليه أنَّهم يَتَفاضَلُونَ في النَّوابِ، وهذا هو الأمْرُ الواقِعُ الَّذي لا شكَّ فيه.

وأمَّا مَن قال: إنَّ النَّاسَ لا يَتَفاضَلونَ في الإيهانِ. فإنَّ قَولَهُ غَيرُ صَحيحٍ، بل النَّاسُ يَختَلِفونَ في الإيهانِ زِيادةً، ونَقصًا، وقُوَّةً، وضَعفًا.

١٤ - نَقْصُ عِلْمِنا؛ لَقُولِهِ تَعالى: ﴿وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾، فهنا نَفى عنّا العِلمَ، ومِن المَعْلومِ أنّه ليس نَفيًا مُطلَقًا، بمَعْنى: أنّنا لا نَعلَمُ شيئًا، بل إنّنا نَعلَمُ شيئًا، ولكن يَفوتُنا أشياءُ كَثِيرةٌ.

فعلينا أَنْ نَعلَمَ أَنَّ الأَصْلَ فينا الجَهلُ وعَدَمُ العِلمِ، لكِنْ ما عَلِمْناه -ممَّا عَلَّمَنا اللهُ عَزَقَجَلَّ، بمُقتَضى الفِطْرةِ، أو بالوَحيِ الَّذي نَزَلَ- فإنَّه قَليلٌ بالنِّسْبةِ إلى المَعْلوماتِ.

ولهذا لمَّا سَأَلُوا النَّبِيَّ يَكَافِيَهُ عَنِ الرُّوحِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، فقولُهُ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ كَأَنَّه يقولُ: هل ما فَاتَكُم من العِلْمِ إلَّا عِلمُ الرُّوحِ حتَّى تَسْأَلُوا عنها، وتُلْحِفُوا في المَسْأَلَةِ فيها؟! إنَّه قد فاتَكُم شَيءٌ كَثيرٌ، ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾.

نَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرِزُقَنا وإِيَّاكِم عِلمًا نافِعًا، وعَمَلًا صالحِيًا، ورِزقًا طيِّبًا واسِعًا، يُغْنِينا به عن خَلْقِهِ، ولا يُغْنِينا به عنه تَبَارَكَوَتَعَالَ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### • • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ, رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَها لَا تُصَكَآرَ وَالِدَهُ الْمِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ مِولَدِهِ وَكِسْوَتُهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَها لَا تُصَكَآرَ وَالِدَهُ الْمِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما لَهُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما لَهُ وَلِنَ أَرَدَتُمْ أَن لَنَهُمُ إِلَا تُعْمَلُونَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِاللَّعُوفِ وَانْقُوا اللّهَ وَاعْمُوا أَنَ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ ﴾ هذا خَبَرٌ من اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، ولكنَّه بمَعْنى الأَمْرِ: أنَّ الوالداتِ يُرضِعْنَ أولادَهُنَّ.

والأوْلادُ تَشْمَلُ الذُّكورَ والإِناثَ؛ كما قَال اللهُ تَعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ فِي النَّاكِ فِي اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وقَوْلُه: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ المرادُ بالحَولَينِ: حَوْلانِ هِلاليَّانِ؛ لأنَّ التَّوقيتَ الشَّرعيَّ إنَّما يكونُ بالأهِلَّةِ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ الشَّرعيَّ إنَّما يكونُ المرادُ بقوله تَعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة:١٨٩]، فيكون المرادُ بقوله تَعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

أي: هِلاليَّينِ، وهكذا كُلُّ ما جاء في التَّوْقِيت شَرعًا فالمرادُ بذلك: الأشهُرُ الهِلاليَّةُ، كَمَا في قَولِهِ تَعالى: ﴿فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٩٧]، فالمرادُ بالشَّهرَينِ: الأشهُرُ الهِلاليَّةُ، وكما في قَولِهِ تَعالى: ﴿ وَالنَّيْ بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَاَيِكُمُ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَّهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤]، فالمرادُ الأشهُرُ: الهِلاليَّةُ.

وقَولُهُ: ﴿كَامِلَيْنِ ﴾ أي: غيرَ ناقِصَينِ، والكَمالُ هنا يكونُ في العَدَدِ، ويكونُ في الصِّفةِ.

أمَّا في العَدَدِ فهو إكمالُ الحَولَينِ، وأمَّا في الصِّفةِ فالمَعْنى: ألَّا تُقصِّرَ الوالدةُ في الإِرْضاع. الإِرْضاع في هذه المُدَّةِ، بل تُرضِعُ وَلَدَها كُلَّما احْتَاجَ إلى الإِرْضاع.

وقولُهُ: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ يَعني: ذلك الحُكمُ لَمَن أرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعة، أمَّا ما زادَ عن الحَولَينِ فالغالِبُ أَنَّ الوَلَدَ لا يَحتاجُ إليه، فيكونُ الفِطامُ.

﴿وَعَلَىٰ الْمُؤْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ المَولودُ له: هو الزَّوجُ، أو السَّيِّدُ. عليه رِزْقُهُنَّ من طَعامِ، وشَرابٍ، وعليه كِسْوَتُهُنَّ بالمَعْروفِ.

وسَكَتَ عن السُّكْنى؛ لأنَّ المرأةَ تكونُ مع زَوْجِها في سُكْناهُ، سواء كانت زَوجةً، أم أَمَةً.

وقُولُهُ: ﴿بِالْمُعْرُوفِ ﴾ أي: بها عَرَفَه النَّاسُ واعْتادُوهُ، فلا تُطالِبُ بأَكْثَرَ من الإنفاقِ المُعتادِ، ولا تُنقَصُ عن المُعتادِ في الإنفاقِ.

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَا وُسْعَهَا ﴾ أي: أنَّ اللهَ تَعالى لا يُلْزِمُ أَحَدًا بشَيءٍ إلَّا بقَدْرِ طاقَتِهِ، وهذا إشارةٌ إلى أنَّه إذا كان المَولودُ له فَقيرًا فإنَّه لا يُلْزَمُ إلَّا بنَفَقةِ فَقيرٍ.

وقَوْلُه: ﴿لَا تُضَاّزَ وَلِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا ﴾ ﴿تُضَاّزَ ﴾ صيغةُ فِعلٍ مُضارعٍ، يَصِحُّ أَنْ يكونَ مَبنيًّا للفاعِلِ، ويَصِحُّ أَنْ يكونَ مَبنيًّا لِيَا لم يُسَمَّ فاعِلُهُ.

فإنْ كان مَبنيًّا للفاعِلِ فَفَكُّ الإِدْغامِ فيه: «لا تُضَارِرْ والدةٌ»، وإنْ كان مَبنيًّا لِيَا لم يُسَمَّ فاعِلُهُ فَفَكُّ الإِدغامِ فيه: «لا تُضَارَرْ والِدةٌ».

والمَعْنى: أنَّه لا يجوزُ للمَرأةِ أنْ تُضارَّ بوَلَدِها، فتَمتنِعَ من إرضاعِهِ التَّامِّ؛ للضَّغطِ على الأبِ، ولا يُضارَّها الأبُ بالشُّحِّ في الإنفاقِ عليها أو ما أشبَهَ ذلك، ولهذا قال: ﴿وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ﴾ يَعني: ولا يُضارَّ المَولودُ له -وهو الزَّوجُ أو السَّيِّدُ – بوَلَدِهِ، بل على الجَمِيع أنْ يُعامِلَ صاحِبَهُ بالحُسْنى بدُونِ مُضارَّةٍ.

﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي: على مَن يَرِثُ الوَلَدَ -إذا لم يكُنْ له أَبّ - مِثلُ ذلك، أي: مِثلُ ما على الأبِ من الإنفاقِ بالمَعْروفِ، وعَدَم الإضْرارِ.

ولهذا قال العُلَماءُ رَحَهُمُ اللَّهُ: إنَّ النَّفَقةَ واجِبةٌ على كُلِّ قَريبٍ يَرِثُ قريبَهُ، إذا كان الوارِثُ غَنِيًّا، وكان المَوروثُ فَقيرًا؛ لقَولِهِ: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾.

وقَوْلُه: ﴿فَإِنْ أَرَادَا ﴾ أي: أرادَ الأَبُوانِ الأُمُّ والأَبُ ﴿فِصَالًا ﴾ أي: فَصْلَ الوَلَدِ عن الرَّضاعِ ﴿عَن تَرَاضٍ منهما، أي: أنَّ عن الرَّضاعِ ﴿عَن تَراضٍ منهما، أي: أنَّ الأَبَ رَضِيَ بفَطْمِ الطِّفلِ، والأُمُّ رَضِيَتْ بذلك ﴿وَتَشَاوُرِ ﴾ أي: مُراجَعةٍ فيها بيْنَهما، فلا يَكْفي التَّراضي؛ لأنّهما قد يَتَراضيان على ما فيه ضَرَرُ الرَّضيعِ، فلا بُدَّ من تَشاوُرٍ، فلا بُدَّ من تَشاوُرٍ، ولا بُدَّ من تَراضٍ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ﴾ أي: فلا جُناحَ على الوالِدِ ولا على الوالِدةِ في فصل المُولودِ عن الرَّضاعةِ.

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمْ ﴾ الخِطابُ هنا: للأزْواجِ أو الأَسْيَادِ ﴿ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ ﴾ أي:

تَطلُبوا مَن يُرْضِعُهم من غَيرِ أُمَّهاتِهم ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: فلا حَرَجَ ولا إثمَ.

وهذا فيها إذا امْتَنَعَ الإرْضاعُ من الأُمِّ؛ إمَّا لقِلَّةِ اللَّبَنِ، وإمَّا لَمَرَضٍ أصابَها، أو لسَبَبٍ من الأسْبابِ، أمَّا إذا كانتِ الأُمُّ على استِعْدادٍ لإرْضاعِهِ فإنَّه لا يُعْدَلُ إلى غَيرِها بَدَلًا عنها.

وقَوْلُه: ﴿إِذَا سَلَمْتُم مِّمَا ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ ﴾ يَعني: أَنَّكُم إِذَا اسْتَرْضَعتُم امرَأَةً أُخرى فلا بُدَّ أَنْ تُسلِّموا ما أَعْطَيتُموهُنَّ من الأُجْرةِ على وَجْهِ المَعْروفِ، من غَيرِ مُماطَلةٍ ولا مُناكَرةٍ.

﴿وَالنَّهُ اللهَ ﴾ أي: اتَّخِذُوا وِقايةً من عَذَابِهِ، وذلك بفِعلِ أَوَامِرِهِ، واجتِنَابِ مُوالَّعُهُوا اللهَ تَعالَى بَصِيرٌ بكُلِّ نَواهيهِ، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعالَى بَصِيرٌ بكُلِّ مَا نَعمَلُ، من خَيرٍ وشَرِّ، ظاهِرٍ أو باطِنٍ، وهذا يَستلزِمُ أَنْ نَخْشَى اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى في السِّرِّ والعَلانيةِ؛ لأَنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عالِمٌ بنا.

# في هذه الآية الكريمة من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١- أنَّ الرَّضاعَ الأكمَل ما استَوْعَبَ الحَولَينِ الكامِلَينِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى:
 ﴿ وَٱلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾.

٢- أنَّ الأُمَّ يَجِبُ عليها إرضاعُ وَلَدِها في هَذَينِ الحَوْلَينِ الكامِلَينِ، ما دامَ
 مُحتاجًا إلى الإرضاع.

٣- الحِكْمةُ في كَونِ الأُمِّ هي الَّتي تُرْضِعُ الوَلَدَ؛ لأنَّ في لَبَنِها من المَنْفَعةِ ما ليس
 في لَبَنِ غَيْرِها من النِّساءِ، ولأنَّ إرْضاعَها إيَّاه يَدْعُو إلى قُوَّةِ الشَّفَقةِ عليه، ومَحبَّتِهِ،

ورَحَمَتِهِ؛ لأنَّه يَبْقى في حِضْنِها، ويَلْتقِمُ ثَدْيَها، ويَرْضَعُه، ويحصُلُ لها بذلك مُتْعةٌ، فكان من الجِكْمةِ أنَّ الأُمَّ هي الَّتي تتولَّى إِرْضاعَ وَلَدِها.

إنّه كما كانتِ الأُمُّ تُعْطي وَلَدَها ما تقومُ به حياتُهُ من اللّبَنِ، فعلى الأبِ أَنْ يُعْطِي الأُمَّ ما تَقُومُ به حياتُها، ولهذا قال: ﴿وَعَلَى ٱلمُؤَلُودِ لَهُ, رِذْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُونِ ﴾،
 أي: بما جَرى به العُرْفُ والعادةُ، فيَجِبُ على الأبِ أَنْ يُعْطِيَ الأُمَّ نَفَقَتَها وكِسُوتَها بللَعْروفِ، وهل هذا ثابِتٌ للأُمِّ، سواء كانت في عِصْمةِ الزَّوجِ، أو بَعْدَ فِراقِهِ، أو هو فيما إذا فارَقَها؟

الصَّوابُ: أَنَّه في حالِ كَونِها في عِصْمَتِهِ، وبعدَ فِرَاقِهِ، لكن إذا كانت في عِصْمَتِهِ اكتَّفِيَ بالإنفاقِ عليها عِوَضًا عن الرَّضاعِ، وإذا كانت خارِجَ عِصْمَتِهِ فلها الإنفاقُ على المُولُودِ له من أَجْلِ الإرْضاع.

٥ - أنَّ العُرفَ مَرجِعٌ يُرجَعُ إليه في الأحكام؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ إِلْمُعْرُوفِ ﴾.

واعلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا أَتَى فِي الكِتابِ والسُّنَّةِ مُطلَقًا بِدُونِ قَيدٍ شَرعيٍّ، فإنَّه يُرْجَعُ فيه إلى العُرفِ، وعلى هذا يقولُ النَّاظِمُ:

وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَهُ يُحَدُّدِ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ(١)

الحِرزُ: يَعني: حِرْزَ الأمْوالِ، وهذا يَحتاجُ الإنسانُ إليه في بابِ الحُدُودِ، وفي بابِ الحُدُودِ، وفي بابِ الإجارةِ، وفي بابِ العَاريَّةِ، وفي بابِ الوَدِيعةِ، وغيرِ ذلك، يَعني: أنَّ حِرْزَ الأَمْوالِ هو ما تُحفَظُ به الأَمْوالُ في العادةِ، ومن المَعْلومِ أنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ بتَحديدِهِ،

<sup>(</sup>١) منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ رَحْمَهُ ٱللَّهُ، (ص: ٢٥١).

فلم يَقُلْ: حِرزُ الغَنَمِ كذا، وحِرزُ الإبِلِ كذا، وحِرزُ الذَّهَبِ كذا، وحِرزُ الفِضَّةِ كذا، وحِرزُ الفِضَّةِ كذا، وحِرزُ اللَّوَاني كذا. فيُرجَعُ في ذلك إلى العُرفِ.

كذلك هنا الرِّزقُ يَعني: الطَّعامَ، والشَّرابَ، والكِسْوةَ بالمَعْروفِ، لم يُحدِّدُها اللهُ عَنَّهَ عَلَى فَيُرجَعُ في ذلك إلى العُرفِ، ويَختلِفُ هذا باخْتِلَافِ الأحْوالِ العامَّةِ والخاصَّةِ، مِثلُ: أَنْ يكونَ البَلَدُ ضَعيفَ الاقْتِصَاديَّاتِ، من البِلادِ الفَقيرةِ، فيكونُ على المُوْلودِ له من رِزْقِ المُرْضِعةِ وكِسُوتِها ما يَليقُ بأَحْوَالِ البَلَدِ.

وقد يكونُ هذا مُحتلِفًا باختِلَافِ الحالِ الخاصَّةِ، بأنْ يَكونَ البَلَدُ بَلَدَ غِنَى، لكنْ هذا الرَّجُلُ المُعَيَّنُ فَقيرٌ، فيُعتَبَرُ بحالِهِ، ولهذا قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَا وُسْعَهَا ﴾؛ إشارةً إلى أنَّ الرِّزقَ الَّذي يَجِبُ على المُولودِ له يكونُ بحسبِ حالِهِ.

7 - كَمَالُ رَحْمَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ؛ حيثُ لا يُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا طَاقَتَهَا، وهذا شامِلُ في أُمورِ العِبادةِ، وأُمورِ المُعامَلةِ، وغيرِها، أنَّ الإنسانَ لا يُكلَّفُ إلَّا ما يُطيقُ؛ لقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُعَلِمُ اللهِ عَلَيْنَا آؤَ أَخْطَأَنَا أَوْ أَخْطَأَنا رَبِّنَا وَلا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا كَمَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلا تُحَكِمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلا تُحَكِمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُحْكَمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُحَكِمُ لَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

فكُلُّ مَا لا يُطيقُه الإنسانُ فإنَّه ساقِطٌ عنه، فإنْ كان في حَقِّ اللهِ فالأَمْرُ واضِحٌ، وإنْ كان في حقِّ الآدَميِّينَ، فإذا سَقَطَ عنه فلصاحِبِ الحقِّ أَنْ يأخُذَ بحَقِّهِ على حَسَب ما تَقْتَضيهِ الشَّريعةُ.

٧- تَحريمُ المُضارَّةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿لَا تُضَاّدَ وَالِدَةُ البِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِولَدِهِ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱۰۷).

وقد قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ».

فإنْ قال قائِلٌ: ما الفَرقُ بيْنَ الضَّرَرِ والضِّرارِ؟

قُلنا: الضَّرَرُ: ما حَصَلَ عن غَيرِ قَصدٍ. والضِّرارُ: ما حَصَلَ بقَصدٍ. وكِلاهُما مُتنِعٌ، لكِن الضِّرار أشَدُّ؛ لأنَّه يحصُلُ بقَصدٍ، والضَّررُ بغَيرِ قَصْدٍ، لكنْ لا يجوزُ الإِبْقَاءُ على الضَّررِ، بل الضَّررُ مَنفيُّ شرعًا.

٨- أنَّه قـد يحصُلُ من الوالدةِ أو الوالدِ مُضارَّةٌ، وهذا خارجٌ عن طَبِيعَةِ الإنسانِ، ومُقْتَضى الفِطرةِ، لكنَّه وَاقِعٌ، فإنَّ مِنَ النَّاسِ مَن يُضارُّ وَلَدَه، ومِن النِّساءِ مَن تُضارُّ ولَدَها.

ولكنّنا نقولُ: مُضارَّةُ القَريبِ لقَريبِهِ أَشَدُّ من مُضارَّةِ البَعيدِ للبَعيدِ؛ لأنَّ مُضَارَّةَ القَريبِ لقَريبِهِ أَشَدَّانِ: القَريبِ لقَريبِهِ يَخْصُلُ بها مَفْسَدتانِ:

المَفْسدةُ الأُولى: مَفْسَدة المُضارَّةِ.

والمَفْسدةُ الثَّانيةُ: قَطيعةُ الرَّحِمِ.

9 - عِنايةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالضَّعَفَاءِ، ومَن لا يَسْتَطيعونَ أَنْ يَأْخُذُوا الحَقَّ بِأَنفُسِهم؛ حيثُ إِنَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَم يُرَخِّصْ فِي فِطَامِ الرَّضيعِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ عَن تَرَاضٍ بِيْنَ الْوَالِدَينِ وتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾، الوالدينِ وتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾، وهذا يدُلُّ على عِنَايةِ اللهِ تَعالى بِالضُّعَفَاءِ، والأَمْثِلةُ على هذا كَثيرةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠) من حديث عبادة رَضِّاللَهُ عَنهُ.

• ١ - جوازُ اسْتِرْضَاعِ امرأةٍ أُخرى للمَوْلُودِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ فَلا جُنَاحَ عَلِيْكُو ﴾، ولكنْ هذا ما لم تَطْلُبِ الأُمُّ إِرْضَاعَهُ، فإنْ طَلَبَتْ إِرْضاعَهُ فلا يَحِلُّ للمَولودِ له أَنْ يَمْنَعها من ذلك، ويَسْتَرضِعَ امرأةً أُخرى.

١١ - جَوازُ أَخْذِ الأُجْرةِ على الإِرْضَاعِ؛ لقَولِهِ تعَالى: ﴿إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِلَمْتُهُم مَّا ءَانَيْتُم بِلَمْتُهُم وقد نصَّ اللهُ على ذلك نصًّا صَريحًا في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَ اللهُ على اللهُ على الله على اله على الله ع

والأُجْرةُ هنا لا شكَّ أَنَّهَا على الإِرْضَاعِ الَّذِي مَقْصودُهُ الأَوَّلُ والأَخيرُ اللَّبَنُ، فيكونُ فيه دَليلٌ على جَوازِ تَأْجِيرِ الأَعْيانِ إذا كانت تُؤْخَذُ شيئًا فشيئًا، كتَأجيرِ الشَّاةِ لأُخْذِ لَبَنِها مُدَّةَ شَهْرٍ، أو أُسبوعٍ، أو نَحْوِ ذلك، وذلك لأنَّ الأَعْيانَ الَّتي يَخْلُفُ بعضُها بعضًا بمَنزِلةِ المَنافِعِ، والإِجْمَاعُ مُنعقِدٌ على جَوازِ الاستِئْجارِ لاستيفاءِ المَنافِعِ المُباحةِ.

١٢ - أنَّ الاستِئْجارَ على الإِرْضَاعِ يكونُ بالمَعْروفِ، بمَعْنى: أَلَّا يُماطِلَ المَولودُ لهُ بالأُجْرةِ، ولا يَجْحَدَ شيئًا منها، بل يُسَلِّمها تامَّةً؛ لقَولِهِ: ﴿إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُمُ إِلْمُعْرُفِ﴾.

١٣ - وُجوبُ تَقُوى اللهِ، والتَّحْذيرُ من مُخَالَفتِهِ.

١٤ - أنَّ الله تَعالى محيطٌ بكلِّ ما نَعْمَلُ، عالِمٌ به، وهذا يَترتَّبُ عليه فائِدةٌ، وهي: الحَذَرُ من مُحالَفتِه؛ لأنَّنا مهما كتَمْنا فاللهُ يَعْلَمُهُ، فيَجِبُ علينا أنْ نَحْذَرَ من مُحالَفةٍ أَمْرِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُهُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ ﴾

يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ وأَبَهَمَ الْمُتوفِّي، ولكنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بيَّنَ فِي القُرآنِ الكريمِ فِي عِدَّةِ آياتٍ مَن الْمُتوفِّي، فمرَّةً قال: ﴿قُلْ يَنَوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ النَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة:١١]، ومرَّةً قال: ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الانعام:٢١]، ومرَّةً قال: ﴿ اللهُ يَتَوَفَى ٱلأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا ﴾ وهُمْ لَا يُفرِّطُونَ ﴾ [الانعام:٢١]، ومرَّةً قال: ﴿ اللهُ يَتَوَفَى ٱلأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر:٤٢]، فأضاف التَّوقِي إلى نَفْسِه، وإلى رُسُلِهِ، وإلى مَلَكِ المَوتِ.

والجَمعُ بيْنَ هذا الاختلافِ: أنَّ اللهَ مُتَوفً للأنفُسِ حين مَوْتِها؛ لأنَّ وفاتَها بأَمْرِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، وهذا كما يُقالُ: «بَنى الأميرُ قَصْرَهُ» وهو قد أَمَرَ ببِنائِهِ، ولم يُباشِرُه بيَدِهِ. وأضافَ اللهُ تَعالى الوَفاةَ إلى الرُّسُلِ؛ لأنَّهم يَأْخُذُون الرُّوحَ بعدَ أنْ يَقْبِضَها مَلَكُ المَوتِ، فيُكفِّنونَها بالكَفَنِ الَّذي جَاؤُوا به، ويُحنِّطونَها بالحنوطِ الَّذي جاؤُوا به. وأضافَ الوَفاةَ إلى مَلَكِ المَوتِ؛ لأنَّه هو الَّذي يَقْبِضُ الرُّوحَ من الجَسَدِ، قَبَضَ اللهُ أَرْواحَنا وأرْواحَكم على خيرِ ما يَكُونُ.

وقَولُهُ: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا﴾ أي: يَدَعونَ أَزْواجًا بعدَ مَوْتِهم، و﴿أَزْوَبَا﴾ بمعنى: زَوجاتٍ.

وقُولُهُ: ﴿ يُتَرَبَّصْنَ ﴾ هذا خَبَرُ اللَّبتدَأ، وهو قَولُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾، وهو خَبَرٌ بمَعْنى الأَمْرِ، أي: تتربَّصُ الأَزْواجُ بأنفُسِهِنَّ، من غَيرِ أَنْ يَخْرُجْنَ إلى الأسواقِ،

أو إلى بُيُوتٍ أُخرى، بل تَنْطَوِي على نَفْسِها ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ أَرْبَعةَ أشهُرٍ فَعَشَرًا ﴾ أَرْبَعةَ أشهُرٍ هِي الهِلاليَّةُ، الَّتي جَعَلَها اللهُ تَعالى مَواقِيتَ للنَّاسِ والحجِّ.

وقَولُهُ: ﴿وَعَشْرًا ﴾ أي: عَشْرَ ليالٍ، وعبَّرَ بالعَشْرِ عن الأيَّامِ؛ لأنَّ العَرَبَ تتوسَّعُ في هذا، فتُعَبِّرُ باللَّيالِي عن الأيَّامِ، وبالأيَّامِ عن اللَّيالي، والمرادُ: عَشَرةُ أيَّامِ بلَيَالِيها.

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ نَ ﴾ أي: انتَهَتْ عِدَّتُهُنَ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي الْفُسِهِنَ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾ أي: لا جُناحَ عليكم في أَنْ تَخْرُجَ المرأةُ من البَيْتِ، وتتجمَّلَ بها شَاءَتْ، لكِنْ بالمَعْروفِ، أي: في حُدودِ الشَّرعِ، ونِطَاقِ الشَّرعِ.

﴿وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي: ذو عِلم ببَواطِنِ الأُمورِ وظَواهِرِها.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنّه يجِبُ على المرأة -إذا تُوفِي عنها زَوجُها - أنْ تتربّصَ أَرْبَعةَ أشهُرٍ وعَشَرةَ أيّام من حينِ وَفاتِهِ، لا من حينِ عِلْمِها؛ لأنّ عِلْمَها قد يتأخّرُ عن الوَفاةِ، ولهذا لو قُدِّر أنّ إنسانًا تُوفِي عن زَوْجَتِهِ، ولم تَعْلَمْ بوَفاتِهِ إلّا بعدَ شَهْرَينِ من وَفاتِهِ، اعْتَدّت ما بَقِيَ من العِدّةِ، وهي شَهْرانِ وعَشَرةُ أيّام في هذا المِثالِ.

٢- أنَّ المرأة المُتوفَّى عنها زَوْجُها تَجِبُ عليها العِدَّةُ وإنْ لم يدخُل بها؛ لأنَّها تكونُ زَوجَةً من حينِ العَقْدِ الصَّحيحِ، فلو تزوَّجَ امرأةً، وقَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بها تُوفِّي عنها، وَجَبَتْ عليها العِدَّةُ؛ لأنَّها صارتْ -بالعَقدِ- زَوجَةً.

٣- أنَّه لو كان للإنسانِ عِدَّةُ زَوجاتٍ، فتُوفِي عنهُنَّ، وَجَبَ على كُلِّ امْرَأَةٍ
 منهنَّ أنْ تعتَدَّ بأَرْبَعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.

ويُسْتَثْنَى من هذا: الحامِلُ، فإنَّ المرأةَ الحامِلَ تَنْتَهي عِدَّتُها بوَضعِ الحَمْلِ، طالتِ المُدَّةُ أم قَصُرَتْ.

وعلى هذا، فإذا تُوفِي الرَّجُلُ عن امرأةٍ حَامِلٍ، ووَضَعَتْ بعدَ مَوْتِهِ بساعاتٍ، فإنَّها تَنْقَضى عِدَّتُها.

ولو تأخَّرَتْ عِدَّتُهَا إلى سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أو عَشَرةِ أَشَهُرٍ، بَقِيَت في العِدَّةِ ولو انقَضَتِ أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ؛ لعُمومِ قَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَأُولَكَ ثُلَاَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ خَمَلَهُنَ ﴾ [الطلاق:٤]، ولأنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ وَضَعَتْ بعدَ مَوْتِ زَوْجِها بليالٍ، فأذِنَ لها رسولُ اللهِ -صلَّى الله عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ تتزوَّجَ (١).

٤ - أنَّ المرأةَ إذا تُوفِي عنها زَوجُها فإنَّها تَبْقَى في البَيتِ، لا تخرُجُ منه، إلَّا إذا
 دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، فإنَّها تَخرُجُ في النَّهارِ.

ومن الحاجاتِ: أَنْ تَحْتَاجَ إلى طَعامٍ، وليس عندَها مَن يأتي لها بالخُبزِ مثلًا، فلها أَنْ تَخرُجَ، وتَشْتَريَ الخُبزَ لنَفْسِها، ولأَوْلادِها الصِّغارِ الَّذين لا يُمكِنُهم أَنْ يَذْهَبوا، فيَشْتروا الخُبزَ.

ومن ذلك: أَنْ يَكُونَ لَهَا غَنَمٌ، تَحْتَاجُ إِلَى رِعَايَتِهَا فِي النَّهَارِ؛ لأَنَّه ليس لها رَاعٍ، فلا حَرَجَ أَنْ تَخْرُجَ، ولكنَّها تَرْجِعُ فِي اللَّيلِ.

ومن ذلك: أنْ يكونَ لها عَمَلٌ (تَدريسٌ، أو دِراسةٌ)، فتَحتاجَ إلى الخُروجِ، فتَخرُجُ في النَّهارِ دون اللَّيلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾، رقم (٥٣١٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٨٤) من حديث أم سلمة رَضَالِيَّهُ عَنها.

ومن ذلك: أنْ يكونَ لها بُسْتَانٌ، يَحْتَاجُ إلى عَمَلٍ، فتَخْرُجُ إليه في النَّهارِ، ولكنَّها تَرْجِعُ في اللَّيل.

المهمُّ: أنَّها لا تخرُجُ في النَّهارِ إلَّا لحاجةٍ، والحاجاتُ تَختلِفُ.

وممَّا يَتَعَلَّق بأَحْكَام المرأةِ المُتوفَّى عنها زَوجُها:

- أنَّها لا تتجمَّلُ، فلا تَلبَسُ ثيابًا يُقالُ: إنَّها مُتزيِّنةٌ، مُتجمِّلةٌ. وتَلبَسُ ما عدا ذلك ممَّا شاءتْ، من أخضَرَ، أو أصْفَرَ، أو بُنِّيِّ، أو غَيْرِ ذلك.
- أنَّها لا تتحلَّى بالذَّهَبِ، لا بالحوَاتِمِ، ولا بالأَسْوِرةِ، ولا بالقِلادةِ، ولا بالأَزِرَّة،
   ولا بغير ذلك.
- أنَّها لا تَتطيَّب، لا ببَخُورٍ، ولا بدُهن، إلَّا إذا طَهُرَتْ من الحَيض، فلها أنْ
   تَتَطَيَّبَ بالبَخُورِ.

وأمَّا كلامُها مع النَّاسِ في الهاتِفِ، أو عندَ مُخاطَبةِ مَن اسْتَأذَنَ عندَ البابِ، أو مُخاطَبةِ مَعارِفِها الَّذين يَدْخُلون إليها، فهذا لا بَأْسَ به، ثُخاطِبُ مَن شاءَتْ على العَادَةِ، بشَرطِ: ألَّا تَخضَعَ بالقَولِ، فيَطمَع الَّذي في قَلبِهِ مَرَضٌ.

وأمَّا خُرُوجُها إلى ساحةِ البَيتِ -كالحوشِ- أو إلى سَطْحِ البَيتِ، فلا بأسَ به.

وأمَّا اغْتِسَالُها كُلَّ أُسبوعٍ فلا أَصْلَ له، بل تَغْتَسِلُ كالعادةِ.

وأمَّا تَسريحُ شَعرِها فلا بأسَ به أيَّ وقتٍ كان.

٥- تَخفيفُ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في عِدَّةِ الوَفاةِ؛ لأنَّهم كانوا في الجاهليَّةِ، إذا ماتَ زَوجُ المرأةِ بَقِيَتْ لمدَّة سَنةٍ في حِفْشٍ في بَيْتِها -خَيْمةٍ صَغيرةٍ ضَيِّقةٍ- ولا تمَسُّ ماءً، ولا تَقْرَبُ طِيبًا، ويكونُ لها من الرَّوائِحِ المُتنِةِ -من دمِ الحَيضِ وغَيرِه- ما لا يُطاقُ،

فإذا خَرَجَتْ بعدَ السَّنةِ أَخَذَتْ بَعْرةً، ورَمَتْ بها؛ إشارةً إلى أنَّ كُلَّ ما مَضَى أَهْوَنُ عليها من رَمي هذه البَعْرةِ، فجاءَ الدِّينُ الإسلاميُّ -وللهِ الحَمدُ- بهذه العِدَّةِ اليسيرةِ السَّهلةِ.

٦- العِنايةُ بحُقوقِ الزَّوجِ، حتَّى إنَّ المرأةَ مُنِعَتْ من أنْ تَتَزَوَّجَ بعدَه إلَّا بعدَ مُضيِّ أربعةِ أشهُرِ (الَّتي هي ثُلُثُ الحَولِ) وعَشْرِ (الَّتي هي ثُلُثُ الشَّهرِ).

٧- أنَّ المرأة اللَّتوفَى عنها زَوْجُها إذا أتمَّتِ العِدَّة عادتْ إلى ما كانت عليه قَبْلَ
 وَفاةِ زَوجِها، من التَّجمُّلِ، والخُروجِ، والتَّحلِّي، وغيرِ ذلك، لكنْ بالمَعْروفِ.

٨- أنَّ المرأة المُتوفَى عنها زَوجُها لا تحتاجُ -إذا أعَّتِ العِدَّةَ - إلى أنْ تَتصدَّقَ بشَيءٍ، كما يظُنُّه بعضُ العوامِّ، يقولون: إنَّها إذا تمَّتْ عِدَّتُها فإنَّها تَخرُجُ، وأوَّلُ إِنْسَانٍ يمُرُّ بها تُهْدي إليه هديَّةً، أو تتصدَّقُ عليه، فإنَّ هذا بِدْعَةٌ لا أَصْلَ له.

ولكن إذا انقَضَتِ العِدَّةُ فقد انقَضى الحَجْرُ عليها، بمَعْنى: أنَّه أُبيحَ لها ما كانت مَمْنُوعةً منه في وَقْتِ العِدَّةِ، ولا تَحْتَاجُ إلى الخُروج.

9- أنَّ علينا مَسْؤُوليةً بالنِّسبةِ للنِّساءِ؛ لأنَّه قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾، ولم يَقُلْ: «فلا جُناحَ عليهِنَّ»، مع أنَّ السِّياقَ في خِطَابِ النِّساءِ، حيثُ قال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عليهِنَّ»، وهذا إشارةٌ ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عليهِنَّ»، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ على الرِّجالِ رِعاية النِّساءِ، ويُصدِّقُ هذا قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ -: «الرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

١٠ - أَلَّا يَخْرُجَ الإِنْسَانُ فيها يَفْعَلُ عن المَعْرُوفِ شَرعًا وعُرفًا؛ لأَنَّه إذا خَرَجَ عن المَعْروفِ عَادةً وعُرفًا عن المَعْروفِ شَرعًا فقد وَقَعَ في المُنكرِ شَرعًا، وإذا خَرَجَ عن المَعْروفِ عادةً وعُرفًا فقد خرَجَ عمَّا تَقْتَضيهِ المُروءةُ، وهي مُوافَقةُ النَّاسِ في أَحْوالهِم وعاداتِهم.

ولهذا نُهِيَ عن ثَوبِ الشُّهرةِ، الَّذي يَشْتَهِرُ به الإنسانُ، ويُشارُ إليه بالأصابعِ، ويُقالُ: فُلانٌ لِباسُهُ كذا وكذا.

١١ - عُمومُ عِلمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَكُلِّ مَا نَعْمَلُ، وأَنَّ عِلْمَهُ جَلَّ وَعَلَا شَامِلُ لَيَ ظَهَرَ وبانَ، ولِيَا خَفِيَ عن الأَعْيَانِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

ويَترتَّبُ على هذا: حُسْنُ سُلوكِ المرءِ في عِبَادةِ اللهِ، بحيث لا يَفْعَلُ فِعلًا لا يَرْضاهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَ، ولا يترُكُ أمرًا أَوْجَبَه اللهُ عليه؛ لأنَّه لو فَعَلَ ذلك لم يَغِبْ عن عِلْمِ اللهِ به، وخِبْرتِهِ به، فلْيَحذَرِ المُخالَفة.

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي آنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَامِ حَتَى يَبْلُغَ ٱلْكِئَبُ أَجَلَةً. وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاعْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاعْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿ آ ﴾

في هذه الآيةِ الكريمةِ بيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ متى تجوزُ خِطْبَةُ النِّساءِ المُعتدَّاتِ، ومتى لا تجوزُ، فقال: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ يعني: من خِطْبَة النِّساءِ المُعتدَّاتِ من الوَفاةِ.

والتَّعريضُ: أَنْ يقولَ: إنِّي أَرْغَبُ الزَّواجَ بمِثلِكِ. أَو يقولَ: إذا انْقَضَتِ العِدَّةُ فَأَعْلِميني. أو يقولَ: إنِّي أَبْحَثُ عن امرأةٍ صِفتُها كذا وكذا. أو ما أَشْبَهَ ذلك.

وضِدَّهُ: التَّصريحُ، وهو أنْ يقولَ: أَخْطُبُكِ إلى نَفْسي.

فالتَّعريضُ أباحَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فِي خِطْبَةِ المُعتدَّةِ من الوَفاةِ، وإذا أَكَنَّ ذلك في نَفسِه، ولم يُعرِّضْ ولم يُعرِّضْ ولم يُعرِّضْ فلا بأسَ أيضًا، بمَعْنى: أنَّه أَخْفى في نَفْسِه أنَّه يُريدُها، ولم يُعرِّضْ لها في الخِطْبةِ.

وقُولُهُ عَنَّهَ عَلَى اللهُ أَنَكُمُ سَتَذَكُرُونَهُ فَي أَي: أَنَّكُم سَتَذْكُرونه هؤلاء الله عَنَّابِكُم، أو ستَذْكُرونَهُ فَي نُفُوسِكم، وهذا يقَعُ كثيرًا، فكثيرًا ما يُقالُ: فُلانةُ خلَّفَها زَوجُها، وهي امرأةٌ فيها كذا وكذا من الصِّفاتِ الحَميدةِ، الَّتِي تُرْغَبُ مِن أَجْلِها.

ولكنَّه قال عَرَّفَكِلَ: ﴿وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ أي: لا تُواعِدُوهُنَّ بالنِّكاحِ سِرًّا فيها بيْنكم وبيْنَهُنَّ، وذلك بمُشافَهةِ المرأةِ بالخِطْبةِ ﴿إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْـرُوفَا﴾، والقَولُ المَعْروفُ: هو التَّعْريضُ.

﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾ أي: لا تَعْقِدوا النَّكَاحَ ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ إِ

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: ما في قُلوبِكم ﴿فَاحْذَرُوهُ ﴾ يعني: احْذَروا أَنْ تُضمِروا في نُفوسِكم ما لا يَرْضاهُ الله عَرَّقَجَلَّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورً حَلِيتُ ﴾ أي: ذو مَغْفِرةٍ ورَحمةٍ، والمَغْفرةُ تتعلَّقُ بالذُّنوبِ والمَعَاصِي، والرَّحْةُ تتعلَّقُ بالنَّنوبِ والمَعَاصِي، والرَّحْةُ تتعلَقُ

## في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - جوازُ التَّعْريضِ بخِطْبةِ المُتوفَى عنها زَوْجُها، ويَنْبَنِي على ذلك: تَحريمُ التَّصْريحِ.

والحِكْمةُ من هذا: حِمايةُ حقِّ المُتوفَّ؛ حتَّى لا يَعْتَدِيَ أَحَدُّ على حقِّهِ في العِدَّةِ؛ لاَنَّه إذا جازَ التَّصْريحُ فرُبَّما يُقْدِمُ على العَقدِ.

وهلْ يُلحَقُ بِالمعتَدَّةِ لِوفاةٍ المُعتَدَّةُ من طَلاقٍ أو فَسخٍ؟

الجَوابُ على هذا أَنْ نقولَ: أمَّا المُطلَّقةُ الرَّجعيَّةُ -الَّتي يَملِكُ زَوجُها أَنْ يُراجِعَها بلا عَقدٍ - فهذه لا يَجُوزُ التَّعْريضُ ولا التَّصْريحُ في خِطْبتِها؛ لأنَّها في حُكمِ الزَّوجةِ، فكما أَنَّ الإنسانَ لا يجوزُ أَنْ يأتيَ لزَوجةِ إنسانٍ، ويقولَ: أخطُبُك إلى نَفْسي. فكذلك المُعتدَّةُ الرَّجعيَّةُ.

وأمَّا إنْ كانت بائنًا -بِمَعْنى: أنَّها لا تَحِلُّ لزَوجِها إلَّا بِعَقدٍ جَديدٍ- فهذه يَجُوزُ التَّعْريضُ في خِطْبتِها، ولا يجوزُ التَّصْريحُ.

هذا إِنْ كَانَ الْخَاطِبُ غَيرَ الزَّوجِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْخَاطِبُ الزَّوجَ فيجوزُ أَن يُصرِّحَ ويُعرِّضَ، وأَنْ يَعْقِدَ.

مِثالُ ذلك: امرأةٌ طلَّقَها زَوْجُها على عِوَضٍ، بأنْ قال: إنْ أَعْطَيْتِني أَلْفًا فأنتِ طالِقٌ. فأعْطَتْه أَلْفًا، فإنَّها تَطْلُقُ، ولا يَملِكُ الرَّجْعةَ عليها إلَّا بِعَقدٍ، فإذا أحبَّ أَنْ يَرجِعَ إليها فله أَنْ يَخْطُبُها تَعْريضًا وتَصْرِيحًا، وأَنْ يَعقِدَ النِّكاحَ عليها؛ لأنَّها زَوجَتُهُ، وأَمَّا غَيْرُه فلا يَحِلُّ له أَنْ يَخْطُبُها تَعْريضًا.

وأمَّا البائِنُ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ فلا يجوزُ لزَوْجِها أَنْ يَخطُبَها، لا تَصْريحًا، ولا تَعْريضًا؛ لأنَّما لا تَحِلُ له إلَّا بعدَ زَوجٍ آخَرَ، وأمَّا غيرُه فيجوزُ أَنْ يَخْطُبَها تَعْريضًا، لا تَصْريحًا.

### فتبيَّنَ بذلك:

- أنَّ المُطلَّقةَ إذا كانت رَجْعيَّةً فإنَّه لا يَجِلُّ لغَيرِ الزَّوجِ أَنْ يَخْطُبَها، لا تَصْريحًا، ولا تَعْريضًا.
- وإنْ كانت بائنًا بغَيرِ الثَّلاثِ جاز لزَوجِها أنْ يَخطُبَها تَصْرِيحًا وتَعْريضًا،
   وجاز لغَيرِه أنْ يَخطُبُها تَعْريضًا، لا تَصْرِيحًا.
- وإنْ كانت بائنةً بالثَّلاثِ جاز لغيرِ زَوْجِها أَنْ يَخطُبَها تَعْريضًا، لا تَصْريحًا،
   ولا يجوزُ لزَوجِها أَنْ يَخطُبَها تَعْريضًا ولا تَصْريحًا؛ لأنَّها لا تَحِلُّ له إلَّا بعدَ زَوج.

٢- تيسيرُ الأُمورِ الشَّرعيَّةِ؛ حيثُ رَخَّصَ تَبَارَكَوَتَعَالَى في خِطْبةِ المرأةِ تَعْريضًا إذا كانت بائِنةً من زَوجِها؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَحْتَاجُ إلى ذلك، فقد تكونُ امْرَأةً ذاتَ مَنصِبٍ وجَمالٍ وعِلمٍ، فيَخْشى أنْ يَسْبِقَه أَحَدٌ إليها، فيُعَرِّضُ لها، حتَّى تكونَ على عِلم من أنَّ هذا الرَّجُلَ يُريدُها، لكن لا يُصَرِّح.

٣- أنَّ ما أكنَّه الإنسانُ في نَفْسِه فإنَّه لا يُؤاخَذُ عليه؛ لقَولِهِ تَعَالى: ﴿أَوْ أَكَنَتُمْ فِي نَفْسِه فإنَّه لا يُؤاخَذُ عليه؛ لقَولِهِ تَعَالى: ﴿أَوْ أَكَنَتُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – أَنَّ اللهَ تَجَاوَزُ عن هذه الأُمَّةِ ما حدَّثَتْ به أَنْفُسَها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلَّمُ(١)، فللَّهِ الحَمدُ والمِنَّةُ والفَضْلُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، رقم (٥٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، رقم (١٢٧) من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّكُ عَنْهُ.

لا نُحْصِي ثَناءً عليه، هو كما أَثْنَى على نَفسِهِ.

٤ - جَوازُ خِطْبةِ المرأةِ المُعتدَّةِ سِرَّا إذا قال قَوْلًا مَعْروفًا، أي: إذا خَطبَها على وَجهٍ مُباحٍ وإنْ لم يُعْلِمِ النَّاسَ بذلك، وهل يجوزُ عقدُ النِّكاحِ على مَن يجوزُ عَقدُ النِّكاحِ على مَن يجوزُ عَقدُ النِّكاحِ عليها سِرَّا؟
 النّكاح عليها سِرَّا؟

الجواب: هذا على قِسْمينِ:

الأوَّلُ: أَنْ يَتُواصَى الزَّوجُ والمرأةُ ووليُّها بِكِتْمَانِ النِّكاحِ، فيُعْقَد النِّكاحُ بالشُّهودِ، وبتَمامِ الشُّروطِ، ويُوصِي بعضُهم بعضًا ألَّا يُخْبِروا به، فقد ذَهَبَ بعضُ العُلَماءِ إلى بُطلانِ النِّكاحِ إذا تَواصَوْا بِكِتَمانِهِ.

والمشهورُ من مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ: أنَّه لا يَبطُلُ بالتَّواصي بكِتهانِهِ (١).

القِسمُ الثّاني: أَنْ يَكتُموهُ بلا تَواصٍ، فلا شكَّ أَنَّ هذا خِلافُ المَشْروعِ؛ إِذِ المَشْروعُ إعلانُ النَّكاحِ؛ لأنَّ النَّبيّ ﷺ أَمَرَ بإعْلانِ النّكاحِ (٢)؛ لِمَا في ذلك من تشجيعِ النَّاسِ على النّكاحِ، وإظْهَارِ هذه الخَصْلةِ الفَاضلةِ، ولأَجْلِ أَنْ يتبيّنَ إِنْ كان هناك رَضاعٌ مُحُرِّمٌ بيْنَ الزَّوجَينِ في وقتٍ مُبكِّرٍ؛ لأنَّه إذا لم يُعْلَمْ به فربّها يكونُ بيْنَ الزَّوجَينِ ولا يُطلّعُ عليه إلّا بعدَ سَنةٍ أو سَنتينِ، ورُبّها تكونُ المرأةُ قد ولَدَتْ من الرَّجُل، وحينئذِ تَبْقَى المَسْألةُ مُشكِلةً.

٥- أنَّه يَحُرُمُ العَقدُ على المُعتدَّةِ حتَّى تتِمَّ العِدَّةُ، ويُسْتثنى من ذلك: الزَّوجُ
 إذا أبانَ زَوجَتَه بغَيرِ الثَّلاثِ، فإنَّه لا بَأْسَ أنْ يَعقِدَ النِّكاحَ عليها.

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات بشرح البهوتي (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، رقم (١٠٨٩)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، رقم (١٨٩٥) من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

مِثالُ ذلك: رَجُلُ كان بيْنَه وبيْنَ زَوجَتِهِ مَشاكِلُ، فافْتَدَتْ نَفْسَها منه، وخالَعَتْه على شَيءٍ من المالِ، وفي أَثْنَاءِ العِدَّةِ طَلَبَ منها أَنْ يتزوَّجَها، فوافَقَتْ، فيجوزُ العَقْدُ حينئذٍ؛ لأنَّ العِدَّةَ للزَّوج.

7 - الإشارةُ إلى أنَّ الطَّلاقَ يَنْبَغي أنْ يُكْتَبَ؛ لقَولِهِ: ﴿حَقَىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ, ﴾، وذلك لأنَّ في كِتابَتِهِ ضَبْطًا للعِدَّةِ، ويُحقِّقُ ذلك: قَولُهُ تَعالى: ﴿وَلَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق:١]؛ فإنَّ إِحْصَاءَها ضَبطُها، فيُسْتَفاد من هذا: أنَّه يَنْبَغي كِتَابةُ العِدَّة ابْتِدَاءً وانْتِهَاءً.

ويَترتَّبُ على هذه الفائِدةِ: بيانُ عِنايةِ الشَّرعِ بأحكامِ النِّكاحِ؛ لِهَا يَترتَّبُ عليه من الأُمورِ العَظيمةِ، وحتَّى لا تَختلِطَ الأنسابُ وتَشتَبِهَ، وهذا من حِكْمةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعْالَى.

٧- عُمومُ عِلمِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بِالظَّاهِرِ وَالْحَقيِّ، حتَّى مَا يُكِنَّهُ الإنسانُ في نَفْسِه؛
 لقَولِهِ: ﴿وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ ﴾.

وقد بيَّنَ اللهُ تَعالى هذا في عِدَّةِ آياتٍ، منها: قَولُه تَعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُۥ وَخَنُ أَقْرُبُ إِلِيَّهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُۥ ﴾ الشِّمَالِ قَعِيدُ ﴾ [ق:١٦-١٧]، فقال جَلَّوَعَلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ. ﴾ من جميع الخواطِر، لكنْ من نِعْمةِ اللهِ ورَحْمتِهِ: أَنَّه تجاوَزَ عن هذه الأُمَّةِ ما حدَّثَتْ به أَنْفُسَها، ما لم تَعْمَلُ أو تَتكلَّمْ.

٨- تَحذيرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّانَا أَنْ نُضْمِرَ فِي أَنفُسِنَا مَا لَا يَرْضَاهُ؛ لَقُولِهِ تَعالى:
 ﴿ فَأَخَذَرُوهُ ﴾.

فإنْ قال قائِلٌ: إنَّ الشَّيطانَ قَد يُوسوِسُ للإنسانِ بِهَا لا يَرْضى اللهُ عَرَّفَظَ، فها الجِيلةُ؟

فَا جَوابُ: أَنَّ الحِيلةَ إِزَالةُ مَا يَكُونُ سَبِبًا فِي هذا، ولهذا لَيَّا خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وهو مُعتكِفٌ؛ من أُجُلِ أَن يَصْحَبَ زَوجَتَهُ صَفيَّةَ رَضَالِكُونَهَا، مرَّ به رَجُلانِ من الأنصارِ، فأسرَعَا حَياءً من النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَ أَنْ يَرِياهُ ومعه أَهْلُهُ فِي اللَّيلِ، كَمَا يَخْجَلُ سَائِرُ فأسرَعَا حَياءً من النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلامُ أَنْ يَرِياهُ ومعه أَهْلُهُ فِي اللَّيلِ، كَمَا يَخْجَلُ سَائِرُ النَّاسِ فِي مِثلِ هذه الحالِ، فقال لهما النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «عَلَى رِسْلِكُمَا -يعني: تَمَهَّلا لا تُسْرِعَا- إنَّهَا صَفِيَّةُ » فقالا: سُبْحانَ الله! يَعني: تَنْزيها للهِ عَرَقَجَلَ أَنْ يُظنَّ برَسُولِهِ مَا لا يَليقُ، فقال النَّبيُّ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ مَن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّ خِفْتُ فقال النَّبيُّ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّ خِفْتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي قُلُوبِكُمَ اشَرًّا » أو قال: «شَيْعًا » (١) ، فهذا ممَّا يُزيلُ الوَسَاوِسَ.

كذلك أيضًا ممَّا يُزيلُ الوَساوِسَ: ما أَرْشَدَ إليه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَصْحابَهُ، حين ذَكَرُوا له أنَّهم يَجِدونَ في نُفوسِهم ما يُحِبُّون أنْ يكونوا حُمَمةً -أي: فَحْمةً مُحْترِقةً - ولا يَتكلَّمونَ به، فأخبرَهمُ النَّبيُّ ﷺ أَنَّ ذلك لا يضُرُّ، وأَمْرَهم أَنْ يَسْتَعيذوا باللهِ تَعَالى من الشَّيْطانِ، وأنْ يَنْتَهوا (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها، رقم (۲۰۳۸)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته...، رقم (۲۱۷۵) من حديث صفية رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٢١٧٤) من حديث أنس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في رد الوسوسة، رقم (١١٢٥)، وأحمد (١/ ٢٣٥) من حديث ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا.

وأمًّا الأمر بالاستعاذة والانتهاء فأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان، رقم (١٣٤) من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

وهذا الأَمْرُ الواقِعُ من الصَّحابةِ واقِعٌ في عَصْرِنا اليَومَ، فما أَكْثَرَ الَّذين يَسْتَقِيمُون، ثمَّ يأتيهمُ الشَّيْطانُ بوَساوِسَ عَظيمةٍ، لا يَستطيعُ الإنسانُ أَنْ يَتكلَّمَ بها؛ لِيُفسِدَ عليهم اسْتِقَامَتهم، وهذه الوَساوِسُ كانت لا تَأْتِيهم حين كَانُوا على غَيرِ استِقامةٍ، لكنْ ليَّا استَقاموا أرادَ الشَّيْطانُ أَنْ يُفسِدَ أَمْرَهم، فجَعَلَ يُلقي في نُفوسِهم هذه الوَساوِسَ، ولكنْ نُبشِّرُهم بأنَّ ذلك لا يضُرُّهم، وللهِ الحَمدُ.

وقد قيلَ لابنِ عبَّاسٍ أو ابنِ مَسعودٍ: إنَّ اليهودَ يَقُولون: نحن لا نُوسوِسُ في صَلاتِنا. يَعني: لا نُفكِّرُ في شَيءٍ. فقال: صَدَقوا، وما يَفْعَلُ الشَّيطانُ بقَلبٍ خَرابٍ؟! (١) يعني: أنَّ الشَّيطانَ لا يأتي القَلبَ الحَارِبَ لِيُخرِّبَه، فهو خارِبٌ، لكن يأتي القَلبَ العامِرَ لِيُخرِّبَه.

فليَبْشُر هؤلاءِ الَّذين وفَّقَهم اللهُ للاستِقامةِ أنَّهم على خَيرٍ، وليُدَافِعوا ما يَقَعُ في نُفوسِهم من هذه الوَساوِسِ بالأَمْرَينِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهما النَّبيُّ ﷺ، وهُما: الاسْتِعَاذةُ باللهِ من الشَّيْطانِ الرَّجيمِ، والكَفُّ عن هذه الوَساوِسِ، والإعراضُ عنها، فإنها لا تضُرُّهم شيئًا بإذنِ اللهِ.

9- أنَّه يَجِبُ على الإِنْسَانِ أَنْ يَعْرِفَ أَسْاءَ اللهِ وصِفاتِه؛ حتَّى يَتَعَبَّدَ للهِ بها تَقْتَضيهِ هذه الأَسْمَاءُ والصِّفاتُ؛ لقَولِهِ: ﴿وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾، فأَمَرَنا أَنْ نَعْلَمَ أَسْهاءَه وصِفاتِه؛ لِنتعبَّدَ للهِ تَعالى بها، فإذا عَلِمْنا أَنَّه غَفورٌ تَعرَّضْنا لَمَغفِرتِهِ، وَفَعَلْنا الأسبابَ الَّتي تكونُ بها المَغْفرةُ من الاسْتِغْفارِ، وفِعلِ الأَعْمالِ الصَّالِجةِ الَّتي تُعَونُ بها المَغْفرةُ من الاسْتِغْفارِ، وفِعلِ الأَعْمالِ الصَّالِجةِ الَّتي تُعَونُ بها اللَّهُ وَمَا أَسْبَهَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الزهد (ص:٣١٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٤٥) عن العلاء بن زياد بنحوه.

وإذا عَلِمْنا أَنَّه حَليمٌ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فإنَّنا نُؤمِّلُ منه الحَير، ولا نَيْاسُ، ونَسْتَعتِبُ منه تَبَارَكَوَتَعَالَى، ونَسْأَلُه أَنْ يَعْذُرَنا، وأَنْ يَعفُو عَنَّا، فهو سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لسَعةِ حِلْمِهِ لا يُعاقِبُ النَّاسَ عُقُوبةً عاجِلةً، بل يُمْهِلُهم لعلَّهم يَرْجِعون إليه؛ كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوَ النَّاسَ عُقُوبةً عاجِلةً، بل يُمْهِلُهم لعلَّهم يَرْجِعون إليه؛ كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوَ النَّاسَ عُلَى اللهُ اللهُ

#### •••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ. وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. مَتَعَا بِٱلْمَعُهُوثِ حَقًّا عَلَىٱلْمُصِينِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

يقولُ اللهُ تَعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱللِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ وَيَضُوا لَهُنَّ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُم النَّسَاءَ قَبَلَ المَسِيسِ -يَعني: قَبَلَ الجِماعِ - وَقَبَلَ الْمُنَّ فَرِيضةً.

مِثُلُ: أَنْ يَتزوَّجَ امرأةً، ويَعْقِدَ عليها دون أَنْ يُسمِّيَ لها مَهرًا، ثمَّ يَبْدُو له أَنْ يُطلِّقَها قَبلَ أَنْ يُجامِعَها، فليس عليه إثمٌ في أنَّه طلَّقَ قَبلَ الدُّخولِ، وقَبلَ أَنْ يُقدِّرَ الصَّداقَ. ولكنْ في هذه الحالِ يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَمَتِعُوهُنَ ﴾ يَعني: أَعْطوهُنَ مَتاعًا: الصَّداقَ. ولكنْ في هذه الحالِ يقولُ اللهُ عَنَّوجَلَّ: ﴿وَمَتِعُوهُنَ ﴾ يَعني: أَعْطوهُنَ مَتاعًا: نُقودًا، أو حُلِيًّا، أو ثيابًا، أو سيَّاراتٍ، أو بيوتًا، أو غيرَ ذلك ممَّا يحصُلُ به المُتعةُ ﴿عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ ﴿ أَي: على الغَنيِّ قَدَرُه، وعلى الفقيرِ قَدَرُه، بحسبِ المُؤسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الغَنيُ تكونُ مُتعتهُ يَسِيرةً على حَسبِ حالِه، والمُعتبَرُ حالُ الزَّوجِ، فالغَنِيُ تكونُ مُتعتهُ كثيرةً، والفقيرُ تكونُ مُتعتهُ يَسِيرةً على حَسبِ حالِه، والمُعتبَرُ حالُ الزَّوجِ، فالغَنِيُ تكونُ مُتعتهُ كثيرةً، والفقيرُ تكونُ مُتعتهُ يَسِيرةً على حَسبِ حالِه،

قال: ﴿مَتَنَعًا بِٱلْمَعُرُوفِ﴾ يَعني: حالَ كَونِ هذا التَّمتيعِ مَتاعًا بالمَعْروفِ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ﴿حَقًا﴾ أي: واجِبًا ﴿عَلَىٱلْمُصِنِينَ﴾ أي: على ذَوِي الإحْسَانِ.

ومَعْنى الآيةِ: إذا طلَّقَ الإنسانُ الزَّوجةَ الَّتي عَقَدَ عليها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فلا حَرَجَ عليه، لكنْ يجِبُ عليه أنْ يُمتِّعَها بحَسَبِ حالِهِ، إنْ كان غَنيًّا فمُتعةً تَلِيقُ به، وإنْ كان فقيرًا فمُتعةً تَليقُ به.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - جَوازُ تَطْليقِ المَرأةِ قَبلَ الدُّخولِ عليها، وقَبلَ تَسْمِيةِ الصَّداقِ لها، فإنْ طلَّقَها بعدَ أَنْ خَلَا بها، لكنَّه لم يُجَامِعُها، فإنَّه يَثبُتُ لها المَهْرُ كاملًا؛ لأنَّ الصَّحابةَ رَضَّالِيَهُ عَنْهُمُ جَعَلُوا الخَلْوةَ بالمرأةِ بمَنْزِلةِ الجِهاعِ (١)؛ لأنَّ هذا أَمْرٌ يَعْسُرُ الاطِّلاعُ عليه، فعُلِّقَ الحُكْمُ بمَظِنَّتِهِ.

٢- أنَّ المَهْرَ فَريضةٌ، لا بُدَّ أنْ يَفْرِضَها الزَّوجُ، ولكنَّه إذا تَزوَّجَها بدُونِ تَقْدِيرِ
 مَهرٍ فلا بأسَ؛ كما تدُلُّ عليه الآيةُ.

٣- أنَّه إذا طلَّقَ قَبلَ الدُّخولِ، وقَبلَ فَرْضِ اللهرِ، وَجَبَتْ عليه المُتْعَةُ، أي: أنْ
 يُمتِّعَها؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿حَقًا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ ﴾.

٤ - أنَّ هذه المُتْعَةَ تكونُ بحَسَبِ حالِ الزَّوجِ، إن كان غَنيًّا فكثيرةٌ، وإنْ كان فَقيرًا فقليلةٌ بحَسَب حَالِه.

فإنْ قَال قائِلٌ: لماذا لا تكونُ بحَسَبِ حالِ الزَّوجةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٨٨) برقم (١٠٨٧٥).

فَالجَوابُ: أَنَّهُم لُمَّا رَضُوا بهذا الزَّوجِ رَضُوا به فقيرًا، فلا يَلْزَمُه أكثَرُ ممَّا يَلْزَمُ الفُقَراءَ، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا﴾ [الطلاق:٧].

٥ - حِكْمةُ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في إِيجَابِ الفَرائِضِ على كُلِّ أَحَدٍ بحَسَبِهِ، وهذا مُطَّرِدٌ حتَّى في العِبَاداتِ، فالمريضُ يُصلِّي قائمًا، فإنْ لم يَستطِعْ فقاعِدًا، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فعلى جَنْبِ.

٦- الرُّجوعُ إلى العُرْفِ؛ لقَولِهِ: ﴿مَتَنَعَا بِٱلْمَعُرُفِ﴾، ويكونُ في كُلِّ مَوْضِع بحَسَبِهِ، فالمَعْروفُ هنا ألَّا يَكُونَ وَكُسٌ ولا شَطَطٌ، وألَّا يحصُلَ مُماطلةٌ من الزَّوجِ بهذه المُتْعَةِ الَّتِي أَوْجَبَها اللهُ عليه.

٧- العِنايةُ التَّامَّةُ بِعَقْدِ النِّكاحِ، وأنَّه ليس كالعُقُودِ، فله شُرُوطٌ عندَ الدُّخولِ فيه، وشُروطٌ عندَ الخُروجِ منه، وله آثارٌ عَظيمةٌ بالِغةٌ، ولهذا كانتِ العِنايةُ به في كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِهِ ﷺ أَكْثَرَ من سائِرِ العُقودِ.

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلذِّكَاجُ وَأَن تَعْفُوۤا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾

هذه هي الحالُ الثَّانيةُ من الطَّلاقِ قَبلَ الدُّخولِ، فالحالُ الأُولى في الآيةِ السَّابِقةِ: أَنْ يُطلِّقَها قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها، وقَبلَ أَنْ يَفرِضَ لها صَداقًا، فتجبُ المُتعةُ. والحالُ الثَّانيةُ: أَن يُطلِّقَها قَبلَ أَنْ يَمَسَّها، وقد فَرضَ لها فَريضةً، فيَجِبُ عليه نِصْفُ ما فَرضَ.

مِثَالُ ذَلَك: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقِ قَدْرُه أَلْفُ رِيالٍ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَخِبُ يَدْخُلَ عَلَيها، فالطَّلاقُ وَاقِعٌ، ولكنْ عليه نِصْفُ المَهْرِ؛ لأَنَّه فَرَضَه وسيَّاه، فيَجِبُ عليه النِّصِفُ.

قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿إِلَآ أَن يَعْفُونَ ﴾ أي: الزَّوجاتُ، فإذا عَفَوْنَ عَمَّا يَجِبُ لهُنَّ من الصَّداقِ –وهُنَّ من ذَوَاتِ الرُّشدِ– فلا بَأْسَ، ويَسْقُطُ عن الزَّوجِ النِّصفُ.

﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ يَعني: الزَّوجَ، فإذا عَفا الزَّوجُ عن نِصْفِهِ وَجَبَ للزَّوجَةِ كُلُّ المَهرِ الَّذي أَعْطَاها، فالَّذي بيَدِهِ عُقدةُ النِّكاح: هو الزَّوجُ.

قال اللهُ تَعالى: ﴿وَأَن تَعَفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ يَعني: عَفْوُكم أَقْرَبُ للتَّقْوى، والجِطابُ هنا: للزَّوْجاتِ، وللأَزْوَاجِ ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾؛ لِمَا فيه من الإحسانِ، وبَراءةِ الذِّمَّةِ.

﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: لا تَتْرُكوا الفَضْلَ والإِحْسَانَ في التَّعامُلِ بيْنكم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أَنَّه لا حَرَجَ على الإِنْسَانِ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجَتَهُ قَبلَ الدُّخولِ والخَلْوةِ.

٢- أَنَّه إذا طلَّقَها وقد فَرضَ لها فَريضةً -أي: سمَّى لها صَداقًا- وطلَّقَها قَبلَ الدُّخولِ، فإنَّ لها نِصفَ المَهرِ، ونِصْفُهُ للزَّوجِ؛ لأنَّ الفُرْقَةَ جاءت من قِبَلِ الزَّوجِ، فيَجِبُ عليه النِّصفُ.

وسَبَقَ أَنْ ذَكَـرْنَا أَنَّ الخَلْـوةَ بَهَا كَالْجِهَاعِ؛ كَـهَا قَضَى بِهِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضَ<u>الِلَهُ</u>عَنْهُمُ (١).

٣- أنَّ المَهْرَ حَقُّ للزَّوْجةِ، فليس حقًّا لأَبِيهَا، ولا لأَخِيهَا، ولا لعَمِّها، ولا لأَحَدٍ من أَوْليائِها، بل المَهرُ حقُّ لها.

ويدُلُّ لهذا أيضًا: قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِهِنَّ خِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ مَرِيتَ ﴾ [النساء:٤].

وما يحصُلُ من بَعضِ النَّاسِ من التَّحكُّمِ في مَهْرِ المرأةِ، بحيث يَشْرِطُ على النَّوجِ أَنْ يكونَ له منه كذا وكذا، فهو بَاطِلُ، وليس له حقُّ في هذا الاشْتِرَاطِ؛ لأنَّ المَهْرَ للزَّوْجةِ، فهو لها بها اسْتَحَلَّ الرَّجُلُ من فَرْجِها.

٤- أنَّ للزَّوْجةِ أَنْ تَعْفُو عن نَصيبِها من اللَهرِ؛ لقولِهِ: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾،
 لكنَّ هذا الإطلاق مُقيَّدٌ بها تدُلُّ عليه الأدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ من اشْتِرَاطِ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجةُ عَن يَصِحُ تَبرُّعُه، بحيث تكونُ رَشيدةً -أي: بالِغةً عَاقِلةً - ثُمْسِنُ التَّصرُّفَ في مالِها.

٥- أنَّه إذا عَفَا الزَّوجُ عن النِّصفِ الَّذي آلَ إليه بالطَّلاقِ، وجعَلَ المَهرَ كُلَّه للمَرْأَةِ، فلا بَأْسَ؛ لقَولِهِ: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيكِهِ - عُقْدَةُ ٱلذِّكَاحِ ﴾.

٦- أنَّ الَّذي بيَدِهِ عُقدةُ النِّكاحِ هو الزَّوجُ؛ لأَنَّه في مُقابِلِ قَوْلِهِ تَعالى:
 ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾، وأمَّا مَن ذَهَبَ إلى أنَّ المرادَ به: وليُّ المرأةِ. فقَولُهُ بَعِيدٌ:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٣٥).

أَوَّلًا: لأَنَّه إذا كان وليَّ المرأةِ صار العَفْوُ هنا من جانبٍ واحِدٍ، وهو جانِبُ الزَّوْجةِ ووليِّها، وإذا كان المرادُبه الزَّوجَ صار العَفوُ من الجانِبَينِ.

ثانيًا: أنَّ وليَّ المرأةِ ليس له الحقُّ أنْ يَعْفُوَ عن شَيءٍ من مَهْرِها.

فالصُّوابُ: أنَّ المرادَ بقَولِهِ: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ آلَّذِي بِيدِهِ - عُقْدَةُ ٱلدِّكَاحِ ﴾ الزَّوجُ.

٧- أنّه لا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجةَ المَرْءِ منه حتَّى ولو كان الأب، فالأبُ لا يَمْلِكُ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجةَ ابنِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا كان الابنُ نَاقِصَ عَقلٍ، ورَأَى أَبُوه أَنَّ من مَصلَحَتِهِ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجةَ ابنِهِ، فَهُنا نقولُ: إِنَّه يَمْلِكُ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجةَ ابنِهِ غَيرِ العاقِلِ لَمِصلَحةِ الابْنِ؛ لأنَّ الأبَ في هذه الحالِ قد يَرَى أَنَّ هذه المَرْأَةَ قد أَسَاءتُ إلى زَوْجِها، وابتزَّتْ مالَه، ولَعِبَتْ به، فيرى مِن المَصْلَحةِ أَنْ يُطلِّقها، ففي هذه الحالِ لا بَأْسَ أَنْ يُطلِّقها أَبُوه، فإنْ كان الأبُ غيرَ مَوْجُودٍ فإنَّ وَليَّه يَرْفَعُ الأَمْرَ إلى المَحْكمةِ، وتتولَّى فَسْخَ النِّكاح.

٨- أنَّ النّكاحَ من جُملةِ العُقُودِ؛ لقَولِهِ: ﴿عُقدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾، وإذا كان من جُملةِ العُقُودِ فإنَّه يَجِبُ الوَفاءُ به، وبالشُّروطِ المُباحةِ الَّتي اشْتُرِطَتْ فيه، ولهذا قال النّبيُّ إلى الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ »(١)، فيكونُ الوَفاءُ بشُروطِ النّكاح داخلًا في قَولِهِ تَعالى: ﴿يَكَأَيُهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوَفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة:١].

٩- أنَّ العَفْوَ بالتَّنازُلِ عن الحقِّ أو بَعْضِهِ أقرَبُ للتَّقْوى، ولكنْ هل العَفْوُ أقرَبُ للتَّقْوى وأفضَلُ في كُلِّ قَضيَّةٍ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر، رقم (٢٧٢١)، ومسلم كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، رقم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: لا، العَفْوُ أَفْضَلُ وأقرَبُ للتَّقْوى إذا كان في ذلك مَصْلَحةٌ، أمَّا إذا لم يكن هناك مَصْلحةٌ فالأَخْذُ بالحقِّ أَوْلَى.

مِثالُ ذلك: رَجُلٌ وَجَبَتْ عليه دِيةٌ، وجاءَ أَوْلِيَاءُ القَتيلِ يَسْأَلُون: هل الأَفْضَلُ أَنْ نَعْفُو عنه، أو أَنْ نَأْخُذَ بِالحِقِّ؟

الجوابُ: نَنظُرُ، إذا كان هذا الرَّجُلُ الَّذي وَجَبَتْ عليه الدِّيةُ من أَهْلِ الصَّلاحِ، وأَنَّ القَتْلَ الَّذي حَصَلَ خطأً لا يَقَعُ من مِثْلِهِ؛ لأَنَّه رَجُلٌ مُتَّزِنٌ وعاقِلٌ، فهنا قد نقولُ: إنَّ العَفْوَ أفضَلُ.

أمَّا إذا كان الَّذي وَقَعَ منه القَتلُ خطأً مَعْروفًا بالتَّهوُّرِ، والشَّرِّ، والفَسادِ، وعَدَمِ المُبالاةِ، فالعَفْوُ هنا لا يَنْبَغِي، بل الأخْذُ بالحقِّ أَوْلى، ولهذا قال اللهُ تَعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ. عَلَى اللهِ الشَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

١٠ حثُّ المُتَصاحِبَيْنَ والصَّدِيقَيْنِ على ألَّا يَنْسَيا الفَضْلَ بيْنَهما، وأنْ يَتَساحَا في الأُمورِ، وأنْ يَتَبادَلا الهَدايا بَيْنَهما؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾.

ومن ذلك: الزَّوجُ إذا عَقَدَ على امرأةٍ، وطلَّقَها قَبلَ الدُّخولِ، فلا يَقُلْ: هذه امرأةٌ طلَّقتُها، ولا عَلَاقةَ لي بها. ولا يَنْسَ الفَضْلَ بيْنَه وبيْنَها، بل يَذْكُرُ أنَّ هؤلاء القَومَ أَجَابُوهُ، وقدَّرُوهُ، وزوَّجُوهُ، فلا يَنْسَ مِثلَ هذا الفَضْلِ.

١١ - عُمومُ عِلْمِ الله تَعالى بكلِّ ما نَعمَلُ، لقَولِهِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

ويَترَتَّبُ على هذاً: أنَّ مَن آمَنَ بذلك فسوف يُراقِبُ اللهَ تَعالى، بحيث لا يَفْقدُه اللهُ حيثُ أَمَرَه، ولا يَجِدُه حيثُ نهاهُ.

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ١٠٠٠

قَوْلُه: ﴿ حَنفِظُواْ ﴾ من المُحافَظةِ، وهي العِنايةُ بالشَّيءِ ﴿ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ ﴾ عُمُومًا ﴿ وَٱلصَّكَوَةِ الْوُسْطَى هي: صَلاةُ العَصرِ؛ كما ثبَتَ ذلك عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - (١).

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ أي: في الصَّلاةِ ﴿ قَائِتِينَ ﴾ أي: خَاشِعينَ، صامِتينَ، لا تَتكلَّمون إلَّا بها كان من أَقُوالِ الصَّلاةِ.

في هذه الآية سُؤالٌ، وهو أنَّ مَوْضُوعَ الآيةِ خارجٌ عن مَوْضُوعِ الآياتِ الَّتي سِيقَتْ قَبلَها، والَّتي بَعدَها، وهذا ممَّا يدُلُّ على أنَّ تَرْتِيبَ الآياتِ تَوقيفيُّ، ليس للعَقْلِ فيه مَجالُ، وكان النَّبيُّ –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – إذا نَزَلَتِ الآيةُ قال: «اكْتُبُوا هَذِهِ فِي مَكَانِ كَذَا، مِنْ سُورَةِ كَذَا» (٢).

## في هذه الآية من الفُوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - الأَمْرُ بِالمُحافظةِ على الصَّلَواتِ عُمومًا، وقد أثنَى اللهُ تَعَالى على الَّذين يُحافِظةِ على اللهُ تَعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ تَعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه بالنص على ذلك مسلم: كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧/ ٢٠٥) (٦٢٩) (٦٣٠) من حديث علي وابن مسعود وعائشة والبراء رَضَاً لِللَّهُ عَنْا مُنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب من جهر بالبسملة، رقم (٧٨٦)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة التوبة، رقم (٣٠٨٦)، والنسائي في السنن الكبرى (٧/ ٢٥٣)، وأحمد (١/ ٥٧) من حديث عثمان رَحَاللَّهُ عَنْهُ.

خَشِعُونَ ﴾ إلى قَولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٩]، وقال تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَلِّينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دُآبِمُونَ ﴾ إلى قَولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج:١٩-٣٤].

٢- عِظَمُ شَأْنِ الصَّلاةِ؛ حيثُ أَمَرَ اللهُ تَعالى بالمُحافظةِ عليها، وأَثْنَى على المُحافظةِ عليها، وأَثْنَى على المُحافظينَ عليها، ولا أَحَدَ يشُكُ في أهميَّةِ الصَّلَواتِ؛ فإنَّ الصَّلَواتِ الخَمسَ فَرَضَها اللهُ تَعالى على نبيِّهِ ﷺ بدُونِ وَاسِطةٍ، بل كَلَّمَه بها تَبَارَكَوَتَعَالَى كِفاحًا، وفَرَضَها أوَّلَ اللهُ تَعالى خَفَّفَ ما فَرَضَها خُسينَ صَلاةً، فقبلَ النَّبيُّ ﷺ ذلك، ورَضِيَ به، ثمَّ إنَّ اللهَ تَعالى خَفَّفَ عن العِبادِ، فجعلَها خَسًا، لكِنَّها بخَمْسينَ (١)، أي: أَنَّنا -وللهِ الحَمدُ- إذا صَلَّيْنا خَسَ صَلواتٍ فكأنَّنا صَلَّيْنا خُسينَ صَلاةً.

والنُّصوصُ من كِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- كَثيرةٌ في بَيانِ فَضْلِها وأهمِّيَّتِها.

٣- فَضِيلةُ صَلاةِ العَصرِ؛ حيثُ خَصَّها بالذِّكرِ بعدَ التَّعْميم، واختَلَفَ العُلَماءُ وَجَهُمُ اللهُ يَعلَى اللهُ تَعلى شيئًا خاصًّا بعدَ العامِّ، وهو ممَّا يدخُلُ في أَفْرادِ العامِّ، فهل يكونُ ذُكِرَ مرَّتَينِ، أو مرَّةً واحِدةً، ويكونُ اللَّفظُ العامُّ الَّذي قَبْلَه قد اسْتُثنِيَ منه ما نُصَّ عليه بَعْدُ؟ على قَولَينِ.

ولكن على كُلِّ حالٍ، سواء قلنا: إنَّها داخِلةٌ في العُموم، فتكونُ ذُكِرَتْ مرَّتَينِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ رقم (٣٤٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله علي رقم (١٦٣) من حديث أبي ذر رَضَالِلهُ عَنْهُ.

مرَّةً عن طَريقِ العُمومِ، ومرَّةً عن طَريقِ الخُصُوصِ، أو إنَّهَا مُستَثناةٌ من العُمومِ، وذُكِرَتْ وَحْدَها، فإنَّ تَخْصِيصَها بالذِّكْرِ يدلُّ على مِيزَتِها وفَضْلِها.

ولا شكَّ أنَّ صَلَاةَ العَصِرِ أَفْضَلُ الصَّلَواتِ، حتى إنَّ مَن تَرَكَ صَلاةَ العَصرِ فَكَأَنَّما وُتِرَ أَهْلَه ومالَه.

والمُحافَظةُ على العَصرِ مع الفَجرِ من أَسْبَابِ رُؤيةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ، ودُخُولِ الجَنَّةِ، قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ»(١)، والبَرْدانِ: هُما الفَجرُ؛ لأنَّه يقَعُ في غَايةِ بَرادِ النَّهارِ، فمَن صلَّاهُما دَخَلَ الجَنَّةَ.

وقال ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا» (١)، والصَّلاةُ الَّتِي قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ هي: الفَجرُ، والَّتِي قَبلَ غُروبِها هي: العَصرُ. العَصرُ.

وقَال النَّبِيُّ ﷺ يَومَ الخَندَقِ، وقَد صلَّى العَصْرَ بعدَ غُروبِ الشَّمسِ، قَال: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ»، ودَعا عليهم بذَلِكَ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، رقم (٥٧٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم (٦٣٥) من حديث أبي موسى رَيَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبد الله رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب الدعاء على المشركين، رقم (٢٩٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧) من حديث علي رَيَّوَالِلَّهُ عَنْهُ. كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، برقم (٦٢٨) من حديث ابن مسعود رَيِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

٤ - وُجوبُ القيامِ في الصَّلاةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَقُومُوا ﴾، وهو رُكنٌ من أرْكانِ الصَّلاةِ، لا تَصِحُ الصَّلاةِ اللَّ النَّافلةُ السَّلاةِ، لا تَصِحُ الصَّلاةِ الكَنَّه رُكنٌ في صَلاةِ الفَريضةِ فقط، أمَّا النَّافلةُ فللإنسانِ أنْ يُصلِي قاعِدًا، لكنَّه إذا صلَّى قاعِدًا بلا عُذرٍ فله نِصفُ أَجْرِ صَلاةِ القائِم.

أمَّا الفَريضةُ فإنَّه إذا صلَّى قاعِدًا مع قُدرَتِهِ على القيامِ لم تصحَّ صلاتُهُ، إلَّا إذا صلَّى وراءَ إمامٍ يُصلِّي قاعِدًا، فإنَّه يُصلِّي قاعِدًا ولو كان قادرًا على القيامِ.

دليلُ ذلك في وُجُوبِ الصَّلاةِ قائمًا في الفَريضةِ عندَ القُدرةِ: قَولُ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- لعِمْران بنِ حُصَينٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ»(١).

ودليلُ كَونِ القادِرِ على القيامِ يُصلِّي قاعِدًا خلْفَ الإمامِ الَّذي يُصلِّي قاعِدًا: أنَّ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- صلَّى بأصْحابِهِ ذاتَ يَومِ قاعِدًا، فصَلَّوْا خلْفَه قيامًا، فأشارَ إليهم أنِ اجْلِسوا، ثمَّ بيَّنَ لهم بعدَ ذلك أنَّ الإمامَ إذا صلَّى قاعِدًا فإنَّهم يُصَلُّون قُعُودًا (٢).

٥- وُجوبُ الإخلاصِ للهِ عَزَّوَجَلَّ في الصَّلاةِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، رقم (١١١٧) من حديث عمران رَضِيًا لللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إنها جُعِلَ الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩) (٦٨٨)، وفي باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٧٢٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم (٤١١) (٤١٤) من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة رَضَالِللَهُ عَنْهُر. كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٤١٣) من حديث جابر رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

ولا شكَّ أنَّ الإِخْلَاصَ من أعظَمِ ما يُشْتَرَطُ في العِبادةِ؛ لأنَّ مَن لم يُخلِصْ في عِبادتِهِ لم تُقبَلُ منه؛ لقَولِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ في الحَديثِ القُدسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١).

7- أنَّه يَنبغي للمُصلِّي أنْ يَشْعُرَ وهو قائِمٌ أنَّه قائِمٌ بيْنَ يدَيِ اللهِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ ﴾، كأنَّما قُمتَ تَعْظيًا للهِ عَنَقِبَلَ، ولا شكَّ في هذا، ولهذا أخبَرَ النَّبيُّ –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – أنَّ الرَّجُلَ إذا قامَ فإنَّما يقومُ بيْنَ يدَيِ اللهِ عَرَقِبَلَّ وسلَّم عَرَبَهُ اللهِ عَرَقِبَلَ مِن اللهِ عَرَقِبَلَ من الرّبِ عَرَقِبَلَ، وأقْرَبُ ما يكونُ من الرّبِ وهو ساجِدٌ؛ كما ثبتَ ذلك عن النَّبِي عَيَالَةً (\*).

٧- وُجوبُ القُنوتِ، وهو السُّكوتُ عن كَلامِ النَّاسِ في حالِ الصَّلاةِ؟ لقَولِهِ: ﴿ قَننِتِينَ ﴾، فإنَّ ﴿ قَننِتِينَ ﴾ حالٌ من الواوِ في: ﴿ وَقُومُوا ﴾، أي: حالَ كَونِكم قانِتينَ.

ولهذا لمَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ الكريمةُ أُمِرَ الصَّحابةُ بالسُّكوتِ -يَعني: عن كَلامِ النَّاسِ - وَهُوا عن الكَلامِ، أي: كَلامِ النَّاسِ (٤).

تقدم تخریجه (ص:۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب المصلي يناجي ربه عَزَّقِجَلَّ، رقم (٥٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٥١) من حديث أنس رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب ما يُنْهَى من الكلام في الصلاة، رقم (١٢٠٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٩) من حديث زيد بن أرقم رضَوَّاللَهُ عَنْهُ.

فإنْ تَكلَّمَ وهو يُصلِّي ناسيًا أو جاهِلًا فصَلاتُهُ صَحيحةٌ، ويَسْتَمِرُّ فيها، ولا حَرَجَ عليه، والدَّليلُ على هذا نَوعانِ: عامُّ، وخاصُّ.

• أمَّا العامُّ فقولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَاأُناً ﴾ [البقرة:٢٨٦] فقال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُخْنَاحٌ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُخْنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ فَلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وهذا عامٌ في كُلِّ مُحرَّم فيماً أَخْطأَتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ فَلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وهذا عامٌ في كُلِّ مُحرَّم يَفعلُه الإنسانُ عن جَهلٍ أو نِسْيَانٍ، فإنَّه لا يُؤثِّرُ، فلا يَترتَّبُ عليه إثمٌ، ولا بُطلانٌ، ولا فِدْيةٌ، ولا كَفَّارةٌ.

• وأمَّا الدَّليلُ الخاصُّ في مَسْأَلةِ الكَلامِ في الصَّلاةِ، فإنَّ مُعاوِية بنَ الحَكمِ وَعَلَيْكَ عَنهُ دَخَلَ مع النَّبِيِّ فَيْ صَلَاتِه، فعَطَسَ رَجُلٌ من الجَهَاعَة، فحَمِدَ الله، فقال له مُعَاوِيةُ: يَرحَمُكُ اللهُ. فرَماهُ النَّاسُ بأَبْصارِهِم، أي: جَعَلُوا يَنْظُرُون إليه مُنْكِرينَ له مُعَاوِيةُ: يَرحَمُكُ اللهُ مُنافِرينَ على أَفْخاذِهِم يُسَكِّتُونه، عليه، فقال: وَاثُكُلَ أُمِّياهُ! فجعَل الصَّحابةُ يَضْرِبونَ على أَفْخاذِهِم يُسَكِّتُونه، فسَكَتَ، فليًا انْتَهَى من الصَّلاة دَعَاه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَم-، قال مُعَاوِيةُ: فِبأَبِي هو وأُمِّي ما رَأيتُ مُعلِّمًا أَحْسَنَ تَعْليها منه، واللهِ ما كَهَرني، ولا نَهَرَني، ولا نَهَرَني، وإنَّها هي التَّكْبِيرُ وإنَّها قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيها شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، وَإِنَّها هِي التَّكْبِيرُ وَالتَسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ» أو كها قال(١)، ولم يأمُرْه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - بالإعادةِ، ولو كان الكلامُ من الجاهِلِ مُبطِلًا للصَّلاةِ لأَمَره بالإعادةِ؛ كها وَسَلَم - بالإعادةِ، ولو كان الكلامُ من الجاهِلِ مُبطِلًا للصَّلاةِ لأَمَره بالإعادةِ؛ كها أَمَر النَّذي جَعَلَ يُصلِّى ولا يَطْمئِنُّ، وهو جاهِلٌ، أَمَره أَنْ يُعيدَ الصَّلاةَ، فقد دخلَ أَمَر الَّذي جَعَلَ يُصلِّى ولا يَطْمئِنُّ، وهو جاهِلٌ، أَمَره أَنْ يُعيدَ الصَّلاةَ، فقد دخلَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السُّلَمي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

رَجُلٌ والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- في أَصْحَابِهِ في المَسجِدِ، فصلَّى صَلاةً لا يَطْمئِنُّ فيها، ثمَّ جاءَ، فسَلَّمَ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، فردَّ السَّلامَ، وقال: «ارْجِعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرَجَعَ الرَّجُلُ، فصلَّى كصَلاتِهِ الأُولى، ثمَّ جاء، فسَلَّمَ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، فقال له: «ارْجِعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، في الثَّالِثةِ قال: والَّذي بَعَثَك بالحقِّ، لا أُحسِنُ غيرَ هذا، فَعَلِّمْنِي. فَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ -صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وقال: «إِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»(١)، وفي لَفظٍ في غَيرِ الصَّحيحينِ بعدَ الرُّكوعِ قال: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا "(٢)، فأمَرَه أنْ يُعيدَ الصَّلاةَ، وهو لا يُحسِنُ ولا يَدْري، لكِنَّ مُعاويةَ بنَ الحَكَم لم يأمُرْه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنْ يُعيدَ الصَّلاةَ؛ لأنَّه لم يُخِلُّ بِمَأْمُورٍ، ولكنَّه فَعَلَ مَحْظُورًا، وكُلُّ مَن فَعَلَ مَحْظُورًا ناسيًا أو جاهِلًا فليسَ عليه إثم، ولا يَترتَّبُ عليه حُكْمٌ.

•••••

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات، باب إتمام الصلاة، رقم (٢٠٦٠).

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهَ ﴾

قَوْلُه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ يَعني: كُنْتُم في خَوفٍ من عَدُوِّ، أو سَبُعٍ، أو حَريقٍ، أو خَريقٍ، أو خَريقٍ، أو خَريقٍ، أو خَرَقٍ ﴿ فَرَجَالًا ﴾ أي: سَاعِينَ على أَرْجُلِكم، أو زُكْبانًا ، أي: راكِبينَ على رَواحِلِكم.

﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمُ ﴾ وزالَ الحَوفُ ﴿ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: اذْكُروا اللهَ، ومِن ذِكرِه: الصَّلاةُ على الوَجهِ الَّذي علَّمَنا إيَّاه.

### في هذه الآيةٍ من الفُوائِدِ والأحكامِ ما يلي:

١ - تيسيرُ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وأنَّها في هذه العِبادةِ العَظيمةِ إذا خِيفَ من بَعْضِ واجباتِها أَنْ يَقَعَ فيه حَرَجٌ، فإنَّه يُعْفَى عنه.

٢- جَوازُ الصَّلاةِ حالَ الهُرُوبِ من العَدُوِّ ولو كان الإنسانُ راجِلًا، مع أنَّه في هذه الحالِ سيحصُلُ له حَرَكةٌ كَثيرةٌ.

٣- سُقُوطُ استِقْبالِ القِبْلةِ في حالِ الخَوفِ، فيتَّجِهُ حيثُ كانتْ مَنْجَاتُه،
 سواء كانتِ القِبْلةُ أمامَهُ، أو عن يَمينِهِ، أو عن يَسَارِهِ، أو خَلْفَ ظَهْرِهِ.

٤ - أنَّ أهمَّ الشُّروطِ مُحافَظةً عليه هو الوَقتُ، ولهذا أَمَرَ اللهُ تَعالى أنْ يُصلِّي الإنسانُ في الوَقتِ على أيِّ حالٍ كان، وإلَّا لكُنَّا نقولُ: إنْ خِفتَ فأجِّلِ الصَّلاةَ إلى الأَمْنِ. فليَّا أَمَرَ اللهُ تَعالى أنْ نُصلِّي الصَّلاةَ على حَسَبِ الحالِ في وَقْتِها عُلِمَ أنَّ الوَقتَ أَهَمُّ شُروطِ الصَّلاةِ مُحافَظةً عليه.

٥- جَوازُ الصَّلاةِ على الرَّاحِلةِ عندَ الخَوفِ؛ لقَولِهِ: ﴿ أَوْ رُكْبَانًا ﴾، فأمَّا إذا لم يكن خَوْفٌ فإنَّ الفَريضةَ لا تَصِحُّ على الرَّاحِلةِ؛ لأنَّه لا يَتَمَكَّنُ من القِيَامِ، ولا من السُّجُودِ، ولا من الرُّكوع، إلَّا بالإِيهَاءِ.

لكنْ يُسْتثنى من ذلك: الخائِف، كما هنا.

ويُسْتَثنى أيضًا: النَّفْلُ في السَّفَرِ، فإنَّه يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُصلِّيَ على رَاحِلتِهِ صَلاةَ النَّافِلةِ في السَّفَرِ، ويَتَّجِهُ حيثُ كان وَجْهُهُ.

فإنْ قال قائِلٌ: هل يجوزُ أنْ يُصلِّي على السَّيَّارةِ في السَّفَرِ صَلاةَ النَّافِلةِ؟

فالجَوابُ: نَعَمْ، يجوزُ، لكنّنا لا نُفَضِّلُ أَنْ يُصَلِّيَ قائدُ السَّيَّارةِ؛ لأَنَّه إذا صلَّى وهو يَقُودُ السَّيَّارةَ فإمَّا أَنْ يَنْشَغِلَ قَلْبُهُ بالقيادةِ، وحينئذِ يَقَعُ في النَّهيِ، فقد قال النَّبيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (١)، وإمَّا أَن يَشْتَغِلَ بالصَّلاةِ عن القيادةِ، وحينئذٍ يكونُ على خَطَرٍ، فلا نُحبِّذُ لقائِدِ السَّيَّارةِ أَنْ يَتنفَّلَ بالصَّلاةِ عن القيادةِ، وحينئذٍ يكونُ على خَطَرٍ، فلا نُحبِّذُ لقائِدِ السَّيَّارةِ أَنْ يَتنفَّلَ وهو يقودُ السَّيَّارةَ.

أمَّا غيرُهُ فلا بأسَ، ويكونُ اتِّجاهُهُ قِبَلَ وَجْهِهِ، حيثُ كان وَجهُهُ في السَّفَرِ، ويُومِئُ بالرُّكوعِ والشُّجودِ، فقد كان النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي على رَاحِلتِهِ صَلاةَ النَّافِلةِ حيثُ كان وَجْهُهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، رقم (٥٦٠) من حديث عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، رقم (١٠٠٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (٧٠٠) من حديث ابن عمر رَضَالِتُنْعَنْهُا.

٦- أنَّ الحُكمَ يَدُورُ مع عِلَّتِهِ وُجودًا وعَدَمًا، فيا دامَ سببُ الحُكمِ بَاقيًا فالحُكمُ باقيًا فالحُكمُ باقيًا فالحُكمُ باقيًا فالحُكمُ باقيًا فالحُكمُ باقيًا فالحُكمُ باقيًا فالحُكمُ وَإِذَا زَالَ السَّبَ زَالَ الحُكمُ بلقولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَيهِ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ ، وهذا أصْلُ مُتَّفَقٌ عليه: أنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مع عِلَّتِهِ وُجودًا وعَدَمًا.

٧- أنَّ الصَّلاةَ ذِكْرٌ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿فَاذَكُرُواْ الله ﴾، ولهذا يُنهى العبدُ أنْ يُصلِّيَ وقَلبُهُ مَشغُولٌ صار ذِكرُهُ لرَبِّهِ ذِكْرًا ظاهِريًّا فقط بالجوارِحِ دون القلبِ، والذِّكرُ النَّافِعُ للعَبدِ هو ذِكرُ القلبِ، مع ما يُشْتَرَطُ له من مُتابَعةِ الجوارِحِ للقلبِ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذَكِرُنا من مُتابَعةِ الجوارِحِ للقلبِ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنا لِسانَهُ وَاتَبَعَ هَوَيهُ وَكُونا بلا شك الله الله عن ذِكْرِنا. بل قال: ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا ﴾، فتَهامُ الذّكرِ -بلا شك - يكونُ بذِكرِ القلبِ كان ناقِصًا جِدًّا.

٨- الإشارةُ إلى تذكُّرِ العَبْدِ نِعْمةَ اللهِ عليه بالعِلمِ؛ لقَولِهِ: ﴿كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾، فلذلك نقولُ: إذا تَوضَّأَتَ فَاحْمَدِ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ هَدَاكَ للوُضوءِ، ولو لا أَنَّ اللهَ بيَّنَ الوُضوءَ في كِتابِهِ، وفي سُنَّةِ رَسولِهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى للوُضوء، ولو لا أَنَّ اللهُ عَلِيه وعلَى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، ما فَهِمتَهُ، ولا عَلِمتَهُ، وكذلك يُقالُ في الصَّلاةِ وغيرِها من العِباداتِ: أَنْ تَذكر نِعْمةَ الله عليك حيثُ هَداكَ لها، فكم من أُناسِ ضَلُّوا عنها!

9- بيانُ تَفَضُّلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على عِبادِهِ، بأَنْ عَلَّمَهم مَا لَم يَكُونُوا يَعْلَمُونَ، فَالأَصْلُ فِي الإنسانِ الجَهْلُ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ فَيْ الْإِنسانِ الجَهْلُ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَاللَّهُ الْخَرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْءَدَةُ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْءَدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨].

١٠ حثُّ الإنسانِ على طَلَبِ العِلْمِ، وأنْ يَسْأَلَ اللهَ من فَضْلِهِ؛ لأنَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَا هو المُعلِّمُ، فلا يَعتمِدَ على حَولِهِ، وقُوَّتِهِ، وذَكائِهِ، وفِطْنَتِهِ، فكمْ من إنسانٍ ذكيًّ فَطِنٍ حُرِمَ الوُصولَ إلى العِلمِ النَّافِعِ! وكمْ من إنسانٍ دونه وُفِّقَ للوُصولِ إلى العِلمِ النَّافِعِ!
 النَّافِعِ!

فعليكَ -يا أخي المُسلِم- باللُّجوءِ إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ بطَلَبِ العِلمِ، قُلِ: اللَّهُمَّ يا مُعلِّمَ إبراهيمَ عَلِّمْني، ويا مُفَهِّمَ سُلَيهانَ فَهِّمْني.

• • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيدُزُ حَكِيمٌ اللهِ

سَبَقَ الكَلامُ على قَولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ ﴾ (١).

أمَّا قَولُهُ تَعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ أي: يَترُكونَ أَزْواجًا، وهذا يَصدُقُ بالزَّوْجةِ الواحِدةِ، والزَّوْجاتِ المُتعدِّداتِ.

وقَوْلُه: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ يَعني: عليهم أَنْ يُوصوا لأَزْواجِهِم وَصيَّةً بالمتَاعِ إلى الحَولِ، أي: يَبْقَينَ في بُيوتِ الأَزْواجِ إلى سَنةٍ كَامِلةٍ، يُمَتَّعْنَ بالنَّفَقةِ والكِسْوةِ حتَّى يَتِمَّ الحَولُ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:١٩٠).

لكن هذه الآية نُسِخَتْ بالآيةِ الَّتِي قَبْلَها، وهي قَولُهُ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة:٢٣٤]، فهذه وُجِّهَتْ للأزْواجِ قَبَلَ أَنْ يُلزِمَ اللهُ النِّساءَ بأربَعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أَنَّ الزَّوجَ يُوصِي لِزَوجِتِهِ بللأزْواجِ قَبَلَ أَنْ يُلزِمَ اللهُ النِّساءَ بأربَعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أَنَّ الزَّوجَ يُوصِي لِزَوجِتِهِ بهذا، لكنَّها نُسِخَتْ بهذه، ورُبَّها يُقالُ أيضًا: ونُسِخَتْ بآيةِ المواريثِ، أَنَّ الزَّوْجةَ لها نَصيبُها المَفْروضُ.

وقُولُهُ: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ يَعني: إِنْ خَرَجْنَ باختيارِهِ لَ قَبلَ انتِهاءِ الحَولِ ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِ ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِ ﴿ فَلا جُنَاحَ مِن مَعْرُوفِ ﴾ أي: فلستُمْ آثِمينَ إِنْ تَرَكتُمْ لَهُنَّ الحِيارَ؛ لأَنْهُنَ أعلَمُ بأنفُسِهِنَّ، قد ترى من المَصْلَحةِ أَنْ تَحْرُجَ عن بيتِ زَوجِها، ولا تَبْقى فيه كُلَّ الحَولِ، فلا تُمنعُ.

﴿ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: ذو عِزَّةٍ، وحِكْمةٍ، وحُكْمٍ، فله العِزَّةُ، ولرَسولِهِ، وللمُؤمِنينَ، وله الحُكمُ في الأُولى والآخِرةِ، وله الحِكْمةُ فيها شَرَعَ وصَنَعَ.

### في هذه الآيةِ من الفُوائِدِ والأحكامِ ما يلي:

١ - وُجُوبُ تَوْصِيَةِ الزَّوجِ إلى أَهْلِهِ أَنْ يُمكِّنوا الزَّوْجةَ من الشُّكْنى في البَيْتِ،
 والنَّفَقةِ عليها لُدَّةِ حَولٍ، لكنَّ هذا نُسِخَ بالآيةِ السَّابِقةِ (١).

٢- إثباتُ النَّسْخِ في كِتابِ اللهِ، أي: أنَّ الله تَعالى يَحكُمُ بحُكمٍ، ثمَّ يَنْسَخُ هذا الحُكْمَ، وقد دلَّ على ثُبوتِ النَّسْخِ الكِتابُ، والسُّنَّةُ، وإجماعُ المُسلِمينَ إلَّا نفرًا قليلًا خَالَفُوا في التَّسْميةِ فقط.

<sup>(</sup>١) يعني بذلك الآية ذات الرقم (٢٣٤) من هذه السُّورة، وتقدمت (ص:١٩٠).

ودَليلُ ذلك: قَولُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ عِخَيْرٍ مِنْهَا آَوَ مِنْ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ عِخَيْرٍ مِنْهَا آَوَ مِثْلِهَ مَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا ﴾ [البقرة:١٠٦]، وقال تَعالى: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال:٢٦]، وقال تَعالى: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ [البقرة:١٨٧].

وفي السُّنَّةِ قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا»(١).

وما زال المُسلِمونَ يُشِتونَ النَّسخَ، لكن غَالَى بعضُ العُلَماءِ في النَّسخِ، فصارَ كُلَّما تَعَذَّرَ عليه فَهْمُ آيةٍ، أو تناسُبُها مع آيةٍ أُخرى، قَال: هذه مَنْسُوخةٌ. والنَّسخُ لا تجوزُ الصَّيرورةُ إليه إلَّا بشَرطَينِ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: تعذُّرُ الجَمعِ والتَّرجيحِ بيْنَ الدَّليلينِ.

والشَّرطُ الثَّاني: العِلمُ بتأخُّرِ النَّاسِخِ.

٣- أنَّ مَن له الحقُّ فهو بالخِيارِ بيْنَ الأُخْذِ به وبيْنَ تَرْكِهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُونِ ﴾.

لكِنْ فِي آيةِ الطَّلَاقِ قال: ﴿لَا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن الْكِنْ فِي آيةِ الطَّلَاقِ قال: ﴿لَا تَحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُونَ إِلَا قَالَ مَعْدًا وَعَن خُروجِهِنَّ، قَال: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُونٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧) من حديث بريدة رَخِوَاللَهُ عَنهُ.

٤ - أنَّ على المرأةِ ألَّا تَخْرُجَ عن المعروفِ فيها تَفعَلُ بنَفسِها، من لِباسٍ، أو كَلامٍ،
 أو خُرُوج، أو تَطيُّبٍ، أو غَيرِ ذلك.

٥- إثباتُ هَذَينِ الاسْمينِ الكَريمَينِ من أَسْهاءِ اللهِ، وهُما: (العَزيزُ) و(الحَكيمُ)، فالعَزيزُ: مَن له العِزَّةُ والغَلَبةُ، فإنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى لا غَالِبَ له، بل هو الغالِبُ على كُلِّ شَيءٍ.

ولمَّا قال المُنافِقونَ: ﴿لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ قَال اللهُ تَعالى: ﴿وَلِللَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨] يَعني: ولا عِزَّةَ للمُنافِقينَ.

وأمَّا الحكيمُ فهو ذو الإِحْكَامِ، والحُكْمِ، فالحُكمُ للهِ عَرَّهَ عَلَى الدُّنيا والآخِرةِ في الدُّنيا والآخِرةِ في الأُمورِ القَدَريَّةِ.

والجِكْمةُ فيها شَرَعَ اللهُ أو قَدَّرَه ثابِتةٌ، حِكْمةٌ بالِغةٌ عظيمةٌ، لم يَفْعَلْ شيئًا عَبَثًا، ولم يُشرِّعْ شيئًا عَبَثًا، وإنَّها كان شَرْعُهُ وفِعْلُهُ لِحِكْمةٍ وغايةٍ مَحْمودةٍ، فسُبْحانَهُ وتَعالى عَمَّا يقولُ الظَّالِونَ عُلُوًّا كَبيرًا.

فجَميعُ أفعالِ اللهِ حِكْمةٌ، وجَميعُ شَرعِ اللهِ حِكْمةٌ، وإذا آمَنَ الإنسانُ بهذا فإنَّ من فَوائِدِه: أَنْ يَرْضي بقَضَاءِ اللهِ تَعالى، وبشَرْعِ اللهِ، وألَّا يَبْغِيَ بالشَّرعِ بَدَيلًا.

فَمَثَلًا: إذا قَدَّرَ اللهُ تَعالى على الخَلْقِ عَواصِفَ وزَلازِلَ وقَواصِفَ، فإنَّنا نَعْلَمُ أَنَّه إِنَّما قَدَّرَ ذلك لِحِكْمةٍ، وقد أشارَ اللهُ إلى هذا في قَولِهِ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

وإذا حَكَمَ اللهُ بشَيءٍ فإنّنا نَعْلَمُ أَنَّه لِحِكْمةٍ، حتَّى وإنْ كُنَّا لا نُدْرِكُ هذه الحِكْمة، فمَثَلًا: أَوْجَبَ اللهُ تَعالى على الحَائِضِ أَنْ تَقْضِيَ الصَّومَ، ولا تَقْضِي الصَّلاةَ، فقد يقولُ قائِلُ: الصَّلاةُ أوكَدُ من الصَّوم، فلهاذا لا تُقْضى، والصَّومُ يُقْضى؟

فَجُوابُنَا الْمُسَدَّدُ الَّذِي لا يُمكِنُ النِّزاعُ فيه: أَنَّ اللهَ تَعالَى أَمَرَ بِقَضاءِ الصَّومِ، ولم يأمُرْ بِقَضاءِ الصَّلاةِ على لِسانِ النَّبيِّ عَلَيْهِ، وبهذا أجابتْ عائشةُ رَضَالِيَهُ عَنها حين سُئِلَتْ: ما بالُ الحائِضِ تَقْضي الصَّومَ، ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟! فقالت: كان يُصيبُنا ذلك -يعني: في عَهدِ النَّبيِّ عَلِيَةٍ - فنُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّوم، ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ (١).

كذلك لو قال قائِلٌ: لماذا كانتِ الصَّلواتُ خَسًا، ولم تكُنْ عَشرًا -مَثَلًا-أو سِتَّا، أو ثَلاثًا؟

فنقولُ: هذا أَمْرُه إلى اللهِ، لكن نَعلَمُ أنَّ ذلك لِحِكْمةٍ عَظيمةٍ، لا تُدرِكُها عُقولُنا.

وأَشْيَاءُ كَثيرةٌ من هذا النَّوع، وهذا النَّوعُ من الأَحْكَامِ يُسمِّيهِ بعضُ العُلَمَاءِ: «تعبُّديًّا»، أي: أنَّ مَوْقِفَنا منه مَوقِفُ المُتعبِّدِ الَّذي لا يُهِمُّه أنْ يَعْلَمَ الحِكْمةَ أو لا يَعْلَمَ.

٦ - أَنَّ الْحُكْمَ للهِ وَحْدَه، فأيُّ حُكْمٍ يُعارِضُ حُكمَ اللهِ فهو باطِلٌ.

وبهذا نَعرِفُ أَنَّ القَوانينَ الوَضْعِيَّةَ الَّتي وَضَعَها البَشَرُ، إِنْ وافَقَتْ حُكْمَ اللهِ فهي مَقْبولةٌ؛ لأنَّمَا حُكْمُ اللهِ، لا لأنَّمَا وَضْعُ فُلانٍ وفُلانٍ، وإِنْ لم تُوافِقْ حُكْمَ اللهِ فهي مَرْفوضةٌ؛ لأنَّ الحُكْمَ للهِ وَحْدَه.

<sup>•••••</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم (٣٣٥).

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَالْمُطَلَقَنَتِ مَتَكُم الْمُعُوفِ ﴿ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ ۞ كَذَالِكَ يُبَيِنُ ٱللهُ لَكُمُ عَلَمَكُم تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

قَوْلُه: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ ﴾ أي: مَن طُلِّقْنَ، وهذا يشملُ مَن طُلِّقَتْ قَبلَ الدُّخولِ، ومَن طُلِّقَتْ بعدَ الدُّخولِ؛ وذلك لأنَّ مَن طُلِّقَتْ قَبلَ الدُّخولِ سَبَقَ الكلامُ عليها، بأنَّها تُتَّعُ إذا لم يُسَمَّ لها مَهرٌ، وأنَّ لها نِصفَ المَهرِ إذا سُمِّيَ لها مَهرٌ.

أمَّا هذه فالآيةُ عامَّةٌ تَشْمَلُ أيَّ مُطَلَّقةٍ، لكنْ يُقالُ: أمَّا مَن طُلِّقَتْ قَبلَ الدُّخولِ فقد سَبَقَ بَيانُ الواجِبِ لها، وهذه فيمَن طُلِّقَتْ بعدَ الدُّخولِ.

وقُولُهُ: ﴿مَتَنَعُ اللَّهُ مُوفِ ﴾ أي: ما تَتمتَّعُ به من كِسْوةٍ، أو أَكْلٍ، أو سُكْنى، أو غَيْرِ ذلك ﴿حَقًا ﴾ أي: أَوْجَبَهُ اللهُ تَعالى ﴿عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ أي: على مَن يَتَّقُونَ اللهُ عَزَقَجَلَّ.

﴿ كَذَالِكَ ﴾ أي: مِثْلَ هذا البَيانِ ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ عَايَاتِهِ عَ ﴾ أي: يُظهِرُها؛ حتَّى تَعْرِفوها، وتَستَدِلُّ وا بها على ما تدُلُّ عليه من كَهالِ اللهِ تَبَارَكَوَقَعَالَ ﴿ لَعَلَكُمْ مَعْ فَلُونَ ﴾ أي: لعلَّكم تَكُونُون من ذَوي العُقولِ، والمُرادُ بالعَقلِ هُنا: عَقْلُ الرُّشدِ، لا عَقْلُ الإِدْراكِ، وهو الَّذي تَتَرتَّبُ عليه الأَحْكَامُ، وهو الَّذي تَتَرتَّبُ عليه الأَحْكَامُ، وهو الَّذي يَذْكُرُه الفُقَهاءُ في قولِهِم مَثلًا: «يُشتَرَطُ لوُجوبِ الصَّلاةِ: العَقلُ»، أي: عَقْلُ الإِدْراكِ.

وأمَّا عَقْلُ الرُّشدِ فهو إِحْسَانُ التَّصرُّفِ، بأنْ يَكونَ الإِنْسَانُ في تَصرُّفِهِ رشيدًا، لا يَتَصرَّفُ تَصَرُّفَ السُّفَهاءِ، ولهذا لو سُئِلْنا: ما تَقولون في أَذْكياءِ الكُفَّارِ، أَهُمْ عُقَلاءُ،

أم لا؟ فجَوابُنا أَنْ نَقولَ: أمَّا عَقْلُ الإِدْراكِ فَهُمْ عُقَلاءُ لا شَكَّ، وأمَّا عَقلُ الرُّشدِ فليسوا عُقلاءَ رُشْدٍ لكانوا مُسْلِمينَ، فليسوا عُقلاءَ رُشْدٍ لكانوا مُسْلِمينَ، فكُلُّ كافِرٍ ليس بعاقِلٍ -يَعني: عَقْلَ رُشدٍ - لكنَّه عاقِلٌ عَقْلَ إِدْراكٍ، يُدرِكُ به الأشياءَ.

## في هاتَينِ الآيتَينِ من الفَوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - وُجُوبُ المتاعِ للمُطلَّقاتِ، وقد ذَكرَ كَثيرٌ من العُلَهاءِ: أَنَّ هذا المتاعَ الَّذي أَوْجَبَهُ اللهُ هنا مَنْسُوخٌ بالآيةِ السَّابِقَةِ، وأَنَّه إنْ كانتِ المرأةُ قد دَخَلَ بها الزَّوجُ فلها المَستَى إنْ سُمِّي، أو مَهْرُ المِثلِ، وأمَّا المُتْعةُ فليست بوَاجِبةٍ.

وذهَبَ بعضُ أهْلِ العِلمِ إلى أنَّ الآيةَ مُحُكَمةٌ، وأنَّه يَجِبُ على مَن طلَّقَ زَوجَتهُ أَنْ يُعطِيها ما يَحْبُرُ قَلبَها؛ لأنَّ الطَّلاقَ كَسْرٌ للمَرْأَةِ، فتُعْطى ما يَطِيبُ به قَلبُها، وهذا اختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (١)، وهو الأَرْجَحُ عندي، أنَّ كُلَّ مَن طلَّقَ زَوجَتهُ فإنَّه يَجِبُ عليه أنْ يُمتِّعَها بشَيءٍ يَطِيبُ به قَلْبُها.

٢- التَّصْريحُ البَيِّنُ بو جُوبِ ذلك؛ حيثُ قال: ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

٣- أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِيَّنَ لِنَا آيَاتِهِ الدَّالَّةَ على مَا تَدُلُّ عليه مِن كَمالِهِ عَنَّوَجَلَّ.

٤ - رَأْفَةُ اللهِ تَعالَى ورَحْمَتُهُ بعِبادِهِ؛ حيثُ بيَّنَ لهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَا يَهْتَدُونَ به.

٥ - أنَّ مَن كان أَعْرَفَ بآياتِ اللهِ فهو أَعْقَلُ؛ لقَولِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

٦- إثْبَاتُ العِلَلِ والحِكَمِ؛ لأنَّ (لعلَّ) هُنا للتَّعْليلِ، أي: لأجْلِ أنْ تَعْقِلُوا،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۲/ ۲۷).

وهذا -أعْني: إِثْبَاتَ العِلَلِ والحِكَمِ في أَحْكَامِ اللهِ تَعالَى الكَونيَّةِ والشَّرعيَّةِ - أَمْرٌ لا إِشْكَالَ فيه؛ لأنَّه هو مُقْتَضي كَونِهِ حَكيمًا، فسُبْحانَ العَليِّ الحَكيم.

#### • 600 • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ ٱلْحَيْنَ أَكُونَ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَ ٱكْتُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ثَنَا اللهِ لَلْ يَشْكُرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ أَلَمْ تَكَ ﴾ الخِطابُ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ للنَّبِيِّ ﷺ، ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ لكُلِّ مَن يتأتَّى خِطابُهُ، ويَصِحُّ أَنْ يتوجَّهَ إليه الخِطابُ.

وهؤلاءِ الَّذين خَرَجوا من دِيارِهِم وهُمْ أُلُوفٌ كَثيرةٌ، خَرَجوا خَوفًا من المَوتِ، وفِرارًا من المَوتِ، فأرَاهُمُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ أَنَّه لا مَفَرَّ من قَدَرِ اللهِ، وأنَّ اللهَ تَعالى بكُلِّ شَيءٍ محيطٌ، فقال لهم: ﴿مُوتُوا ﴾ أي: أَمَرَهم أَمْرًا كُونيًّا أَنْ يَمُوتوا ﴿ثُمُ آخَينَهُمْ ﴾ بعدَ مَوتِهم؛ حتَّى يَتبيَّنَ لهم أَنَّه لا مَفَرَّ من قَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأنَّ الأَمْرَ أَمْرُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

ثمَّ بيَّنَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنَّه ذو فَضْلٍ على النَّاسِ، أي: ذو إِحْسَانٍ إليهم في جَلْبِ النَّعَمِ، ودَفع النِّقَمِ، ومنها: أَنَّه يُريمِمْ عَرَّفَجَلَّ آياتِهِ في الآفاقِ، وفي أَنْفُسِهم؛ حتَّى يَتبيَّنَ لهم أَنَّه الحَقُّ.

﴿ وَلَكِكِنَ أَكُثَرَ اللَّهِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ أي: أَكْثَر النَّاسِ لا يَشْكُرونَ اللهَ عَنَّهَ جَلَّ، وشُكْرُ اللهِ تَعالى هو القِيامُ بطاعَتِهِ، والدَّليلُ على هذا: قَولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، قال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ ﴾، وتَلَا قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقولَهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] (١١)، فدل هذا على أنَّ الشُّكرَ هو العَمَلُ الصَّالِحُ.

## في هذه الآيةِ مِن الفَوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - تَعْجِيبُ العَبدِ في بَيَانِ قُدْرةِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ يَعني: أَلَمْ تَعجَبْ من حَالِ هؤلاءِ.

٢- أنَّه لا مَفَرَّ من قَدَرِ اللهِ، إذا أرادَ اللهُ بقوم سُوءًا فلا مَرَدَّ له، لكِنَّ النَّبيَّ النَّبيَّ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَمَرَ إذا سَمِعْنا الطَّاعونَ بأَرْضِ قَومٍ ألَّا نَقْدَمَ عليه، وإذا وَقَعَ ونحن في الأَرْضِ ألَّا نَحْرُجَ منها فِرارًا منه (١)؛ لأنَّنا وإنْ فَرَرْنا فاللهُ تَعالى من وَرَائِنا مُحيطٌ.

٣- بَيانُ قُدْرةِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ؛ حيثُ قال لهم: ﴿مُوثُواً ﴾ فهاتوا، بكلِمةٍ واحِدةٍ جَلَّوَعَلا؛ لأنَّ أَمْرَه إذا أرادَ شيئًا أنْ يقولَ له: «كُنْ»، فيكونُ.

٤ - أنَّ اللهَ قادِرٌ على إِحْيَاءِ المَوْتي؛ لقَولِهِ: ﴿ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾.

تقدم تخریجه (ص: ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما يُذْكَر في الطاعون، رقم (۵۷۲۸) (۵۷۲۹)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة، رقم (۲۲۱۸) (۲۲۱۹) من حديث أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رَضَيَالِتُهُعَنْهُمْ.

٥- أَنَّه يَنْبَغِي للعَبدِ أَلَّا يُعَلِّقَ قَلبَه بأَحَدٍ غيرِ اللهِ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، فِي الصِّحَةِ والمَرضِ؛ لأنَّ اللهُ تَعالى هو الَّذي بِيدِهِ مَلكوتُ السَّمَاواتِ والأرْضِ، وهو الَّذي يُنجِي مَن يَشاءُ، وهو الَّذي يُملِكُ مَن يشاءُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلكِ يُنجِي مَن يَشاءُ، وهو الَّذي يُملِكُ مَن يشاءُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلكِ مَن يَشَاءُ وَتُعِنَ مَن تَشَاءُ وَتُعِنَ أَلمُلكَ مِمَن تَشَاءُ وَتُعِنَ مَن تَشَاهُ وَتُعَنِيلُ مَن تَشَاهُ وَتُعَنِيلُ مِن تَشَاهُ وَتُعَنِيلُ مَن تَشَاهُ وَتُعَنِيلُ مَن تَشَاهُ وَتُعَنِيلُ مِن اللهَا وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهُولَ مِن اللهُ وَيُولِحُ ٱلنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالل

٦- الاستِدْلالُ بهذه القِصَّةِ وأَمْثَالِها على إِمْكانيَّةِ البَعثِ الَّذي كان يُنكِرُه المُشرِكونَ المُكذِّبونَ؛ لأنَّ القَادِرَ على إِحْيائِهِم في الدُّنيا قادِرٌ على إحْيائِهِم في الآخِرةِ؛
 كما قال اللهُ تَعالى: ﴿فَإِنَّا هِمَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللهِ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات:١٣-١٤]، وقال تَعالى: ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ يُصاحُ بهم ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا فَعُضَرُونَ ﴾ [يس:٣٥]، كُلُّ العالَم بصَيحةٍ واحِدةٍ يَحْضُرُ إلى اللهِ عَنَقَجَلَ.

٧- بَيانُ فَضْلِ اللهِ على العبادِ، ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾.

٨- أنَّ بَيَانَ الآياتِ الكونيَّةِ والشَّرعيَّةِ للخَلْقِ من فَضْلِ اللهِ تَعالى، وهذا أمْرٌ لا شَكَّ فيه؛ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا فَتَحَ على العَبدِ من آياتِهِ ما يَزدادُ به إيهانُهُ، كان ذلك من أَفْضَلِ النِّعَم عليه.

9 - أنَّ فَضلَ اللهِ تَعالَى عامٌ للنَّاسِ كُلِّهم، غَنيِّهم وفَقيرِهِم، كَافِرِهِم ومُؤمِنِهم، وَكَيرِهِم ومُؤمِنِهم، وَكَيرِهِم وكَيرِهِم وكَيرِهِم وكَيرِهِم وكَيرِهِم وكَيرِهِم ولَانَّ الآيةَ عامَّةٌ: ﴿لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾، فالكافِرُ يَتمتَّعُ فِي الدُّنيا بالنِّعْمةِ والتَّرقُّهِ بالأَمْنِ، وبالعَقلِ الإِدْرَاكيِّ وإنْ كان ليس له عَقلٌ إِرْشَاديُّ، لكِنْ له عَقْلُ الإدْراكِ.

والصَّبيُّ يَتمتَّعُ بنِعَمِ اللهِ: بالصِّحَّةِ، والنَّمُوِّ، وتَيْسيرِ الكافِلِ له من أُمِّ وأبِ وقَريبِ.

فكُلُّ النَّاسِ يَتمتَّعونَ بفَضلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

١٠ أنَّه مع عُمومِ الفَضلِ لا يعُمُّ الشُّكرُ، فأَكْثَرُ النَّاسِ لا يَشْكرونَ، فاحْذَرْ يا أَخِي، وفَتِّشْ في نَفْسِكَ: هل أنتَ من الأَكْثَرِ، أو من الأقلِّ؟

١١ - الإِشَارةُ إِلَى أَنَّ بَنِي آدَمَ أَكْثَرُهُم من أَهْلِ النَّارِ؛ لأَنَّ مَن لا يَشْكُرُ النَّعْمةَ لا يَدخُلُ الجُنَّةَ، وهذا هو الواقِعُ، ففي (الصَّحيحَينِ) عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، أَنَّ الله تَعالى يقولُ يَومَ القيامةِ: "يَا آدَمُ»، فيقولُ: "لَبَيْك، وَسَعْدَيْكَ»، فيقولُ: "أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ»، قال: "يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟» قال: "مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعِينَ»، أي: واحِدٌ في الجُنَّةِ، والباقي في النَّارِ، فعَظُمَ ذلك على الصَّحابةِ، وقالوا: يا رَسُولَ اللهِ، أَيُّنا ذلك الواحِدُ؟ قال: "أَبْشِرُوا؛ فَإِنَّكُمْ فِي أُمَّتَيْنِ، مَا كَانَتَا فِي شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ إِ مِنْهُمْ أَلْفٌ، وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ»، أي: واحِدٌ في الأَلْفِ، فكَبَّرَ الصَّحابةُ، وفَرِحُوا، فقال: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكَبَرُوا، فقال: "أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكَبَرُوا، فقال: "قَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكَبَرُوا، فقال: "قَالُ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكَبَرُوا، فقال: "قَالُ تَعْمُونُوا شَعْلَ أَنْ تَكُونُوا شَعْرَا أَنْ اللهِ فَالِ الْفَالِ الْفَالِ الْمَالِكُ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْفَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللهِ الْمَالِ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْ الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ

وقد جاءَ في السُّنَنِ: أنَّ الجنَّةَ مِئةٌ وعِشْرونَ صَفًّا، منها ثَمانونَ من هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الحشر، رقم (۲۰۲۸)، وفي كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ ﴾، رقم (٤٧٤١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، رقم (٢٢١)، وفي باب قوله: «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ»، رقم (٢٢٢) من حديث عبد الله ابن مسعود وأبي سعيد رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

الأُمَّةِ(١)، جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكم منهم.

أخيرًا، أَحُثُّ إِخْوَانِي المُسلِمينَ على تَدَبُّرِ القُرآنِ، وتَفَهُّمِ مَعَانيهِ، فمَن كان من أَهْلِ إِدْراكِ المُعْنى فهو منهم، ومَن لم يَكُنْ كذلك فلْيَسْأَلِ العُلَمَاءَ، فتَحَ اللهُ علينا وعليكم من فَضلِهِ، وزادَنا مَعرِفةً بآياتِهِ، واتِّباعًا لمَرْضاتِهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

• • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ ﷺ

قَوْلُه: ﴿ وَقَدْتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: قاتِلوا أعْداءَ اللهِ.

وَقُوْلُه: ﴿ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: في الطَّريقِ المُوصِلِ إليه، وذلك بأنْ تُقَاتِلوا لِتَكُونَ كَلِمةُ اللهِ هي العُلْيا؛ لأنَّ هذا هو القِتَالُ في سَبيلِ اللهِ، فقد سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عن الرَّجُلِ يُقاتِلُ حَيَّةً، ويُقاتِلُ شَجاعةً، ويُقاتِلُ رِياءً، أيُّ ذلك في سَبيلِ اللهِ؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ؛ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ »(٢).

وقَوْلُه: ﴿وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ يُنبِّهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى عِبادَه إلى أَنَّه سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ يُنبِّهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى عِبادَه إلى أَنَّه سَمِيعٌ عَليمٌ، سَميعٌ لكُلِّ ما يَقُولُون ممَّا يَنطِقُونَ به، سواء كان جَهْرًا أو سِرَّا، عَليمٌ بها في القُلوبِ، لا يَخْفى عليه شَيءٌ في الأرْضِ، ولا في السَّماءِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟ رقم (۲٥٤٦)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ، رقم (٤٢٨٩)، وأحمد (٣٤٧/٥) من حديث بريدة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٨٧).

### في هذه الآيةٍ من الفَوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - الأمْرُ بالقِتالِ في سَبيلِ اللهِ، ومَراتِبُ الدَّعْوةِ -أعْني: دَعْوةَ الكُفَّارِ -: أَنْ نَدْعُوهم أَوَّلًا إلى الإسلامِ، فإنْ أَبُوْا دَعَوْناهُمْ إلى الجِزْيةِ، يَعني: أَن يَبْقوا على دِينِهم، ويُعْطُوا الجِزْيةَ عن يَدٍ وهُم صَاغِرونَ، فإنْ أَبُوْا قاتَلْناهُمْ؛ لأنَّهم صَارُوا مُحَارِبينَ.

والأَمْرُ بالقِتالِ كَغَيرِهِ من الأوامِرِ، مُقيَّدٌ بالقُدْرةِ والاستِطاعَةِ، ولذلك لم يُوجِبِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ الجِهادَ على المُسلِمينَ حين كانوا في مكَّةَ، وليس لهم دَوْلةٌ قَائِمةٌ، يَحْتَمون بها، ويَصْدُرونَ عن رَأْيِها.

وبهذا نَعرِفُ أَنَّـه لا يَنْبَغـي لنا أَنْ نَخُوضَ غِهارَ الحَربِ حتَّى يكـونَ لدينا ما نَتمكَّنُ به من هَزِيمَةِ أَعْدائِنا.

٢- الإشارةُ إلى الإِخْلَاصِ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾، وهو أنْ يُقاتِلَ الإنسانُ لا لِيَعْلِبَ عَدُوَّه، ولكن لِتكونَ كَلِمةُ اللهِ هي العُلْيا، فمَن قاتَلَ حَمِيَّةً، أو عَصَبيَّةً -كالقتالِ لأَجْلِ العُرُوبِةِ، أو الوَطَنيَّةِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك - فليس في سَبيلِ اللهِ، فالَّذي يُقاتِلُ لشَيءٍ واحِدٍ: أَنْ تكونَ كَلِمةُ اللهِ هي العُلْيا.
اللهِ، فالَّذي يُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ هو الَّذي يُقاتِلُ لشَيءٍ واحِدٍ: أَنْ تكونَ كَلِمةُ اللهِ هي العُلْيا.

٣- التَّنبيةُ المُشْرَبُ بالتَّحْذيرِ على سَمْعِ اللهِ وعِلْمِهِ، فإذا عَلِمتَ أَنَّ اللهَ سَميعٌ لأقوالِكَ -سِرَّا أو جَهْرًا- فإنَّك تَحْذَرُ مِن أَنْ تُسْمِعَ اللهَ ما لا يَرْضاهُ منك.

والتَّنبيهُ الأعمُّ هو بعِلْمِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، أنَّ اللهَ تَعالى يَعْلَمُ كُلَّ شَيءٍ، كُلَّ شَيءٍ يُقالُ، وكُلَّ شَيءٍ يُفعَلُ، وكُلَّ شَيءٍ يُضْمَرُ. والصَّادِرُ من الإنسانِ: إمَّا قُولٌ باللِّسانِ يكونُ مَسْمُوعًا، وإمَّا فِعلُ بالأَرْكَانِ يكونُ مَسْمُوعًا، وإمَّا اعتِقادٌ في الجَنانِ (في القَلبِ) يَكونُ خَفيًّا على النَّاسِ، لكنَّه غيرُ خَفِيًّ على اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ فَقُسُهُ وَخَنْ أَقُرَبُ خَفِيًّ على اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ فَقُسُهُ وَخَنْ أَقُربُ إِللهِ مِنْ خَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ آَ إِنْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ آَ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَيْ لَلهُ لَذَيْهِ رَقِيبُ عَيدُ ﴾ [ق:١٦-١٨]، مَلكانِ كريهانِ عن يَمينِ الإنسانِ وعن شِمالِهِ، يَكتُبانِ كُلُّ ما يَقُولُ، وكُلَّ ما يَفعَلُ.

وقَوْلُه: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ يَعني: أَيُّ قَولٍ يَلْفِظُ به فلديه رَقيبٌ مُراقِبٌ، عَتيدٌ حاضِرٌ لا يتعدَّاه.

وذُكِرَ أَنَّ الإمامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ دَخَلَ عليه أَحَدُ أصحابِهِ وهو مَريضٌ، فوَجَدَه وَذُكِرَ أَنَّ الإمامَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ دَخَلَ عليه أَحَدُ أصحابِهِ وهو مَريضٌ، فوَجَدَه يَئِنُّ من شِدَّةِ المَرضِ، فقال: يا أبا عبدِ اللهِ، إنَّ طَاوُسًا -وهو أحَدُ كِبارِ التَّابِعينَ - يَقُولُ: إنَّ المَلكَ يَكْتُبُ حتَّى أَنِينَ المَريضِ. فسَكَتَ رَحَمَهُ اللَّهُ عن الأَنِينِ؛ خَوفًا من أَنْ يُكتَبَ عليه (۱).

ولا شكَّ أنَّ أنينَ المَريضِ -الَّذي يُنبِئُ عن السَّخَطِ، وعَدَمِ الرِّضا بقَضاءِ اللهِ-يُكتَبُ على الإنسانِ، أمَّا الأنينُ الَّذي تَقْتَضيهِ الطَّبيعةُ، ويَأْتي عَفْوًا، فإنَّه لا يُكْتَبُ عليه؛ لأنَّه ليس باخْتِيَارِ منه.

٤- الحَذَرُ من إضْمارِ المرءِ شيئًا لا يَرْضاهُ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ من الرِّياءِ، أو الشَّكِ، أو البَغْضاءِ للمُسلِمينَ، أو الحَسَدِ لهم، أو كَرَاهةِ ما أنزَلَ اللهُ، أو غَيرِ ذلك من الأُمورِ المَحْذورةِ، فإيَّاك -يا أخي المُسلِم- أنْ تُضمِرَ في قَلبِكَ ما لا يَرْضى ربُّك!

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٩/ ١٨٣).

وإنَّ العاقِلَ هو الَّذي يُلاحِظُ صَدَأَ القَلبِ قَبلَ صَدَأَ الجَوارِحِ؛ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ يَستطيعُ أَنْ يُصلِحَ ظاهِرَهُ، حتَّى المُنافِقونَ يُصلِحونَ ظاهِرَهُم، لكِنَّ الباطنَ إصْلاحُهُ صَعْبٌ، ولهذا قَال بعضُ السَّلَفِ: ما جاهَدتُّ نَفْسي على شَيءٍ مُجَاهَدَتَها على الإخْلاصِ<sup>(۱)</sup>.

وفي صَحيح البُخاريِّ: أنَّ النَّبيَّ عَيَّكِ الله في غَزاةٍ -أي: في غَزْوةٍ- وكان معهم رَجُلٌ شُجاعٌ مِقْدامٌ، لا يَدَعُ للعَدُوِّ شاذَّةً ولا فاذَّةً إلَّا قَضَى عليها، وقد أُعْجِبَ الصَّحَابةُ به، فقال النَّبيُّ عَيَّكِيَّةِ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، أجارَنا اللهُ منها، فعَظُمَ ذلك على الصَّحابةِ، وقالوا: كيف يَكونُ هذا الرَّجُلُ الشُّجاعُ الَّذي لا يَدَعُ للعَدُوِّ شاذَّةً ولا فاذَّةً، كيف يكونُ من أهْل النَّارِ؟! فقال أَحَدُ الصَّحَابَة: واللهِ لأَلْزَمَنَّه. يعنى: أُلَازِمُه لأَرَى النَّهَايةَ، فلَازمه، فأُصِيبَ هذا الرَّجُلُ بسَهْم، والشُّجاعُ يَجْزَعُ إذا أُصِيبَ، فكان من جَزَعِه أَنْ سَلَّ سَيْفَه، ووَضَعَه على صَدْرِه، ثمَّ اتَّكَأَ عليه حتَّى خَرَجَ من ظَهْرِه، فَهَات، فجاء الرَّجُلُ إلى النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وقال: أَشْهَد أَنَّك رسولُ الله. قال: «بِمَ؟» قال: إنَّ الرَّجُلَ الَّذي قُلْتَ لنا: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَعَلَ كَيْتَ وكَيْتَ. فقال النَّبيُّ ﷺ كَلِمةً مُحْيفةً، تُحْيفُ كُلَّ مُؤمِنِ، قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو للنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(٢)، أجارَنا اللهُ وإيَّاكم من ذلك، فالأمْرُ شَديدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في الجامع (١/٣١٧) برقم (٦٩٢)، من قول سفيان الثَّوري رَحْمَهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب لا يقول: فلان شهيد، رقم (۲۸۹۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد رَضَيَّالِلَهُ عَنهُ.

فَاحْرِصْ -يَا أَخِي الْمُسلِم - عَلَى تَطْهِيرِ الْقَلْبِ، وَدَاوِ قَلْبَكَ كُلَّ يَـومِ مِن كُلِّ مَرَضٍ، وَطَهِّرْ قَلْبَكَ كُلَّ يَومٍ مِن كُلِّ صَدَأ، وَاذْكُرْ قَولَ رَبِّكَ عَزَّفَجَلَّ: ﴿إِنَّهُۥ عَنَ رَجْعِهِ عَرَضٍ، وَطَهِّرْ قَلْبَكُ كُلَّ يَومٍ مِن كُلِّ صَدَأ، وَاذْكُرْ قَولَ رَبِّكَ عَزَّفَجَلَّ: ﴿إِنَهُۥ عَنَ رَجْعِهِ عَلَى السَّرَائِرُ ﴾ [الطارق:٨-٩]، أي: تُخْتَبَرُ السَّرائِرُ.

واذْكُرْ قَـولَ ربِّكَ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُودِ ۗ ۚ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ۚ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِنِ لَخَبِيرٌ ﴾ [العاديات:٩-١١].

ولا يَفُوتُني أَنْ أَحُثَّ إِخُوانِي الْمُسلِمينَ على تَدَبُّرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّفَجَلَ، وتَفَهَّمِ مَعَانيهِ، والعَمَلِ به؛ فإنَّه النُّورُ الْمُينُ، والشِّفاءُ لِهَا في الصُّدورِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ عَرَحُوا هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٧-٥٨].

#### • • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ، لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ لَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ، لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

قَوْلُه: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ ﴾ الاستِفْهامُ هُنا للتَّشْويقِ، يَعني: أَيُّ إنسانٍ يُقرِضُ اللهِ بَاللهِ عَنَوَجَلَّ بَبَدْلِ المالِ، يُقرِضُ اللهِ عَنَوَجَلَّ بَبَدْلِ المالِ، والمُرادُ بإقْراضِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: التَّقرُّبُ إلى اللهِ عَنَوَجَلَّ بَبَدْلِ المالِ، والبَدَنِ، والجاهِ للهِ عَنَهَجَلَّ.

فَبَذَلُ المَالِ: أَنْ يَتَصَدَّقَ الإنسانُ بالمَالِ، وبَذَلُ البَدَنِ: أَنْ يُعِينَ ضَعِيفًا، وبَذَلُ الجَاهِ: أَنْ يَشْفَعَ لُمُحْتَاجٍ، كُلُّ ذلك داخِلٌ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ مَن ذَا اللَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾، وإنْ كان الأوَّلُ أَظْهَرَها، وهو بَذْلُ المَالِ.

وشبَّهَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى البَذْلَ من أَجْلِهِ بالقَرْضِ؛ لأنَّ المُقْرِضَ يَسْتوفي قَرْضَه بكُلِّ حالٍ، فكأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ هذه الأَعْمَالَ قَرْضًا عليه، أي: التَزَمَ جَلَوَعَلا بوَفائِها، وإلَّا فمن المَعْلومِ أنَّ الرَّبَّ عَزَّوَجَلً غَنيٌّ عن العَالَمينَ، لا يحتاجُ إلى قَرْضٍ.

وقَـولُهُ: ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ الحَسَـنُ: ما جَمَعَ شَيئينِ: الإِخْلَاصَ للهِ، والْمُتابَعـةَ لرَسولِ اللهِ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم–، بأنْ يَكُونَ خالِصًا للهِ، طيِّبًا، مُؤدَّى على الوَجهِ المَشْروع.

فَمَن نَوى بَبَذْلِهِ المَالَ رِياءً وسُمْعةً فليس له إلَّا الرِّياءُ والسُّمْعةُ؛ كما جاءَ في الحَديثِ: «مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ» (۱)، ومَن أَخْلَصَ النِّيَّةَ، لكن مِن كَسْبِ حَرام، لم يُقبَلْ منه.

ومَن أَخْلَصَ النِّيَّةَ من كَسْبٍ طيِّبٍ، لكِنْ صَرَفَه فيها لا يُرضي اللهَ -يَعني: صَرَفَه في غَيرِ مَحِلِّه وأهْلِهِ- لم يُقبَلْ منه.

وإذا أَقْرَضَ الإنسانُ ربَّهُ قَرضًا حَسنًا فإنَّ اللهَ يُضاعِفُه؛ كها جَاءَ في الحديثِ الصَّحِيح: «إِنَّ اللهَ طَيِّبُ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» (٢)، وقال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبِ طَيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، إِلَّا أَخَذَها اللهُ عَرَبَيهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ -الفَلُوُّ: هو الحِصانُ الصَّغيرُ - حَتَّى عَرَقَجَلَّ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ -الفَلُوُّ: هو الحِصانُ الصَّغيرُ - حَتَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، رقم (٦٤٩٩)، ومسلم: كتاب الزهد، باب تحريم الرياء، رقم (٢٩٨٧) من حديث جندب بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٢٩٨٦) من حديث ابن عباس رَسَحُالِيَّكُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»(١)، فأَصْلُها تَمْرةٌ، لكن تَكُونُ كالجَبَلِ، ضُوعِفَتْ أَضْعافًا كَثيرةً، ولهذا قال هنا: ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾.

وقَوْلُه: ﴿وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ كُ ﴾ يَعني: لا تَبْخُلْ على نَفسِكَ، وتقول: إنْ تَصَدَّقتُ نَقَصَ مالي. فإنَّ الله هو القابِضُ الباسِطُ جَلَوَعَلَا، إنْ شاءَ قَبَضَ وقَتَرَ على هذا رِزْقَهُ، وإنْ شاءَ بَسَطَ، ووَسَّعَ له في الرِّزقِ، والصَّدَقةُ لا تَنقُصُ المالَ، قال النَّبيُّ هذا رِزْقَهُ، وإنْ شاءَ بَسَطَ، ووَسَّعَ له في الرِّزقِ، والصَّدَقةُ لا تَنقُصُ المالَ، وإنْ نَقَصَتْهُ عَلَيْ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» (٢)، يعني: أنَّ الصَّدَقةَ لا تَنقُصُ المالَ، وإنْ نَقَصَتْهُ عَدَدًا فإنَّهَا تَزيدُهُ بَرَكةً وحِمايةً.

﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ لا إلى غَيرِهِ ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ يَـومَ القيامـةِ، فيُحاسِبُكـم عَزَّهَجَلَّ على ما تَقْتَضيهِ رَحْمَتُهُ، ويَقْتَضيهِ عَدْلُهُ.

### في هذه الآيةِ من الفَوائِدِ والأَحْكامِ ما يلي:

١ - بَيانُ فَضلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ على عِبادِهِ، حيثُ يُرغِّبُهم ويُشوِّقُهم إلى البَذْلِ في سَبيلِهِ، وأنَّهم سيُجازَونَ على ذلك أَضْعافًا مُضاعَفةً.

٢ - بَيانُ كَرَمِ اللهِ من وَجهِ آخَرَ: أنَّ ما أَنْفَقَه العَبدُ للهِ فإنَّ اللهَ تَعالى قد الْتَزَمَ
 به -أي: بثَوابِهِ - كما يَلتزِمُ المُقترِضُ بوَفَاءِ قَرضِهِ.

٣- أنَّ القَرْضَ لا يُقبَلُ إلَّا إذا كان حَسنًا، وهو ما جَمَعَ الإخلاصَ والمُتابَعة،
 وأنْ يكونَ من كَسبٍ طيِّبٍ، وكونُهُ من كَسبٍ طيِّبٍ داخِلٌ في المُتابَعةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، رقم (١٤١٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٤) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّلُهُ عَنْهُ.

٤ - أَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ قَرْضًا ليس بحَسَنٍ، ويُؤيِّدُ هذا: قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» (١).

٥- أنَّ اللهَ يُضاعِفُ للمُقرِضِ قَرْضَهُ أَضْعافًا كَثيرةً، وقد أَخَذَ بعضُ العُلَماءِ من هذا: أنَّه لا رِبَا بيْنَ العَبدِ وربِّهِ؛ لأنَّ اللهَ سمَّى هذا العَمَلَ: قَرْضًا. وأخبَرَ جَلَّوَعَلاَ أنَّه يُضاعِفُهُ أَضْعافًا كَثيرةً.

وأَخَذَ بَعضُهم: أنَّه لا ربَا بيْنَ العَبدِ وسيِّدِه، فإذا كان العَبدُ له مالٌ، يَبيعُ ويَشْتري فيه، وجَرَى بيْنَه وبيْنَ سيِّدِهِ رِبًا، فليس برِبًا؛ لأنَّ العَبْدَ وما مَلَكَ للسَّيِّدِ، كذلك نحن وما مَلَكَ للسَّيِّدِ، كذلك نحن وما مَلَكْنا للهِ عَزَّوَجَلَّ، ولهذا نقولُ: إنَّ هذه الكَلِمةَ صادِقةٌ: لا رِبَا بيْنَ العَبدِ ورَبِّهِ.

٦- بَيانُ فَضلِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ وإحسانِهِ؛ لأنَّ الَّذي وقَقَك للقَرْضِ -أي: لِقرْضِ اللهِ قَرْضًا حَسَنًا - هو الَّذي يُضاعِفُه لك، فلولا أنَّ اللهَ أعانك ما أَنْفَقْت، ولا أَعْطَيْت، ولولا أنَّ اللهَ رزَقَك، وأعانك على البَذْلِ، وأثابَكَ على ذلك هذه المُضَاعَفة الكثيرة، وما أحسَنَ قولَ الشَّاعِرِ:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً وَاللهِ عَلَى اللهُ ال

يَعني: إذا أَنعَمَ اللهُ عليكَ نِعْمةً، وشَكَرتَهُ، فإنَّ شُكْرَكَ إِيَّاه نِعْمةٌ، يحتاجُ إلى شُكرٍ، فإذا شَكَرْتَه على هذا الشُّكْرِ فهذا الشُّكْرُ يحتاجُ إلى شُكرٍ، وهكذا دَوَالَيْك، ولهذا نَقولُ: سُبحانَك، لا نُحْصي ثناءً عليك، أنتَ كها أثنَيْتَ على نَفسِكَ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) البيتان لمحمود الوراق كما في موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا (٣/ ٣٦) برقم (٨٢).

٧- أنَّ جَميعَ الأُمورِ بيَدِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، هو الَّذي يَقبِضُ، وهو الَّذي يَبسُطُ، وما أكثرَ ما نَرى فَقيرًا اغتنى، وغَنيًّا افتَقَرَ! فاللهُ هو القابِضُ والباسِطُ.

٨- أنَّ الرُّجوعَ إلى اللهِ وَحْدَه؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، وكما ذكرنا في تفسيرِها: أنَّنا نَرجِعُ إلى اللهِ يَومَ القيامةِ، ولكنْ لو قيل بأنَّ المَعْنَى أعمُّ، وهو أنَّنا نَرجِعُ إلى اللهِ تَعالى يومَ القيامةِ بعدَ البَعثِ، فيُحاسِبُنا، وكذلك نَرْجِعُ إليه في أُمورِ دِينِنا ودُنيانا، فلا نَحْكُمُ إلَّا بشَريعَتِهِ، ولا نتعبَّدُ له إلَّا بشَريعَتِهِ.

ويُستفادُ من هذه الفائدةِ: أنَّ جَميعَ البِدعِ مَرْدُودةٌ، وأنَّ كُلَّ حُكمٍ مُخَالِفٍ لَيُستفادُ من هذه الفائدةِ: أنَّ جَميعَ البِدعِ مَرْدُودةٌ، وأنَّ كُلَّ حُكمٍ مُخَالِفٍ لَحُكمِ اللهِ فهو باطِلٌ؛ لأنَّ المَرْجِعَ لنا في العِبَاداتِ والأحْكامِ هو اللهُ عَنَّهَجَلَّ.

والآيةُ لا تَأْبِي هذا المَعْنَى، والقاعِدةُ العامَّةُ في تَفسيرِ القُرآنِ الكَريمِ: أَنَّ الآيةَ كُلَّمَا كَانت أَشْمَلَ وأعمَّ كان تَفْسِيرُها بذلك أَوْلى، وإذا احْتَمَلَتِ الآيةُ مَعْنيَينِ على السَّواءِ، ولا يُنافي أَحَدُهما الآخَرَ، وَجَبَ حَمْلُها على المَعْنيينِ جميعًا؛ لأنَّ كَلامَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَانَ واسِعٌ.

وإذا شِئتَ أَنْ تَعْلَمَ هذا فانظُرْ إلى التَّفاسيرِ، تَجِدْ مُجلَّداتٍ في تَفْسِيرِ الآياتِ، ولم يَصِلُوا إلى غَايَتِها، ففيها من أَلْطَافِ المَعاني والحِكَمِ والأَسْرارِ ما لا يُحْصى.

لكِن دَلالَة القُرآنِ تكونُ بالتَّصْريحِ، وبالتَّلْويحِ، وباللَّفْهومِ الأَوْلويِّ، وبالمَفْهومِ المُخالِفِ، وبالإِشَارةِ.

ويُذكَرُ أَنَّ رَجُلًا من النَّصارى أرادَ أَنْ يَمْتَحِنَ عالِمًا من عُلَمَاءِ المُسلِمينَ، وكان في مَطْعَمٍ في البِلادِ الأُوروبِيَّة، فجاءَ النَّصْرانيُّ إلى هذا العالِم، وقال له: يا فُلانُ، إنَّ كِتابَكم -يَعني: القُرآنَ- تِبيانُ لكُلِّ شَيءٍ -وهذا حتُّ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ

ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] – فأينَ مَعْرِفةُ كيف تُصْنَعُ هذه؟ ويُشِيرُ إلى نَوْعٍ من الطَّعامِ، فقال له العالِمُ المُسلِمُ: هذه في القُرآنِ. ثمَّ دعا العالِمُ المُسلِمُ صاحِبَ المَطعَمِ، وقال: أَخْبِرْنا كيف تَصْنَعُ هذا الطَّعامَ؟ فقال: أَصْنَعُه كذا وكذا، وفَصَّلَ له، فقال العالِمُ: هكذا قال القُرآنُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿فَشَاكُوا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمُ لَه، فقال العالِمُ: هكذا قال القُرآنُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿فَشَاكُوا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، فاللهُ تعالى أرشَدَنا إلى أنَّ الّذي لا نَعْلَمُهُ نَسَأَلُ عنه أَهْلَهُ، ﴿فَبَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

نَسْأَل الله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ أَن يَرْزُقَنا الاعْتِبَار بِآيَاتِه، وأَن يُجْزِلَ لَنَا هِبَاتِه؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ نُقَدِتُلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ قَالُ هَلْ عَسَيْشُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْتُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّا لُقَاتِلُ أَلَا اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآ إِنَّا فَلَمَّا كُتَتِكُمُ ٱلْقِتَالُ قَلْمًا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلِّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْظَالِمِينَ وَيَكُونَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْإِلْظَالِمِينَ السَّ

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ الجِطابُ إمَّا للرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أو لكُلِّ مَن يَصِحُّ أَنْ يتوجَّهَ إليه الجِطابُ، يَعني: أَلَمْ تَرَ أَيُّهَا السَّامِعُ، أو أَيُّها المُخاطَبُ.

﴿إِلَى ٱلْمَلِا ﴾ أي: إلى القَومِ، والمَلاُّ - في الأصلِ - لأشرافِ القَومِ ﴿مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ اللهِ الشَوائِلُ ﴾ إسْرائيلُ هو: يَعقوبُ عَلَيْهِ الصَّلَا أُوالسَّلَامُ بنُ إسْحاقَ بنِ إبراهيمَ. ولُقِّبَ بن إسْرائيلَ) لكَثْرةِ عِبادتِهِ ؛ لأنَّ مَعْنى (إسْرائيلَ): عبدُ اللهِ، واسْمُهُ العَلَمُ: يَعْقوبُ.

وقَوْلُه: ﴿مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْرَفُ أَنْبِياءِ بَنِي إِسْرِ ائيلَ، وهو وهارون أُخَوَانِ من أُمِّ وأبِ.

وأمَّا قَولُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى عن هارونَ يُخاطِبُ مُوسى: ﴿يَبْنَؤُمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ﴾ [طه:٩٤] فلا يدُلُّ على أنَّه أُخُوه من أُمِّهِ، لكنَّه ليَّا كانتِ الرَّأْفةُ والحَنانُ في الأُمِّ أَكْثَرَ من الأبِ خاطَبَهُ، فقال: ﴿يَبْنَؤُمَّ ﴾.

﴿إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ﴾ هذا مَحلُّ العَجَبِ والتَّعْجيبِ ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أي: حتَّى فَقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أي: حتَّى فُجاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أيا مَلِكِ يَحْكُمُنا، حتَّى نُقاتِلَ فِي سَبيلِ اللهِ، أي: حتَّى نُجاهِدَ فِي سَبيلِ اللهِ، قال لهم: ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَا لُقَاتِلُوا ﴾ نُجاهِدَ فِي سَبيلِ اللهِ، قال لهم: ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا لُقَاتِلُوا .

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا ۚ أَلَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ يَعني: أَيُّ شَيءٍ يَمْنَعُنا من القِتالِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ وَقَدْ أُخْرِجُنَا﴾ يَعني: لِمَا مَعَنَا من الدِّينِ والإِيمَانِ ﴿ مِن دِينَا وَأَبْنَانِنا ﴾ وَقَدْ أُخْرِجُنا ﴾ يَعني: لِمَا مَعَنَا من الدِّينِ والإِيمَانِ أَنْ وَيَنْ وَيَارِنَا وَأَبْنَائِنا ؟ كَمَا قَاتَلَ وَأَبْنَا إِنَا وَأَبْنَائِنا ؟ كَمَا قَاتَلَ النَّبِيُ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ الَّذِينَ أَخْرَجُوهُ ، وأَخْرَجُوا مَن معه من دِيارِهِم وأَمْوالهِم.

﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّ ﴾ يَعني: فُرِضَ، وأَتاهُمُ الْمَلِكُ ﴿ تَوَلَّوْا ﴾ أَعْرَضوا عن القِتالِ، ولم يُقاتِلوا ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾، فتَوَلَّى أَكْثَرُهم، وهم الَّذين طَلَبوا القِتالَ.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ الطَّالِمِينَ ﴾ أي: عليمٌ بهم، وهم ظَلَمةٌ؛ لأنَّهم هُمُ الَّذين طَلَبوا، فأَلْزَموا أنفُسَهم ما لم يَلْزَمْها، ومع ذلك تَوَلَّوا.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الفَوائِدِ والأَحْكَامِ ما يلي:

١ - الاعتبارُ بقصصِ مَن مَضى؛ كما قال تَعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِيَالَكُ الْمَالِكِ ﴾ [يوسف: ١١١].

٢- أنَّ الإنسانَ لا يَنبَغي له أنْ يُعَرِّضَ نفسَه لالْتِزامِ ما لم يُلزِمْه اللهُ به، ولهذا نهى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- عن النَّذْرِ، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (١)، وقال: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا» (٢).

ولهذا حرَّمَ النَّذرَ طائِفةٌ من العُلَماءِ، وقالوا: يَحَرُمُ على الإنسانِ أَنْ يَنذُرَ، حتَّى ولو كان مَريضًا، ونَذَرَ إِنْ عافاهُ اللهُ أَنْ يَتصدَّقَ.

وقُولُ هؤلاءِ قُويٌّ جِدًّا، أَعْني: تَحْريمَ النَّذرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى عنه، وعلَّلَ النَّهْيَ، ونَفَى أَنْ يَرُدَّ القَضاءَ، فها أرادَهُ اللهُ عَرَّقَجَلَّ فسيقَعُ، سواء نَذَرتَ أَمْ لم تَنذُرْ.

ولهذا قَلَ مَن نَذَرَ إِلَّا نَدِمَ، وما أَكْثَرَ الَّذين يَسْأَلُونَ، ويُلِحُّونَ في السُّوَالِ، عَجِدُهم نَذَرُوا، ويُحِبُّون أَنْ يَتَحلَّصوا، ولم يَتَمكَّنوا، منهم مَن يَنذُرُ أَنْ يَصومَ شَهْرينِ، أَو أَنْ يَصُومَ سَنةً، أو أَنْ يصومَ الدَّهرَ كُلَّه، ومنهم مَن يَنذُرُ أَنْ يَذبَحَ بَعيرًا، أو بَعيرَينِ، أو أَنْ يَصُومَ سَنةً، أو أَنْ يصومَ الدَّهرَ كُلَّه، ومنهم مَن يَنذُرُ أَنْ يَذبَحَ بَعيرًا، أو بَعيرَينِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأُمورِ الَّتي يَنْدَمونَ أَنْ نَذرُوها، وقد قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر، رقم (١٦٣٩/٤) من حديث ابن عمر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم كتاب النذر، باب النهي عن النذر، رقم (١٦٣٩/١) من حديث ابن عمر رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُمَا.

وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»(١).

ولْيَتذكّر قَولَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَهَدَ ٱللهَ لَيِثَ اَتَكَنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَا فَلَا وَلَيَتذكّر قَولَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَهَدَ ٱللهَ لَيِثَ اَتَكَنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْ وَلَيَتَذَكّرُ وَقُولَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللهَ لَيِنْ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَ اللهُ مَا عَاتَكُهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَوْا بِهِ وَتَوَلّوا وَهُم مُتَعْرِضُونَ وَلَكَوْنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَا مَا عَالَمُهُ مِن فَضَلِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَلَا مَا عَكُوهُ وَبِمَا صَانُوا وَلَا مَا عَمَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا وَلَيْ اللهَ اللهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا وَلَا مَا عَمَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا وَلَا مُنْ مَنْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وما أَصْدَقَ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- حيثُ قال: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ قَضَاءً»، فأنتَ -أيُّا المَريضُ - إنْ كان اللهُ أَرَادَ لك شِفاءً شُفيت، نَذَرتَ أَمْ لَم تَنذُرْ، وإنْ لم يُقدَّرْ لك الشِّفاءُ فلن تُشْفَى، سواء نَذَرتَ أَمْ لم تَنذُرْ.

وانظُرْ إلى هؤلاءِ المَلَإِ، لمَّا طَلَبوا مَلِكًا؛ لِيُقاتِلُوا معه في سَبيلِ اللهِ، ثمَّ حَصَلَ ذلك، وكُتِبَ عليهمُ القِتالُ، تَولَّوا.

نَسأَلُ اللهَ السَّلامةَ والعافية، وأنْ يَرزُقنا امْتِثَالَ أَوَامِرِه، واجتِنابَ نَواهيهِ، من غَيرِ نَذْرٍ، ولا إِقْسام.

٣- أنَّ الجِهادَ لا بُدَّ له من قِيَادةٍ؛ لقَولِهم: ﴿ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا ﴾، ولم يقولوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيان، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦) من حديث عائشة رَخُواً اللهُ عَنْهَا.

ائذَنْ لنا نُقاتِلْ. لأنَّ قِتالًا بلا قائِدٍ عامٍّ يُوجِّهُ، ويَحُلُّ، ويَربِطُ، ويُعاهِـدُ، لا يكـونُ إلَّا قِتالَ عِصَاباتٍ، قد يَنْجَحُ، وقد لا يَنْجَحُ، فلا بُدَّ من قائِدٍ عامٍّ.

٤- أنَّ الإنسانَ إذا أَخْبَرَ عمَّا في نَفسِهِ من إِخْلاصٍ فإنَّه لا يُعدُّ مُرائيًا، فإذا قال عن نَفْسِهِ: سأُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ، أو: سأطلُبُ العِلمَ لنَفْعِ عِبادِ اللهِ، أو ما أَشْبَهَ فإذا قال عن نَفْسِهِ: سأُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ، أو: سأطلُبُ العِلمَ لنَفْعِ عِبادِ اللهِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك من المَقْصوداتِ شَرْعًا، لا يُريدُ بهذا أَنْ يَمْدَحَهُ النَّاسُ عليه، لكن يُريدُ أَنْ يُعالَى فَذلك من المَقْصوداتِ شَرْعًا، لا بَأْسَ به، بل قد يَكونُ خيرًا إذا قصد أنْ يتأسَّى به غَيرُه.

٥- أنَّه يَنبَغي لَمَنِ استُشيرَ في شَيءٍ يُخْشَى من الفَشَلِ في آخِرِه، أَنْ يُبيِّنَ للمُسْتَشيرِ النَّتيجةَ والعاقِبةَ؛ حتَّى يَكُونَ على بَصيرةٍ؛ لقَولِهِ: ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُوا ﴾.

ويتفرَّعُ على هذه الفائِدةِ: أنَّ من فَوائِدِ التَّحْذيرِ من العاقِبةِ: أنَّ المُسْتَشِيرَ يَدخُلُ على بَصِيرَةٍ، فإمَّا أنْ يُعْدِمَ، وإمَّا أنْ يُحْجِمَ.

٦- النَّظُرُ إلى المَفاسِدِ الَّتي تَترتَّبُ على ما فيه مَصالِحُ ومَفاسِدُ، فيُقَدِّم أَنْفَعَها وأقوَمَها، ولهذا لا نَقولُ: إنَّ دَرءَ المَفاسِدِ مُقدَّمٌ على جَلبِ المَصالِحِ من كُلِّ وَجهِ.
 بل نَقولُ: إذا تَكافَأَتِ المَصالِحُ والمَفاسِدُ قُدِّمَ دَرءُ المَفاسِدِ على جَلْبِ المَصالِحِ، أمَّا إذا انغَمَرَتِ المَفاسِدُ في جانِبِ المَصالِحِ فلْتُؤْتَ المَصالِحُ.

٧- أنَّه لا يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يَغْتَرَّ بنَفسِهِ؛ لأنَّ هؤلاء ليَّا اغتَرُّوا بأنفُسِهِم،
 وقالوا: ﴿وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِيَدرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ﴾،
 حَصَلَتْ لهم رَدَّةُ الفِعلِ، كما يَقُولُون.

٨- أنّه قد يُقالُ: إنَّ هؤلاءِ ليَّا كان قِتالُهُم من أَجْلِ أنَّهم أُخرِجوا من دِيارِهِم وأبْنائِهِم، فيكون كأنَّه انتِقامٌ، وليس لإِقَامةِ دِينِ اللهِ، ابْتُلوا بالتَّولِي، إلَّا قَلِيلًا منهم. هذا إنْ لم نُعوِّلْ على ما ذَكَرْنا في التَّفْسيرِ: أنَّهم أُخرِجوا من دِيَارِهِم وأبْنائِهِم؛ لكونِم مُتمسِّكينَ بالدِّينِ، فيكونُ قِتالُهم لإِنْقَاذِ دِيارِهِم وأبْنائِهِم؛ من أَجْلِ رُجوعِ الدِّيارِ إلى الإِسْلَام، وإنْقاذِ الأبْناءِ من الكُفرِ، واللهُ أعلَمُ بالنَّيَّاتِ.

9 - أنَّه لا يَنبَغي للإنسانِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه، فيتعرَّضَ لِهَا لا يُمكِنُه القيامُ به؛ لأنَّ هؤلاءِ تَعرَّضوا لأَمْرٍ تَوَلَّوا عنه، ولم يَقُوموا به، فالإنسانُ لا يَنْبَغي أَنْ يُقدِمَ إلَّا على شَيءٍ يَعرِفُ من نَفْسِهِ أَنَّه سيقومُ به على الوَجهِ الأَكْمَلِ.

وانظُرْ إلى قِصَّةِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضَالِلَهُ عَلَى حين قال: لأَصُومَنَّ ولا أُفطِرُ، ولأَقُومَنَّ ولا أنامُ. فبيَّنَ له النَّبيُّ عَيَّكِيمُ أَنَّه لا يَسْتَطِيعُ ذلك، وعَرَضَ عليه عِدَّةَ أُمورِ، انتَهَتْ إلى أَنْ يَصُومَ يومًا ويُفطِرَ يومًا، كصيامِ داودَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، ومع ذلك لمَّ كَبِرَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: يا لَيْتني قَبِلتُ رُخْصةَ رسولِ اللهِ عَيَّكِيمُ. وصارَ يَعجَزُ ومع ذلك لمَّ كَبِرَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: يا لَيْتني قَبِلتُ رُخْصةَ رسولِ اللهِ عَيَيْكِيمَ. وصارَ يَعجَزُ أَنْ يَصومَ يومًا، ويُفطِرَ يومًا، فكان يَصومُ خُسْةَ عَشَرَ يَومًا مُتتابِعةً، ويُفطِرُ خُسْةً عَشَرَ يَومًا مُتتابِعةً (١).

- ١ إثباتُ عِلْمِ اللهِ تعالى؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَأَلَّهُ عَلِيمُ الْطَالِمِينَ ﴾.
  - ١١ أنَّ مَن نَذَرَ شيئًا، ثمَّ تولَّى ولم يَفِ به، فهو ظالِمٌ.
- ١٢ أنَّ الظُّلمَ يَنْقسِمُ إلى قِسْمَينِ: إمَّا تَفريطٌ في واجِبٍ، وإمَّا انتِهاكٌ لمُحرَّمٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن؟ رقم (٥٠٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، رقم (١١٥٩).

وهذا النَّوعُ هنا: تَفريطٌ في واجِبٍ، فمَن تَرَكَ الصَّلاةَ مع الجَهاعةِ -حالَ وُجُوبِها عليه- فهو ظالِمٌ، عليه- فهو ظالِمٌ، وظُلْمُهُ من بابِ تَركِ المَّامُورِ، ومَن شَرِبَ الحَمرَ فهو ظالِمٌ، وظُلْمُهُ من بابِ فِعْل المَحْظورِ.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

قَوْلُه: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ انظُرْ إلى حُسْنِ الأَدَبِ مع اللهِ، لم يَقُلْ: ﴿ إِنِّ بَعَثْتُ ﴾ ، بل قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ ﴾ ، وكأنَّ اللهَ أَوْحى إلى هذا النَّبِيِّ أَنِ اجْعَلْ فُلانًا مَلِكًا لهم.

وقَوْلُه: ﴿طَالُوتَ ﴾ عَلَمٌ على شَخصٍ، في لُغةِ بَني إسْرائيلَ.

وقَوْلُه: ﴿مَلِكًا ﴾ المَلِكُ هو: الَّذي له التَّدْبيرُ الَّذي لا يُنازَعُ فيه، ولكنَّه بالنِّسبةِ للمَخْلوقِ بحَسَبِ ما تَقْتضيهِ الوِلايةُ الشَّرعيَّةُ أو العُرفيَّةُ.

﴿ قَالُوٓا أَنَى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ آحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ ﴿ أَنَى ﴾ بمعنى: كَيفَ، فهي للاستِفْهام، وهُمْ قالوا: ﴿ أَنَى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾، ولم يقولوا: أنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾، ولم يقولوا: أنَّى يَكونُ له المُلكُ لنا؟ فجَعَلوا المَسْألة من بابِ السُّلْطة فقط، لا من بابِ رِعاية المَصْلحة.

ثمَّ قالوا مُعزِّزينَ لاستِبْعادِهِم هذا الشَّيءَ: ﴿وَنَحَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ ﴾، كأنَّهم يَرونَ الْمُلكَ لا يَكونُ إلَّا كابِرًا عن كابِرٍ، وأنَّ هذا لم يَسبِقْ لأَحَدٍ من آبائِهِ أنْ تولَّى الْمُلكَ، بخِلافِنا نحن، فإنَّ الْمُلوكَ كانوا مِنَّا، فكيف جاءَه الْمُلكُ؟!

وأيضًا عزَّزوا استبْعادَهم هذا الشَّيءَ بقَولِهِم: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَـةً مِنَ الْمَالِ﴾، فهو فَقيرٌ، أو ليس عندَه مالٌ واسِعٌ نَنْتفِعُ منه.

فذَكَروا عِلَّتَينِ:

إحداهما: من حيثُ التَّوسُّطُ بمُجتَمَعِهِ.

والثَّانيةُ: من حيثُ المالُ.

فأجابَهم نَبيُّهم، قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَنهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: فضَّلَه عليهم، فهو مُفضَّلُ عليهم بها أعْطاهُ اللهُ تَعالى ﴿وَزَادَهُ, بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ ﴿بَسْطَةً ﴾ مُفضَّلُ عليهم بها أعْطاهُ اللهُ تَعالى ﴿وَزَادَهُ, بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ ﴿بَسْطَةً فِي الْجِنْكَةِ وَالرَّأْيِ مَا جَعَلَه مُعْنَاها: السَّعَةُ، وَالْمُرَادُ بالعِلْمِ: عِلْمُ تَدْبيرِ اللَّلكِ، فعندَهُ مِن الحِنْكَةِ وَالرَّأْيِ مَا جَعَلَه عُنْتَارًا عليهم مِن اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وأيضًا الجِسمُ، فزادَهُ اللهُ بَسْطةً في الجِسْمِ مع العِلْم، فاجتَمَعَ في حَقِّهِ القُوَّتَانِ: المَعْنويَّةُ، والجِسِّيَةُ.

والسَّبَبُ الثَّالِثُ: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ، مَن يَثَكَآءُ ﴾ أي: يُعْطي مُلكَهُ مَن يَشَاءُ ؛ لِحِكْمةٍ يَعلَمُها اللهُ عَنَّوَجَلَّ أَنَّه مُستحِقٌ للمُلكِ.

﴿ وَاللَّهُ وَسِئَعُ عَكِيبٌ ﴾ أَطْلَقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّه واسِعٌ، ولم يَقُلْ: واسِعٌ في عِلمِهِ أو فَضلِهِ أو كَرَمِهِ، فيَشمَلُ كُلَّ صِفاتِهِ.

## في هذه الآيةٍ من الفَوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - أنَّ نَبيَّهم اسْتَجَابَ لهم حيثُ طَلَبوا مَلِكًا، وكانت استِجابَتُهُ بسُؤالِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ ذلك، وإِجَابةِ اللهِ له.

٢ - أنَّ المُلكَ لا يُنالُ بالوراثَةِ، وإنَّها بالأحَقِّيَّةِ والأفْضَليَّةِ.

٣- أنَّ اللَّكَ تَتوطَّدُ أَرْكَانُهُ إذا كَانَ للمَلِكِ مَزِيَّةٌ في حَسَبِهِ، أو نَسَبِهِ، أو عِلمِهِ، أو عُلمِهِ، أو قُوَّتِهِ.

٤ - بَيانُ أَنَّ أَفْعِالَ اللهِ فَوقَ كُلِّ تَصوُّرٍ؛ لقَولِهِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ ﴾.

٥- أنَّه كُلَّمَا كان الوليُّ ذا بَسْطةٍ في العِلمِ، وتَدْبيرِ الأُمورِ، والجِسمِ، وقُوَّتِهِ، كان أقوَمَ لُلكِهِ، وأتمَّ لإِمْرَتِهِ.

٦- أنَّ مُلكَ بَني آدَمَ مُلكٌ للهِ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ ﴾.

٧- إثباتُ المشيئةِ للهِ.

٨- إثباتُ أفْعالِ اللهِ الاختياريَّة؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ يُوْقِي مُلْكُهُ ﴿ فَإِنَّ إِثْيَانَ اللّٰهِ الاَحْتِياريَّة؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتُلْكِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتُلْكِ أَلَا اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَتُلْكِ أَنْ مَن تَشَآهُ إِيكِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَتُلْذِينُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِلمَا اللهِ ا

٩- إثباتُ اسمَينِ من أَسْماءِ اللهِ، وهُما: ﴿وَسِعُ ﴾ و ﴿عَــالِمِهُ ﴾، فالواسِعُ:
 المُحيطُ بكُلِّ شَيءٍ، الواسِعُ الَّذي صِفاتُهُ لا نِهايةَ لها في الكَمالِ، الواسِعُ الَّذي غِناهُ

لا حَدَّ له، وهكذا كُلُّ ما تَشْمَلُهُ هذه الكَلِمةُ من مَعنَى فإنَّه يَدخُلُ فيها، ولهذا يُعتبَرُ هذا الاسْمُ وهذه الصِّفةُ شامِلَينِ لجَميع الأسْماءِ والصِّفاتِ.

و ﴿ عَـَـلِيـ مُ ﴾ أي: مُحيطٌ بكُلِّ شَيءٍ عِليًا، ولهذا تَقْتَرِنُ كَلِمةُ (واسِعٍ) بكلِمةِ (عَليم)؛ لأنَّ كُلَّا منهما فيه الشُّمولُ والإحاطةُ.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمُ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ اَن يَأْنِيكُمُ النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن يَأْنِيكُمُ النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَكْرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِ كُةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكَةً لِّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾

يَظْهَرُ -واللهُ أعلَمُ - أنَّ هؤلاءِ القَومَ الَّذين اعْتَرَضوا على نَبيِّهم، حين قالَ لهم: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴿ طَلَبُوا مِن نَبيِّهِم آيةً، فقال لهم: ﴿إِنَ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ء أي: عَلامةَ مُلْكِهِ، أي: عَلامةَ كُونِ اللهِ تَعَالى جَعَلَه مَلِكًا عليكم ﴿أَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ ﴾، وكان هذا التَّابُوتُ قد أَخَذَه العَدُونُ، وعَجَزَ هؤلاءِ عن اسْتِنْقاذِهِ منهم، فقال لهم نَبيُّهم: إنَّ آيةَ مُلكِهِ أَنْ يأتِي هذا التَّابُوتُ اللّذي فقد تُمُوهُ ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمُ ﴾ أي: طُمَأنينةٌ، إذا حَمَلَه المُجاهِدونَ معهم ازْدَادُوا سَكِينَةً وطُمَأنينةٌ ﴿وَبَقِينَةٌ مِنَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَولَ وَءَالُ هَمَرُونَ ﴾ أي: من ميراثِ النَّبُوّةِ، ففيه السَّكينةُ، وفيه العِلْمُ والتَّوجيهُ لَبني إِسْرائيلَ.

وقَوْلُه: ﴿ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَ مِكَةُ ﴾ لأنَّ البَشَرَ لا يَقْدِرُونَ على أَنْ يَسْتَنقِذُوهُ من عَدُوًّ أَكْثَرَ منهم عَدَدًا، وأَقْوَى منهم عُدَدًا.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ ﴾ أي: لَعَلَامةً واضِحةً على كَوْنِ طالوتَ مَلِكًا ﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

### في هذه الآيةٍ من الفُوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - أَنَّ كُلَّ دَعْوى لا بُدَّ فيها من بَيِّنةٍ تُظْهِرُ الحَقَّ وتُبيِّنُهُ.

٢- أنَّ البيِّنةَ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُقْنِعةً، يَقْتَنِعُ بِهَا الْحَصِمُ ومَن كان عندَه شَكٌّ.

٣- أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا جَعَلَ الآياتِ لِمَلِكٍ لإِثباتِ مُلكِهِ، فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَرُّمَ الآياتِ المَلِكِ لإِثباتِ مُلكِهِ، فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ البَيْنَاتِ للرَّسولِ؛ لإِثباتِ رِسالَتِهِ، ولهذا جاءَ في الحَديثِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَنَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ إلَّا آتاهُ اللهُ من الآياتِ ما يُؤمِنُ على مِثلِهِ البَشَرُ (١).

٤- أنَّ بَني إِسْرائيلَ عندَهم شَيءٌ من التَّبلُّـد؛ حيثُ لا يُقنِعُهم إلَّا الأَمْـرُ
 المَحْسوسُ، وذلك ظاهِرٌ في كَوْنِهِ جَعَلَ الآيةَ إِثْيَانَ التَّابوتِ.

٥- إثباتُ الملائِكةِ، وبَيانُ قُوَّتِهم، وهذا أَمْرٌ مَعْلومٌ بها ذَكَرَه اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى من صِفاتِهم وأَعْمالِهِم.

والملائِكةُ عَلَيْهِ مَالسَّلَامُ عَالَمٌ غَيبيٌ، خَلَقَهمُ اللهُ تَعالى من نُورٍ، وأَعْطاهُم قُوَّةً وعَزِيمةً، فقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَزِيمةً، فقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّم -: «أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، رقم (٤٩٨١)، ومسلم كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا، رقم (١٥٢) من حديث أبي هريرة رَضَوَالِيَّهُ عَنْهُ.

إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ »(١)، فسُبْحانَ اللهِ العَظيمِ.

٦- أنَّ الإيهانَ يَحمِلُ العَبْدَ على التَّصْديقِ بالآياتِ؛ لقَولِهِ: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ
 لَايةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

• 00 • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ وِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عُ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عُ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مَنْهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاللَّهِ كَالُونَ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍ وَ عَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَلْقُواْ اللّهِ كَم مِن فِنَ قِ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ وَكُونَ وَكُنْهُ مَا الصَّالِحِينَ اللّهُ مَع الصَّلَحِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَعَ الصَّلَحِينَ اللّهِ فَعَلَا اللّهِ عَلَيْهُ مَعُ الصّمَا عِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَعَ الصَّلَحِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّلَحِينَ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَوْلُه: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ ﴾ طالوتُ هو اللِّكُ الَّذي جَعَلَه اللهُ عليهم، فَصَلَ بها، أي: انفَصَلَ من مَكانِ قَرَارِهِ، واتَّجَهَ إلى العَدُوِّ، ﴿ قَالَ ﴾ للجُنودِ: ﴿ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ مِنْ أَي: مُحْتَبِرُكم به، وكانوا عِطَاشًا، فأَرَادَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيهم بهذا النَّهرِ، ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ, مِنِي إِلَّا مَن اعْتَرَفَ بَعْدا النَّهرِ، ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ, مِنِي إِلَّا مَن اعْتَرَف عَدُونَ أَيْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْسَ مِن عَنه، وهذا الابتِلاءُ من أَجْلِ أَنْ يُعْلَمَ الصَّابِرُ منهم من غَيْرِ الصَّابِرِ؛ لأَنَّ مَن شَرِبَ منه فإنَّه لم يَصْبِرْ، فلا يكونُ أَهْلًا للجِهادِ، ولا لاتِبَاعِ غَيْرِ الصَّابِرِ؛ لأَنَّ مَن شَرِبَ منه فإنَّه لم يَصْبِرْ، فلا يكونُ أَهْلًا للجِهادِ، ولا لاتِباعِ غَيرِ الصَّابِرِ؛ لأَنَّ مَن شَرِبَ منه فإنَّه لم يَصْبِرْ، فلا يكونُ أَهْلًا للجِهادِ، ولا لاتِباع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، باب قول النبي ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ»، رقم (۲۳۱۲)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، رقم (٤١٩٠)، وأحمد (٥/ ١٧٣) من حديث أبي ذر رَضَالَتُهُ عَنْهُ.

هذا اللِّكِ الصَّالِحِ ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّ ﴾ يَعني: وسيكونُ عَضُدًا لي، ونَصيرًا.

إِلَّا أَنَّه اسْتَثْنَى، فقال: ﴿إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ ﴾ غُرْفَةً واحِدةً بيَدِهِ، وشَرِبَ، فبَلَّ رِيقَه، وأَطْفَأَ حرارةَ مَعِدتِهِ، فها الَّذي حَصَلَ؟

يقولُ اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾، فصارَ أَكْثَرُهم لا يَصلُحُ للجِهادِ، ولا يَصْبِرُ عليه؛ لأنَّهم شَرِبوا إلَّا القَليلَ منهم، ولكنَّه جازَ بهم هذا النَّهرَ.

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُهُ ﴾ وهُمُ الَّذين لم يَشْرَبوا، أو شَرِبوا غُرْفةً باليَدِ ﴿ قَالُواْ لَا طَاقَكَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، واختَلَفَ المُفسِّرونَ فَرْفةً باليَدِ ﴿ قَالُواْ لَا طَاقَكَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، واختَلَفَ المُفسِّرونَ فيمن قال هذا القَولَ: هل هُمُ الَّذين جَاوَزوا النَّهرَ، ولم يَشْرَبوا، أو شَرِبوا غُرْفةً باليّدِ، أو هم الَّذين تَخلَّفوا عن امْتِثَالِ الأَمْرِ، وشَرِبوا؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لم يُبيِّنُ: هل هُمْ جاوَزوا، ونكلوا عن الجِهادِ فيها بعدُ، أو لم يُجَاوِزوا؟ فاختَلَفَ المُفسِّرونَ: هل هُمْ جاوَزوا، أو لا؟

فمنهم مَن قال: إنَّهم جاوَزوا، وجَعَلَ هذا القَولَ من أَقُوالِهِم.

ومنهم مَن قال: إنهم لم يُجاوِزوا، وإنها الَّذين جَاوَزُوا هم الَّذين لم يَشْرَبوا من النَّهرِ، أو شَرِبُوا منه غُرْفةً باليَدِ، وإنَّ هؤلاءِ الصَّابِرينَ على العَطَشِ ليَّا جَاوَزوا النَّهرَ، ورَأَوُا العَدُوَّ، استَكْثَروهُ، واستَقَلُّوا أنفُسَهم، وقالوا: ﴿لَا طَاقَتَهَ لَنَا ٱلْيَوْمَ لِلَّا الْعَدُونِ السَكُثُروهُ، واستَقَلُّوا أنفُسَهم، وقالوا: ﴿لَا طَاقَتَهَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾، وانقسموا إلى قِسمَينِ: منهم مَن قال هذا الكلام، ومنهم مَن قال: ﴿كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلاِّذِنِ ٱللّهِ ﴾، فأَدْخَلوا عليهم قال: ﴿كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً الغَلَبُهُ، فقد يَعْلِبُ القَليلُ الكَثيرَ، العَزيمة والنَّشَاطَ، وقالوا: إنَّ الكَثْرة لا يَلْزَمُ منها الغَلَبةُ، فقد يَعْلِبُ القَليلُ الكَثيرَ، فَشَجَعُوهم على الصَّبِرِ، ثمَّ خَاضُوا المَعرَكةَ.

## في هذه الآيةٍ من الفُوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - أَنَّ اللهَ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى يَبْتَلِي العِبادَ بها شاءً؛ لِيَعْلَمَ الصَّابِرَ من غَيرِ الصَّابِرِ؛
 كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِدِينَ وَنَبْلُوا ٱخْبَارَكُمْ ﴾
 [عمد: ٣١].

٢- أنَّ الإنسانَ يَنْبَغي له أنْ يُلاحِظَ هذا الابتِلاءَ، أنَّ الله تَعالى يَبْتليهِ بالشَّيءِ؛
 لِيَنظُرَ ماذا تكونُ العاقِبةُ؟ فلْيصبرْ، ولْيَعْزِمْ على الرُّشدِ.

٣- أنَّ النُّفوسَ مَجْبُولةٌ على تناوُلِ الشَّهْوةِ الَّتي تَشْتَهِيها؛ لأنَّ هؤلاءِ الَّذين كانوا يَقولون: ﴿البَّعْثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ نَكَصَ أَكْثُرُهم؛ لنيلِ الشَّهْوةِ، وهي اشْتِهاءُ الماءِ.

٤ - أنَّ الصَّابِرَ قَليلٌ، كما أنَّ الشَّاكِرَ قَليلٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ:١٣].

٥- أنَّ الضَّرورةَ تُبِيحُ المَحْظورَ، ولكن بقَدْرِ الحاجةِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِيَ إِلَا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ ﴾، ولهذا لو اضطُرَّ الإنسانُ إلى أكْلِ المَيْتةِ، بحيث لم يَجِدْ غَيرَها، فإنَّه يَأْكُلُ منها، ولكن بقَدرِ الحاجةِ، وهل له أنْ يَشبَعَ؟

- قال بعضُ أهلِ العِلمِ: ليس له أنْ يَشْبَعَ، بل يَأْكُلُ ما يسُدُّ رَمَقَه.
  - وقال آخَرونَ: بل يَشبَعُ.

والصَّوابُ: أنَّ في ذلك تَفْصيلًا، فإنْ كان يَستطيعُ أنْ يَحمِلَ منها شيئًا فإنَّـه لا يَشْبَعُ، ويَحمِلُ معه ما يحتاجُ إليه، وإنْ كان لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَحمِلَه فله أنْ يَشْبَعَ.

٦- أنَّ المُؤمِنَ قد يَرِدُ عليه من الخواطِرِ ما يَشُكُ معه في النَّصرِ والغَلَبةِ؛ لقَولِهِ: ﴿قَالُوا لَا طَاقَكَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾، هذا إنْ قُلنا: إنَّ الضَّميرَ في قَولِهِ: ﴿قَالُوا ﴾ يَعُودُ على الَّذين جَاوَزوا النَّهرَ بدونِ شُربٍ، أو مَن اغْتَرَف غُرْفةً بيَدِه.

٧- أنَّ الإيمانَ بلِقاءِ اللهِ يُوجِبُ على المُؤمِنِ العَزْمَ والتَّصْميمَ؛ لأنَّه يَعْلَمُ أنَّه مُلاقٍ ربَّهُ، وأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سوف يُجَازيهِ.

٨- إِطْلَاقُ الظَّنِّ على اليَقينِ؛ لقَولِهِ: ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ ﴾،
 فمَعْنى الظَّنِّ هنا: اليَقينُ؛ إذ لا يَكْفي في الإِيمَانِ باليَوم الآخِرِ الظَّنُّ.

9- إِثْبَاتُ مُلاقاةِ اللهِ تَعَالَى، وبَيَّنَتْ ذلك السُّنَّةُ، أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَخْلُو بِعَبْدِه الْمُؤْمِن يومَ القِيَامَة، ويُقَرِّرُه بذُنُوبه: فَعَلْتَ كذا، فَعَلْتَ كذا، فَعَلْتَ كذا، ثمَّ يقولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى له: «إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»(۱)، للهُ مَّ اجْعَلْنا منهم.

١٠ - أنّه لا عِبْرة بالكَثْرة، وأنَّ العِبْرة بنصر اللهِ عَنَّوَجَلَ، فقد يكونُ العَدَدُ كثيرًا، ولا يكونُ النَّصْرُ، لاسيَّما إذا أُعجِبَ الإِنْسَانُ بكَثْرتِه، كما جَرَى ذلك للصَّحابةِ رَضَالَتُهُ عَنْهُ فِي غَزْوةِ حُنَينٍ، حين قالوا: لن نُغْلَبَ اليَومَ من قِلَّةٍ! فأراهمُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أنَّ الكثرةَ لا تُغْنِي شيئًا، ولا قَوُا العَدُوَّ، ففرَّ المُسلِمونَ، مع أنَّ عَدُوَّهم كان ثَلاثةَ آلافٍ وخُسْسَ مِئةٍ، وهُم كانوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، حتَّى إذا عَرَفوا أنفُسَهم أعادَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عليهم بالنَّصِر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَمَـٰنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٨) من حديث ابن عمر رَضَيَلِيُّهُ عَنْهُمَا.

١١ - أنَّ النَّصْرَ من عندِ اللهِ، والعِزَّةَ من عندِ اللهِ؛ لقَولِهِ: ﴿ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيبَ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ الله

١٢ - فَضيلةُ الصَّبرِ، وأنَّ الله تَعَالى يكونُ مع الصَّابِرِ، فيَنْصُرُه، ويُؤيِّدُه، ويُثِيبُهُ.

١٣ - إِثْبَاتُ معيَّةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، وقد قسَّمَ العُلَمَاءُ مَعيَّةَ اللهِ إلى: عامَّةٍ، وخاصَّةٍ.

فالعامَّةُ: كالَّتي في قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوَى ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ رَابِعُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ والمجادلة: ٧]، وفي قَولِهِ تَعالى: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ الْمَرْشِ يَعْلُمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ الْمُرْشِ مَا كُلُتُمْ ﴾ [الحديد:٤].

وهذه المَعيَّةُ تَقْتَضي الإِحَاطةَ والعِلمَ، وأنَّه عَنَّوَجَلَّ لا يَخْفَى عليه شَيءٌ، وتُوجِبُ للعَبدِ مَحَافةَ اللهِ تَعالى، وألَّا يَفْقِدَه حيثُ أَمَرَه، ولا يَجِدَه حيثُ نَهاهُ.

وأمَّا الخاصَّةُ فمِثلُ قَولِهِ تَعالَى في مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَلَحِيهِ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَلَحِيهِ لَا تَحْرَنُ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، وكما في قَولِهِ تَعالَى لمُوسى وهارونَ: ﴿لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦]، ومن مُقتضياتِ هذه المعيَّةِ: النَّصرُ، والتَّشْيدُ، والتَّشْيدُ، والتَّشْيدُ.

وقد تكونُ هذه المعيَّةُ الخاصَّةُ مُقيَّدةً بأَوْصَافٍ، مِثلُ: قَولِهِ تَعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ كما في هذه الآيةِ، فتعُمُّ كُلَّ صابِرِ.

وكم في قَـولِهِ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]، فتعُمُّ كُلَّ مُتَّقٍ، وكُلَّ مُحْسِنِ.

وهذه المَعيَّةُ لا تُنافي أنَّ اللهَ تَعالى فَوْقَ العَرشِ، فوقَ كُلِّ شَيءٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى ليس كمِثلِهِ شَيءٌ في جَميعِ صِفاتِهِ، وطَريقُ السَّلَفِ الصَّالِحِ في آياتِ الصِّفاتِ: أنْ يُمِرُّوها كما جاءَتْ، فيُثْبِتونَ لها المعانيَ اللَّائِقةَ باللهِ دون تَكْييفٍ، ولا تَمْثيلِ.

نَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يَجعَلَنا جَميعًا من أَتْباعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وأَنْ يُدْخِلَنا برَحَتِهِ في عِبادِهِ الصَّالِحِينَ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

•••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَلَمَّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَ آفَرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَكِبْتُ اللّهِ وَقَتَلَ اللّهِ وَقَتَلَ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْجِحْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمَّا يَشَاءً وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَ اللّهَ ذُو فَضّلٍ عَلَى اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَ اللّهَ ذُو فَضّلٍ عَلَى الْعَكَلَمِينَ اللّهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْعَكَلَمِينَ اللّهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْعَكَلَمِينَ اللّهَ الْمُكَافِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

قَوْلُه: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ أي: ظَهَروا، والْتَقَى الجَمْعانِ، لَجَوُوا إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَانَ بِالدُّعاءِ، فبَدَؤُوا أَوَّلًا بِالصَّبِرِ، أَنْ يُفْرِغَ اللهُ عليهمُ الصَّبر، والإفْراغُ في الأصْلِ: صَبُّ الشَّيءِ على الشَّيءِ، والمَعْنى: أَنْ يعُمَّهم بِالصَّبرِ عُمُومًا كاملًا.

ثمَّ بعدَ ذلك تَشْبِت الأَقْدامِ، يَعني: الوُقُوفَ أمامَ العَدُوِّ، بحَزْمٍ، ونَشاطٍ، وقُوَّةٍ، فلا فِرارَ، ولا انْصِرَافَ.

الثَّالثُ: ﴿وَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾، وهذا هو الغايةُ: أَنْ يَنْصُرَهمُ اللهُ على القَومِ الكافِرينَ، وذلك بالاسْتِيلَاءِ عليهم، والظُّهُورِ عليهم؛ حتَّى يُخذَلَ الأَعْدَاءُ.

وليًّا لِجَوْوا إلى اللهِ عَنَّوَجَلَ، وسَأَلُوهُ هذه المطالِبَ الثَّلاثة، استَجابَ اللهُ دُعاءَهم، ﴿ فَهَكَرَمُوهُم ﴾ يعني: أَصْحَابَ طَالُوتَ ﴿ بِإِنْ نِ ٱللّهِ عَنَّوَجَلَّ، أي: بقَضائِهِ وقَدَرِهِ ﴿ فَهَكَرَمُوهُم ﴾ يعني: أَصْحَابَ طَالُوتَ ﴿ بِإِنْ نِ ٱللّهِ ﴾ عَنَّوَجَلَّ، أي: بقضائِهِ وقَدَرِهِ ﴿ وَقَتَلَ دَاوُرُهُ وَ جَالُوتَ ﴾، وكان جالوتُ زَعيمَ العَدُوِّ، فقَتَلَه، وإذا قُتِلَ زَعِيمُ القَومِ حَصَلَ الفَشَلُ، والانهيارُ، ووَلَّوُ الأَدْبارَ.

﴿ وَءَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ ﴾ يَعني: آتَى اللهُ داودَ -الَّذي قَتَلَ جَالُوتَ- اللَّكَ والْحِكْمةَ، فكان مَلِكًا نبيًّا، مَلِكًا بقَوْلِهِ: ﴿ وَءَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾، ونَبيًّا بقَولِهِ: ﴿ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِكَا يَشَكَآءُ ﴾.

وممَّا علَّمَه: ما ذَكَرَه اللهُ تَعالى في قَـولِهِ: ﴿وَعَلَمْنَـُهُ صَنْعَــَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ ﴾ [الانبياء:٨٠].

وقَوْلُه: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ يَعني: لولا أنَّ الله يَدْفَعُ هؤلاء بهؤلاء لفَسَدَتِ الأرضُ، واسْتَوْلَى الأَشْرارُ على الأَخْيارِ، ولم يَبْقَ للهِ فِي الأَرْضِ طاعةٌ، لكِنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى يَبْتَلِي هؤلاء بهؤلاء حتَّى يَتبيّنَ الحقُّ؛ كما قال تَعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَلَهُ اللّهُ لَانفَسَرَ مِنْهُمْ وَلَذِينَ لِبَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ يَتبيّنَ الحقُّ؛ كما قال تَعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَلَهُ اللّهُ لَانفَسَرَ مِنْهُمْ وَلَذِينَ لِبَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ [عمد:٤]، وهذا أَمْرٌ مُشاهَدٌ، يَعْني: لو كانتِ السَّيطرةُ على العالَم لِدَولةٍ واحِدةٍ لفَسَدَتِ الأرضُ، واسْتَرَقَ هؤلاء الأَقْوياءُ رِقابَ الضَّعَفاء، وحَصَلَتِ الإهانةُ والفَوْضَى، ولكنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى يَدفَعُ هؤلاء بهؤلاء.

وقد بيَّنَ اللهُ تَعالَى نَوعًا من هذا الفَسَادِ في قَولِهِ: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِغْضِ لَمَّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [الحج:٤٠].

ولكِنَّ اللهَ بحِكْمتِهِ يَتفضَّلُ على الجَميعِ، فهو ذو فَضْلٍ على العالمَينَ، يَدْفَعُ بعضَهم ببَعضٍ؛ حتَّى تَسْتَقيمَ الأُمَّةُ، وتَقُومَ المِلَّةُ.

## في هاتَينِ الآيتَينِ من الفَوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - أنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ عليه عندَ الشَّدائِدِ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى القادِرِ على تَفْريجِها عَرَّهَجَلَ،
 وهو اللهُ؛ لقَولِهِ: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ إلى آخِرِه.

٢- أنَّه لا يَقْدِرُ أَحَدٌ على الصّبرِ إلَّا بتَوفيقِ اللهِ، قد يكونُ الإِنْسَانُ أَشْجَعَ إِنسَانٍ، وأَقْوى إِنْسَانٍ، وأَحْسَنَ إِنسَانٍ، فإذا أُصيبَ بمُصيبةٍ خارتْ قُواهُ، وعَجَزَ عن تَحَمُّلِها إلَّا بمَعونةِ الله عَنَّهَجَلَّ.

٣- أَنْ يَدعُو الإنسانُ جِذَا الدُّعاءِ عندَ مُلاقاةِ العَدُوِّ: ﴿رَبِّنَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا
 صَرَبًا وَثَكِيِّتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

٤- أنَّ النَّصْرَ من عندِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى، ليس بقُوَّةِ السِّلاحِ، ولا بقُوَّةِ العَزِيمَةِ، ولا بكثرةِ النَّعَدَدِ، وإنَّمَا هو من عندِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ، ولهذا طَلَبوا، قالوا: ﴿وَٱنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

٥- أنَّ الإنسانَ إذا لَجَاً إلى ربِّهِ، وعَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، رَحِمَهُ اللهُ، وأجابَ دُعاءَه؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ فَهَـزَمُوهُم بِلِإِنْ اللهِ ﴾.

٦ - استِجابةُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى للدُّعاءِ.

وهذه يَترتَّبُ عليها فائِدةٌ أُخرى، وهي عِلْمُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ بِحَالِ الدَّاعي. وفائِدةٌ أُخرى، وهي سَمْعُ الله لدُعائِهِ.

و فائِدةٌ ثالِثةٌ، و هي قُدْرةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على الإجابةِ، وأنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ولهذا كان من طُرُقِ إِثْباتِ وُجودِ الباري عَنَهَجَلَّ: اسْتِجَابَةُ دُعاءِ مَن دَعاهُ؛ كَمَا قَالُ تَعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَءَكُ مُ عَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءَكُ مُ عَالَمُ اللهِ ﴾ [النمل:٦٢].

ولقد جَرَتْ قِصَّةٌ فِي عَهدِ النَّبِيِّ -صِلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- تدُلُّ على هذا المَعْنى، فقد دَخَلَ رَجُلْ يَومَ الجُمُعةِ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخطُبُ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ اللهَ يُغيثُنا؛ فرَفَعَ النَّبيُّ عَلَيْهِ يَدَيهِ إلى السَّماءِ، وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثَلاثَ مرَّاتٍ، فأنشَأَ اللهُ سَحابةً، فتوسَّعَتْ، وانتشَرَتْ في السَّماءِ، ورَعَدَتْ، وبرَقَتْ، ولم يَنزِلِ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- من المِنبَرِ إلَّا والمَطرُ يَتَحادَرُ على لِحْيَتِهِ، وبَقِيَ المَطرُ أُسبوعًا كاملًا.

ثمَّ دَخَلَ رَجُلُ آخَرُ -أو الرَّجُلُ الأَوَّلُ- في الجُمُعةِ الثَّانيةِ، وقال: يا رسولَ اللهِ، غَرِقَ المالُ، وتَهَدَّمَ البِناءُ، فادْعُ اللهَ يُمسِكها. فرَفَعَ يَدَيهِ، وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، فَرَقَ المَالُ، وتَهَدَّمَ الْإَكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنابِتِ الشَّجَرِ»، فرَأَى وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنابِتِ الشَّجَرِ»، فرَأَى الصَّحابة رَضَالِتُهُمَّ السَّحابَ يَتَهَايَزُ في الحالِ، فما يُشيرُ النَّبيُ عَلَيْهُ إلى نَاحِيَةٍ إلَّا انفرَجَتْ، وخَرَجَ النَّاسُ يَمْشُونَ في الشَّمسِ(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧) من حديث أنس رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

وهذا يدُلُّ دَلالةً واضِحةً على إِجَابةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَانَ دُعاءَ المُضطَرِّ، وأنَّه تَعَالى على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

٧- إباحة قتل العَدُوِّ الكافِرِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُر دُ جَالُوتَ ﴾، وهذا في مقام المَدْح والثَّناءِ.

٨- أنَّه يَنبَغي الحِرصُ على قَتْلِ قائِدِ العَدُوِّ؛ لأنَّه إذا قُتِلَ القائِدُ تَبَعْثَرَ القَومُ،
 وتَلَجْلَجوا، وعَجَزُوا عن الإِقْدام.

٩- أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَتمَّ النَّعْمةَ على داودَ الَّذي قَتَلَ جَالُوتَ؛ حيثُ آتاهُ اللهُ الحِكْمة، والمُلك، والعِلم.

١٠ - أنَّ عِلْمَ البَشَرِ مَحْدُودٌ، وليس شَامِلًا، ولا يُمكِنُ أنْ يكونَ شَامِلًا؛ لقَولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ هنا: ﴿وَعَلَّمَهُ مِكَا يَشَكَآءُ ﴾، و (مِن ) هنا للتَّبْعيض.

ويَدُلُّك على أنَّ عِلْمَ الإنسانِ قاصِرٌ: قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ اللهِ تَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ الرُّوجِ! فَأَنتُم لم تَعْلَمُوا إلَّا قَلِيلًا.

١١ - إثباتُ المَشيئةِ للهِ، وهي لا شَكَّ فيها فيها يتعلَّقُ بأَفْعالِ اللهِ، ولا أَظُنُّ أَحَدًا يُخالِفُ فيها من أَهْلِ القِبْلةِ، لكنْ فيها يتعلَّقُ بفِعْلِ العَبدِ: هل للهِ مَشِيئةٌ في فِعلِ العَبدِ؟ اختَلَفَتْ أَقَاوِيلُ أَهْلِ القِبْلةِ إلى ثَلاثةِ أقاويلَ:

منهم مَن قال: إنَّه لا مَشِيئةَ للهِ فِي فِعْلِ العَبدِ، وإنَّ العَبْدَ مُستقِلٌّ بعَمَلِهِ، ولا إِرَادةَ للهِ فيه، ولا مَشِيئةً؛ وهؤلاء هُمُ المُعْتزِلةُ، الَّذين سُمُّوا: مَجُوسَ هذه الأُمَّةِ؛ لأنَّهم

جَعَلُوا للحَوادِثِ خالِقَيْنِ، فالحَوادِثُ الَّتي من الإنسانِ يَخلُقُها الإنسانُ، والحَوادِثُ الَّتي هي من فِعْلِ اللهِ يَخلُقُها اللهُ، ولذلك سُمُّوا: مَجُوسَ هذه الأُمَّةِ.

طائِفةٌ أُخرى قالت: إنَّ للهِ تَعالى مَشيئةً في فِعْلِ العَبدِ، ولكِنَّ العَبْدَ لا مَشِيئةً له إِطْلاقًا، وإنَّه مُجُبَرٌ على عَمَلِهِ، وإنَّ عَمَلَه الإراديَّ الاختياريَّ كعَمَلِهِ الاضْطِراريِّ الإكْراهيِّ. وهؤلاءِ الجَبْريَّةُ من الجَهْميَّةِ وغَيرِهم.

وقد ضَلُّوا ضَلالًا بَعيدًا، ولا يُمكِنُ أَنْ يَسْتَقيمَ قَولٌ على هذا أبدًا؛ لأَنَّنا لو قُلنا: إِنَّ الإِنسانَ مُجُبَرٌ. لَفَعَلَ الإِنسانُ كُلَّ شَيءٍ من المَعاصي والعُدوانِ على الخَلْقِ، ثمَّ يقول: أنا مُجُبَرٌ على هذا.

ويُذكَرُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤمِنينَ عُمَرَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ قُدِّمَ إليه سَارِقٌ، فأمَرَ بقَطْعِ يَدِهِ، فقال السَّارِقُ: مَهْلًا يا أميرَ اللَّؤمِنينَ، واللهِ ما سَرَقتُ هذا إلَّا بقَدَرِ اللهِ؛ فقال له أَمِيرُ المُؤمِنينَ عُمَرُ رَضَالِكُهُ عَنْهُ: ونحن لا نَقْطَعُك إلَّا بقَدَرِ اللهِ (۱).

القَولُ الثَّالِثُ: قَولُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهاعةِ، أَهْلِ العَدلِ والحقِّ، قالوا: إنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى له مَشِيئةٌ في فِعلِ العَبدِ، وللعَبدِ مَشيئةٌ، لكن إذا شاءَ العَبدُ شيئًا، وفَعَلَه، عَلِمْنا أَنَّ اللهَ تَعالَى قد شَاءَه، ولا يُمكِنُ أَنْ يَقَعَ في مُلكِهِ ما لا يُريدُ، وهذا هو الحقُّ.

وانْظُرْ إلى قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ فَهَ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَآ أَن يَشَآهُ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩]، وقال تَعالى: ﴿ فَمَن شَآةَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَسَلِيلًا ﴿ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان:٢٩-٣٠].

<sup>(</sup>١) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة ( $^{7}$  ٢٣٤).

17 - بَيانُ حِكْمةِ اللهِ في تَسْليطِ النَّاسِ بَعْضِهم على بَعضٍ، وأَنَّه لولا ذلك لَفَسَدَتِ الأَرْضُ، فلو قَدَّرْنا أَنَّ أُمَّةً من الأُمَمِ سَيْطَرَتْ على الأَرْضِ كُلِّها لَفَسَدَتِ الأَرْضُ، ولكانت هذه الأُمَّةُ تَتَحكَّمُ في عِبادِ اللهِ، ولكِنَّ الله عَنَّوَجَلَّ -بحِكْمتِهِ - الأَرْضُ، ولكانت هذه الأُمَّةُ تَتَحكَّمُ في عِبادِ اللهِ، ولكِنَّ الله عَنَّوَجَلَّ -بحِكْمتِه - بَعَلَ النَّاسَ يَدْفَعُ بعضُهم بعضًا، وقال تَعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ جَعَلَ النَّاسَ يَدْفَعُ بعضُهم بعضًا، وقال تَعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١٤٠].

١٣ - أنَّ فَسَادَ الأَرْضِ يكونُ بالعُدُوانِ، والسَّيطَرةِ على الخَلْقِ بغَيرِ حقٍّ.

١٤ - أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ له الفَضْلُ التَّامُّ على العالمَينَ جميعًا، أمَّا على المُؤمِنينَ فهو فَضْلٌ دُنْيَويٌّ، وأمَّا الأُخرويُّ فهو فَضْلٌ دُنْيَويٌّ، وأمَّا الأُخرويُّ فالرَّبُ جَلَّوَعَلا يُعَامِلُهم بالعَدْلِ.

#### • • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ يَلُكَ ءَايَكَ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلُهُ مَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ الللللللَّالِمُ الللللّهُ

 وقَوْلُه: ﴿ إِلَا لَحَقِ ﴾ أي: بالصِّدقِ والعَدلِ، فلا كَذِبَ في هذه الآيَاتِ، ولا جَوْرَ. ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الجُمْلةُ مُؤكَّدةٌ بـ: (إنَّ)، واللَّامِ. أي: إنَّك يا مُحمَّدُ لَمِنَ المُرسَلينَ.

وآيةُ رِسالَتِهِ ﷺ: هذا الوَحْيُ الَّذي أُوحِيَ إليه، وهو قَبْلَ ذلك كما وَصَفَهُ اللهُ: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُولُ مِن قَبْلِهِ، مِن كِئْبِ وَلَا تَخْطُهُ, بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ اللهُ: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُولُ مِن قَبْلِهِ، مِن كِئْبِ وَلَا تَخْطُهُ, بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ اللهُ: ﴿ وَمَا كُنتُ بِيَناتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت:٤١-٤١].

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الفَوائِدِ والأحْكامِ ما يلي:

١ - أَنَّ هذا الوَحْيَ الَّذي نَزَلَ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ من آياتِ اللهِ.

٢- إضافةُ التّلاوةِ إلى اللهِ عَنَّوْجَلَ على مُحمَّدٍ عَلَيْتُهِ، مع أَنَّ المُرادَ غَيْرُه؛ لأَنَّ المُرادَ:
 جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لكنْ لكَما كان يَتْلُوها بأَمْرِ اللهِ صحَّتْ إضافةُ التِّلاوةِ إلى اللهِ عَنَّوْجَلَ.

٣- أنَّ ما جاء به الرَّسولُ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- حتَّى، وأنَّ الوَحْيَ
 إليه حتَّى، وأنَّ رِسالَتَهُ حتَّى.

٤- إثباتُ رِسالةِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لقَولِهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
 ٠.

٥- أنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ ليس وَحْدَه هو الرَّسولَ، بل هو من المُرسَلينَ، والرُّسُلُ غَيْرُه كثيرونَ، وقد بيَّنَ اللهُ تَعالى أنَّ منهم مَن قَصَّـهُ اللهُ علينا، ومنهم مَن لم يَقْصُصْـه علينا.

ولكنْ علينا أَنْ نُؤمِنَ بجَميعِ الرُّسُلِ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أَنْ لِكَ الرَّسُولُ بِمَآ أَنْ لِللهُ تَعالى: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْ لِللهُ تَعالى: ﴿ وَرُسُلِهِ وَ اللهُ نُفَرِّقُ بَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

أَسْأَلُ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى أَن يَرْزُقنا جَمِيعًا الإِيهانَ به، ومَلَائِكَته، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليوم الآخِر، والقَدَر خَيْرِه وشَرِّه.

#### ••••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتَ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

يقولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَكَ ٱلرُّسُلُ ﴾ حين قال لنبيِّهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱللهُ مَا اللهُ الله

ومن هذا التَّفْضيلِ: أنَّ الله خصَّ خُسنةً منهم بـ: (أُولِي العَزمِ)، وهُمُ المَذْكُورونَ فِي قُولِهِ تَعالى في سُورةِ الأَحْزابِ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب:٧]، وفي سُورةِ الشُّورى في قَولِهِ تَعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ الْأَحزاب:٧]، وفي شُورةِ الشُّورى في قَولِهِ تَعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴾ [الشورى:١٣]، هؤلاءِ هُمْ أُولُو العَزمِ، أَفْضَلُهم: مُحمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ثمَّ إِبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثمَّ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثمَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثمَّ نوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبَعْضُهم فضَّلَ نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ على عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبَعْضُهم توقَّفَ، فاللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ: ﴿مِنْهُم مِّن كَلَّمَ اللهُ ﴾ أي: مِن هؤلاءِ الرُّسُلِ مَن خصَّهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى بِالكَلامِ، مِثْلُ: مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَامُ ؛ كما في قولِهِ تَعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [النساء:١٦٤-١٦٥]، وكلَّمَ اللهُ تَعالى أيضًا مُحمَّدًا حصلًى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم حين عَرَجَ به إلى السَّماءِ السَّابِعةِ، فكلَّمَهُ (١).

وقُولُهُ: ﴿مِنْهُم مِّن كُلَمَ اللهُ ﴾ لَفْظُ الجَلالةِ بالرَّفع؛ لأَنَّه فاعِلُ ﴿كُلَمَ ﴾، وأمَّا المَفْعُولُ فَمَحْذوفٌ يعودُ على ﴿مَن ﴾، وتَقْديرُ الكَلامِ بدُونِ حَذفٍ: منهم مَن كَلَّمَهُ اللهُ.

وقُولُهُ: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ ﴾ أي: اللهُ عَنَّوَجَلَّ رَفَعَ بعضهم على بَعضٍ دَرَجاتٍ، وهو مَعْطُوفٌ على قَولِهِ: ﴿فَضَّلْنَا ﴾، ومن المعلومِ أنَّ ﴿فَضَّلْنَا ﴾ جاء الفاعِلُ فيها باسْمٍ مُضْمَرٍ مُسْتَرِ غيرِ ظاهِرٍ، وهذا أسلوبٌ عَرَبيٌّ فَصيحٌ بلا شكِّ، والفائِدةُ منه: انتِباهُ المُخاطَبِ؛ لأنَّ الكلامَ إذا جاءَ على نَسَقِ واحِدٍ فقد يَغْفُلُ المُخاطَب، وإذا تَغَيَّرَ الأُسلوبُ انتَبَهَ.

وقُولُهُ: ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْبَيَهِ ٱلْبَيِّنَاتِ﴾ أي: أعطَيْناهُ البيِّناتِ، أي: الآياتِ البيِّناتِ، آياتٍ مَونيَّةً البيِّناتِ، آياتٍ شَرعيَّةً كالأَحْكَامِ والأَخْبَارِ الَّتي تَضمَّنَها الإنجيل، وآياتٍ كَونيَّةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٤٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٣) من حديث أبي ذر رَضَالِلهُ عَنْهُ.

كَإِحْيَاءِ المَوْتَى وَإِبْرَاءِ الأَكْمَهِ وَالأَبْرَصِ، فَ: ﴿ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ هنا صِفةٌ لَمُوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ: الآيَات البَيِّنات.

وقَولُهُ: ﴿وَأَيَّدْنَهُ ﴾ أي: قوَّيْنَاهُ ﴿بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾، وهو جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لقَولِهِ تَعَالى: ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ ﴾ [النحل:١٠٢]، فرُوحُ القُدُسِ هو جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَيَّدَ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بأَمْرِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ في مَواضِع الضَّنكِ والضِّيقِ.

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ يعني: لو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَ الَّذين مِن بَعْدِهم على مِلَّةٍ واحِدةٍ، وعلى دِينٍ واحدٍ، فلم يَختَلِفُوا في الدِّينِ، وحينئذٍ لا يَقْتَتِلُونَ.

﴿ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ﴾؛ كما في قُولِ اللهِ تَعالى في سُورةِ الصَّفّ: ﴿ فَنَامَنَت ظَآ إِنْهَ أُمِنْ بَغِت إِسْرَةِ مِلَ وَكَفَرَت ظَآ إِنْهَ أُنِّ ﴾ [الصف: ١٤].

وقُولُهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اَقْتَ تَلُوا ﴾ يَعني: لو شاءَ اللهُ تَعالى ألَّا يَقْتَتِلوا ما اخْتَلَفوا في الدِّينِ، فلم يَقْتَتِلوا، ﴿ وَلَكِكِنَّ اللهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، وفِعلُهُ ما يُريدُ مَبنيُّ على الحِكْمةِ ؛ فإنَّه جَلَّوَعَلا يَفْعَلُ ما يُريدُ ، لكن لا بُدَّ أَنْ يكونَ لهذا الفِعلِ حِكْمةٌ بالِغةٌ اقْتَضَتْ هذا الفِعلِ حِكْمةٌ بالِغةٌ اقْتَضَتْ هذا الفِعل .

## في هذه الآية من الفُوَائِدِ ما يلي:

١ - بَيانُ أَنَّ الرُّسُلَ على طَبَقاتٍ، منهم مَن فَضَّلَهُ اللهُ على بَعْضٍ في الدُّنيا،
 ورَفَعَهُ دَرَجاتٍ في الآخِرةِ.

٢- أَنَّ الفَضلَ بِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾.

٣- إثباتُ كَلامِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وأَنَّه تَعالى يَتَكلَّمُ بكلامٍ مَسْمُوعٍ، يَسْمَعُه المُخاطَبُ به، ولا يُمكِنُ سَماعُهُ إلَّا أَنْ يكونَ بصَوتٍ، ولا يُمكِنُ فَهْمُهُ إلَّا أَنْ يكونَ بحَرْفٍ، واذْكُرْ قَولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عن مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَاذْكُرْ قَولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عن مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَاذْكُرْ قَولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عن مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ اللهُ لَا الْمُورِ اللهُ الْمُولِ اللهِ مَنْ اللهُ مَن جَانِ اللهُ العِلمِ: المُناداةُ للبَعيدِ، والمُناجاةُ للقريب.

٤ - الرَّدُّ على طائِفَتينِ مُبتدِعَتَينِ:

الطَّائِفةُ الأُولى: المُعتزِلةُ الَّذين قالوا: إنَّ اللهَ لا يتكلَّمُ، وإنَّ كَلامَهُ مَخْلُوقٌ من جُمْلةِ المَخْلوقاتِ، وإنَّ إضافتَهُ إلى اللهِ إضافةُ تَشْريفٍ، كإضافةِ المساجِدِ إلى اللهِ في مِثْلِ قَولِهِ تَعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَجِدَ اللهِ ﴾ [البقرة:١١٤]، وإضافةِ النَّاقةِ إلى اللهِ في قُولِهِ تَعالى: ﴿ وَلَمَ اللّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [الشمس:١٣]، وإضافةِ البَيتِ (الكَعْبةِ) إلى اللهِ، كما في قُولِهِ تَعالى: ﴿ وَطَهِمَ رَبَيْتِي ﴾ [الحج:٢٦].

الطَّائِفةُ الثَّانيةُ المُبتدِعةُ قالت: إنَّ كَلامَ اللهِ غَيرُ مَخْلُوقٍ، لكن ما يَسْمَعُه المُخاطَبُ عَخْلُوقٍ، لكن ما يَسْمَعُه المُخاطَبُ عَخْلُوقٌ، أمَّا الكَلامُ فهو المَعْنَى القائِمُ بنفسِ الرَّبِّ عَرَّفَطَ، وما يُسْمَعُ فهي أَصْواتُ مَخْلُوقةٌ، خَلَقَها اللهُ بُ لِتُعبِّرَعَمَّا في نَفْسِهِ.

وكِلْتا الطَّائِفَتَينِ ضالَّةٌ في هذا، فالكلامُ إنَّما يُضافُ إلى مَن تَكلَّمَ به، والكلامُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مَسْمُوعًا، وإذا أُريدَ الكلامُ النَّفسيُّ فإنَّه يُقيَّدُ؛ كما في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوَلاَ يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة:٨].

المهمُّ: أنَّه يَجِبُ على المُؤمِنِ أنْ يُؤمِنَ ويَعْتَقِدَ بأنَّ اللهَ يَتكلَّمُ بكلامٍ مَسْمُوعٍ. ٥- أن الرُّسُلَ -عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ- ليسوا في دَرَجةٍ واحِدةٍ؛ فإنَّ اللهَ رَفَعَ بَعْضَهم دَرَجاتٍ. ٦- إثباتُ نُبوَّةِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأَنَّه نَبيٌّ، وليس بإلهٍ، وأنَّ اللهَ أَعْطاهُ
 من الآياتِ ما تَبِينُ بها رِسالَتُهُ.

٧- الرَّدُّ على النَّصارى الَّذين قالوا: إنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثةٍ.

٨- أنَّ جِبريلَ عَلَيْءَالسَّلَامُ يُؤيِّدُ مَن شاءَ اللهُ أَنْ يُؤيِّدَه من عِبَادِهِ؛ لقَولِهِ:
 ﴿ وَأَيَّذَنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾.

٩- إِثْبَاتُ مَشيئةِ اللهِ فِي أَفْعَالِ العِبَادِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَوْ شَـَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ
 مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ.

١٠ الرَّدُّ على الجَبْريَّة؛ حيثُ أضافَ الفِعْلَ إلى العَبدِ، فقال: ﴿مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَذِينَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾، والجَبْريَّةُ لا يَرَوْنَ إضافةَ الفِعلِ إلى العَبدِ؛ لأنَّ العَبدَ ليس له اخْتِيَارُ، ويَرُونَ أَنَّ إضافةَ الأَفْعَالِ إلى العِبَادِ على وَجْهِ المَجازِ، ولكنَّ قَوْلَهم باطِلٌ بالكِتابِ، والسُّنَّة، وإجْماعِ السَّلَفِ، والنَّظَرِ الصَّحيحِ.

1 - إِثْبَاتُ أَنَّ أَفْعَالَ الْعَبْدِ تَحْتَ مَشَيَّةِ اللهِ؛ لَقُولِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وفي قَولِهِ: ﴿مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ ردُّ على الجَبْريَّةِ الَّذين يُنكِرونَ أَنْ يكونَ للعَبدِ فِعلُ اخْتِيَاريُّ، ويرَونَ أَنَّ جَمِيعَ أَفْعالِ العِبادِ أَفْعالُ إِجْباريَّةٌ، وهذا أيضًا باطِلُ، ولا يُمكِنُ أَبدًا أَنْ تَسْتَقِيمَ به أُمَّةٌ أَو تَقُومَ به مِلَّةٌ؛ لأَنَّنا لو قُلنا: إنَّ الإنسانَ

جَبُّورٌ على عَمَلِهِ؛ أَمْكَنَ لكُلِّ فاسِقٍ أَنْ يَفْسُقَ، ولكُلِّ ظالِمٍ أَنْ يَظلِمَ، ولكُلِّ كافِرٍ أَنْ يَفْشُقَ، ولكُلِّ ظالِمٍ أَنْ يَظلِمَ، ولكُلِّ كافِرٍ أَنْ يَقْتُلَ يَكفُرَ، ويقولَ: هذا ليس مِنِّي، هذا وقَعَ مِنِّي إِجْبارًا. بل أَمْكَنَ كُلَّ واحِدٍ أَنْ يَقْتُلَ البَريءَ، ويَوْلَ: هذا ليس مِنِّي. فيكونُ الفَسَادُ الظَّاهِرُ.

١٢ - أنَّ وُقُوعَ القِتالِ بعدَ الآياتِ البيِّناتِ أشَدُّ مَلامةً؛ لأنَّه يَقَعُ دون أنْ
 يَكُونَ للإنسانِ عُذْرٌ، لقَولِهِ: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِنَتُ ﴾.

17 - أنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ حتَّى فيها قامتِ البيِّنةُ عليه؛ لأنَّه لا بيِّنةَ أَوْضَحُ ولا أَقْوَمُ ولا أَثْيَنُ من بيِّنةِ الدِّينِ الَّتي قَامتِ الأَدِلَّةُ على ثُبُوتِها، ومع ذلك يَنْقَسِمُ النَّاسُ فيه إلى مُؤمِنِ وكافِرِ.

١٤ - أنَّ الاخْتِلَافَ في الدِّينِ يُؤدِّي إلى المُقاتَلةِ، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ
 فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ولَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــتَلُواْ

١٥ - تَأْكِيدُ أَنَّ اقتِتالَهم بمَشيئةِ اللهِ، ولهذا قال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا ﴾ ،
 يَعني: لو شاءَ اللهُ ما كَفَرُوا وما اقتتَلوا، وذلك بأنْ يَجعَلَهمُ اللهُ أُمَّةً واحِدةً، لا عَدَاوة بيْنَها ولا اخْتِلاف.

١٦ - أنَّه يَنبَغي لنا إذا رَأَيْنا اختِلافَ الأُمَّةِ أَنْ نَفْزَعَ إلى اللهِ، ونَلْجَأَ إليه بأنْ
 يَجمَعَهم على الحقّ، ويُزيلَ ما بَيْنَهم من اخْتِلافٍ؛ لأنَّنا عَلِمْنا أنَّ هذا الاخْتِلافَ كان
 بمَشيئةِ اللهِ، وما كان بمَشيئةِ اللهِ فلن يَرْفَعَه إلَّا مَشيئةُ اللهِ عَرَقَجَلَّ.

انَّ فِعْلَ العَبدِ خَلْقٌ اللهِ عَرَّقَ عَلَى الأَنَّ الإنسانَ إنَّما يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ بأَمْرَينِ:
 القُدْرةِ، والإرادةِ. فمَن قَدَرَ ولم يُرِدْ لم يَقَعْ منه شَيءٌ، ومَن أَرَادَ ولم يَقْدِرْ لم يَقَعْ منه شَيءٌ.
 منه شَيءٌ.

وإذا سألنا سائلٌ: القُدْرةُ والإرادةُ مَن خَلَقَها في العَبدِ؟

فالجَوابُ: أَنَّ الَّذِي خَلَقَها هو اللهُ، وعلى هذا فيكونُ فِعْلُهُ خَلُوقًا للهِ عَرَّفَجَلَ، مَفْعُولًا له؛ لأنَّ خَالِقَ السَّبِ التَّامِّ خالِقٌ للمُسبَّبِ، لكنَّه ليس هو فِعْلَ اللهِ الَّذِي هو فِعْلُهُ المُباشِرُ، فالإنسانُ إذا صامَ لا نقولُ: إنَّ الصَّائِمَ هو اللهُ. وإذا أَكَلَ لا نقولُ: إنَّ الاَّكِلَ هو اللهُ. وإذا أَكَلَ لا نقولُ: إنَّ الاَكِلَ هو اللهُ. وإذا أَنْفَقَ لا نقولُ: المُنفِقُ هو اللهُ. لكنْ نقولُ: هذا الصَّومُ، وهذا الأَكْلُ، وهذا الإنفاقُ حَصَلَ بإرَادةِ العَبدِ وقُدْرتِهِ، وخالِقُ إرادَتِهِ وقُدْرتِهِ هو اللهُ عَنَى أَروهِ أَنْفَقَ كَمَلَ الْهُ ما فَعَلَ.

ولذلك تَجِدُ الإنسانَ أحيانًا يَعزِمُ على الشَّيءِ، ويَتهيَّأُ له تهيُّوًا كامِلًا، وإذا به يُصْرَفُ عنه، إمَّا باخْتِيَارِ شَيءٍ آخَرَ، وإمَّا بعَدَمِ الاختيارِ، وإمَّا أنْ يُصْرَفَ عنه قَهْرًا عليه؛ لأنَّ الله َلم يَشَأْهُ.

١٨ - إثباتُ الإرادةِ للهِ عَزَّقِجَلَّ؛ لقولِهِ: ﴿ وَلَكِنَ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، والإرادةُ هنا بمَعْنى المشيئةِ، وإرادةُ اللهِ تَعالى تَنقسِمُ إلى قِسمَينِ: إرادةٌ بمَعْنى المشيئةِ، وإرادةٌ اللهِ بمَعْنى المحبَّةِ. فإنْ كان المُرادُ تَحْبُوبًا للهِ فهي إِرَادةُ محبَّةٍ، وإنْ كان غيرَ مَحُبُوبٍ إلى اللهِ فهي إِرَادةُ مشيئةٍ.

مثالُ إِرَادةِ المحبَّةِ: قَولُهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾ [النساء: ٢٧]، فهذه إرادةُ محبَّةٍ، لكن قد تَقَعُ، وقد لا تَقَعُ، قد يَتُوبُ اللهُ على الإنسانِ، فييسِّرُ له التَّوبةَ، وقد لا يكونُ كذلك.

وكذلك قَولُهُ تَعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، ﴿ يُرِيدُ ﴾ هنا إِرَادَة محبَّةٍ، فاللهُ تَعالى لا يُحِبُّ لعِبادِهِ العُسْرَ، وإنَّها يُحِبُّ لهمُ اليُسرَ.

وتُسمَّى الإرادةُ الَّتي بمَعْنى المحبَّةِ: إرادةً شَرعيَّةً. والإرادةُ الَّتي بمَعْنى المشيئةِ: إرادةً كونيَّةً.

ومنها: قَولُهُ هنا: ﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ أي: ما يشاءُ.

ويدُلُّ على أنَّ الإِرَادةَ هنا بمَعْنى المشيئةِ: قَـولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [إبراهيم:٢٧].

#### •••

### قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا خُلَةٌ وَلَا خُلَةً وَالْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

يُخاطِبُ اللهُ المُؤمِنينَ بوَصفِهِم مُؤمِنينَ؛ لِيَأْمُرَهم بالإنْفاقِ ممَّا رَزَقَهم، أي: مَّا أعطاهُم من المالِ، وإنْ شِئتَ فقُلْ: ومن العِلمِ أيضًا؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرزُقُ المَالَ، ويَرزُقُ العِلمَ، والمُرادُ بالرِّزقِ هنا: العَطاءُ.

وقولُهُ: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ماتَ انتَقَلَ إلى اليَومِ الآخِرِ، الَّذي ليس فيه بَيْعٌ، فيَشتريَ الإنسانُ ما يَفْدِي به نَفْسَه ﴿وَلَا خُلَةٌ ﴾ أي: صَداقة، فيَطلُبَ من صَديقِهِ أَنْ يُساعِدَه ﴿وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ أي: وسَاطة، فيَطلُبَ أَنْ يَتوسَّطَ له أَحَدٌ؛ يَنجُو بذلك من عَذابِ اللهِ، كُلُّ الوَسائِلِ الَّتي تكونُ سببًا للإنقاذِ مُنتَفيةٌ في ذلك اليَوم.

﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ الكافِرونَ باللهِ عَنَّوَجَلَّ المُسْتَكِبِروَن عن عِبادَتِهِ، ﴿ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ يَعني: الَّذين هُم أَظْلَمُ النَّاسِ.

وكما تَرى -أيُّها الأخُ الكَريمُ- الآية فيها ضَميرُ الفَصلِ: ﴿هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾، وضَميرُ الفَصلِ الَّذي يَقَعُ بيْنَ المُبتدَأ والحَبَرِ يُفيدُ ثَلاثةَ أشْياءَ: التَّوكيدَ، والحَصْرَ، والتَّمْييزَ بيْنَ كَونِ ما بَعْدَه خَبَرًا أو وَصْفًا.

فإذا قُلتَ: «زَيدٌ هو القائِمُ» استَفَدْنا من هذه العِبارةِ تَأْكِيدَ قِيَامِ زَيدٍ، وتَأْكِيدَ أَنَّه هو القائِمُ لا غَيرُه، والتَّمْييزَ بيْنَ كَونِ (القائِمُ) صِفةً لـ: (زَيد) أو خَبرًا؛ لأنَّ ما بعدَ ضَميرِ الفَصلِ يَقَعُ خَبرًا، أمَّا نفسُ الضَّميرِ فلا مَحَلَّ له من الإِعْرابِ، لأَنَّك لو قُلتَ: «زَيدٌ القائِمُ» فقد لا يَفهَمُ المُخاطَبُ أنَّ (القائِم) خَبرٌ لِـ: (زَيد)، فيتوقَّعُ مجيءَ الخَبرِ، وأنَّ الخَبرَ مَحْدُوفٌ، فإذا قُلتَ: «هو القائِمُ» تعيَّنَ أنْ يكونَ (القائِمُ) هو الخَبرَ.

ففي هذه الآيةِ ضَميرُ فَصلٍ، فائِدتُهُ ما ذَكَرْنا: التَّوكيدُ، والحَصرُ، والتَّمْييزُ بيْنَ الخَبَرِ والوَصفِ.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إكْرامُ اللهِ تَعالى للمُؤمِنينَ؛ حيثُ يُوجِّهُ لهمُ الخِطابَ بوَصْفِ الإيمانِ.

٢- أنَّه إذا صُدِّر الخِطابُ بمِثلِ هذا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ كان ذلك دَليلًا على أنَّ ما بَعْدَه من تَمَامِ الإيهانِ، ومُقتَضياتِ الإيهانِ، سواء كان خَبَرًا فيُصدَّقُ، أو طَلبًا فيُمتَثلُ.

٣- أنَّ المُخالَفةَ نَقْصُ في الإيهانِ، كأنَّه يُقالُ: إنْ لم تَأْتِ بهذا أو إن لم تُصَدِّقْ بهذا فإنَّك لا تَسْتَحِقُّ أَنْ تُوصَفَ بالإيهانِ.

٤ - الأمْرُ بالإنفاقِ ممَّا رَزَقَنا اللهُ عَرَّفَجَلَ، وهذا الأَمْرُ قد يكونُ وَاجِبًا، كالزَّكاةِ، وتَعْليمِ العِلْمِ الواجِبِ تَعليمُهُ، والإنفاقِ في الحَجِّ، والإنفاقِ في الجِهادِ الواجِبِ،

والإنفاقِ في النَّفَقاتِ الواجِبةِ.

وما عدا الواجِبَ فهو تَطوُّعٌ؛ لأنَّ القَولَ الرَّاجِحَ من أَقْوالِ الأُصوليِّينَ: أَنَّه يجوزُ اسْتِعْمالُ الاسْمِ المُشتَرَكِ في مَعْنييهِ.

٥- أنَّ المَطْلُوبَ أَنْ تُنفِقَ مِن مَالِكَ، لا أَنْ تُنفِقَ كُلَّ مَالِكَ؛ لَقَولِهِ: ﴿مِمَّا رَزَقَنَكُم ﴿ لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ قد لا يَصبِرُ إذا أَنْفَقَ جميعَ مالِهِ، فيُحْوِجُهُ ذلك إلى تَكفُّفِ النَّاسِ وسُؤالِ النَّاسِ، ولهذا لمَّا نَذَرَ بعضُ الصَّحابةِ أَنْ يُنفِقَ مَالَهُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنْ يُنفِقَ ثُلُثَ المالِ(۱).

٦- بَيانُ أَنَّ اللهَ تَعالى أَمَرَك بأمْرٍ هو الَّذي مَنَّ به عليك: ﴿مِمَّا رَزَقَنكُم ﴾،
 ليس شيئًا كَسَبتُموهُ بأيْدِيكم بدونِ اللهِ، بل هو الَّذي رَزَقَك وأَعْطاك، ثمَّ أَمَرَك أَنْ تُنفِقَ لِصَلحةِ نَفْسِكَ.

٧- أنَّ الرِّزقَ من عندِ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ وإذا كان مِن عِندِه كان الواجِبُ على العَبْدِ أَنْ يَعْتَمِدَ على ربِّهِ في رِزْقِهِ، لا على فُلانٍ وفُلانٍ.

وإذا صَدَقَ اعْتِهادُهُ على اللهِ صارت هذه الأَشْيَاءُ وسائِلَ، فالوَظيفةُ وَسيلةٌ، وفَتْحُ الْمُتَّجَرِ وَسيلةٌ، والأَصْلُ الأَوَّلُ والأَخِيرُ هو اللهُ عَزَدَجَلً؛ لأَنَّه هو اللهُ عَزَدَجَلً؛ لأَنَّه هو الَّذي رَزَقَك، وهو الَّذي أَعْطاك.

٨- أَنْ لا مِنَّةَ للعَبدِ على ربِّهِ إذا أَنفَقَ ما أَمَرَ اللهُ بإنْفاقِهِ؛ لأَنَّ اللهَ هو الَّذي رَزَقَهُ،
 وهو الَّذي أَعْطاهُ عَنَّوَجَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان، باب من نذر أن يتصدق بهاله، رقم (٣٣١٩) من حديث كعب ابن مالك رَضَالَلُهُ عَنْهُ.

٩- أنَّ الإنفاقَ يُنْجِي من أَهْوالِ يَومِ القيامةِ؛ لقَولِهِ: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ ﴾، ولهذا جاء في الحَديثِ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ»، وذَكَرَ منهم رجلًا تَصَدَّقَ بصدقةٍ، فأَخْفَاها حتَّى لا تعلمَ شِمِالُهُ ما تُنْفِقُ يمينُهُ(١).

١٠ أنَّ ذلك اليَومَ -وهو يومُ القِيَامةِ - ليس فيه بَيْعٌ، فيَفتَديَ الإنسانُ بها يَشْتري، وليس فيه صَداقةٌ تَنْفَعُ، وليس فيه شَفاعةٌ تَنْفَعُ.

أُمَّا الأُوَّلُ: ﴿ لَا بَيْعُ فِيهِ ﴾ فظاهِرٌ، وأَمَّا الثَّاني فكذلك ظاهِرٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ يَمَا يَهُمُ النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لقهان:٣٣]، وقال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اللّهُ مِنْ اَخِهِ ﴿ ثَ وَأَمِهِ وَالْمِهِ وَاللّهِ مَا لَكُ مُ مَنْ اَخِهِ ﴿ ثَالَ مَنْ اَلَى اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

كذلك الصَّدَاقةُ لا تَنفَعُ، فليس فيه خُلَّةٌ نافِعةٌ، بل ﴿ ٱلْأَخِلَا مُ يَوْمَبِنِ بَعْضُهُمْ لِللهِ عَدُوُ إِلَّا ٱلْمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وذلك اليَومُ ليس فيه شَفاعةٌ، والمُرادُ: ليس فيه شَفاعةٌ للكافِرِ، أمَّا عُصاةُ المُؤمِنينَ فلهم شَفَاعةٌ؛ كما تَواتَرَتْ به الأحاديثُ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم-.

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه الإمام أحمد في المسند (٤/ ١٤٧) من حديث عقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وقد ذَكَرَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمِ آللَّهُ أَنَّ الشَّفاعةَ نَوْعانِ:

- عامَّةٌ لكُلِّ النَّاسِ.
- وخاصَّةٌ فيمَن اقتَرَفَ إثمًا، ودَخَلَ في النَّارِ، فيَأذَنُ اللهُ للشَّافِع، فيَشفَعُ.

أمَّا العامَّةُ فهي الَّتي بيّنَها النّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، أنَّ النَّاسَ يومَ القيامةِ يَلْحَقُهُم من الغَمِّ والكَرْبِ ما لا يُطيقونَ؛ لأنَّه يومُ مِقْدارُهُ خُسونَ أَلْفَ سَنةٍ، لا ماءَ، ولا طَعامَ، ولا ظِلَّ إلَّا مَن أَظَلَّهُ اللهُ عَنَّقَجَلَّ، فالنَّاسِ في ذلك اليَومِ سَنةٍ، لا ماءً، ولا طَعامَ، ولا ظِلَّ إلَّا مَن أَظَلَّهُ اللهُ عَنَّقَجَلَّ، فالنَّاسِ في ذلك اليَومِ يَلحَقُهُم من الغمِّ والكَرْبِ ما لا يُطيقونَ، فيقولُ بعضُهم لبَعضٍ: اطْلُبوا شافِعًا يَشفَعُ لنا عند اللهِ، يُريحُنا من هذا المَوقِفِ، فيَأْتُونَ إلى آدَمَ، ثمَّ إلى نُوحٍ، ثمَّ إلى إِبْرَاهيمَ، ثمَّ إلى مُوسى، ثمَّ إلى عِيسى، ثمَّ إلى مُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، فيَشفَعُ عندَ اللهِ أَنْ يَقضِيَ بيْنَ العِبادِ، فيأذَنُ اللهُ له، ويَقضي بيْنَ العِبادِ (١).

أمَّا الخَاصَّةُ فهي الخاصَّةُ بالمُؤمِنينَ الَّذين اقْتَرَفُوا السَّيِّئاتِ؛ لِيَخرُجُوا من النَّارِ، وهذه للنَّبِيِّ وَلِغَيرِهِ من الأَنْبِيَاءِ والصِّدِيقينَ والشُّهَداءِ والصَّالِحِينَ.

وهذه الشَّفاعةُ الخاصَّةُ لا يُمكِنُ أَنْ يُؤْذَنَ بَهَا للكافِرِينَ أَبدًا؛ لأَنَّ اللهَ لا يَرْتَضيهم، وقد قَال اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء:٢٨]، إلَّا واحدًا فقط، وهو أبو طَالِبٍ عَمُّ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أخبَرَ أَنَّه شَفَعَ له، حتَّى كان في ضَحْضاحٍ من نارٍ، -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أخبَرَ أَنَّه شَفَعَ له، حتَّى كان في ضَحْضاحٍ من نارٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قول الله: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَهَا ﴾، رقم (٤٧٦)، وفي باب قول الله: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٍ ﴾، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٣) (١٩٤) من حديث أنس وأبي هريرة رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا.

وعليه نَعْلانِ يَعْلِي منها دِماغُهُ(١)، نَسأَلُ اللهَ العافية.

١١ - أَنَّ الظَّالِمَ حَقيقةً هو الكافِرُ، ظالِمٌ لِنَفْسِهِ، ظالِمٌ في حقِّ ربِّهِ، أمَّا ظُلمُهُ لِنَفْسِهِ فواضِحٌ؛ لأَنَّه عرَّضَها لِعُقوبةِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ، وأمَّا ظُلْمُهُ في حقِّ ربِّهِ فلأنَّه جَعَلَ للهِ نِدًّا وهو خَلَقَهُ، وهذا أعظمُ الظُّلم.

قال بعضُ أهلِ العِلمِ: الحَمدُ للهِ الَّذي لم يَقُلْ: «والظَّالِونَ هُمُ الكافِرونَ»؛ لأَنَّه لو قال هذا لكان كُلُّ ظالِمِ كافِرًا، لكنْ قال: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

فإنْ قال قائِلٌ: أَلَا يُوجَدُ ظالِمٌ غيرُ كافِرِ؟

قُلنا: بَلَى، لكن الظُّلْمُ الأَكْبَرُ الفَظيعُ القَبِيحُ هو ظُلمُ الكُفْرِ –والعياذُ باللهِ–والظُّلمُ دَرَكاتٌ، كما أنَّ الإِيمَانَ دَرَجاتٌ، والعَمَلَ الصَّالِحَ دَرَجاتٌ.

#### •••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَلَهُ, مَا فِى السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ مِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ

هذه آيةٌ عَظيمةٌ، هي أعظمُ آيةٍ في كِتابِ اللهِ، سَأَلَ النَّبيُّ عَظِيمَةٌ أَيَّ بنَ كَعبِ: «أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟» قال: يا رسولَ اللهِ، آيةُ الكُرْسيِّ، ﴿ اللهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣) (٣٨٨٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩) (٢١٠) من حديث العبَّاس وأبي سعيد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

ٱلْحَىُّ ٱلْقَيَّوُمُ ﴾، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ على صَدرِهِ، وقَال: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ»<sup>(۱)</sup>، وإنَّمَا ضَرَبَ على صَدْرِهِ؛ لأنَّ الصَّدرَ مَحَلُّ القَلبِ، والقَلبُ مَحَلُّ الوَعْي.

### وهذه الآيةُ لها خَصائِص، منها:

١ - أنَّها أَعْظَمُ آيةٍ في كِتابِ اللهِ.

٢- أنَّ فيها اسمَ اللهِ الأعظمَ: الحيُّ، القيُّومُ.

٣- أنَّها اشتَمَلَتْ على جُمَلِ عَظيمةٍ، كُلُّ جُمْلةٍ تَحمِلُ أسفارًا.

٤- أنَّ مَن قَرَأَها في لَيلةٍ لم يَزَلْ عليه مِنَ اللهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُه شَيطانٌ حتَّى يُصبِح، جاء ذلك في حَديثِ أبي هُريرةَ رَضَائِلَهُ عَنهُ، فإنَّ النَّبيَّ عَيَالِيَهُ استَحْفَظَهُ على زَكَاةِ الفِطرِ، فجاء شخصٌ بصُورةِ إنسانٍ فقيرٍ، فأَخذَ من الطَّعام، فأَمْسَكَهُ أبو هُريرةَ رَضَائِلَهُ عَنهُ، وقال: لأرفَعَنَكَ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فادَّعى هذا الشَّخصُ أنَّه فَقِيرٌ وذو عَائِلةٍ، فرَقَّ له أبو هُرَيرةَ، وتَركه.

فلكًا أصبَحَ أبو هُرَيرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ ذَهَبَ إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فقال له النَّبيُ عَلَيْهِ، فقال له النَّبيُ عَلَيْهِ، فقال أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟» لأنَّ أبا هُرَيرةَ أَمْسَكَهُ -أي: أَسَرَهُ- قال: يا رَسولَ الله، ادَّعَى أَنَّه فَقيرٌ وذو عِيَالٍ، فأطْلَقتُهُ. قال: «إِنَّه كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، يقولُ أبو هُرَيرة رَضَالِلَهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - قال: وَضَالِلَهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - قال: «سَيَعُودُ»، فعادَ في اللَّيلةِ الثَّانِيةِ، وصارتِ اللَّيلةُ الثَّانِيةُ كَالأُولى، ولم يَأْتِ به أبو هُرَيرةَ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ليَّا أخبَرَهُ أَنَّه أبو هُرَيرةَ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ليَّا أخبَرَهُ أَنَّه أبو هُرَيرةَ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ليَّا أخبَرَهُ أَنَّه أبو هُرَيرةَ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ليَّا أخبَرَهُ أَنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم (٨١٠) من حديث أبي بن كعب رَضِيًا لِللَّهُ عَنهُ.

سيَعودُ لم يَقُلْ له: إنْ عاد فَأْتِ به. فعَلِمَ أبو هُرَيرةَ أنَّ الأَمْرَ واسِعٌ، فأَطْلَقَهُ اللَّيلةَ الثَّانيةَ.

وفي اللَّيلةِ الثَّالِثةِ -والعادةُ أَنَّ الثَّلاثَ يَثْبُتُ بِهَا الأَمْرُ- أَمْسَكَهُ أَبُو هُرَيرةَ رَضَالِلَهُ عَلَى اللَّسُول ﷺ. قال له الشَّيطانُ: أَلَا أَدُلُّك على الرَّسُول ﷺ. قال له الشَّيطانُ: أَلَا أَدُلُّك على آيةٍ تَقْرَؤُها، فلا يَزالُ عليك من اللهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُكَ شَيطانٌ حتَّى تُصبِحَ؟ قال: بَلى. قال: آيةُ الكُرْسيِّ ﴿ اللهُ لآ إِلَهُ إِلّا هُو اَلْحَيُ الْقَيَّوُمُ ﴾.

فلكَّا أَصْبَحَ أَبُو هُرَيرةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَبُو هُرَيرةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ بِهَا جَرى، فقال له: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»<sup>(۱)</sup>، أي: أَخْبَرَكَ بالصِّدقِ، وليس من عادتِهِ الصِّدقُ، لكنَّ اللهَ تَعالى أَنْطَقَهُ به، وهو كَذُوبٌ.

ففي هذا: دَليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا قَرَأَ هذه الآيةَ لم يَزَلْ عليه من اللهِ حَافِظٌ، ولا يَقْرَبُهُ شَيطانٌ.

ولَيتَ النَّاسَ انْتَبَهوا لهذا، واستَمَرُّوا في قِرَاءتِها؛ حتَّى يكونَ عليهم من اللهِ حَافِظٌ، ولا يَقْرَبَهمُ الشَّيطانُ حتَّى يُصْبِحوا.

### نعودُ إلى تَفْسيرِ كَلِماتِها:

يقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُوَ ﴾ أي: لا مَعبودَ حتُّ إلَّا هو، فكُلُّ ما عُبِدَ من دُونِ اللهِ فهو بَاطِلٌ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنْ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۹/ ٣٥٠)، وعلَّقه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكَّل رجلًا، فترك الوكيل شيئًا، فأجازه المُوكِّل، فهو جائز، رقم (٢٣١١) من حديث أبي هريرة رَخِوَّلِلَهُ عَنْهُ.

مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج:٦٢]، فمَن عَبَدَ حَجَـرًا أو شَجَـرًا أو شَمْسًا أو قَمَـرًا أو نَبيًّا أو غَيْرَه فقد عَبَدَه بغَير حَقٍّ.

وقولُهُ: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُ ﴾ لم يَقُلِ: ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو حَيُّ ﴾، لكن قال: ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو حَيُّ ﴾، لكن قال: ﴿ الْخَيَاةِ ، فهو جَلَّوَعَلَا حيُّ ﴾ و (أَلُ ) تُفيدُ الكَالِ والعُمومَ ، يعني: الكامِل الحَيَاةِ ، فهو جَلَّوَعَلَا حيُّ لا يَموتُ ؛ كَا قَال تَعالى: ﴿ وَتَوَكَلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَزَلِيٌّ ، أي: لم يَزَلْ حيَّا.

حياتُهُ أيضًا كامِلةٌ من حيثُ الصِّفاتُ، فهو كامِلٌ في سَمْعِهِ، في بَصرِهِ، في عِلْمِهِ، في عِلْمِهِ، في عِلْمِهِ، في عَلْمِهِ، في كُلِّ شَيءٍ من صِفاتِهِ.

إذَنْ، فحَياتُهُ كامِلةٌ من جِهةِ الابتِداءِ، والانتِهاءِ، والصِّفاتِ، ففي الابتِداءِ لا ابْتِداءَ له، وفي الانتِهاءِ لا نِهَايةَ له، وفي الصِّفاتِ كُلُّ صِفاتِهِ كَمالٌ.

وقُولُهُ: ﴿ اَلْقَيُومُ ﴾ مِن قامَ، أي: القائِمُ بنَفسِهِ، القائِمُ على غَيرِهِ، فهو قائِمٌ بنَفسِهِ، لا يحتاجُ إلى أَحَدٍ في طَعامٍ، ولا شَرابٍ، ولا غَيْرِ ذلك، قال اللهُ تَعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَآبِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد: ٣٣]، يَعني: كمَن لا يَستطيعُ ذلك؟ لكن مَن القائِمُ على كُلِّ نَفْسٍ بها كَسَبَتْ؟ هو اللهُ عَزَقَ عَلَى، فهو قائِمٌ على غَيرِهِ، كما أنَّه قائِمٌ بنَفسِهِ، فلا يَحْتَاجُ إلى أَحَدٍ، وكُلُّ أَحَدٍ مُحتاجٌ إليه.

وقَولُهُ: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ أي: لا يُمكِنُ أَنْ يَنامَ، ولا أَنْ يَنْعَسَ، قال النَّبيُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ»، رقم (١٧٩) من حديث أبي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وقُولُهُ: ﴿لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: له وَحْدَه، وإنَّمَا قُلْنا: وَحْدَه؛ لأنَّ ﴿لَهُ, خَبَرٌ مُقدَّمٌ، و ﴿مَا ﴾ مُبتدأً مُؤخَّرٌ، قال العُلَمَاءُ: وتَقديمُ ما حَقُّه التَّاخيرُ من خَبرٍ أو مَفْعولٍ أو مُتعلِّقٍ يُفيدُ الحَصرَ. فعلى هذا يكونُ ﴿لَهُ, ﴾ أي: لا لِغَيرِهِ ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاواتِ من أَعْيانٍ وأَوْصافٍ، ولهذا جاءت ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاواتِ من أَعْيانٍ وأَوْصافٍ، ولهذا جاءت (مَا) دون (مَن)؛ للإفادةِ أنَّ كُلَّ ما في السَّمَاواتِ والأَرْضِ من أَوْصافٍ أو أَعْيانٍ فهو للهِ عَنَهَجَلَّ.

والسَّمَاواتُ أَوْسَعُ من الأرْضِ بكَثيرٍ، وقد أَخْبَرَ النَّبيُّ ﷺ أَنَّه ما من مَوضِعِ أَرْبَعِ أَصابِعَ من السَّماءِ إلَّا وفيه مَلَكٌ قائِمٌ للهِ أو راكِعٌ أو ساجِدٌ (١).

وقولُهُ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ هذا استِفْهامٌ بمَعْنى النَّفي، يَعني: لا أَحَدَ يَشْفَعُ عِندَ اللهِ إلَّا بإذْنِ اللهِ مَها كانت مَنزِلَتُهُ عِندَ اللهِ، حتَّى الوُسَطاءُ الَّذِين يُريدونَ الحَيْرَ لِغَيرِهِم لا يُمكِنُ أَنْ يَحْصُلَ لهم ذلك إلَّا بإذْنِ اللهِ عَنَّهَجَلَ، وذلك لكَمالِ سُلْطانِهِ ومَلكوتِهِ وعَظَمَتِهِ، فلا أَحَدَ يَتكلَّمُ حتَّى فيها فيه خَيرٌ للغيرِ إلَّا بإذْنِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

وقُولُهُ: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ ﴿مَا ﴾ مَوْصُولٌ يُفيدُ العُمُومَ، أي: كُلُّ ما بَيْنَ أَيْدِيهِم يَعْلَمُه اللهُ عَنَّقِجَلَّ، والمُرادُ به الحاضِرُ والمُسْتَقبلُ، فالحاضِرُ بيْنَ يَدَيكَ، والمُسْتَقبلُ بيْنَ يَدَيكَ ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ ما مَضى، فبِعِلْمِه ما مَضى لا يَنْسَى، وبعِلمِهِ المُسْتَقبَلُ بيْنَ يَدَيكَ ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ ما مَضى، فبِعِلْمِه ما مَضى لا يَنْسَى، وبعِلمِهِ المُسْتَقبَلُ لا يَجْهَلُ، كما قال موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ حين سَأَلَه فِرعَونُ: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ اللهُ وَلَى نَسْى ﴾ [طه:٥١-٥١].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٥١).

إذَنْ، ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ الحاضِرَ والْمُسْتَقْبَلَ ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ الماضيَ، وإذا كان عِلمُ اللهِ مُحيطًا بكُلِّ شَيءٍ فها شَأْنُ عِلْمِ الإنسانِ؟

يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ ﴾ يَعْني: الحَلَائِقَ ﴿ مِشَىٰءٍ ﴾ أَدْنَى شَيءٍ ﴿ مِّنَ عِلْمِهِ عِلْمِهِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو الَّذي يُعَلِّمُ مَن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ أي: إلَّا بِالَّذي يَشاؤُهُ جَلَّ وَعَلَا، فاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو الَّذي يُعَلِّمُ مَن شَاءَ من عِبادِهِ من أُمورِ الغَيبِ وأُمورِ الشَّاهِدِ.

وقَولُهُ: ﴿إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ أي: إلَّا بها شاءَ أنْ يُحيطوا به، فيُعْلِمُهم به.

﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ يَعني: أَحَاطَ بالسَّمَاواتِ والأَرْضِ، والكُرسيُّ فَسَرَه ابنُ عبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا بأَنَّه مَوْضِعُ القَدَمينِ (١)، أي: قَدَمَيِ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ، فهو بالنِّسبةِ للعَرشِ كَالْمُقدِّمةِ.

وإذا كان الكُرْسيُّ وَسِعَ السَّهَاواتِ والأرْضَ، فالعَرْشُ من بابِ أَوْلَى؛ لأنَّ العَرْشَ أَعْظَمُ وأكبَرُ من الكُرسيِّ.

وقولُهُ: ﴿وَلَا يَعُودُهُۥ﴾ أي: لا يُثقِلُه ﴿حِفْظُهُهَا﴾ أي: حِفظُ السَّهَاواتِ والأرْضِ، وذلك لسَعةِ عِلمِهِ، وكَهالِ عَظَمَتِهِ جَلَّوَعَلاً؛ فإنَّ ما في السَّهَاواتِ وما في الأَرْضِ لا يُثقِلُ اللهَ تَعَالى حِفظُهُ، بل ذلك سَهْلٌ عليه، يَسيرٌ عليه، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ العليُّ: من العُلُوِّ، يَعْني: العاليَ فَوْقَ عِبادِهِ، العاليَ المنزلةِ، فهو عَالي المكانِ، عَالي المَنزِلةِ جَلَّوَعَلا، والعَظِيمُ يَعني: ذا العَظَمةِ والسُّلْطانِ وكَهالِ القُدْرةِ والحَوْلِ، وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (ص:٣٠٤) برقم (٥٩٠).

## في هذه الآية الكريمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إِثْبَاتُ تَوحيدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي أُلُوهيَّتِهِ؛ لقَولِهِ: ﴿لاَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ﴾.

وتَوحيدُ الأُلوهيَّةِ أَخَلَّ به كثيرٌ من النَّاسِ اليَومَ، فتَجِدُ الرَّجُلَ يقولُ: إنَّه مُسْلِمٌ. ويَجِدُهُ يُصلِّي، ويصومُ، ويحُجُّ، ويَعتمِرُ، لكن لا يُقْبَلُ منه؛ لأَنَّه مُشْرِكٌ، ولهذا لا يَغْفِرُ اللهُ الشِّركَ إلَّا بتَوبةٍ من الشِّركِ. اللهُ اللهُ عَمَلًا مع شِرْكٍ إلَّا بتَوبةٍ من الشِّركِ.

٢- إِثْباتُ هَذَينِ الاسْمَينِ العَظيمَينِ: (الحيُّ، القَيُّومُ)، قال أَهْلُ العِلمِ -وأَظُنُّه وَرَدَ فيه حَديثُ<sup>(۱)</sup> - إِنَّهَا اسمُ اللهِ الأعظمُ الَّذي إذا دُعِيَ به أَجَابَ، وإذا سُئِلَ به أَعْطَى.

٣- إِثْبَاتُ ما دلَّ عليه هَذَانِ الاسْمانِ، وهي: الحياةُ، والقَيُّوميَّةُ. وذلك لأنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالى كُلَّها مُشتَمِلةٌ على المَعَاني والأوْصَافِ العَظيمةِ الحَميدةِ.

وإثباتُ حياةِ اللهِ تَعَالَى وقَيُّوميَّتِهِ تَتضمَّنُ أَوْصافًا كَثيرةً، كالعِلْمِ، والقُدْرةِ، والسَّمعِ، والبَصَرِ، والحِكْمةِ، والعِزَّةِ، والقُوَّةِ، وغَيرِ ذلك؛ لأنَّ كُلَّ هذه من كَمَالِ الحَياةِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال: ﴿ٱلْحَيُ ﴾ أي: ذو الحَياةِ الكامِلةِ.

٤ - أنّه يَجِبُ على المَرءِ أنْ يَرْجِعَ إلى ربّهِ في جَميعِ أُمُورِهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿الْقَيْوُمُ ﴾،
 يَعني: القائِمَ بنفسِهِ، القائِمَ على غَيرِهِ جَلَّوَعَلا، فإذا كان هو القَائِمَ عليك فلا تَلْجَأْ
 إلّا إليه عَنَّجَطَّ في جَلْبِ المَنافِعِ ودَفْعِ المَضارِّ، ولا تَتَّخِذْ ربًّا سِواهُ، أَفْرِدِ اللهَ تَعالى بالإِنَابةِ، بالحَشْيةِ، بكُلِّ ما يَخْتَصُّ اللهُ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٥) من حديث أبي أمامة رَضَالِيَّكُ عَنهُ.

٥- كَمَالُ حَياةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، وكَمَالُ قَيُّوميَّتِهِ؛ لقَولِهِ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾، ومن المَعْلومِ أَنَّ انْتِفَاءَ السِّنةِ والنَّومِ دَلِيلٌ على كَمَالِ الحَياةِ؛ لأَنَّ الَّذي يَحْتَاجُ إلى النَّومِ ويَأْخُذُه النَّومُ ناقِصُ الحَياةِ، فنحن نحتاجُ إلى النَّومِ؛ لِنَسْتَرِيحَ من عَناءِ التَّعَبِ النَّومِ ويَأْخُذُه النَّومُ ناقِصُ الحَياةِ، فنحن نحتاجُ إلى النَّومِ؛ لِنَسْتَرِيحَ من عَناءِ التَّعَبِ السَّابِقِ، ولِهذا كان أَهْلُ الجَنَّةِ لا يَنَامُون؛ لأَنَه لا يَمَسُّهم فيها نَصَبٌ ولا لُغُوبٌ.

٦- إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُسَمُّونها: الصِّفَاتِ السَّلبِيَّةَ. يَعني: المَنفيَّة؛ لقَولِهِ:
 ﴿لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾، ومَعْنى إثْباتِها: أنَّ الله يُوصَفُ بالنَّفي كها يُوصَفُ بالإثباتِ.
 لكن يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ النَّفيَ الَّذي يَتَّصِفُ اللهُ به إنَّما يُنفَى عنه لكَمالِ ضِدِّه.

فَمَثَلًا: إذا قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، فالمَعْنى: أنَّه لا يَظْلِمُ ؛ لكَمالِ عَدْلِهِ لا يَظْلِمُ ؛ لكَمالِ عَدْلِهِ لا يَظْلِمُ ، لا لأنَّه عاجِزٌ عن الظُّلمِ، لو شاءَ لظَلَمَ، لكن لكمالِ عَدْلِهِ لا يَظْلِمُ ، ولهذا جاءَ في الحَديثِ القُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا »(١).

كذلك يَقُولُ هنا: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾، فهل المُرادُ: نَفيُ النَّومِ عن اللهِ عَنَقَجَلَّ والسِّنةِ الَّتي هي النَّعاسُ، أو المُرادُ: لكهالِ حَياتِهِ وقَيُّوميَّتِهِ لا تَأْخُذُهُ سِنةٌ ولا نَومٌ، ولا نَومٌ؟ الثَّاني هو المُتعيَّنُ، يَعني: أنَّه لكَهالِ حَياتِهِ وقَيُّوميَّتِهِ لا تَأْخُذُه سِنةٌ ولا نَومٌ، جَلَوَعَلا.

٧- عُمومُ مُلكِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا، وأنَّ له ما في السَّمَاواتِ وما في الأَرْضِ من
 الأَعْيانِ، وما يَنتُجُ عنها من أَفْعالٍ، وغَيرِ ذلك.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:١٥٢).

ويَترتَّبُ على هذه الفَائِدةِ: أَنَّه لا حُكْمَ في السَّهَاواتِ والأَرْضِ إِلَّا للهِ عَنَّفِجَلَ؛ لأَنَّه هو المالِكُ، والمالِكُ يُدَبِّرُ مُلْكَه على ما يَشاءُ.

٨- أنَّ الله وَحْدَه هو الَّذي له مُلْكُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ، أمَّا غَيرُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ فلن يَمْلِكَ شيئًا من السَّمَاواتِ والأَرْضِ إلَّا ما مَلَّكَه الله عَرَقِجَلَّ، ومع ذلك فمُلْكُه ناقِصٌ من حيثُ التَّصرُّفُ، فقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ مَن حيثُ التَّصرُّفُ، فقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ مَنَ الشَّمولُ، ناقِصٌ من حيثُ التَّصرُّفُ، فقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ مَن النور: ٦١] أَثْبَتَ للعِبادِ مُلْكَ المَفاتِح، وقولُهُ تَعالى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْزَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦] أَثْبَتَ للعِبادِ مُلْكَ اليَمينِ.

لكن هل هذا المُلكُ للإنسانِ مُلكٌ عامٌّ لكُلِّ مُلكِ يَمينِ؟ لا، ففُلانٌ يَملِكُ عَبدَه، وفُلانٌ يَملِكُ عَبدَه، وليس أحَدُهما يَملِكُ عَبْدَ الآخرِ.

كذلك أيضًا مُلْكُ الإنسانِ لِهَا مَلَّكَه اللهُ عَنَّقَ عَلَى ليس هو حُرَّا فيه، يَفعَلُ ما شاء، بل هو مُلكٌ مُقيَّدٌ، لا يَتصرَّ فُ فيه إلَّا حيثُ أَذِنَ اللهُ له فيه.

أمَّا المُّلكُ الشَّامِلُ العامُّ المُطلَقُ فهو للهِ ربِّ العالَمينَ.

9- إِثْبَاتُ أَنَّ السَّمَاواتِ جَمْعٌ؛ لَقُولِهِ: ﴿ السَّمَوَتِ ﴾، وهذا الجَمعُ قد بُيِّنَ في القُرآنِ الكَريمِ أَنَّه سَبْعُ سَمَواتٍ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْمِ أَنَّه سَبْعُ سَمَواتٍ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْمِ ﴾ [المؤمنون: ٨٦]، وقال اللهُ تَعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وقال اللهُ تَعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢].

أَمَّا الأَرضُ فَجَاءَتْ فِي القُرآنِ مُفْرَدةً، لكنْ يُرادُ بَهَا الجِنسُ، والمُفْرَدُ الَّذي يُرادُ بِه الجِنسُ يعُمُّ كُلَّ جِنْسٍ، لكِنَّ ظاهِرَ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ

وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ يَقْتَضِي أَنَّ الأَرْضِينَ سَبْعٌ؛ لأَنَّ مُمَاثَلَةَ الأَرْضِ للسَّمَاءِ في غَيرِ العَدَدِ غَيرُ مُكنَةٍ؛ لأَنَّ السَّمَاءَ أَعْظَمُ وأَوْسَعُ، وهي مُحِيطةٌ بالأَرْضِ، فتَعيَّنَ أَنْ يكونَ قَولُهُ: ﴿وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ أي: مِثْلَهُنَّ في العَدَدِ.

أمَّا السُّنَّةُ فصَرِيحةٌ في أنَّ الأَرَضينَ سَبعٌ، كقَولِ النَّبيِّ ﷺ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "(١).

١٠ - إِثْباتُ الشَّفاعة؛ لأنَّه لولا ثُبُوتُ الشَّفاعةِ لم يكن لقَوْلِهِ: ﴿مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، وَلَكَنَّهَا بَإِذْنِ اللهِ عَنَّكَجَلَّ، فَيُؤَخَذُ مَنْهُ: إِثْباتُ الشَّفاعةِ، وقد سَبَقَ أَنْ قُلنا: إِنَّ الشَّفاعةَ نَوْعانِ، فلْيُعاوَدْ ما ذَكَرْناه سابقًا(١).

١١ - أنَّه لا أَحَدَ يَشْفَعُ عندَ اللهِ إلَّا بعدَ أَنْ يَأذَنَ اللهُ له، فيدُلُّ ذلك على كَمالِ سُلْطانِهِ جَلَّوَعَلَا، وأنَّه لكَمالِ سُلْطانِهِ لا أَحَدَ يَسْتَطيعُ أَنْ يَتكلَّمَ ولو بها يَنفَعُ الغَيرَ، إلَّا بإذْنِ اللهِ.

لكن الْمُلُوكُ مهما عَظُمَتْ مَنزِلَتُهم لهم أَصْحَابٌ وأَصْدِقاءُ يَسْتَطيعون أَنْ يَشْفَعوا لأَحَدِ دُونَ أَنْ يَسْتَأْذِنوا من السُّلْطانِ، لكِنَّ الرَّبَّ عَرَّفَجَلَّ مهما كان الشَّافِعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، رقم (۲٤٥٢) (۲٤٥٣)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، رقم (١٦١٠) (١٦١١) من حديث سعيد بن زيد وعائشة رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

كها أخرجه البخاري في الموضع السابق، رقم (٢٤٥٤) من حديث ابن عمر رَيَخَالِلَهُ عَنْهُا، وأخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (١٦١١) من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٢٧٥).

في مَنْزِلَتِهِ، ومهم كان المَشْفوعُ له في حَاجَتِهِ، لا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْفَعَ عندَ اللهِ إلاّ بإذْنِهِ عَزَّقِجَلَّ؛ لكَمالِ سُلطانِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

١٢ - إثباتُ عِلْمِ اللهِ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾، وإثباتُ عُمومِهِ في المَاضِي والمُسْتقبَلِ والحاضِرِ؛ لقولِهِ: ﴿ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

ويَترتَّبُ على هذه الفائِدةِ: أَنَّك متى عَلِمتَ أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ عَالِمٌ مَا بِيْنَ يَدَيْكَ وَمَا خَلفَك، فإنَّك سوف تَحْذَرُ من مُحَالَفَتِهِ جَلَّوَعَلا؛ لأَنَّك مهما خَالَفْتَ في سِرِّ أو عِلْمَانِ، أو ظُهُورٍ أو خَفاءٍ، عندَك أحَدٌ أو ليس عندَك أحَدٌ، فإنَّ اللهَ تَعالى عَالِمٌ به، فاحْذَرْ أَنْ يَعْلَمَ اللهُ منك ما يُخالِفُ ما يُريدُ منك.

17 - أنَّه لا عِلْمَ لنا إلَّا ما علَّمَنا عَنَّهَجَلَّ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ عنه ولا عن صِفاتِهِ إلَّا بها شاءَ، ونحن لا نَعْلَمُ عنه ولا عن صِفاتِهِ إلَّا بها شاءَ، ونحن لا نَعْلَمُ عن مَخْلُوقاتِهِ إلَّا ما عَلَّمَنا، فهاهُنا شيئانِ:

الأَوَّلُ: ما يتعلَّقُ بذاتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وصِفاتِهِ.

والثَّاني: ما يتعلَّقُ بمَخْلوقاتِهِ.

وكلِاهما لا نَعْلَمُه إلَّا بها عَلَّمَنا عَنَّوَجَلَّ، ولذلك يَجِبُ علينا الكَفُّ عن الكَلَامِ في ذاتِ اللهِ تَعالى وصِفاتِهِ إلَّا ما وَصَلَ إلينا عِلْمُهُ، ويَجِبُ علينا الكَفُّ عَمَّا يَتعلَّقُ بمَخْلوقاتِهِ إلَّا بها وَصَلَ إلينا عِلْمُهُ.

ويَتفرَّعُ على هذه القاعدة: أنَّه لا يَجِلُّ لنا أنْ نَتكلَّمَ عن كَيفيَّةِ صِفةٍ من صِفاتِ اللهِ إذا لم يُبَيَّنْ لنا ذلك في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فلو أنَّ أحَدًا قال: إنَّ اللهَ اسْتَوى على العَرْشِ، كيف استَوى؟ فإنَّنا نقولُ: لا يَجِلُّ لك أنْ تَسأَلَ هذا السُّؤالَ؛ لأنَّ هذا من

التَّعَمُّقِ فِي الدِّينِ والتَّنطُّعِ فيه، وقد قال النَّبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» ثَلاثَ مرَّاتٍ (١).

وليًّا سُئِلَ الإمامُ مالِكُ رَحِمَهُ اللهُ عن قَولِهِ تَعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَى ﴾ [طه:٥] كيف اسْتَوى؟ أَنْكَرَ هذا السُّوالَ، وقال: الاستِواءُ غَيرُ بَجْهولٍ، والكيفُ غَيرُ مَعْقولٍ، والإِيمانُ به واجِبٌ، والسُّوالُ عنه بِدْعةٌ (١). وأصابَ في إنْكارِه رَحَمَهُ اللهُ؛ لأنّه لو كان السُّوالُ عنه من الحقِّ لكان أَوْلى النَّاسِ به صَحابةُ رسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنّهم أَحْرَصُ النَّاسِ على مَعْرِفةِ اللهِ وأَسْمائِهِ وصِفاتِهِ، ولأنَّ عندَهم مَنْ إذا سَأَلُوهُ أَجَابَهم فيها عندَه فيه عِلْمٌ، وهو الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

١٤ - إثْباتُ المَشيئةِ للهِ عَزَّفَجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿ إِلَّا بِمَا شَآعَ ﴾.

ويتفرَّعُ على ذلك: أنَّك إذا سَأَلتَ العِلْمَ فاسأَلِ اللهَ، وعلِّقْ قَلبَك برَبِّكَ؛ لِيَزيدَك عِلمًا، ولكنْ لا يَعْنِي ذلك إِبْطَالَ الأَسْبابِ الَّتي يَحصُلُ بها العِلمُ، كالأَخْذِ من العُلَمُ! أو من الكُتُبِ المَوْثوقةِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك.

١٥ - إِثْبَاتُ الكُرسِيِّ، وأَنَّه عَظِيمٌ شَامِلُ للسَّمَواتِ والأرْضِ؛ لقَولِهِ تَعالى:
 ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

١٦ - أنَّ الله تَعالى لا يَـؤُودُه -أي: لا يُثقِلُـهُ سُنْحَانَهُوتَعَالَا - حِفـظُ السَّمَاواتِ والأَرْض، لا حِفظُهُما بذاتِهما، ولا حِفظُ ما فيهما من خَمْلُوقاتِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص:٥٦)، والبيهقي في الأسهاء والصفات (٢/ ٣٠٥)، كما ذكره اللالكائي في شرح أُصُول اعتقاد أهل السُّنَّة (٢/ ٤٤١) برقم (٦٦٤).

وتَصوَّرِ السَّمَاواتِ والأَرْضَ! لا يُمكِنُ أَنْ تُحِيطَ بها، ومع ذلك فاللهُ تَعالى لا يُثْقِلُهُ حِفظُهُما؛ لكَمالِ قُوَّتِهِ جَلَوْعَلا.

١٧ - إثباتُ عُلُوِّ اللهِ؛ لقولِهِ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ﴾، العَليُّ بذاتِهِ، العليُّ بصِفاتِهِ، فهو نَفْسُهُ فوقَ كُلِّ شَيءٍ، وصِفاتُهُ كُلُّها عُلْيًا، ليس فيها نَقْصُ بوَجهٍ من الوُجوهِ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠].

العَظيمُ: يَعْني ذا العَظَمةِ، فلا شَيْءَ أَعْظَمُ من اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتَكُ بِيمِينِهِ عَلَى اللهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

وأحُثُّ إخْواني المُسلِمينَ على قِرَاءةِ هذه الآيةِ كُلَّ لَيلةٍ؛ لأنَّه إذا قَرَأَها الإنسانُ في لَيْلَةٍ لم يَزَلْ عليه من اللهِ حَافِظٌ، ولا يَقرَبُهُ شَيطانٌ حتَّى يُصبِحَ.

وإذا كان الإنسانُ يَبْـذِلُ الشَّيءَ الكَثيرَ لمَن يَحرسُـهُ من البَشَرِ، مع أنَّ البَشَرَ لا يَستطيعون حِراسَتَهُ من شَياطينِ الجِنِّ، فلْيَقرَأُ هذه الآيةَ بدُونِ بَذْلِ مالٍ.

ثمَّ هو في قِراءَتِهِ لها يُؤجَرُ، كُلُّ حَرفٍ بحَسَنةٍ، والحَسَنةُ بعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبع مِئةِ ضِعْفٍ، إلى أَضْعافٍ كَثيرةٍ.

وأُوصي إِخْواني أَنْ يَقرَؤُوها بتَمهُّلٍ وتَدبُّرٍ؛ حتَّى يَتبيَّنوا عَظَمةَ هذه الآيةِ الَّتي أَقَرَّ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أُبَيَّ بنَ كَعبٍ حين سَأَلَهُ: «أَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ فِي كِتَابِ اللهِ؟» قال: آيةُ الكُرسيِّ، ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٧٧).

وأُوصي أيضًا بتَدبُّرِ ما فيها من صِفَاتِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ العَظيمةِ، وأَسْمائِهِ الحُسْنى الكَريمةِ؛ حتَّى يَزدادَ بذلك إيهانًا باللهِ، وتَعْظيهًا له، ولكِتابِهِ.

وأسأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِي ولإِخْوَانِي الْمُسلِمينَ أَنْ يَجْعَلَنا من الْمُتدبِّرينَ لكِتابِهِ، الْمُعظِّمينَ له جَلَوَعَلا، القائِمينَ بأَمْرِهِ لَيلًا ونَهارًا، وسِرَّا وجِهارًا، مُخلِصينَ له الدِّينَ ولو كَرِهَ الكافِرونَ.

#### • 600 • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ۚ قَدُ تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ۚ فَمَن يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ۖ ﴿ ۖ ۖ ﴾

هذه الآيةُ يظُنُّ بعضُ النَّاسِ أنَّها من آيةِ الكُرسيِّ، وليس كذلك، فآيةُ الكُرسيِّ آيةٌ واحِدةٌ مُستقِلَّةٌ، وهذه آيةٌ أُخْرَى مُستقِلَّةٌ، فليست منها.

قُولُهُ تَعالى: ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾ أي: لا أَحَدَ يُكْرَهُ فِي دِينِ اللهِ، بل مَن دَخَلَ فِي دِينِ اللهِ مَن دَخَلَ فِي دِينِ اللهِ دَخَلَهُ اختيارًا؛ لأنَّه قد تَبيَّنَ الرُّشدُ من الغَيِّ، فأيُّ إنسانٍ يَتأمَّلُ الإِسْلامَ فِي دِينِ اللهِ دَخَلَهُ اختيارًا؛ لأنَّه فِطرةُ اللهِ، ولهذا بمَحاسِنِهِ عِبادةً وأَدَبًا وخُلُقًا لا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الإِسلامَ مِخْتَارًا؛ لأنَّه فِطرةُ اللهِ، ولهذا قال: ﴿ قَد تَبَيْنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾، وهذه الجُمْلةُ تَعليلٌ للحُكمِ السَّابِقِ، أي: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ دَخَلَهُ باختيارٍ لا بإِكْراهِ. في الدِّينِ دَخَلَهُ باختيارٍ لا بإِكْراهِ.

وليس مَعْنى الآيةِ كما يظُنُّ بعضُ النَّاسِ: لا إِكْراهَ على الدِّينِ، وأنَّ هذه الآيةَ قد نَسَخَتْ وُجوبَ الجِهادِ؛ لأنَّ الآيةَ لا تدُلُّ على هذا المَعْنى، بل الجِهادُ قائِمٌ لِمَن عانَدَ واستكْبَرَ، وأمَّا مَن تَمَشَّى على الفِطْرةِ فلا يحتاجُ إلى جِهادٍ، ولا إِكْراهِ على الدِّينِ.

والمُرادُ بالدِّينِ هنا: دِينُ مُحُمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لأَنَّه هو الدِّينُ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لأَنَّه هو الدِّينُ المَقْبولُ عندَ اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تَعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥].

وقَولُهُ تَعالى: ﴿قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ أي: ظَهَرَ واتَّضَحَ، والرُّشْدُ: سُلوكُ طَريقِ الصَّوابِ. والغَيُّ: مُجَانَبةُ الصَّوابِ.

و ﴿ تَبَيَّنَ ﴾ هنا فيها نَوعٌ من تَضْميرِ التَّمَيُّزِ، يَعني: تبيَّنَ وتميَّزَ الرُّشدُ من الغَيِّ.

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنَّه بعدَ تبيُّنِ الرُّشدِ من الغَيِّ، انقَسَمَ النَّاسُ إلى قِسمَينِ، ذَكَرَ أَحَدَهما، وطَوى ذِكْرَ الآخَرِ، فقال: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ وَٱلْوَثْقَى ﴾ أي: مَن يُنكِر الطَّاغوتَ، ويَبْتَعِد عنه.

والْمُرادُ بالطَّاغوتِ: كُلُّ ما خالَفَ حُكمَ اللهِ عَنَّقِجَلَ، فإنَّه طاغوتٌ، وهو يَختلِفُ على دَركاتٍ.

ودَليلُ قَولِنا: إِنَّ الطَّاغوتَ كُلُّ ما خالَفَ حُكمَ اللهِ. قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿أَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّلِغُوتِ وَقَدْ أُمِهُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٤ ﴾ [النساء: ٦٠].

وقَوْلُه: ﴿وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ ﴾ أي: إيهانًا حَقيقيًّا خاليًا من الكُفرِ، خَاليًا من الشَّكِّ، خَاليًا من الشِّركِ.

وقَدَّمَ الكُفرَ بالطَّاغوتِ على الإِيمَانِ باللهِ؛ لِيَرِدَ الإِيمانُ على قَلْبٍ خَالٍ من الشَّوائِبِ، لَيَرِدَ الإِيمانُ على قَلْبٍ خَالٍ من الشَّوائِبِ، الشَّوائِبِ، وَلهذا يُقالُ: «التَّخْليةُ قَبلَ التَّحْليةِ»، يَعني: أَخْلِ المكانَ من الشَّوائِبِ،

ثُمَّ حَلِّهِ وزَيِّنْهُ، ولهذا جاءَ النَّفيُ في كَلِمةِ التَّوحيدِ قَبْلَ الإثباتِ: لا إِلَهَ إلَّا اللهُ.

وقَوْلُه: ﴿فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ ﴿ٱسْتَمْسَكَ ﴾ بِمَعْنى: تمسَّكَ، وزِيدَتِ الهَمْزَةُ والسِّينُ للمُبالَغةِ، أي: تَمَسَّكَ تمسُّكًا قَويًّا.

والعُرُوةُ هي: ما يَتمسَّكُ به الإنسانُ، كالعُرَى الَّتي تكونُ في جَوانِبِ البِرْكةِ أو البِئْرِ لمَن أَرَادَ السِّباحةَ.

و ﴿ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ يَعْني الوَثيقةَ، الَّتي يَطْمَئِنُّ المُتمسِّكُ بها اطْمِئْنانًا كاملًا غيرَ خَائِفٍ من الغَرَقِ ﴿ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ﴾ أي: لا انْقِطَاعَ، فهي عُرُوةٌ وَثِيقَةٌ لا تَنقطِعُ.

﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي: سَميعٌ لكُلِّ قُولٍ، عَليمٌ بكُلِّ فِعلِ، بانَ أو خَفِي.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ دِينُ الفِطْرةِ، يَقْبَلُهُ كُلُّ ذِي فِطْرةٍ سَليمةٍ، وأمَّا المُعانِدُ المُستكبِرُ فهذا يَصْدُقُ عليه قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ كُلُ ءَايَةٍ حَقَّى يَرُولُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ [يونس:٩٦-٩٧]، وقَولُهُ تَعالى: ﴿وَإِن يَرَولُ كُلَ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ [الأنعام:٢٥].

٢- أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ رُشْدٌ، وما سِواهُ غَيُّ، فالدِّينُ الإِسْلَاميُّ حِلْمٌ،
 وما سِواهُ سَفَهٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ﴾
 [البقرة: ١٣٠].

٣- أنَّ مَن الْتَبَسَ عليه الرُّشدُ بالغَيِّ بعدَ تَبَيُّنِهِ فهو أَضَلُّ من بَهائِمِ الأَنْعَامِ، وقد قال اللهُ تَعالى عن المُكذِّبينَ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَاكَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

٤ - أَنَّه لا يَتِمُّ الإيهانُ باللهِ حتَّى يَتِمَّ الكُفرُ بالطَّاغوتِ، ولكن هل يَجْتَمِعُ هذا وهذا؟

الجَوابُ: أمَّا الكُفرُ المُطلَقُ فلا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مع الإيهانِ، وأمَّا مُطلَقُ الكُفرِ فيُمكِنُ أَنْ يَجتمِعَ مع الإيهانِ النَّاقِصِ، دَليلُ ذلك: قَولُ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم -: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (١)، فجَعَلَ قِتالَ المُؤمِنِ كُفرًا، لكنَّه كُفرٌ يَجْتَمِعُ مع الإيهانِ بدَليلِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ ٱلمُؤمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا كُفرٌ يَجْتَمِعُ مع الإيهانِ بدَليلِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ ٱلمُؤمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَّ أَفَإِن بَعْتَ إِحَدَنهُمَا عَلَى ٱلأَخْرَى فَقَائِلُوا اللهِ تَعَلَى اللهُ وَإِن عَلَيْهُ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهُ وَاللهِ اللهُ الطَّائِفَتِينِ المُقْتِيلُونَ إِخُوةً لنا في فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمُ اللهُ الطَّائِفَتِينِ المُقْتَلِينِ إِخُوةً لنا في فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمُ اللهُ الطَّائِفَتِينِ المُقْتَلِينِ إِخُوةً لنا في فَأَصِلُحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمُ اللهُ الطَّائِفَتِينِ المُقْتَلِينِ إِخُوةً لنا في الإيهانِ، مع أَنَّ النَّبِي ﷺ قال: "قِتَالُهُ كُفْرٌ"، فمُطلَقُ الكُفرِ يُمكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مع مُطلَقِ الإيهانِ، أَمَّا الكُفرُ المُطلَقُ فلا يُمكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مع الإيهانِ. أَمَّا الكُفرُ المُطلَقُ فلا يُمكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مع الإيهانِ. أَمَّا الكُفرُ المُطلَقُ فلا يُمكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مع الإيهانِ.

٥- أنَّ مَن كَفَرَ بِالطَّاعُوتِ، وآمَنَ بِاللهِ، فالنَّجَاةُ مَضْمُونةٌ له؛ لقَولِهِ: ﴿فَقَدِ الشَّتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَمَا ﴾، وهو كذلك، قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم -: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ "\".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر، رقم (۱۸) ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قول النبي ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ»، رقم (٦٤) من حديث ابن مسعود رَضَيَّلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِتُهُعَنْهُا.

7 - إِثْبَاتُ اسْمَينِ مِن أَسْمَاءِ اللهِ، هُمَا: السَّميعُ، والعَليمُ. فبِسَمْعِهِ جَلَّوَعَلاَ يَسْمَعُ كُلَّ صَوتٍ وإِنْ خَفِيَ، يَعلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى عَرَّفَجَلَّ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ كُلَّ صَوتٍ وإِنْ خَفِيَ، يَعلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى مِن السِّرِّ، وهو ما حَدَّثَ الإنسانُ به نَفْسَهُ؛ فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانُ به نَفْسَهُ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْ أَشُهُ. وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْ أَشُهُ. وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ كَمَا قَالِهِ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهُ عَيدُ ﴾ [ق:17-17].

٧- إثباتُ عِلْمِ اللهِ المُستفادِ من الاسْمِ الكَريمِ: ﴿عَلِمُ ﴾؛ لأنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى كُلَّها تدُلُّ على مَعَانٍ، ليس فيها اسْمٌ جَامِدٌ لا يدُلُّ على مَعْنَى أبدًا، كُلُّ أَسْمائِهِ تدُلُّ على ما تَضمَّنَتُهُ من المَعَاني، قال العُلَماءُ: وكذلك أَسْماءُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم - كُلُّها تَدُلُّ على ما تَضَمَّنَتُهُ من مَعَانٍ، وكذلك أَسْماءُ القُرآنِ.

واعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ مُحْيِطٌ بِكُلِّ شَيءٍ جُمْلةً وتَفْصيلًا، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى كُلّ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُمْلة اللّهِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَانَ شَيْءٍ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمًا ﴾ [الطلاق:١٢]، وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٤]، وقال تَعالى في تَفْصِيلِ عِلْمِهِ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٤]، وقال تَعالى في تَفْصِيلِ عِلْمِهِ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ اللّهَ عَلْمُهُمَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ اللّهِ وَالْبَحْرُ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا إِلّا هُو كِنَا مِ شَيْءٍ فَ طُلْمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسٍ إِلّا فِي كِنَا مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٩].

وإذا آمَنَ الإنسانُ بهذا العِلْمِ لَزِمَ أَنْ يَخْشَى اللهَ عَنَّقَجَلَّ؛ لأَنَّه إِنْ تَكَلَّمَ عَلِمَ اللهُ به، وإِنْ تَكَلَّمَ عَلِمَ اللهُ به، وإِنْ أَسَرَّ شيئًا في به، وإِنْ قَعَلَ عَلِمَ اللهُ به، وإِنْ أَسَرَّ شيئًا في نَفْسِهِ عَلِمَ اللهُ به، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ ﴾ نَفْسِهِ عَلِمَ اللهُ به، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فمتى آمَنَ الإنسانُ بهذا الاسم، وما تَضمَّنَهُ من الصِّفةِ، فلا بُدَّ أَنْ يُحْدِثَ

له خَوْفًا من اللهِ، وخَشْيةً منه؛ حتَّى لا يَعْلَمَهُ عَرَّوَجَلَّ على وَجْهٍ لا يَرْضي به عنه.

#### • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ وُهُمُ الطَّلُمُاتِ أَوْلَتِهِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ أَوْلِيآ وُهُمُ الطَّلُمُاتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ الطَّلُمَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ اللهُ ا

قَوْلُه: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا ﴾ أي: يَتولَّاهُم في الدُّنْيَا والآخِرةِ، وهذه هي الوِلَايةُ اللهِ عَزَّفَجَلَّ نَوْعَانِ: عامَّةٌ، وخاصَّةٌ.

فالعامَّةُ فِي مِثْلِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّةَ إِذَا جَآءً أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُنَّ رُدُّواً إِلَى ٱللّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكِّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾ [الأنعام: ٢١- ٢٦]، وقال تَعالى: ﴿ وَرُدُّواً إِلَى ٱللّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الإنعام: ٢١- ٢٦]، وقال تَعالى: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى ٱللّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٣٠].

أَمَّا الوِلايةُ الحَاصَّةُ فَفِي مِثْلِ هَذَهُ الآيةِ، وَفِي مِثْلِ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد:١١].

ومِن وِلاَيَتِهِ عَزَوَجَلَّ للمُؤمِنينَ تلك الوِلايةَ الخاصَّة: ما أفادَهُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ التَّوحيدِ والطَّاعةِ، ومِن ظُلُهاتِ الشِّركِ والمَعاصي إلى نُورِ التَّوحيدِ والطَّاعةِ، ومِن ظُلُهاتِ الجَهْلِ إلى نُورِ العِلمِ.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيكَ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ ﴾ يَعني: يَتولَّاهُم الطَّاغوتُ، وهُم شَياطينُ الإِنسِ والجِنِّ، يَتولَّونَ الكُفَّارَ، ويُحَرِّضونَهُم على الغَيِّ والضَّلالِ، ﴿يُخْرِجُونَهُم مِنَ

ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنتِ ﴾، فتَجِدُ هؤلاءِ يَنْحَرِفونَ بعدَ الطَّاعةِ إلى المَعْصيةِ، وبعدَ الإِيمَانِ إلى الكُفر، والعِياذُ باللهِ.

ومَآلُ الَّذين يَنْحَرِفونَ من الإيمانِ إلى الكُفرِ: ما ذَكَرَه في قَولِهِ: ﴿أَوْلَتِهِكَ اَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمَة من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بُشْرى للمُؤمِنينَ أَنَّ اللهَ تَعالى وَلِيُّهم؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾،
 ولو لم يكُنْ من آثارِ الإِيهانِ إلَّا هذا لكَفَى، أَنْ يَتولَّاكَ اللهُ تَعَالى في الدُّنيا والآخِرةِ.

٢- أنَّ الإِيهانَ سَبَبُ للعِلْمِ، وسَبَبُ للاستِقامةِ؛ لقَولِهِ: ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾.

٣- أنَّه جَمَعَ الظُّلُهاتِ، وأَفْرَدَ النُّورَ؛ لأنَّ النُّورَ واحِدٌ، وهو ما جاءَ به القُرآنُ الكَريمُ، كها قال تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤]، وهو طَريقٌ واحِدٌ.

وأمَّا ما خَالَفَه فهو طُرُقٌ، ومِلَلٌ شَتَّى، ومَناهِجُ مُتعدِّدةٌ: هذا وَثَنيُّ، وهذا مُلْحِدٌ لا يُؤمِنُ بشَيءٍ، وهذا يَهوديُّ، وهذا نَصْرانيُّ، فالظُّلُهاتُ كَثيرةٌ، ولهذا قال تَعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهٌ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

٤ - أنَّه أَفْرَدَ وِلايةَ الْمُؤمِنينَ، ﴿اللّهُ وَلِى ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ لأنَّه جَلَّوَعَلا واحِدٌ، وجَمَعَ أَوْلياءَ الكُفَّارِ؛ لأنَّهم كَثِيرُونَ، فهذا إِمَامٌ لهم في الشِّركِ، وهذا إِمَامٌ لهم في الفِسْقِ، وهذا إمامٌ لهم في الانحِرافِ، وهكذا.

٥- أنَّ الَّذين كَفَرُوا مَوْ لاهُمُ الطَّاغوتُ، يَتولَّاهُم والعِياذُ باللهِ، ولهذا قال عَزْوَجَلَ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف:٣٦].

٦- أنَّ الكُفَّارَ في ضَلَالٍ، وفي ظُلْمةٍ، حتَّى لـو اسْتَناروا بعـضَ الشَّيءِ فإنَّ مَرَدَّهُمْ إلى الظُّلُماتِ، ولهذا قال: ﴿يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُمَاتِ ﴾، أي: من نُور الهُدَى والإِسْلَامِ إلى ظُلُماتِ الضَّلالِ والكُفرِ.

٧- أنَّ الكُفَّارَ مُحُلَّدونَ في النَّارِ؛ لقولِهِ: ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

ولم يَذكُرْ ثَوابَ الَّذين آمَنوا؛ لأنَّ الأَشْيَاءَ تُعرَفُ بضِدِّها، فإذا كان الكُفَّارُ أَصْحابَ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدونَ، فالمُؤمِنونَ أَصْحَابُ الجُنَّةِ، هُم فيها خَالِدونَ.

أَسَأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ يَجِعَلَنا جميعًا من أَصْحابِ الجَنَّةِ الحَالِدينَ فيها، نتمتَّعُ برُؤيةِ اللهِ عَرَّهَجَلَ، وبصُحْبةِ النَّبيِّينَ والصِّلِيقينَ والشُّهداءِ والصَّالِجِينَ؛ إنَّه جَوادٌ كَريمٌ.

### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

والمُخاطَبُ هنا: إمَّا أَنْ يكونَ الرَّسولَ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وإمَّا أَنْ يكونَ غَيْرَهُ ممَّن يَصِحُّ أَنْ يُوجَّهَ إليه الخِطابُ.

وقَوْلُه: ﴿إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِى رَبِّهِ ﴾ أي: جادَلَهُ، والْمُحاجَّةُ: هي الْمُجادَلةُ بالحُجَّةِ الَّتِي يُدْلِي بها كُلُّ واحِدٍ من الْمُتجادِلَينِ.

وإِبْرَاهِيمُ هو: أبو الأنبياءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، خَليلُ الرَّحْمِنِ، وهو أَفْضَلُ الأنبياءِ بعدَ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

وقَوْلُه: ﴿ حَلَجٌ إِبْرَهِ عَ وَيَدِهِ ﴾ أي: في اللهِ عَرََّ جَلَّ، والضَّميرُ في قَوْلِه: ﴿ فِي رَبِّهِ ﴾ رَبِّهِ ﴾ رَبِّهِ ﴾ يَعودُ إلى إِبْرَاهيمَ؛ لأنَّ الرَّجُلَ الآخَرَ لا يُؤمِنُ بذلك.

وقَولُهُ: ﴿أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ هذه الجُمْلةُ تَعْليلٌ لِمُحاجَّةِ الرَّجُلِ الآخَرِ، يَعني: أَنَّ هذا الرَّجُلَ حاجَّ إبراهيمَ، وقَال: أنا لي المُلكُ، وأنا الرَّبُّ، فأين ربُّكَ يا إِبْرَاهيمُ؟

وقَولُهُ تَعالى: ﴿ ٱلْمُلْكَ ﴾ المُرادُ: الجِنسُ، وليس كُلَّ مُلكِ الأَرْضِ والسَّهَاواتِ.

﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ ﴾ هذا تَفْصيلُ المُحاجَّةِ ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِي ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ ﴾ يُحْيي الميِّت، ويُميتُ الحيَّ، ومِن إِحْيَاءِ المَوْتى: إِنْشَاءُ الحَيَاةِ فيها ليس بحيِّ، دليلُ ذلك: قَولُهُ تَعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم آمُونَا فَأَحْيَكُم مُ مُنَّا فَاعْيَكُم مُ مُنَّا فَعَي ويُميتَ. فَمَ يُمِيتُكُم مُ ثُمَّ يُحْيِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٨]، ولا أحَدَ يَقْدِرُ على أَنْ يُحْييَ ويُميتَ.

لكنَّ هذا ادَّعى دَعْوًى باطِلةً، قال: ﴿أَنَا أُخِي - وَأُمِيتُ ﴾، فادَّعى ما ليس له، ولا حَاجَةَ أَنْ نقولَ: إنَّه أرادَ أنَّه يُقَدَّمُ إليه الرَّجُلُ يَسْتَحِقُّ القَتْلَ، فيُبْقيهِ، أو يُقدَّمُ إليه

الرَّجُلُ البريءُ، فيَقتُلُه. لا حاجةَ لذلك، هو ادَّعي دَعْوَى كاذِبةً، قال: ﴿أَنَا أُخِيء وَأُمِيثُ ﴾.

وليًّا كان هذا أَمْرًا قد يَخْفَى انتَقَلَ إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى الأَمْرِ الأَجْلى اللَّمْرِ الأَجْلى اللَّمْرِ الأَجْلى اللَّهُ يَأْفِي كِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ الَّذي لا يُمكِنُ لهذا أَنْ يَدَّعِيَهُ، قال له إبراهيمُ: ﴿ فَإِنَ اللَّهَ يَأْقِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾، وحينئذٍ لا يَستطيعُ أَنْ يقولَ: آتي بها من المَغرِبِ. ولو ادَّعى ذلك لكذَّبَه كُلُّ أَحَدٍ.

﴿ فَبُهُوتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ﴾ أي: غُلِبَ وانْخَذَلَ الَّذي كَفَرَ، وعَجَزَ أَنْ يَرُدَّ على إِبْرَاهيمَ هذه البيِّنةَ.

﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي: لا يَهْدي مَن قَضى بظُلْمِهم، وأمَّا الظَّالِمُ اللَّه عليه بالظُّلمِ إلى المَهاتِ فقد يَهْديهِ.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - الدَّعْوةُ إلى الاعْتِبارِ فيمَن مَضى؛ لأنَّ قَوْلَهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يدُلُّ على هذا،
 كما ذَكَرْنا في التَّفسير.

٢ - أنَّ الرُّسُلَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ يُجَادَلونَ ويُؤْذَونَ في اللهِ، وهُم صَابِرونَ في ذلك، مُثْبتُونَ للحقِّ.

٣- أنَّ النِّعْمة قد تُطْغي الإنسانَ حتَّى يَتَجاوَزَ حَدَّهُ؛ لأنَّ هذا ليَّا آتاهُ اللهُ المُلكَ
 ادَّعى أنَّه رَبُّ.

٤ - قُوَّةُ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ حيثُ قال أمامَ هذا الرَّجُلِ الطَّاغيةِ: ﴿ رَبِّى اللَّذِي اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهكذا يَنبَغي للإنسانِ أَنْ يكونَ شُجاعًا حَازِمًا، لاسيَّما في مَقامِ المُناظَرةِ، الَّتي إذا انْخَذَلَ الإنسانُ فيها كان سببًا لانْخِذَالِ الحقِّ.

٥- أنَّه يَنْبَغي للمُناضِلِ المُجادِلِ ألَّا يَذْكُرَ من الحُجَجِ ما يُمْكِنُ للخَصمِ أَنْ يَدَّعِيَهُ يَدَّعِيَ مِثْلَه أَو أَنْ يَمِيلَ يَمينًا وشِمالًا، وإنْ ذَكَرَ ذلك فليَذكُرْ ما لا يُمكِنُ أَنْ يَدَّعِيهُ الخَصمُ، ووَجْهُ ذلك: أَنَّ إبراهيمَ الخليلَ عَلَيْهِ الصَّلَا أُولَا سَكَمُ عَدَلَ عن مُنَاظَرة هذا الرَّجُلِ بالطُّرُقِ الجَليَّةِ.

آت أنَّ الشَّمسَ هي الَّتي تَسِيرُ، وهي الَّتي يُؤْتى بها، وهي الَّتي تَغِيبُ، وهي الَّتي تَغِيبُ، وهي الَّتي تَغرُبُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف:١٧]، أربَعةُ أَفْعالٍ أَضَافَها اللهُ إلى الشَّمسِ: إذا طَلَعَتْ، تَزاوَرُ، إذا غَرَبَتْ، تَقرِضُ. وإِضَافةُ الفِعلِ تَقْتَضِي قِيَامَهُ بِمَن أُضيفَ إليه.

وأمَّا دَعْوى أنَّ الشَّمسَ ثَابِتةٌ، وأنَّ الحَرَكةَ للأَرْضِ، فهذه تَعْتَاجُ إلى نَظْرٍ، فإنْ ثَبَتَ ذلك قَطعًا فإنَّنا نَفْبَلُهُ، ويُمكِنُ أنْ نَصْرِفَ الآياتِ عن ظَاهِرِها، ونقول: صَرْفُها عن ظاهِرِها كان بمُقتَضى الدَّليلِ الحِسِّيِّ؛ لأنَّ القُرآنَ الكَريمَ لا يُمكِنُ أنْ يُخالِفَ شيئًا محسوسًا أبدًا؛ لأنَّ دَلالةَ الحِسِّ على مَدْلولِه قَطْعِيَّةُ الثُّبوتِ، والقُرآنُ قَطعيُّ الثُّبوتِ الحِسِّيِّ مُناقِضًا قَطعيُّ الثُّبوتِ سَنَدًا ومَعْنَى، فلا يُمكِنُ أنْ يكونَ هناك قَطعيُّ الثُّبوتِ الحِسِّيِ مُناقِضًا لقَطعيُّ الثُّبوتِ في القُرآنِ الكَريمِ أبدًا، ومَعْلومٌ أنَّنا عندَ التَّعارُضِ المُطلَقِ نُقدِّمُ لَقَطعيِّ الثُبوتِ في القُرآنِ الكَريمِ أبدًا، ومَعْلومٌ أنَّنا عندَ التَّعارُضِ المُطلَقِ نُقدِّمُ وَلَاتِ عَنَوْجَلَ، وهو أَعْلَمُ بها خَلَق، دَلَالاتِ الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّها صَدَرَتْ من عندِ الخَالِقِ عَنَّوْجَلَ، وهو أَعْلَمُ بها خَلَق، لكن عندَما يكونُ ظاهِرُ القُرآنِ يُمكِنُ أنْ يُؤوَّلَ -إذا دلَّ الحِسُّ على المَعْنَى المُؤوَّلِ لكن عندَما يكونُ ظاهِرُ القُرآنِ يُمكِنُ أنْ يُؤوَّلَ -إذا دلَّ الحِسُّ على المَعْنَى المُؤوَّلِ الله وانَّ هذا مُكِنٌ.

٧- أنَّه يَنبَغي للمُجادِلِ المُحاجِّ أنْ يأتي بالضَّرْبةِ القَاصِمةِ الَّتي لا مَجَالَ ولا مُحَاوَلةَ للتَّخلُصِ منها؛ لأنَّه لمَّا قَال إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ فَإِنَ اللَّهَ يَأْقِ لِللَّمْ مِن المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ بُهِتَ الَّذي كَفَرَ، وما استَطاعَ الرَّدَّ.

٨- أنَّ الظَّالِمَ -والعِياذُ باللهِ - لا يُوفَّقُ للهُدى؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾، فانتِفاءُ هِدايةِ اللهِ لِحِكْمةٍ، وهي أنَّ هذا الَّذي انتَفَتْ عنه الهِدايةُ ليس أهْلًا لها.

ويدُلُّ لهذا: قَولُهُ تَعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف:٥]، فإذا عَلِمَ اللهُ تَعالى من الشَّخصِ أنَّه ليس أَهْلًا للهِدايةِ لم يَهْدِهِ؛ لأنَّ هِدايةَ مَن ليس أَهْلًا لها نَوعٌ من العَبَثِ، لا فائِدةَ منه.

وإذا عَلِمَ اللهُ أَنَّ هذا الشَّخصَ -مثلًا- أَهْلُ للهِدايةِ هَداهُ اللهُ، ولهذا نَجِدُ كثيرًا من الصَّحابةِ رَضَالِيَهُ عَنَّهُ عَنَّهُ كَانُوا من أَئمَّةِ الكُفرِ، فهَداهُمُ اللهُ عَنَّهَ عَنَّهَ عَنَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُخِي ـ هَنذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً, قَالَ حَمِّ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً, قَالَ حَمَّ لِبَثْتُ قَالَ لَلْ مَا عَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً وَانْظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً وَانْظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلَيْحُمَلُكَ عَامِ فَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ حَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا وَلِنَجْعَلَكَ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَا لَا عَلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ هَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

هذه الآيةُ فيها عِبَرٌ، وفيها نِعَمٌ، فمِن العِبَرِ: ما تَضمَّنَهُ من إِحْياءِ المَوْتى، ومن النَّعَمِ: أَنَّ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أَرادَ أَنْ يُبيِّنَ لهذا الشَّاكِّ الَّذي خَفِيَ عليه إِحْياءُ اللهِ تَعالى لهذه القَرْيةِ، قال: ﴿ أَوْ كَأَلَذِى مَكَ عَلَى قَرْيةٍ ﴾ يَعني: أَوْ لَمْ تَرَ كَالَّذي مرَّ على قَرْيةٍ، بعدَ أَنْ ضَرَبَ اللهُ المَثَلَ فيها سَبَقَ في قِصَّةِ مُحاجَّةِ إبراهيمَ والرَّجُلِ الكافِرِ، ذَكَرَ قِصَّةً أُخرى.

﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ يابِسةٌ هامِدةٌ أَشْجارُها وزُروعُها، فقال: ﴿أَنَّ يُعْيِء هَدَهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يعني: كيف يُحْييها الله، وهي مَيِّتةٌ هَامِدةٌ؟ فقال: ﴿أَنَّ يُعْنِى أَنْ يُبِيِّنَ لَه قُدْرتَهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فأماتَهُ جَلَّوَعَلاَ مِئةَ عامٍ، أي: ماتَ مِئةً سَنةٍ، ﴿فَالَ كَمْ لَيِثْتَ قَالَ لَيَمْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾، مِئةً سَنةٍ، ﴿فَمَّ بَعَثَهُ ﴾ بعد مِئةِ سَنةٍ، ﴿قَالَ كَمْ لَيَثْتُ قَالَ لَيَمْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾؛ لأنّه مات في أوَّلِ النَّهارِ، قال: ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾؛ لأنّه مات في أوَّلِ النَّهارِ، وهو قد بَقِيَ مِئةً عامٍ، قال اللهُ له: ﴿بَل لَيْشَتَ مِأْتَةَ عَامٍ ﴾ كان مات في اليَوم، وهو قد بَقِيَ مِئةً عامٍ، قال اللهُ له: ﴿بَل لَيْشَتَ مِأْتَةَ عَامٍ ﴾ وقال: ﴿يَعْضَ يَوْمٍ ﴾ وهو قد بَقِيَ مِئةً عامٍ، قال اللهُ له: ﴿بَل لَيْشَتَ مِأْتَةَ عَامٍ ﴾ مِنْ أَن اللهُ أَبْطَلَ ما قالَهُ هذا: ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ مِنْ فَهذه آيةٌ وَمِئل ﴾ هذه للإِضْرابِ الإَبْطالِيِّ، يَعني: أَنَّ اللهَ أَبْطَلَ ما قالَهُ هذا: ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ مِنْ فَهذه آيةٌ مِنْ أَن الله أَمَاتُهُ، ثُمَّ بَعَنَهُ.

ثمَّ أراهُ اللهُ تَعالى آيةً ثانيةً، فقالَ: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾، طَعامٌ وشَرابٌ بَقِيَ مِئةَ سَنةٍ لم يَتَسَنَّهُ، أي: لم يَتغيَّرْ، فالشَّرابُ لم يَيْبَسْ، والطَّعامُ لم تُفسِدْهُ الرِّياحُ والشَّمسُ؛ لأنَّ اللهَ حَفِظَهُ، وهو خَيرٌ حافِظًا عَزَقِجَلَ.

ثمَّ أراهُ اللهُ تَعالَى آيةً ثالِثةً، فقالَ: ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ ﴾، وكان معه حِمارٌ، فهاتَ الجِهارُ، ﴿وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْمِظَامِ ﴾ عِظام الجِهارِ

﴿ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴾ رَأَى العِظَامَ وشاهَدَها بعَينِهِ يَلْتَصِقُ بَعضُها ببَعضِ بواسِطةِ العَصَبِ ﴿ ثُمُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ﴾ رَأَى اللَّحمَ بعَينِهِ يُكْسَى، كُلُّ هذا بلَحْظةٍ، عِظامٌ مُتناثِرةٌ تَقارَبَتْ، مُتَفَاصِمةٌ فالتَحَمَتْ، عارِيةٌ فكُسِيَتْ باللَّحم.

وحينئذٍ أقرَّ، ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وتبيَّنَ الأَمْر واضِحًا: أنَّ الله قادِرٌ على أنْ يُحْيي القَرْية الَّتي مرَّ عليها، وقالَ: ﴿أَنَّ يُحْيِ الْأَمْر واضِحًا: أنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وهذه من هَذهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾، ولهذا قالَ: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ ٱلله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وهذه من نعَم الله على العَبدِ، أنْ يُرِيَهُ من الآياتِ ما يَزْدَادُ به يَقينُهُ، ويَكمُلُ به إيهانُهُ، فاللَّهُمَّ أَرِنا الحَقَّ حَقًّا، وارْزُقْنا اتِّباعَهُ، وأرنا الباطِلَ باطِلًا، وارْزُقْنا اجتِنابَهُ.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمةِ من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - الدَّعْوةُ إلى النَّظَرِ والاعتِبارِ.

٢- أنَّ الإنسانَ لا يُلامُ إذا اسْتَغرَبَ شيئًا قَبلَ أنْ تَظْهَرَ له البيِّنةُ، ولهذا عَذَرَ اللهُ
 هذا الرَّجُلَ، وأراهُ آياتٍ تُوجِبُ له اليقينَ.

٣- أنَّ الأَرْضَ تُوصَفُ بالحَياةِ وبالمَوتِ، وهو كذلك، فإذا كانت أَشْجَارُها يَابِسةً، وزُروعُها هامِدةً، فهي مَيِّتةٌ، وإذا قامت أَشْجارُها، ونَمَتْ زُروعُها، فهي حيَّةٌ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ يَعني: هامِدةً ﴿ فَإِذَا أَنْنَ عَلَيْهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَنْكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ يَعني: هامِدةً ﴿ فَإِذَا أَنْزُنَ عَلَيْهَا ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلْمَ عَلَيْهَا لَمُحْيَ النَّرُوعِ والأَشْجارِ ﴿ وَرَبَتُ ﴾ نَمَتْ ﴿ إِنَّ ٱلَذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْي الْمَوْقَ إِنَّهُ مِن عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

٤ - أَنَّ اللهَ تَعالى قد يَمُنُّ على عَبْدِهِ، فيُظْهِرُ له من الآياتِ ما يَزْدَادُ به إيهانُهُ
 ويَقِينُهُ؛ لأنَّ اللهَ مَنَّ على هذا الرَّجُلِ جذا المَثَلِ الَّذي حَصَلَ له.

٥- سُرْعةُ الزَّمَنِ في المَوتِ، يَعْني: أَنَّ الإنسانَ إذا ماتَ يُسْرِعُ ذَهابُ الزَّمَنِ في حَقِّهِ، وإذا شِئتَ أَنْ يَتبيَّنَ لك ذلك فانظُرْ إلى النَّائِمِ، يَنامُ السَّاعَتينِ والنَّلاثَ والأَرْبَعَ والعَشْرَ، وكأنَّها دَقَائِقُ، مع أَنَّ الرُّوحَ لم تُفارِقِ البَدَنَ مُفارَقةً تامَّةً، وهذا يدُلُّ على أَنَّ المُوتى الَّذين لهم مِئاتُ السِّنينَ أو آلافُ السِّنينَ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهُ يَلْبَثُواً لِلَّا عَشِيَةً أَوْضَحَها﴾ [النازعات:٤٦].

ولا تَظُنَّ أَنَّ أَصْحابَ القُبورِ كأَصْحابِ الدُّورِ، أَصْحابُ الدُّورِ يُراقِبونَ السَّورِ يُراقِبونَ السَّاعاتِ والدَّقائِقَ والأَيَّامَ والشُّهورَ والأَعْوامَ، لكِنْ أُولئك لا يَرْقُبونَ هذا، فالزَّمَنُ فيهم سَريعٌ جِدًّا.

ويدُلُّ على ذلك: هذه القِصَّةُ، مات مِئةَ عامٍ، وقال: ﴿لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾، وأَصْحابُ الكَهفِ لَبِثُوا في كَهْفِهم ثَلَاث مِئة سِنِين، وازْ دَادُوا تِسْعًا، مع أَنَّهم نِيَامٌ، ولَمَّ السَيقَظُوا قال بَعْضُهم لبَعضٍ: ﴿كَمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ ولكم التيقظوا قال بَعْضُهم لبَعضٍ: ﴿كَمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [الكهف: ١٩].

٦ - تلك الآيةُ العَجيبةُ: طَعَامٌ وشَرابٌ بَقِيَ على ظَهرِ الأرْضِ عُرْضةً للشَّمسِ والرِّياح والأَمْطارِ، لم يَتغيَّرْ، لا بنَقْصٍ، ولا زِيَادَةٍ، ولا فَسادٍ.

٧- ما حَصَلَ لهذا الحِمارِ، بَقِيَتْ عِظامُهُ مِئةَ سَنةٍ، مع أنَّه في العَادةِ لا تَبْقَى على ظَهْرِ الأَرْضِ العِظامُ مِئةَ سَنةٍ، بل تَزُولُ وتَتفتَّتُ، لكنَّ هذا حَفِظَهُ مَن له ما في السَّمَاواتِ وما في الأرْضِ، ولا يَؤُودُهُ حِفظُهُما عَرَّفَجَلَّ.

٨- أنَّ العَصَبَ تُعْتَبَرُ هي الرِّباطَ الَّذي يَربِطُ المَفاصِلَ بَعْضَها ببَعضٍ؛ لقَولِهِ
 تَعالى: ﴿كَيْفَ نُنشِرُهَا﴾، والأَمْرُ كذلك، ولذلك إذا انْهَارَتِ الأَعْصَابُ انهارَ

الجِسمُ، حتَّى إنَّ الإنسانَ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَقِفَ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ ﴾ [الإنسان:٢٨]، أي: قَوَّيْنا رَبْطَهم.

ولعلَّنا نَأْخُذُ من هذا فَائِدةً: أَنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أَنْ يُمَرِّنَ دائمًا أَعْضَاءَهُ على العَمَلِ؛ حتَّى تَشتَدَّ الأَعْصَابُ، وتَقْوى، وتَتكيَّفَ مع العَمَلِ.

٩- أنَّ العِظامَ للجَسَدِ بمَنزِلةِ الأَعْمِدةِ والجُسُورِ الَّتِي يُبْنَى عليها؛ لقَولِهِ:
 ﴿ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ﴾.

١٠ حِكْمةُ اللهِ عَنَّوَجَلَ، حيثُ كَسَا العِظامَ لَحْمًا، وكَذَلك العَصَب؛ لأنَّها لو بَقِيَتْ هكذا بدُونِ أَنْ تُكْسَى لَحَمًا ما تَمَكَّنَ الإنسانُ من العَمَلِ، لكنْ من حِكْمةِ اللهِ عَرَقِجَلَ أَنَّه كَسَاها.

١١ - أنَّ اللَّحمَ يُعتبَرُ كِسُوةً للبَدَنِ، ولهذا يُعبِّرُ بعضُ النَّاسِ، فيقولُ في الرَّجُل السَّمينِ: «عليه ثِيَابٌ من نَسْجِ أَضْر اسِهِ» أي: من أَكْلِهِ.

١٢ - أَنَّ هذا الرَّجُلَ الَّذي مَنَّ اللهُ عليه بمُشاهَداتِهِ أَقَرَّ واعْتَرَفَ أَنَّه يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ
 على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، وهو كان في الأوَّلِ يقولُ: ﴿ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ ٱللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾.

١٣ - عُمومُ قُدْرةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فهو جَلَّوَعَلَا على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، قادِرٌ على إيجادِ المَعْدومِ، وعلى إعْدامِ المَوْجودِ، وعلى تَغْييرِ الصِّفاتِ؛ لأنَّ الأَمْرَ كُلَّه بيَدِهِ، والقُدْرة الشَّامِلة قُدْرتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وذلك من قَوْلِه: ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

١٤ - الرَّدُّ على القَدَريَّةِ الَّذين يَدَّعونَ أَنَّ الإنسانَ مُسْتَقِلٌ بِعَمَلِهِ؛ لأَنَّه إذا اسْتَقَلَّ بِعَمَلِهِ فلا عَلاقة لقُدْرةِ اللهِ فيه، مع أَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلظّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۗ ۖ

قَولُهُ تَعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ ﴾ قال المُفسِّرونَ المُعْتنونَ بالإعْرابِ: (إذْ) ظَرْفٌ لعامِلٍ مَحْذُوفٍ، والتَّقْديرُ: واذْكُرْ إِذْ قالَ إبراهيمُ. لأنَّ (إذْ) ظَرفٌ، والظَّرفُ لا بُدَّ له من مُتعلَّقٍ.

وإبراهيمُ هو: إبراهيمُ الحَليلُ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ المُنفَاءِ وأبو الأَنبِياءِ، سَأَلَ رَبَّهُ جَلَوَعَلا، قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾؛ لِيَطَّلِعَ على كَيفيَّةِ إِحْياءِ المُوتى، وهو لم يَشُكَّ أبدًا، بل هو مُؤمِنٌ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «نَحْنُ أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ » (١)، يَعني: إن كان إبراهيمُ شاكًا فنحن أَوْلى منه، والمَعْنى: أنَّه لم يَشُكَّ، كما أنَّنا لم نشُكَّ نحن.

قال: ﴿رَبِ أَرِنِ ﴾ يَعني: اجْعَلْني أَرَى ﴿كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾، قال الله له: ﴿أُولَمْ تُوْمِن ﴾ قال: ﴿بَكَ ﴾ أُومِن بأنَّك تُحْيي المَوْتى، لكن أُحِبُّ أَنْ أَنظُر كيف؟ ﴿وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلِي ﴾ يَعني: يَسْتَقِرُّ، ويَعرِفُ كيف كان إِحْيَاءُ المَوْتى؛ لأنَّه ليس الخَبَرُ كالمُعايَنةِ، لو أَنَّ أَحَدًا من أَصْدَقِ النَّاسِ خَبَرًا أَخبَرَك بخَبَرٍ، ولم تَرَ المُخبَرَ به،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَنَيِئَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾، رقم (٣٣٧٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب، رقم (١٥١) من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

ثمَّ رأيتَهُ، فلا شكَّ أنَّه يَزْدادُ يَقينُكَ، ولهذا جاءَ في الحديثِ: «لَيْسَ الخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»(١).

﴿ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ ﴾ يَعني: فاذْبَحْهُنَ ﴿ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ﴾ يَعْني: اضْمُمْ إليكَ أَجْسَادَهُنَ، ﴿ ثُمُ الطَّيْرِ ﴾ يَعني: فاذْبَحْهُنَ جُزْءًا ﴾، وهي جِبالٌ حَوْلَهُ، ففَعَلَ هذا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وجَعَلَ على كُلِّ جَبَلٍ جُزءًا، ثمَّ دَعاهُنَ، قال: هَلُمَّ، أو أَقْبِلْنَ، هذا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وجَعَلَ على كُلِّ جَبَلٍ جُزءًا، ثمَّ دَعاهُنَ، قال: هَلُمَّ، أو أَقْبِلْنَ، أو ما أشبَهَ ذلك ممَّا يُفيدُ الدَّعْوة، فأتَيْنَ إليه يَسْعَيْنَ سَعيًا، وليس طَيَرانًا، خِلاف ما كان مَعْرُوفًا من الطُّيورِ.

قال: ﴿وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ ﴿عَزِيزُ ﴾ أي: غالِبٌ قاهِرٌ لكُلِّ شَيءٍ عَرَّوَجَلَ، ولهذا قال الشَّاعِرُ الجاهِليُّ:

أَيْنَ الْفَرْمُ الْغَلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ (٢)

ف: ﴿عَزِيرُ﴾ أي: ذو عِزَّةٍ بالِغةٍ، قال العُلَماءُ: العِزَّةُ في الأصْلِ: الامْتِناعُ، ومنه: أَرْضٌ عَزَازٌ، أي: قَويَّةٌ تَمتِنعُ من تَأْثيرِ المَعاوِلِ فيها، فالعَزيزُ هو: ذُو الامتِناعِ الَّذي يَمْتَنِعُ عليه النَّقصُ والعَيبُ والذُّلُّ عَنَجَجَلَّ.

﴿ عَكِيمٌ ﴾ مَأْخوذةٌ من الحُكم ، ومن الحِكْمةِ، الحُكمُ: هو القَضاءُ بالشَّيءِ. والحِكْمةُ: هي وَضْعُ الأَشْيَاءِ في مَواضِعِها.

## وفي هذه الآية الكَرِيمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّه لا حَرَجَ على الإنسانِ أنْ يَطلُبَ ما يَزْدادُ به يَقينُهُ؛ لأنَّ إبراهيمَ سيِّدَ الحُنَفاءِ طَلَبَ ما يَزْدادُ به يَقينُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٥) من حديث ابن عباس رَصَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) البيت لنفيل الحميريِّ في شرح شواهد المغني (ص: ٢٤٠).

٢- إثباتُ كَلامِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ؛ لأنَّ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُخْمِى ٱلْمَوْقَى ﴾ قال اللهُ له: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾ إلى آخِرِ الآية، ففيها نصُّ صَريحٌ على أنَّ اللهَ يَتَكَلَّمُ بكلامٍ مَسْموعٍ مَفْهومٍ، ولا يكونُ مَفْهومًا إلَّا إذا كان بلُغَةِ المُخاطَبِ.

وعليه يكونُ كَلامُ الرَّبِّ عَنَّوَجَلَّ بحَرفٍ وصَوتٍ، وهذا هو الَّذي عليه أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعةِ، ولهم في ذلك أَدِلَّةُ ليس هذا مَوْضِعَ بَسْطِها؛ إذ إنَّها مَوْجودةٌ في كُتُب العَقائِدِ، وللهِ الحَمدُ.

٣- الاستِفْصالُ في مَقامِ الاحتِهالِ، فإذا سَأَلَك سَائِلٌ سُوالًا يَحتمِلُ أَكْثَرَ من مَعْنَى فاستَفْهِمْ واستَفْصِلْ، ولا تَحكُمْ على الشَّيءِ بظاهِرِهِ إذا كان يَحتمِلُ أَشْياءَ مُعنَّى فاستَفْهِمْ واستَفْهِمْ واستَفْهِمْ عَلَى الشَّيءِ بظاهِرِهِ إذا كان يَحتمِلُ أَشْياءَ مُتعدِّدةً، دَليلُ ذلك: قَولُهُ تَعالى لإبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَولَمْ تُؤْمِن ﴾ يَعني: أَنَّك مُؤمِنٌ، فكيف تَسأَلُ؟!

٤- أنَّ اليَقينَ يَزيدُ ويَنقُصُ؛ لقَولِهِ: ﴿ بَكِي وَكَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِي ﴾، وهذا أمْرٌ مشاهَدٌ، أنَّ اليَقينَ يَزيدُ ويَنقُصُ، فلو أخبَرَك مُخبِرٌ بشَيءٍ، وهو ثِقةٌ عندك، قبِلتَ هذا الخَبَرَ، فإذا أَخبَرَكَ آخرُ بمِثلِهِ ازْدادَ قَبولُكَ إيَّاهُ، وثالِثٌ يَزْدادُ أكثرَ، ورابعٌ يَزْدادُ أكثرَ، وأبعٌ يَزْدادُ المَثنَلَ يَزْدادُ والمُشاهَدةُ أقوى سَبَبِ لليَقينِ، ولهذا قال أكثرَ، وتُحِسُّ بنفسِكَ أنَّ يَقينَكَ يَزْدادُ، والمُشاهَدةُ أقوى سَبَبِ لليَقينِ، ولهذا قال عَرَقِجَلَ: ﴿ لَتَرَونَ المَحْيَمَ اللهُ ثَمْ لَتَرَونَهُمَا عَيْنَ الْمَقِينِ اللهَ ثَمْ لَتُسْعَلُنَ يَوْمَينٍ عَنْ النَّعيدِ ﴾ [التكاثر: ١-٨].

٥- أنَّ القَلْبَ له أَحْوالُ: حالُ استِقْرارٍ وثَباتٍ، وحالُ قَلَقٍ وشَكَّ، وحالُ إِنْكارٍ. والمُوفَّقُ مَن كان قَلْبُهُ مُطْمَئِنَّا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنا طُمَأنينةَ القُلوبِ، وانشِراحَ الصُّدورِ يا ربَّ العالمَينَ.

٦ - بَيانُ قُدْرةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ؛ حيثُ إِنَّ إِبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَتَلَ هذه الطُّيورَ، ووَزَّعَها على الجبالِ، ثمَّ دَعاها، فأتَتْ تَسْعى، وهذا لا شكَ أنَّه دليلُ على قُدْرةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، وفيه إِحْياءُ المَوْتى في هذه الدُّنيا.

وفي سُورةِ البَقَرةِ عِدَّةُ حَوادِثَ فيها إِحْياءُ المَوْتي:

- منها: قَومُ مُوسى، أَخَذَتهُمُ الصَّاعِقةُ، ثمَّ بَعَثَهمُ اللهُ من بعدِ مَوتِهم.
- ومنها: صاحِبُ البَقَرةِ، ضَرَبَ القَتيلَ ببَعْضِ البَقَرةِ، فحييَ بإذْنِ اللهِ.
  - ومنها: قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذي مَرَّ على قَرْيةٍ، وهي خاويةٌ على عُرُوشِها.
- ومنها: قِصَّةُ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هنا، فإنَّ الله تَعالى أَحْيى له الطُّيورَ بعدَ
   مَوتِها.

٧- أنَّ الطُّيورَ تَفْهَمُ الدَّعْوةَ؛ لقَولِهِ: ﴿ ثُمَّ اَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ﴾ ، لا يُقالُ: إنَّ هذا خاصُّ بهذه القَضيَّةِ. لأنَّ المُشاهَدَ أنَّ البَهائِمَ تُدْعَى وتَحَضُرُ؛ كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَغُرُوا كُمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَا دُعَآءً وَنِدَآءً ﴾ [البقرة: ١٧١].

٨- أنَّه يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزيزٌ حَكيمٌ، وأنَّه جَلَوَعَلَا لا يُعْلَبُ، بل هو الغالِبُ على كُلِّ حالٍ، وأنَّه الحكيمُ الَّذي له الحُكْمُ، وله الحِكْمةُ التَّامَّةُ، سُبْحانَهُ وبحَمْدِهِ، فلا حَاكِمَ إلَّا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمَ اللهُ يَعْوَنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن حُكمِ اللهِ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَهِلِيَةِ فَلا حَاكِمَ إِلَّا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَهِلِيَةِ يَعْوُنَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

والحِكْمةُ وأنواعُها والحُكْمُ وأنواعُهُ له مَوضِعٌ آخَرُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالى، وقد سَبَقَ شَيءٌ منه.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ مَ ثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّائَةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ ﴾

يَضِرِبُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ الأَمْثَالَ فِي القُرآنِ الكَريم؛ تَقْريبًا للمَعْقُولِ بالمَحْسُوسِ، ولا يَعقِلُ هذه الأَمْثَالَ وما تَرْمي إليه من المَعَاني إلَّا أَهْلُ العِلْمِ؛ كما قال عَرَّهَجَلَّ: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۗ وَمَا يَعْقِلُهَا ۚ إِلَّا ٱلْعَكْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

في هذه الآية ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا للَّذين يُنفِقونَ أَمْوالَهم في سَبيلِ اللهِ، أي: في دِينِ اللهِ وشَريعَتِهِ؛ ابتِغاءَ وَجْهِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ، فهُمْ جَامِعونَ بيْنَ الإِخْلاصِ للهِ والمُتابَعةِ لشَريعَتِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى على لِسَانِ رسولِهِ مُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، الشَريعَتِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى على لِسَانِ رسولِهِ مُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، هُرَكَمَنَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ ﴾ بَذَرَها في الأرْضِ، فأنبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ، ﴿فِي كُلِّ سُنُهُ مِئةٍ. شُنْكَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ﴾، فالجميعُ سَبعُ مِئةٍ.

ومع ذلك لا يُقْتَصَرُ على هذا العَدَدِ، بل إنَّ اللهَ يُضاعِفُ لمَن يَشاءُ، ولهذا جاءَ في الحَديثِ: أنَّ الله يُضاعِفُها إلى سَبْع مِئَةِ ضِعْفٍ، إلى أضعافٍ كثيرَةٍ (١).

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ أي: واسِعٌ في سُلْطانِهِ، وَاسِعٌ في قُدْرَتِهِ، وَاسِعٌ في عَطائِهِ، واسِعٌ في عَطائِهِ، واسِعٌ في كُلِّ صِفاتِهِ جَلَوْعَلَا، ﴿عَلِيمُ ﴾ أي: ذو عِلم، وعِلمُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شامِلٌ لكُلِّ شَيءٍ، في كُلِّ صِفاتِهِ جَلَوْعَلَا، ﴿عَلِيمُ ﴿ أَي: ذو عِلمٍ وَعِلمُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شامِلٌ لكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء:١٧٦]، وقال الله تُعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْمَنْتِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْمَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ تَعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب مَن همَّ بحسنة أو سيئة، رقم (٦٤٩١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب إذا همَّ العبد بحسنة، رقم (١٣١) من حديث ابن عباس رَعَوَلَيْلَهُ عَنْهُا.

مِن وَرَفَتَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام:٥٩].

### في هذه الآية من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - ضَرْبُ الأَمْثالِ، ولا شكَّ أَنَّه -أَعْني: ضَربَ الأَمْثالِ - من الصِّيَغِ الَّتي تُقرِّبُ المعانيَ إلى الأَفْهام.

٢- عَظَمةُ القُرآنِ الكَريمِ في بَيانِهِ وإِيضَاحِهِ، وقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِرَيمِ فَي بَيانِهِ وإِيضَاحِهِ، وقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِرَيْنَ لِلْكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

٣- أنَّ مَن أَنْفَقَ في سَبيلِ اللهِ ما ليس مالًا له، وليس له و لَايةٌ عليه، فإنَّه غَيرُ مَقْبولٍ منه؛ لقَولِه: ﴿أَمُولَهُمْ ﴾، فلو أنَّ أحَدًا سَرَقَ من شَخصٍ مالًا، وتَصدَّقَ به، لم يُقْبَلُ منه.
لم يُقْبَلُ منه، ولو أنَّه غَصَبَ مالًا، فتَصدَّقَ به، لم يُقْبَلُ منه.

٤ - الإِشَارةُ إلى الإِخْلاصِ والمُتابَعةِ في قَولِهِ: ﴿فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾، فمَن لم يُخلِصْ لم يُغلِصْ لم يُعبَلُ منه، كالَّذين يُنفِقونَ أَمْوالَهم رِئاءَ النَّاسِ، ومَن لم يكُنْ على شَريعةِ اللهِ لم يُقبَلُ منه، كالَّذين يُنفِقونَ أَمْوالَهم فيها حرَّمَ اللهُ عَنَفِجَلَّ.

٥- أنَّ فَضْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا حَدَّ له؛ لقَولِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾، ولم يُحَدِّد، ولهذا جاءَ في الحَديثِ: ﴿ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ﴾ (١).

٦- إِثْبَاتُ هَذَينِ الاسْمَينِ الكَريمَينِ اللهِ، وهُما: (واسِعٌ) و(عَليمٌ)، وما تَضمَّناهُ من صِفةٍ، وهي السَّعةُ في كُلِّ ما يَتَّصِفُ اللهُ به، والعِلْمُ بكُلِّ شَيءٍ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۳۰۹).

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَا وَلَآ أَذَى لَهُمْ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَا وَلآ أَذَى لَهُمْ الْحَرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾

هذه الآيةُ جاءت عَقِبَ الآيةِ الأُولى؛ لأنَّ فيها الإِشَارةَ إلى أنَّ الإِنْفَاقَ يَجِبُ أَنْ يكونَ مَسْبوقًا بالإِخْلَاصِ والمُتابَعةِ، ومَتْلُوَّا بعَدَم الِنَّةِ والأذى فيمَن يُنْفَقُ عليه.

يقولُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ نقولُ فيها كما قُلْنا في الآيةِ قَبلَها ﴿ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَا وَلآ أَذَى ﴾ أي: مَنَّا على مَن أُعطُوا، بأنْ يَظهَرَ منهمُ الكلامُ الَّذي يدُلُّ على أَنَّه مانٌّ على المُعطى ﴿ وَلآ أَذَى ﴾ بأنْ يقولَ له ما يَتأذَّى به، مِثلُ: أنْ يقولَ أمامَ النَّاسِ: لقد أَعْطَيتُ فُلانًا كذا وكذا. وهو حاضِرٌ، فيَتأذَى بذلك.

﴿ لَهُمْ آَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ هـذه الجُملةُ هي خَبَرُ الْمُبتَدَأَ في قَـولِهِ: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾، أي: لهم ثَوابُهُم عندَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وسَمَّى اللهُ تَعالى الثَّوابَ: أَجْرًا؛ لأَنَّه في مُقابَلةِ عَمَل.

﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ ممَّا يُستقبَلُ ﴿ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ ممَّا مَضَى، فلا يَخافونَ أَنْ يَضيعَ عَمَلُهِم الَّذي عَمِلُوه للهِ عَنَّقِجَلَّ، ولا يَحْزَنون على ما أَنْفَقوهُ في سَبيلِ اللهِ ؟ لأنَّ نُفوسَهم طَيِّبةٌ به.

### ففي الآيةِ من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ الإنفاقَ في سَبيلِ اللهِ قد يَتْبَعُه ما يُبْطِلُه، وهو المنُّ على المُعْطَى، كما قال عَنَّهَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة:٢٦٤]، وقد جاءَ

في الحَديثِ الصَّحِيحِ عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه قَال: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» كرَّرَها ثلاثًا، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، خَابُوا وخَسِروا، مَن هُمْ؟ قال: "المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الْكَاذِبِ» (١).

٢- تَحريمُ المنِّ والأَذَى؛ لأنَّ المُعطِيَ قد أضاعَ مالَهُ إذا أَتْبَعَهُ المنَّ والأَذَى،
 وإضاعةُ المالِ مُحرَّمةٌ؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ نَهى عن إضَاعةِ المالِ<sup>(١)</sup>.

٣- أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أضافَ الأَجْرَ عندَه، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَظلِمُ أَحَدًا،
 لا بنقص من حَسَناتِه، ولا بزيادةٍ في سيِّئاتِهِ.

٤ - عِظَمُ مِنَّةِ اللهِ عَنَّقِجَلَ ؛ حيثُ سمَّى الثَّوابَ: أَجْرًا. وكأَنَّه أَمْرٌ أَوْجَبَهُ اللهُ تَعالى على نَفسِهِ ، كأَجْرِ الأجيرِ الَّذي يَجِبُ على مُسْتَأْجِرِهِ.

٥- أنَّ أُولئك الَّذين يُنفِقونَ أَمْوالَهم على هذا الوَجهِ، لن يَلْحَقَهُم خَوفٌ من أَنْ تَضِيعَ نَفَقاتُهم سُدًى، ولا يَلْحَقُهُم حُزنٌ فيها أَنْفَقوا؛ لأنَّهم إذا أَنْفَقوا فها أَنْفَقوه هو الرِّبحُ في الحَقِيقَةِ؛ لأنَّه لا يَبْقى للإنسانِ من مَالِهِ إلَّا ما قدَّمَه للهِ عَنَّهَ جَلَّ، أمَّا ما خَلَّفَه فهو للوَرَثةِ.

### •••••

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦) من حديث أبي ذر رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل، رقم (٥٩٣) من حديث المغيرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. وأخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ قَوْلُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى ۚ وَاللَّهُ غَنِي ۗ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَوْلُ مَعْرُونُ ﴾ مُبتَدَأً، و﴿ خَيْرٌ ﴾ خَبَرُ اللَّبتدَأ، والقَولُ المَعْروفُ هو: الَّذي ليس فيه سَبٌّ، ولا شَتمٌ، ولا مُنكَرٌ.

وقَوْلُه: ﴿وَمَغْفِرَةُ ﴾ أي: مَغفِرةٌ لِهَا قد يَصدُرُ مَمَّن مُنِعَ، فلم يُعْطَ؛ لأنَّ الإنسانَ الذا مَنَعَ أَحَدًا من العطاءِ فقد يَتكلَّمُ عليه ويَسُبُّه، فالمَغفِرةُ لهذا المُتكلِّمِ مع قولِ المَعْروفِ خَيرٌ من صَدقةٍ يَتَصدَّقُ بها عليه، ثمَّ يُتبِعُها أذًى يَتقدَّمُ به إلى هذا المُعْطَى، ﴿وَاللّهُ غَنِيُ هُ جَلَّوَعَلَا، فهو قَادِرٌ على أَنْ يَمُنَّ على هذا الَّذي ليس عِنْدَه شَيءٌ، فيُغنِيهُ، ﴿وَاللّهُ غَنِيُ هُ فلا يُعاجِلُ بالعُقوبةِ جَلَّوَعَلا.

# وفي هذه الآية الكَرِيمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ الإنسانَ إذا لم يَتَمكَّنْ من الإنفاقِ فلْيَقُلْ قَـولًا مَعْروفًا، ولْيَتحمَّلْ ما يَصدُرُ ممَّن حَرَمَه العَطاءَ إنْ تَكلَّمَ عليه بها يَسوؤُهُ؛ لقَولِهِ: ﴿قَولُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةُ خَرُرُمِهِ العَطاءَ إنْ تَكلَّمَ عليه بها يَسوؤُهُ؛ لقَولِهِ: ﴿قَولُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةُ خَرُرُ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى ﴾.

٢- أنَّ الإنسانَ قد يُبطِلُ عَملَه وثَوابَهُ فيها يُنفِقُهُ للهِ عَنَّوَجَلَ، إذا أَتْبَعَهُ أذًى للمُعْطَى.

٣- أنَّ الصَّدَقة صَدَقةٌ وإنْ تَبِعَها أذًى؛ لقَولِهِ: ﴿خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذًى ﴾،
 ولكنَّ هذا الأذى قد يُبطِلُ الأجْرَ، كما سيَأْتي -إنْ شاءَ اللهُ - في الآيةِ التَّاليةِ.

٤ - إثباتُ أنَّ اللهَ غَنيُّ، فلا يَنْفَدُ ما عندَه، وفي الحَديثِ الصَّحيحِ أنَّ الرَّسولَ عَلَيْهُ قال: «يَدُ اللهِ مَلْأَى -أي: مُمتلِئةٌ - سَحَّاءُ -أي: كَثيرةُ العَطاءِ - اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -أي: عَلَيْهُ قال: «يَدُ اللهِ مَلْأَى -أي: مُعتلِئةٌ - سَحَّاءُ -أي: كَثيرةُ العَطاءِ - اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -أي:

في اللَّيلِ والنَّهارِ - لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ » أي: لا يَنْقُصُها نَفَقَةُ ، ثمَّ ضَرَبَ مَثَلًا ، فقال: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ »(۱) هكذا قال النَّبيُّ ﷺ ، وهذا يدُلُّ على سَعةِ غِنى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وأنَّه لا نِهَايةَ له.

٥- حِلْمُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ، وأنَّه جَلَّ وَعَلَا حَلَيمٌ، يَخْلُمُ على عَبدِهِ، فلا يُعاجِلُ بالعُقوبةِ.

ويُؤيِّدُ ذلك: قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِكِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [فاطر: ٤٥].

٦ - إثباتُ هَذَينِ الأسْمَينِ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

- الغَنيُّ، فيعُطي عندَ العَمَلِ، ويُثيبُ عليه.
- الحَلِيمُ، فيَصْفَحُ ويَتَجاوزُ عن العَبدِ، ويُمهِلُهُ، لعلَّه يُحْدِثُ تَوبةً إلى اللهِ عَزَّوَجَلً.

••••••

# ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ، صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفْرِينَ السَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٧٤١٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة، رقم (٣٧/٩٩٣) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

قُولُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تَتكرَّرُ كَثيرًا في القُرآنِ العَظيمِ، والمَقْصودُ منها: التَّنبيهُ، والحَثُّ، والإغْراءُ على قَبولِ ما يُلْقَى؛ لأنَّ المُؤمِنَ إذا نُوديَ بهذا الوَصفِ الجَليلِ انْتَبَهَ، ولهذا قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَضَيَالِلهُ عَنْهُ: إذا سَمِعتَ اللهَ يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فأرْعِها سَمعَكَ، فإمَّا خَيرٌ تُؤمَرُ به، وإمَّا شَرُّ تُنْهى عنه (۱).

﴿لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ أي: لا تُضيِّعوها سُدًى لا تَنْفَعُكم ﴿بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ أي: بالمَنِّ على المُعْطَى، والأذَى للمُعْطَى.

وهذا -أَعْني: إِبْطَالَ الصَّدَقةِ- بعدَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الإِنسانُ، يَمُنُّ ويُؤْذي، وهناك شَيءٌ قَبَلَ أَنْ يَتَصدَّقَ يُبطِلُ الصَّدَقةَ أيضًا.

قال: ﴿كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ أي: كالَّذي يُنفِقُ مالَهُ مُراءاةً للنَّاسِ، أي: كالَّذي يُنفِقُ مالَهُ مُراءاةً للنَّاسِ، أي: لِيَراهُ النَّاسُ ويقولوا: ما أكرَمَ هذا الرَّجُل! ما أكثرَ عَطاءَهُ! أو يقولوا: ما أَدْيَنَهُ، وما أَحَبَّه للصَّدَقةِ! فهذا تَبطُلُ صَدَقتُهُ بها قَارَنَهَا من الرِّياءِ، والأوَّلُ تَبْطُلُ صَدَقتُهُ بها أَتْبَعَهَا من المَنِّ والأَذَى.

﴿ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ يَعني: ليس عندَه إِيهانٌ كامِلٌ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، هذا إذا كان مُؤمِنًا فإنَّ إِيهانَهُ ناقِصٌ إذا رَاءَى بعَمَلِهِ، وأمَّا المُنافِقُ الَّذي يُرائي بعَمَلِهِ، وهو أصْلًا ليس يَعمَلُ إلَّا رياءً، فهذا يَنْتَفي عنه الإيهانُ بالكُلِّيَّةِ.

﴿ فَمَثَلُهُ ﴾ أي: مَثُلُ هذا الَّذي يُنفِقُ رِئاءَ النَّاسِ ﴿ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ ﴾ الصَّفُوانُ: الحَجَرُ الأملَسُ الَّذي لا يَقِرُّ عليه التُّرابُ، ويَتفرَّقُ منه. فإذا اجتَمَعَ عليه تُرابٌ ﴿ فَأَصَابَهُ, وَابِلٌ ﴾ أي: مَطَرٌ قَويٌّ، قال: ﴿ فَنَرَكَهُ خَالِيًا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:٥٧) برقم (٣٦)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (١/ ٧٤).

من التُّراب، يَذَهَبُ كُلُّ التُّرابِ الَّذي عليه؛ لأَنَّه حَجَرٌ أَمْلَسُ، والمَطَوُ يَنزِلُ عليه بغَزارةٍ، فيَزولُ.

﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ﴿ لِأَنَّهِ ضَاعَ عَلَيْهِم، فَلا يَقْدِرُونَ عَلَيه.

وحِينئذٍ تَفُوتُ الأرضُ الخِصْبةُ بزَوالِ هذا التُّرابِ الَّذي على الصَّفْوانِ، فلا يُنبتُ شيئًا.

﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: لا يَهْدي مَن كَتَبَهم في الكُفَّارِ، كَقُولِهِ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ عَالَيْهِ حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس:٩٦-٩٧].

### في هذه الآيةِ من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ المَنَّ والأذَى يُبطِلُ ثَوابَ الصَّدَقةِ، وهذا إبطالٌ لها بعدَ وُجودِها.

٢- التَّحْذيرُ من المَنِّ والأَذَى بالصَّدَقةِ؛ لأَنَّه إذا أَخْرَجَ مالَهُ، ثمَّ أتبَعَهُ منَّا وأَذَى، بَطَلَ ثُوابُهُ، فخَسِرَ الدُّنيا والآخِرةَ.

٣- أنَّ عَمَلَ المُرائي غَيرُ مَقْبولٍ، ولا نافعٍ له، ولكن هل يَسْلَمُ من الإِثْمِ؟
 الجَوابُ: هو لا شكَّ أنَّه مَحْرُومٌ من الأجْرِ، لكن مع ذلك لا يَسْلَمُ من الإثمِ؛
 لأنَّ اللهَ تَعالى ذمَّ المُرائينَ، وبيَّنَ أنَّ الرِّياءَ من صِفاتِ المُنافِقينَ، وفي الحَديثِ الصَّحيحِ
 عن النَّبيِّ عَيَالِيَّ أَنَّه قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا

أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۸۷).

٤ - أنَّ المُرائي إمَّا فاقِدُ الإيهانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ كالمُنافِق، وإمَّا ناقِصُ الإِيهان كالمُؤمِن يُرائي النَّاسَ في بَعضِ الأعهالِ، فيكونُ إيهانُهُ ناقصًا.

٥ - إثباتُ اليَومِ الآخِرِ، وهو اليَومُ الَّذي يُبعَثُ فيه النَّاسُ للجَزاءِ على أَعْمَالِهِم.

٦ - أنَّ مَن يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ لا يُمكِنُ أَنْ يَقَعَ منه الرِّياءُ؛ لأَنَّه يَعْلَمُ أَنَّ الرِّياءَ مُبطِلٌ للعَمَلِ، فلا يُرائي، لكن كما قُلنا: إنْ رَاءَى فإنَّه يَنقُصُ إيمانُهُ، ما لم يَصِلْ إلى حَدِّ النِّفاقِ.

٧- ضَرْبُ الأَمْثالِ حتَّى يُقَرَّبَ المَعْقولُ إلى أَفْهامِ المُخاطَبينَ؛ لقَولِهِ: ﴿فَمَثَلُهُ,
 كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ﴾ إلى آخِر الآيةِ.

٨- أنَّ المُرائينَ إذا أَرَادُوا الثَّوابَ لا يَحصُلُ لهم؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُوا ﴾.

٩ - أنَّ مَن قَدَّرَ اللهُ تَعالى كُفْرَهُ فإنَّه لا هَادِيَ له مها كان، ومها بَلَغَتْ معه الدَّعْوةُ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ ﴾.

ويُؤيِّدُ هذا آياتٌ عَديدةٌ، منها: قَولُهُ تَعالى لرَسولِهِ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص:٥٦].

١٠ - أَنَّ الهِدايةَ بِيَدِ اللهِ عَنَّفَجَلَ، وإذا آمَنَ الإنسانُ بهذا فإنَّه لا يَسْأَلُ الهِدايةَ إلَّا مِنَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّتِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَكَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَكَالَتْ وَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَ

هذا المَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ بعدَ أَنْ ضَرَبَ مَثَلًا للمُرائي؛ لأَنَّ حالَ هؤلاءِ عَكْسُ حالِ المُرائينَ.

قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آَمُولَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طَلَبًا لَمْرْضاةِ اللهِ، لا يُريدونَ بهذا شيئًا من الدُّنيا، لا مَدْحًا، ولا رِئاسةً، ولا جَاهًا، إنَّما يُريدونَ بذلك مَرْضاةَ اللهِ عَزَّهَجَلَّ.

﴿ وَتَثَبِيتَا مِّنَ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: اطمِئنانًا من أَنفُسِهم، إِنفَاقًا غيرَ مَقْرونٍ بشُحِّ أو بُخْلٍ ؛ لأنهم إنَّما أَنفَقوا وهُم مُوقِنونَ بثَوابِ هذا الإِنفَاقِ، لذلك قال: ﴿ وَتَثْبِيتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ ، فهُم يُنفِقونَ مُطمَئِنَّةً نُفُوسُهم ؛ لأنهم وَاثِقونَ بالحَلَفِ العاجِلِ ، وبالثَّوابِ الآجِلِ .

مَثَلُهم ﴿كَمَثَكِلِ جَنَّتِمِ ﴾ أي: بُستانٍ كَثيرِ الأَشْجَارِ ﴿بِرَبُورَةٍ ﴾ أي: بمَكانٍ مُرتفِعٍ قد تبيَّنَ للشَّمسِ والهَواءِ ﴿أَصَابَهَا وَابِلُ ﴾ أي: مَطَرٌ كَثيرٌ ﴿فَالْتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ يَعني: زادتْ ثِهارُها بسَبَبِ هذا الوابِلِ الَّذي أصابَها، ﴿فَإِن لَمْ يُصِبُهَا وَابِلُ فَطَلُ ﴾ أي: مَطَرٌ خَفيفٌ يَحِصُلُ به رِيُّ الأَرْضِ.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أي: عَليمٌ بكُلِّ ما نَعمَلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

## وفي هذه الآية الكَرِيمة من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ القُرآنَ الكَريمَ مَثَاني، يَعْني: أنَّه تُثَنَّى به الأَحْوَالُ والمَعَاني، فيُذكَرُ مَثَلًا أَصْحَابُ النَّارِ وأصحابُ الجَنَّةِ، أَحْوَالُ أَهْلِ النَّارِ وأَحْوَالُ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَحْوَالُ المُحالِث وهَلُمَّ جَرَّا.
 المُخلِصينَ وأَحْوَالُ المُرائينَ، وهَلُمَّ جَرَّا.

والجِكْمةُ من ذلك: أنْ يكونَ الإنسانُ سائِرًا إلى رَبِّهِ سَيْرًا مُعتَدِلًا؛ لأَنَّه لو غُلِّبَ جانبُ الرَّجاءِ جانبُ التَّخويفِ والوَعيدِ لَقَنِطَ الإنسانُ من رَحْمةِ اللهِ، ولو غُلِّبَ جانبُ الرَّجاءِ والوَعدِ لأَمِنَ الإنسانُ من مَكرِ اللهِ، فصار هذا القُرآنُ يُربِّي النَّاسَ التَّربيةَ الوَسَطَ بيْنَ اليَاس والرَّجاءِ.

٢ - الإشارةُ إلى الإِخْلَاصِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ﴾، وهكذا يَنْبَغي في جَميعِ الأَعْمالِ أَنْ يَقصدَ بها الإنسانُ رِضا ربِّهِ عَنَّهَجَلَّ.

٣- إثباتُ صِفةِ الرِّضا للهِ عَزَوَجَلَ، وهي صِفةٌ حَقِيقَةٌ، ولكنَّها ليستْ كرِضا المَخْلوقينَ، الَّذي قد يَخْرُجُ الإنسانُ بالرِّضا إذا قَوِيَ جِدًّا إلى أُمورٍ لا تُحمَدُ عُقْباها، بل هو رِضًا تامُّ كامِلٌ، أَعْني: رِضا اللهِ عَزَقِجَلَ.

٤- أنَّه يَنبَغي للإنسانِ إذا أنفَقَ شيئًا أنْ يُثبِّتَ نَفْسَهُ، بأنْ يَبذَلَهُ بنَفسٍ مُطمَئِنَّةٍ مُؤمِنةٍ بالخَلَفِ العاجِلِ والثَّوابِ الآجِلِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا ٓ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴿ وَهُو حَكْثُرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ:٣٩].

٥ - الحِكْمةُ العَظيمةُ، وهي ضَرْبُ الأَمْثالِ؛ لِيَنتقِلَ الذِّهنُ من المَحْسوسِ إلى المَعْقولِ.

٦- الإشارةُ إلى أنَّه كُلَّما كان البُسْتانُ في مَكانٍ مُرتفِع، فهو أَكْثَرُ لإنتاجِهِ ونَهائِهِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى ضَرَبَ الأَعْلى فيها يَحصُلُ به النَّهاءُ والثَّمَرةُ.

٧- أنَّ الماءَ سَبَبٌ لِنُمُوِّ الشِّمارِ وكَثْرَتِها، لاسيَّما السَّيلُ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى قال في كِتابِهِ العَزيزِ: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَدَرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحُصِيدِ (١٠) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدُ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ [ق:٩-١١].

٨- أنَّ الجنَّاتِ والبَساتينَ قد يَكْفيها الطَّلُ بَدَلًا عن الوابِلِ، وهذا شَيءٌ مُشاهَدٌ،
 بل أحيانًا تَشْرَبُ الأشجارُ بعُروقِها من نَدَى الأرْضِ الأسفَلِ، فإنَّه يُوجَدُ في بَعضِ الصَّحاري أَشْجَارٌ تَبْقى أَشْهُرًا لا يَأْتيها المَطَرُ، ومع ذلك تَهتَزُّ خَضْراءَ.

٩ - عُمومُ عِلم اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

١٠ التَّحْذيرُ من المُخالَفةِ؛ لأنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ أنَّ اللهَ تَعالى بَصيرٌ بعَمَلِهِ فإنَّه لن يُخالِف رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ؛ خَوفًا من عِقابِهِ.

١١ - التَّرْغيبُ في العَمَلِ الصَّالِحِ، وأنَّ اللهَ تَعالى يَعْلَمُ به، ولا يَضيعُ عليك،
 بل يُثيبكَ عليه ثَوابًا عاجلًا، وثَوابًا آجلًا.

أَسَأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يُثيبَنا وإخُوانَنا المُسلِمينَ الثَّوابَ الجَزيلَ في جَنَّاتِ النَّعيمِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

هذا الاستِفْهامُ لِتَقْريرِ الحالِ الَّتِي يُريدُها الإنسانُ، فيقولُ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ له جَنَّةٌ -أي: بُسْتانٌ عَظيمٌ - من نَخيلٍ، وأَعْنابٍ، ومياهٍ تَجْري من تَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ له جَنَّةٌ -أي: بُسْتانٌ عَظيمٌ - من نَخيلٍ، وأَعْنابٍ والفَواكِهِ وغيرِها ﴿وَأَصَابَهُ تَحْتِها ﴿لَهُ فِيهَا مِن صُلِلَ النَّمَرَتِ ﴾ من النَّخيلِ والأَعْنابِ والفَواكِهِ وغيرِها ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ﴾ لا يَشُومُونَ بها يَنْبَغي لهذه الْحِبَرُ ﴾ لا يَشُومُونَ بها يَنْبَغي لهذه الجَنَّةِ ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ ﴾ أي: إعْصارٌ يَحْمِلُ حَرارةً شَدِيدةً ﴿فَأَحْتَرَفَتُ ﴾، هل أَحَدٌ يَودُ هذا؟!

إِنَّ الجَوابَ مَعْلُومٌ: أَنَّ أَحَدًا لا يَوَدُّ هذا؛ لأَنَّه سيَفْقِدُ هذه الجَنَّةَ الَّتِي هي مَحَطُّ رِزْقِهِ، تُدِرُّ عليه، بعدَ أَنْ كَبِرَ وصارَ عِندَه الذُّرِّيَّةُ الضُّعَفَاءُ، لا يَستطيعُ أَنْ يَكْتَسِبَ لهم، ولا يَسْتَطيعونَ أَنْ يَكْتَسِبوا له، لا أَحَدَ يَوَدُّ هذا.

فَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ يُشبِهُ هذا، والَّذي يُبْطِلُ صَدقاتِهِ بِالْمَنِّ والأَذَى يُشبِهُ هذا، والَّذي يُبْطِلُ صَدقاتِهِ بِالْمَنِّ والأَذَى يُشبِهُ هذا، كَأَنَّه قَضى على نَفَقَتِهِ بِرِيَائِهِ أَو بِمَنِّهِ وأَذِيَّتِهِ، ولهذا قال عَنَّقِجَلَّ: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمَلَكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

# وفي هذه الآيةِ الكَرِيمةِ من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - بَلَاغةُ القُرآنِ الكريمِ في ضَرْبِ الأمثالِ الَّتي تَشُدُّ الذِّهنَ إلى الإِصْغاءِ لِهَا يُلْقى.

٢- أنَّ الإنسانَ يَنْبَغي له عِنْدَ الإِقْناعِ أَنْ يَعْرِضَ المَسْأَلةَ الَّتِي يُريدُ الإِقْناعَ بها
 بصِيغَةِ الاستِفْهامِ الْقُرِّرةِ؛ حتَّى لا يَسْتَطِيعَ المُخاطَبُ أَنْ يَحِيدَ يَمينًا أو شِهالًا.

٣- أنَّ أَعْظَمَ ما يَكُونُ حَسْرةً هو أنَّ الإنسانَ تَزْهُو له الدُّنيا إلى أَبْعَدِ الخُدودِ، ثمَّ يُصيبُهُ ما لا يَسْتَطيعُ أنْ يُدرِكَ به ما يَفُوتُهُ من هذه الدُّنيا، ثمَّ يُصابُ هذا الَّذي أَدْرَكَهُ بجَائِحةٍ تَقْضِي عليه.

٤ - أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بيَّنَ لَعِبادِهِ بَيانًا شَافيًا واضِحًا، وقد قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
 ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبِيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

٥- الإِشَارةُ إِلَى أَنَّ الإِنسانَ كُلَّمَا بِانَتْ له الآياتُ بِالتَّفَكُّرِ فَإِنَّه يَزْدادُ عَقْلًا وَفَهُمَا؛ لَقُولِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

٦- إثباتُ حِكْمةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، وأَنَّه لا يُنَزِّلُ الآياتِ إلَّا لِحِكْمةٍ، ولا يَقْضِي قَضاءً شَرْعيًّا ولا كَونيًّا إلَّا لِحِكْمةٍ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

٧- الشَّناءُ على التَّفْكيرِ، وأنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يكونَ مُفَكِّرًا، لكنْ يَجِبُ أنْ يكونَ تَفْكيرُهُ مَبْنِيًّا على آياتِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ، لا على أَفْكارٍ مُنْحَرِفةٍ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَكُونُ عندَه ثَقافةٌ وتَفْكيرٌ، لكنَّه مَبْنِيٌّ على أَفْكارٍ مُنحَرِفةٍ، فيَزدادُ ضَلالًا.

وإِنَّمَا التَّفْكيرُ النَّافِعُ ما كان في آياتِ اللهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ اللهُ الل

٨- أنَّ القُرآنَ آياتٌ للهِ عَزَّقِجَلَ، لا يَسْتَطيعُ البَشَرُ أَنْ يَأْتُوا بِمِثلِهِ، ولا يَستطيعُ البَشَرُ أَنْ يَأْتُوا بِسُورةٍ منه، ولا يَستطيعُ البَشَرُ أَنْ يَأْتُوا بِسُورةٍ منه، ولا يَستطيعُ البَشَرُ أَنْ يَأْتُوا بِسُورةٍ منه، ولا يَستطيعُ

البَشَرُ أَنْ يَأْتُوا بِآيَةٍ منه، كُلُّ هذا مَوْجُودٌ فِي القُرآنِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىۤ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرُعَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىۤ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا اللهُ تَعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَريَتُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَريَتُ وقال تَعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ . ﴾ وقال تَعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ . ﴾ [الطور:٣٤]، فلنْ ايونس:٣٨]، وقال تَعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عِلْهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ [الطور:٣٤]، فلنْ يَستطيعَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِ القُرآنِ بَآيةٍ، ولا بسُورةٍ، ولا بعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرياتٍ، ولا بمِثْلُ كُلِّ القُرآنِ.

••••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

هذه الآيةُ لها عَلاقةٌ بها قَبْلَها، وهي الأَمْرُ بالإِنْفَاقِ، بَعدَ أَنْ مَدَحَ اللهُ المُنفِقينَ ابتِغاءَ مَرْضاةِ اللهِ، وأَثْنَى عليهم، وضَرَبَ لهم الأَمْثالَ، أَمَرَ اللهُ عِبادَهُ المُؤمِنينَ أَنْ يُنفِقوا من طيباتِ ما كَسَبوا، ويَعْني بذلك: الأَمْوالَ التِّجاريَّةَ الَّتي يَتكسَّبُ بها النَّاسُ، ويُسمِّيها العُلَهاءُ: عُرُوضَ التِّجارةِ. لأنها أَمْوالُ تَعرِضُ، ثمَّ تَزولُ، لا يُقصَدُ بِقاؤُها، وإنَّها يُقصَدُ رِبحُها.

﴿ وَمِمَّا ٓ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ يَعني: وأَنفَقوا ممَّا أَخْرَجْنا لَكُم منَ الأَرْضِ، و(مِن) هنا للتَّبْعيضِ، أي: بعضِ ما أَخْرَجْنا لكم من الأَرْضِ، مِثل: الحُبُوبِ والثِّمارِ.

﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِصَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ الخبيثُ هنا بمَعْنى: الرَّديء، أي: لا تَقصِدوا الرَّديءَ تُنفِقونَ منه، وتُبْقونَ لكمُ الجَيِّد؛ لأَنَّكم لو كان لكم حَقٌّ عِندَ شَخصٍ، فأَعْطاكمُ الرَّديءَ، لم تَأْخُذُوهُ إلَّا على وَجْهِ الإغْماض، يَعْني: الحَيَاءَ، والخَجَلَ، وما أَشْبَهَ ذلك.

﴿وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِیُ ﴾ يَعني: فلم يَطلُبْ مِنَّا جَلَّوَعَلَا أَنْ نُنفِقَ؛ لآنَّه مُحتاجٌ للنَّفَقةِ، بل هو غَنيٌّ عن كُلِّ ما سِواهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ حَكِيدُ ﴾ أي: مَحْمودٌ على ما تَفضَّلَ به، فهو الَّذي تَفضَّلَ جهذا المالِ الَّذي طَلَبَ مِنَّا أَنْ نُنفِقَ منه، فكيف تَبْخَلونَ ؟!

#### في هذه الآيةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - العِنايةُ بها طُلِبَ منّا، وهو الإنفاقُ، وَجْهُ ذلك: أنَّه صَدَّرَ هذا بالنِّداءِ،
 وبوَصْفِ الإيهانِ للمُنادَى.

٢- وُجُوبُ زَكاةِ عُرُوضِ التِّجارةِ، يَعْني: الأَمْوالَ الَّتي أَعَدَّها الإنسانُ للتِّجارةِ.

وعُروضُ التِّجارةِ قاضيةٌ على غيرِها، وليس غَيْرُها قاضيًا عليها، بمَعْنى: أَنَّه لو كان عِندَ الإِنْسَانِ سائِمةٌ من الإِبلِ أو البَقرِ أو الغَنَمِ، قد أَعَدَّها للتِّجارةِ، فإنَّها تُزكَّى زَكاةَ تِجارةٍ ولو كانت سائِمةً، كرَجُلٍ عِندَه عَشْرٌ من الإبلِ يَرْعاها، لكنَّه لم يَتَّخِذُها تَنميةً، وإنَّها التَّخَذَها للتِّجارةِ، فنقولُ: زَكاتُها زَكاةُ تِجارةٍ، بمَعْنى: أَنَّه إذا جاءَ وَقْتُ الزَّكاةِ يُقَدِّرُ قِيمَتَها، ويُخرِجُ رُبُعَ العُشرِ منها، لكن لو كانت سائِمةً لقُلْنا: عليه فيها شَاتَانِ، قَلَّتْ قِيمَتُها أَمْ كَثُرَتْ.

إِذَنْ، عُروضُ التِّجارةِ تَقْضي على غَيْرِها، وغَيرُها لا يَقْضي عليها.

ثمَّ هي أيضًا -أعْني: عُروضَ التِّجارةِ - شَامِلةٌ لكُلِّ ما يُباعُ ويُشْتَرى للتَّكسُب، مِن قُهاشٍ وأَوَانٍ ومُعِدَّاتٍ وآلاتٍ وأراضٍ وعَقاراتٍ وغَيرِها، كُلُّ شَيءٍ يُعِدُّه الإنسانُ للرِّبحِ، لا يَقْصِدُ بَقاءَهُ عِندَه إلَّا لانتِظارِ الرِّبح، فهذا عُروضُ تِجارةٍ، والزَّكاةُ فيه واجِبةٌ من أيِّ نَوعٍ كان من المالِ، من ذَهَبٍ أو فِضَةٍ أو نُحاسٍ أو رَصَاصٍ أو غَيرِ هذا؛ لعُموم قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾.

فإنْ قال قائِلٌ: ما مِقدارُ زَكاتِها؟

قُلنا: مِقْدارُ زَكاتِها مِقْدارُ زَكَاةِ ما يُرادُ منها، وهو الذَّهَبُ والفِضَّةُ (النَّقْدُ)، ففيها رُبُعُ العُشرِ، أَعْني: واحدًا من أَرْبَعينَ، وإنْ شِئتَ فقُلْ: اثنَانِ ونِصْفُ في المِئةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: وكيف أُقدِّرُ قِيمَتَها؟

قُلنا: إذا جاءَ وَقتُ الزَّكاةِ، كما لو كانت زَكاتُكَ في رَمَضانَ، فقَوِّمْها أَوَّلَ يَومٍ في رَمَضانَ، فقوِّمْها أَوَّلَ يَومٍ في رَمَضانَ: كم تُساوي؟ وأدِّ الزَّكاةَ.

فإنْ قال قائِلٌ: أَخْشَى أَنْ أُحابِيَ نَفْسِي، وأُقدِّرَ القِيمةَ أَقَلَّ من الوَاقِعِ؟ قُلنا: استَعِنْ بغَيرِكَ من أَهْلِ الخِبْرةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: هل أَعْتَبِرُ ما اشتَرَيتُ به، أو ما أَبِيعُ به، أو ما يُسَاوي في نَظَرِ النَّاسِ في وَقْتِ وُجوبِ الزَّكاةِ؟

قُلنا: خُذْ بالثَّالِثِ، أي: بها تُساوي عندَ وُجُوبِ الزَّكاةِ في نَظَرِ النَّاسِ، سواء بِعْتَها بعدَ ذلك بأَكْثَرَ أو بأقَلَ، وسواء كان السِّعرُ أَكْثَرَ عمَّا اشْتَرَيتَ به أو أقَلَ، فالمُعتَبَرُ وَقْتُ وُجوبِ الزَّكاةِ. فإنْ قال قائِلٌ: هل يُشْتَرَطُ تَمَامُ الحَولِ فيها اشْتَراهُ للتِّجارةِ؟

قُلنا: لا، ما اشْتَراهُ للتِّجارةِ مَبْنيٌّ على حَولِ مالِهِ، فمثلًا: لو كان عِندَ الإنسانِ عَشَرةُ آلافِ رِيَالٍ، باقية في الصُّندوقِ، زَكاتُها في رَمَضانَ، ثمَّ اشْتَرى في شَعْبانَ شَيئًا للتِّجارةِ، فإنَّه إذا جاء رَمَضانُ يُزَكِّيهِ، مع أنَّه لم يَمْضِ عليه إلَّا شَهْرٌ واحِدٌ؛ لأنَّ عُرُوضَ التِّجارةِ يَنْبَني بَعْضُها على بَعضٍ في تَمَام الحولِ.

٣- أنَّ مَن أَنْفَقَ مالًا لم يَكْتَسِبْه، بأنْ سَرَقَهُ أو نَحْوِ ذلك، فإنَّه غيرُ مَأْمُورِ بذلك، فلا يُقبَل.

ولكن لو كان الإنسانُ لا يَعْرِفُ صاحِبَهُ، وتابَ إلى اللهِ، فهاذا يَصنَعُ؟

نقولُ: يَتصدَّقُ به عن صاحِبِهِ تخلُّصًا منه، لا تَقَرُّبًا به إلى اللهِ؛ لأنَّه لو تَقرَّبَ به إلى اللهِ؛ لأنَّه لو تَقرَّبَ به إلى اللهِ لم يَنفَعْهُ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى طيِّبُ لا يَقْبَلُ إلَّا طيِّبًا.

فإذَنْ، لا بُدَّ أَنْ يَتَصدَّقَ به عن صاحِبِهِ، وحِينئذٍ تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ، لكن لا يَتَعَجَّلْ بالصَّدَقةِ به، بل يَتَأَنَّى حتَّى يَيْأَسَ من صَاحِبِهِ، فإذا أَيِسَ منه تَصدَّقَ به، ثمَّ إذا جاء صاحِبُهُ فيها بَعْدُ خَيَّرَهُ، قال له: إنَّه قَد تَصَدَّقَ بالمالِ. فإنْ أجازَهُ فالأَجْرُ له، وإن لم يُجِزْهُ فالأَجْرُ للمُتصدِّقِ به، ويَضْمَنُهُ لصاحِبِهِ.

٤ - وُجوبُ الزَّكاةِ فيها يَخرُجُ من الأَرْضِ؛ لقولِهِ: ﴿ وَمِمَّا آخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾.

وتأمَّلِ الحِكْمةَ في قَولِهِ: ﴿مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾، فأضافَ الكَسْبَ إليهم؛ لأنَّ هذا الكَسْبَ كان بعَمَلِهِم وكَدِّهِمْ، وقَولِهِ: ﴿وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾؛

لأنَّ مَا أَخْرَجَه اللهُ مَن الأَرْضِ لا يَستطيعُ أَحَدٌ أَنْ يُخِرِجَهُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ أَفَرَ، يَتُمُ مَا تَحُرُنُونَ ﴿ مَا أَخْرَجُهُ اللهُ مَنْ الزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة:٦٣-٦٤].

٥- أنَّ جَميعَ ما يَخرُجُ من الأَرْضِ فيه الزَّكاةُ، لكن لا تَسْتَوْعِبُ الزَّكاةُ جَميعَه؛ لقَولِهِ: ﴿وَمِمَّا آخَرَجَنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾، وإلى هذا ذَهَبَ بعضُ أهْلِ العِلمِ، وقال: الأَصْلُ أنَّ كُلَّ ما خَرَجَ من الأَرْضِ ففيه الزَّكاةُ، إلَّا ما دلَّ عليه الدَّليلُ.

وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: بل لا زكاةَ إلَّا فيها يُكالُ ويُدخَّرُ فقط، كالتَّمرِ والحُبُوبِ والزَّبيبِ وما أَشْبَهَها، وأمَّا ما لا يُكالُ ولا يُدخَّرُ فلا زَكاةَ فيه، كالبُرْ تُقالِ والرُّمَّانِ والزَّبيبِ وما أَشْبَهَها، وهذا هو المَشْهورُ من مَذهَبِ الحنابلةِ رَحَهُمُ اللهُ: والباذِنجانِ والبِطِّيخِ وما أَشْبَهَها، وهذا هو المَشْهورُ من مَذهَبِ الحنابلةِ رَحَهُمُ اللهُ: أنَّ المَدارَ على كَونِهِ مَكيلًا مُدخَّرًا، وما سِوَى ذلك لا زَكَاةَ فيه (۱).

٦- تَحْريمُ إِخْراجِ الرَّديءِ عن الطَّيِّبِ أو الوَسَطِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾؛ لأنَّ هذا ظُلْمٌ لِمُستَحِقِّ الزَّكاةِ.

٧- أنَّ الإنسانَ لو أُخْرَجَ الطَّيِّبَ فلا لَوْمَ عليه، بل هو مَحْمُودٌ على ذلك،
 وإِخْراجُهُ الطَّيِّبَ من مالِهِ داخِلٌ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا
 يُجُبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

٨- أنَّه يجوزُ إِخْراجُ الوَسَطِ، الَّذي ليس الأَجْوَدَ ولا الرَّديءَ؛ لقَولِهِ:
 ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾، ويُؤيِّدُ هذا: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ »(٢)، وقال لمُعاذٍ: (إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ،

<sup>(</sup>١) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٦/ ٤٩٤)، منتهى الإرادات بشرح البهوتي (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة، رقم (١٤٥٥) من حديث أبي بكر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ

وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ »(١١).

ثمَّ اعْلَمْ -أَيُّهَا الأَخُ المُسلِمُ- أَنَّ مَا تُنفِقُه لِنَفْسِكَ، وليس لغَيْرِكَ، فإذا أَعْطَيتَ الفَقيرَ الطَّيِّبَ فإنَّها أعطَيْتَ نَفْسَك؛ لأَنَّك سَتَجِدُ هذا مُدخَّرًا عِندَ اللهِ عَرَّفَجَلَ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ۚ وَاللهُ ٱلْغَنِيُ وَآنَتُمُ ٱلْفُقَرَاةُ ﴾ قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ۚ وَاللهُ ٱلْغَنِيُ وَآنَتُمُ ٱلْفُقَرَاةُ ﴾ [عمد:٣٨].

9 - ضَرْبُ الْمَثْلِ الْمُقْنِعِ للإنسانِ، وذلك في قَولِهِ: ﴿ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِي فَولِهِ: ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ ، يَعني: لو كان الحقُّ لكم، وأعطاكمُ الإنسانُ الرَّديءَ بَدَلَ الجيِّدِ أو الوَسَطِ، لم تَأْخُذُوهُ إلَّا على إغْماضٍ.

ومِثُلُ هذا الْمَثَلِ: قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي سُورةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِ مَ ذُرِّيَّةً ضِعَا فَا خَافُواْ عَلَيْهِم فَلْيَتَقُواْ اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء:٩]، يعني: أنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ عليه أنْ يَرْحَمَ اليَتيمَ، كها أنَّه هو لو تَرَكَ من خَلْفِهِ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خافَ عليهم، فكذلك يَجِبُ أنْ يَعْرِفَ حَقَّ اليَتيم، وهذا من حُسْنِ تَعْليمِ القُرآنِ الكريم، وفصاحَتِهِ، وبَيانِهِ.

• ١ - الإشارةُ إلى أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يُعَامِلَ النَّاسَ بها يُحِبُّ أنْ يُعَامِلُوهُ به؛ لقَوْلِهِ: ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ ، وقد جاءَ عن رَسولِ الله -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَنْ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَنْ أَخَبُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ، أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين، رقم (١٩) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»(١)، وقال -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(١).

فيَنبَغي لك إذا أرَدتَ أَنْ تُعامِلَ غَيرَك بمُعامَلةٍ أَنْ تَقِيسَ ذلك في نَفْسِكَ، فإنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعامَلَ بها فعامِلْ بها غَيْرَك، وإنْ كَرِهتَ أَنْ تُعامَلَ بها فلا تُعامِلْ بها غَيْرَك، وإنْ كَرِهتَ أَنْ تُعامَلَ بها فلا تُعامِلْ بها غَيْرَك، وهو الَّذي يُوجِبُ مَحَبَّةَ النَّاسِ للشَّخصِ، واحْتِرامَهم فيرُك، وهو النَّاسُ لم يَحتَرِمْهُ النَّاسُ، ومَنِ احتَرَمَ النَّاسَ احْتَرَمَهُ النَّاسُ.

١١ - أنَّ اللهَ تَعالى غَنيٌّ حَميدٌ، غَنيٌّ واسِعُ الغِنى عَنَّوَجَلَ، حَميدٌ محْمودٌ على غِناهُ،
 حيثُ إنَّه جَلَوَعَلا يَجُودُ على عِبادِهِ بهذا الغِنَى، حَميدٌ على عَدَمِ احتياجِهِ لأَحَدٍ؛ لأنَّه غَنيٌّ بذاتِهِ عن جَميع خُلوقاتِهِ.

١٢ - العِنايةُ بِمَعرِفةِ العَبدِ لأَسْهاءِ اللهِ وصِفاتِهِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ وصِفاتِهِ عَرَفَةٍ أَسْهاءِ اللهِ وصِفاتِهِ حَمِيدُ ﴾، فأمَرَنا بالعِلمِ أنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَميدٌ، وذلك لأهمِّيَّةِ مَعْرِفةِ أَسْهاءِ اللهِ وصِفاتِهِ عَرَقِجَلَ، فإنَّ مَعرِفةَ أَسْهاءِ اللهِ وصِفاتِهِ يَزْدادُ بها الإيهانُ ويَقْوى، ويَعْبُدُ اللهَ تَعالى بها على بَصِيرةٍ.

•••••

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه، رقم (١٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يجب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه، رقم (٤٥) من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ:

﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۚ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الشَّيْطانُ عَدُوُّ الإنسانِ؛ كما قال اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّ اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلشَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

ومِن عَداوَتِهِ لِبَني آدَمَ: أَنَّه يَعِدُهمُ الفَقْرَ، كُلَّما أرادَ الإنسانُ أَنْ يَجُودَ بهالِهِ قال: لا تُخرِجْ، فتَبْقى فَقِيرًا. فيَبخَلُ الإنسانُ؛ لأنَّ الشَّيْطانَ وَسْوَسَ له، ووَعَدَهُ إذا أَنْفَقَ بالفَقْرِ.

وقَوْلُه: ﴿وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءِ ﴾ قال بعضُ العُلَماءِ: يَأْمُرُكم بالبُخْلِ؛ لأَنَّ السِّياقَ يَقْتَضيهِ، والصَّوابُ: أَنَّه أعمُّ من ذلك، أَنَّه يأمُرُ بَني آدَمَ بكُلِّ فاحِشةٍ، من السِّياقَ يَقْتَضيهِ، والطَّواطِ وغَيرِ ذلك، فهو حَريضٌ على ابْنِ آدَمَ أَنْ يَمْنَعَ عنه الخَيرَ، وأَنْ يَمْلَأَهُ بالشَّرِّ.

ثمَّ بيَّنَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الوَعْدَ الحَقيقيَّ النَّافِعَ لِبَني آدَمَ، فقال: ﴿وَٱللَهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ ﴾ بالإنفاقِ؛ لأنَّ النَّفَقة تُطفِئُ الخَطيئة كما يُطفِئُ الماءُ النَّارَ ﴿وَفَضْلًا ﴾ أي: زيادةً على ما عِندَكم؛ لِقَولِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»(١).

﴿وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ سَبَقَ لنا مِثلُ هذه الجُمْلةِ، وأنَّ مَعْنى قَولِهِ: ﴿وَاسِعُ ﴾ أي: واسِعُ الصِّفاتِ، واسِعُ الصَّفاتِ، واسِعُ الصَّفاتِ، واسِعُ السَّلْطانِ، واسِعُ القُدْرةِ، كُلُّ صِفاتِهِ ليس فيها نَقْصٌ، بل كُلُّها واسِعةٌ شامِلةٌ، والعَليمُ: الَّذي لا يَخْفى عليه شَيءٌ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۲۳۷).

#### في هذه الآيةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ الشَّيْطانَ له إرادةٌ؛ لقولِهِ: ﴿يَعِدُكُمُ ﴿، ﴿وَيَأْمُرُكُم ﴾، وهذا لا يَصدُرُ إلَّا مَن له إِرَادةٌ، وماذا يُريدُ الشَّيْطانُ من بَني آدَمَ؟ يُريدُ إغْواءَهُم وإهْلاكَهُم.

فإنْ قال قائِلٌ: ما العَلامةُ؟

قُلنا: العَلامةُ إذا أَحْسَسْتَ من نَفْسِكَ من داخِلِها ما يَخْتُّك على الفَسَادِ وعلى المُحرَّم فهذا هو أَمْرُ الشَّيْطانِ، فاحْذَرْه.

وقد أَخْبَرَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ (١)، وأخبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّ الْحُلْمَ مِنَ الشَّيْطَانِ (٢)، وهو أَنْ يَرى الإنسانُ في مَنامِهِ ما يَكْرَهُ؛ فإنَّ الشَّيْطانَ يُرِي الإنسانَ في مَنامِهِ ما يَكْرَهُ؛ حتَّى يَقُومَ حَزينًا مَغْمُومًا، ولهذا أُمِرَ الإنسانُ إذا رأى في مَنامِهِ ما يَكرَهُ أَنْ يَتْفُلَ عن يَسارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ويَسْتَعيذَ باللهِ من شَرِّ الشَّيْطانِ، ومن شَرِّ ما رأى، وأَنْ يَتحوَّلَ إلى الجنبِ الآخرِ إنْ أرادَ الاستِمْرارَ في نَومِهِ؛ لأَنَّ الشَّيْطانَ له لَمَّةٌ في قَلبِ ابنِ آدَمَ.

٢- أنَّك متى أحْسَسْتَ عِندَ الإنفاقِ الخَشْيةَ من الفَقرِ فاعْلَمْ أنَّ هذا من وَعْدِ الشَّيْطانِ؛ لقَولِهِ: ﴿ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾.

٣- أنَّ أوامِرَ الشَّيْطانِ كلَّها شَرُّ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ ﴾،
 فاحْذَرِ الشَّيْطانَ؛ فإنَّه عَدُوُّك أيُّها الإنسانُ، كما قال اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٩٢)، ومسلم: كتاب الرؤيا، رقم (٢٢٦١) من حديث أبي قتادة رَضَؤَلِيَّهُ عَنْهُ.

عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦]، أعاذنا اللهُ وإيَّاكم منه.

٤ - أنَّ ما يَعِدُ اللهُ به عِبادَهُ دائِرٌ بيْنَ المَغْفِرةِ للذُّنوبِ، والفَضْلِ والعَطاءِ بزِيادةِ المَطْلوبِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِنْهُ وَفَضَّلًا ﴾، فكيف كان ذلك بالنسبةِ للإِنْفاقِ؟

الجَوابُ: أنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَخبَرَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اللهُ عَليْهِ وعلَى اللهُ وَسَلَّم - أَنَّ الصَّدَقة لا تَنقُصُ المالَ (٢)، وهذا يَعْني أَنَّها تَزيدُهُ، وهذا مَعْنى قولِهِ تَعالى: ﴿وَفَضَّلًا ﴾.

وكَثيرٌ من النَّاسِ الَّذين يُنفِقونَ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ يَجِدونَ ذلك ظاهِرًا في أَمْوالِهِم، بالبَرَكةِ فيها، ودَفْعِ الآفاتِ عنها، حتَّى إنَّ الرَّجُلَ يقولُ: كيف لم أُنفِقْ في هذا الشَّهْرِ إلَّا كذا، أو في هذا الأُسْبوعِ إلَّا كذا؟ يَتقالُّ ما أَنْفَقَ؛ لأنَّ اللهَ أَنْزَلَ فيه البَرَكةَ.

وبَرَكَةُ اللهِ تَعالى لا نِهايةَ لها، فإذا أرَدتَّ أَنْ يَزيدَ مالِكُ، وتُكفَّرَ سيِّئاتُك، فعَلَيْكَ بالصَّدَقةِ، أعانني اللهُ وإيَّاكم عليها.

٥ - أَنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلَيمٌ، فَيُعْطِي على العَمَلِ أَكْثَرَ ممَّا يَستحِقُّ العامِلُ؛ لِسَعةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (۲۲۱٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (۳۹۷۳)، وأحمد (۲٤٨/٥) من حديث معاذ رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٢٣٧).

فَضْلِهِ، وعِلْمِهِ عَنَّهَ َلَ بَمَن هو أَهْلُ لذلك، وإذا كان اللهُ تَعالى يَعْلَمُ حيثُ يَجعَلُ رِسالَتَهُ فهو يَعْلَمُ حيثُ يَجعَلُ امْتِثالَ هذه الرِّسالةِ، يَعْني: يَعْلَمُ مَن هو أَهْلُ للهِدايةِ، فيهْديهِ، ومَن ليس أَهْلًا، فلا يَهْديهِ، نعوذُ باللهِ من ذلك.

#### • • • • • •

## ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيراً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ يَذَكَّرُ إِلَّآ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ يُؤَقِي ﴾ يَعني: الله عَنَّقَبَلَ ﴿ الْحِكْمَةَ ﴾ هي إِنْقانُ الأُمورِ، وتَنْزِيلُها مَنازِلَها، والتَّأَنِّي فيها، وعَدَمُ إِصْدارِ الأَحْكامِ إلَّا بعدَ ثُبوتِ مُقْتَضياتِها، والقِيامُ بها يَجِبُ على المَرءِ أَنْ يَقُومَ به بالنِّسْبةِ لَجِقِّ اللهِ وحقِّ العِبادِ.

واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُؤْتِي الجِكْمةَ مَن يَشاءُ، ولكن إِنْيان الجِكْمةِ مَن يَشاءُ مَبْنيُّ على على حِكْمةٍ أُخرى، وهي أنَّ الَّذي أُوتِيَ هذه الجِكْمةَ أَهْلُ لذلك؛ لكونِ اللهِ تَعالى يَعْلَمُ استِعْدادَهُ لِهَا يُؤْتى من الجِكْمةِ، فيُوفِّقُهُ لها.

ولهذا لمَّا قالت قُريشٌ: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف:٣١] يَعْني: غَيْرَ مُحُمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، والْمرادُ بالقَريَتَيْنِ: الطَّائِفُ، ومكَّةُ. قال اللهُ عَنَوْجَلَّ مُنكِرًا عليهم: ﴿ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكِ ﴾ [الزخرف:٣٢] الجوابُ: لا. وقال عَنَوْجَلَّ: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالتَهُ، ﴾ [الأنعام:١٢٤]، وكذلك هو أَعْلَمُ حيثُ يَجَمَلُ رِسَالتَهُ، ﴾ [الأنعام:١٢٤]، وكذلك هو أَعْلَمُ حيثُ يَجَعَلُ إِرْثَ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكم من أَهْلِهِ.

يقُولُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾ يَعني: مَن يَشاءُ من عِبادِهِ، ولكنْ هذا إذا اقْتَضَتِ الحِكْمةُ أَنْ يُؤْتى هذا الحِكْمةَ؛ لأنَّ مِن النَّاسِ مَن لا تَقْتَضي الحِكْمةُ أَنْ يُؤْتى هذا إللهِ عَرَّوَجَلَّ.

﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ أي: مَن يُعْطَ الحِكْمةَ ويُوفَّقُ لها ﴿ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا ﴾ وَاللهِ عَلَى مِنْهاجِ سَليمٍ.

﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا اللَّالَبِ ﴾ أي: ما يَتَعِظُ بمَواعِظِ اللهِ عَنَّوَجَلَ إلَّا أَصْحابُ العُقُولِ.

#### في هذه الآية من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

انَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمُنُّ على مَن يَشاءُ من عِبادِهِ بالحِكْمةِ، فتَجِدُ الرَّجُلَ حَكيًا في قَوْلِهِ، وفي فِعْلِهِ، وفي تَرْكِهِ، وفي إقْدامِهِ، وفي جَميعِ أَحْوالِهِ، مُتأنِّيًا، مُطَّلعًا إلى المُستقبَلِ وإلى الآثارِ، فيَزِنُ بَعْضَها ببَعضٍ، ويُقْدِمُ حيثُ كان الإِقْدَامُ خيرًا، ويُحجِمُ حيثُ كان الإِحْجامُ خيرًا.

٢ - إِثْبَاتُ مَشيئةِ اللهِ عَزَّهَجَلَّ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَآهُ ﴾.

٣- تَفَاضُلُ النَّاسِ في هذا، أنَّ منهم مَن يُؤْتى الحِكْمةَ، ومنهم مَن يُحْرَمُ الحِكْمةَ.

٤- أنَّ مَن أُوتِيَ الجِكْمةَ فقد أُوتِي خَيرًا كَثيرًا؛ لأنَّ أُمورَهُ تكونُ مُرَتَّبةً، قد تأنَّى فيها، وقد عَلِمَ كيف يَضَعُ قَدَمَهُ، فتَجِدُهُ قَليلَ الزَّللِ، وإنْ كان الإنسانُ ليس مَعْصُومًا، لكنْ مَن أُوتِيَ الجِكْمةَ فهو أقَلُّ زَللًا من غَيرِهِ.

٥- أنَّه لا يَتذكَّرُ بالقُرآنِ إلَّا أَصْحابُ العُقُولِ، والمُرادُ: العُقولُ الرَّشيدةُ. فالعَقلُ هنا عَقلُ الرُّشْدِ، وليس عَقْلَ الإِدْراكِ؛ لأنَّ عَقْلَ الإِدْراكِ يكونُ عِندَ الكُفَّارِ

وغَيرِ الكُفَّارِ، قد يُوجَدُ في الكُفَّارِ مَن له عَقْلُ إِدْراكٍ أَكْثَرُ من كَثيرٍ من المُسلِمينَ، لكنَّ المُرادَ هنا: عَقْلُ الرُّشدِ، يَعْني: حُسْنَ التَّصرُّ فِ، فهؤلاءِ هُم الَّذين يَتَّعِظونَ بكَلام اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ويَنْتَفِعونَ به.

٦ - أنَّه يَنبَغي للإنسانِ أنْ يَسْأَلَ اللهَ وَحْدَه الحِكْمةَ؛ لأنَّه إذا كان الَّذي يُؤتِي الحِكْمةَ هو اللهَ، فإلى مَن نَلْجَأُ إذا أَرَدْنا الحِكْمةَ؟ إلى اللهِ عَنَقَجَلَ.

فأنتَ -يا أخي المُسلِم- إذا أردتَ الجِكْمة فاطْلُبْها مَّن يَقْدِرُ على إِعْطائِكَ إِيَّاها، ولكنْ مع هذا نقولُ: إنَّ التَّجارِبَ لها دَورٌ عَظِيمٌ في الوُصولِ إلى الجِكْمةِ، وإنَّ مُصاحَبة العُقلاء أيضًا لها دَوْرٌ عَظيمٌ في تَعْصيلِ الجِكْمةِ، فاعْمَلْ أنتَ -أَيُّها المُسلِمُ- بدُعاءِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى أَنْ يُؤْتِيَك الجِكْمةَ، وكذلك أيضًا بالأَسْبابِ الأُخرى الجِسِّيَّةِ، حتَّى تَصِلَ إلى مُرادِكَ.

نَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يَجِعَلَنا جَمِيعًا من الحُكَماءِ العُلَماءِ العُقَلاءِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

• • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَمَا أَنفَ قَتُم مِن نَفَ قَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَذَرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَارٍ اللهَ

الجُمْلةُ هذه شَرْطيَّةُ، يَعني: مهما أَنْفَقْتُم من نَفَقةٍ قَليلةٍ أو كَثيرةٍ فإنَّ اللهُ تَعالى: يَعْلَمُها، وكُونُهُ يَعْلَمُها تَبَارَكَوَتَعَالَى يَعْنى: أَنَّه سيُجازِي عليها؛ كما قَال اللهُ تَعالى:

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرَهُۥ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَنيٌّ كَريمٌ، يُجازي الحَسَنةَ بعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبعِ مِئةِ ضِعْفٍ، إلى أَضعافٍ كَثيرةٍ.

وقَوْلُه: ﴿أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكَذَرٍ ﴾ أي: قُمْتُم به من وَاجبٍ؛ لأنَّ الوَاجِبَ في الشَّرْعِ يُسَمَّى: نَذْرًا. كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَوْفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَوْفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَوْفُواْ نَذَرِ وَالْأَبْرِارِ والأَخْيارِ: ﴿ وَقَال تَعالَى فِي وَصْفِ الأَبْرِارِ والأَخْيارِ: ﴿ وَقُونَ بِالنَّذِرِ وَيَعَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان:٧].

وقَوْلُه: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعَلَمُهُ ﴾ أي: لا يَخْفى عليه، سواء أَعْلَنْتُموهُ للنَّاسِ، أو أَخْفَيْتُموهُ عنهم.

﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ أي: ليس للظَّالِمِ الَّذي ظَلَمَ نَفْسَهُ -بتَفْريطِهِ في الواجِبِ، أو انْتِهاكِهِ للمُحرَّمِ، سواء في حقِّ اللهِ أو في حقِّ العِبادِ- من أَنْصارٍ يَنصُرونَهُ، أي: يَمْنَعونَهُ من عَذابِ اللهِ.

## في هذه إلآية الكريمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

١ - الحثُّ على الإِنْفاقِ في الخيرِ، وأنَّ ذلك لن يَضِيعَ.

٢ - الحثُّ على القِيَام بها أَوْجَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وأنَّ ذلك لن يَضِيعَ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ القِيَامَ بِالواجِبِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعالَى من القِيَامِ بِالتَّطُوَّعِ؛ لِمَا فِي الْحَديثِ الصَّحيحِ القُدسيِّ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ

إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»(١).

وكَثيرٌ من النَّاسِ يَظنُّونَ أَنَّ النَّوافِلَ أَفضَلُ من الواجِباتِ، وهذا غَلَطٌ، بل الواجِباتُ أَفْضَلُ، لكن النَّوافِل مُكمِّلاتٌ للواجِباتِ، تُكمَّلُ بها الفَرائِضُ يَومَ القيامةِ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ هذه الآية ليست في النَّذْرِ المَعْروفِ، الَّذي هو إِلْزامُ الإنسانِ نَفْسَه بطاعةِ اللهِ عَقَدُهُ بطاعةِ اللهِ عَنَّاتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِحَيْرٍ» (٢)، مكروهُ، نَهَى عنه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِحَيْرٍ» (٢)، وقال: «لَا يَرُدُّ شَيْئًا» (٣).

ولكن مع ذلك لو نَذَرَ طاعةً وَجَبَ عليه الوَفاءُ بها، أي: بها نَذَرَهُ من الطَّاعاتِ؛ لقَولِهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (٤) ، سواء علَّقَ هذه الطَّاعة على حُصُولِ مَطْلوبٍ أو انْدِفاعِ مَكْروهِ، أو نَذَرَ نَذْرًا مُطلَقًا غيرَ مُعَلَّقٍ بشَيءٍ.

فَمَن قَالَ: إِنْ رِدَّ اللهُ عليَّ ضَالَّتِي فَللَّهِ عليَّ أَنْ أَصُومَ شَهِرًا مَثَلًا. فَرَدَّ اللهُ عليه ضالَّتَهُ، وَجَبَ عليه أَنْ يُوفِيَ بالنَّذرِ.

ومَن قال: إِنْ شَفاني اللهُ فللَّهِ عليَّ نَذرٌ أَنْ أَصُومَ شَهرًا. فَعَافَاهُ اللهُ، وَجَبَ عليه أَنْ يَصومَ شَهرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص:٢٤٣).

ومَن قال: للهِ عليَّ نَذرٌ أَنْ أَصومَ شَهرًا. وَجَبَ عليه أَنْ يَصُومَ شَهرًا. لَكنَّ أَصْلَ عَقدِ النَّذرِ مَكْرُوهٌ؛ لنَهي النَّبِيِّ عَنه.

وإنَّني أنصَحُ إخْواني المُسلِمينَ الَّذين كَثيرًا ما يَنْذُرونَ إذا أَيِسوا من حُصُولِ مَطْلوبِهِم أو انْدِفاعِ مَكْرُوهِهِم، يَظنُّونَ أنَّ هذا يَجلِبُ الخَيرَ أو يَدفَعُ الشَّرَّ، وهذا غَلَطٌ.

وما أَكْثَرَ الَّذين يَنْذُرونَ مُعلِّقينَ نُذُورُهم على شَيءٍ ما، فيَحصُلُ لهم ما يُريدونَ، ثمَّ يَذْهَبونَ إلى بابِ كُلِّ عالِمٍ يَسْأَلُونَهُ التَّخْفيفَ، لَعلَّهُ يُسْقِطُ عنهم ما يَجِبُ عليهم بالنَّذرِ، وهذا شَيءٌ مُشاهَدٌ، فالحَذَرَ الحَذَرَ من النَّذرِ!

واعْلَمْ -أَيُّهَا الأَخُ المُسلِمُ- أَنَّ المريضَ إِذَا أَرَادَ اللهُ شِفَاءَهُ شَفَاهُ بِدُونِ نَذْرٍ، وإذَا أَرَادَ اللهُ شِفَاءَهُ شَفَاهُ بِدُونِ نَذْرٍ، وإذَا أَرَادَ اللهُ أَلَّا يَشْفِيَهُ لَم يَشْفِهِ بِالنَّذِرِ، وكذلك حُصُولُ المَطْلُوبِ، كحُصولِ النَّجَاحِ أَو غَيرِ ذلك، ليس الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّذَرُ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - قال: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (١).

٣- أنَّ عِلْمَ اللهِ تَعالى وَاسِعٌ، مُتعلِّقُ بأَفْعالِ العِبادِ وأَفْعالِهِ جَلَّوَعَلَا، فهو يَعْلَمُ ما كان، وما يكونُ، وما لم يَكُنْ لو كان كيف كان يكونُ، سواء من أَفْعالِهِ أو أَفْعالِ العِبادِ.

٤ - التَّحْذيرُ من الظُّلمِ، وأنَّ عاقِبَتَهُ وَخِيمةٌ، وأنَّ الظَّالِمَ لن يَجِدَ له ناصِرًا؛
 لقولِ الله تَعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ ﴾.

•••••

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٤٢).

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي ۚ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ اللهُ عَلَمُ وَيُكُونُ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ ﴾ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُم ۚ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ ﴾

قَوْلُه: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ ﴾ أي: تُظهِرُوها وتُبيِّنوها للنَّاسِ ﴿فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ أي: فنِعْمَ ما هي الصَّدَقة، فهي خَيرٌ على كُلِّ حالٍ، سواء أَبْداها الإنسانُ أم أَخْفَاها، ﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ إِخْفاءَ الصَّدَقاتِ أَبعَدُ من الرِّياءِ، وأَدَلُّ على الإخلاصِ.

الوَجْهُ الثَّاني: أنَّ الفُقراءَ لا يَبْدو للنَّاسِ أنَّهم فُقَراءُ يُتَصَدَّقُ عليهم، فتَنكسِرُ قُلوبُهُم، فإذا أَعْطَيتَ الفَقيرَ الصَّدَقةَ خُفْيةً كان هذا أَطْيَبَ لقَلبِهِ، وأَبْعَدَ عن ذُلِّهِ، وللهِذا قال: ﴿فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أي: خَيرٌ لكم من إِبْدائِها، لكنِ الصَّدَقةُ كُلُّها خَيرٌ.

﴿ وَيُكَفِّرُ عَنَكُم مِن سَيِّعَاتِكُم ﴾ أي: يُكفِّرُ من سيِّنَاتِكِم بصَدَقاتِكم ؛ كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ » (١) ، يَعْني: تُطفِئُ الْخَطيئةَ كما يُطفِئُ المَاءُ النَّارَ.

ثمَّ خَتَمَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ الآيةَ بقَوْلِهِ: ﴿وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾ أي: عَليمٌ، والخِبْرةُ أبلغُ من مُجَرَّدِ العِلْمِ؛ لأنَّ الخِبْرةَ هي العِلْمُ ببَواطِنِ الأُمورِ، فيُخبِرُ عَرَّهَ عَلَيمٌ ببَواطِنِ الأُمورِ، فيُخبِرُ عَرَّهَ عَليمٌ بظواهِرِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (۲۲۱٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (۳۹۷۳)، وأحمد (۲۸۸۵) من حديث معاذ رَضَاً لَلْهُ عَنْهُ.

## في هذه الآية الكَرِيمَة من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - الحثُّ على الصَّدَقاتِ، وأنَّها خَيرٌ بكُلِّ حالٍ، سواء أُبْدِيَتْ أو أُخْفِيَتْ.

٢- تفاضُلُ الأَعْمالِ، وأنَّ الأعْمالَ تَتفاضَلُ بحَسَبِ أَعْيانِها وأَوْصافِها، فمَثَلًا: الفَريضةُ أَفْضَلُ من النَّافلةِ، والصَّلاةُ أَفْضَلُ من النَّكاةِ، والصَّدَقاتُ المُخْفاةُ أَفْضَلُ من النَّكاةِ، والصَّدَقاتِ المُخْفاةُ أَفْضَلُ من الضَّدَقاتِ المُبْداةِ، ولهذا قال: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنِعِمَا هِي وَإِن تُخْفُوهَا من الصَّدَقاتِ المُبْداةِ، ولهذا قال: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنِعِمَا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلفَّدَقاتِ المُبْداةِ، ولهذا قال: ﴿إِن تُبَدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنِعِمَا هِي وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الفَّكَةَ وَالْ اللهِ الْقَلْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

والصَّدَقةُ هي: بَذْلُ المالِ - تَقرُّبًا إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ - للفُقَراءِ المُحْتاجينَ لها.

٣- أنَّ إِخْفاءَ الصَّدَقاتِ أَفْضَلُ من إِظْهارِها، لكنْ إِنْ تَرتَّبَ على إِظْهارِها مَصْلَحةٌ أَكْبَرُ من مَصْلَحةِ إِخْفائِها صارَ إظْهارُها أفضَلَ، مِثلُ: أنْ يكونَ الرَّجُلُ مَصْلَحةٌ أَكْبَرُ من مَصْلَحةِ إِخْفائِها صارَ إظْهارُها أفضَلَ، مِثلُ: أنْ يكونَ الرَّجُلُ أُسُوةً للنَّاسِ يَتأَسَّوْنَ به في أَفْعالِهِ، فإذا أَبْدى الصَّدَقةَ على فَقيرٍ ما تَسابَقَ النَّاسُ إلى أَسُوةً للنَّاسِ يَتأَسَّوْنَ به في أَفْعالِهِ، فإذا أَبْدى الصَّدَقةَ على فَقيرٍ ما تَسابَقَ النَّاسُ إلى هذا الفَقيرِ وأَعْطَوهُ، فحينئذٍ يكونُ إِبْداؤُها أَفْضَلَ من إخْفائِها؛ لِهَا يَترتَّبُ عليه من مَصْلَحةِ الفُقَراءِ.

٤- أنَّ الصَّدَقاتِ تُكفِّرُ السَّيِّئاتِ، والإنسانُ لا يَخْلُو من سيِّئةٍ، وكُلُّ بَني آدَمَ
 خَطَّاءٌ، وخَيرُ الحَطَّائِينَ التَّوَّابونَ، وثَبَتَ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-أنَّ الصَّدَقةَ تُطفِئُ الحَطيئةَ كما يُطفِئُ الماءُ النَّارَ، وصَلاةُ الرَّجُلِ في جَوفِ اللَّيلِ<sup>(۱)</sup>.
 يَعْني: تُطفِئُ الحَطيئة كما يُطفِئُ الماءُ النَّارَ.

٥- أنَّ الإيهانَ يَزيدُ ويَنقُصُ، ووَجْهُ ذلك: أنَّ الأَعْمالَ من الإيهانِ؛ كما دلَّ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۳۳۲).

على ذلك الكِتابُ والسُّنَّةُ وإجْماعُ السَّلَفِ، وإذا كانتِ الأَعْمَالُ من الإيهانِ فإنَّها إذا ازْدادَ الإيهانُ بلا شكِّ.

٦- سَعَةُ عِلمِ اللهِ تَعالى، وشُمولُهُ لِظَواهِرِ الأُمورِ وبَواطِنِها، ومُناسَبةُ ذِكرِ الشَّهِ (الخَبير) هنا: من أَجْلِ أَنْ يُبيِّنَ جَلَّوَعَلَا لَعِبادِهِ أَنَّ ما أَخْفَوهُ من الصَّدَقةِ، حتَّى صارَ أَمْرًا باطِنًا لا يَعْلَمُهُ إلَّا الفقيرُ، فإنَّ اللهَ تَعَالى عَليمٌ به، خَبيرٌ لا يَخْفى عليه شَيءٌ.

٧- التَّحْذيرُ من مُحَالَفةِ أَمْرِ اللهِ عَرَفَجَلَ، ووَجْهُهُ: أَنَّكَ إِذَا آمَنْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالى خَبيرٌ بــا تَعْمَــلُ فإنَّــه لا يُمكِــنُ أَنْ تُحَالِفَــهُ؛ لأنَّــه مهما عَمِلتَ فاللهُ عَليمٌ بــه، وسيُجازيكَ.

٨- أنَّ الإنسانَ إذا عَلِمَ بأنَّ اللهَ تَعالى عَلِيمٌ بجَميعِ أَحُوالِهِ اعتَمَدَ عليه تَبَارَكَ وَتَعَالَى في جَميعِ أَحُوالِهِ، ورَضِيَ بها قَدَّرَ عليه، إنْ خَيْرًا شَكَرَ عليه، وإنْ كان سِوَى ذلك صَبَرَ عليه، ولهذا قَال النَّبيُ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، ولك صَبَرَ عليه، ولهذا قَال النَّبيُ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ إِللهُمْ اجْعَلْنا مِن المُؤْمِنِنَ المُتَقِينَ.

••••••

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩) من حديث صهيب رَخُوَلَلَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبًا رَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ:

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَوْلَ فَاللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَّا البَّيْكَاءَ وَجْهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَا البَيْعَاءَ وَجْهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَا البَيْعَاءَ وَجْهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَالنَّهُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

قَوْلُه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ يَعني: لا يَجِبُ عليك أَنْ تَهدِيَ النَّاسَ، ولا يُمكِنُك ذلك، ولكنَّ المُرادَ بالهِدايةِ هنا: هِدايةُ التَّوفيقِ، وأمَّا هِدايةُ الدَّلالةِ والإِرْشادِ فهي على الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ؛ لأنَّ هِدايةَ الدَّلالةِ والإِرْشادِ من البَلاغِ، وقد قال اللهُ تَعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

إذنْ، ﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ أي: هُدَى الخَلْقِ، والمُرادُ: هِدايةُ التَّوفيقِ.

﴿ وَلَكِ اللّهِ مَا تَابِعةٌ لَلْحِكْمةِ ، أَي: لِحِكْمةِ اللهِ ، وهكذا كُلّما جاءَتْكَ آيةٌ فيها تَعْليقُ والمَشيئةُ هنا تابِعةٌ للحِكْمةِ ، أي: لِحِكْمةِ اللهِ ، وهكذا كُلّما جاءَتْكَ آيةٌ فيها تَعْليقُ الحُكمِ بالمَشيئةِ فاعْلَمْ أَنَّ ذلك مَبْنِيٌّ على الحِكْمةِ ؛ لأَنَّ اللهُ تَعَالى لا يَشاءُ الشَّيءَ سَفَهًا ، بل هو عَنَّوَجَلَ لا يَشاءُ إلّا ما هو غايةُ الحِكْمةِ ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وقَوْلُه: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾ أي: أيُّ شَيءٍ من الخَيرِ تُنفِقونَهُ فهو لأنفُسِكُم، لا يَنتفِعُ اللهُ به؛ كما قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تَعالى: ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدِ عِ ﴾ [لقهان: ١٢].

وقَوْلُه: ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ ءَ وَجُهِ ٱللّهِ ﴾ أي: ما تُنفِقونَ نَفَقةً تَنفَعُكم إلَّا ما كان يُبْتَغى به وَجْهُ اللهِ، يَعني: إلَّا النَّفَقةَ المُبْنيَّةَ على الإِخْلَاصِ وابْتِغاءِ وَجْهِ اللهِ، فإنَّ ذلك إنفاقٌ حَقيقةً، إِنْفَاقٌ غَيرُ ضائِعِ.

﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أي: أيُّ خَيْرٍ تُنفِقونَهُ قَليلًا كان أو كَثيرًا ﴿ يُوكَ اللَّهِ أَنْ يَظْلِمَ ﴾ أي: تُعْطَونَهُ وافِيًا من غَيرِ نَقصٍ ﴿ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ ، حاشَا للهِ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا مِن عِبادِهِ جَلَّ وَعَلا ، فلنْ يَظلِمَ أَحَدًا بِنَقْصِ حَسَنةٍ من حَسَناتِهِ ، ولا بإضافة سيئةٍ إلى سيئاتِهِ ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمْ مَنْ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمْ مَنْ السَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمْ مَنْ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَا لَهُ اللَّهُ لَعَالَى اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## في هذِهِ الآيةِ الكَريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَملِكُ هِدايةَ الخَلْقِ، وليس عليه هِدايةُ الخَلْقِ؛
 لأنَّ ذلك بيدِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ.

وانظُرْ -أيُّا القارِئُ الكَريمُ - إلى ما بَذَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ يَهْدِيهُ طالب، الَّذِي نَصَرَهُ ودَافَعَ عنه، فحاوَلَ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ يَهْدِيهُ اللهُ، ولكنَّ اللهُ تَعالى قد قَدَّرَ عَدَمَ الهِدايةِ، فإنَّه ليَّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ، أَعْني: أبا طالِبِ عَمَّ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، ليَّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ كان عِندَه النَّبيُ عَلَيْهُ ورَجُلانِ من قُريشٍ، فقال: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، وكان جَلِيسَا السُّوءِ من قُريشٍ عِندَه يقولانِ له: أَترغَبُ عن مِلَّةِ عَبدِ المُطَّلِبِ؟! ومِلَّةُ عَبدِ المُطَّلِبِ مَبنيَّةُ عَلَى قَولِهِم: ﴿ أَجَعَلَ اللهُ اللهُ عَرِيلًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبدِ المُطَلِبِ؟! ومِلَّةُ عَبدِ المُطَلِبِ مَبنيَّةُ عَلَى قولِهم: ﴿ أَجَعَلَ اللهُ عَبدِ المُطَلِبِ وَابَى أَنْ يقولَ: لا إلهَ إلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبدِ المُطَلِبِ. وأَبَى أَنْ يقولَ: لا إلهَ إلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبدِ المُطَلِبِ. وأَبَى أَنْ يقولَ: لا إلهَ إلّا اللهُ اللهُ

٢- أنّه إذا كان النّبيُ عَلَيْ -وهو المُكلّفُ بإبلاغِ الرِّسَالَة - ليس عليه أنْ يَهْدِيَ عِبادَ اللهِ ويُوفَقهم، فمَن دُونَهُ من باب أوْلى، فإذا حَرِصَ الإنسانُ مَثلًا في دَعْوةِ أقارِبِهِ للحقِّ، ودَعاهُم، وبَذَلَ ما يَسْتَطيعُ، ولكنْ لم يَحصُلْ مُرادُهُ، فلا يَحْزَنْ عليهم، لو شاءَ اللهُ لهَداهُمْ، لكن لا يَيْأَسْ من هِدايَتِهِم، فكمْ من إنسانٍ دَعا شَخصًا مرَّةً بعدَ أُخرى، وكرَّة بعدَ كرَّةٍ، ثمَّ هَداهُ اللهُ عَنَّهَ عَلَا يَيْأَسِ الدَّاعيةُ من هِدايةِ عِبادِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى .

٣- أنَّ الهِدايةَ بيكِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، ويَتفرَّعُ على هذا: أنَّه يَنْبغي للإنسانِ أنْ يُكثِرَ
 من سُؤالِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ، ولهذا فَرَضَ اللهُ علينا فَرْضًا حَتُهَا أَنْ نَسْأَلَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، رقم (١٣٦٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، رقم (٢٤) من حديث المسيب رَضَالَتَهُ عَنْهُ.

الهِدايةَ فِي كُلِّ صَلاةٍ، فَفَي شُورةِ الفَاتِحَةِ: ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْهُنَتَ عَلِيْهِمْ ۞ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَآلِينَ ﴾ [الفاتحة:٥-٧].

٤- إثباتُ أنَّ عَمَلَ الإنسانِ يكونُ بمَشيئةِ اللهِ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَاكُ ﴾، وإذا كان بمَشيئةِ اللهِ فإنَّ ذلك يَحْمِلُ العاقِلَ على أنْ يَسأَلَ الهدايةَ من اللهِ وَحْدَهُ.

٥- إثباتُ المَشيئةِ للهِ عَنَّهَ عَلَّ فيها يتعلَّقُ بأَفْعالِ العِبادِ، فكُلُّ مَن فَعَلَ فِعْلًا فإنَّنا نقولُ: هذا بمَشيئةِ اللهِ، ولو شاءَ الله لم يكُنْ. ولهذا أَجْمَعَ المُسلِمونَ على هذه الكَلِمةِ، وهي: «ما شَاءَ اللهُ كان، وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ».

٧- الحثُّ على إنْفاقِ الخيرِ، فإنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ بأنَّ ذلك لنفسِهِ -وكُلُّ إنسانٍ يُحِبُّ الخيرَ لنفسِهِ - أَكْثَرَ من الإنفاقِ.

٨- أنَّ مالَ الإنسانِ ما قَدَّمَهُ، وأمَّا ما خَلَّفَهُ بعدَ حَياتِهِ فليس مالَهُ؛ لقَولِهِ:
 ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾.

ولهذا سَأَلَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَصْحابَهُ، قال: «أَيَّكُمْ مَالُ وَارِثِه. وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يا رسولَ اللهِ، كلُّنا يُحِبُّ مَالَه أَكْثَر من مَالِ وَارِثِه.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱۲۰).

فقال: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ»(١).

٩ - الحثُّ على الإِخْلاصِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجَهِ ٱللَّهِ ﴾،
 وأمَّا مَن أَنفَقَ رِياءً وسُمْعةً فإنَّه خاسِرٌ، ليس له من إنفاقِهِ أَجْرٌ.

وفي الحَديثِ الصَّحيحِ، أنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال في الحَديثِ القُدسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(٢).

وَالْمُتَصِدِّقُ لِمُراءاةِ النَّاسِ مِن أَوَّلِ مَن تُسعَّرُ بَهِم النَّارُ يَومَ القيامةِ، فإنَّه يُقالُ له: إنَّما تَصَدَّقْتَ أو أَنْفَقْتَ ليقولَ النَّاسُ: هذا كَرِيمٌ، أو: هذا جَوَادٌ. وقد قِيلَ، يَعني: فَجَزاؤُكَ مَا سَمِعتَ مِن النَّاسِ.

١٠ - إثباتُ الوَجْهِ للهِ عَزْوَجَلَ، وهو كَثيرٌ في القُرآنِ، مِثلُ: قَولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا الْبَيْخَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَٱقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [الرعد:٢٢]، وقولِهِ تَعالى: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ, مِن نِعْمَةِ ثَجْزَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّ اللللللَّا الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّالَا

فللّهِ تَعالى وَجْهُ عَظيمٌ، وَجْهُ كَريمٌ، مَوصوفٌ بالجَلالِ والإكْرامِ، وَجْهُ لا يُهاثِلُ أُوجُهُ المَّذُلوقِينَ جَلَّوَعَلا، قال اللهُ تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ أُ وَهُو السَّمِيعُ الشَّويرُ ﴾ [الشورى:١١]، حِجابُهُ جَلَّوَعَلا النُّورُ، لو كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجِهِهِ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، حِجابُهُ جَلَّوَعَلا النُّورُ، لو كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجِهِهِ الْمَاتُهُ وعَظَمَتُهُ – ما انتَهى إليه بَصَرُهُ من خَلْقِهِ، أي: لأَحْرَقَ كُلَّ شَيءٍ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، رقم (٦٤٤٢) من حديث أبي هريرة رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٨٧).

بَصَرَ اللهِ يَنتَهي إلى كُلِّ شَيءٍ، فلو كَشَفَ اللهُ حِجابَ النُّورِ عن وَجهِهِ؛ لأَحْرَقَ كُلَّ شَيءٍ.

ولكنْ لِيُعْلَمْ أَنَّ هذا في الدُّنيا، أمَّا في الآخِرةِ فإنَّ اللهَ تَعالى يُعيدُ الأَجْسامَ إلى قُوَّةٍ عَظيمةٍ تَتحمَّلُ النَّظَرَ إلى وَجْهِ اللهِ تَعالى، ولهذا كان من عقيدةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَهاعةِ الَّتي دلَّ عليها الكِتابُ والسُّنَّةُ، وأَجْمَعَ عليها سَلَفُ الأُمَّةِ: أَنَّ اللهَ تَعالى يُرى في الجَنَّةِ رُؤْيةً حقيقيَّةً بالبَصرِ، كما قال -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، وفي لَفظٍ: "لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، وفي لَفظٍ: "لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، وفي لَفظٍ: "لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ» يعني: لا يَنضَمُّ بعضُكم إلى بَعضٍ؛ ليُرِيهُ الآخَرَ؛ لأنَّه ظاهِرٌ، لا يَخشهم لا يَتضامُّ النَّاسُ في رُؤْيةِ الهِلالِ؛ لِيُرِي بعضُهم بعضًا ما رآهُ.

قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُومِهَا فَافْعَلُوا» (١)، ويَعْني بهاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ: صَلاةَ الفَجْرِ، وصَلاةَ العَصرِ؛ لأنَّ هاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أفضَلُ الصَّلُواتِ الحَمْسِ، والعَصرُ أفضَلُ من الفَجرِ؛ لأنَّ هاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أفضَلُ الصَّلُواتِ الحَمْسِ، والعَصرُ أفضَلُ من الفَجرِ؛ لأنَّ الصَّلاةُ الوُسْطى الَّتِي نصَّ اللهُ تَعالى على المُحافظةِ عليها في قولِهِ: ﴿حَفِظُوا لِلهَ مَاللَهُ الصَّلَوَةِ الْوَسُطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

١١ - إثباتُ الجزاء، وأنَّ الجزاءَ من جِنْسِ العَمَلِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ يُونَى إِلَيْكُمْ ﴾ أي: تُعْطَوْنَهُ وافيًا غَيرَ ناقِصٍ، بل زائِد، الحَسَنةُ بعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبع مِئةِ ضِعفٍ، إلى أَضْعافٍ كَثيرةٍ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۲۱۲).

١٢ - أنَّ العامِلَ لن يُظْلَمَ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾، والظُّلمُ نَوْعانِ:
 إمَّا نَقصُ حَقِّ واجِبِ، إمَّا إضافةُ شَيءٍ لم يَقُمْ به الإنسانُ.

فإذا اكتسَبَ الإنسانُ عَشْرَ حَسَناتٍ أُعطِيَ عَشْرَ حَسَناتٍ، ولن تَنقُصَ، ومَن عَمْرَ حَسَناتٍ، ولن تَنقُصَ، ومَن عَمِلَ سيِّئةً لم يُجازَ بأَكْثَرَ، ولا يُضاف إليه سيِّئةٌ، إلَّا واحِدًا، وهو مَن ظَلَمَ النَّاسَ، فإذَا فَنِيَتْ أُخِذَ من سيِّئاتِ مَن ظَلَمَهُم، فطُرِحَ عليه، ثمَّ طُرِحَ في النَّار، نَسأَلُ اللهَ العافيةَ.

أَسأَلُ اللهَ أَنْ يَمُنَّ علينا جَميعًا بالإِخْلاصِ؛ ابتِغاءَ وَجِهِ اللهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

• • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ- عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾

لمَّا بَيَّنَ جَلَّوَعَلَا الْإِنْفَاقَ، وحثَّ عليه، ورَغَّبَ فيه، وذَكَرَ ثَوابَهُ، ذَكَرَ مَحَلَّ الإِنْفَاقِ، وهو أَمْرٌ مُهِمُّ، أَنْ تَعرِفَ أَين تَضَعُ ما تُنفِقُهُ من المالِ؟ حتَّى لا تَضَعَهُ في غيرِ أَهْلِهِ، فقال: ﴿ لِلْفُلْ قَرَاءِ ﴾، يعني: أنَّ الإِنْفاقَ يكونُ لهؤلاءِ المَوْصوفينَ، وهذا أَعْلَى أَنْواع المَحلِّ، ولْنَتَأَمَّلُ أَوْصافَهُم:

الوَصفُ الأوَّلُ: أنَّهم فُقَراءُ جَديرونَ بالصَّدَقةِ عليهم.

الوَصفُ الثَّاني: ﴿ اَلَّذِينَ أَخْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللهِ ﴿ أَي: مُنِعُوا مِن اللهِ الله

الوَصفُ الثَّالِثُ: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ ﴾، أي: لا يَستَطيعونَ سَفَرًا فيها؛ لأنَّ الضَّربَ في الأرْضِ هو السَّفَرُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء:١٠١]، وقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَوَا خَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهِ ﴾ [المزمل:٢٠].

الوَصفُ الرَّابِعُ: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ ، يَعني: أنَّ الْجَاهِلَ الْغْنِياءُ عَلَى التَّعَفُّفِهم وعَدَمِ تَعرُّضِهم الجاهِلَ بحالِهم الَّذي لا يَدْري عنهم يظُنُّ أنَّهم أغْنياء ؛ لِتعفُّفِهم وعَدَمِ تَعرُّضِهم للسُّؤالِ ، ولِكُونِهم يَظْهَرونَ مَظْهَرَ الأغْنياء ، فمَن لا يَدْري عن حالِهم يَحسَبُهم أَغْنياء .

الوَصفُ الخامِسُ: ﴿تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ ﴾، يَعني: ليس هناك عَلامةٌ ظاهِرةٌ تُبيِّنُ أَنَّهم فُقَراءُ، ولكن عَلامةٌ خَفيَّةٌ يَعرفُها صاحِبُ الفِراسةِ.

الوَصفُ السَّادِسُ: ﴿لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾، أي: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ، وإنِ اضطُرُّوا لم يَسْأَلُوا سُؤالَ إلحُافٍ، أي: سُؤالَ إلحْاحِ.

وقَوْلُه: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْبِرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيتُم ﴾ سَبَقَ نَظيرُها قَريبًا.

## في هذه الآية من الحِكمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - أَنَّه يَنبَغي للإنسانِ إذا أَنْفَقَ أَنْ يَتَحرَّى أحقَّ النَّاسِ بالنَّفَقةِ؛ حتَّى تَقَعَ مَوقِعَها.

٢- أنَّ المُتَّصِفينَ بهذه الصِّفاتِ هُم أحقُّ النَّاسِ، وهي ستُّ صِفَاتٍ: فُقَراءُ،
 أُحصِروا في سَبيلِ اللهِ، لا يَستَطيعونَ ضَرْبًا في الأَرْضِ، يَحسَبُهُمُ الجاهِلُ أغنياءَ من التَّعفُّفِ، تَعرِفُهُم بسِيهاهُم، لا يَسْألونَ النَّاسَ إِخْافًا.

٣- أنَّ مَن لا يَستطيعُ السَّفَرَ ولا الذَّهابَ يَمينًا وشِمالًا هو الَّذي يَستجِقُ الإِنْفاق.

فيُعلَمُ بذلك: أنَّ مَن يَستطيعُ أنْ يَتَكَسَّبَ -وإنْ لَم يكُنْ عِندَه شَيءٌ من المالِ - ليس أهْلًا للإنفاقِ عليه، ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ في الصَّدَقةِ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»، ولو لم لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»، ولو لم يكُنْ عِندَه دَراهِمُ؛ لأنَّ هذا غَنيٌّ بعَمَلِه، وهنا يقولُ: ﴿لَا يَسَتَطِيعُونَ ضَرَبًا يكُنْ عِندَه دَراهِمُ؛ لأنَّ هذا غَنيٌّ بعَمَلِه، وهنا يقولُ: ﴿لَا يَسَتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ ﴾.

٤- الإشارةُ إلى أنَّ الأَسْفارَ من أَسْبابِ الكَسْبِ والغِنى، وما أحسَنَ ما قِيلَ:

تَغرَّبْ عَنِ الْأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعُلَا وَسَافِرْ فَفِي الْأَسْفَارِ خَسْ فَوَائِدِ تَغرَّبُ عَنِ الْأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعُلَا وَصَافِرْ فَفِي الْأَسْفَارِ خَسْ فَوَائِدِ تَفَرَّبُ عَنِي الْأَسْفَارِ خَسْ فَوَائِدِ تَغَرَّبُ عَنِي الْأَسْفَارِ خَسْ فَوَائِدِ تَعَرَّبُ عَنِي الْأَسْفَارِ خَسْ فَوَائِدِ تَعَلَّمُ وَآدَابٌ وَصُحْبَةُ مَا جِدِ (٢)

الشَّاهِدُ: «وَاكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ»، فالأَسْفارُ لِطَلَبِ الرِّزقِ من أَسْبابِ الرِّزقِ.

٥- أنَّ انجِباسَ الإنسانِ في البَلَدِ في سَبيلِ اللهِ -يَعْني: للعِلم، والعَمَلِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب من يعطي من الصدقة، رقم (١٦٣٣)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، رقم (٢٥٩٩)، وأحمد (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيتان للشافعي، كما في ديوانه (ص:٩٥).

والعِبادةِ، والتَّهيُّؤِ للجِهادِ- من أفضَلِ الأعْمالِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿أَحْصِرُوا فِ سَرِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللِهُ الللللِي الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ ال

٦- الإشارةُ إلى أنَّ الإنسانَ إذا تفرَّغَ لطلَبِ العِلمِ أو للجِهادِ كان جَديرًا بالمَعونةِ.

٧- أنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ في الفِراسةِ؛ لقَولِهِ: ﴿يَحْسَبُهُمُ ٱلْحَاهِلُ أَغْنِيآاً مِن ٱلتَّعَفُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ ﴾.

والنَّاسُ في هذا يَختَلِفُونَ اختِلافًا عظيمًا -أي: في الفِراسةِ - فمِن النَّاسِ مَن يَستدِلُّ بثيابِ الإنسانِ من أيِّ بَلَدٍ هو؟ أو بخُشُونةِ يَدَيهِ أو نُعومةِ يَدَيهِ من أيِّ الصُّنَّاعِ هو؟ وبعضُ النَّاسِ يَستدِلُّ بحَرَكةِ حَدَقةِ العَينِ على حالِ الإنسانِ من خَوفٍ أو طُمَأْنينةٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك، فالنَّاسُ في هذا يَختَلِفُونَ اختِلافًا عَظيمًا، ولكنَّ هذا لا يُوجِبُ أَنْ يُسيئَ الإنسانُ الظّنَّ بعِبادِ اللهِ.

٨- أنَّه يَنبَغي للإنسانِ أنْ يَظْهَرَ مَظْهَر الغَنيِّ في لِباسِهِ وهَيئَتِهِ.

ويَتفرَّعُ على ذلك: بَيانُ جَهلِ الَّذين يَلْبَسونَ خَشِنَ الثَّيابِ، ووَسِخَ الثَّيابِ، ولا يُبالونَ بثِيابِمِم؛ يَزعُمونَ هذا تَعفُّفًا، فإنَّ ذلك من خَطَئِهم، ولمَّا قال الصَّحابةُ وَلا يُبالونَ بثِيابِمِم؛ يَزعُمونَ هذا تَعفُّفًا، فإنَّ ذلك من خَطَئِهم، ولمَّا قال الصَّحابةُ وَسَالَى عَنهُ: يَا رسولَ اللهِ، كُلُّنا يُحِبُّ أَنْ يكونَ نَعلُهُ حَسنًا، وثَوبُهُ حَسنًا؟ قال عَيْنِهُ المَّالَةُ وَلَيْ اللهِ بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَالَ - يَعْنِي: يُحِبُّ أَن يَتَجَمَّلَ الإنسانُ في ثيابِهِ وَنَعْلِهِ وَهِيئَتِهِ - الْكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ (۱)، وهنا قال: ﴿يَحَسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيكَاءَ مِن التَّعَفُّفِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١) من حديث ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

لو قال قائِلٌ: هذا في الواقِعِ تَشبُّعٌ بها لم يُعْطَ، كيف يُظْهِرُ نَفْسَهُ بمَظْهَرِ الغَنيِّ، وهو فَقيرٌ؟

نقول: ليس كذلك، الرَّجُلُ هنا لا يُريدُ مُراءاةَ النَّاسِ، لكنْ يُريدُ أَنْ يُعِزَّ نَفْسَهُ ويَرْفَعَها عن الذُّلِّ، ورُؤيةِ أَنَّه فَقيرٌ، وما أَشْبَهَ ذلك.

9- الثَّنَاءُ على مَن لا يَسأَلُ النَّاسَ إلحْافًا ولو أَحْوَجَتْهُ الحَاجَةُ، بل يَسأَلُ بطُمَأْنينةٍ وهُدوءٍ إذا اضْطُرَّ، وأمَّا مع عَدَمِ الضَّرورةِ فالمَسْألةُ حَرامٌ، إلَّا مَن سَأَلَ حَقًّا له، فلا حَرَجَ عليه.

١٠ - الحث على إنْفاقِ الخيرِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِتَ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ بذلك؛ لِيَحُثَ عِبادَهُ على الإنْفاقِ في الخيرِ.

نَسأَلُ اللهَ جَلَوَعَلاَ أَنْ يَجَعَلَنا من أَهْلِ الجُودِ والكَرَمِ، وأَنْ يَمُنَّ علينا جَميعًا بمَنِّهِ وكَرَمِهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَ ۚ فَلَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

يُخبِرُ اللهُ عَزَقَجَلَّ في هذه الآيةِ الكريمةِ عن قَومٍ يُنفِقونَ أَمْوالَهم لَيلًا ونَهارًا، حَسبَ ما تَقتَضيهِ الحاجةُ والمَصْلحةُ، و ﴿سِرًا وَعَلَانِيكَةً ﴾ كذلك، أي: يُنفِقونَها أحيانًا سِرًّا، وأحيانًا عَلانيةً.

وقَدَّمَ السِّرَّ على العَلانيةِ؛ لأنَّه أَفْضَلُ، وأَقْرَبُ إلى الإخلاصِ، ولكن إذا اقتَضَتِ الحالُ أنْ يكونَ في العَلانيةِ خَيرٌ، صارتِ العَلانيةُ أَفْضَلَ من هذه النَّاحيةِ.

ولا بُدَّ من قَيْدٍ مُهِمٍّ في هذا، وهو أنْ يكونَ الإنفاقُ ابْتِغاءَ وَجهِ اللهِ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنَوى الإنسانُ بِالإِنْفاقِ فِي وُجُوهِ الخيرِ وَجْهَ اللهِ عَرَقَجَلَ، لا يُريدُ أَنْ يَمْدَحَهُ النَّاسُ، ولا أنْ يَحتَرِموهُ، وإنَّما يُريدُ شَيئًا واحدًا، وهو وَجْهُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

وقَوْلُه: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ أتَى بالفَاءِ في خَبَرِ الْمُبْتدأ؛ لأنَّ اسْمَ المَوْصولَ يُشْبِهُ الشَّرطَ في العُمُوم، فجازَ أنْ يَدْخُلَ في خَبَرِهِ حَرفُ الفاءِ؛ لِمُشابَهَتِهِ له في العُموم.

﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنكَ رَبِيهِمْ ﴾ أي: ثَوابُهم، وسمَّى اللهُ تَعالى الثَّوابَ: أَجْرًا؛ لأَنَّه عِوضٌ عن عَمَلٍ، وهو مِن كَرَمِهِ جَلَّوَعَلا؛ فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هو الَّذي يَسَّرَ العَمَلَ للعامِلِ، ومع ذلك جَعَلَ ثَوابَهُ أَجْرًا للعامِلِ، كأنَّه استَحَقَّهُ بكَسْبِهِ.

وقُولُهُ: ﴿عِندَ رَبِهِمْ ﴾ هذه العِنديَّةُ تَقْتَضِي أَنْ يكونَ هذا الأَجْرُ عَظيهًا؛ لأَنَّ ما كان عِندَ العَظيمِ فهو عَظِيمٌ، وهو كذلك، وهذا الأَجْرُ: الحَسَنةُ بعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبع مِئةِ ضِعفٍ، إلى أَضْعافٍ كَثيرةٍ.

﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ في مُستقبَلِ أَمْرِهِم ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على ما مَضى من أَمْرِهِم؛ لأنَّهم لم يَخْسَروا هذا الوَقْتَ الَّذي مَضَى عليهم، فهُم لا يَحْزَنونَ على ذَهابِهِ؛ لأنَّهم اغْتَنَموهُ بالأَعْمالِ الصَّالحةِ.

#### في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١- الحثُّ على الإنفاقِ في سبيلِ اللهِ عَرَّقَجَلَ، وهو أَنْواعٌ، منه: الواجِبُ الَّذي يكونُ رُكنًا من أَرْكانِ الإِسْلَامِ، وهو الزَّكاةُ، ومنه: الواجِبُ لحقِّ الغيرِ، كالإنفاقِ على الزَّوجةِ، وعلى الأَقَارِبِ الَّذين تَجِبُ نَفَقَتُهم، ومنه: الإِنْفاقُ الواجِبُ على الكِفَايةِ، كالإِنفاقِ في الجِهادِ في سبيلِ اللهِ، ومنه: المُسْتحَبُّ، والمُستحَبُّ يَتَفاوَتُ، فهو على كالإِنفاقِ في الجِهادِ في سبيلِ اللهِ، ومنه: المُسْتحَبُّ، والمُستحَبُّ يَتَفاوَتُ، فهو على القَريبِ صَدَقةٌ وصِلَةٌ، وعلى الجارِ صَدَقةٌ وإِكْرامُ جارٍ، وعلى سَائِرِ النَّاسِ صَدَقةٌ، وتَتَفاوَتُ هذه في أَجْرِها تَفاوُتًا عَظيمًا.

٢- أنَّه لا يَتقيَّدُ الإِنْفاقُ بوَقْتٍ مُعيَّنٍ، بـل يكـونُ لَيْلًا ونَهارًا، على حَسَبِ ما تَقْتَضيهِ الحِكْمةُ والحاجةُ، فقد يَقْرَعُ عليك البابَ رَجُلٌ مُحتاجٌ في اللَّيلِ، فتُنفِقُ عليه، وقد يَمُرُّ بك رَجُلٌ مُحتاجٌ في النَّهارِ، فتُنفِقُ عليه.

٣- أنَّ الصَّدَقة مَقْبُولَةٌ، وفيها ثَوَابٌ، سواءٌ كانت سِرًّا أم عَلانية، بشَرطِ الإِخْلاص للهِ عَنَّقَطَ.

٤ - أنَّ صَدَقة السِّرِّ أَفْضَلُ؛ لأنَّها أَقْرَبُ إلى الإِخْلاصِ، وأَرْفَقُ بالمُتصدَّقِ عليه؛
 حيثُ لا يَخْجَلُ أمامَ النَّاسِ، فإنَّ كَثيرًا من النَّاسِ لا يَرْغَبُ أَنْ تَتَصدَّقَ عليه أمامَ النَّاس.

٥- أنَّ العَلانية قد تكونُ خَيرًا من السِّرِ، ولكنْ هذا مَشْروطٌ بحَسَبِ ما يُؤدِّي الله الإِعْلانُ، فقد يكونُ الإنسانُ مُعْلِنًا صَدَقَتَهُ؛ لِيَقتدِيَ النَّاسُ به، ويَتأسَّوْا به، فيكونُ قد سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنةً؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ حثَّ على الصَّدَقةِ ذاتَ يَومٍ، فأتَى رَجُلُ بصُرَّةٍ معه، ووَضَعَها في حَجْرِ النَّبيِّ ﷺ، فقال ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ

سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ»(١).

٦ - تَرْتيبُ الثُّوابِ على العَمَلِ؛ لقَولِهِ: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾.

٧- أنَّ أَجْرَ الإِنْفاقِ أَجْرٌ كَبِيرٌ عَظِيمٌ؛ لأنَّ اللهَ أضافَهُ إلى نَفْسِهِ، فقال: ﴿عِنكَ رَجِّوَاللَّهُ عَنْهُ وَ الشَّيءُ يَعْظُمُ بِعِظَمِ مَن أُضيفَ إليه، ولهذا جاءَ في حَديثِ أبي بَكرٍ رَجِّوَاللَّهُ عَنْهُ للَّا قال للنَّبِيِّ عَلَيْهِ: عَلِّمْني دُعاءً أَدْعُو به في صَلاتي. قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الرَّحَمْني؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الرَّحِيمُ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْف

٨- أنَّ اللهَ أضافَ رُبوبيَّتَهُ إلى هؤلاءِ: ﴿ رَبِهِمْ ﴾؛ لأنَّ هذه رُبوبيَّةُ خاصَّةُ،
 مُقْتَضاها تَوفيقُ العَبدِ للقيامِ بالعَمَلِ الصَّالِحِ، وإلَّا فإنَّ اللهَ تَعالى ربُّ العالَمينَ.

وقد أشارَ اللهُ إلى هذا في قَولِهِ: ﴿إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ, كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل:٩١]، فرُبوبيَّتُهُ لهؤلاءِ المُنفِقينَ في سَبيلِهِ لا يَعْني أَنَّه ليس ربًّا لغَيرِهم، بل هو ربُّ العالمينَ عَرَّفَجَلَّ.

٩ - تَطْمِينُ أُولئك المُنفِقينَ بأنَّه لا خَوْفٌ عليهم في المُسْتقبَلِ، ولا يَحزَنونَ على ما مَضى؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

وقَدَّمَ نَفْيَ الحَوفِ؛ لأَنَّه يَتعلَّقُ بالمُسْتقبَلِ، والحُزْن يَتعلَّقُ بالماضي، والماضِي قد تجاوَزَهُ الإنسانُ، وعَرَفَ ما هو عليه، لكِن الشَّأنُ كُلُّ الشَّأنِ في مُسْتَقْبَل أَمْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رَضِيًا لِنَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ، رقم (٢٧٠٥).

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ وَلَمَ فَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا وَأَحَلُ ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُعْمَ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنّارِ اللَّهُ فَيْهَا خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

قال اللهُ تَعَالى: ﴿ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ اَلَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْ اللَّهِ الرِّبا يَعني: الزِّيادة، تقولُ: رَبا المالُ. أي: زادَ، وقال اللهُ تَعالى: ﴿ فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتَ وَرَبَتْ ﴾ [الحج: ٥]، أي: عَلَتْ، والعُلُوُّ زِيادةُ.

وقَوْلُه: ﴿ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا ﴾ أي: يَكْسِبون الرِّبا، لكنَّه عَبَّرَ بِالأَكْلِ؛ بِناءً على الأعمِّ الأَغْلَبِ؛ لأنَّ أشَدَّ شَيءٍ يَحتاجُهُ الإنسانُ في مالِهِ هو الأَكْلُ.

قال: ﴿لَا يَقُومُونَ ﴾ هذا خَبَرُ الْمُبْتدأ، أي: هؤلاء لا يَقُومونَ ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾.

وقَوْلُه: ﴿لَا يَقُومُونَ ﴾ هذا فِعْلُ، ولم يُبيِّنِ اللهُ تَبَارَكَوَقَعَالَى وَقْتَهُ، فقيلَ: المَعْنى: لا يَقُومُونَ من قُبورِهِم يومَ القيامةِ إلَّا كما يَقُومُ الَّذي يَتَخبَّطُهُ الشَّيْطانُ من المَسِّ.

وقيلَ: المَعْنى: لا يَقومونَ -لاتِّجارِهِم بالرِّبا، وتَكالُبِهِم عليه- إلَّا كما يَقومُ الَّذي يَتَخبَّطُهُ الشَّيْطانُ من المَسِّ، يَعْني: كأنَّهم لِجَشَعِهِم وطَمَعِهم في تَصرُّ فِهِم للوُصولِ إلى الرِّبا، كأنَهم مَجانينُ، ليس عِندَهم إِدْراكٌ، ولا عَقْلٌ، فهَذانِ قَوْلانِ:

القَولُ الأوَّلُ: لا يَقُومونَ من قُبورِهِم يومَ القيامةِ إلَّا كالمَجانينِ.

والقَولُ الثَّاني: لا يَقُومونَ لاكْتِسَابِ الرِّبا، يَعْني: في تِجاراتِهم وسَعْيِهم وذَهابِهِم وإيابِهم إلَّا كالَّذي يَتَخبَّطُهُ الشَّيْطانُ من المَسِّ؛ لأنَّهم لِشِدَّةِ جَشَعِهم وطَمَعِهم كأنَّهم مَجانينُ.

ومَعْنى التَّخبُّطِ: الضَّرْبُ على غَيرِ اتِّزانٍ، فيَضْرِبُهُ الشَّيْطانُ، فيُصرَعُ، ويَختَلُّ تَوازُنُهُ وتَفْكيرُهُ.

قال اللهُ تَعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواْ ﴾ أي: ذلك الأمْرُ الّذي يَحصُلُ لهم بسَبَ أنَّهم قالوا: ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواْ ﴾ ، فأَخْقوا الواضِحَ بالمُشْكِلِ ، يَعْني: أَخْقوا الحَلالَ الوَاضِحَ ، وهو البَيعُ ، فجَعَلوهُ مُماثِلًا للرِّبا ، والواقِعُ يَقْتَضي يعْني: أَخْقوا الحَلالَ الوَاضِحَ ، وهو البَيعُ ، فجَعَلوهُ مُماثِلًا للرِّبا ، والواقِعُ يَقْتَضي العَكْسَ ؛ فإنَّ حِلَّ البَيعِ أَمْرٌ لا إِشْكَالَ فيه ، لكنَّ هذا من شِدَّةِ مُجادَلَتِهم ، ادَّعَوْا أنَّ البَيعَ مِثْلُ الرِّبا ، فإنْ كان الرّبا حَرامًا فلْيَكُنِ البَيعُ حَرامًا ، وإنْ كان البَيعُ حَلالًا فلْيَكُنِ البَيعُ حَرامًا ، وإنْ كان البَيعُ حَلالًا فلْيَكُنِ البَيعُ مِثْلُ الرّبا وَلِابًا ؟ كُلُّه أَخْذُ وَعَلَا الرّبا حَلالًا ، فقالوا: أيُّ فَرْقِ بِيْنَ أَنْ أَتَعَامَلَ بالرِّبا أو بغيرِ الرِّبا؟ كُلُّه أَخْذُ وعَطَاءٌ .

ردَّ اللهُ عليهم ذلك بقولِهِ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَا ﴾، وهذه مُقنِعةٌ لكُلِّ أَحَدٍ، أحَلَّ اللهُ البَيعَ، فهو حَلالٌ، وحَرَّمَ الرِّبا، فهو حَرامٌ، وله عَزَقَجَلَ الحُكْمُ، وإليه المَرْجِعُ، ولا يُمكِنُ لأيِّ إنسانٍ يُقِرُّ بالخالِقِ أنْ يُعارِضَهُ في حُكْمِهِ.

ثمَّ قال اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن زَبِهِ عَ أَنهُ مَا سَلَفَ ﴾ المَوعِظةُ مِن رَبِهِ عَ أَنهُ مَا سَلَفَ ﴾ المَوعِظةُ مِن رَبِهِ عَ أَنهُ مَا سَلَفَ ﴾ المَوعِظةُ مِن الخَبَرُ المَقْرونُ بالمَّرْغيبِ والتَّرْهيبِ، وقد يُرادُ بالمَوعِظةِ: الحُكمُ ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا وَاللّهُ إِلَى اللهُ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ \* ﴿ [النساء: ٥٨].

فَمَن جَاءَهُ مَوعِظةٌ مِن اللهِ، فَاتَّعَظَ، ﴿فَلَهُ, مَا سَلَفَ ﴾ أي: ما مَضي عمَّا تعامَلَ به من الرِّبا؛ لأنَّ تابَ إلى اللهِ، ورَجَعَ إليه، والتَّائِبُ مِن الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ له ﴿وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَ، فَيُحاسِبُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على ما تَقْتَضيهِ حِكْمتُهُ ورَحْمتُهُ.

﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ أي: رَجَعَ إلى الرِّبا ﴿ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَتُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أي: فأُولئك العَائِدُونَ أَصْحابُ النَّارِ، أي: المُلازِمونَ لها، هُم فيها خالِدونَ.

وأعادَ الضَّميرَ في قَولِهِ: ﴿وَمَنَ عَادَ﴾ إلى (مَن) مُفْرَدًا باعتِبارِ لَفظِها، وجاءَ اسمُ الإِشَارةِ بلَفظِ الجَمعِ: ﴿فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ باعتِبارِ المَعْنى.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - تَحْريمُ الرِّبا، وذلك من وَجْهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أَنَّ اللهَ شبَّهَهم -أي: آكِلي الرِّبا- بأَقْبَحِ تَشْبيهٍ؛ تَخْذيرًا من أَكْلِ الرِّبا.

والثَّاني: من قولِهِ تَعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ ﴾.

والرِّبا من أَكْبَرِ الكَبائِرِ، لم يَرِدْ في أيِّ ذَنْبٍ دُونَ الشِّركِ مِثْلُ ما وَرَدَ في الرِّبا من الْكَبائِرِ، لم يَرِدْ في أيِّ ذَنْبٍ دُونَ الشِّركِ مِثْلُ ما وَرَدَ في الرِّبا من الوَعيدِ، وذلك لأنَّ النُّفوسَ تَدْعُو إليه، حيثُ إنَّه يَكْثُرُ به المالُ حِسَّا، ولكنَّه يَنْقُصُ به مَعْنَى وبَرَكةً، والنَّفوسُ مَجْبولةٌ على مَحبَّةِ المالِ، فلهذا وَرَدَ فيه التَّحْذيرُ والوَعيدُ الشَّديدُ.

فإنْ قال قائِلٌ: هل الزِّيادةُ في كُلِّ بَيعٍ مَمْنوعةٌ؟

فالجَوابُ: لا، إنَّمَا الرِّبا في أَشْيَاء خَصُوصةٍ، بيَّنَهَا النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم- في قَولِهِ: «الذَّهَبُ بِالنَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالنَّهَرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» (۱)، هذه هي الأَمْوالُ الَّتِي يَجْري فيها الرِّبا بالنَّصِّ.

واختَلَفَ العُلَماءُ رَحِمَهُ واللهُ: هل يُلحَقُ بها غَيرُها، أَوْ لا؟

فَمَن مَنَعَ القياسَ -كالظَّاهِريَّةِ- قالوا: لا يُلْحَقُ بها غَيرُها. وعلى هذا فلا رِبَا فِي الرُّزِ والذُّرَةِ وما أشبَهَها؛ اقتِصارًا على ما جاءَ به النَّصُّ.

ومَن أَجَازَ القياسَ في الأَحْكامِ الشَّرعيَّةِ انْقَسَموا إلى قِسمَينِ:

- قِسمٌ قال: يُقتَصَرُ على هذه الأَصْنافِ السَّتَّةِ. واحتَجَّ لقَولِهِ بأنَّ العُلَماءَ اخْتَلَفوا في عِلَّةِ الرِّبا أَسْقَطْنا كُلَّ الخِلافِ، وقُلنا: نَبْقَى على النَّصِّ، فهو أَسْلَمُ.
- ومنهم مَن قال: إنَّه يُلحَقُ بها غَيرُها، وهو ما مَاثَلَها في الطَّعمِ والاقْتِيَاتِ
   والنَّقْديَّةِ.

وعلى هذا فجَميعُ النُّقودِ -أي: جَميعُ ما يُسْتَعمَلُ استِعْمالَ النُّقودِ- ففيه الرِّبا، سواء كان من ذَهَبٍ أو فِضَةٍ أو مَعْدِنٍ أو رَصاصٍ أو صُفْرٍ أو وَرَقٍ؛ لأنَّ العِلَّةَ مَوْجودةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف، رقم (۸۱/۱۵۸۷) (۸۲/۱۵۸۶) من حديث عبادة وأبي سعيد رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

وعلى هذا فلا يَجْري في المَوْزوناتِ، كالحَديدِ والرَّصاصِ والصُّفْرِ وما أَشْبَهَها، وهذا هو الصَّحيحُ، أنَّه لا رِبَا في جَميعِ المَوْزُوناتِ إلَّا في الذَّهَبِ والفِضَّةِ.

والعِلَّةُ في غَيرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ هي: أنَّهَا قُوتٌ مُدَّخَرةٌ؛ لأَنَّكَ إذا نَظَرتَ إلى البُرِّ وَجَدتَّ أَنَّه قُوتٌ، وأنَّه مُدَّخرٌ.

وعلى هذا فلا رِبَا في الفَواكِهِ بجَميعِ أَنُواعِها، ولا رِبَا في البَطِّيخِ بجَميعِ أَنُواعِهِ، فلا يَجوزُ للإنسانِ أَنْ يَبِيعَ صاعًا من البُرِّ بصاعَينِ وإنْ كانتِ القيمةُ وَاحِدةً، ولا أَنْ يَبِيعَ الذُّرةَ -لمَن كانوا يَقْتاتونَها- الصَّاعَ بالصَّاعَينِ ولو كانتِ القيمةُ وَاحِدةً، ويَجوزُ أَنْ يَبِيعَ النُّرْتَقالَةَ ببُرْتُقالَتَينِ، والتُّفَّاحةَ بالتُّفَّاحَتَينِ، وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّها ليست قُوتًا ولا مُدَّخرًا، وهذا أَقْرَبُ ما يكونُ من الأَقُوالِ: يَجْري الرِّبا في الذَّهَبِ والفِضَّةِ والنُّقودِ مُطْلَقًا، ويَجْري في المَطْعومِ الَّذي يُقْتَاتُ دُونَ الَّذي لا يُقْتَاتُ.

فإنْ قال قائِلٌ: يَرِدُ على هذا اللِّكُ، ليس مَطْعومًا وَحْدَهُ، ولا مُقْتاتًا؟

والجَوابُ: أنَّ اللِلحَ مُقْتاتٌ لا إِشْكالَ فيه، ولكنَّه مُلازِمٌ للطَّعامِ الَّذي يُدَّخرُ؛ لاَنَّه لا يُمكِنُ أَكْلُ الذُّرةِ أو البُرِّ إلَّا بمِلْح، فأُلِحِقَ به من هذا الوَجْهِ.

وهُنا مَسْأَلَةٌ: لو فُرِضَ أنَّ شَخْصًا أَبْدَلَ حُلِيًّا مُسْتَعَمَلًا زِنتُهُ مِئةُ غِرامٍ، بحُلِيًّ جَديدٍ زِنتُهُ ثَمَانُونَ غِرامًا، فهذا رِبًا لا يَجوزُ وإنْ كانتِ القيمةُ واحِدةً.

ولو أبدَلَ صاعًا طيِّبًا من البُرِّ بصاعَينِ رَدِيئَينِ يُساويانِ الصَّاعَ في القيمةِ، فإنَّه رِبًا لا يَجوزُ.

ويدُلُّ لذلك: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أُتِيَ إليه بتَمْرِ طَيِّبٍ، فَسَأَلَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» لأنَّ تَمْرَ خَيبَرَ لا يكونُ كذلك، قالوا: يا رسولَ اللهِ، كُنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ من هذا بالصَّاعَينِ،

والصَّاعَينِ بالثَّلاثةِ. فقال: «هَذَا عَيْنُ الرِّبَا! رُدُّوهُ»، فأَمَرَ بِرَدِّ البَيعِ، وقال: «إِنَّهُ عَيْنُ الرِّبَا!»، ثمَّ فَتَحَ لهم مُعامَلةً ليس فيها رِبًا، أَمَرَهم أَنْ يَبِيعُوا الرَّديءَ بالدَّراهِم، ويَشْتَروا بالدَّراهِم جيِّدًا(۱).

واعْلَمْ أَنَّه إذا توافَقَ المَبيعانِ في العِلَّةِ والنَّوعِ فلا بُدَّ من شَرْطَينِ: الشَّرطُ الأَوَّلُ: التَّساوي في المِعْيارِ الشَّرعيِّ.

والثَّاني: القَبْضُ قَبلَ التَّفرُّقِ.

وإذا اتَّفَقا في العلَّة، واخْتَلَفا في النَّوع، كشَعيرِ بجِنْطةٍ، فلا بُدَّ من شَرْطٍ واحِدٍ، وهو التَّقابُضُ في المَجلِسِ، ولا يَضُرُّ التَّفاضُلُ، فلو باعَ صاعًا من الجِنْطةِ بصاعَينِ من الشَّعيرِ، وتقابَضَا في المَجلِسِ، فلا حَرَجَ؛ لقَولِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: "إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٢).

وأمَّا بَيعُ البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمْرِ والمِلْحِ وما أَشْبَهَ ذلك بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ فلا حَرَجَ من التَّفرُّقِ قَبلَ التَّقابُضِ؛ لأَنَّه ثَبَتَ عن النَّبيِّ عَلَيْ جَوازُ السَّلَمِ<sup>(۱)</sup>، والسَّلَمُ: أَنْ يَدفَعَ المُشْتري دَراهِمَ للبائِع، ويَقبِضَ المَبيعَ بعدَ سَنَةٍ أو سَنتينِ، حَسَبَ ما يَتَّفِقانِ عليه. فإذا كان العِوَضُ أَحَدَ النَّقْدينِ فإنَّه لا يُشْتَرَطُ التَّقابُضُ في مَجلِسِ العَقدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف، رقم (١٥٨٧/ ٨١) من حديث عبادة رَضَّالِتُهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم (٢٢٤٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب السلم، رقم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس رَضِّالِلَّهُ عَنْهُا.

٢- أنَّ آكِلي الرِّبا يُبْتَلُونَ بالجَشَعِ والطَّمَعِ، حتَّى يَكُونوا في تَصرُّ فاتِهم كتَصرُّ فِ
 المَجْنونِ، وهذا على أَحَدِ المَعْنيينِ في الآيةِ الكريمةِ.

أمَّا على المَعْنى الثَّاني -أنَّ هذا وَصفٌ لحالِ قيامِهِم من قُبورِهِم يَومَ القيامةِ-ففيه أيضًا أنَّ آكِلي الرِّبا يُخْزُونَ يَومَ القيامةِ أمامَ العالَمِ كُلِّهِ، فيقومونَ من قُبورِهِم كما يقومُ المَصْروعُ، نَسأَلُ اللهَ العافيةَ.

٣- شِدَّةُ التَّحْذيرِ من الرِّبا؛ لأنَّ هذا التَّشْبية الَّذي ذَكَرَهُ اللهُ عَنَّفَظَ بمُجرَّدِ
 ما يَسْمَعُهُ الإنسانُ العاقِلُ سوف يَنْفِرُ، ويَفِرُّ من الرِّبا فِرارَهُ من الأسَدِ.

إثباتُ أنَّ الشَّيْطانَ يَتَخَبَّطُ الإنسانَ، فيصرَ عُهُ، وهذا ثابِتٌ بالكِتَابِ كها هنا، وثابِتٌ بالسَّنَةِ أيضًا، وثابتٌ بالوَاقِعِ فيها مضى من التَّاريخِ، وفي الحَاضِرِ أيضًا، ولا يَرتابُ أحدٌ في أنَّ الشَّيْطانَ قد يُسَلَّطُ على الإنسانِ، فيتخبَّطُهُ ويَصرَ عُهُ ويُؤذيهِ، حتَّى يُلْحِقَهُ بالمجانينِ.

ولكنْ ما الطَّريقُ الَّذي يَحْمِي من الشَّيْطانِ؟

الطَّريقُ هو: أَنْ نَأْخُذَ بَهَديِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - في استِعْمالِ الأَوْرادِ الشَّرعيَّةِ، مِثلُ قِراءةِ آيةِ الكُرسيِّ؛ فإنَّ آيةَ الكُرسيِّ مَن قَرَأُها في لَيلَةٍ لم يَزَلْ عليه من اللهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُهُ شَيْطانٌ حتَّى يُصبِحَ، آيةٌ واحِدةٌ تَقْرَؤُها تَحْميك، ولا يَزالُ عليك من اللهِ حافِظٌ، ولو استأْجَرْتَ أَكْبَرَ الحُرَّاسِ، وأَكْثَرَ الحُرَّاسِ، على أَنْ يَقُوكَ من اللهِ حافِظٌ، ولو استأْجَرْتَ أَكْبَرَ الحُرَّاسِ، وأَكْثَرَ الحُرَّاسِ، على أَنْ يَقُوكَ من الشَّيْطانِ، ما اسْتَطاعوا، لكنَّ آيةَ الكُرسيِّ إذا قَرَأْتَها في لَيلَةٍ مُؤمِنًا بها جَاءَتْ به السُّنَّةُ فإنَّها ستَحْميكَ، وما أكثرَ الغافِلينَ عن هذا.

كذلك قِراءةُ المُعوِّذتَينِ: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾؛ فإنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أخبَرَ أَنَّه ما تعوَّذَ مُتعوِّذٌ بِمِثْلِهما(١).

كذلك أَنْ تقولَ إذا نَزَلتَ البَيتَ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»، فإنَّ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَهِ. فقالها، لم يَضُرَّهُ شَيْءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ من مَنْزِلِهِ.

٥- بُطلانُ القياسِ الفاسِدِ، وأنّه لا قِيَاسَ مع النّصِّ، فهؤلاء الّذين يَأكُلون الرّبا لمّا جَعَلوا حِلَّ الرّبا أَبْلَغَ من حِلِّ البَيعِ، قالوا: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوا ﴾، فأبطك اللهُ هذا القياسَ بقَولِهِ: ﴿وَأَحَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوا ﴾، فيستفادُ منه: بُطلانُ اللهُ هذا القياسَ بقَولِهِ: ﴿وَأَحَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوا ﴾، فيستفادُ منه: بُطلانُ القياسِ المُخالِفِ للنّصِّ، ويُسمَّى القياسُ المُخالِفُ للنَّصِّ: فاسِدَ الاعتبارِ. يَعْني: لاعِبْرة به.

7- بُطلانُ حُجَّةِ مَن أَرادَ إِبْطَالَ الحَقِّ بِالبِاطِلِ، بِحُجَّةٍ لا يَتمكَّنُ مُؤمِنٌ من دَفْعِها، وهي أَنَّ الحُكْمَ للهِ، فلا جِدالَ بعدَ وُضُوحِ الحَقِّ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾، وقد قال تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾، وقد قال تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهُ مَنْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَسُولُهُ وَلَكُونَ ﴾ [النور:٥١-٥٢]، وقال تَعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَلَ أَن يَكُونَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب في المعوذتين، رقم (١٤٦٣)، والنسائي: كتاب الاستعاذة، باب ما جاء في سورتي المعوذتين، رقم (٥٤٤٠)، وأحمد (٤/ ١٤٤) من حديث عقبة بن عامر رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، وأصله في صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم (٨١٤).

ولمّا أمَرَ النّبيُ عَلَيْهِ بقطع يَدِ المَرأةِ المَخْزوميّةِ الّتي كانت تَستعيرُ المتاعَ من النّاسِ، وإذا جاؤوا يَطلُبونَها أَنكَرَتْ، وصارت تَجحَدُ، فأمَرَ النّبيُّ -صلّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلّم - بقطع يَدِها، أهمّ ذلك قُريشًا، أنَّ امرأةً من بَني خُزُومٍ من قَبائِلِ قُريشٍ تُقْطَعُ يَدُها! وطَلَبوا من أُسامة بنِ زَيدٍ رَسِحَالِيَهُ عَنْهَا أَنْ يَشْفَعَ إلى النّبيِّ -صلّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلّم -، فشَفَع، وكلّمَ النّبيَّ عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسّكَمْ، فأنكرَ عليه النّبيُّ عَلَيْهِ، وقال له: «أتشفعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله؟» يعني: قَضَى اللهُ به ورَسُولُه، ثمَّ خَطَبَ النّاسَ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: «إِنّهَا أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشّرِيفُ وَاثْنى عليه، وقال: «إِنّهَا أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشّرِيفُ وَائْنَى عليه، وقال: «إِنّهَا أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشّرِيفُ وَائْنى عليه، وقال: «إِنّها أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشّرِيفُ الشّرِيفُ وَائِنَهُ عَلَيْهِ الْحَدِي اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمة أَنْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ يَدَهُا» (١)، وفاطِمةُ أَشَرَفُ من المَّ يُسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ رَعَوَالِنَهُ عَنْهَا.

وهنا قال: «لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، ولم يَقُلْ: لأَمَرتُ بقَطعِ يَدِها. يَعْني: هو نَفسُهُ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه يُباشِرُ قَطْعَ يَدِها.

والشَّاهِدُ من هذا الحَديثِ: الإنكارُ على مَن عارَضَ النَّصَّ، والحُكمَ الشَّرعيَّ.

٧- الوُقوفُ عِندَ كَلامِ اللهِ وكَلامِ رسولِهِ ﷺ، سواء أدرَكَ العَقلُ حِكْمتَهُ أَمْ لم يُدرِكُها، فإذا قال اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ انتَهى بلا جِدالٍ.

٨- أنَّ الإنسانَ إذا تابَ إلى اللهِ، ورَجَعَ إليه، ومَنَّ اللهُ عليه بمَوعِظةٍ تَصِلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفِعَ إلى السلطان، رقم (٦٧٨٨)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم (٦٧٨٨) من حديث عائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا، وليس في البخاري ذكرُ أنَّ المرأة كانت تستعير المتاع فتجحده.

قَلْبَهُ، فإنَّه يُغْفَرُ له ما قَـد سَلَفَ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ- فَأَننَهَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ﴾، وهذا فَضلُ اللهِ، وللهِ الحَمدُ والمِنَّةُ.

بل الكُفرُ -وهو أعظمُ من الرِّبا- إذا تابَ الإنسانُ منه تابَ اللهُ عليه، قَال اللهُ تَعالى: ﴿ قُل لِللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنَّ الإسلامَ يَهدِمُ مَا قَبْلَهُ (١)، فكذلك التَّوبةُ تَهدِمُ ما قَبْلَهُ (١)، فكذلك التَّوبةُ تَهدِمُ ما قَبْلَها.

9- أنَّ الإنسانَ لا يَلزَمُهُ أَنْ يُخِرِجَ مَا اكتَسَبَهُ بِالرِّبَا بِعِدَ التَّوبَةِ؛ لَقُولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَ فَاننَهَىٰ ﴾ أي: فتاب الله عليه، ووَفَقه للتَّوْبَة ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ أي: ما مَضَى من الرِّبَا، وأمَّا ما بَقِيَ فيجبُ عليه أن يَتَجَنَّبه، ولا يَأْخُذَه؛ لِقُولِ النَّبِيِّ -صلَّى الله عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ » (٢).

ولكِنْ إذا قُلنا: إنَّ التَّائِبَ من الرِّبا إذا بَقِيَ له رِبًا في ذِمَمِ النَّاسِ فإنَّه يَترُكُهُ، فهل يَسقُطُ عن ذِمَّةِ الَّذي أَعْطى الرِّبا؟

الجَوابُ: لا يَسقُطُ، بل يُؤخَذُ منه، ويُوضَعُ في بَيتِ المالِ؛ لِئلَّا يَجتمِعَ له الرِّبحُ من وَجْهَينِ، فيُقالُ: أنتَ أيُّها الدَّائِنُ الَّذي لك الرِّبا لا تأخُذِ الرِّبا؛ لأَنَّك تُبتَ إلى اللهِ، ولا تَرجِعْ في تَوْبَتِكَ، لكنَّ هذا الَّذي عليه الرِّبا تَصَرَّفَ باختيارِهِ، والْتَزَمَ الرِّبا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم (١٢١) من حديث عمرو ابن العاص رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على الله ، رقم (١٢١٨) من حديث جابر رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

باختيارِهِ، وانتَفَعَ بالمالِ الَّذي أَخَذَهُ، فلا يُمكِنُ أَنْ نَجْمَعَ له بيْنَ الفائِدَتَينِ، ونقول: نأخُذُ الرِّبا منه، ونَجْعَلُهُ في بَيتِ المالِ.

مِثالُ ذلك: لو أنَّ شَخصًا تعامَلَ مع شَخصٍ، وأَعْطاهُ ملْيُونَ ريالٍ على أنْ يُسدِّدَهُ على أَقْساطٍ مليونًا ومِئةَ أَلْفٍ، فنقولُ: أنتَ أَيُّا الدَّائِنُ لا تأخُذْ إلَّا مليُونَ ريالٍ، وأمَّا أنتَ أَيُّا المَدينُ فأَعْطِ الدَّائِنَ مليُونَ ريالٍ، ونَأخُذُ مِنكَ مِئةَ أَلْفٍ، نَجْعَلُها في بَيتِ المالِ؛ لأَنَّك راضٍ بدَفْعِها، ولا يُمكِنُ أَنْ نَجْمَعَ لك بيْنَ هذا وهذا، هذا ما نَراهُ في هذه المَسْألةِ.

ولكِنْ لو أعْطاهُ الرِّبا أحَدُ البُنوكِ في بِلادِ الكُفرِ فهل يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؟ الجَوابُ: لا يَلزَمُهُ، بل لا يَجوزُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لأَنَّه ربًا، نَعَمْ، إِنْ أَلْزَموهُ بذلك،

اَجُوابِ. لَا يُدَّ أَنْ تَأْخُذَهُ؛ لأَنَّ حِساباتِنا تَخَتَّلُ لو رَجَّعْناهُ. فهنا يَأْخُذُهُ، ولكِنْ يَتصدَّقُ به تَخلُّصًا منه، لا تَقرُّبًا به إلى اللهِ عَزَّهَ جَلَّ.

فإنْ قال قائِلٌ: لو أَبْقَيْنَاهُ، ولم نَأْخُذْهُ، انتَفَعَتْ به الأُمَمُ الكافِرةُ، ورُبَّما يُوجِّهونَهُ إلى الكنائِسِ ومَعابِدِ الكُفرِ، أو إلى مَصانِعِ الأَسْلحةِ؛ لِيَتقَوَّوْا بها أو يُقاتِلوا بها المُسلِمينَ؟

قلنا: هذا مُحتمل، وفيه احتِمالٌ آخَرُ رُبَّما يَكُونُ أَرْجَحَ منه: أَنْ يَضَعوا هذه الزِّيادةَ الرِّبُويَّةَ فِي أَمُوالِهِم، فَتَزداد أَمُوالُهُم، ويَزْداد رِبْحُهُم، فالاحتِمالانِ مُتقابِلانِ.

ثمَّ على فَرْضِ أَنْ يَترجَّحَ الاحتِهِ أَلْ الأَوَّلُ فأنا لم أُعْطِهم مِن مالي شَيئًا؛ لأَنَّ هذه الزِّيادةَ لم تَكُنْ من مالي؛ إذ إنَّ المالَ الَّذي أَعْطَيتُهم إيَّاه قد يَصْرِ فونَهُ في تِجارةٍ تَخسَرُ، أو تَربَحُ أقلَ مَا قَدَّروهُ، فليس شَيئًا خارِجًا مِنِّي حتَّى أقولَ: إنِّي أَعَنتُهم في اقْتِصَادِيَّاتِهم

أو في مَعابِدِهم أو في مَصانِعِهم الَّتي قد يَكونُ ضَرَرُها عائِدًا على المُسلِمينَ.

ثمَّ إنِّي إذا تَرَكتُها، وقُلتُ لهم: إنَّ دِيني يُحُرِّمُ عليَّ أَخْذَها. فسَأَزْدادُ عِندَهم رِفْعةً، وسيكونُ هذا مَوْضِعَ العَجَبِ منهم، ورُبَّما يَكونُ في هذا دَعْوةٌ للإسلام.

ثمَّ إنِّي إذا تَرَكتُها وتَركها النَّاسُ أيضًا، فسيُضْطَرُّ النَّاسُ إلى إنشاءِ مُعاملاتٍ مَصْر فيَّةٍ مُتمشِّيةٍ على طَريقةِ الإسلام.

ثمَّ إِنِّي إِذَا أَخَذَتُهَا فَهُم يَعْلَمُونَ أَنَّ الإسلامَ يُحِرِّمُ الرِّبا، بل الرِّبا مُحَرَّمٌ في شَرائِعِهم، فيكونُ المُسلِمونَ مَحَلَّ قَدْحٍ عِندَهم، أَنْ يكونَ هؤلاءِ مُبارِزينَ بمُخالَفةِ دِينِهم، وهُم يَدَّعونَ أَنَّهم مُسْلِمونَ.

والحاصِلُ: أنَّ في تَرْكِهِ مَصالِحَ، ودَرْءَ مَفاسِدَ.

١٠ - أنَّ الله تَعالى بعدَ أنْ قال: ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ أَعْقَبَ ذلك بقَولِهِ: ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ عَنه قال: إِلَى اللهِ عَنه اللهِ عَنه قال: ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ ﴾ ، وهذا فيه شَيءٌ من التَّحْذيرِ من الرِّبا، أي: أنَّه بعد أنْ عَفَا اللهُ عنه قال: ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ ﴾ ، فلا يُدْرَى.

11- أنَّ مَن عادَ إلى الرِّبا بعد أنْ تَبيَّنَ له تَحْريمُهُ فإنَّه من أَصْحابِ النَّارِ الَّذين هُم فيها خَالِدونَ، وهذا وَعِيدٌ شَديدٌ على آكِلِ الرِّبا، وإنْ كان القَولُ الرَّاجِحُ -الَّذي هو مَذهَبُ أهْلِ السُّنَّةِ- أنَّ آكِلَ الرِّبا لا يَخرُجُ من الإسلام، ولا يَسْتَحِقُّ الخُلودَ في النَّارِ، لكِنْ يُخْشى إذا نَبتَ جِلْدُهُ على الحَرامِ ألَّا تُسْتَجابَ له دَعْوةٌ، ولا تُقْبَلَ منه عِبَادةٌ، فتكون النَّارُ أَوْلى به، والعِياذُ باللهِ.

١٢ - إِثْبَاتُ العُقوبةِ بالنَّارِ؛ لقَولِهِ: ﴿ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾، والنَّارُ هي الَّتي أَعَدَّها اللهُ تَعالى للكافِرينَ، فيها من أَنْواعِ العَذابِ ما يُدْمِي الأَكْبَادَ.

١٣ - إِثْبَاتُ الحُلُودِ فِي النَّارِ، وهو بالنَّسْبةِ للكَافِرِينَ خُلُودٌ مُؤْبَدٌ، ذَكَرَ اللهُ تَعالَى تأبِيدَهُ فِي ثَلاثِ آياتٍ من القُرآنِ الكَريمِ، فقال تَعالَى فِي سُورةِ النِّساءِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا الله إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا الله الله عَلَي الله عَلَى في سُورةِ الأحزابِ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَعَنَ الْكَنفِرِينَ وَأَعَدَ لَمُمْ سَعِيرًا الله خَلِينَ فِيهَا آبَدًا لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله عَنْ وَلَكُ اللهُ تَعالَى في سُورةِ الجِنِّ: ﴿ وَمَن يَمْصِ الله وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمُ خَلِينَ فِيهَا آبَدًا لللهِ عَنْ يَجَلُونَ وَلِيكًا وَلا نَصِيرًا خَلَامُ الله عَنْ عَلَى اللهِ تَعالَى في سُورةِ الجِنِّ: ﴿ وَمَن يَمْصِ الله عَنْ عَجُرُ على الله تَعالَى في خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا اللهِ تَعالَى في خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا الله تَعالَى في أَصْدَقُ الكَلامِ، وحُكُمُهُ فوق كُلِّ الأَحْكَامِ، فلا أَحَدٌ يَعْجُرُ على الله تَعالَى في أَصْدَقُ الكَلامِ، وإذا أَخْبَرَنا جَلَوْمَكُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينِ هُم أَهْلُها خَالِدونَ فيها أبَدًا فليس أَحْدَل قَولٌ، ولهذا كان مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَةِ والجَهَاعِةِ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينِ هُم أَهْلُها خَالِدونَ فيها أَبَدَ الآبِدِينَ، والعِياذُ باللهِ.

أجارَني اللهُ وإيَّاكم من عَذابِ جَهنَّمَ، وجَعَلَنا من أصْحابِ الجَنَّةِ، وخَتَمَ لنا بالخَيرِ والسَّعادةِ والتَّوْحيدِ والإِيهانِ والإِيقَانِ، وجَعَلَ خَيْرَ أعهارِنا آخِرَها، وخَيرَ أَعْهارِنا آخِرَها، وخَيرَ أَعْهالِنا خَواتِمَها، وخَيْرَ أَيَّامِنا وأَسْعَدَها يَومَ نَلْقاهُ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

•••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ آثِيمٍ ﴿ ١

قَوْلُه: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا ﴾ أي: يَسْحَتُهُ ويُزيلُهُ بِالكُلِّيَّةِ، وهذا يَشْمَلُ المَحْقَ الحِسِّيَّ والمَحْقَ المَعْنويّ.

أَمَّا الحِسِّيُّ فأَنْ يُسَلِّطَ اللهُ على مَالِ المُرابي ما يُفْنيهِ ويُتلِفُهُ، وأَمَّا المَحْقُ المَعْنويُّ فأَنْ يَمْحَقَ اللهُ بَرَكَتَهُ، حتَّى لا يَسْتَفِيدَ منه صاحِبُهُ.

وليًا كان الرِّبا ظُلمًا في الأَصْلِ بيَّنَ اللهُ تَعالى ما يُقابِلُهُ من الإِحْسَانِ، وهو الصَّدَقاتُ، فقال: ﴿وَيُرْبِي ٱلضَدَقَاتِ ﴾ أي: يَزيدُها.

والصَّدَقاتُ: جَمعُ صَدَقةٍ، وهي كُلُّ ما يَبْذِلُهُ الإنسانُ لِمُحتاجٍ يُريدُ بذلك التَّقرُّبَ إلى اللهِ عَرَّوَجَلَّ.

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَادٍ آثِيمٍ ﴾ كَفَّار أي: بالغُ الكُفرِ. والأثيمُ: الآثِمُ. وذلك لعِنادِهِ وشِدَّةِ كُفرِهِ.

# في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - التَّحْذيرُ من الرِّبا، وأنَّه لا خَيْرَ فيه، بل يَمْحَقُ اللهُ به المالَ، إمَّا عَقًا مَعْنويًا، وإمَّا عَقًا حِسِّيًا، بأنْ يُسلِّطَ اللهُ على المالِ نارًا تُحْرِقُهُ، أو ماءً يُغْرِقُهُ، أو يكونَ في ذِمَمِ أُناسٍ يُفْلِسونَ، ولا يَستطيعُ الاستيفاءَ منهم.

٢- أنَّ مَنِ ابتَغى الشَّيءَ على وَجهٍ مُحرَّمٍ فإنَّه يُعاقَبُ بنَقيضِ قَصْدِهِ، فهؤلاءِ المُرابونَ أَرَادُوا أَنْ يَصِلوا إلى الأَمْوالِ الكَثيرةِ، فعُوقبوا بضِدِّ ما يُريدونَ، أي: بمَحْقِ الرِّبا.

ولذلك كَثيرًا ما نَرى المُرابين من أَبْخَلِ عِبادِ اللهِ، وأحيانًا نَرَى بعضَهم يُسلَّطُ عليه ما يُتلِفُ مالَهُ، إمَّا بحَوادِثَ وجَوائِحَ، وإمَّا أنْ يكونَ في ذِمَمِ أُناسٍ يَلْحَقُهمُ الإِعْسارُ، فلا يَسْتَطِيعون الوفاءَ.

٣- الحثُّ على الصَّدَقةِ، وأنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى يُرْبِيها ويَزيدُها، وفي الحديثِ الصَّحيحِ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّم- أخبَرَ أنَّه ما من مُسْلِم يتصَدَّقُ بصَدَقَةٍ من طَيِّب، ولا يَقْبَلُ الله ُ إلَّا الطَّيِّب، إلَّا أَخَذَهَا الله عَنَّوَجَلَّ بِيَمِينِهِ، فيُرَبِّيهَا كما يُربِّي أحدُنا فَلُوَه -أَيْ: صغيرَ خيلهِ - حتَّى تكونَ مثلَ الجبَلِ (١). ولا شكَّ أنَّ هذا زِيادةٌ عَظيمةٌ، تَمْرةٌ تكونُ مِثلَ الجبَل.

ويَشمَلُ الزِّيادةَ في الدُّنيا؛ فإنَّ الْمُتصدِّقَ يُخلِفُ اللهُ عليه؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخلِفُ أَهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبا:٣٩]، والمُتصدِّقُ يُنزِلُ اللهُ له البَرَكةَ في مالِهِ، فيَفتَحُ له مِن أَبُوابِ نُمُوِّ المالِ ما يَزيدُهُ، حتَّى إنَّ بعضهم لَيتعجَّبُ: مِن أَين جَاءَني هذا المالُ؟ يَعني: إذا راجَعَ دفاتِرَه في آخِرِ العامِ قال: سُبْحانَ اللهِ، مِن أَين أَتَى؟! مِصْداقًا لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٣].

إثباتُ المَحَبَّةِ للهِ عَنَّقِطَ، لقولِهِ: ﴿ وَٱللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَادٍ أَثِيمٍ ﴾، ووَجْهُ الدَّلالةِ:
 أنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يَنْفِ مَحَبَّةَ هؤلاءِ إلَّا لِثُبوتِها لِمَن كان على خِلافِهِم، ولو كانت مَحَبَّةُ اللهِ مُنتَفيةً عن كُلِّ أحدٍ ما صَحَّ أَنْ تُخصَّصَ في الكَفَّارِ الأَثيم.

وبهِ فَلَ هذا الاستِدْلالِ استَدَلَّ الشَّافِعيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ على ثُبوتِ رُؤْيةِ الْمؤمِنينَ لِرَبِّم بقولِهِ تَعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُم ﴾ أي: الفُجَّارَ ﴿ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِذِ لَمَحُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، فقال: ما حَجَبَ هؤلاءِ في حالِ الغَضَبِ إلَّا ورَآهُ الأَبْرَارُ في حالِ الرِّضا (٢). وهذا استِدْلالُ جيِّدُ لا يُدرِكُهُ إلَّا الفُحولُ من العُلَهاءِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، رقم (۱٤۱٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (۱۰۱٤) من حديث أبي هريرة رَيَخَايَّكُ عَنْهُ. (۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ٥٦٠) برقم (۸۸۳).

و حَبَّةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ للعَبدِ مَحَبَّةٌ حَقيقيَّةٌ ثابِتةٌ، جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكم من أَحْبابِهِ.

وأَخَطَأَ مَن قال: إِنَّ مَحَبَّةَ اللهِ للعَبدِ يَعْني: إِثَابَتَهُ على عَمَلِهِ. فإِنَّ الإِثَابةَ شَيءٌ مُنفصِلٌ عن اللهِ عَزَّوَجَلَّ، ثَوابٌ مَخْلوقٌ يَخلُقُهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يُكرِمُ به مَن أطاعَهُ، وأمَّا المَحَبَّةُ فهي وَصفٌ مُتعلِّقٌ بذاتِ المُحِبِّ.

وانظُرْ إلى قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلَا إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، كيف جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اتّباعَ النّبيّ عَلَيْهِ سَبَبًا مُوجِبًا لِحَبَةِ اللهِ تَعالَى للعَبدِ؟

٥- التَّحْذيرُ من الكُفرِ، وأنَّه سَبَبٌ للإثمِ والعُقوبةِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ كُلَّ كَفَّادٍ اللهِ مَعالى: ﴿ كُلَّ كَفَّادٍ اللهِ عَالَى: ﴿ كُلَّ كُفَّادٍ اللهِ عَالَى: ﴿ كُلَّ كُفَّادٍ اللهِ عَالَى: ﴿ كُلَّ كُفَّادٍ اللهِ عَالَى: ﴿ كُلِّ كُفَّادٍ اللهِ عَالَى: ﴿ كُلُّ كُفَّادٍ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى ال

•••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَنتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ اللَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: آمَنوا بكُلِّ ما يَجِبُ الإيهانُ به، وقد بَيَّنَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ وَعَدَيْثِ عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حين سَأَلَ جِبْريلُ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عن الإيهانِ، فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٤٦).

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ» أي: تُؤمِنَ به رَبًّا عَنَّهَ جَلَّ، وتُؤمِنَ به إِلَهًا، وتُؤمِنَ به مَوْصوفًا بصِفاتِ الكَمالِ، وهذه الأَرْكانُ الثَّلاثةُ للإيمانِ باللهِ عَنَّهَ جَلَّ، فهو الرَّبُّ الإلَهُ الكامِلُ الأَوْصافِ.

ومِن مُقتَضى رُبوبيَّتِهِ: أَنْ يكونَ له الحُكمُ في عِبادِهِ كَونًا وشَرعًا، ولذلك غَلِطَ مَن قال: إِنَّ التَّوحيدَ أَربَعةُ أَقْسَامٍ: تَوحيدُ الرُّبوبيَّةِ، وتَوحيدُ الأُلوهيَّةِ، وتَوحيدُ الأَلوهيَّةِ، وتَوحيدُ الأَلوهيَّةِ، وتَوحيدُ الخَاكِميَّةِ لا يَحتاجُ إلى الأَسْاءِ والصِّفاتِ، وتَوحيدُ الحَاكِميَّةِ لا يَحتاجُ إلى التَّخصيص؛ لأَنَّ هذا مُقتَضى الرُّبوبيَّةِ، والحُروجُ عَمَّا كان عليه عُلَماؤُنا من السَّلَفِ التَّخصيص؛ لأَنَّ هذا مُقتَضى الرُّبوبيَّةِ، والحُروجُ عَمَّا كان عليه عُلَماؤُنا من السَّلَفِ والخَلَفِ بدُونِ مُسوِّغٍ لا يَنبَغي؛ لِهَا يَحصُلُ به من البَلْبَلةِ والإِشْكالِ، لاسيَّا في العَقيدةِ.

ولقد ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هذه الأَقْسَامَ في سُورةِ مَرْيَمَ، فقال: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ - هَلْ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴿ آَنَ اللَّهُ مَا فَقُولُهُ تَعَالى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هذا توحيدُ الرَّبوبيَّةِ، وقولُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ - ﴾ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هذا توحيدُ الرَّبوبيَّةِ، وقولُهُ: ﴿ فَالْعَبْدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ - ﴾ هذا توحيدُ الأَلوهيَّةِ، وقولُهُ: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ هذا توحيدُ الأَسْماءِ والصِّفاتِ، فلا مَحِيدُ لنا عمَّا كان عليه أَسْلافُنا.

ونقول لِمَن حَكَمَ بِغَيرِ ما أَنزَلَ اللهُ، مع عِلْمِه بِحُكْمِ الله، مُعتَقِدًا أَنَّ ما حَكَمَ به أَفضَلُ من حُكمِ اللهِ، أو أَنَّه مِثلُ حُكمِ اللهِ، نقولُ: إِنَّك لم تُحقِّقِ الإيهانَ بالرُّبوبيَّةِ، بل إِنَّك باعتِقادِكَ أَنَّه مِثلُ حُكْمِ اللهِ أو خَيرٌ منه كَفَرتَ باللهِ عَرَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بل إِنَّك باعتِقادِكَ أَنَّه مِثلُ حُكْمٍ اللهِ أو خيرٌ منه كَفَرتَ باللهِ عَرَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بل إِنَّك باعتِقادِكَ أَنَّه مِثلُ حُكْمٍ اللهِ أو خيرٌ منه كَفَرتَ باللهِ عَرَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فَال اللهِ عَلَى اللهِ عَرَادَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الرُّكنُ الثَّاني: الإيمانُ بالملائِكةِ، والمَلائِكةُ عالَمٌ غَيْبيُّ، لا نَعْلَمُهُم لولا أنَّ اللهَ أَعْلَمَنا عنهم، وقد خُلِقُوا من نُورٍ، ولا يَحْتاجونَ إلى أكْلٍ، ولا شُربٍ، ولا نَومٍ، وهُم أَجْسَادٌ ذَوو عَقلٍ، وفَهمٍ، وعِبادةٍ، وتَسْبيحٍ، وغَيرِ ذلك مَّا وَهَبَهمُ اللهُ عَنَّهَجَلً.

وأشرَفُهُم ثَلاثةٌ: جِبْريل، ومِيكائيل، وإسْرافيل. وهؤلاءِ الثَّلاثةُ كان النَّبيُّ ﷺ إِذَا استَفْتَحَ صَلاةَ اللَّيلِ قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، الْهَدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (١).

الرُّكنُ الثَّالِثُ: الإيهانُ بالكُتُبِ، أي: أنَّ اللهُ تَعالى أنزَلَ على رُسُلِهِ كُتُبًا، فها من رسولٍ إلَّا ومعه كِتابٌ يَدْعو النَّاسَ به، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَسُلْنَا وَالْمَانِينَ وَأَنزَلَنَا مَعَهُمُ الْمَكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال تَعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وأَشْرَفُ هذه الكُتُبِ: هو القُرآنُ الكريمُ الَّذي قال عنه: ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابُ العَزِيزِ ناسِخٌ لِجَميعِ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابُ العَزِيزِ ناسِخٌ لِجَميعِ الكُتُب السَّابِقةِ، والبَشَرُ مُخَاطَبونَ بالإيهانِ به وتَحْكيمِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، رقم (۷۷۰) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

الرُّكنُ الرَّابِعُ: الإيمانُ برُسُلِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، وهُمُ البَشَرُ الَّذين أرسَلَهمُ اللهُ تَبَاتَكَ وَتَعَالَى إلى بَني آدَمَ، يَدْعونَهُمْ إلى اللهِ تَعالى بالآياتِ البيِّناتِ، أوَّلُهم: نُوحٌ، وآخِرُهم: مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ وسلَّم عليهم جميعًا.

فَتُؤمِن بنُوحٍ، وإبراهيمَ، ومُوسى، وعِيسى ابنِ مَريَمَ، ومُحَمَّدٍ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- وسائِرِ المُرسَلينَ.

وهَوْلاءِ الحَمْسةُ هُمْ أُولُو العَزمِ من الرُّسُلِ، وقد ذَكَرَهُمُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ فِي مَوضِعَينِ من كِتابِهِ العَزيزِ، فقال تَبَارَكَوَتَعَالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِن ٱلدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِى مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِى مَا وَصَىٰ بِهِ الْعَزيزِ، فقال تَبَارَكَوَتَعَالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِن ٱلدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ الْمَوْوَقِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الشورى:١٣]، وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِن ٱلنَّيِئِينَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَذَعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الشورى:١٣]، وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِن ٱلنَّيِئِينَ مَرْمَهُ ﴾ [الأحزاب:٧].

الرُّكنُ الخامِسُ: الإيهانُ باليَومِ الآخِرِ، واليَومُ الآخِرُ هو يَومُ القيامةِ، وسُمِّيَ آخِرًا؛ لأنَّه لا يَوْمَ بعدَه؛ إذ إنَّ الخَليقةَ تَنتَهي، إمَّا إلى جَنَّةٍ وإمَّا إلى نارٍ، وهو المَثوى الأخيرُ، وليس المَثوى الأخيرُ القَبْرَ، بل القَبْرُ زيارةٌ ومَمَرٌّ، سَمِعَ أَعْرابيُّ رَجُلًا يَقرأُ قَولَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللهِ حَتَّى ذُرْتُمُ ٱلْمُقَابِرَ ﴾ [التكاثر:١-٢]، يعني: قولَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللهِ مَا الزَّائِرُ بالمُقيمِ. يَعني: بل وراءَ تلك حتَّى مُثَّمْ. فأقسَمَ هذا الأعْرابيُّ، قال: واللهِ ما الزَّائِرُ بالمُقيمِ. يَعني: بل وراءَ تلك الزِّيارةِ يَومٌ آخَرُ.

يَومُ القيامةِ ذُكِرَ في القُرآنِ في مَواضِعَ كَثيرةٍ، وذُكِرَ ما يَكُونُ فيه، فعَلَينا أَنْ نُؤمِنَ بكُلِّ ما ذَكَرَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ أو صحَّ عن رَسولِهِ ﷺ فيها يَكُونُ في ذلك اليَومِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ علينا يَسيرًا. قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللّهُ: ومِن الإيهانِ باليَومِ الآخِرِ: الإيهانُ بكُلِّ ما أُخبَرَ اللهُ به ورَسولُهُ ممَّا يكونُ بعدَ المَوتِ (١). حتَّى وإنْ كان في الحَياةِ الدُّنيا، فالإنسانُ بعدَ المَوتِ يَنتقِلُ إلى عالَمِ الآخِرةِ، يَنتقِلُ إلى دارِ الجَزاءِ من دارِ العَمَلِ، فلا رَجْعةَ إلى الدُّنيا.

لكِنْ قد يَقَعُ إِحْياءُ المَوْتَى فِي الدُّنيا على سَبيلِ الآيةِ والاعْتِبارِ، كَمَا فِي قُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى اللَّهِ يَنَا خَرَجُوا مِن دِيكَ هِمْ مَ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَلَيْهُ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، وقال تَعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيَ مَكَ هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

الرُّكنُ السَّادِسُ من أَرْكانِ الإيهانِ: الإيهانُ بالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ، والإيهانُ بالقَدَرِ لا بُدَّ فيه من أُمورِ أربَعةٍ:

١ - أَنْ تُؤمِنَ بِأَنَّ اللهَ عليمٌ بِكُلِّ شَيءٍ.

٢- وأَنْ تُؤمِنَ بأنَّ اللهَ كَتَبَ فِي اللَّوحِ المَحْفوظِ مَقاديرَ كُلِّ شَيءٍ.

٣- وأَنْ تُؤمِنَ بأنَّ كُلَّ شَيءٍ بمَشيئةِ اللهِ، لم يَخرُجَ عن مَشيئتِهِ شَيءٌ.

٤ - وأَنْ تُؤمِنَ بأَنَّ كُلَّ شَيءٍ خَلْقٌ للهِ عَنَّوَجَلَّ، أي: خَلْوَقٌ للهِ عَنَّوَجَلَّ.

فلا يَتِمُّ الإيهانُ بالقَدَرِ إلَّا بالإيهانِ بهذهِ الأربعةِ، وإذا تمَّ الإيهانُ بهذه الأربعةِ فقد تمَّ الإيهانُ بالقَدَرِ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۱٤٥).

وقَولُهُ: «خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»؛ لأنَّ المَقْدورَ قِسْمانِ: قِسْمٌ فيه خَيْرٌ، وقِسْمٌ فيه شَرُّ. فتُؤمِنُ بهذا وهذا، وأنَّ كُلَّه من عِندِ اللهِ عَزَقِجَلَ.

هذه أَرْكَانُ الإيمانِ السِّتَّةُ الدَّاخِلةُ في قَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

أمَّا قَولُهُ تَعالى: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ أي: عَمِلوا الأَعْمِالَ الصَّالِحِاتِ، فمتى تَكونُ الأعْمالُ صالحِاتِ؟

تَكُونُ الأعْمِالُ صالحِاتٍ إذا تَضمَّنَتْ شَيئينِ:

الأُوَّلُ: الإِخْلاصُ للهِ عَزَّوَجَلَّ.

والثَّاني: الْمُتابَعَةُ لِرَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

أمَّا الإخلاصُ للهِ فألَّا يُريدَ الإنسانُ بِعَمَلِهِ الَّذِي يَتعبَّدُ للهِ بِهِ إلَّا وَجْهَ اللهِ تَعالى والدَّارَ الآخِرةَ، فلا يَتعبَّدُ رِياءً ولا سُمعةً، ولا طَلَبًا لِجَاهٍ، ولا طَلَبًا لِرَثاسةٍ، ولا طَلَبًا لِمِالًا وَإِنَّمَا يَتعبَّدُ للهِ تَعالى طَلَبًا لِوَجْهِهِ تَبَالِكَ وَتَعَالَى، والوُصولِ إلى دارِ كَرامَتِهِ.

الأَمْرُ الثَّاني: أَنْ تَكُونَ عِبادَتُهُ مُوافِقةً لِشَريعةِ اللهِ عَنَّقَجَلَ على وفقِ ما شَرَعَهُ النَّبيُّ –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم–.

فبالأَمْرِ الأَوَّلِ -أَعْني: الإِخْلاصَ للهِ عَنَّوَجَلَّ- يَنْتَفي الشِّركُ، وبالثَّاني -وهو المُتابَعةُ - تَنْتَفي البِّدعةُ، فمَن عَمِلَ للهِ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مع اللهِ غَيرَهُ فهو باطِلُ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَيَعَالَى في الحَديثِ القُدسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ لَقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الحَديثِ القُدسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(۱).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۸۷).

وبالثَّاني -وهو مُتابَعةُ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - يَنْتَفِي الابتِداعُ، فَمَن تَعبَّدَ للهِ تَعالى ببِدْعةٍ -أي: بعِبادةٍ لم يَشرَعْها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَنْ وَسَلَّم - فعِبادَتُهُ مَرْدودةٌ عليه؛ لِقَولِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) أي: مَرْدودٌ عليه.

إِذَنِ، العَمَلُ الصَّالِحُ ما اجتَمَعَ فيه شَيئَانِ:

الأوَّلُ: الإخلاصُ للهِ.

والثَّاني: الْمُتابَعةُ لِرَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

فهَذانِ وَصْفانِ: الإيمانُ، والعَمَلُ الصَّالِحُ.

الوَصْفُ الثَّالِثُ: ﴿وَأَقَامُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾، والصَّلاةُ: هي التَّعبُّدُ للهِ تَعالى بأَقْـوالٍ وأَفْعالٍ مَعْلُومة، مُفتتَحة بالتَّكبيرِ، ومُحتَّتَمة بالتَّسليم.

وإقامةُ الصَّلاةِ: الإتيانُ بها على وَجْهِ مُستقيمٍ، وذلك بكونِها خالِصةً للهِ، مُتابَعًا فيها رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

والصَّلُواتُ مَعْروفةٌ -والحَمدُ للهِ- بيْنَ المُسلِمينَ خاصَّتِهم وعامَّتِهم، وهي خَسُ صَلَواتٍ: الفَجرُ، والظُّهرُ، والعَصرُ، والمَغرِبُ، والعِشاءُ. هذه هي الصَّلُواتُ الواجِبةُ، ويكونُ بَدَلَ الظُّهرِ -أي: في وَقتِ الظُّهرِ - تكونُ صَلاةُ الجُمُعةِ في يَومِ الجُمُعةِ.

وإقامَتُها: أَنْ تَأْتَيَ بِهَا مُسْتَقِيمةً على الوَجْهِ المَشْروعِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:١١٢).

وهي -أعْني: الصَّلاة - أعظَمُ شَرائِعِ الدِّينِ بعدَ شَهادةِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحُمَّدًا رَسولُ اللهِ، وهذا مُتَّفَقُ عليه بيْنَ أَهْلِ العِلمِ، ولا يَكفُرُ أَحَدٌ بتَركِ شَيءٍ من الأَعْمَالِ إِلَّا الصَّلاةَ؛ كما قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ (۱).

وكُفرُ تاركِ الصَّلاةِ ثابِتٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وأَقُوالِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، حتَّى إِنَّ بعضَهم حكاهُ إِجْماعَهم، أي: أنَّهم مُجْمِعونَ عليه.

وأمَّا ما سِوى الصَّلَواتِ الحَمسِ فإنَّ تَركَهُ لا يكونُ كُفرًا، فمَن تَرَكَ صَلاةً العيدِ مَثَلًا لم يَكفُرْ، ومَن تَرَكَ صَلاةً الاستِسْقاءِ لم يَكفُرْ، ومَن تَرَكَ صَلاةً الاستِسْقاءِ لم يَكفُرْ، ومَن تَرَكَ الوِترَ لم يَكفُرْ، وإنْ داوَمَ على ذلك؛ لأنَّ ما عدا الصَّلواتِ الخَمْسَ لا كُفْرَ في تَركِهِ.

ولْيُعلَمْ أَنَّه لا يَخْلُو الْمُسلِمُ من تَقْصيرٍ في صَلاتِهِ، ولهذا مَنَّ اللهُ على عِبادِهِ بِمَشْرُوعيَّةِ التَّقرُّبِ إليه بِصَلَواتٍ يَتطوَّعُ فيها العَبدُ للهِ عَرَّفَجَلَّ، فَمَثَلًا: الصَّلُواتُ الخَمسُ لها رَواتِبُ: أربَعٌ قَبلَ الظُّهرِ بسَلامَينِ، ورَكْعَتانِ بَعْدَها، ورَكْعَتانِ بعدَ الخِمسُ لها رَواتِبُ: أربَعٌ قَبلَ الظُّهرِ بسَلامَينِ، ورَكْعَتانِ بَعْدَها، ورَكْعَتانِ بعدَ الغِشاءِ، ورَكْعَتانِ قَبلَ الفَجْرِ. فهذه اثْنَتا عَشْرةَ رَكْعةً، مَن صَلَّاهُنَّ بَنِي اللهُ له بَيتًا في الجَنَّةِ.

وآكَدُ هذه الرَّواتِبِ: راتِبةُ الفَجرِ؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-كان لا يَدَعُها حَضَرًا ولا سَفَرًا (٢)، وأمَّا الظُّهرُ والمَغْرِبُ والعِشاءُ فكان ﷺ لا يُصلِّي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر، رقم (١١٥٩) من حديث عائشة رَضِّاللَّهُعَنَهَا.

رَواتِبَها في السَّفَرِ<sup>(۱)</sup>.

وسُنَّةُ الفَجرِ تَمَتازُ عن غَيرِها بأنَّها خَيْرٌ من الدُّنيا وما فيها؛ كما قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٢).

وتَمَتازُ عن غَيرِها بأنَّ السُّنَّة تَخْفيفُها، أي: يُخفِّف هاتَينِ الرَّكْعتينِ، قالت عائِشةُ رَخَالِيَهُ عَنْهَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- يُخَفِّفُهُهَا، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَقُولُ: أَقُولُ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- يُخَفِّفُهُهَا، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَقُولُ: أَقُولُ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- يُخَفِّفُهُهَا، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، رقم (١١٠١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، رقم (٦٨٩) من حديث ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٥) من حديث عائشة رَجَوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (١١٧١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٤).

الوَصْفُ الرَّابِعُ: قَولُهُ تَعالى: ﴿وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ ﴾ أي: أَعْطُوا الزَّكاةَ مُستحِقَّها.

والزَّكَاةُ هي: نَصيبٌ مَفْرُوضٌ في الأَمْوالِ الزَّكُويَّةِ، يَتَطَوَّعُ به العَبدُ لربِّهِ، أي أَعْ وَالنَّكَاةِ - رُكنٌ من أي يَفْعَلُهُ طَاعَةً للهِ عَرَّفِجَلَ، وامتِثالًا لأَمْرِهِ، وهو -أَعْني: إِيتَاءَ الزَّكَاةِ - رُكنٌ من أَرْكَانِ الإسلام، ولكِنْ لا بُدَّ أَنْ يكونَ في المُسْتَحِقِّينَ له.

والأَمْوالُ الزَّكويَّةُ هي: الذَّهَبُ والفِضَّةُ، والثِّمارُ والحُبُوبُ، وسائِمةُ بَهيمةِ الأَنعامِ، وعُروضُ التِّجارةِ.

وأمَّا ما عدا ذلك من الفَواكِهِ، والأَشْجَارِ، والحَيوانِ غَيرِ بَهيمةِ الأَنْعَامِ، والأَثْاثِ، والحَيوانِ غَيرِ بَهيمةِ الأَنْعَامِ، والأَثَاثِ، واللَّكَائِنِ، وما أَشْبَهَها، فليس فيها زَكاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعدَّةً للتِّجارةِ، وفيها زَكاةٌ.

وأمَّا مُستحِقُّوها -أعْني: الزَّكاةَ- فقد ذَكَرَهُمُ اللهُ عَنَّجَلَّ في قَولِهِ: ﴿إِنَّمَا اللهُ عَنَّجَلَ في قَولِهِ: ﴿إِنَّمَا اللهُ عَنَّكَ لِلْفُ قَرَاءَ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَالْعَامِيلِ وَالْعَامِلِينَ فَرِيضَةُ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلَيمًا اللهِ وَاللهُ عَلَيمًا اللهِ وَاللهُ عَلَيمًا اللهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ وَاللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيمًا وَاللهُ عَلَيمًا وَاللهُ عَلَيمًا وَاللهُ عَلَيمًا وَاللهُ عَلَيمًا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيمًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَل

وقُولُهُ تَعالى: ﴿لَهُمْ آَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ الجُمْلةُ هذه خَبرُ (إنَّ)، والمَعْنى: أنَّ هؤلاءِ المَوْصُوفِينَ بهذه الصِّفاتِ الأَرْبَعِ ﴿لَهُمْ آَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾، والأَجْرُ يَعني: الثَّوابَ، وسمَّى اللهُ تَعالى الثَّوابَ: أَجْرًا؛ لأَنَّه في مُقابِلِ عَمَلٍ، فهو كأَجْرِ الأجيرِ، وذلك من فَضْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وكَرَمِهِ.

والحقيقةُ أنَّ الثَّوابَ الَّذي يَجعَلُهُ اللهُ تَعالى على العِبَادةِ ليس عِوَضًا عنها حَقِيقةً، ولكِنَّ العَمَلَ سَبَبٌ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «لَنْ يَدْخُلَ

الجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أنتَ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ»<sup>(۱)</sup>.

والثَّوابُ على العَمَلِ إنَّمَا وَضَعَهُ اللهُ عَنَّكَ ِلَهُ اللهُ عَنَّابَكَ الْهُ عَلَى نَفسِهِ، وإلَّا لكانتْ نِعَمُهُ -الَّتي هي تَثْرَى علينا- أَكْثَرَ من أَعْمالِنا، فلو نُوقِشْنا الحِسابَ لَهَلَكْنا، ولكِنَّ اللهَ تَعالى جَعَلَ هذه الأَعْمالَ سَبَبًا للثَّوابِ الَّذي رتَّبَهُ عليها.

#### ومن فُوائِدِ هذه الآيةِ ما يلي:

١ - عِظَمُ هذا الأَجْرِ والتَّوابِ؛ لأَنَّه قال: ﴿عِندَ رَبِهِمْ ﴾، والعِنديَّةُ المُضافةُ إلى اللهِ عَرَّفَجَلَ تَقتَضي التَّعظيمَ، ولهذا يُوصَفُ الأَجْرُ في بَعضِ الآياتِ بأَنَّه أَجْرٌ عَظيمٌ، وأَنَّه أَجْرٌ كَريمٌ.

٢- أنَّ هؤلاءِ المَوْصُوفينَ بالصِّفاتِ الأربَعِ -الإيهانِ، والعَمَلِ الصَّالِحِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ- ليس عليهم خَوفٌ في المُسْتقبَلِ، ولا منهم حُزْنٌ فيها مَضَى، لا يَحْزَنونَ على ما مَضى؛ لأنَّهم اكتَسَبوا فيه الخَيْرَ، وصَرَفوهُ في طاعةِ اللهِ، ولا يَخافونَ من المُسْتقبَلِ؛ لأنَّهم آمِنونَ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ من المُسْتقبَلِ؛ لأنَّهم آمِنونَ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ اللَّه عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ من المُسْتقبَلِ؛ لأنَّهم آمِنونَ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ اللَّه عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم عِندَ رَبِهِمْ أَوْلَكُمْ عَندَ وَهُمْ مَنْ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ عَندَ رَبِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وهُنا قال: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾.

•••••

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۸۷).

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن لَمُ تَقْلُمُونَ لَمُ تَقْلُمُونَ لَمُ تَقْلُمُونَ وَكُن اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾

قُولُهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هذا نِداءٌ مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ إلى الْمُؤمِنينَ، وقد قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: إذا سَمِعتَ اللهَ تَعالى يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهَ تَعالى يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهَ اللهَ تَعالى يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ووَصَفَهُمُ اللهُ تَعالى حالَ النِّداءِ بالإيهانِ؛ حثًّا لهم على قَبُولِ ما يُخاطِبُهم به؛ لأنَّ مُقْتَضى الإيهانِ حقيقةً أنْ يَتلقَّى الإنسانُ أَوَامِرَ اللهِ ونَواهِيَهُ بالسَّمعِ والطَّاعةِ، ويَتلقَّى أخبارَهُ بالتَّصْديقِ والإِقْرارِ.

وقَوْلُه: ﴿ اَتَّقُوا اَللَهَ ﴾ هذا ما وَجَّهَهُ اللهُ إلينا، وتَقْوى اللهِ تَعَالَى أَحْسَنُ ما قِيلَ فيها: إنَّها اتِّخاذُ وِقايةٍ من عَذابِهِ جَلَّوَعَلا، بفِعلِ أوامِرِهِ، واجتِنابِ نَواهيهِ. هذه هي التَّقُوى، يَعْني: أَنْ تقومَ بأوامِرِ اللهِ تَعالَى، وتَنتَهيَ عن مَناهي اللهِ عَزَّوَجَلَّ، ولهذا يقولُ الشَّاعِرُ:

وَكَبِيرَهَ النَّقَ النَّقَ النَّقَ النَّقَ مِن الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى (٢)

خَـلِّ الــذُّنُوبَ صَـغِيرَهَا وَاعْمَـلْ كَـمَاشٍ فَـوْقَ أَرْ لَا تَحْقِـرَةً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٣١٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص:١٩).

وقَوْلُه: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَّا ﴾ أي: اتْرُكوهُ عِندَ مَن عامَلْتُموهُ به، أي: لا تَأْخُذوا منه شَيئًا، فإذا كان لكم رِبًا عِندَ أَحَدٍ فلا تَأْخُذوهُ ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ حقًّا، فاتْرُكوا هذا الرِّبا؛ لأنَّ المُؤمِنَ حقًّا هو الَّذي يُقدِّمُ طاعةَ اللهِ عَنَّفَجَلَّ على ما تَهْواهُ نَفْسُهُ، فتَجِدُهُ في عِراكِ مع نفسِهِ: هل يَترُكُ هذا، أو لا يَترُكُهُ؟ فالمُؤمِنُ حقًّا يَتْرُكُهُ، ويَغْلِبُ هَواهُ؛ لأَنَّه مُؤمِنٌ.

﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ أي: فإنْ لم تَتَقوا الله ، وتَذَروا ما بَقِيَ من الرِّبا ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِن اللهِ ورَسولِهِ ، والعِياذُ باللهِ ، وأيُ إنسانٍ مِن اللهِ ورَسولِهِ ، والعِياذُ باللهِ ، وأيُ إنسانٍ يَستطيعُ أَنْ يُعْلِنَ الحَربَ مع الله ؟! أيُ إنسانٍ ؟! إلَّا جَاهِلُ مَعْرورٌ ، أَمْلَى اللهُ له واسْتَدْرَجَهُ ، وكها قَال النَّبيُ عَلِيلَة : ﴿ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ » واسْتَدْرَجَهُ ، وكها قَال النَّبيُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ » وَتَلا قَولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَاكُ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَ أَهُ إِنَ اللهَ لَيُمْلِي لِلطَّالِمِ ، وَلَي طَلِمَ أَلُولُ اللهُ لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ

وقَوْلُه: ﴿وَإِن تُبْتُمُ ﴾ أي: إنْ مَنَّ اللهُ عليكم، وتُبْتُم بعدَ أنِ انتَهَكتُم تَحْريمَ الرِّبا ﴿فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾ بدُونِ زيادةٍ، وبدُونِ نقصٍ، ﴿لَا تَظْلِمُونَ ﴾ بأُخْذِ الرِّبا ﴿فَلَكُمُ الْمُوالِ. الزِّيادةِ، ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ بنقص رُؤوسِ الأَمْوالِ.

## ففي الآيَةِ الأُولَى من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - كَمالُ العِنايةِ بالتَّحْذيرِ من الرِّبا؛ لأنَّ الله تَعالى إذا صدَّرَ الخِطابَ بالنِّداءِ
 دَّلَ ذلك على أهميَّةٍ مَوضُوعِهِ.

٢ - أَنَّ مُقتَضى الإيهانِ باللهِ تَعالى السَّمعُ والطَّاعةُ، وتَرْكُ ما بَقِيَ من الرِّبا.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱٥۸).

٣- أنَّ الإِخْلالَ بتَقْوى اللهِ، وبِتَرْكِ الرِّبا، مُنافٍ لكَمالِ الإيهانِ؛ لقَولِهِ:
 ﴿ يَتَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ ﴾.

٤- أنَّه لـو كان الإِنْسَانُ قَبَضَ الرِّبا سابِقًا قَبلَ نُزُولِ الآيةِ فله ما سَلَفَ،
 ولكِنْ ما بَقِيَ يَجِبُ عليه أَنْ يَتَّقِيَهُ ويَدَعَهُ.

٥- الإغْرَاءُ بتَركِ الرِّبا، وتَحَدِّي مَن يَزعُمُ أَنَّه مُؤمِنٌ، ولا يَترُكُ الرِّبا؛ لقَولِهِ: ﴿ إِن كُنتُ م مُؤْمِنِينَ ﴾.

### ومن فَوائِدِ الآيةِ الثَّانيةِ:

١ - أنَّ مَن لَم يَفعَلْ فهو مُحارِبٌ للهِ ورَسُولِهِ، وما أَعْظَمَ حَرْبَ اللهِ ورَسولِهِ!
 نَسأَلُ اللهَ العافيةَ، كُلُّ مَن حارَبَ اللهَ ورَسولَهُ فإنَّه مَهْزومٌ ولا شكَّ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ.

٢- عِظَمُ الرِّبا، وأَنَّه حَرْبٌ للهِ ورَسولِهِ، فليس بالأَمْرِ السَّهلِ، بل هو صَعْبٌ، وإنَّما شدَّدَ اللهُ الوَعيدَ فيه؛ لِقُوَّةِ الدَّاعي في النَّفسِ إليه، وكُلَّما قَوِيَ الدَّاعي في النَّفسِ إلى المُحرَّم فإنَّ الحِكْمةَ تَقْتَضي أَنْ يُشدَّدَ في التَّحْذيرِ منه وعُقوبَتِهِ.

٣- صِحَّةُ تَوْبِةِ الْمُرابِي؛ لقَولِهِ: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ ﴾.

٤ - أَنَّ التَّوْبةَ لا يَلْزَمُ العَبْدَ فيها أَنْ يَنقُصَ شَيئًا من مالِهِ، أو أَنْ يَرُدَّ شَيئًا ممَّا أَخَذَ؛ لقولِهِ: ﴿ وَإِن تُبتَعُمُ فَلَكُمْ رُبُوسُ أَمُولِكُمْ ﴾.

٥ - عَدْلُ الدِّينِ الإسلاميِّ؛ لقَولِهِ: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾، فلا ظُلْمَ في الدِّينِ الإسلاميُّ كُلُّه عَدْلُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالدِّينِ الإسلاميِّ كُلُّه عَدْلُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَاليَحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرْرِكَ ﴾ [النحل: ٩٠].

7- الإشارةُ إلى سَبَ الرِّبا، ونَتيجةِ الرِّبا أيضًا، وهو الظُّلْمُ، وكانوا في الجاهِليَّةِ إذا حَلَّ الدَّينُ قال صاحِبُ الدَّينِ للمَطْلُوبِ: إمَّا أَنْ تَقْضِيَني، وإمَّا أَنْ تُرْبِي. أي: تَزيدَ، فإذا حلَّ الدَّينُ مَثَلًا في أوَّلِ شَهرِ مُحرَّم قال له صاحِبُ الدَّينِ: إمَّا أَنْ تُوفِيَ الآنَ، وإمَّا أَنْ تُوفِي الآنَ، وإمَّا أَنْ يَلْجَأَ أَحَدُ إلى وإلَّا فكلَّ شَهْرٍ أُضيفُ إليك أَلْفًا. وهذا ربًا وظلَمْ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يَلْجَأَ أَحَدُ إلى الالتِزامِ بإضافةِ أَلْفٍ إلى رأسِ المالِ إذا لم يُوفِ إلَّا وهو فَقِيرٌ، والفَقيرُ لا تَجوزُ مُطَالَبَتُهُ؛ لقُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسِّرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

وما أعْظَمَ جُرْمَ أُولئك القَومِ الَّذين إذا حَلَّتِ الدُّيونُ لهم على الفُقَراءِ أَلْزَموهُم بالتَّسْليمِ، أو الحَبسِ! وكيف يُلزَمُ المُعدِمُ بأنْ يُسلِّمَ؟! مِن أين؟! ثمَّ كيف يُحْبَسُ هذا المِسكينُ الَّذي لا يَجِدُ شَيئًا يُوفِي به؟! وما فائِدةُ حَبْسِهِ؟! ليس في حَبْسِهِ إلَّا المَضَرَّةُ المِسكينُ الَّذي لا يَجِدُ شَيئًا يُوفِي به؟! وما فائِدةُ حَبْسِهِ؟! ليس في حَبْسِهِ إلَّا المَضَرَّةُ المِسكينُ اللَّذي لا يَجِدُ شَيئًا يُوفِي به؟! وما فائِدة وعلى عائِلتِهِ إنْ كان ذا عائِلةٍ، ويَحصُلُ بذلك العَظيمةُ عليه، ومَنعُهُ من التَّكسُّبِ، وعلى عائِلتِهِ إنْ كان ذا عائِلةٍ، ويَحصُلُ بذلك إرهاقُ للدَّوْلةِ في مَلْءِ السُّجونِ بغَيرِ حقِّ.

ويُقالُ لهذا المُرابي: أنتَ تَعْرِفُ حالَ الرَّجُلِ، فلِماذا تُعْطيهِ شَيئًا؟! لولا أنَّه حَمَلَك الجَشَعُ والطَّمَعُ بزيادةِ الرِّبا ما أَعْطَيتَهُ، ولهذا تَجِدُ هؤلاءِ المُرابينَ كُلَّما كان الطَّالِبُ للمالِ أَفْقَرَ زادوا عليه الضَّريبةَ، ممَّا يَدُلُّ على أنَّه ليس قَصْدُهم رَحْمةَ الحَلْقِ، بل قَصْدُهم المالُ والمادَّةُ، نَسأَلُ اللهَ العافيةَ.

ثمَّ إذا حَلَّ الدَّينُ وهو يَعْلَمُ أنَّ صاحِبَهُ فَقيرٌ، فبعضُ النَّاسِ لا يَرْحَمُهُ ولا يَخافُ اللهَ، فيرْفعُهُ إلى الجِهاتِ المُختَصَّةِ، ويُطالِبُ بحَبسِهِ، نَسَأَلُ اللهَ العافية، مع أنَّ اللهَ أَوْجَبَ عليه أنْ يُنظِرَهُ، فقال: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ وتُسقِطوا عن الفَقيرِ ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

٧- الإشارةُ إلى التَّوْبةِ من الرِّبا، وكذلك من جَميعِ الذُّنوبِ؛ فإنَّ الإنسانَ يَنْبَغي له أَنْ يُبادِرَ بالتَّوْبةِ إلى اللهِ عَزَّقَجَلَّ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَٱتُوبُ إليهِ فِي الْيَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ» (١).

نَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يتوبَ علينا وعليكم جميعًا، وأَنْ يُوفِّقَنا للتَّخلُّصِ من ظُلْمِ العِبادِ، لا نَظْلِمُ، ولا نُظْلَمُ.

#### ••••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْ

قَوْلُه: ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ أي: وإن وُجِد ﴿ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ أي: صاحِبُ عُسْرةٍ ، وهو مَن لا يَستطيعُ الوَفاءَ ﴿ فَنَظِرَهُ ﴾ أي: فعليكم إنْظارٌ ﴿ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ أي: إلى أنْ يُوسِرَ اللهُ عليه.

﴿وَأَن تَصَدَّقُوا﴾ بإبْرائِهِ من دَيْنِهِ، وعَدَمِ مُطالَبَتِهِ نهائيًّا ﴿خَيْرٌ لَكُمْ ﴾؛ لِمَا في ذلك من الإيسارِ على المُعْسرينَ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فرَّج الله عنه كُرْبَةً من كُرْبَ يوم القِيَامَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه: كتاب الأدب، باب الاستغفار، رقم (۳۸۱۵) من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ، وأصله في صحيح البخاري،: كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ، رقم (٦٣٠٧) بلفظ: «أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً».

وقد أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار، رقم (٢٧٠٢) من حديث الأغر المزني رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وقولُهُ: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: إنْ كُنتُم ذوي عِلم، وهذه الجُمْلةُ مُسْتَقِلَّةُ، لا عَلاقة لها بها قَبلَها؛ لأَنّنا لو جَعَلْناها مُتَعلِّقةً بها قَبلَها فَسَدَ المَعْنى، فكان المَعْنى على هذا التَّقديرِ: إنْ كُنتُم تَعْلَمون فهو خَيْرٌ لكم، وإنْ كُنتُم لا تَعْلَمون فليس خَيرًا لكم، مع أنَّه خَيْرٌ على كُلِّ حالٍ.

وأَعْقَبَ اللهُ تَعالى هذه الآية بقَولِهِ تَعالى: ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَّا ﴾، ومَعْنى أَعْقَبها، أي: جَعَلَها عَقِيبةً لها؛ لأنهم كانوا في الجاهِليَّة إذا حلَّ الأَجَلُ على المُعْسِرِ، ولم يُوفِ، زادوا عليه في الرِّبا، فمَثَلًا: إذا كان يَطْلُبُه مِئةً ريالٍ، وحلَّ أَجَلُها، ولم يُوفِ، قال: نَزيدُ عليك الأَجَلَ، ونَزيدُ الدَّينَ. فيقولُ: نُؤجِّلُها إلى شَهرٍ، وتكونُ بمِئةٍ وعَشرةٍ. أو: إلى سَنَةٍ، وتكونُ بمِئةٍ وخُسْنَ. فبيَّنَ اللهُ تَعالى الواجِبَ على الإنسانِ إذا كان صَاحِبُهُ مُعسِرًا، أنْ يُنظِرَهُ إلى مَيْسَرةٍ.

#### ففي هذه الآيةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - وُجوبُ إِنْظارِ المُعسِرِ -أي: إمْهالِهِ - حتَّى يُغنِيَهُ اللهُ؛ لأنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسْعَها.

فإنْ قال قائِلٌ: لماذا يجِبُ علي إِنْظارُهُ؟ ألا يُمكِنُه أَنْ يَسْتَقْرِضَ من أحدٍ، أو يَستدِينَ منه، فيُوفِيَني؟

فالجَوابُ: بلى، يُمكِنُ، ولكن ماذا يَستفيدُ هذا المدينُ إذا اسْتَقْرَضَ؟ انتَقَلَ دَيْنُهُ مِن الشَّخصِ الأَّقِلِ الشَّخصِ الثَّاني، فأيُّ فائدةٍ في أن نُلزِمَهُ أَنْ يَذَهَبَ، ويَتَكَفَّفَ النَّاسَ؛ لِيُوفِيَك؟!

٢- أنَّه لا يَحِلُّ لأحَدٍ له دَيْنٌ على شَخصٍ مُعسِرٍ أنْ يُطالِبَهُ به عندَ القاضي

أو عندَ السُّلْطةِ؛ لِيَحْبِسوهُ، إذا كان يجِبُ إنْظارُهُ -وهو تَحْريمُ طَلَبِهِ- فكيف بمُطالَبَتِهِ؟!

فعلى أُولئك الأَغْنياءِ أَنْ يَشْكُروا اللهَ تَعالى على نِعَمِهِ عليهم بالغِني، وأَنْ يَرْحَموا أخاهُمُ الفَقيرَ، وألَّا يُرغِموهُ على الوَفاءِ وهو لا يَجِدُ.

ومَن طَلَبَ من السُّلُطاتِ أَنْ يَحْبِسوا غَرِيمَه، وهو يَعْلَمُ أَنَّ غريمَهُ لا يجِدُ، فهو ظالِمٌ لنَفسِهِ، ظالِمٌ لِغَريمِهِ.

ويجبُ على وُلاةِ الأُمورِ إذا ثَبَتَ عِندَهم أنَّ هذا الغَرِيمَ لا يَسْتَطيعُ الوَفاءَ، أَنْ يَحْكُموا بِعَدَمِ وُجُوبِ الوَفاءِ عليه حتَّى يُوسِرَ؛ لأنَّ هذا حُكْمُ اللهِ، ولْيَنْصَحوا صاحِبَ الدَّينِ عن مُطالَبَتِهِ.

٣- أنّه يجوزُ للمُشتري أنْ يَشْتَري شَيئًا إلى مَيْسَرةٍ، بمَعْنى: أنْ يقولَ للبائِع: اشتريتُ منكَ هذا بمئة ريالٍ إلى أنْ يُوسِرَ اللهُ عليّ. وهذا وإنْ كان جَهُهُولًا، لكن هذا هو مُقتَضى العَقدِ، إذا عَلِمَ البائِعُ أنَّ صاحِبَهُ فَقيرٌ فإنَّ مُقتَضى العَقدِ ألَّا يُطالِبَه حتَّى يُوسِرَ اللهُ عليه، وقد أرسَلَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - إلى شَخصٍ قَدِمَ له بَزُّ من الشَّام، فطلَبَ منه أنْ يَبِيعَ عليه ثَوْبَينِ إلى مَيْسَرةٍ (۱).

٤ - فَضيلةُ إِعْفاءِ الفَقيرِ من الدَّينِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾، أي: خَيْرٌ لكم من إِنْظارِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم (١٢١٣)، والمنطق والنسائي، كتاب البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم، رقم (٢٣٢)، وأحمد (٦/١٤٧) من حديث عائشة رَضَالِللَّهُ عَنْهَا.

٥- أَنَّ إِبْراءَ المُعسِرِ ليس بوَاجِبٍ؛ لأَنَّ اللهَ فَضَّلَه على الإِنْظَارِ، ولم يُبيِّنْ أَنَّه واجِبٌ.

وقد أَلْغَزَ بعضُ أَهْلِ العِلمِ لهذه المَسْألةِ، وقال: شَيءٌ مَسْنونٌ صار أَفْضَلَ من واجبٍ. ولكنَّ هذا الإنبراءُ- تضمَّنَ الوَاجِبِ. ولكنَّ هذا الإنبراءُ- تضمَّنَ الوَاجِبَ وزِيادةً، والواجبُ هو الإنظارُ، فإذا أَبْرَأَهُ فقد أَنْظَرَهُ وزادَ.

وكذلك أَلْغَزَ بعضُ العُلَهَاءِ في الوُضوءِ ثلاثًا، مع الوُضوءِ وَاحِدةً، فالوُضوءُ واحدةً واحِدةً، إلَّا الرَّأسَ واحدةً واجِبٌ، يجِبُ أَنْ يَغْسِلَ الإنسانُ أَعْضَاءَ الوُضوءِ مرَّةً واحِدةً، إلَّا الرَّأسَ فيُمسَحُ، والثَّلاثُ أفضَلُ من الواحِدةِ، وهي سُنَّةٌ، فقال: إنَّ هُنا سُنَّةً أَفْضَلَ من الواجِب، وهي الوُضوءُ ثلاثًا، أَفْضَلُ من الوُضوءِ مرَّةً. وهذا أيضًا غَلَطٌ؛ لأَنّه إذا توضَّأ ثَلاثًا فقد أتى بالواجِبِ وزِيادةٍ.

٦ - بيانُ تفاضُلِ الأَعْمالِ؛ لقولِهِ: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، ومتى تفاضَلَتِ الأَعْمالُ تفاضَلَ العُمَّالُ.

٧- نَعْيُ الجُهَّالِ على جَهْلِهِم؛ لقَولِهِ: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، كما تقولُ: ﴿إِنْ كُنتَ رَجُلًا فَافْهَمْ كذا» ﴿إِنْ كُنتَ طَالِبَ عِلمِ فَاتْرُكُ مَا حرَّمَ اللهُ عَلَيك».

٨- الحثُّ على العِلْم؛ لقَولِهِ: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

أَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يَجْعَلَنا من أَهْلِ العِلمِ العَامِلينَ به، الدَّاعينَ إلى اللهِ تَعالى على بَصيرةٍ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

قَوْلُه: ﴿وَاتَقُوا يَوْمًا ﴾ أي: اتَّخِذوا ما يَقِيكُم من عَذابِ ذلك اليَومِ، وهو يومُ القيامةِ ﴿تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ أي: تُرَدُّونَ فيه إلى اللهِ عَرَّوَجَلَّ، فيُجَازيكم بأَعْمالِكم، ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا فَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿نَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿نَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿ الزلزلة:٧-٨].

ثمَّ بعْدَ رُجوعِكم إلى اللهِ ﴿ وَ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴾ أي: تُعْطى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴾ أي: تُعْطى كُلُّ نَفْسٍ ثوابَ ما كَسَبَتْ ، أي: ما كَسَبَتْهُ في الدُّنيا من الأَعْمالِ، الحَسَنةُ بعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبْع مِئةِ ضِعْفٍ ، إلى أَضْعافٍ كَثيرةٍ ، والسَّيِّئةُ بمِثلِها.

﴿ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴾ أي: لا يُنْقَصون من حُقوقِهم شَيئًا، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢]، ظُلمًا في زيادةِ سيِّئاتِهِ، ولا هَضْمًا في نَقْصِ حَسَناتِهِ، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

أَتَى اللهُ تَعالى بهذه الآيةِ الكريمةِ بعدَ ذِكْرِ آيةِ الرِّبا؛ لشِدَّةِ التَّحْذيرِ منه، ومن عُقوبَتِهِ في ذلك اليَومِ العَظيمِ الَّذي يَجْتمِعُ فيه الخلائقُ على صَعِيدٍ واحدٍ، يُسْمِعُهم الدَّاعي، ويَنفُذُهمُ البَصَرُ، لا مالِكَ ولا مَمْلوكَ، ولا سيِّدَ ولا مَسُودَ، يُحْشَرونَ إلى اللهِ حُفَاةً عُراةً غُرْلًا كما بدَأَهم اللهُ تَعالى، قال اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿كَمَا بَدَأْنَ آ أَوَّلَ حَالَقٍ نُعِيدُهُمُ

وَعْدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٤]، اللَّهُمَّ أَعِنَّا على عُسْرِ ذلك اليَومِ، واجْعَلْهُ علينا يَسيرًا.

#### وفي هذه الآيةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إِثْبَاتُ الْيَوْمِ الْآخِرِ الَّذِي هُو مَوْجِعُ النَّاسِ إلى اللهِ عَنَّهَجَلَّ يُومَ الْقِيَامَةِ.

٢ - تَعظيمُ شَأْنِ ذلك اليَوم؛ لقَولِهِ: ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾.

٣- أنَّه في ذلك اليَومِ تُعْطَى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ من خَيرٍ وشَرِّ، فالعَمَلُ في الدُّنيا، والجَزاءُ في الآخِرةِ.

٤- أنّه يُحاسَبُ ويُعْطى نَصيبَهُ مَن كان بالِغًا عاقِلًا ومَن كان دون ذلك، لكِن الفَرق أنّ مَن دُونَ البُلوغِ يُكْتَبُ له، ولا يُكْتَبُ عليه، وأمّا مَن كان جُنونًا فلا يُكْتَبُ له ولا عليه، والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأنّ الصَّغيرَ العاقِلَ يَعْرِفُ، ويُريدُ، ويَقْصِدُ، ويَخْتارُ، ويَكْرَهُ، بخِلافِ المَجْنونِ، فالصَّغيرُ الَّذي لم يَبلُغْ يُكْتَبُ له، ولا يُكْتَبُ عليه، وهذا من نِعْمةِ اللهِ عَرَقَجَلَ، وكونِ رَحْمَتِهِ سَبقَتْ غَضَبَهُ، والمَجْنونُ لا يُكْتَبُ له ولا عليه؛ لأنّه لا قَصْدَ له.

٥- الإشارةُ إلى أنَّه لا تَزِرُ وازِرةٌ وِزْرَ أُخْرى؛ لقَولِهِ: ﴿مَا كَسَبَتَ ﴾ يَعْني: لا ما كَسَبَ غَيْرُها، ولا يُشْكِلُ على هذا أنَّ مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سيِّئةً فعليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بها إلى يَومِ القيامةِ؛ لأنَّ أَصْلَ سُنيَّتِها مِن عَمَلِهِ، فلولاهُ ما فَعَلَ النَّاسُ، فتكونُ داخِلةً في كَسْبِهِ.

٦ - انْتِفاءُ الظُّلمِ في الحِسابِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

واستَدَلَّ بعضُ العُلَماءِ رَجَهُمُ اللهُ بهذه الآيةِ على أنَّه لا يَصِلُ الميِّتَ شَيءٌ من أَعْمالِ الحيِّ، يَعْني: لـو صلَّى ونواها لِشَخصٍ فإنَّما لا تَصِلُ إلى الميِّتِ، أو تَصَدَّقَ ونواها لشَخْصٍ لم تَصِلْ إلى الميِّت، لكِن هذا الخِلاف فيه ضعيفٌ، والرَّاجِحُ من أقوالِ العُلَماءِ في هذه المَسْألةِ: أنَّ كُلَّ عَمَلٍ صالِحٍ إذا فَعَلَهُ الإنسانُ فإنَّه يَصِلُ إلى الميِّتِ.

ولكن هل نقولُ للإنسانِ: اعْمَلْ عَمَلًا صالحًا لوالِدَيكَ المَيْتَيْن؛ لأنَّها في حاجةٍ، فقد انقَطَعَ عَمَلُهما بمَوتِهما؟

الجَوابُ: لا نقولُ له ذلك، لكِنْ لو فَعَلَ لم نَقُلْ له: إنَّ ذلك لا يَصِلُ إليها. وأحسَنُ من هذا: الدُّعاءُ للميِّتِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّم وهو الحكيمُ، الَّذي بلَّغَ البَلاغَ المُبينَ - لمَّا قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ الحكيمُ، الَّذي بلَّغَ البَلاغَ المُبينَ - لمَّا قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ الحكيمُ، الَّذي بلَّغَ البَلاغَ المُبينَ - لمَّا قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ الحَيْنَ مَ الله عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وما الْهَمَكَ به بعضُ النَّاسِ اليَومَ من حِرْصِهم على إِهْداءِ القُرَبِ إلى الأَمُواتِ، فليس مَعْروفًا عندَ السَّلَفِ رَحَهُمُ اللَّهُ بهذا الالْهُمَاكِ الكثيرِ، حتَّى إنَّك لَتَجِدُ الميِّت أو الحيَّ يُهْدي ثوابَ القُربِ للميِّتِ أَكْثَرَ ممَّا يُهْدي للحيِّ، فتَجِدُ الميِّت يَكتُبُ مَثَلًا: هذه وَصِيَّتي في أُضحيةٍ وعَشَاءٍ للميِّتِ الفُلانيِّ. ويَنْسى نَفْسَهُ، وهذا من التَّقصيرِ والقُصورِ، من التَّقصيرِ؛ لأنَّم لم يَسْأَلُوا أَهْلَ العِلمِ حتَّى يُبيِّنُوا لهم الأَمْر، ومن القُصورِ؛ لأنَّ كَوْنَ الإنسانِ يُقدِّمُ غيرَه على نَفْسِهِ لا شكَ أَنَّه قاصِرُ النَّظَرِ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ هذه الآية لا تدُلُّ على امْتِنَاعِ انْتِفاعِ الإِنسانِ بِعَمَلِ غَيرِهِ؛ لأَنَّ السُّنَة قد وَرَدَتْ بذلك، فهذا سَعْدُ بنُ عُبادة رَحِيَالِلْهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم - أَنْ يَجِعَلَ غِرْافَهُ -أي: بُسْتانَهُ - صَدَقةً لأُمُّهِ بعدَ مَوتِها، فأَذِنَ له (۱)، ورَجُلٌ آخَرُ قال للنَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وأَظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، أَفْاتَصدَّقُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» (۱)، وقال عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (۱)، وسَمِعَ رَجُلًا يقولُ: لَبَيكَ وقال عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (۱)، وسَمِع رَجُلًا يقولُ: لَبَيكَ عن شُبْرُمَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أَخُ عن شُبْرُمَة . قال له: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا. قال: «هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ليَ أُو قَرِيبٌ لِي. قال له: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا. قال: «هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ليَ أُو قَرِيبٌ لِي. قال له: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا. قال: «هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (١٠).

••••

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة، رقم (٢٧٥٦) من حديث ابن عباس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، رقم (٢٠٠٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (٢٧٦٠) من حديث عائشة وَيَخَالِنَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، رقم (١١٤٧) من حديث عائشة رَعِزَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، رقم (١٨١١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، رقم (٢٩٠٣) من حديث ابن عباس رَحَوَالِيَّهُ عَنْهُا.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

هذه الآيةُ هي أطوَلُ آيةٍ في كِتابِ اللهِ، وقَولُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر:٢١] أَقْصَرُ آيةٍ في كِتاب اللهِ.

وتَقْديرُ الآياتِ وتَحْديدُها تَوْقِيفيٌّ، هو مِن عِندِ اللهِ تَعالى وَحْدَهُ، وتَرْتيبُها بِوَضْعِها فِي مَكانِها هو أيضًا من عِندِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، تَوقيفيٌّ.

يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّى فَآحَتُهُوهُ ﴾ تَصْديرُ الخِطابِ بالنِّداءِ يدُلُّ على أهمِّيَّتِهِ ؛ لأنَّ النِّداءَ يَقْتَضي التَّنبُّهَ لِهَا سيُلْقَى.

ثمَّ توجيهُ النِّداءِ إلى المُؤمِنينَ يدُلُّ على أنَّ ما يُخاطَبُ به الإنسانُ من مُقْتَضياتِ

الإيهانِ، إنْ كان نَهْيًا فبالتَّركِ، وإنْ كان أَمْرًا فبالفِعْلِ.

والمُرادُ بالدَّينِ في هذه الآيةِ: كُلُّ ما يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ من ثَمَنِ مَبِيعٍ، أو أُجْرةٍ، أو قَرْضِ، أو غَيْرِ ذلك.

وقَولُهُ: ﴿ إِلَىٰ أَجُلِ مُسَلِّمَ ﴾ أي: إلى حَدٍّ مُعيَّنٍ.

قال: ﴿فَآحَتُبُوهُ ﴾ لأنَّ ذلك أَحْفَظُ للمالِ، وأَبْعَدُ عن الإشكالِ، فيُكْتَبُ الدّينُ، ويُكْتَبُ أَجَلُهُ.

ثمَّ وجَّهَ اللهُ تَعالى إلى مَن هو أَهْلُ للكِتابةِ، فقال: ﴿وَلْيَكْتُب بَلْيَنَكُمْ كَاتِبُ إِلْمَكْدَلِ﴾، فلا يَهْضِمُ حقَّ المَدينِ ولا الدَّائِنِ، بل بالعَدْلِ، وهو أَنْ يُؤدِّيَ كُلَّ ذي حقِّ حَقَّهُ.

﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ ﴾ أي: لا يَمتنِعْ كاتِبٌ إذا طُلِبَتْ منه الكِتابة عن الكِتابة؛ لأنَّ الَّذي مَنَّ عليه بالكِتابة هو اللهُ عَزَّفَجَلَّ، فلْيَشكُرِ اللهَ على هذه النَّعْمة، ولْيَكتُبْ لإخُوانِهِ المُسلِمينَ، فيُساعِدَهم على أُمورِ دِينِهم ودُنياهم.

قَال اللهُ تَعالى: ﴿فَلْيَكَتُبُ ﴾ تَكْرارُ لَقَولِهِ: ﴿وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَارِبُكُ إِلْكَدْلِ ﴾، أو نقولُ: هي جُمْلةٌ غَيرُ مُكرَّرةٍ، يَعني: ليستِ الجُمْلةَ الأُولى؛ من أَجْلِ أَنْ يُرتِّبَ عليها قَولَهُ: ﴿وَلَيْمُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْعَقُ ﴾.

وقَولُهُ: ﴿وَلَيُمْلِلِ﴾ يَعني: يُمْلِي على الكاتِبِ ﴿ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ يَعني: المَطْلوبَ؛ لأَنَّه لو أَمْلى الطَّالِبُ لكان إِمْلاؤُهُ دَعْوى، فإذا أَمْلَى المَطْلوبُ -الَّذي عليه الحقُّ- صار إِمْلاؤُهُ إِقْرارًا.

﴿ وَلَيَتَقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ لِيَتَّقِ الله َ -أي: الَّذي عليه الحَقُّ - ربَّهُ الَّذي خَلَقَهُ، وأَمَدَّهُ بالنِّعَمِ، وأعدَّه لِمَا يُكلَّفُ به، لِيَتَّقِهِ، فلا يَبْخَسْ من الحقِّ شَيئًا، يكونُ عليه المئةُ، فيُمْلي على الكاتِبِ: اكتُبْ مِئةً. ولا يَنقُصُ من الحقِّ شَيئًا، يكونُ عليه المئةُ، فيُمْلي على الكاتِبِ: اكتُبْ مِئةً. ولا يَنقُصُ.

﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ ﴾ أي: إذا كان الَّذي عليه الدَّينُ سَفِيهًا لا يُحْسِنُ التَّصرُّفَ، أو ضَعِيفًا لا يُدرِكُ ما الَّذي وَجَبَ عليه، ولا يَسْتَطيعُ القيامَ بالإِمْلاءِ، أو لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ لكُونِهِ أَخْرَسَ مثلًا، وهو الَّذي لا يَنطِقُ، ﴿ فَلَيُمْلِل وَلِيُنهُ بِٱلْمَدْلِ ﴾ أي: فلْيُباشِر الوليُّ الإِقْرارَ بها يَأْمُرُ بكِتابَتِهِ، ولكن بالعَدْلِ من غَيرِ ظُلْمٍ لمَن له الحقُّ.

ثمَّ أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالاسْتِشْهادِ على الحقّ، فقال: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ ﴾ أي: المُطْلُوبانِ إنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ ﴾ أي: المُطْلُوبانِ إنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ ﴾ أي: المُطْلُوبانِ إنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ ﴿ أَي: المَطْلُوبانِ إِنْ لَم يَكُونَا رَجُلُ وامْرَأَتانِ ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ يَكُونَا رَجُلُ وامْرَأَتانِ ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ لأمانتِهم وصِدْقِهم.

وأمَّا مَن لا يُرْضَى فلا يَكْفِي، فلو أنَّ المَطْلوبَ أَتَى برَجُلَينِ، وقال: هذانِ يَشْهَدانِ. والطَّالِبُ لا يَرْضاهُما، لم يَلزَمْهُ القَبولُ، بل يقولُ: ائْتِ باثنَينِ آخَرَينِ أَرْضاهُما.

وقُولُهُ: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ هذا تَعْلَيْلُ لقَولِهِ: ﴿فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ ﴾، وهو في الحقيقةِ جَوابٌ عن سُؤالٍ مُقَدَّرٍ: لماذا كانتِ المَرْأَتانِ بَدَلًا عن الرَّجُلِ الواحِدِ؟ فبَيَّنَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ السَّبَبَ في هذا، قال: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾، والمُرادُ بالضَّلالِ هنا: النِّسيانُ؛ لأنَّها قد عَلِمَتِ الأمْرَ، وتَحُمَّلَتِ الشَّهادةَ رَأْسًا، أو تَنْسى تَفصيلَ الشَّهادةِ، فَرُبَّها تَنْسى الشَّهادةَ رَأْسًا، أو تَنْسى تَفصيلَ الشَّهادةِ، فعُزِّزَتْ شَهادَتُهما بشَهادةِ رَجُل.

وقَولُهُ: ﴿فَتُذَكِّرَ ﴾ أي: تُبيِّنَ لها الأمْرَ حتَّى تَذْكُرَ.

قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْبَ ﴾ أي: لا يَمتنِع ﴿ اَللَّهُ هَدَآءُ ﴾ أَيَّا كانوا ﴿ إِذَا مَا دُعُواً ﴾، و(ما) هنا زائدةٌ في الإعرابِ، لكنَّها تُفيدُ قُوَّةَ الحَبْرِ والحُكْمِ، وكُلُّ حَرفِ زائدٍ في القُرآنِ فإنَّه للتَّوكيدِ.

قَال اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾، ولم يُبيِّنْ مَنِ الدَّاعي؛ لأنَّ الدَّاعي الدَّاعي الدَّاعي الدَّاعي قد يكونُ الرَّجُلَ المُصلِحَ الدَّاعي قد يكونُ الرَّجُلَ المُصلِحَ بيْنَهما.

﴿ وَلَا شَنَهُ وَأَ ﴾ أي: لا تَمَلُّوا ﴿ أَن تَكْنُبُو ﴾ أي: الدَّينَ إلى أَجَلٍ مُسمَّى ﴿ صَغِيرًا اَوْ صَغِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ؛ لأنَّ هذه الكِتابةَ وَ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ؛ لأنَّ هذه الكِتابةَ وإنْ شَقَتْ في أوَّلِ الأمْرِ - تُريحُ في آخِرِ الأمْرِ ، فلا يُمكِنُ لأَحَدِ أَنْ يُنكِرَ ما تضمَّنهُ العَقدُ ، وإذا أَنْكَرَ فالشُّهودُ.

ثمَّ بيَّنَ اللهُ الحِكْمةَ من ذلك في قَولِهِ: ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ يَعني: أَنَّ اسْتِشْهادَكُمُ الرَّجُلَينِ أَو الرَّجُلَ والمَرْأَتَينِ ﴿ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ يَعني: أَعْدَل عِندَ اللهِ ، ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ ﴾ ، وهاتان فائِدَتانِ ﴿ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا ﴾ اللهِ بَعني: أَعْدَل عِندَ اللهِ ، ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ ﴾ ، وهاتان فائِدَتانِ ﴿ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا ﴾ اللهِ بَعني: الدَّينَ لَيْعني: الدَّينَ اللّهُ عنكمُ الأرْتيابُ ؛ لأنَّه إذا كان بلا شُهودٍ اعني: الدَّينَ ليُوفِي ، فقد يَرْتابُ الإنسانُ إذا لم يكن شُهُودٌ ولا كِتابةٌ ، قد يقولُ:

لعلَّ حقِّي أَكْثَرُ. أو: أَخْشى أَنْ يكونَ حقِّي أَقَلَ، وهذا أَوْفاني ما لا أَسْتَحِقُّ. فإذا كان هُناك شُهودٌ وكِتابةٌ انتَفَتْ هذه المُشكِلةُ.

قَال: ﴿إِلّا آن تَكُونَ تِجَدَرةً ﴾ والتّجارةُ: هي ما يَتَجِرُ به الإنسانُ ﴿ حَاضِرَةُ ﴾ يَعني: لا تَحْتَاجُ إلى أَجَلِ ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ ﴾ يَعني: تَدُورُ عليكم، تَشْتَري هذه السّلعة، ثمَّ تَبِيعُها على فُلانٍ، ثمَّ تَشْتري أُخْرَى، وتَبيعُها على فُلانٍ، وهكذا، كأنّها دائِرةٌ، يقولُ عَنَّفِجَلَّ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَلّا تَكُنُبُوهَا ﴾ يَعني: ليس عليكم إِثْمٌ إذا لم تَكْتُبوها؛ لأنَّ هذا فيه مَشَقَّةٌ، وهي تُتَداوَلُ، ولا يَلْحَقُها النّسيانُ؛ لأنَّ أَمَدَها قَريبٌ، فهذا فَرْقٌ.

يقولُ اللهُ تَبَارَكَوَقَالَ: ﴿وَأَشَهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ﴾ يَعني: إذا جَرَى بيْنَكُم بَيعٌ فَأَشْهِدوا، وذلك لأنَّ الإِشْهَادَ يُؤدِّي إلى ضَبْطِ البائِعِ والمُشْتري، بحيث لا يَدَّعي البائِعُ أنَّ الثَّمَنَ أكثرُ، ولا يُنكِرُ البائِعُ شَرْطًا شُرِطَ عليه، ولا المُشْتري شَرْطًا شُرِطَ عليه، ولا المُشْتري شَرْطًا شُرِطَ عليه، ففي الإشهادِ ضَبْطُ الأُمورِ.

ثمَّ قال عَرَّجَلَ : ﴿ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ ﴾ ، وقَولُهُ: ﴿ يُضَارَ ﴾ أي: يُلْحَق الضَّرَر ، لكن وَزْنُهَا الصَّرْفِيُّ إمَّا أَنْ يكونَ على تَقْدِيرِ: ﴿ ولا يُضَارِرْ كَاتِبُ ولا شَهيدٌ ﴾ ، وامَّا أَنْ يكونَ على تَقْدِيرِ: ﴿ ولا يُضارِرْ كَاتِبُ ولا شَهيدٌ ﴾ ، فالآيةُ في البناءِ هذا صالحةٌ للأمرين ، وهذا من بَلاغةِ القُرآنِ ، أَنْ تأتي كَلِمةٌ بلَفظٍ واحِدٍ تَحتمِلُ مَعنينِ .

فإذا قُلنا: إنَّ أَصْلَها: «ولا يُضارِرْ كاتِبٌ» صارتْ ﴿كَاتِبُ ﴾ فاعِلًا، و﴿شَهِيدُ ﴾ مَعْطوفةً على ﴿كَاتِبُ ﴾، ويكونُ المَعْنى: نَهْيَ الكاتِب والشَّهيد أنْ يَضُرَّا المَشْهودَ له أو عليه.

وأمَّا على تَقْدِير فَتحِ الرَّاءِ: «ولا يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهيدٌ» فـ ﴿كَاتِبُ ﴾ نائِبُ فاعِلٍ و ﴿شَهِيدٌ ﴾ فاعِلٍ و ﴿شَهِيدُ ﴾ معْطوفٌ عليه، والمَعْنى: ولا يُضارِرِ المَكْتوبُ له والمَشْهودُ عليه الكاتِبَ ولا الشَّهيدَ.

وعلى التَّقْدِيرَين جميعًا يَكُونُ النَّهيُ شامِلًا لسِتَّةٍ: للكاتِبِ، والشَّهيدِ، والمَشْهودِ له، والمَثْتوبِ عليه.

قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ أي: تُضارُّوا ﴿ وَإِنَّهُ ، فَسُوقُ ابِكُمْ ﴾ أي: خُرُوجٌ عن طاعةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وخُروجٌ عمَّا يَنبَغي أَنْ تَكُونوا عليه من الأمانةِ.

﴿ وَٱتَّ قُوا اللهَ ﴾ أي: اتَّقُوا اللهَ تَعالى عن المُضارَّةِ بالكاتِبِ والشَّهيدِ.

﴿ وَيُعَكِمُ مُ اللَّهُ ﴾ الجُمْلةُ مُستَأَنفةٌ؛ لِبَيانِ نِعْمَتِهِ علينا بهذا التَّعليمِ المُفصَّلِ.

﴿ وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾ لا يَخْفَى عليه شَيءٌ في الأرض، ولا في السَّماءِ.

## في هذه الآية من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١- في هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة جدًّا، وهي عناية القُرآنِ الكريمِ بالبَيعِ والشِّراءِ والدُّيونِ، فيكونُ فيه رَدُّ لِقَولِ مَن يقولُ: إنَّ الإسلامَ إنَّها جاءَ لإِصْلاحِ ما بيْنَ العَبدِ وربِّهِ، وهو العِبادة، وأمَّا المُعاملاتُ الجارية بيْنَ النَّاسِ فإنَّ النَّاسَ أَعْلَمُ بها يُصلِحُ دُنياهم. فإنَّ هذا كَذِبٌ وافْتِراءٌ على القُرآنِ، بل القُرآنُ فيه تَفْصيلُ كُلِّ شَيءٍ، والسُّنَّةُ بيَّنَتِ المُجمَلَ منه، وفصَّلَتْهُ.

فَنَقُولُ لَهُولاء الَّذِينِ ادَّعَوْا هذه الدَّعْوى الكاذِبةَ الباطِلةَ، نقولُ لهم: إنَّ أَطْوَلَ آيةٍ في كتابِ اللهِ جاءت في المُعامَلاتِ، ممَّا يدُلُّ على عِنَايةِ القُرآنِ بالمُعامَلاتِ.

٢- أنَّ تَنْفِيذَ ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ من أَوَامِرَ ونَواهٍ من مُقْتَضياتِ الإيهانِ؛ فإنَّ الله تَعالى إذا صَدَّرَ الخِطابَ بـ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ دَلَّ ذلك على أنَّ مِن مُقْتَضى الإيهانِ: امْتِثالَ الأَمْرِ في هذا الخِطابِ، واجتِنابَ النَّهي فيه.

٣- جَوازُ الدَّينِ إلى أَجَلٍ، سواء كان ذلك في المبيعِ أو في الثَّمَنِ.

مِثالُهُ فِي المَبِيعِ: السَّلَمُ، والسَّلَمُ: عِبارةٌ عن شِراءِ سِلْعةٍ مَوْصوفةٍ يُدرِكُها الوَصْفُ، مُؤجَّلةٍ، ولكنْ بثَمَنٍ مُعجَّلٍ. كَها جاءَ ذلك في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَعَالِللهُ عَنْهَا، قال: قَدِمَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- المدينةَ وهُم يُسلِفونَ في الشِّارِ السَّنةَ والسَّنتَينِ، فقال -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي وَالسَّنتَينِ، فقال -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (۱).

إلى أَجَلٍ غَيرِ مُسمَّى، فإنْ كان إلى أَجَلٍ مُسمَّى، وإلى أَجَلٍ غَيرِ مُسمَّى، فإنْ كان إلى أَجَلٍ غَيرِ مُسمَّى فالشَّرطُ غَيرُ صَحيح، فمَثلًا: لو قال لك قائِلٌ: بِعْتُكَ هذا البَيتَ. فقُلتَ: اشْتَريتُ، لكِنْ بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ. ولم تَذْكُرِ الأَجَلَ، فإنَّ الشَّرطَ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه عَهْولٌ، ويحصُلُ النِّراعُ بيْنَ البائع والمُشْتري فيها بعدُ.

أمَّا إذا كان إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فصَحيحٌ، مِثلُ أَنْ يقولَ: بِعْتُكَ هذا البَيتَ بِعَشَرةِ آلافِ ريالٍ مُؤجَّلةٍ إلى سَنةٍ. فهذا لا بأسَ به، ولو جَعَلَ لهذا الدَّينِ المُؤجَّلِ أَقْساطًا في أَثْناءِ العامِ، بأَنْ يقولَ: بِعْتُكَ بِعَشَرةِ آلافِ ريالٍ إلى سَنةٍ، كُلَّ شَهرٍ يَجِلُّ خَمْسُ مِئةِ ريالٍ مثلًا، والشَّهرَ الأخيرَ يَجِلُّ باقي المَبلَغ، فهذا لا بَأْسَ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم (۲۲٤٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب السلم، رقم (۱۲۰٤) من حديث ابن عباس رَضَالِتُهُعَنْگا.

٥- وُجُوبُ كِتابةِ الدَّيْنِ إلى أَجَلٍ مُسمَّى؛ لقَولِهِ: ﴿ فَٱحْتُبُوهُ ﴾، وإنَّما وَجَبَ ذلك؛ لِئَلَّا يحصُلَ التَّنازُعُ بيْنَ الدَّائِنِ ذلك؛ لِئَلَّا يحصُلَ التَّنازُعُ بيْنَ الدَّائِنِ والمَدينِ؛ لأنَّمَا قد يَنْسَيانِ ذلك، وقد لا يَنْسَيانِ، ولكِنْ يَتعمَّدانِ أَكْلَ المالِ بالباطِلِ، والعياذُ باللهِ.

وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: إنَّ كِتابةَ الدَّيْنِ المُؤجَّلِ إلى أَجَلٍ مُسمَّى ليست بواجبةٍ، إلَّا إذا كان الإنسانُ يتصرَّفُ لغَيرِهِ، كوليِّ اليَتيمِ مَثَلًا، إذا رأى المَصْلَحةَ في بَيْعِ مالِهِ مُؤجَّلًا فلْيَفعَلْ، ولكِنْ يَجِبُ عليه أنْ يَكْتُبَ الدَّيْنَ؛ لأَنَّه يَتصرَّفُ لغَيرِهِ.

وكالوكيلِ على بَيعِ شَيءٍ، إذا باعَهُ إلى أَجَلٍ مُسمَّى وَجَبَ عليه أَنْ يَكتُبَهُ؛ لِئَلَّا يَضيعَ حَقُّ صاحِبِهِ.

وهذا القَولُ -أعْني: القَولَ بالتَّفصيلِ- أَقْرَبُ إلى الصَّوابِ؛ لأنَّ الأوَّلَ قد يكونُ فيه مَشَقَّةٌ على الإنسانِ، ولكن مع ذلك لا يَنْبَغي أنْ يَترُكَ الكِتابةَ في دَينٍ مُؤجَّلِ أبدًا.

7- أنَّه لا بُدَّ أَنْ يكونَ الكاتِبُ من غَيرِ المُتعاقدَينِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَيَكْتُبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

دَليلُ ذلك: قَولُهُ تَعالى: ﴿وَلَيَكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْمَكَدَٰلِ﴾، ولم يقُـلْ: ولْيَكتُب أَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْمَكَدَٰلِ﴾، ولم يقُـلْ:

٧- أَنَّه يُختارُ للكِتابةِ مَن يُوثَقُ بكِتابَتِهِ وعَدْلِهِ؛ لكَونِهِ أمينًا، وعالِمًا بمَدْلولاتِ

الأَلْفاظِ؛ لأَنَّه قد يُؤْتى بكاتِبٍ أمينٍ، ولكِنْ لا يَعرِفُ مَدْلولاتِ الأَلْفاظِ، وحينئذٍ يَبْقى الشَّكُّ في كِتابَتِهِ.

٨- أنّه يجبُ على الكاتِبِ أنْ يَكتُبَ بالعَدلِ، فإذا رأى مِن أَحَدِهما ما يَكُونُ فيه نقصٌ عليه، وهو جاهِلٌ لا يَعرِفُ تمامًا، فالواجِبُ عليه أنْ يُبَيِّنَ له؛ لِئلَّا يَغُرَّه الآخَرُ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ يكونُ بَيْنَه وبيْنَ شَخصٍ مُعامَلةٌ، ويكونُ غَرِيرًا لا يَعرِفُ، فيُملي عليه الآخَرُ ما يُريدُ، وعِندَ النِّزاعِ يكونُ هذا المَغْرورُ قد غَرِمَ ونَدِمَ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ الكاتِبُ عَدْلًا، يَعْني: يَكتُبُ بالعَدلِ، إذا رأى مِن تَعْبيرِ أَحَدِهما نَقْصًا كَمَّلَهُ، وإذا رأى مِن تَعْبيرِ أَحَدِهما نَقْصًا كَمَّلَهُ، وإذا رأى مِن تَعْبيرِ أَحَدِهما نَقْصًا كَمَّلَهُ، وإذا رأى مِن تَعْبيرِ أَحَدِهما زيادةً مَنعَهُ، هذا هو العَدْلُ.

٩ - أنَّ الَّذي يُمْلِي على هذا الكَاتِبِ هو الَّذي عليه الحَقُّ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الحَقُّ ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾.

١٠ - أَنَّه لو ادَّعى مَن له الحقُّ على مَن عليه الحقُّ شَيئًا زائِدًا على إِقْرارِهِ فإنَّه لا يُقبَلُ؛ لأنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جَعَلَ المَرجِعَ في هذا مَن عليه الحقُّ، وأمَّا مَن له الحقُّ فقد يَدَّعي ما ليس له عُدُوانًا أو نِسْيانًا.

١١ - أنَّ الأصْلَ بَراءةُ الذِّمَّةِ، فمَنِ ادَّعى على شَخْصٍ شَيئًا فعليه البيِّنةُ، وإلَّا فالأصلُ بَراءةُ ذِمَّةِ المُدَّعى عليه ممَّا زادَ على فالأصلُ بَراءةُ ذِمَّةِ المُدَّعى عليه ممَّا زادَ على ما أَقَرَّ به؛ بدَليلِ: أنَّ اللهَ تَعالى جَعَلَ المَرجِعَ إليه، أي: إلى الَّذي عليه الحقُّ.

١٢ - أَنَّ مَن عليه الحَقُّ يَجِبُ عليه أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ عَنَّوَجَلَّ، وأَلَّا يَنقُصَ من الحقِّ شَيئًا، وهذا من بَلاغةِ القُرآنِ، أَنَّ اللهَ تَعالى ليَّا جَعَلَ المَرجِعَ في الحقِّ إلى مَن عليه الحَقُّ، حَذَّرَ مَن عليه الحَقُّ أَنْ يَتَجاوَزَ، فأَمَرَهُ بتَقْوى اللهِ، ونَهَاهُ أَنْ يَنقُصَ منه شَيئًا؛

لأنَّ بعضَ النَّاسِ يَغلِبُهُ الشُّحُّ، فإذا جُعِلَ الأَمْرُ إليه نَقَصَ، فنَهي اللهُ تَعالى عن ذلك، وحَذَّرَ مِنَ المُخالَفةِ في قَولِهِ: ﴿وَلَيَـتَّقِ ٱللهَ رَبَّهُۥ﴾.

17 - أنَّه يَجِبُ على مَن عليه الحقُّ أَنْ يُقِرَّ به كُلِّه، فلا يَنقُص منه ولا شَيئًا قَليلًا، فمَثَلًا: إذا كان في ذِمَّتِهِ ملْيونُ ريالٍ ورُبُعُ ريالٍ، فيَجِبُ أَنْ يُقِرَّ بملْيُونِ ريالٍ ورُبُعِ ريالٍ، ولا يَقُلْ: رُبُعُ ريالٍ سَهلٌ، لا حاجةَ إلى أَنْ أُقِرَّ به؛ لأنَّه سَهلٌ. لأنَّ اللهَ قال: ﴿وَلَا يَتُحُلُ مِنهُ شَيْئًا﴾، و﴿شَيْئًا﴾ نكرةٌ في سِياقِ النَّهيِ، فتَعُمُّ الشَّيءَ القليلَ والكَثيرَ.

١٤ - أنَّه إذا كان الّذي عليه الحقُّ سَفيهًا لا يُحْسِنُ التَّصرُّ فَ، أو ضَعيفًا لا يُحْسِنُ التَّصرُّ فَ، أو ضَعيفًا لا يُحْسِنُ التَّعبيرَ، أو لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمْليَ إِطْلاقًا؛ لِهَيْبةٍ في نَفسِهِ، أو لُثْغَةٍ في لِسانِهِ، أو خَرَسٍ لا يَستطيعُ أَنْ يَتَكلَّمَ إطْلاقًا، فإنّه في هذه الحالِ يُمْلي وَلِيُّهُ، ولكِنْ بالعَدْلِ.

ويَتَفَرَّعُ على هذه الفائِدةِ: أنَّ مِثلَ هؤلاءِ يُقامُ عليهمُ الأَوْلياءُ، أَعْني: أنَّه إذا كان صاحِبُ الحقِّ سَفيهًا، أو ضَعيفًا، أو لا يَستطيعُ الإملاءَ، فإنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ لهم وليٌّ يَتَولَى شُؤونَهم؛ لقَولِهِ: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ إِلْعَكْدِلِ ﴾.

10 – أنَّ على أَوْلِياءِ هؤلاءِ أَنْ يَتَقُوا اللهَ، ويَقُولوا بالعَدلِ، بحيث لا يُسْقِطونَ شَيئًا لصاحِبِ الحقِّ، ولا يُضِيفُونَ إليه شَيئًا، فمَثَلًا: إذا كان الحقُّ أَلْفًا فإنَّ الوليَّ يَكتُبُ الأَلْفَ، ولا يجوزُ أَنْ يَنقُصَهُ شَيئًا، يَعْني: يَجعَلُه تِسعَ مِئةٍ؛ لأَنَّ هذا ليس بعَدْكِ، ولا أَنْ يُضيفَ إليه شَيئًا، بحيث يَعرِفُ أَنَّ الحقَّ أَلْفٌ، ولكِنْ يَجعَلُهُ أَلْفًا ومِئةً؛ لوجُوبِ العَدْلِ، وهو ألَّا يُفَضِّلَ صاحِبَ الدَّينِ على المَدينِ، ولا العَكسُ.

١٦ - طَلَبُ الإِشْهادِ على الدَّينِ، يَعني: أَنَّه يُطْلَبُ مَّن له الحُقُّ أَنْ يَسْتَشهِدَ شَهيدَين من الرِّجالِ.

١٧ - أَنَّه إذا لَم يُوجَدْ رَجُلانِ فلا بُدَّ من رَجُلٍ وامرَ أَتَينِ؛ لَقُولِهِ تَعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْ اَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَ دَآءِ ﴾.

ولكِنْ قد ثَبَتَ في السُّنَّةِ أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- قَضى بالشَّاهِدِ واليَمينِ<sup>(۱)</sup>، أي: إذا ادَّعى شَخصٌ على آخَرَ بدَينٍ، وأَنْكَرَ، وأقامَ صاحِبُ الدَّينِ شاهِدًا، وحَلَفَ معه، حُكِمَ له بذلك.

١٨ - أنَّ المَطْلوبَ عِندَ الإشهادِ أنْ يَستشهِدَ الإنسانُ رَجُلَينِ؛ لأنَّ ذلك أَكْمَلُ، والإنسانُ في ابتِداءِ القَضيَّةِ الأمْرُ بيَدِهِ.

١٩ - أنَّه لا بُدَّ أَنْ يكونَ الشَّاهِدُ بالِغًا؛ لقَولِهِ: ﴿ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ ، والرَّجُلُ:
 هو الذَّكَرُ البالِغُ. فأمَّا شَهادةُ الصِّبيانِ فلا تُقبَلُ إلَّا بشُروطٍ مَعْروفةٍ في كُتُبِ الفِقهِ.

٢٠ أنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ الشَّاهِدُ مُسلِمًا؛ لقَولِهِ: ﴿مِن رِّجَالِكُمْ ﴾، والخِطابُ
 كما في أوَّلِ الآيةِ – للمُؤمِنينَ، فشَهادةُ الكافِرِ لا تُقبَلُ، إمَّا مُطلَقًا، وإمَّا إذا لم يَكُنْ
 ضَرورةٌ، فإنْ كان ضَرورةٌ فإنَّما تُقبَلُ، ومِثلُ هذه الأَحْكامِ مَبْسوطةٌ في كُتُبِ
 الفُقَهاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ.

٢١ - أنَّ المرأتَينِ تَقُومانِ مقامَ الرَّجُلِ في الشَّهادةِ في الأَمْوالِ؛ لقَولِهِ: ﴿فَإِن لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ﴾، فهذه ثلاثُ وَثَائِقَ في الشَّهادةِ:

الأُولى: شَهادةُ الرَّجُلَينِ، وهي أَكْمَلُها.

والثَّانيةُ: شَهادةُ رَجُلِ وامرَأَتَينِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم (۱۷۱۲) من حديث ابن عباس رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُا.

والثَّالِثةُ: شَهادةُ رَجُلٍ ويَمينُ المُدَّعي؛ كها جاءت به السُّنَّةُ، وسَبَقَتِ الإشارةُ إليه، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه قَضى بالشَّاهِدِ واليَمينِ في الأَمْوالِ(١).

٢١- أنَّ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَ رحيمٌ بعِبادِهِ، إذا ذَكَرَ الحُكمَ، وصار يَرِدُ على النَّفوسِ التَّطلُّعُ إلى مَعْرِفةِ اخْتِلافِ الحُكْمِ، فإنَّ اللهَ تَعالى يُبيِّنُ عِلَّتَهُ وحِكْمتَهُ، يُؤخَذُ هذا من قولِهِ: ﴿وَامْمَ أَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اللهُ مَدَاةِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا اللَّحُورِ إِحْدَنهُ مَا اللَّحُورِ الواحِدِ؛ وَاللَّهُ الواحِدِةُ مِع الرَّجُلِ الواحِدِ؛ كَا يُقبَلُ المرأةُ الواحِدةُ مع الرَّجُلِ الواحِدِ؛ كَا يُقبَلُ المرأةُ الواحِدةُ مع الرَّجُلِ الواحِدِ؛ فأجابَ اللهُ عن ذلك بقولِهِ: ﴿أَن تَضِلَ كَا يُقبَلُ الرَّجُلُ الواحِدُ مِع الرَّجُلِ الواحِدِ؛ فأجابَ اللهُ عن ذلك بقولِهِ: ﴿أَن تَضِلَ كَا يُقبَلُ الرَّهُ مَن اللهُ عَن ذلك بقولِهِ: وَلَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا الْأَخْرَىٰ ﴾؛ لأنَّ المرأة سَرِيعةُ العَاطِفةِ، قليلةُ الحِفظِ، كُلُّ شَيءٍ يَجْذِبُها، كُلُّ شَيءٍ يُغْرِيها، كُلُّ شَيءٍ يُغِيفُها، فقد تَضِلُّ، أي: تَنْسَى، أو تَضِلُّ، أي: تَرْبَكُ الحَلَا عن عَمدٍ، فتُذكِّرُها الأُخرى، إمَّا بالمَوعِظةِ إنْ كانت ارتكبَتِ الخطَا عن عَمدٍ، وإمَّا من بابِ أَنْ تَذْكُرُها الأُخرى، إمَّا بالمَوعِظةِ إنْ كانت ارتكبَتِ الخطَا عن عَمدٍ، وإمَّا من بابِ أَنْ تَذْكُرَ ذلك بعدَ النِّسيانِ.

٢٣- أنَّ فيها ردًّا واضِحًا لِقَولِ أُولئك الَّذين يُريدُون أنْ يُسَوُّوا بيْنَ الرَّجُلِ
 والمرأة، مع أنَّ الله تَعالى خالَفَ بيْنَهما قَدَرًا وشَرْعًا، فيما تَقتضي الحِكمةُ أنْ يَختَلِفا
 فيه، وسُنَّةُ اللهِ تَبَارِكَوَتَعَالَ وَاحِدةٌ.

وقد جَعَلَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- هذا من نُقْصانِ عَقلِها، أي: عَقْلِها للأشياءِ وفَهمِها؛ لِقَولِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- وهو يَخطُبُ في النِّساءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

إِحْدَاكُنَّ»، فسَأَلْنَهُ عن نُقصانِ العَقلِ، فأَخْبَرَ أنَّ ذلك واضِحٌ من كَلامِ اللهِ عَنَّهَ جَلَ، حيثُ جَعَلَ شَهادة المرأتينِ عن شَهَادة رَجُلِ واحِدٍ (١).

فإنْ قال قائِلٌ: إنَّنا نَجِدُ في بَعضِ النِّساءِ من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كَثيرِ من الرِّجالِ، فكيف يَتَّفِقُ هذا مع ما جاءتْ به النُّصوصُ؟

فالجَوابُ: أنَّ العِبْرةَ بالأعمِّ الأَكْثَرِ، والنَّادِرُ لا حُكْمَ له، فالأصْلُ في المرأةِ قُصورُها عن الرَّجُلِ، وإذا وُجِدَ من النِّساءِ مَن هي كامِلةُ العَقلِ، قَويَّةُ العَزيمةِ، فهذا نادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكْمَ له، والعِبْرةُ بالأعمِّ الأَغلبِ.

٢٤ - جَوازُ شَهادةِ الإنسانِ إذا نَسِيَها، ثمَّ ذُكِّر بها، فيَشْهَدُ، ولكِنْ هل يَلْزَمُهُ أَنْ يقولَ: إنِّي شَهِدتُّ، ثمَّ نَسِيتُ، فذَكَّرَني فُلانٌ؟

الجَوابُ: لا يَلزَمُ، ما دامَ أنَّه قد ذَكرَ الشَّهادةَ حين ذُكِّرَ بها فلا حاجةَ أنْ يقولَ: نَسِيتُها، فذُكِّرتُ بها. إذ إنَّه سيَشهَدُ بها شَهِدَ به أوَّلًا، وذُكِّرَ إيَّاه.

٢٥ - أَنَّه يَجِبُ على الشَّاهِدِ إذا دُعِيَ أَنْ يُجِيبَ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾، وهذا شامِلٌ للتَّحمُّل والأَدَاء.

فالتَّحمُّلُ مِثلُ: أَنْ يَطلُبَ صاحِبُ الحَقِّ من شَخصٍ أَنْ يَشْهَدَ له على فُلانٍ عِندَ العَقدِ، فيقولُ: إنَّنِي أُريدُ أَنْ أُقرِضَ هذا الرَّجُلَ مِئةَ ريالٍ، فتَعالَ، فاشْهَدْ. فيَجِبُ عليه أَنْ يَشْهَدَ، ولا يجوزُ أَنْ يَأْبى، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ في بَدَنِهِ أو مالِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات، رقم (۸۰) من حديث أبي سعيد رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، كما أخرجه مسلم في الموضع نفسه، رقم (۷۹) عن ابن عمر، و(۸۰) عن أبي هريرة، رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

أو أَهْلِهِ، فهذا شَيِءٌ آخَرُ، بمَعْنى: أَنَّه إذا خافَ أَنْ يَلحَقَهُ ضَرَرٌ سَقَطَ عنه الوُجوبُ.

ويَشمَلُ الأداءَ أيضًا، إذا دُعِيَ الشَّاهِدُ الَّذي شَهِدَ بالحقِّ إلى مَجلِسِ القَضاءِ؛ لِيَشهَدَ بالحقِّ لصاحِبِهِ، وَجَبَ عليه أَنْ يَحْضُرَ إذا دُعِيَ.

وظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ: أنَّه إذا لم يُدْعَ لم يَلزَمْهُ أَنْ يَشْهَدَ، ولكِنْ في هذا تَفْصِيلُ، وظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ: أنَّه إذا لم يُدْعَ لم يَلزَمْهُ أَنْ يَشْهَادةِ هذا الرَّجُلِ فإنَّه لا يَلزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ حتَّى يَدْعُوهُ صاحِبُ الحقِّ، وأمَّا إذا كان لا يَعْلَمُ فإنَّه يَجِبُ على الشَّاهِدِ أَنْ يُبلِّغَ صاحِبَ الحقِّ بالشَّهادةِ، ويقولَ: أنا مُستعِدٌ للحُضورِ إذا طُلِبَ مِنِّي.

٢٦- أنَّ ظاهِرَ قَولِهِ: ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ أنَّه لو كان الشُّهودُ أَرْبَعةً مَثَلًا، ثمَّ طُلِبَ منهمُ الحُضورُ، وَجَبَ عليهمُ الحُضورُ، ولا يقولون: الحقُّ يَثبُتُ بشَهادةِ رَجُلَينِ. لأنَّ الآيةَ عامَّةُ: ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ ، ولأنَّه رُبَّها يَقدَحُ بشَهادةِ رَجُلَينِ. لأنَّ الآيةَ عامَّةُ: ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ ، ولأنَّه رُبَّها يَقدَحُ الخَصمُ بشَهادةِ الرَّجُلَينِ، فإذا قَدَحَ فيها، وبَطَلَتْ، ثمَّ جاءَ بالشَّاهِدينِ المُكمِّلينِ المُحَمِّلينِ المُحَمِّلينِ اللَّهُ مِن السَّوقِ، لماذا للأربعةِ، قَدَحَ فيها أيضًا، وقَال: هذانِ الشَّاهِدانِ أَتَيْتَ بها من السُّوقِ، لماذا لم تَأْتِ بها من أوَّلِ القضيَّةِ؟! فإذا دُعِيَ الشُّهودُ – ولو كانوا مِئةً – وَجَبَ عليهم الحُضورُ.

٢٧ - الإِرْشادُ إلى الصَّبرِ وامتِثالِ الأَمْرِ؛ لِهَا في ذلك من الحَيرِ الكَثيرِ عاجِلًا وآجِلًا؛ لقولِهِ: ﴿وَلَا تَسْتُمُوٓا أَن تَكُنُبُوهُ ﴾ أي: الدَّينَ ﴿صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-﴾.

٢٨ - تَحْريرُ الكِتابةِ، فَيُذْكَرُ الأَصْلُ والوَصْفُ؛ لَقُولِهِ: ﴿ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ - كَثِيرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

٢٩ - رَحْمةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بعِبَادِهِ، حيثُ أَمَرَهُم بها فيه حِفْظُ حُقوقِهم، وسَدُّ بابِ النِّراع والخُصومةِ؛ فإنَّ الكِتابةَ والإشهادَ لا شكَّ أنَّ فيهها فَضًّا للنِّراع لو حَصَلَ.

٣٠ - أنَّ في الكِتابةِ والإِشْهَادِ ثلاثَ فَوائِدَ:

أُولًا: أَنَّه أَقْسَطُ عِندَ اللهِ.

وثانيًا: أنَّه أَقْوَمُ للشَّهادةِ.

وثالثًا: أنَّه أَقْرَبُ إلى عَدَم الشَّكِّ.

لقولِهِ تَعَالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ أُللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْفَى أَلَّا تَرْبَابُوا ﴾ لأنّه إذا لم يُكْتَبِ الدَّينُ، وادَّعاهُ صاحِبُهُ، وليس عندَ المَدينِ ذِكْرٌ له، فقال له الدَّائِنُ: إنِّي قد أَقْرَضتُكَ مِئةَ ريالٍ. والمَدينُ يَثِقُ جذا المُدَّعي، وسيعطيهِ المِئة، لكنْ سيعطيهِ المِئةَ وهو في رَيْبٍ واللّه ليس هناك مُسْتَنداتٌ يَطْمئِنُ إليها، ولهذا قال: ﴿ وَأَدْنَى آلًا تَرْبَابُوا ﴾ في رَيْبٍ وأشهدَ عليه زالَ ما يُمكِنُ أَنْ يَقَعَ في القُلوبِ.

٣١- أنَّه إذا كانتِ العُقُودُ تِجارةً حاضِرةً، تُدارُ بِيْنَ النَّاسِ، فلا بأسَ ألَّا تُكتَبَ؛ لقَـولِهِ تَعالى: ﴿ إِلَّا آَن تَكُونَ تِجَدَرةً خَاضَرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلًا تَكْنُبُوهَا ﴾.

٣٢- تَخفيفُ الشَّريعةِ وتَيسيرُها؛ لأنَّه لو أُمِرَ بأنْ يُكتَبَ كُلُّ شَيءٍ، حتَّى التِّجارةُ الحَاضِرةُ الَّتي تُدارُ، لَكان في هذا مَشَقَّةٌ عَظيمةٌ، ولكِنْ من تَيْسيرِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّ التِّجارةَ الحَاضِرةَ الَّتي تُدارُ لا يَلزَمُ كِتابَتُها.

٣٣- الإرْشادُ إلى الإشهادِ عندَ البَيعِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِـ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾، وهل الإشهادُ هنا واجِبٌ، أو ليس بواجِبِ؟

الجَوابُ: إن كان الإنسانُ يَتَصرَّفُ لِغَيرِهِ -كالوليِّ، والوكيلِ، والوَصيِّ، وناظِرِ الوَقفِ- وكانتِ الصَّفْقةُ ذاتَ أهمِّيَّةٍ، فالإشهادُ واجِبٌ؛ لِئَلَّا يَحصُلَ في ذلك نِزاعٌ، ويَضيعَ حَقُّ الغَيرِ.

أمًّا إذا كان ذلك العَقْدُ لنَفْسِهِ فالإشهادُ ليس بواجِبٍ، لكنَّه أَفْضَلُ وأَكْمَلُ، وذليلُ ذلك: أَنَّ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ابْتاعَ فَرَسًا من أَعْرابِيِّ، وخَعَلوا وطَلَبَ أَنْ يَتْبَعَهُ إلى بَيتِهِ؛ لِيَنقُدَ له الثَّمَنَ، فلَحِقَ النَّاسُ هذا الأَعْرابِيَّ، وجَعَلوا يَزِيدُون الثَّمَنَ، دُونَ أَنْ يَعْلَموا أَنَّه اتَّفَقَ مع النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فلمَّا وَصَلَ إلى البَيتِ قال الأَعْرابِيُّ للرَّسول -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: هل لك أَنْ تَزِيدَ؟ لأَنَّه زِيدَ في الأَعْرابِيُّ للرَّسول -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: هل لك أَحُدُ يَشْهَدُ؟ يقولُهُ ثَمَنِهِ، قال له: «إِنَّكَ قَدْ بِعْتَ عَلَيَّ»، قال: ما بِعْتُ، هل لك أَحَدُ يَشْهَدُ؟ يقولُهُ الأَعْرابِيُّ، فقام خُزَيمةُ بنُ ثابتٍ رَحَوَلَيَهُ عَنْهُ، قال: يا رسولَ اللهِ، أنا أَشْهَدُ أَنَّك اشتَرَيتَهُ منه بهذا الثَّمَنِ. فاقتنَعَ الأَعْرابيُّ، ثمَّ قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم اللهُ عَليْهُ وَعَلَى آلِهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهُ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلَهُ وَعَلَى آلَهُ وَسَلَم وَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلَهُ وَسَلَم وهذا يدُلُ على أَنَّ الإشهادَ عِندَ البَيع ليس بواجِبٍ.

٣٤ - تَحْريمُ الْمُضارَّةِ للكَاتِبِ والشَّاهِدِ، سواء وَقَعَتْ منها، أو وَقَعَتْ عليها؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ ﴾، وسَبَقَ أنَّ الآيةَ الكريمةَ صالحةٌ لأنْ تَكُونَ اللَّضارَّةُ من الكاتِبِ والشَّاهِدِ، أو على الكاتِبِ والشَّاهِدِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب القضاء، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، رقم (٣٦٠٧)، والنسائي: كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، رقم (٤٦٥١)، وأحمـد (٥/٥/٢).

90- الإشارةُ إلى تَحْريمِ المُضارَّةِ، ووُجوبُ إِزالةِ الضَّرَرِ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِدُ وَلَا شَهِدُ أَشَدُّ، ويَجِبُ أَنْ يُمنَعَ، ويشهَدُ كَاتِبُ وَلَا شَهِدُ أَشَدُّ، ويَجِبُ أَنْ يُمنَعَ، ويشهَدُ لهذا: قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: ﴿ لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ ﴾ فنفى النَّبيُ عَلِيهِ الضَّرارَ، والفَرقُ بيْنَها: أَنَّ الضَّرَرَ يَحَصُلُ بلا قصدٍ، والضِّرار يَحصُلُ بلا قصدٍ، والضِّرار يَحصُلُ بلا قصدٍ، والضِّرار يَحصُلُ بقصدٍ، ومَن ضارَّ ضارَّ اللهُ به، والعِياذُ باللهِ.

ويَتَفَرَّعُ على هذا الحَديثِ مَسائِلُ كَثيرةٌ، منها: أنَّه يَحَرُمُ على الجارِ أَنْ يَفْعَلَ ما يَتَضَرَّرُ به جارُهُ، وله أمثِلةٌ كَثيرةٌ ذَكَرَها أَهْلُ العِلْمِ رَحَهُمُ اللَّهُ في بابِ الصُّلْحِ، فلْيُرجَعْ إليها.

وكذلك يَحرُمُ على البائِعِ والمُشْتري أَنْ يُضارَّ أَحَدُهما الآخَرَ، وعلى المُؤْجِرِ والمُشتأجِرِ، وكُلُّ مَن بيْنَه وبيْنَ أخيهِ مُعامَلةٌ فإنَّ هذه القاعِدةَ داخِلةٌ فيها، بمَعْنى: أَنَّه لا يجوزُ إقْرارُ الضَّرَرِ، ولا تَجوزُ المُضارَّةُ.

٣٦- أنَّ المُضارَّةَ فِستُّ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَسُوقُا بِكُمْ ﴾ ، أي: وإنْ تُضارُّوا الكاتِبَ والشَّهيدَ فإنَّه فُسُوقُ بكم ، أي: خُروجٌ عن الطَّاعةِ ، وعن المَعْرُوف ، وعنِ المُرُوءةِ ، فكيف يُضارُّ الكاتِبُ وهو مُحِسنٌ ؟ ! أو الشَّهيدُ وهو مُحِسنٌ ؟ ! وكيف يَقَعُ الضَّرَرُ أو الإضرارُ من الكاتِبِ والشَّهيدِ ، وهو مُؤتَمَنٌ ؟ ! كُلُّ هذا يُخرِجُ عن العَدالةِ إلى الفِسْقِ ، ولهذا قال: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَهُ ، فُسُوقُ الْحِكُمُ ﴾ .

٣٧- وُجوبُ تَقْوى اللهِ تعالى، وهي -أَعْني: التَّقْوى- امتِثالُ أَمْرِ اللهِ واجتِنابُ لَمْدِهِ، ولاسيَّما فيها وَرَدَ في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الأوامِرِ والنَّواهي، فتُفْعَلُ الأوامِرُ، وتُجتَنَبُ النَّواهِي.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱۸۸).

٣٨- مِنَّةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على عِبادِهِ بتَعْليمِهِم ما فيه صَلاحُ دِينِهم ودُنياهم، واسْتِقامةُ أَحْوالِهِم، وابتِعادُهُم عن الخُصومةِ والنِّزاعِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَيُعَكِمُكُمُ اللهُ ﴾.

وقد ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَدُواتِ العِلْمِ فِي قُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أَمَهَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُلَرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ ﴾ [النحل: ٧٨]، فهذه هي الوسائِلُ الَّتي يكونُ بها العِلمُ؛ لأنَّ المَعْلومَ إمَّا مَسْموعٌ، وإمَّا مَرئيٌ، وإمَّا مَعْقولُ، فأشارَ اللهُ تَعالى إلى ذلك كُلِّهِ في قَولِهِ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ ﴾ لِتَسْمَعُوا ما يحصُلُ به العِلمُ ﴿ وَٱلْأَفْدِدَةَ ﴾ لِتَعقِلُوا ما يحصُلُ به العِلمُ ﴿ وَالْأَفْدِدَةَ ﴾ لِتَعقِلُوا ما يحصُلُ به العِلمُ ﴿ وَٱلْأَفْدِدَةً ﴾ لِتَعقِلُوا ما يحصُلُ به العِلمُ ﴿ وَالْأَفْدِدَةَ ﴾ لِتَعقِلُوا ما يَحصُلُ به العِلمُ .

٣٩- عُمومُ عِلْمِ الله تعالى بكُلِّ شَيءٍ؛ لقَولِهِ تعالى: ﴿وَاللّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلَيْمُ اللهُ عَزَقِجَلَّ أَنّه مُمتنِعٌ، كَمَا فِي قَولِ عَلِيمٌ ﴾، فيَشْمَلُ كُلَّ شَيءٍ، حتَّى المُمتنِعُ يَعْلَمُ اللهُ عَزَقِجَلَّ أَنّه مُمتنِعٌ، كَمَا فِي قَولِ اللهِ تَبَارِكَوَقِعَالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا ﴾ لـوكان معه إِلَهُ ﴿ لَلّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا ﴾ لـوكان معه إِلَهُ ﴿ لَلّهُ مَن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَمْهُمُ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، ولقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَلِمُ أَنّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يكونَ مِع اللهِ آلهُ أَنهُ لا يُمكِنُ أَنْ يكونَ مع اللهِ آلهةٌ.

• ٤ - التَّحْذيرُ من المُخالَفةِ؛ لأنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ أنَّ اللهَ عَليمٌ بكُلِّ أَحْوالِهِ، بكُلِّ أَفْعالِهِ، بكُلِّ تَقلُّباتِهِ، فلا بُدَّ أَنْ يَخافَ ويَحْذَرَ، ولو لا هذه الفائِدةُ لم يَحصُلْ للإنسانِ سُلُوكٌ حَسَنٌ بالنِّسْبةِ للمُخالَفةِ والطَّاعةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: وهل يَعلَمُ اللهُ عَزَّوَجَلَ الْمُسْتَقْبَلَ؟

فَالْجُوابُ: نَعَمْ، يَعْلَمُ الْمُسْتَقَبَلَ: متى يكونُ؟ وأين يكونُ؟ وكيف يكونُ؟ قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، وقال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في آيةِ الكُرْسيِّ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في آيةِ الكُرْسيِّ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في آيةِ الكُرْسيِّ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في آيةِ الكُرْسيِّ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الله

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلِئُودِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِلِمُ عَلَى اللْمُعْمِى الْمُعْمَا عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعْمَا عَلَمْ عَلَى الْمُعْمَ

هذه تابِعةٌ للآيةِ الَّتي قَبلَها، حيثُ أَمَرَ اللهُ تَعالى بكِتابةِ الدَّينِ المُؤَجَّلِ، فإذا كُنَّا على سَفَرٍ، وليس عِندَنا مَن يَكتُبُ، فكيف يَتوثَّقُ الإنسانُ من صاحِبِهِ؟

بيَّنَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ هنا ما يكونُ به التَّوثُّقُ، فقال: ﴿فَرِهَنُ مُقْبُوضَةٌ ﴾ يعني: الواجِبُ رِهانٌ تُقبَضُ.

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ أي: أمِنَ صاحِبُ الحقِّ ممَّن عليه الحقُّ، فلا حاجة إلى رَهْنٍ، ولا إلى قَبْضِ رَهنٍ، ولهذا قال: ﴿ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱقْتُمِنَ آمَنَتَهُ ﴾ ولا حَاجة إلى شَيءٍ سِوى هذا ﴿ وَلِيَتَقِ ٱللّهَ رَبَّهُ ﴾ فيؤدِّ الأمانة على ما كانت عليه بدُونِ نَقْصٍ ، ولا زِيادةٍ.

وقَوْلُه: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ انتَقَلَ إلى خِطابِ الشُّهداءِ، يُخاطِبُهم، يقولُ: لا تَكتُموا الشَّهادة، أي: لا تُخْفُوها، بل اثْتُوا بها ولو كانت على أنفُسِكم أو الوَالِدَينِ

والأَقْرَبِينَ؛ كَمَا قَالَ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء:١٣٥].

وقَوْلُه: ﴿وَمَن يَكَتُمُهَا ﴾ أي: مَن يَكتُمِ الشَّهادةَ حِينَ يُسْأَلُ شَهادَتَهُ، أو حين يَجِبُ عليه أداؤُها إذا لم يَعْلَمِ المَشْهودُ له، قال: ﴿فَإِنَّهُ وَ الْبُهُ عَلْبُهُ ﴾، لمَّا كان الكِتْمَانُ لَشَهادةٍ غَيرِ مَعْلومةٍ، ومَحَلُّ ذلك القَلبُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿فَإِنَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُهُ ﴾؛ لأنَّ القَلْبَ هو مَحَلُّ الشَّهادةِ، فإذا كَتَمَها الإنسانُ كان الإثمُ للقَلْبِ.

﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ﴾ يَعني: لا تُظنُّوا أَنَّكَم إِذَا كَتَمَتُمُ الشَّهَادةَ أَنَّ اللهَ يَخْفى عليه ذلك، بل هو سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عَليمٌ بها نَعْمَلُ من كُلِّ شَيءٍ، بل هو عَزَّفَجَلَّ يَعْلَمُ ما لم نَعمَلُ؛ لقُولِهِ تَعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللّهَ إِنْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ اللهِ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ مِنْ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق:١٦-١١].

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ التَّوثِقةَ في الحقِّ تكونُ بالرَّهنِ، كما تكونُ بالكِتابةِ وبالشَّهادةِ، فالكِتابةُ والشَّهادةُ سَبَقَ الكَلامُ عليهما في الآيةِ السَّابِقةِ، وأمَّا الرِّهانُ ففي هذه الآيةِ.

قال أَهْلُ العِلْمِ: والرَّهنُ: أَنْ يُوثِّقَ الإِنسانُ دَيْنًا بِعَيْنٍ، بِمعنى: أَنْ يكونَ له في ذِمَّةِ شَخصٍ دَينٌ، فيريدُ أَنْ يُوثِّقَهُ، فيُعطِيَهُ المَدينُ عَيْنًا يُمكِنُ أَنْ يَستوفِيَ الحَقَّ منها.

مِثالُ ذلك: رَجُلٌ استَقْرَضَ منه آخَرُ مِئةً رِيالٍ، وليس عِندَهما كاتِبٌ ولا شاهِدٌ، فقال: أَعْطِني رَهْنًا أستَوْثِقْ له. فأعْطاهُ رَهْنًا يُساوي مِئةَ ريالٍ أو أقَلَ أو أكثَرَ، فإنْ

كان يُساوي مِئةَ ريالٍ أو أكثَرَ فقد استَوْثَقَ لدَينِهِ كُلِّه، وإنْ كان لا يُساوي إلَّا أقلَّ فقد استَوْثَقَ لدَينِهِ كُلِّه، وإنْ كان لا يُساوي إلَّا أقلَّ فقد استَوْثَقَ لِبَعضِ دَينِهِ، وهو حُرُّ في ألَّا يَسْتَوثِقَ بجَميع الدَّينِ.

٢- ذِكْرُ الحالِ الَّتِي يُضطَّرُ فيها للرَّهنِ، وذلك فيها إذا كان على سَفَرٍ؛ لأنَّ هذا هو الَّذي يَحتاجُ فيه الإنسانُ -أي: يُضطَّرُ فيه- إلى رَهنٍ، ولا حَرَجَ أَنْ يكونَ الرَّهْنُ في الْحَضَرِ؛ لأنَّه ثَبَتَ عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم- أَنَّه اشْتَرَى طَعامًا لأهْلِهِ من يَهوديٍّ، وأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، حتَّى إنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ تُوفِي ودِرْعُهُ مَرْهونةٌ عِندَ هذا اليَهوديِّ (۱).

٣- أنَّه لا بُدَّ من قَبْضِ الرَّهنِ؛ لقَولِهِ: ﴿ فَرِهَنُ مَّقْبُوضَ ۗ ﴾، ولكِنَّ هذا إنَّما يكونُ من أَجْلِ لُزومِ الرَّهنِ، فلا تَتِمُّ التَّوثِقةُ بالرَّهنِ إلَّا إذا كان من أَجْلِ لُزومِ الرَّهنِ، فلا تَتِمُّ التَّوثِقةُ بالرَّهنِ إلَّا إذا كان مَقْبوضًا؛ لأنَّه لو كان عِندَ الرَّاهِنِ فرُبَّما يُتلِفُه أو يَجْحَدُهُ أو ما أَشْبَهَ ذلك.

فإنْ قال قائِلٌ: وهل يَصِتُّ إِبْقَاءُ المَرْهونِ عِندَ الرَّاهِنِ الَّذي عليه الحُقُّ، ويكونُ الرَّهنُ لازِمًا؟

فالجُوابُ: أنَّ في هذا خِلافًا بيْنَ أَهْلِ العِلمِ، فمنهم مَن قال: إنَّ قَبْضَ الرَّهنِ شَرطٌ لِلُزومِهِ. وهذا الثَّاني هو الصَّحيحُ، شَرطٌ لِلُزومِهِ. وهذا الثَّاني هو الصَّحيحُ، وهو الَّذي عليه عَمَلُ النَّاسِ، فيَجوزُ للإنسانِ أنْ يَرْتَهِنَ بَيْتًا في دَيْنٍ له على صاحِبِ البَيتِ ساكنًا فيه، هذا هو القَولُ الرَّاجِحُ.

وحينئذٍ لا يجوزُ لصاحِبِ البَيتِ أَنْ يَتصرَّفَ فيه ببَيع أَو غَيْرِهِ ممَّا يكونُ سَببًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب ما قيل في درع النبي ﷺ، رقم (۲۹۱٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الرهن، رقم (۱۲۰۳) من حديث عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

في نَقْلِ ملكِهِ، وعَمَلُ النَّاسِ عليه من قَديمِ الزَّمانِ، وعلى هذا فيكونُ قَولُهُ تَعالى: ﴿مَّقَبُونَ لَهُ وَصْفًا لِتَهَامِ التَّوثِقةِ بالرَّهنِ.

٤- أنَّه إذا أَمِنَ بَعضُ الْمُتَعاقِدَينِ الآخَرَ فلا حاجةَ إلى الرَّهْنِ، ولا حاجةَ إلى قَبْضِهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ ٱمَنْتَهُ ﴾ ، وأَمَانَتُهُ مُقتضى العَقدِ الَّذي حَصَلَ بيْنَه وبيْنَ صاحِبِهِ.

٥- تَهْديدُ مَن لم يُؤَدِّ الأمانةَ؛ لقَولِهِ: ﴿ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، ﴾، والخيانةُ في الأَمَانةِ من صِفاتِ المُنافِقينَ، فإنَّ المُنافِقَ هو الَّذي إذا اؤْتُمِنَ خانَ.

فإنْ قال قائِلٌ: وإذا خانَ الرَّجُلُ أخاهُ فهل يجوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَخُونَهُ في مُقابَلةِ ما خانَهُ به؟

فَالْجَوَابُ: لا؛ لأنَّ النَّبَيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(١).

٦- تَحْريمُ كِتْهَانِ الشَّهادةِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ لَدَةَ ﴾، ولكنْ هل يُشْتَرَطُ طَلَبُ المَشْهودِ له أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ؟

الجَوابُ: إِنْ كَانَ المَشْهُودُ لَهُ قَدْ عَلِمَ بِذَلْكُ فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ الشَّاهِدُ حَتَّى يُطْلَبَ، فإذا طُلِبَ وامتَنَعَ فهو آثِمٌ، وأمَّا إذا كان المَشْهُودُ له لا يَعْلَمُ فالواجِبُ على الشَّاهِدِ أَنْ يُغْبِرَ المَشْهُودَ له بأنَّ له عِندَهُ شَهَادةً، ثمَّ إِنْ شَاءَ طَلَبَهَا، وإِنْ شَاء تَرَكَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، رقم (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ.

كما أخرجه أبو داود في الموضع السابق، رقم (٣٥٣٤)، وأحمد (٣/ ٤١٤) من حديث رجل مبهم.

٧- أنَّ العِبْرةَ بها في القَلْبِ، وعليه مَدارُ الأَعْمَالِ، ودَليلُ ذلك: قَولُ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (١).

وقد ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَالَ الذَّاكِرِينَ، وأَنَّ حُضُورَ القَلبِ في الذِّكرِ هو الْهِمُّ، فقال تَعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف:٢٨].

٨- عِلْمُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ ما نَعْمَلُ؛ لَقَـولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، فكُلُّ ما نَعْمَلُهُ فاللهُ عَليمٌ به، حتَّى إنَّ اللهَ تَعالى قال في سُورةِ (ق): ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَهُ مَا نُوسُوسُ بِهِ مَ نَقْسُهُ ﴾ [ق:١٦].

9 - تَهْديدُ مَن خَالَفَ أَمْرَ اللهِ؛ فإنَّ إخْبارَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِيَّانا بِعِلْمِهِ بِعَمَلِنا يَقْتَضِي التَّهْديدَ، وأَنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن يَعمَلَ سُوءًا فلْيَذكُرْ أَنَّ اللهَ عَليمٌ به، فيخاف الله، وإذا أرادَ أنْ يَعمَلَ صالحًا فلْيَذكُرْ أَنَّ اللهَ يَعلَمُ به، فلن يُضيِّعَهُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَن وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَخافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢].

••••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، رقم (١٥٩) من حديث النعمان بن بشير رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُما.

يُخِبِرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ في هذه الآيةِ الكَرِيمةِ أنَّ له ما في السَّمَاواتِ وما في الأرْضِ خَلْقًا ومُلْكًا وتَدْبيرًا.

وما في السَّمَاوات يَشمَلُ كُلَّ السَّمَاواتِ السَّبعِ وما فيها من المَلائكةِ وغَيرِهِم، وقد شاهَدَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - حين عُرِجَ به إلى السَّمَاواتِ، شاهَدَ مَن شَاهَدَ من الرُّسُلِ الكِرامِ، عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ.

وكذلك ما في الأرْضِ، والأرضُ هنا وإن كانت مُفرَدةً فالمُرادُ الجِنسُ، فيَشمَلُ الأَرْضِ، والأرضُ هنا وإن كانت مُفرَدةً فالمُرادُ الجِنسُ، فيَشمَلُ الأَرْضِ من حَيٍّ ومَيِّتٍ، ورَطْبٍ ويابِسٍ، وأنْهارٍ وبِحارٍ، وغَيرِها، كُلُّه للهِ عَزَّوَجَلَّ.

وقَوْلُه: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ ﴿تُبَدُوا ﴾ أي: تُظْهِروا؛ لأنَّه قُوبِلَ بقَولِهِ: ﴿أَوْ تُخفُوهُ ﴾، والكلِمةُ يُعْرَفُ مَعْناها إمَّا بنفسِها، وإمَّا بذِكْرِ ما يُقابِلُها.

وانْظُرْ إلى قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، لو قال لك قائِلُ: ما مَعْنى ﴿ثُبَاتٍ ﴾؟ فرُبَّما لا تَعْرِفُ مَعْناها؛ لأنَّ لَفظَها غَريبٌ، لكِنْ إذا قَرَأْتَ: ﴿أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ عَرَفْتَ أَنَّ الْمُرادَ بِقُولِهِ: ﴿فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ ﴾ أي: مُتفرِّقينَ وحُدانًا.

وقُولُهُ عَنَهَجَلَ: ﴿ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ ﴾ هل يَلزَمُ من المُحاسَبةِ المُؤَاخَدةُ والمُعاقَبةُ؟ فَهِمَ بعضُ الصَّحابةِ رَضَيَّكُ عَنْهُ ذلك، وجاؤُوا يَشْكُونَ الأَمْرَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقالوا: يا رسولَ اللهِ أُمِرْنا بالصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ والحَجِّ بهَا لنا فيه طاقةٌ، فقُمْنا به، لكِنْ ما في النُّفوسِ ليس لنا به طاقةٌ. وذلك لأنَّ ما في النُّفوسِ يُلْقيهِ الشَّيْطانُ

من الوَساوِسِ وغَيرِها ممَّا لا يَسْتَطيعُ الإِنسانُ أَنْ يَتَخلَصَ منه، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا، وَعَصَيْنَا؟! قُولُوا: سَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا، خُفْرَانَكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ المَصِيرُ»، فقالوا ذلك، فأنزَلَ اللهُ بَعْدَها: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (١).

وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: هذه الآيةُ ليس فيها ما تَخَوَّفه بعضُ الصَّحابةِ رَضَّالِللهُ عَنْهُمُ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ من المُحاسَبةِ المُؤاخَذةُ، فهاهو اللهُ عَنَّفَجَلَّ يَخْلو بالمُؤمِن يَومَ القيامةِ، فيُقرِّرُهُ بذُنوبِهِ: عَمِلْتَ كذا، عَمِلتَ كذا. حتَّى يُقِرَّ، فيقولُ اللهُ له: «قَدْ سَتَرْثَهُا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»(٢).

وعلى كُلِّ حالٍ، فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يُعاقِبُ العبدَ على شَيءٍ لا يَحْتَمِلُهُ.

وقَوْلُه: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ يَعني: بعدَ المُحاسَبةِ يَغفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ يَعني: بعدَ المُحاسَبةِ يَغفِرُ لِمَن يَشاءُ، ويُعذِّبُ مَن يَشاءُ؛ لأنَّ له المُلكَ المُطلَق، لا مُعقِّبَ لِحُكمهِ، وهو السَّميعُ العَليمُ، ولكنَّه جَلَّوَعَلَا لن يَفْعَلَ فِعْلًا إلَّا لِحِكْمةٍ، إنْ غَفَرَ فَلِحِكْمةٍ ورَحْمةٍ، وإنْ عَذَّبَ فَلِحِكْمةٍ وعَدْلٍ.

﴿وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ عَزَّيَجَلَّ، إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فَهُو قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِهِ. قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس، رقم (١٢٥) من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٢٥٤).

### وفي هذه الآية الكَرِيمة من الحِكَم والفَوائِدِ والأَسْرَار ما يلي:

١ - عُمومُ مُلكِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَا فِي السَّمَاواتِ والأرْضِ، وأنَّه لا شَريكَ له في ذلك، ودَليلُهُ: أنَّه قال: ﴿ تِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾، فقد مُ الحَبَرَ، وتَقديمُ ما حَقُّهُ التَّأْخيرُ يُفيدُ الاختِصاصَ والحَصْرَ عِندَ أَهْلِ العِلم.

٢- أنَّ السَّمَاواتِ جَمعٌ، ولكِنْ ما العَدَدُ؟ بُيِّنَ في آيةٍ أُخرى، قال الله عَنَّوَجَلَّ:
 ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَونِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [المؤمنون:٨٦]، وقال عَنَّوَجَلَّ:
 ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ:١٢].

أَمَّا الأَرضُ فجاءتْ في القُرآنِ مُفْرَدةً، لكنْ صَحَّتِ السُّنَّةُ بأنَّها سَبْعُ أَرَضينَ؛ كما في قَولِهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ »(١).

٣- أنَّ الله تعالى يَعْلَمُ ما يُخْفي العَبدُ وما يُبديهِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي الْعَبدُ وما يُبديهِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي الْعَسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾، والغَرَضُ من هذا: ألَّا يُضْمِرَ الإنسانُ في نَفْسِهِ شَيئًا يُؤاخِذُهُ اللهُ به يَومَ القيامةِ؛ لأنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ أنَّ اللهَ عالِمٌ بها يُبدي ويُخْفي فلن يُخْفِي شَيئًا لا يَرْضاهُ اللهُ عَرَّفِكً، إنْ كان مُؤمِنًا عاقِلًا.

٤- إثباتُ المَشيئةِ المُطلَقةِ للهِ عَنَّوَجَلَ، لا رَادَّ لِحُكمِهِ، ولا مُعقِّبَ لِحُكمِهِ عَنَّوَجَلَ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾، والحِحْمةُ من ذِكرِ هذا: أنْ يَلْجَأَ العَبدُ إلى رَبِّهِ في مَغْفِرةِ ذُنوبِهِ، ويُعلِّقَ هذا باللهِ؛ لأنَّه لا أَحَدَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلَّا اللهُ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران:١٣٥].

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۲۸۵).

٥- إِثْبَاتُ الفِعلِ للهِ عَنَّهَجَلَّ، أي: أَنَّه يَفْعَلُ ما يُريدُ؛ لقَولِهِ: «يَغْفِرُ» و «يُعَذِّبُ» و «يُعَذِّبُ»

7- إثباتُ قُـدْرةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ على كُلِّ شَيءٍ؛ لقَـولِهِ: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَقَـولِهِ: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ لَقَـولِهِ: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ لَقَدِيرٌ ﴾، والحِكْمةُ في هذا الخبر العَظيم: ألّا نَسْتَحْسِرَ في شَيءٍ نَطلُبُهُ من اللهِ عَنَقِجَلَّ بدُونِ اعْتِداءٍ، ولو كان بَعِيدًا، ولو كان عَظيمًا، لا تَقُلْ: هذا مَرَضٌ خَطيرٌ. هذا مَرَضٌ لا يُرْجى بُرْؤُهُ. هذا مَرَضٌ كيف أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَشْفِينِي منه؟! لا يا أخي، اللهُ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

وليًّا قال زكريًّا لِرَبِّهِ عَنَّوَجَلَّ: إنَّه بَلَغَهُ الكِبَرُ، وكانتِ امْرَأَتُهُ عاقِرًا. قال اللهُ له: ﴿كَذَلِكَ اللهُ عَالَىٰكَ اللهُ عَنَّالُكُ مُوعَلَىٰ ﴿كَذَلِكَ اللهُ عَالَىٰكَ اللهُ عَالَىٰكَ اللهُ عَالَىٰكَ اللهُ عَالَىٰكَ اللهُ عَلَىٰكَ مَن قَبْلُ ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩]، انظُرْ: ﴿خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ﴾، هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩]، انظُرْ: ﴿خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ﴾، فألَّذي أَوْجَدَكَ مِن العَدَمِ قادِرٌ على أَنْ يُعْدِمَ ما فيكَ من مَرَضٍ؛ لأنَّه على كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، فلا تَيْأَسْ من أيِّ شَيءٍ تُريدُهُ من اللهِ عَنَّقِجَلَّ، لكِنْ لا تَعْتِد في دُعائِكَ، فتَطلُبَ ما لا يُمكِنُ شَرْعًا أو ما لا يُمْكِنُ حِسًّا.

### •••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ وَكُلْبُهِ وَرُكُلْبُهِ وَرُكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَرُكُلْبُهِ وَرُكُلْبُهِ وَرُكُلْبُهِ وَرُكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَرُكُلُهُ وَرُكُلُهُ وَكُلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك وَرُكُلُهِ وَكُلُهُ وَكُلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك اللهِ وَكُلْبُهِ وَكُلُهُ وَلَا لَهُ مَا يَكُ وَلِيْك وَلِيْك اللهِ وَمُلَكِمُ لِهُ اللهِ وَمُلَكِمُ وَلَا لَهُ مَا يَاللَّهِ وَمُلَكَهِ وَلَا لَهُ مِن رَبِّهُ وَكُلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبِّنَا وَإِلَيْك اللَّهِ وَمُلْكُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبِّنَا وَإِلَيْك اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِن اللَّهِ وَمُلْكُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

قَوْلُه: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ الرَّسولُ: هو مُحمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛

لأَنَّه لا رَسُولَ حينَ إِنْزالِ القُرآنِ إِلَّا مُحَمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وهو خاتَمُ الأَنْبِياءِ؛ كما قال الله تَعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلِنَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيَّتِنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

وقَوْلُه: ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾ يَشمَلُ مَا أُنزِلَ إِلَيه من القُرآنِ الكَريمِ، وما أُوحِيَ إليه من السُّنَّةِ النَّبويَّةِ؛ كما قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَمَا أُوحِيَ إِليه من السُّنَّةِ النَّبويَّةِ؛ كما قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَمُلْمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [النساء:١١٣].

وقَولُهُ: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ مَعْطوفةٌ على ﴿الرَّسُولُ ﴾، أي: وآمَنَ الْمُؤمِنونَ كذلك بها أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

﴿كُلُّ ﴾ أي: كُلُّ من الرَّسولِ والمُؤمِنينَ ﴿ اَمَنَ ﴾ أي: أقَرَّ إِقْرارًا تامَّا لا شكَّ فيه، ولا رَيْبَ فيه ﴿ بِأَللَّهِ وَمَكَتِهِ كَنْبُهِ وَرُسُلِهِ ٤ ﴾.

والإيهانُ باللهِ يَتضمَّنُ الإيهانَ بوُجودِهِ، والإيهانَ بأنَّهُ الرَّبُّ وَحْدَهُ، وبأنَّه الإلَهُ وَحْدَهُ، وبأنَّهُ ذو الأَسْمَاءِ الكَامِلةِ، والصِّفاتِ الكامِلةِ من كُلِّ وَجهٍ، فهو يَشْمَلُ كُلَّ هذه الأَرْبَعةِ.

﴿ وَمَلَتَهِكِنِهِ ﴾ جَمعُ مَلَكِ، وهُمْ -أعني: المَلائِكةَ - عالَمٌ غَيْبيُّ لا يُشاهَدُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقَعَ ذلك آيةً يَأْتِي بها الرَّسولُ ﷺ.

وهؤلاءِ الملائكةُ لا يُحْصِي عَدَدَهم إلَّا اللهُ، منهم مَن عَلِمْنا، ومنهم مَن لم نَعْلَمْ، فنُؤمِنُ بمَن عَلِمْنا على حَسَبِ ما عَلِمْنا، ونُؤمِنُ بمَن لم نَعْلَمْ على وَجْهِ الإجْمالِ.

وقَوْلُه: ﴿وَكُنْبِهِ ﴾ يَعني: الَّتِي أَنْزَلَها على الرُّسُلِ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهِ النَّهِ ٱلنَّكِيْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ

ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢١٣]، وقال تَعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد:٢٥].

والكُتُبُ منها ما عَلِمْناهُ، ومنها ما لم نَعلَمْهُ، فالتَّوْراةُ عَلِمْنا أَنَّ اللهَ أَنزَلَها على مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، والإنجيلُ عَلِمْنا أَنَّ اللهَ أَنزَلَهُ على عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، والزَّبورُ آتاهُ اللهُ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وإبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتاهُ اللهُ صُحُفًا، ومُوسى كذلك، وما لم نَعْلَمْ نُؤمِنُ به على سَبيلِ الإِجْمالِ.

وقَوْلُه: ﴿وَرُسُلِهِ ﴾ جَمعُ رَسولٍ، وهُم رِجَالٌ أَوْحَى اللهُ إليهم بها شاءَ من شَريعَتِهِ، وأَمَرَهم أَنْ يُبلِّغوهُ إلى النَّاسِ، قال اللهُ تَعالى لِلْحَمَّدِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وهو خاتَمُهُم: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة:٦٧]، وهُم قِسْهانِ:

- قِسمٌ عَلِمْناهُم بأَعْيانِهم، وعَلِمْنا أَقُوامَهم.
  - وقِسمٌ لم نَعلَمْهُم.

قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٧٨]، فنُؤمِنُ بهم على وَجْهِ الإِجْمالِ فيها لم نَعلَمْهُ.

وقَوْلُه: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِن رُسُلِهِ ﴾ أي: لا نُفَرِّق في الإيهانِ بهم، بل نُؤمِنُ بهم جميعًا، وإنْ كُنَّا نُفرِّقُ بيْنَهم في التَّفاضُلِ؛ فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال في كِتَابِهِ العَظيم: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّيكِينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء:٥٥]، وقَال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، فنُفرِّقُ بيْنَهم من هذه النَّاحيةِ.

ونُفرِّقُ بِيْنَهِم أيضًا من جهةِ العَمَلِ بشَرائِعِهم، فلا نَعْمَلُ بشَريعةٍ سِوى شَريعةٍ عِنوى شَريعةٍ عُكَمَدٍ ﷺ؛ لأنَّ شَريعَتَهُ ناسِخةٌ لجِميع الشَّرائِع.

﴿وَقَالُوا ﴾ أي: قَالَ الرَّسُولُ والْمُؤمِنُونَ ﴿سَمِعْنَا ﴾ أي: سَمِعْنا ما أَمْرْتَنا به يا رَبَّنا، وما أَخْبَرْتَنا عنه يا رَبَّنا، ﴿وَأَطَعْنَا ﴾ أَوَامِرَكُ بامتِثالِ الأوامِرِ، واجْتِنابِ النَّواهي ﴿غُفْرَانَك ﴾ هذه مَفْعُولُ لِفِعْلٍ مَحْدُوفٍ مُقدَّرٍ، والتَّقْديرُ: نَسْأَلُك غُفْرانَك، ولهذا يَنبَغي للقارِئِ أَنْ يَقِفَ عندَ قَولِهِ: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾، ثمَّ يقولَ: ﴿غُفْرَانَك ﴾؛ لِئَلًا يَتوهَمَ السَّامِعُ أَنَّنا أَطَعْنا الغُفْرانَ.

والمَغفرِةُ: سَترُ الذَّنبِ، والتَّجاوُزُ عنه. فسَترُ الذَّنبِ بحيث لا يُفضَحُ به العَبدُ؛ فإنَّ العَبدُ قد يَعمَلُ الذَّنبَ سِرَّا، ثمَّ يُطْلِعُ اللهُ عليه الخَلْقَ، نَسأَلُ اللهَ السَّتْرَ، وكذلك أيضًا لا يُؤاخَذُ به يَومَ القيامةِ.

وَجْهُ هذا التَّفْسيرِ -أَعْني: أَنَّ الغُفْرانَ شامِلٌ لَمُغْنَيْن: السَّتر، والمُجاوَزة - أَنَّه مَأْخوذٌ من المِغْفَرِ، وهو ما يُوضَعُ على الرَّأسِ من حَديدٍ -يُسمَّى: البَيْضةَ، أو الخُوذَة - يَتَقي به الإنسانُ السِّهامَ عِندَ القِتالِ، وهذا المِغفَرُ جامِعٌ بيْنَ سَترِ الرَّأسِ ووِقايَتِهِ، فلهذا قُلنا: إنَّ المَغفِرةَ سَتْرُ الذَّنْبِ والتَّجاوُزُ عنه.

وقَولُه: ﴿رَبَّنَا﴾ مُنادًى حُلِفَتْ منه ياءُ النِّداءِ، والتَّقْديرُ: «يا ربَّنا»، فهو دُعاءٌ.

وقَوْلُه: ﴿وَإِلِنَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ مَعْطُوفةٌ على ﴿سَعِمْنَا وَٱطَعْنَا ﴾، أو على الفِعلِ المُقدَّرِ قَبْلَ: ﴿عُمْرَانَكَ ﴾، والمَعْنَى: إليكَ وَحْدَكَ المَصيرُ، وإنَّمَا قُلْنا: ﴿وَحْدَكَ »؛ لأَنَّه قَدَّمَ المَعْمُولَ -وهو (إِلَيْكَ) - على العامِلِ، وهو ﴿ٱلْمَصِيرُ ﴾، وتَقْديمُ المَعْمولِ على عامِلِهِ يُفيدُ الحَصْرَ والاختِصاصَ، والمَصيرُ هو: المَرجِعُ.

## في هذه الآيةِ الكَرِيمَة من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - الثَّناءُ على مُحمَّدٍ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - والمُؤمِنينَ معه بالإيهانِ
 التَّامِّ الَّذي لا شكَّ فيه، ولا إِشْكالَ.

٢ - أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قِد أُنزِلَ إليه الوَحْيُ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - ﴾.

ومِنَ الحِكْمةِ في إضافةِ هذا المُنْزَلِ إلى ربِّ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: إلقاءُ الهَيْبةِ والتَّعْظيمِ على ما أُنزِلَ على الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لأَنَّه إذا كان من عِندِ اللهِ فسيكونُ له من العَظَمةِ والقَبُولِ ما ليس لِغَيرِهِ.

٣- أنَّ إِنْزالَ القُرآنِ على النَّبِيِّ عَلَيْ مِن الرُّبوبيَّةِ الخاصَّةِ، الَّتِي يَمُنُّ اللهُ بها على
 مَن يَشاءُ من عِبادِهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ مِن رَبِّهِ ، ﴾.

ويَتفرَّعُ على هذه الفائِدةِ: أنَّ مَن آتاهُ اللهُ تَعالى عِلْمًا بِما أَنْزَلَهُ على مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- فإنَّه من الرُّبوبيَّةِ الخاصَّةِ، والعِنايةِ الخاصَّةِ، ولهذا كان العُلَماءُ وَرَثةَ الأَنْبِيَاءِ، عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

٤- ذِكْرُ التَّفْصيلِ بَعْدَ الإِجْمالِ؛ لقَولِهِ: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَكَتَهِكَيْهِ - وَكُلْبُهِ - وَرُسُلِهِ - هِ اللَّهُ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّم - .

٥- أنَّ الإنسانَ يَعْلَمُ بأنَّ للهِ مَلائِكةً، وأنَّه أَنْزَلَ كُتُبًا -تقومُ بها الحُجَّةُ- على كُلِّ رَسولٍ، وأنَّه أَرْسَلَ رُسُلًا إلى الخَلْقِ؛ لأنَّ العُقولَ لا تُدرِكُ ما يَجِبُ للهِ تَعالى من حُقوقٍ.

وقد بيَّنَ اللهُ تَعالى الجِكْمةَ من إرْسالِ الرُّسُلِ في قَولِهِ: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥].

٦- إِثْبَاتُ الملائِكةِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهُم جُنُودُ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، يَبْعَثُهمُ
 اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى لِمَن شاءَ من خَلْقِهِ، منهم مَلائِكةٌ يُرْسَلُونَ رَحْمةً، ومَلائِكةٌ يُرْسَلُون للعَذابِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَن يتولَّانا ملائِكةَ الرَّحْةِ.

٧- الإيمانُ بالكُتُبِ المُنزَّلةِ على الرُّسُلِ، فما عَلِمْنا منها آمَنَّا به بعَيْنِهِ، وما لم نَعْلَمْ نُؤمِنُ به إجمالًا، فنَحنُ نَعلَمُ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ على مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِتابًا يُسمَّى: التَّوْراةَ. وعلى عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِتابًا يُسمَّى: الإنجيل. وداود عَلَيْهِ السَّلَامُ آتاهُ اللهُ كِتابًا يُسمَّى: الزَّبُورَ. وآتى اللهُ إبراهيمَ ومُوسى عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ صُحُفًا، فنُؤمِنُ بأنَّ اللهُ أنزَلَ هذه.

ولكن هل ما بيْنَ أَيْدِي اليَهودِ والنَّصارى اليَومَ هي الكُتُبُ الَّتي أَنْزَلَ اللهُ، أو وَقَعَ فيها التَّحْريفُ، والتَّبْديلُ، والإِخْفاءُ، والإبانةُ؟

الجَوابُ: الثَّاني، ولهذا لا يَجِبُ علينا أَنْ نُؤمِنَ بأَنَّ التَّوْراةَ الَّتِي فِي أَيْدي اليَهودِ اللَّومَ هي الَّتِي أُنزِلَتْ على مُوسى، ولا أَنَّ الإنجيلَ الَّذي في يدِ النَّصارى هو الَّذي أُنزِلَ على عِيسى؛ لأَنَّه دَخَلَ فيه التَّبْديلُ والتَّغْييرُ والتَّقْديمُ والتَّأْخيرُ، لكن نُؤمِنُ بأنَّ موسى عَلَيْوالسَّلَامُ أَنزَلَ اللهُ عليه كِتابًا هو التَّوْراةُ، وأَنَّ عِيسى أَنزَلَ اللهُ عليه كِتابًا هو الاَنجيلُ، وهكذا.

٨- أنّه يَجِبُ علينا أنْ نُومِنَ بكُلِّ الرُّسُلِ من دُونِ تَفْريقٍ، فنُؤمِنُ بأنَّ اللهَ أرسَلَ نُـوحًا عَلَيْهِ السَّبَوَّة والكِتاب، وجَعَلَ في ذُرِّيَتِهما النَّبُوَّة والكِتاب، ولا نُفَرِّقُ، فلا نقولُ: نُؤمِنُ بمُوسى عَلَيْهِ السَّلَمُ، ونكفُرُ بنبيٍّ آخَرَ، بل نُؤمِنُ بالجَميعِ.

فإنْ قال قائِلٌ: أليسَ في هذا حُجَّةٌ للنَّصارى واليَهودِ الَّذين يقولونُ: إنَّنا على كِتَابِ، وأنتُم على كِتابٍ، وأنتُم تقولون: لا نُفرِّقُ بيْنَ أحدٍ من رُسُلِهِ؟

قُلنا: لا حُجَّة، بل هذه الآية حُجَّةٌ عليهم؛ لأَننا نُومِنُ بأنَّ عيسى عَليَهِ السَّهُ وسولُ اللهِ، وأنَّ مُوسى عَليَهِ السَّهُ رسولُ اللهِ، وهُم لا يُؤمِنونَ بأنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ رسولُ اللهِ، وإنْ آمَنوا فَبَعْضُهم يقولُ: مُرسَلُ إلى العَرَبِ فقط دُونَ غيرِهم. فَهُم الَّذين كَفَروا، وفَرَّقوا بيْنَ الرُّسُلِ، أمَّا نحن فلا، بل نُؤمِنُ بالجَميع، لكن الاتِّباعُ للشَّريعةِ الأَخِيرةِ، وهي الَّتي جاء بها مُحمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لأنَّها ناسِخةٌ للأَخِيرةِ، وهي السَّرائِعِ السَّابقةِ، حتَّى إنَّ عيسى عَلَيهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بَشَرَ بمُحمَّد عَلَيْهِ، فقال لقومِه: ﴿إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَتكُم مُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَوْرَيةِ وَمُنْشِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى المُمُهُ وَلَقُومِهِ: ﴿إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَوْرَيةِ وَمُنْشِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى المُمُهُ وَلَقُومِهِ: ﴿ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَوْرَيةِ وَمُنْشِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى المُهُ وَلَيهِ السَّاسِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إذ كيف يُبشِّرُهم عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ برَسولٍ ليس برَسولٍ لهم؟! هذا مُستحيلٌ.

كذلك لا يكونُ في هذه الآيةِ حُجَّةٌ للمُنْهَزمينَ أمام كِبْرياءِ الكُفَّارِ من اليَهودِ والنَّصارى وغَيرِهم، حينها يُداهِنونَهُم، ويَقولون: ﴿لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن تُسُلِهِ ﴾ والنَّصارى وغَيرِهم، حينها يُداهِنونَهُم، ويَقولون: ﴿لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ فِن تُسُلِهِ ﴾ فإنَّ هؤلاءِ انْهِزاميُّونَ، ضُعَفاءُ الإِيهانِ، ضُعَفاءُ النُّفوسِ، بل نحن لا نُفرِّقُ بيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهِ في أنَّ كُلَّ واحِدٍ منهم رَسولٌ صادِقٌ، ونُؤمِنُ بها صحَّ عنه من أُخبارِ الغَيبِ، أمَّا الشَّريعةُ فلا، بل نَتَبعُ شَريعةَ آخِرِهِم، وهو مُحمَّدٌ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً.

وقد سَبَقَ أَنَّ التَّفْرِيقَ بِيْنَهم في الفَضلِ بنصِّ القُرآنِ، فنُفرِّقُ، ونقولُ: أُولو العَزْمِ أفضلُ من غَيرِهِم، وأُولو العَزْمِ أنفسُهُم يَتفاضَلون، وأُولو العَزْمِ خَسةٌ:

نُوحٌ، وإبراهيمُ، ومُوسى، وعيسى، ومُحمَّدٌ، عليهم الصَّلاة والسَّلامُ. ومع ذلك فهم يَتَفاضَلون، أفضَلُهم: مُحمَّدٌ، ثمَّ إبراهيمُ، ثمَّ مُوسى، ثمَّ نوحٌ وعِيسى، عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

٩ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ عَبْدٌ مَأْمُورٌ، يَلْزَمُهُ السَّمعُ والطَّاعةُ؛ لأَنَّه الْتَزَمَ بهذا، فقالوا
 -أي: الرَّسولُ والمُؤمِنونَ - ﴿سَعِمْنَا وَأَطَعْنَا﴾.

١٠ - ومنَ الحِكْمةِ في إخْبارِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى عن الرَّسولِ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم - والمُؤمِنينَ أَنَّهم قالوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾: أَنْ يكونَ لنا في ذلك أُسُوةٌ، فنقولَ: سَمِعْنا وأَطَعْنا. وهذا باعتبارِ الأَوامِرِ والنَّواهي، فلا نقولُ: لِمَ أُوجَبَ اللهُ كذا؟ لِمَ حَرَّمَ اللهُ كذا؟ ولا نقولُ: لِمَ أَحَلَّ اللهُ البَيع، وحَرَّمَ الرِّبا؟ بل نقولُ: سَمِعْنا وأَطَعْنا. كما قال اللهُ عَرَّبَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَنِينَهُمُ وَأَطَعْنا. كما قال اللهُ عَرَّبَجَلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا ﴾ [النور:٥١]، وقال اللهُ عَرَّبَجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى النَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ عَائِشَةُ رَحَيَالِيْكَعَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ عَرَّبَهُ اللهُ عَنَا وَاللهِ اللهُ عَرَابَهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ عَنَا اللهُ عَرَابُهُ وَلَا اللهُ عَرَابَهُ إِذَا اللهُ عَرَابُهُ وَلَا اللهُ عَرَابُهُ وَلَا اللهُ عَرَابُهُ إِلَا عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤمِنةً إِذَا قَضَى السَّومَ، ولا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ قالت: كان لمُعالمَةُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرِةُ مِنْ الْمُومِ وَلا تَقْضِي الصَّلاةِ (١٠). فلا يقولُ قائِلٌ: لماذا يُصِي الصَّومَ، ولا تَقْضِي الصَّلاةِ (١٠). فلا يقولُ قائِلٌ: لماذا يُجِبُ الوُضوءُ من أَكْلِ خُومِ الإبلِ، ولا يَجِبُ الوُضوءُ من أَكْلِ خُومِ الغَنَمِ؟ بل نقولُ: عَبْ الوُضوءُ من أَكْلِ خُومِ الإبلِ، ولا يَجِبُ الوُضوءُ من أَكْلِ خُومِ الغَنَمَ؟ بل نقولُ: عَبْ المُوضوءُ من أَكْلِ خُومِ الغَنَمَ؟ بل نقولُ: عَبْ المُؤْمِ أَلَوْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَعْنَا وأَطَعْنا.

والإنسانُ إذا مَشَى على هذا المَنهَجِ، وهذه الطَّريقِ، سَلِمَ من إشْكالاتٍ كَثيرةٍ، ومِن شُكوكٍ كَثيرةٍ، وصار عَبْدًا حقًّا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٢٢٤).

وإنَّني بهذه المُناسَبةِ أُنبَّهُ أيضًا على شَيءٍ يَفْعَلُه بعضُ النَّاسِ، إذا وَرَدَ أَمْرٌ بشَيءٍ تَجِدُ بعضَ النَّاسِ يقولُ: هل الأَمْرُ للاستِحْبابِ، أو للوُجوبِ؟ يا أخي، لا تَقُلْ هكذا، قل: سَمِعْنا وأَطَعْنا. إنْ كان للوُجوبِ فقد أثابَكَ اللهُ عليه ثَوابَ الواجِبِ، وإنْ كان للاستِحْبابِ أثابَكَ اللهُ عليه ثوابَ المُسْتحَبِّ.

لكن تَسْلِيمك لهذا الشَّيءِ، وفِعلك إيَّاه، دون أَنْ تَشْعُرَ بأَنَّه واجِبٌ أَو مُستحَبُّ، هذا أَعْلى المَقاماتِ.

وكذلك إذا وَرَدَ النَّهِيُ، يقولُ: هل هو للكراهةِ، أو للتَّحْريمِ؟ لا تَسأَلْ يا أخي، نُمِيتَ، فاتْرُكْ.

ولهذا لا أعلَمُ أنَّ الصَّحابةَ رَضَى لَيْهُ عَنْهُ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ بأَمْرٍ: يا رسولَ اللهِ، هل هو مُستحَبُّ، أو واجِبُ ؟ أو إذا نَهى عن شَيءٍ يقولُونَ: هل هو مَكْرُوهٌ، أو حَرَامٌ ؟ ما عَلِمْتُ هذا.

نَعَمْ، إذا دارَ الأمْرُ بِيْنَ أَنْ يكونَ هذا الأَمْرُ للمَشورةِ أو للإِرْشادِ أو لطَلَبِ الفِعلِ، سَأَلُوا الرَّسُولَ ﷺ كما جاءَ ذلك في قِصَّةِ بَرِيرَةَ وزَوجِها مُغيثٍ، وكانت بَريرةُ مَوْلاةً مَمْلُوكةً، ثمَّ عَتَقَتْ، فخيَّرَها النَّبيُّ ﷺ بِيْنَ أَنْ تَبْقى مع زَوْجِها أو تَفْسَخَ بَريرةُ مَوْلاةً مَمْلُوكةً، ثمَّ عَتَقَتْ، فخيَّرَها النَّبيُّ ﷺ بِيْنَ أَنْ تَبْقى مع زَوْجِها أو تَفْسَخَ نِكاحَها، فاختارتْ فَسْخَ النِّكاحِ، فجَعَلَ زَوْجُها يَطْلُبُ منها أَنْ تَبْقى معه، ولكنَّها أصرَّتْ على المُفارَقةِ، حتَّى كان يُلاحِقُها في أَسُواقِ المدينةِ يَبْكي، يُريدُ أَنْ تَرجِعَ، ولكنَّها أَبتْ، فطلَبَ من النَّبيِّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ له إليها، فشَفَعَ، وقال لها: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» ولكنَّها أَبتْ، فطلَبَ من النَّبيِّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ له إليها، فشَفَعَ، وقال لها: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قالت: يا رسولَ اللهِ، تَأْمُرُنِ؟ قال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ»، قالت: لا حَاجةً لي فيه (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣) من حديث ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

وما كانوا يَسْأَلُونَ: أَتُريدُ الوُجوبَ يا رسولَ اللهِ، أَوْ تُريدُ الاستِحْبابَ؟ أبدًا.

فمِن تَمَامِ الانقيادِ والذُّلِّ للهِ عَنَّهَجَلَّ إذا سَمِعتَ أَمْرًا أَنْ تَفْعَلَهُ، نَعَمْ، إذا تورَّطَ الإنسانُ في الشَّيءِ، أي: في اللُخالَفةِ، فحينئذِ يَسألُ: هل هو للوُجوبِ، فيَحتاجُ إلى تَوبةٍ، أو للاستِحْبابِ، فالأمْرُ فيه سَعَةٌ؟

وأمَّا قَبلَ التورُّطِ فيا أخي أنتَ مُؤمِنٌ، أنتَ ذَليلٌ، أنتَ عَبْدٌ، إنَّك لو أَمَرْتَ وَلَدَك بشَيءٍ، وَرَدَّ عليك، وقال: يا أَبَتِ، هل أنتَ مُصِرُّ؟ لرأيتَ هذا سُوءَ أَدَبٍ، فكيف بأُوامِر الخالِق؟!

فتهامُ الانقيادِ: فِعلُ المَأْمورِ، سواء كان واجِبًا أو غَيْرَ واجِبٍ، وتمامُ الانقيادِ: تَركُ المَنْهيِّ عنه، سواء كان حَرامًا أو غَيْرَ حَرامٍ.

١١- أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُحتاجٌ إلى مَغفِرةِ اللهِ، فالرَّسولُ ﷺ والمُؤمِنونَ يَقولونَ: ﴿غُفْرَانَكَ ﴾.

وكان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ليَّا أُنزِلَ عليه قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْمَنَةُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ اَلْفَوْرَا اللهِ وَٱلْمَنَةُ وَالْمَنَةُ فِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر:١-٣] كان يُحرُرُ أَنْ يقولَ فِي رُكوعِهِ وسُجودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُكوعِهِ وسُجودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُكوعِهِ وسُجودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُكوعِهِ وسُجودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ

وكان يَسْأَلُ اللهَ المَغفِرةَ في صَلاتِهِ وخارِجَ صَلاتِهِ، بل قد قال اللهُ تعالى له:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، رقم (٧٩٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٤) من حديث عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا.

﴿وَٱسۡـتَغۡفِرَ لِذَنۡبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَاتِ﴾ [محمد:١٩]، فكُلُّ إنسانٍ مُحتاجٌ إلى مَغفِرةِ اللهِ، نَسأَلُ اللهَ أَنْ يعُمَّنا بمَغفِرتِهِ وعَفْوِهِ.

17- أنَّك إذا دَعَوتَ اللهَ فلْتَتوسَّلْ إليه برُبوبيَّتِهِ؛ لأَنَّ الرُّبوبيَّةَ هي الَّتي تتضمَّنُ الحَلْقَ واللَّلْكَ والتَّدْبيرَ، وانْظُرْ قَولَ المُؤمِنينَ: ﴿رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّلُكَ والتَّدْبيرَ، وانْظُرْ قَولَ المُؤمِنينَ: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَحِيمُ ﴾ النَّينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَحِيمُ ﴾ [الحشر:١٠]، وانْظُر مَن لهم نَصيبٌ ممَّا كَسَبوا حين يَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْيَا خَسَنَةً وَفِي اللَّذِيرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة:٢٠١].

17 - أنَّ المَصيرَ إلى اللهِ عَنَّقَجَلَّ وَحْدَهُ، قال اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنَّى اللهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّهَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطٍ إِنَّ إِلَا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ أَنَّ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ أَنَّ إِنَّ إِلَيْنَا عَلَيْهِم بِمُصَيِّطٍ إِنَّ إِلَا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ أَنَّ فَيَعَذِبُهُ اللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ أَنَّ إِلَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا عِسَابَهُم ﴾ [الغاشية:٢١-٢٦]، فمَهما كان الإنسانُ، ومَهما فيرً، فالمَصيرُ إلى اللهِ عَنْجَجَلً.

أخبَرَنا اللهُ بذلك لِحِكْمةٍ، وهي أَنْ نَسْتَعِدَّ لهذا المصيرِ، وأَنْ نُعِدَّ له العُدَّةَ، فبهاذا تُجيبُ أَيُّها الإنسانُ رَبَّك إذا لاقاكَ يَوْمَ القيامةِ؟ فإذا سَمِعتَ اللهُ يقولُ: أَقِيمُوا الصَّلاةَ. فأقِمِ الصَّلاةَ؛ لأَنَّك ستُسأَلُ، قال اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَ: ﴿ فَلَنَسْءَكَنَ الَّذِينَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ ﴿ فَلَنَسْءَكَنَ الَّذِينَ اللهُ يَبَرِو وَمَا كُنَا غَايِبِينَ ﴿ وَالْوَزْنُ اللّهِ مِعْلِم وَمَا كُنَا غَايِبِينَ ﴿ وَالْوَزْنُ وَالْوَزْنُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ فَ وَالْوَزْنُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ فَاللّهُ مَا اللهُ تَبَارِكُونَ هُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ اللهُ وَالوَزْنُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ اللهُ وَالْوَزْنُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ اللهُ وَالْوَرْنُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ اللهُ وَالْوَرُنُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ اللهُ وَالْوَلْ فَعَن مَوْزِينُهُ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ عَلْمِ وَمَا كُنَا غَايِبِينَ اللهُ وَالْوَلْ عَلَيْ وَمَا كُنَا غَالِمُونَ ﴾ [الأعراف:٦-٩]، إنَّك مَسْؤُولُ غَلَاتُهُ مُلِّهُ وَلَا إِنْكُ مَسْؤُولُ عَلَا عُلْولُولُ عَلَاللهُ عَلَا اللللهُ وَالْعَالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَا عَرَافَ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا إِلَا عَلَالًا الللّهُ وَالْ جَوابًا.

وانْظُرْ إلى قَولِ اللهِ عَزَّهَ جَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ﴾ [القصص:٦٥-٦٦].

نَسأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يُثبِّتَنا بالقَولِ الثَّابِتِ في الحَياةِ الدُّنيا، وفي الآخِرةِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### •••••

### ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُولِ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ وَالْمُمْنَا أَلْتَكُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَهُ لَنَا بِهِ اللَّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ الْعُلَالِمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ ا

يُخِبِرُ اللهُ عَرَّفِكِلَ في هذه الآيةِ الكريمةِ عن بَيانِ مِنْتَهِ على هذه الأُمَّةِ -وللهِ الْحَمدُ- بل وعلى غيرِها من الأُمَم، فيقولُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، أي: لا يُلْزِمُها إلَّا بها تُطيقُه فإنَّه لنْ يُلزِمَها به؛ لأنَّ الوسعَ بمَعْنى الطَّاقةِ، وما لا تُطيقُه فإنَّه لنْ يُلزِمَها به؛ لأنَّ رَحْمَتُهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ؛ ولأنَّه أرحَمُ بعِبادِهِ من الوالِدةِ بوَلَدِها.

ثمَّ قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتْ ﴾، وهذا هو العَدْلُ، فها كَسَبَتْ من الشَّرِّ فعليها، من خَيرِ فهو لها، لن يَضيعَ، ولن يُنقَصَ منه شَييءٌ، وما اكْتَسَبَتْ من الشَّرِّ فعليها، لن يَزِيدَ، بل بالعَدْلِ، قال اللهُ عَزَّقَجَلَّ: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلِحَنْ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا عَنْ السَّالَ عَنْ السَّالَ عَنْ السَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِن فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ فَلا يَخَافُ إلَهُ اللهُ عَنْ السَّالَ عَلَى اللهُ عَنْ السَّالَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ السَّالَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ السَّالَ عَنْ السَّالَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ السَّالَ عَلَى اللهُ اللهُ

يقولُ عَنَّهَ عَلَى: ﴿ رَبَّنَا ﴾ أي: يا ربَّنا ﴿ لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾، وهذه فَردٌ من أَفْرادِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، يَعني: أنَّ من آثارِ كَونِهِ عَنَّهَ جَلَّ لا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسعَها: أنَّه لا يُؤاخِذُ بالنِّسيانِ والخَطَأ.

وقولُهُ: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ هذه مقولٌ لِقَولٍ مَحْدُوفٍ، والتَّقْديرُ: يقولون: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ أي: لا تُعاقِبْنا ﴿إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾، يَعني: إِنْ وَقَعتِ الْمُخالَفةُ مِنَّا نِسْيانًا أَو خَطأً، فالنِّسْيانُ يَكُونُ بعدَ العِلْمِ، والحَطأُ قَبلَ العِلمِ، أي: أَنَّ النِّسْيانَ أَنْ يكونَ عندَ الإنسانِ عِلمٌ، ثمَّ يَذَهَلَ عنه، ويَغيبَ عن فِحْرِهِ، والحَطأ: النَّسْيانَ أَنْ يكونَ عندَ الإنسانِ عِلمٌ، ثمَّ يَذَهَلَ عنه، ويَغيبَ عن فِحْرِهِ، والحَطأ: أَلَّا يكونَ عِندَ الإنسانِ عِلمٌ، بل يكونُ جاهِلًا، فالحَطأُ بمَعْنى الجَهْلِ هنا.

وقَوْلُه: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ كَرَّرَ قَولَهُ: ﴿رَبَّنَا﴾ لأهمِّيَّةِ هذا الدُّعاءِ.

وقُولُهُ: ﴿وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا ﴾ أي: لا تَحُمِّلْنا وتُكَلِّفْنا بالإِصْرِ الَّذي كان على مَن قَبْلَنا.

والإصْرُ: الشِّدَةُ والمَشَقَّةُ؛ لأنَّ مَن قَبْلَنا من الأُمَمِ عليهم مَشَقَّةٌ في بَعضِ التَّكاليفِ، مِثلُ: إذا عَدِموا المَاءَ فإنَّهم لا يُصلُّون بالتَّيمُّم، تَبْقى الصَّلَواتُ في ذِنمِهم ولو بَقُوا شَهْرًا كامِلًا، فإذا وَجَدوا المَاءَ تَطَهَّروا به، ثمَّ قَضَوْا ما فَاتَهم من الصَّلَواتِ، ولا شكَّ أنَّ هذا فيه مَشَقَّةٌ.

كذلك لا يُصَلُّون في كُلِّ مَكانٍ، إنَّما يُصَلُّون في المساجِدِ الخاصَّةِ (الكَنائِسِ والبِيَعِ والصَّوامِعِ)، وهذه مَشَقَّةٌ، فإذا وَجَبَتْ عليهمُ الصَّلاةُ في بَرِّيَّةٍ -ولو تَطَهَّروا بالماءِ- فإنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يُصَلُّوا إلَّا في الكَنائِسِ، ولو بَقُوا أشهُرًا، وهذه مَشَقَّةٌ.

ومِن ذلك: ما حرَّمَهُ اللهُ عَنَّهَ عَلَيهم من الطَّيِّباتِ بسَبَبِ ظُلمِهِم، كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ فَبُطْلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللهُ كَثِيرًا ﴾ [النساء:١٦٠].

ومن ذلك: ما ابْتُلِيَ به النَّصارى من البِدَعِ والرَّهْبَنةِ الَّتي لم تُفرَضْ عليهم، لكن هُم فَرَضوها على أَنْفُسِهم يَبْتَغون رِضْوانَ اللهِ.

الْمُهِمُّ: أَنَّ الْمُؤمِنينَ من هذه الأُمَّةِ يَسْأَلُونَ اللهَ أَلَّا يَخْمِلَ عليهم إصْرًا كَمَا حَمَلَهُ على الَّذين مِن قَبْلِهم من اليَهودِ والنَّصارى.

وقَوْلُه: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۽ ﴾ أَتَى بالواوِ في: ﴿وَلَا تُحَكِّمُلْنَا ﴾ عَطْفًا على قَوْلِه: ﴿وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْمَا ﴾ إلأنَّ الثَّانيَ من جِنْسِ الأوَّلِ أو قَريبٌ منه.

وقُولُهُ: ﴿وَلَا تُحَكِّمُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ أي: ما لا نَسْتَطيعُهُ من الأوامِرِ الَّتِي تَقَعُ باختيارِ الإنسانِ من الأَمْرَاضِ وشِبهِها فهذا أَمْرٌ يُقعُ باختيارِ الإنسانِ من الأَمْرَاضِ وشِبهِها فهذا أَمْرٌ يُؤجَرُ الإنسانُ عليه، ويُثابُ عليه، أو يكونُ تكفيرًا لِسيِّئاتٍ مَضَتْ.

﴿ وَاعْفُ عَنَّا ﴾ ما قَصَّرْنا فيه من الواجِبِ ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ ما انتَهَكْناه من المُحرَّمِ ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ ما انتَهَكْناه من المُحرَّمِ ﴿ وَانْحَمْنَا ﴾ بالتَّوفيقِ للاستِقامةِ، فهذه ثَلاثُ جُمَلِ:

- العَفْوُ في التَّفريطِ بالواجِبِ.
- المَغفِرةُ في ارتِكابِ المعصيةِ.
  - الرَّحمةُ في اسْتِقامةِ الحالِ.

﴿ أَنْتَ مَوْلَكُنَا ﴾ أي: أنتَ اللَّذي تَتولَّى أُمورَنا، وأنتَ مَرْجِعُنا، وأنتَ مَرْجِعُنا، وأنتَ نَاصِرُنا؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَأَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الأنفال:٤٠].

وقُولُهُ: ﴿ فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ يَعني: اجْعَلْ لنا الغَلَبةَ والنُّصْرةَ على القَوم الكافِرينَ، إمَّا بالآلاتِ الحَربيَّةِ، وإمَّا بالأَدلَّةِ الشَّرعيَّةِ.

# هذه الآيةُ من أَفْضَلِ الآياتِ وأَيْسَرِها، ففيها فَوائِدُ وحِكَمٌ وأسْرارٌ، منها:

١ - بَيانُ سَعةِ رَحْمةِ اللهِ تَعالى وعَفْوِهِ، حيثُ لم يُلزِمْ عِبادَهُ بها لا يُطيقونَ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ به العِبادَ، أَنّه تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ به العِبادَ، أَنّه يَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾، وهذا عامٌّ في كُلِّ ما ألزَمَ اللهُ به العِبادَ، أَنّه يُشتَرَطُ فيه: الاستِطاعةُ، والقُدرةُ؛ لقولِهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مُلّاقَ:٧]، وقال تَعالى: ﴿ فَانَقُوا اللّهُ عَالى في الإنفاقِ: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنها ﴾ [الطلاق:٧]، وقال تَعالى: ﴿ فَانَقُوا اللّهُ عَلى في الإنفاقِ: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنها ﴾ [الطلاق:٧]، وقال تَعالى: ﴿ فَانَقُوا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلّم -: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَا جْتَنبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النابية وعَلَى آلِهِ وَسَلّم -: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [النابية عليه عَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلّم -: «مَا نَهِي عَنْهُ فَا جُتَنبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [النابية الله الله عَلَيْهِ وعَلَى الله الله عَلَيْهِ وعَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُلَام اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَمْرُتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله اللّه اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

وهو أيضًا عامٌ في التَّشْريعِ العامِّ والخاصِّ، ففي التَّشريعِ العامِّ: أنَّ شَرائعَ الإسلامِ كُلَّها يُطيقُها الإنسانُ، ولا يَعجَزُ عنها، وفي التَّشريعِ الخاصِّ: أنَّ مَن عَجزَ عن شَريعةٍ من الشَّرائِعِ الإسلاميَّةِ سَقَطَتْ عنه، إمَّا إلى بَدَلٍ، وإمَّا إلى غَيرِ بَدَلٍ، ولهذا أمثِلةٌ كَثيرةٌ في أبوابِ الفِقهِ.

فمِن ذلك: إذا عَجَزَ الإنسانُ عن الطُّهارةِ بالماءِ؛ لِمَرضٍ أو شَلَلٍ، ولم يَجِدْ مَن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْق، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره عَلَيْق، رقم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ.

يقومُ بتَطْهيرِهِ، أو خَوفٍ من مَرَضٍ، فإنَّه يَتَيمَّمُ، فيَسْقُطُ عنه واجِبُ الطَّهارةِ بالماءِ إلى التَّيمُّم.

وإذا عَجَزَ عن التَّيمُّمِ، ولم يَجِدْ مَن يُيمِّمُهُ، سَقَطَ عنه التَّيمُّمُ، وصلَّى بدُونِ وُضوءٍ ولا تَيمُّم؛ لأنَّه لا وَاجِبَ مع العَجزِ.

ومِن ذلك: إذا أرادَ أَنْ يُصلِّي، وكان في ثَوبِهِ نَجاسةٌ، وليس عِندَهُ غَيرُهُ، ولم يَسْتَطِعْ إزالةَ النَّجاسةِ، فإنَّه يُصلِّي بثَوبِهِ، ولا إِعَادةَ عليه؛ لأنَّ اجْتِنابَ النَّجاسةِ حالَ الصَّلاةِ واجِبٌ، فإذا عَجَزَ عنه سَقَطَ.

ومِن ذلك: أنَّه يَجِبُ على الإنسانِ في حالِ الصَّلاةِ أَنْ يَستقبِلَ القِبْلةَ إلَّا ما استُثْنِي، فإذا عَجَزَ عن استِقْبالِ القِبْلةِ؛ لكونِهِ مَريضًا، وَجْهُهُ إلى غَيرِ القِبْلةِ، وليس عِندَه مَن يُوجِّهُهُ، سَقَطَ عنه استِقْبالُ القِبْلةِ، وصلَّى على حَسَب حالِهِ.

وكذلك لو كان فارًّا من عَدُوِّ، لو وَقَفَ يُصلِّي ويَستَقبِلُ القِبْلةَ أَدرَكَهُ العَدُوُّ، فإنَّه يُصلِّي حيثُ كان وَجْهُهُ، ويَسقُطُ عنه استِقْبالُ القِبْلةِ؛ للخَوفِ.

ومِن ذلك: أنَّ الإنسانَ يَجِبُ عليه أنْ يُصلِّي الفَريضةَ قائمًا، فإنْ لم يَستطِعْ سَقَطَ عنه القيامُ، وصلَّى على جَنْبِهِ الأيمَنِ عنه القيامُ، وصلَّى على جَنْبِهِ الأيمَنِ أو الأيسَرِ، مُستقبِلَ القِبْلةِ، يُومِئُ برَأْسِهِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ، ولا يُومِئُ بأَصبُعِهِ كما يَظُنُّه بَعضُ العَوامِّ، فإنَّه لا أَصْلَ لهذا، لا في القُرآنِ، ولا في السُّنَّةِ، وما عَلِمتُهُ في كُتُب العُلَماءِ.

ومِن ذلك: أنَّه إذا كان عاجِزًا عن قِراءةِ الفاتِحةِ لا يَعْرِفُها سَقَطَتْ عنه، ووَجَبَ بَدَلَها ما يُساويها من القُرآنِ إنْ كان يُحسِنُهُ، وإلَّا فالذِّكرُ، يَحْمَدُ الله، ويُكبِّرُهُ، ويُهلِّلُهُ.

ومِن ذلك: أنَّه إذا وَجَبَتْ عليه الزَّكاةُ، ولم يكن عندَه نُقودٌ، ولا استَطاعَ أنْ يَبيعَ شَيئًا من العُروضِ الَّتي تَجِبُ فيها الزَّكاةُ، فإنَّ له أنْ يُؤخِّرَها حتَّى يَستطيعَ بَيْعَها، ثمَّ يُخْرِج عَمَّا مَضى.

وهذا يَقَعُ كَثيرًا فيمَن عندَهم أراضٍ للتِّجارةِ، فكَسَدَتْ، ولم يَجِدوا مُشترِيًا لا بقَليلٍ ولا بكَثيرٍ، وليس عِندَهم نُقودٌ، فهؤلاءِ لا يَلْزَمُهم أَنْ يَسْتَقرِضوا من النَّاسِ؛ لِيُخرِجوا الزَّكاةَ، بل يَكْتُبونَهُ، كُلَّما حلَّتِ الزَّكاةُ يَكتُبونَ مِقدارَ الزَّكاةِ على هذه الأَرَاضي، ويَحْفَظونَها، فإذا يسَّرَ اللهُ لهم نُقُودًا -وهي الَّتي يُسمِّيها النَّاسُ: سُيُولةً - أَخرَجوا الزَّكاةَ.

ومِن ذلك: أنَّ صِيامَ رَمَضانَ واجِبٌ، فإذا عَجَزَ عنه حاضِرًا ومُستَقبَلًا سَقَطَ عنه، ووَجَبَ عليه أنْ يَفْدِيَ عن كُلِّ يَومِ بإطعامِ مِسْكِين، فإن لم يَجِدْ سَقَطَ عنه.

ومِن ذلك: أنَّ الإنسانَ إذا لم يكن عِندَه مالٌ يَحُجُّ به سَقَطَ عنه الحَجُّ، حتَّى يُوسِعَ اللهُ عليه.

ومن ذلك: أنَّ مَن عَجَزَ في كفَّارةِ اليَمينِ عن إطْعامِ عَشَرةِ مَساكينَ أو كِسُوتِهِم أو تَحريرِ رَقَبةٍ، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابِعةٍ، وإنْ عَجَزَ عن صيامِ الأيَّامِ الثَّلاثةِ المُتَتابِعةِ سَقَطَتْ، ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

وكذلك في قَتلِ النَّفسِ خطَأً إذا كانت مَعْصومةً -وهي أربَعةٌ: نَفسُ الْمُؤمِنِ، ونَفْسُ الْمُعاهَدِ، ونَفسُ الْمُسْتأمِنِ - فيها كفَّارةٌ: عِتْقُ رَقَبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ، فإنْ لم يَستطِعْ بأنْ كان فَقيرًا مَريضًا، أو فَقيرًا كَبيرًا في السِّنِّ، فإنَّا تَسقُطُ.

وكذلك واجِباتُ الحَجِّ، فيها عِندَ العُلَهاءِ رَحَهُمْاللَهُ فِدْيَةٌ: ذَبِحُ شَاةٍ في مَكَّةَ، وتُوزَّعُ على فُقَراءِ مَكَّةَ، فإذا عَجَزَ فلا شَيْءَ عليه، وتَسقُطُ، وهَلُمَّ جَرَّا.

والأمثِلةُ في هذا كَثيرةٌ لا تُحْصى، لكِنَّ قاعِدَتَها -والحَمدُ للهِ- هي هذه الآيةُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

فَالْهِمُّ: أَنَّ شَرَائِعَ الإسلامِ كُلَّهَا تحت الوُسعِ والطَّاقةِ، هذا على سَبيلِ العُمومِ، ثمَّ على سَبيلِ الخُصوصِ، إذا كان أحَدٌ من النَّاسِ يَعْجِزُ عن شَيءٍ من الشَّرائِعِ سَقَطَ عنه، ولهذا قال أهْلُ العِلمِ: «لا واجِبَ مع العَجزِ»، وأخذوهُ من هذه الآيةِ: ﴿لاَ يُكِلِفُ اللهُ نَعْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، فنَحمَدُ اللهَ تَعالى على نِعَمِهِ، ونَسأَلُهُ أَنْ يُعينَنا جَميعًا على ذِكْرِهِ، وشُكْرِهِ، وحُسنِ عِبادَتِهِ؛ إنَّه جَوادٌ كَريمٌ.

٢- أنَّ النَّاسَ يَختَلِفُونَ فيها يَلْزَمُهُم من الشَّريعة؛ لقولِهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، وهذا نكِرةٌ في سِياقِ النَّفي، فقد يكونُ هذا الإنسانُ يَسْتَطيعُ أَنْ يقومَ بهذا الواجِبِ، والآخَرُ لا يَسْتَطيعُ، فيكونُ واجِبًا على الأوَّلِ، غَيرَ واجِبٍ على الثَّاني.

٣- أنَّ ما كَسَبَهُ الإنسانُ من العَمَلِ الصَّالِحِ فهو له، لا يُمكِنُ أنْ يُنقَصَ منه؛
 لقولِهِ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾، سواء كان ذلك العَمَلُ منه مُباشَرةً، أو لكونِهِ دالَّا عليه وداعِيًا إليه؛ لأنَّ مَن دلَّ على خَيرٍ فله مِثلُ أَجْرِ فاعِلِهِ.

وهذا -واللهُ أعلَمُ- هو الفائِدةُ من قُولِهِ تَعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتَ ﴾، وقال في الإثْمِ: ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾، وقال في الإثْمِ: ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾، ولم يَقُلْ فِيهِ: «لها مَا اكْتَسَبَتْ »؛ لأنَّ الكَسْبَ أعمُّ من مُباشَرةِ الشَّيءِ.

فإنْ قال قائِلٌ: ما تقولون فيمَن عِندَه مَظالِمُ للخَلْقِ، أليسَ يُؤخَذُ من عَمَلِهِ الصَّالِح لهم؟

فالجَوابُ: بَلَى، لكنَّه هو الَّذي تَسبَّبَ في هذا، حتَّى صارَ غارِمًا لِهؤلاءِ، فيُقضَى حَقُهم من حَسَناتِهِ شَيءٌ، وإلَّا أُخِذَ من سَيِّئاتِهم، فطُرِحَ عليه، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ، نَسأَلُ اللهَ السَّلامةَ والعافِيَةَ.

٤- أنَّ على النَّفسِ ما اكْتَسَبَتْ من الإثْمِ؛ كما قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَهُ مُباشَرةً، أو عن طَريقِ الدَّلالةِ والمعونةِ؛
 أكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ﴾ [النور:١١]، وسواء اكْتَسَبَهُ مُباشَرةً، أو عن طَريقِ الدَّلالةِ والمعونةِ؛
 فإنَّ الدَّالَ على الشَّيءِ المُحرَّمِ له نَصيبٌ من ذلك المُحرَّمِ، وليس كالدَّالِ على الخيرِ،
 فالدَّالُ على الخيرِ له مِثلُ أَجْرِ فاعِلِهِ، أمَّا هذا فله كِفْلٌ منه.

٥- إِثْبَاتُ رُبُوبِيَّةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، يَعني: أَنَّه الخَالِقُ، المَالِكُ، المُدبِّرُ لِجميعِ الأُمورِ؛ لقَولِهِ: ﴿رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا﴾.

٦- أنَّ من آدابِ الدُّعاءِ أنْ يُصدِّرَ الدَّاعي دُعاءَهُ بهذا الاسْمِ الكَريمِ: «الرَّبِّ»، ولهذا تَجِدُ الأَدْعِيَةَ الَّتي في القُرآنِ غَالِبُها مُصدَّرٌ بذلك، أي: بالرَّبِّ، وكذلك الأَدْعِيَةُ الوارِدةُ في السُّنَّةِ.

وقد أشارَ إلى هذا النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- حينها ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلَ السَّفَرَ، أَشْعَثَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يديهِ إلى السَّمَاءِ: يا رَبِّ، يا رَبِّ. ومَطْعَمُهُ حرامٌ، ومَشْرَبُهُ حرامٌ، وعُذِّيَ بِالْحُرَامِ، «فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

والمُناسَبةُ ظاهِرةٌ؛ لأنَّ الرَّبَّ عَنَّوَجَلَّ هو الَّذي بيَدِهِ تَصْرِيفُ الأُمورِ، وتَدْبيرُها، وتَحْصيلُ المَطْلوبِ.

٧- ارْتِفاعُ العُقوبةِ والإِثْمِ مع الجَهْلِ والنَّسْيانِ؛ لقَولِهِ: ﴿لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ أي:
 لا تُعَاقِبْنا ولا تُلزِمْنا ﴿إِن نَسِينَا ٓ أَوَ أَخْطَأَنَا ﴾، قال اللهُ تَعالى: «قَدْ فَعَلْتُ»(١).

وهذا عامٌ في كُلِّ شَيءٍ، فكُلُّ شيء فَعَلَهُ الإنسانُ من المُحرَّماتِ نِسْيانًا أو جَهْلًا فليس عليه إثْمٌ، فليس عليه شيءٌ، وكُلُّ شَيءٍ تَركَهُ من الوَاجباتِ نِسْيانًا أو جَهْلًا فليس عليه إثْمٌ، لكن بعض الواجباتِ يُلْزَمُ الإنسانُ بقَضائِهِ على وَجْهٍ صَحيحٍ، مع انْتِفاءِ الإثْمِ عنه حين الفِعلِ، فالآيةُ عامَّةٌ في المأموراتِ والمنْهيَّاتِ، أنَّه لا مُؤاخَذةَ مع الجَهْلِ والنَّسْيانِ، لكن الواجِب قد يُلزَمُ الإنسانُ بفِعْلِهِ بعدَ الذِّكرِ.

وهذه القاعِدةُ قاعِدةٌ عَظيمةٌ شامِلةٌ لكُلِّ الشَّرَائِعِ الَّتي أَمَرَ اللهُ بها، وكُلِّ المَّحْظوراتِ الَّتي نَهَى اللهُ عنها.

ولْنَضِرِبْ لهذا أَمْثِلةً:

لو أنَّ الإنسانَ تَوضَّأَ، ونَسِيَ أن يَمسَحَ رَأْسَهُ، وصلَّى، فليس عليه إِثْمٌ، مع أنَّه صلَّى بغير وُضوءِ صَحيحٍ، لكن ليَّا كان هذا أَمْرًا واجِبًا قُلنا: لا بُدَّ أنْ تتَوضَّأَ وُضوءًا صَحيحًا، ثمَّ تُعيدَ الصَّلاةَ؛ لأنَّ الواجِبَ يَسقُطُ إثْمُهُ بالجَهلِ، ولكنَّه لا تَبرَأُ الذِّمَةُ بدُونهِ.
 الذِّمَّةُ بدُونهِ.

والدَّليلُ على هذا: ما ثَبَتَ في (الصَّحيحينِ) من حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۱۰۷).

أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِدَ، فصلَّى، ولم يَطْمَئِنَ في صَلاتِهِ، فجاء، فسَلَّمَ على النَّبِيِّ – صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم –، فرَدَّ عليه السَّلامَ، وقال له: «ارْجعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَفَعَلَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ قال: والَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لا أُحسِنُ غَيرَ هذا، فعَلِّمني. فعَلَّمهُ، وقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة، فكَّرِّ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ بَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ تَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ بَالسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ الْفَعْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» فأمَرَهُ النَّبِيُّ عَيَّ الْعُدْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اللَّمَ أَنْ اللهَ الصَّلاةِ المُورَهُ النَّبِيُّ عَتَى تَطْمَؤُنَّ سَاجِدًا، وهو الطُّمَأْنِينَةُ، لكنَّه لم يُؤَثِّمُه بهذه الصَّلاةِ المُورَه اللَّيْ يُعِيدَ كَان جاهِلًا.

ومِن ذلك: لو نَسِيَ الإنسانُ أَنْ يُصلِّيَ بالكُلِّيَّةِ، صار عِندَه شُغْلُ شَغَلَهُ عن الصَّلاةِ، ولم يَتذكَّرْ حتَّى خَرَجَ الوَقتُ، فلا إِثْمَ عليه -مع أَنَّه لو تَعمَّدَ تَرْكَها حتَّى يَخرُجَ الوَقتُ لكان آثِمًا، ولا تُقْبَلُ منه- ولكنَّنا نَقولُ: صَلِّها؛ لأَنَّكَ تَرَكتَ واجِبًا، والواجِبُ إذا نُسِيَ لا يَسقُطُ، لكن يَسقُطُ التَّأْثِيمُ بتَأْخيرِهِ.

ودَليلُ هذا: قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، ثمَّ تَلَا قَولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴾ [طه:١٤](١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه (ص:۲۱٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاةً، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤) من حديث أنس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، ولم يذكر البخاري النوم.

ومِن ذلك: لو سَلَّمَ قَبلَ تَمَامِ صَلاتِهِ ناسيًا فلا إِثْمَ عليه، لكن عليه أَنْ يُتِمَّها؛ لأَنَّه تَرَكَ رُكْنًا فيها أو أكْثَرَ، إلَّا أَنَّه لا يَأْثَمُ بِسَلامِهِ قَبلَ تَمَامِها.

ودَليلُ ذلك: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحيحَينِ، عَنَ أَبِي هُرَيرةَ رَضَالِلُهُ عَنَهُ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وَلَيْهُ عَنَهُ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وَلَيْهُ عَنْهُ، فَأَتَمَّ صَلَّى بأَصْحابِهِ ذَاتَ يَومٍ صَلَّةَ الظُّهْرِ أَو العَصرِ، وسلَّمَ من رَكعَتَينِ، ثمَّ ذَكَّرُوهُ، فأَتَمَّ صَلاَتَهُ، وسلَّمَ، ثمَّ سَجَدَ سَجدَتِي السَّهْوِ بعدَ السَّلامِ (۱).

ومِن ذلك: أنَّ مَن أَكَلَ وهو صائِمٌ ناسيًا فلا إِثْمَ عليه، ولا يَقْضِي؛ لأنَّ هذا من بابِ فِعلِ المُحرَّم، والمُحرَّمُ المَقْصودُ عَدَمُهُ، لا المَقْصودُ إيجادُهُ، فإذا ارْتَكَبَهُ الإنسانُ ناسِيًا أو جاهِلًا فلا إِثْمَ عليه، فكأنَّه لم يَفْعَلْهُ تمامًا، وعِبادَتُهُ صَحيحةٌ، ولا إثْمَ عليه.

ودَليلُ هذا: قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (٢)، وفي قَولِهِ: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» دليلٌ على أنَّ صَومَهُ لم يَنقُصْ.

ولو أكلَ يَظُنُّ أنَّ الشَّمسَ قد غَرَبَتْ؛ لكونِ السَّماءِ مُغِيمةً، فأظْلَمَتِ الدُّنيا، فأكلَ ظأنًا أنَّ الشَّمسَ غَربَتْ، ثمَّ انْجَلَى السَّحابُ، فإذا الشَّمسُ لم تَغْرُبْ، فليس عليه شَيءٌ؛ لأَنَّه جَاهِلٌ، لكِنْ إذا تَبيَّنَ أنَّ الشَّمسَ لم تَغرُبْ وَجَبَ عليه أنْ يَتوقَّفَ عن الأَكْل، وأنْ يَلْفُظَ ما كان في فَمِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد، رقم (٤٨٢)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه، رقم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة رَضَوَلَيْكَهُ عَنْهُ.

فإذا قال قائِلٌ: أَكَلَ فِي رَمَضانَ فكيف لا قَضاءَ عليه؟!

قُلنا: نَعَمْ، لَكِنْ هل هو جاهِلٌ، أو عالِمٌ؟ الجَوابُ: جاهِلٌ، إذَنْ فهو داخِلٌ في قولِهِ: ﴿أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾، وهذا دَليلٌ عامٌ، وهناك دَليلٌ خاصٌ في المَوْضوع، وهو ما رَواهُ البُخاريُّ عن أسْاء بِنتِ أبي بَكرٍ رَحَوَلَكَهَ عُلَا، قالت: أفطرنَا على عَهْدِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - في يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (١). ولم يَأمُوهمُ النَّبيُّ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - في يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (١). ولم يَأمُوهمُ النَّبيُّ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - في يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (١). ولم يَأمُوهم النَّبيُّ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ يُبلِغَهُ، ويَأمُرَهم بالقَضاء، ولو أمرَهم بالقضاء - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ يُبلِغَهُ، ويَأمُرَهم بالقَضاء، ولو أمرَهم بالقضاء ولي اللهُ تَعالى قضاء على النَّبي اللهُ وَسَلِيه اللهُ وَسَلَّم واللهُ تَعالى اللهُ وَسَلِيه وَسَلِيه وَسَلَّم اللهُ مَا القَضاء ولا القضاء عُلِمَ أَنَّ القضاء عَلِم اللهُ عَلى اللهُ واللهُ تَعالى اللهُ عَلَيْ واللهُ عَلَم أَنَّ القضاء ولا القضاء عُلِم أَنَّ القضاء عَلِم اللهُ اللهُ واللهُ يَعْلَى اللهُ والحِبِ.

فإنْ قال قائِلٌ: لو أنَّ إنسانًا صائِمًا، وتُوجَدُ غُيومٌ كَثيفةٌ كَثيفةٌ، وأفطَرَ عِندَ الظُّهرِ، فهل تَعْذُرونَهُ؟

فَنَقُولُ: لا نَعذُرُهُ؛ لأَنَّه مُعْتَدٍ، وإِنَّمَا نَعْذُرُهُ إذا كان الوَقتُ قريبًا من الغُروبِ، يَعني: أَنَّه يَتحرَّى غُروبَ الشَّمسِ، لكنْ لم يَتأكَّدُه بسَبَبِ الغَيمِ، أمَّا إنسانٌ يُفطِرُ في نِصفِ النَّهارِ، ويقولُ: أَفْطَرتُ في يَومِ غَيم. فهذا لا أحدَ يُقِرُّه.

ومن ذلك: أنَّ الإنسانَ لو أَعْطَى شَخصًا زَكَاةَ مالِهِ، يَظُنُّ أَنَّه فَقيرٌ، فبانَ أَنَّه غَنيٌّ، فزَكاتُهُ مَقْبُولةٌ؛ لأَنَّه حينَ إعْطائِهِ الزَّكاةَ يظُنُّ أَنَّ ذِمَّتَهُ بَرِئَتْ.

ويدُلُّ لذلك: حَديثُ الرَّجُلِ الَّذي تَصدَّقَ بصَدَقةٍ على غنيٍّ، فأصبَحَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

يَتَحدَّ ثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيلةَ على غَنيِّ! فقيلَ لهذا الرَّجُلِ: إنَّ صَدَقَتَك قد قُبِلَتْ(١). ولأنَّ الغِنَى والفَقْرَ أَمْرٌ خَفيٌ.

لكنْ إذا غَلَبَ على ظَنِّكَ أَنَّ هذا ليس من أَهْلِ الزَّكاةِ فالواجِبُ أَنْ تَقولَ له: إنْ شِئْتَ أَعْطَيتُك، ولا حظَّ فيها لغَنيِّ، ولا لقَويٍّ مُكتَسِبٍ. وأَمَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّكَ أَنْ شِئْتَ أَعْطَيتُك، ولا حظَّ فيها لغَنيِّ، ولا لقَويٍّ مُكتَسِبٍ. وأمَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّكَ أَنَّه فَقيرٌ فلا حاجة أَنْ تقولَ له هذا.

وإذا عَلِمتَ أَنَّه كاذِبٌ، وأَنَّه غنيٌّ، لكنَّه يَسأَلُ النَّاسَ أَمْوالَهم تَكثُّرًا، فانْصَحْهُ، وشَدِّد عليه، ولا تُعْطِهِ، فتُساعِدَهُ على الإثْم والعُدْوانِ.

ومِن ذلك: أنَّ الرَّجُلَ إذا أَحْرَمَ حَرُمَتْ عليه مَحْظوراتُ الإحرام، ومنها: الطِّيبُ، فلو أنَّ المُحرِمَ تَطيَّبَ ناسِيًا فليس عليه شَيءٌ، لا إثْمٌ ولا فِدْيةٌ، لكن متى ذكرَ وَجَبَ عليه غَسْلُهُ إنْ كان على البَدَنِ، وإنْ كان على الإحرامِ وَجَبَ عليه إبْدالُ الإحرامِ أو غَسلُ الإحرام.

ومِن ذلك أيضًا: لو أنَّ المُحرِمَ صادَ حَمامةً بعدَ إحْرامِهِ قبل أن يَدخُلَ حُدودَ الحَرَمِ؛ ظنَّا منه أنَّ الصَّيدَ لا يَحرُمُ إلَّا إذا دَخَلَ حُدودَ الحَرَمِ، فلا شَيْءَ عليه، حتَّى لو أَكَلَها فلا إِثْمَ عليه ولا جزاءَ، وذلك لدُخولِهِ في قَولِهِ: ﴿ أَوَ أَخْطَأَنَا ﴾.

ومِن ذلك: لو أنَّ المُحرِمَ بالحَجِّ جامَعَ زَوجَتَهُ لَيلةَ مُزدلِفةَ؛ ظنَّا منه أنَّ الحَجَّ عَرَفةُ، فوَقَفَ بعَرَفةَ، وانْتَهى، فجامَعَ زَوجَتَهُ لَيلةَ مُزدلِفةَ جاهِلًا، فليس عليه شَيءٌ، وحَجُّه صَحيحٌ، ولا يَلزَمُهُ القَضاءُ، ولا فِدْيةَ عليه، ذلك لأنَّه لم يَتَعمَّدْ، بل هو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم (١٤٢١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق، رقم (١٠٢٢) من حديث أبي هريرة رَيَخَالِيَّهُ عَنهُ.

جاهِلٌ، وقد قَال اللهُ عَزَّهَجَلَّ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وقَال: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

ومِن ذلك: لو أنَّ رَجُلًا قَطَعَ شَجَرةً في الحَرَمِ من غير ما زَرَعَهُ الآدميُّ، ممَّا يَنبُتُ من المَطَرِ، ولكنَّه لا يَدْري أنَّ ذلك حَرامٌ، يظُنُّ أنَّ قَطعَ الشَّجَرةِ حرامٌ على المحرِمِ، وأمَّا المُحِلُّ فلا يَحُرُمُ عليه، فلا شَيْءَ عليه، وليس عليه إثْمٌ؛ لأنَّه كان جاهِلًا.

لكن ظنُّه أنَّ الشَّجَرَ يَحُرُمُ على المُحرِمِ خَطأٌ؛ لأنَّ قَطْعَ الشَّجَرِ ليس حَرامًا على المُحرِمِ، ولكنَّه حَرامٌ على مَن كان داخِلَ حُدودِ الحَرَمِ، وأمَّا ما كان خارِجَ حُدودِ الحَرَمِ، وأمَّا ما كان خارِجَ حُدودِ الحَرَمِ فهو حَلالُ، يَجوزُ للمُحرِمِ وغيرِ المُحْرِمِ أَنْ يَقْطَعَهُ، وأمَّا ظَنُّ بَعضِ النَّاسِ أَنَّ قَطعَ الشَّجَرِ تابعٌ للإحْرامِ فليس بصَحيح.

ومِن ذلك: أنَّ الإنسانَ إذا كان مُحرِمًا، وقَطَعَ من رَأْسِهِ شَعْراتٍ كَثيرةً، يَظُنُّ أَنَّه لا بأسَ بذلك، فلا حَرَجَ عليه، لا إثْمَ ولا فِدْية؛ لِدُخولِهِ في عُمومِ قَولِهِ تَعالى: ﴿ أَوْ أَخْطَ أَنَا ﴾.

ولْيُعلَمْ أَنَّ الْمُحرِمَ بالنِّسْبةِ لَحَلْقِ رَأْسِهِ له ثلاثُ أَحْوَال:

الحالُ الأُولى: أن يَحلِقَهُ بدُونِ حاجةٍ، وبدُونِ عُذرٍ، فهذا عليه الإثمُ والفِدْيةُ.

والفِدْيةُ بيَّنَهَا اللهُ عَنَّقَجَلَّ فِي قَولِهِ: ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ بَبَلُغَ اَلْهَدْیُ مَجَلَهُۥ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن تَأْسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وقَد بيَّنَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- الصِّيامَ بأنَّه ثَلاثةُ أيَّامٍ،

والصَّدَقة بأنَّها إطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ، لكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُك ذَبحُ شاةٍ (١).

الحالُ الثَّانيةُ: أَنْ يَحتاجَ إلى حَلقِهِ، فيَحْلِقَهُ مُتعمِّدًا، لكنْ للحاجةِ؛ إمَّا لِرَضٍ في رَأْسِهِ، كَكَثْرَة القَملِ مَثلًا، كما جَرَى في رَأْسِهِ، كَكَثْرَة القَملِ مَثلًا، كما جَرَى لِكَعبِ بنِ عُجْرةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، فهذا عليه الفِدْيةُ، وليس عليه إِثْمٌ.

ودَليلُ ذلك: الآيةُ الكَريمةُ الَّتي سُقْناها: أنَّ مَن كان مَريضًا أو به أذًى من رَاسِهِ، فعليه الفِدْيةُ: مِن صِيامٍ، أو صَدَقةٍ، أو نُسُكٍ.

الحالُ الثَّالِثةُ: أَنْ يَحِلِقَهُ ناسِيًا أو جاهِلًا، فهذا لا إثْمَ عليه ولا فِدْيةَ عليه؛ لدُخولِهِ في عُموم قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَاۡنَا ﴾.

وما ذَكَرَهُ بعضُ أَهْلِ العِلمِ من وُجُوبِ الفِدْيةِ في هذه الحالِ ففيه نَظَرٌ، وليس لنا أَن نُضيِّقَ ما وَسَّعَهُ اللهُ عَرَّقِجَلَّ، كيف وقد قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]؟! كيف وقد قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الجج:٧٨]؟! كيف وقد قال النَّبيُّ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الجج:٧٨]؟! كيف وقد قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ هَذَا اللهِ عَلَى يُسْرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا» وَلَا تُعَالِي اللسِّرَاءِ وَلَا تُعَلَى السَّرَاءِ وَلَا تُعَلَى الْعَلَامُ وَلَا تُعَلَى الْعَرَاءِ وَلَا تُعَلَى اللَّهُ وَلَا تُعَلَى السَّلَامِ اللَّهُ وَلَا تُعَلَى اللْعَلَامِ وَلَا تُعَلَى اللَّهُ وَلَا تُعَلَى اللْعَلَامِ اللللَّعُولُ اللهِ اللْعُلَامِ وَلَا تُعَلَى اللْعَلَامِ وَلَا تُعَلَى اللْعَلَامِ الْعَلَامِ وَلَا تُعَلَى اللَّهُ الْعَلَامِ وَلَا لَعَلَامُ الللْعُلَامِ وَلَا تُعَلَى الللْعُلَامِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب النسك شاة، رقم (۱۸۱۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (۱۲۰۱/ ۸۳) من حديث كعب بن عجرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:١٠٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:١٠).

فإنْ قال قائِلٌ: هل حَلْقُ بعضِ الرَّأسِ حَرامٌ، أو لا؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ ﴾، فهل هو حَرامٌ، أو لا؟

فالجَوابُ: هو حَرامٌ؛ لِقُولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَا نَهُ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» (١)، وهذا قد نَهَى اللهُ عنه، فيُجتَنَبُ كُلُّه، لكن إنِ احْتاجَ إليه -أي: إلى حَلقِ بَعضِهِ - حَلَقَهُ؛ لِعُمومِ قَولِهِ تَعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَأْسِهِ عَفِدْ يَدُ البقرة: ١٩٦].

فإذا حَلَقَ بعضَ الرَّأْسِ فهل تَلزَمُهُ الفِدْيةُ، أو لا؟ ظاهِرُ السُّنَّةِ: أَنَّمَا لا تَلزَمُهُ الفِدْيةُ، وأنَّ الفِدْيةَ إنَّمَا تَكونُ في حَلْقِ الرَّأْسِ كامِلًا أو حَلْقِ أكْثَرِهِ، أمَّا بَعضُهُ فلا.

ودَليلُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- احتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وهو عُرِمٌ (٢)، وشَعرُ النَّبيِّ عَلَيْهِ كَثيفٌ، لا يُمكِنُ أنْ يَحْجِمَ على رَأْسِهِ إلَّا بعدَ حَلقِ مَكانِ الحِجامةِ، ولم يُنقَلْ عنه -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أنَّه فَدى، لكنْ لو أنَّ الإنسانَ فَدى من بابِ الاحتياطِ فإنَّه لا يُنكَرُ عليه.

والحاصِلُ: أنَّ هذه القاعِدة -والحمدُ للهِ - قاعِدةٌ عظيمةٌ، ليست من قَولِ فُلانٍ وفُلانٍ، بل هي من قَولِ مَن له الحُكمُ، وإليه الحُكمُ عَرَّوَجَلَ، وهو الَّذي يحكُمُ بيْنَ العِبادِ، ويَحكُمُ في العِبادِ، فإذا كان اللهُ تَعالى عَفا عن عِبادِهِ في الخَطَأ والنِّسْيانِ فلا يُمكِنُ أَنْ نُلغِيَ هذا بأيِّ حالٍ من الأَحْوالِ، لا باسْتِحْسانٍ ولا غَيرِ استِحْسانٍ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (ص:٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم (١٨٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (١٢٠٣) من حديث ابن بحينة رَضَاللَهُ عَنْهُ.

بل إنَّ الاستِحْسانَ هو إسْقاطُ المُؤاخَذةِ مع الجَهلِ والنِّسْيانِ؛ لأنَّ هذا ممَّا يُرغِّبُ في الدِّينِ الإسلاميِّ؛ لِيُسرِهِ وسُهولَتِهِ.

فإنْ قال قائِلٌ: أنتُم إذا أسقَطتُمُ الإثْمَ أو الفِدْيةَ فيها فيه فِدْيةٌ أو الكَفَّارةَ، فإنَّكم قد تُوسِّعونَ للنَّاسِ.

فنقولُ: ولْيَكُنْ، إذا قَيَّدْنا الشَّيءَ بالشُّروطِ الشَّرعيَّةِ فلْنُوسِّعْ، فلو أَنَّ رَجُلًا صائِمًا، وامرأَتُهُ صائِمةٌ، وجامَعَها، ولكِنْ لم يَحصُلْ إِنْزالُ، وجاءَ يَسأَلُ يقولُ: إنَّه فَعَلَ هذا؛ يظُنُّ أَنَّ الَّذي يُفسِدُ الصِّيامَ هو الجِماعُ مع الإِنْزالِ. فإذا عَلِمْنا أَنَّ الرَّجُلَ صادِقٌ، وأَنَّ هذا ظَنَّه، قُلنا: لا شَيءَ عليك، وصيامُكَ صَحيحٌ، ولا كَفَّارةَ. لأَنَّه جاهِلٌ، داخِلٌ في الآيةِ الكريمةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا كان الإنسانُ عالِمًا بالحُكمِ، لكنَّه جاهِلٌ بالعُقوبةِ، ما ظَنَّ أَنَّ عُقوبةَ هذا الفِعلِ بهذه الشِّدَّةِ، فهل تُسقِطونَ عنه العُقوبةَ؟

فَالْجُوابُ: لا؛ لأنَّ الرَّجُلَ انتَهَكَ المُحرَّمَ، ويدُلُّ لهـذا: حَديثُ أبي هُرَيرةَ وَصَلَّقَ فَهُ فِي الصَّحيحينِ، أنَّ رجلًا أتى النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وقال: يا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، وَأَهْلَكْتُ. قال: «مَا بَالُك؟» قال: إنِّي أتيتُ امْرَأَتِي في رمضانَ وأنا صَائِمٌ. فالرَّجُلُ يَعرِفُ أنَّ هذا حَرامٌ، والدَّليلُ: أنَّه جاءَ مَرْعُوبًا، ويقولُ: هَلَكْتُ، وأَهْلَكْتُ. لكنَّه لا يَدري ما الكَفَّارةُ، فسَأَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هَلْ تَجْدُ رَقَبَةً؟» قال: لا. قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. ثمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ، وأُرسِلَ بتَمْرٍ إلى النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: يا رسولَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، فقال له النَّبِيُ عَلِيهِ: «خُذْ هَذَا، تَصَدَّقُ بِهِ»، فقال: يا رسولَ الله،

أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي؟! واللهِ ما بيْنَ لَابَتَيْها -يَعْني المدينة - أَهْلُ بَيتٍ أَفْقَرُ مِنِّي. فضَحِكَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: كيف أتى هذا الرَّجُلُ خائِفًا، ثمَّ لم يَذهَبْ حتَّى طَمِعَ! وقال له النَّبيُّ عَلَيْهِ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»(١)، ولم يَقُلْ: فإنْ أغْناكَ اللهُ فكفِّرْ. لأَنَّه حين وُجوبِ الكَفَّارةِ لا يَستطيعُ، وقد قَرَّرْنا فيها سَبَقَ أَنَّه لا واجِبَ مع العَجزِ؛ بناءً على قَولِهِ تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

ولذلك لو أنَّ إنسانًا صَدَمَ شَخْصًا خَطاً، وماتَ المَصْدومُ، فالدِّيةُ واجِبةٌ على كُلِّ حالٍ، ما لم يَعْفُ عنها أولياءُ المَقْتولِ، أمَّا الكَفَّارةُ فنقول له: عليكَ كفَّارةٌ عِتقُ رَقَبةٍ. فإذا قال: ما عِندي شَيءٌ. قُلنا: صُمْ شَهرَينِ مُتتابِعَينِ. فإذا قال: لا أَقْدرُ. فإذا نقولُ؟ هل نقولُ: متى استَطَعتَ فصُمْ. أو: متى استَطَعتَ فأَعْتِقْ؟

الجواب: لا، ولا شَيءَ عليه؛ لأنَّه لا يَستطيعُ، ولا إطعامَ عليه؛ لأنَّ كفَّارةَ القَتل ليس فيها إِطْعَامٌ، هذا ما تدُلُّ عليه هذه الآيةُ الكريمةُ.

وأُوصي إِخْواني، ولاسيَّما طلبةُ العِلمِ، الَّذين مَنَّ اللهُ عليهم بقَبولِ النَّاسِ فَتُواهم، أُوصيهم أَنْ يكونَ المَأخَذُ الأوَّلُ والآخِرُ هو الكِتابَ والسُّنَّة؛ لأنَّهما هما الطَّريقُ المُوصِلةُ إلى اللهِ عَرَّهَجَلَّ، وكُلُّ إنسانٍ يُؤخَذُ من قَولِهِ ويُترَكُ إلَّا رسولَ اللهِ حسلَى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

لكن إذا وَقَعَ الشَّيءُ خَطَأً، ثمَّ تَبيَّنَ الخَطَأُ، فهل تَترتَّبُ الأَحْكامُ على هذا الفِعلِ، أَوْ لا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، رقم (۱۹۳۱)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجهاع في نهار رمضان، رقم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

نقول: لا، مِثالُ ذلك: إنسانٌ باعَ سِلْعة بعدَ أذانِ الجُمُعةِ الثَّانِي، وهو عَن تَلزَمُهُ الجُمُعةُ، فالبَيعُ غَيرُ صَحيحٍ؛ لقَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي الجُمُعةُ، فالبَيعُ غَيرُ اللهِ مَا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ [الجمعة: ٩]، فالبَيعُ غَيرُ صَحيحٍ، لكنَّ البائِعَ لا يَأْثَمُ ما دامَ لا يَعلَمُ بالحُكمِ، إلَّا أَنَّنا نَقولُ: العَقدُ ليس صَحيحٍ؛ لأنَّ الصِّحَةُ ليست هي البَيعَ، بل هي مُترتِّبةٌ على البَيعِ، فتبيَّنَ أنَّ هذا البَيعَ فاسِدٌ، فلا تَترتَّبُ عليه الصِّحَةُ، لكن لا إِثْمَ.

ومِن ذلك: لو أنَّ رَجُلًا ذَبَحَ ذَبيحةً، ونَسِيَ أَنْ يُسمِّيَ اللهَ عَرَّفَجَلَ، فلا إِثْمَ عليه، مع أنَّ الواجِبَ أنْ يَذكُرَ اسْمَ اللهِ عليها، لكن نَسِيَ، فنقولُ: لا إِثْمَ عليه. ولكن هل يَأكُلُ منها، أو لا؟

الجَوابُ: لا يَأْكُلُ منها؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّ الذَّبيحة فاقِدةُ الشَّرطِ، ولهذا قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسْقُ ﴾ [الأنعام:١٢١]، فنقولُ: الذَّبيحةُ هذه حَرامٌ، لا تَأْكُلُها أنتَ أيُّا الذَّابِحُ، ولا يَأْكُلُها غَيرُك.

لكن لو أَكَلَها غَيْرُهُ، وهو لا يَدْري أَنَّهَا مَتْروكةُ التَّسْميةِ، فليس عليه إِثْمٌ؛ لأَنَّه جاهِلُ، أو نَسِيَ، فأَكَلَ، فلا إِثْمَ عليه؛ لأَنَّه ناسِ.

فإنْ قال قائِلٌ: هذا الرَّجُلُ نَسِيَ أَنْ يُسمِّي، لماذا لا تُدخِلونَهُ في الآيةِ؟

قُلنا: نحن أَدْخَلْناهُ فِي الآيةِ، وقُلنا: لا إثْمَ عليه. لكنَّ الآثارَ المُترتِّبةَ على شَيءٍ غَيرِ صَحيحٍ لا تكونُ صحيحةً، وهُنا شيئًانِ: أَكْلُ، وذَبحٌ. فالذَّبحُ تَبيَّنَ أَنَّه غَيرُ صَحيحٍ، لكنَّه لا إثْمَ فيه؛ لأنَّ الذَّابِحَ ناسٍ، لكن الأكْل لا يجوزُ، ولهذا قُلنا: لو أكلَ الإنسانُ الذَّابِحُ أو غَيرُهُ ناسيًا أو جاهِلًا فلا إثْمَ عليه، فلكُلِّ فِعلِ حُكمُهُ.

وهذا الَّذي قَرَّرْناهُ هو ظاهِرُ القُرآنِ والسُّنَّةِ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (١) ، وما ذَكَرَ ابنُ جَريرِ رَحِمَهُ اللَّهُ من الإجماعِ على حِلِّ مَثْرُوكِ التَّسْميةِ سَهْوًا (١) ليس بصَحيحٍ ، فلا إِجْماعَ ؛ فإنَّ من السَّلَفِ مَن مَنعَ ذلك، أي: مَنعَ الأكْلَ من مَثرُوكِ التَّسْميةِ سَهوًا ، لكِنَّ ابنَ جَريرِ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يَرى خِلافَ الرَّجُلِ والرَّجُلَينِ مَن مَثرُوكِ التَّسْميةِ سَهوًا ، لكِنَّ ابنَ جَريرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يَرى خِلافَ الرَّجُلِ والرَّجُلَينِ شَيئًا (١) ، والواجِبُ الرُّجوعُ إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ ، ما لم يُخالِفْ إجْماعًا قَطعيًّا، فإنْ خالَفَ إجْماعًا قَطعيًّا ، فإنْ من السَّلُوبِ الإجْماعَ .

ويُسْتَثنى من هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَو أَخْطَأَنَا ﴾ ما كان من حُقوقِ العِبادِ؛ فإنَّه لا فَرْقَ بيْنَ النَّاسي والذَّاكِرِ، والعامِدِ والجاهِلِ، فلو أنَّ شَخْصًا أَخْطأً، فلبِسَ ثَوبَ غيرِهِ، يَظُنُّهُ ثَوبَ نَفْسِهِ، ثمَّ احْتَرَقَ هذا الثَّوبُ، فهل يَضمَنُ، أَوْ لا؟

الجَوابُ: يَضْمَنُ، لكن لا إثْمَ عليه، وإنَّما قُلنا: يَضْمَنُ؛ لأنَّ هذا حقُّ آدَميًّ مَبْنيٌّ على المُشاحَّةِ، وأمَّا حقُّ اللهِ فقد سَبَقَ أنَّه ليس على الإنسانِ شَيءٌ في الكَفَّاراتِ والفِدَى.

فإنْ قال قائِلٌ: كيف تُجيبونَ عن قَولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى آهَ لِهِ ٤٠ [النساء: ٩٢]، فأو جَبَ اللهُ حقَّ آدميًّ –وهو الدِّيةُ – وحَقَّ نَفسِهِ، وهو الكَفَّارةُ ؟

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٩/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) العدة (٤/ ١١١٩)، اللمع (ص:١٨٧)، البرهان (٢/ ٢٢١)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٠٠).

فَالْجُوابُ: أَنَّ هَذَه مُسْتَثَنَاةٌ مِن القَاعِدةِ، وللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ أَنْ يَسْتَثَنَيَ مَا شَاءَ، وإذَا قُلتَ بهذَا الْجَوَابِ سَلِمتَ مِن كُلِّ اعْتِراضٍ، تَقُـولُ: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ ﴾ [الأنعام:٥٧]، فأوجَبَ اللهُ تَعالَى الكَفَّارةَ والدِّيَةَ في قَتلِ الخَطَأ مع أَنَّه خَطَأٌ، والحُكمُ لللهِ عَزَّوَجَلَّ، فيُسْتَثنى هذا من عُموم آيةِ البَقَرةِ.

فإنْ قُلتَ: ما الحِكْمةُ أنَّه يُسْتَثني؟

فَالْجُوابُ: أَنَّنَا نَعَلَمُ أَنَّ كُلَّ شَيءٍ حَكَمَ اللهُ به ورسولُهُ فهو حِكْمة، سواء عَلِمْنا تلك الحِكْمة أوْ لا.

ثمَّ نقولُ: لَمَّا كانتِ النُّفُوسُ خَطَرُها عَظيمٌ لم يَسْقُط الواجِبُ في حَقِّ اللهِ وحَقِّ العِبادِ وإنْ كان الفاعِلُ مُحُطِئًا، والأمْرُ في هذا -والحَمدُ للهِ- واضِحٌ.

٨- بيانُ مِنَّةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ على هذه الأُمَّةِ، في أَنَّه لم يَحمِلْ عليها إِصْرًا كما حَمَلَهُ على الَّذين مِن قَبلُ.

والإصْرُهو: الشَّيءُ الشَّديدُ الثَّقيلُ. وكانتِ الأُمَمُ السَّابِقةُ -ولاسيَّما اليَهودُقد غُلِّظَ عليهم في الأَحْكامِ الشَّرْعيةِ؛ لأَنَّهم كَذَبةٌ، ولأَنَّهم أَهْلُ طُغْيانٍ وكِبْرياءٍ؛
كما قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ أُحِلَتَ لَمُمْ وَبِصَدِهِمُ
عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا إِنَّ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ [النساء:١٦٠-١٦١] إلى آخر الآية،
فقال: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ أُحِلَتَ لَمُمْ ﴾، لكِن هذه الأُمَّة فقال: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِن الآصارِ والأَغْلالِ ما كان على مَن قَبلَها، ولهذا كان من وصف النَّبِي عَلَيْهِمْ عَن هذه الأُمَّةِ إصْرَهُم والأَغْلالَ الَّتِي كانت عليهم (١).

<sup>(</sup>١) كما في سورة الأعراف، الآية (١٥٧).

9 - أنَّ الله له الحُكْمُ، يَحَكُمُ بها شاء، يُشدِّدُ على أقْوامٍ، ويُحَفِّفُ عن آخرينَ، ولكن لنَعْلَمْ أنَّه لا صِلَة بين الله عَزَيْجَلَّ والخَلْقِ بنسَبٍ أو سببٍ إلَّا سببَ العَمَل الصَّالح، وأنَّه جَلَوَعَلَا لا يُشدِّدُ على قَومٍ، ويُيسِّرُ على آخرينَ، إلَّا لِحِكَم بالِغةِ، سواء أَذْرَكْناها أم لم نُدرِكُها، فعلى المُؤمِنِ أَنْ يُحقِّقَ قَولَهُ: رضيتُ باللهِ رَبَّا، وبالإِسْلامِ دِينًا، وبمُحَمَّدٍ عَلَيْ رسُولًا.

أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَم يُحمَّلْ عِبادَهُ ما لا يُطِيقُونَ، بل جَعَلَ الدِّينَ يُسرًا من جَميعِ النَّواحي، وهذا كالتَّأكيدِ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾،
 لكِن هذه الجُمْلة -وهي قَوْلُه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ - خَبَرٌ من اللهِ تَعالى، وهذه الجُمْلةُ: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمُلنَا مَا لاطَاقَةَ لَنَا بِهِ عَ ﴿ دُعاءٌ من المُؤمِنينَ.

١ - طَلَبُ العَفْوِ من اللهِ والمَغْفِرةِ والرَّحْةِ، فالعَفْوُ عن التَّقْصيرِ في الواجِبِ،
 والمَغْفِرةُ عن فِعلِ المُحرَّمِ، والرَّحْةُ ثَوابُ العَمَلِ، والتَّوْفيقُ للعَمَلِ الصَّالِحِ.

فَيُؤخَذُ من هذا: أنَّه يَنبَغي للإنسانِ أنْ يَدْعُوَ بهذه الجُمَلِ الثَّلاثِ: اعْفُ عنا، واغْفِرْ لنا، وارْحَمْنا.

١٢ - أنَّ الله تَعالى مَوْلَى المُؤمِنينَ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَنتَ مَوْلَئنَا ﴾، وولايةُ اللهِ تَعالى نَوْعانِ: عامَّةٌ، وخاصَّةٌ.

فأمَّا العامَّةُ فهي الشَّامِلةُ لِجَميعِ الحَلْقِ، وأمَّا الخاصَّةُ فهي المُختَصَّةُ بالمُؤمِنينَ، فكُلُّ أَحَدٍ فاللهُ مَوْلاهُ، يَتَولَّاهُ ويَتَصرَّفُ فيه كها يشاءُ، وكُلُّ مُؤمِنٍ فإنَّ اللهَ تَعالى قد تَولّاهُ تَولِّهُ مَوْلِهُ، وَفَقَهُ به للإيهانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، والمُرادُ هنا بقَوْلِه: ﴿أَنتَ مَوْلَكَنا﴾ الولايةُ الخاصَّةُ.

17 - طَلَبُ النَّصْرِ على القَومِ الكافِرينَ، سواء كان النَّصْرُ بالقَولِ أو بالفِعْلِ، فالنَّصرُ بالقَولِ أو بالفِعْلِ: فالنَّصرُ بالقَولِ: هو ظُهورُ حُجَّةِ المُسلِمينَ، ودَحْضُ حُجَّةِ الكافِرينَ، والنَّصرُ بالفِعلِ: هو أَنْ يكونَ قِتالٌ بيْنَنا وبيْنَ أَعْدائِنا الكُفَّارِ، فيَنصُرَنا اللهُ تَعالى عليهم.

ولْيَعلَمْ إخْواني الْمُسلِمونَ أَنَّ هذه الآيةَ والَّتي قَبلَها إذا قَرَأُهما الإنسانُ في لَيلةٍ كَفَتَاهُ، أي: في الحِفظِ والرِّعايةِ والدُّعاءِ؛ لأنَّها اشْتَمَلَتا على كُلِّ مَصالِحِ الدِّينِ والدُّنيا.

وإلى هنا انْتَهَى الكَلامُ على سُورةِ البَقَرةِ، السُّورةِ العَظيمةِ الَّتِي أَخْذُها بَرَكةٌ، وفَقْدُها حَسْرةٌ، ولا تَسْتَطيعُها السَّحَرةُ.

ثمَّ ننتقلُ إلى السُّورَة الثَّانِيَة، وهي أُختُها الَّتي أَمَرَ النَّبيُّ عَلَيْ اللَّهِ بقِرَاءَتها مع البَقَرَة، فقال: «اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَهَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً، يُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

• • • • • •

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن، رقم (٨٠٤) من حديث أبي أمامة رَضَوَ لَلَهُ عَنهُ.



قال اللهُ تَعَالى: ﴿ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِدِ ﴾ البَسْمَلةُ آيةٌ من كِتَابِ اللهِ، لكنَّها آيةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لا تَتْبَع ما قَبْلَها، ولا ما بَعْدَها، ولذلك لم تُرَقَّم في العَدَد إلَّا في سُورة الفَاتِحَة، فقد رُقِّمت، ولكنَّ تَرْقِيمَها على قَوْلٍ من أَقْوَال أَهْلِ العِلْم، والصَّحيحُ: أنَّها لا تُرَقَّم ولا في الفَاتِحَة؛ لأنَّها ليست آيةً من الفَاتِحَة، وقد بيَّنَا في مَوْضع آخرَ الأَدِلَة على ذلك، أي: أنَّ البَسْمَلة ليست آيةً من الفَاتِحَة (١).

#### • • • • • •

#### قال الله تَعالى: ﴿الَّهُ اللَّهُ اللّ

هذه حُرُوفٌ هِجَائِيَّةٌ ثَلَاثَةٌ: أَلِفٌ، ولامٌ، ومِيمٌ. والحُرُوف الهِجَائِيَّةُ بمُقْتَضى اللَّغة العَربِيَّة ليس لها مَعْنَى في حدِّ ذَاتِها؛ لأنَّها حُرُوف هِجَائِيَّة يَتَرَكَّب منها الكَلامُ، ومن المعلوم أنَّ القُرْآن نَزَلَ باللَّغة العَربِيَّة، وعلى هذا فالحُرُوف الهِجَائِيَّة الَّتِي ابْتَدَأَ اللهُ بها في بعض السُّورِ ليس لها مَعْنَى، هذا مُقْتَضى اللِّسَان العَربيِّ، ولكن لها فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ، وهي إِظْهَار عَجْزِ المُعَارِضِين للقُرْآن الكَرِيم من قُريْشٍ وغيرها؛ لأنَّ هذا القُرْآن الكَريم عن قُريْشٍ وغيرها؛ لأنَّ هذا القُرْآن الكَريم عن اللهُون منها كَرُوف الَّتِي يُركِّبُون منها كَلَامهم، ومع ذلك أَعْجَزَهم، فالقُرْآن الكَرِيمُ هو من هذه الحُرُوف الَّتِي يُركِّبُ منها هؤلاء كَلَامهم، وعَجَزُوا أن يُعَارِضُوه، هذا هو المَعْزَى.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٣/ ٥٨).

ولذلك لا تَجِدُ سُورةً مَبْدُوءةً بهذه الحُرُوف الهِجَائيَّة إلَّا وبعدها ذِكْرُ القُرْآن مُبَاشَرَةً، أو ذِكْرُ ما لا يُمْكِن العِلْمُ به إلَّا بوَحْيٍ، مثلُ: ﴿الْمَرَ اللهِ عُلِبَتِ الرُّومُ اللهِ اللهُ الله

#### • • • • •

#### قَالَ اللهُ تعَالَى:

### ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوِمُ ۗ أَنَّ الْمَالِمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيْ

هذه الآيةُ بَعْضُ آيةٍ من آية الكُرْسِيِّ، يُخْبرُ اللهُ بها عن نَفْسِه أَنَّه الْمُتَوَحِّد بِالأَّلُوهِيَّة، لا إِلَهَ إِلَا هو، وأَنَّه كَامِلُ الحياةِ والقَيُّومِيَّة، فالحَيَاةُ ضدُّ الموتِ، ولهذا قال اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٨٥].

والقَيُّومِيَّة تَعْنِي القَائِمَ بنَفْسِه، فلا يحتاجُ إلى غيره، القَائِمَ على غيره، فكلُّ خَلُوق مُحْتَاجٌ إليه، لا يَقُومُ إلَّا بالله.

إذنْ، فتَفْسِيرُ الحيِّ: أَنَّه ذو الحَيَاةِ الكَاملةِ من كلِّ وَجْهِ، حياةٌ لم تُسْبَق بعَدَمٍ، ولا يَلْحَقُها فناءٌ، وليس فيها نَقْصٌ لا في الصِّفَات، ولا في الأَفْعَال، ولا في الأَحْكَام.

والقَيُّومُ هو: القَائمُ بنَفْسِه، القَائمُ على غيره. وهذا يَتَضَمَّنُ كَمَال غِنَاهُ عن كلِّ مَن سِوَاه، وافْتِقَارَ كلِّ مَن سِوَاه إليه جَلَّوَعَلَا.

## في هاتَينِ الآيَتَينِ مِن الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّ كَلامَ اللهِ الَّذي أعجزَ الْبَشَرَ -ولاسيَّا العَرَبُ الفُصَحاءُ البُلَغاءُ - لم يكُنْ
 من حُروفٍ غَريبةٍ يَتحجَّجُ بها المُعارِضُ، بل هو من حُروفٍ يَتركَّبُ منها كَلامُهم،

يُؤخَذُ هذا من قَولِهِ: ﴿الْمَ ﴾.

٢ - انْفِرادُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالأُلُوهِيَّةِ؛ لقَولِهِ: ﴿لَاۤ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

٣- إثباتُ الاسْمَينِ العَظيمَينِ: ﴿الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾، وقد ذُكِرَ هذانِ الاسْهانِ في كِتابِ اللهِ في ثلاثةِ مَواضِعَ: في آيةِ الكُرسيِّ، وفي هذه الآيةِ، وفي سُورةِ طه في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَعَنْتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ [طه:١١١].

٤ - إثباتُ ما تَضمَّنهُ هذانِ الاسْمَانِ من صِفَاتِ اللهِ، وقد قِيلَ: إنَّهما يَتضمَّنانِ جميعَ صفاتِ الكَمَالِ للهِ عَرَّقَ جَلَّ، إمَّا مُطَابقةً، وإمَّا الْتِزامًا.

٥- أنَّ المُدبِّرَ للخَلْقِ هو اللهُ عَنَّقِجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿الْقَيُّومُ ﴾، ويَتَرَتَّبُ على هذا: أَلَّا تَسأَلَ إِلَّا اللهَ، ولا تَعتمِدَ إِلَّا على اللهِ، ولا تَلْجَأَ عِندَ الشَّدائِدِ إِلَّا إلى اللهِ عَنَّقَجَلَّ؛ لأَنَّه هو القائِمُ عليك، المُدبِّرُ لأُمورِكَ، فلا تَلْجَأْ إلى غَيرِ اللهِ؛ فإنَّ مَن تعلَّقَ شَيئًا وُكِلَ إليه، ومَن تَعلَّقَ غَيرَ اللهِ فهو خاسِرٌ.

#### •••••

## ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامِ ۞﴾

قَوْلُه: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ أي: نَزَّلَهُ شَيئًا فَشَيئًا؛ كما قال عَنَّقَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ كَانَكُ مُ لَدُّ وَهِدَةً ﴾، قال اللهُ تَعالى: ﴿ كَانَكِ ﴾ يَعني:

أَنْزَلْنَاهُ مُفَرَّقًا ﴿لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَّادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان:٣٢]، وقال تَعالى: ﴿وَقَرْءَانَا فَرَقَنْهُ لِنَقْرَأَهُ مُفَرَّقًا الْكُرِيمُ نَزَلَ شَيئًا فَرَقَنْهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦]، فالقُرآنُ الكريمُ نَزَلَ شَيئًا فَشَيئًا، بَعضُهُ بدُونِ سَبَبٍ، وبَعضُهُ لِسَبَبٍ، وهذا يُرجَعُ إليه في كُتُبِ التَّفْسيرِ.

وقَوْلُه: ﴿الْكِنَبَ﴾ يَعني: القُرآنَ؛ لأنَّه مَكْتُوبٌ، فهـو مَكْتُوبٌ في اللَّوحِ اللَّحْفوظِ، ومَكْتُوبٌ في الصُّحُفِ الَّتي المَلائِكةِ، ومَكْتُوبٌ في الصُّحُفِ الَّتي بأَيْدي المَلائِكةِ، ومَكْتُوبٌ في الصُّحُفِ الَّتي بأَيْدي الآدَميِّينَ.

وقَوْلُه: ﴿إِلْعَقِ﴾ يَعني: أنَّ ما جاءَ به فهو حتُّ، أو ﴿إِلْعَقِ﴾ يَعني: أنَّه حتُّ من عِندِ اللهِ، وكِلا المَعْنَيَنِ صَحيحٌ، وكِلاهُما لا يَتَناقضانِ، وعلى هذا فنقولُ: إنَّ مَعْنَى الآيةِ: أنَّه أتَى بالحقِّ، وأنَّه حثُّ.

وقَوْلُه: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ حالٌ، يعني: حالَ كَوْنِ هذا الكتابِ مُصدِّقًا لِمَا بيْنَ يَدَيهِ ﴾ . لِمَا بيْنَ يَدَيهِ، ولهذا قال: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ .

وتَصْديقُ القُرآنِ لِهَا بين يَدَيهِ له وَجُهانِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: شَهادَتُهُ بأنَّ الكُتُبَ السَّابِقةَ حَيُّ، فهو قد صَدَّقَها، وبيَّنَ أَنَّها حَيُّ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّه وَقَعَ مُطابِقًا لِهَا أَخْبَرَتْ به الكُتُبُ السَّابِقةُ، فيكونُ مُصدِّقًا لها فيها أَخْبَرَتْ به؛ لأنَّ رِسالةَ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - مَذْكورةٌ في الكُتُبِ السَّابِقةِ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ النَّبِيِ الْأَتِي الْأَتِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَيَنْهَا لُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

وقَوْلُه: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ ﴾ يَعْنِي: على مُوسَى ﴿وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ على عِيسَى، وإنَّما قال: «أَنزَلَ التَّوْراةَ والإِنْجيلَ» دُونَ (نزَّلَ)؛ لأنَّ التَّوْراةَ والإِنْجيلَ نَزَلَتَا جُمْلةً واحِدةً بدُونِ تَفْريقٍ.

وقَولُهُ: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ يَعني: من قَبلِ أَنْ نَزَّلَ عليك الكِتابَ، وكان بيْنَ عيسى ومحُمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - سِتُّ مِئةِ سَنةٍ، ولم يَأْتِ بعدَه نَبيٌّ.

وقَوْلُه: ﴿هُدَى لِلنَّاسِ﴾ أي: عِلْمًا يَهْتَدُونَ به، فأمَّا التَّوْراةُ فَلِبَني إسْرائيلَ، والإُنْجيلُ لِبَني إسْرائيلَ، والقُرآنُ لِجَميعِ الخَلْقِ.

﴿ وَأَنَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾ يَعني: الفَرْقَ بيْنَ الحقِّ والباطِلِ، ولم يَجعَلْ ذلك مُلْتَبِسًا، بل فرَّقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بيْنَهما تَفْريقًا واضِحًا لا يَزيغُ عنه إلَّا هالِكُ.

وقيلَ: إِنَّ الفُرقانَ هو القُرآنُ، ولكِن هذا القَول ضَعيفٌ؛ لأَنَّ اللهَ ذَكَرَ تَنْزيلَ القُرآنِ في أَوَّلِ الآيةِ الَّتِي قَبْلَها.

وقَوْلُه تَعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو انفِقامِ ﴾ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هذه الجُمْلة بَعدَ ذِكْرِ الكُتُبِ الثَّلاثةِ؛ تَهْديدًا لهؤلاءِ الكُفَّارِ الَّذين قامتْ عليهم الحُجَّةُ بإنْزالِ الكُتُبِ عليهم.

والكُفرُ بآياتِ اللهِ هو إمَّا تَكذيبُها، وإمَّا الاستِكْبارُ عنها، وعلى هذا يدورُ مِحورُ الكُفرِ، إمَّا إِنْكَارُ وتَكذيبُ، وإمَّا استِكْبارٌ وإعْراضٌ.

وقَوْلُه: ﴿ إِنَا يَكِ اللهِ ﴿ هِي شَرائِعُهُ عَرَّفَجَلَ ؛ فإنَّ الشَّرائِعَ من آياتِ اللهِ ؛ لأنَّ كُلَّ شَريعةٍ شَرَعَها اللهُ فهي مُطابِقةٌ للحِكْمةِ تمامًا، ولِلرَّحْةِ، وللصَّلاحِ، والإصلاحِ، ولن يأتي البَشَرُ بمِثلِ شَرائِعِ اللهِ في أيِّ زَمَانٍ أو مكانٍ ، فلهذا كانتِ الشَّرائِعُ آيةً من آياتِ اللهِ عَرَّفَجَلَ.

وقَوْلُه: ﴿لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ﴾ أي: قَويٌّ في نَوْعيَّتِهِ، شَديدٌ في أَبديَّتِهِ، والعِياذُ باللهِ، ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف:٧٥].

وقَوْلُه: ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ أي: غالِبٌ، كها قال عَزَّقَجَلَّ: ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ ﴾ [يوسف:٢١].

وقَوْلُه: ﴿ذُو ٱننِقَامٍ ﴾ أي: صاحِبُ انتِقامٍ مَمَّن يَسْتَحِقُّهُ؛ لأَنَّه جَلَّوَعَلَا عزيزٌ، لا يَذِلُّ أبدًا، فله العِزَّةُ ولِرَسولِهِ ولِلمُؤمِنينَ.

# في هاتَينِ الآيَتَينِ الكَريمَتَينِ من الحِكمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - إِثْبَاتُ أَنَّ اللهَ نَزَّلَ الكِتَابَ (القُرآنَ)، وهذا يدُلُّ على شَيئينِ:

الأوَّلُ: أنَّ القُرآنَ كَلامُ اللهِ.

الثَّاني: عُلُوُّ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ اللهَ عَنَا اللهَ عَنَا اللهُ عَلَى أَنَّ الْمُتَكلِّمَ وقد نَزَلَ - دلَّ ذلك على أَنَّ المُتَكلِّمَ به عالٍ، وهو كذلك، فإنَّ اللهَ تَعالى عالٍ بذاتِهِ، وعالٍ بصِفاتِه، فعُلُوُّ اللهِ يَنقسِمُ إلى قِسمَينِ:

الأُوَّلُ: عُلُوُّ ذاتٍ، بِمَعْنى: أَنَّه تَعالى فَوْقَ كُلِّ شَيءٍ، وأُدِلَّتُهُ كَثيرةٌ من القُرآنِ والسُّنَّةِ وكلام السَّلَفِ والعَقْلِ والفِطْرةِ.

الثَّاني: عُلُوُّ صِفةٍ، بمَعْنى: أنَّ له الصِّفاتِ العُلْيا عَزَّقِجَلَّ، وأنَّ صِفاتِهِ أَعْلى الصِّفاتِ وأكْمَلُها.

٢ - شَرَفُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وعُلُوُّ مَنزِلَتِهِ؛ حيثُ نزَّلَ اللهُ عليه هذا الكِتابَ العَظيمَ.

٣- أنَّ القُرآنَ حَقَّ، ليس فيه شَيْءٌ مُفتَرًى من دُونِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وإذا كان حقًا، وقد الْتَزَمَ اللهُ تَعالى أنْ يَخْفَظَهُ، دلَّ ذلك على بُطلانِ قولِ مَن يقولُ: إنَّه قد حُذِف منه شَيءٌ، وإنَّمَا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ صَاغِرًا منه شَيءٌ، وإنَّمَا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ صَاغِرًا عن كَابِرٍ إلى يَوْمِنا هذا، ليس فيه شَيْءٌ مَحذوفٌ.

ومَن زَعَمَ أَنَّ فيه شَيئًا مَحْدُوفًا فقد قَدَحَ في القُرآنِ كُلِّه، وقَدَحَ في خَبَرِ اللهِ عَنْوَجَلَّ في قَوْلِه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنْطُونَ ﴾ [الحجر:٩]، وقَدَحَ فيما أَجْمَعَتْ عليه الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].

٤ - أنَّ كُلَّ ما جاء به القُرآنُ فهو حَتُّ مُوافِقٌ للمَصالِحِ، ومَنافِعِ الخَلْقِ، فها أَمَرَ به فالحَقُ في اجْتِنابِهِ.

٥- شَرَفُ هذا الكِتابِ العَزيزِ؛ حيثُ كانتِ الكُتُبُ السَّابِقةُ قد نوَّهَتْ عنه، ونَزَلَ مُصدِّقًا لها، وقد ذَكَرْنا في التَّفْسيرِ الآيةَ الَّتِي تدُلُّ على هذا.

7- وُجُوبُ الإيهانِ بالتَّوْراةِ والإِنْجيلِ، وأنَّ اللهَ تَعالَى أَنزَلَ كِتابًا يُسمَّى: التَّوراةَ. وهو نازِلُ على مُوسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكِتابًا يُسمَّى: الإنجيلَ. وهو نازِلُ على مُوسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكِتابًا يُسمَّى: الإنجيلَ. وهو نازِلُ على عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فيجِبُ علينا أَنْ نُؤمِنَ بأَنَّ اللهَ أَنزَلَ التَّوْراةَ، وأَنزَلَ الإَنْجيلَ.

ولكِنْ هل التَّوْراةُ المَوْجودةُ، والإِنْجيلُ المَوْجودُ في أَيْدي اليهَودِ والنَّصارى هو ما نَزَلَ حقًّا على مُوسى وعِيسَى؟

الجَوابُ: قد بيَّنَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ أنَّ فيهما زيادةً ونَقْصًا، وتَبْديلًا، وتَقْديمًا وتَأْخيرًا، فحُرِّف الكَلِمُ عن مَواضِعِهِ، لكِنَّ الواجِبَ أنْ نُؤمِنَ بأنَّ اللهَ أنزَلَ كِتابًا على مُوسى يُسمَّى: الإنجيلَ. وأنَّها حتُّ.

ولكِنْ هل بَقِيَتْ شَرائِعُهما، بمَعْنى: هل يجِبُ علينا أَنْ نَعْمَلَ بها فيهما من الشَّرع إذا وَرَدَ شَرعُنا بخِلافِهِ؟

الجَوابُ: لا، بل ولا يجوزُ؛ لأنَّ الكِتابَ العَزيزَ (القُرآنَ) نَزَلَ ناسِخًا لكُلِّ ما سَبَقَهُ من الكُتُب، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ مَا سَبَقَهُ من الكُتُب، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ مَنْ مُنْ مَنْ أَلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا يَدَيهِ والسُّلُطةُ مَنْ اللهَ عَلَيهِ والسُّلُطةُ ولو كان ثابِتًا في التَّوْراةِ والإِنْجيلِ فإنَّه مَنْسُوخٌ، والَّذي تَولَّى ذلك هو اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - وَجَبَ علينا أَنْ نُؤمِنَ بأنَّها حَقٌ، وأنَّه يجِبُ العَمَلُ بها قَبلَ أَنْ تُعَمِّلُ بها قَبلَ أَنْ تُعْمِلُ بها .

٨- أنَّ اللهَ تَعالى أنزَلَ الفُرْقانَ بيْنَ الحقِّ والباطلِ، والصِّدْقِ والكَذِبِ، والضَّارِّ والنَّالِ والنَّافِع، حتَّى لا يَبْقَى النَّاسُ في عَمَى لا يَهتَدونَ سَبيلًا.

فإنْ قال قائِلٌ: أليس يَخْفي على بَعضِ النَّاسِ ما جاءَ في القُرآنِ من الحقِّ؟

فالجَوابُ: بلى، ولكن هذا ليس لِقُصورِ هِدايةِ القُرآنِ، وإنَّما هو لِقُصورٍ في المُستدِلِّ بالقُرآنِ، فقد يكونُ سلِّئ المُستدِلِّ بالقُرآنِ، فقد يكونُ ناقِصَ عِلمٍ، وقد يكونُ سيِّئ الإِرَادةِ، لا يُريدُ الحَقَّ، فيُحرَمُ من الوُصولِ للحَقِّ.

وأمَّا مَن أعطاهُ اللهُ تَعالى فَهَا، وعِلْهَا، ونِيَّةً حَسَنةً يُريدُ الوُصولَ إلى الحقّ، فلن يَشتَبِهَ عليه شَيءٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى آَنَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثَ تُحْكَمَنَ عُلَى اللهُ تَعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى آَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ مَا تَشَبَهُ مَنْهُ ٱبْتِغَاءَ هُنَ أُمُ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيْهِ اللهُ قَامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا مَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ الْفِي الْمِنْ وَهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا مَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا مَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ اللهَ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا مَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ وَمَا يَعْمَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا مِن الدُنكَ عَلَى مَن اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

٩ - وَعيدُ أولئك الكُفَّارِ الَّذين كَفَروا بها أَنْزَلَ اللهُ تعالى من الكِتابِ،
 إمَّا بالتَّكْذيب، وإمَّا بالاسْتِكْبارِ.

١٠ التَّحْذيرُ من الكُفرِ؛ لأنَّ كُلَّ مَن عَلِمَ بأنَّ للكافِرِ عَذابًا شَديدًا فسوف يَحْذَرُ.

١١ - إِثْبَاتُ هذا الاسْمِ للهِ عَنَّهَجَلَ، وهو (العَزيزُ) الغالِبُ الَّذي لا يُغلَبُ.
 ١٢ - أنَّ اللهَ ذو انتِقام، ولكِنْ عمَّن؟

الجوابُ: بيَّنَ اللهُ تَعالى أَنَّه يَنتقِمُ من المُجرِمينَ، فقال تَعالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مَناقِمُونَ ﴾ [السجدة:٢٢]، وانتِقامُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى قويٌّ شَديدٌ، نَساَّلُ اللهَ أَنْ يُعيذَنا جميعًا من انتِقامِهِ، وأسْبابِ سَخَطِهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ٥٠٠

هذه جُملةٌ مُؤكَّدةٌ بـ: ﴿ إِنَّ ﴾، يُؤكِّدُ اللهُ عَرَّفَكِلَ أَنَّه لا يَخْفى عليه أَيُّ شَيءٍ، سواءٌ في الماضي، أو المُسْتَقبَلِ، أو الحاضِرِ، وسواء كان عَظِيمًا أو هَيِّنًا، ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾، وذلك لكمالِ إحاطَتِهِ عَنَّهَجَلَّ بالخَلْقِ عِلْمًا.

#### ففي هذه الآية من الفُوائِدِ:

١ - بَيانُ عُمومِ عِلْمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وأنَّه شَامِلٌ لكُلِّ شَيءٍ في الأرضِ والسَّماءِ.

٢ - التَّحْذيرُ من مُحَالَفةِ أَمْرِ اللهِ، إمَّا بالتَّهاوُنِ بالوَاجِباتِ، أو بانْتِهَاكِ المُحرَّماتِ؛
 لأنَّ الإنسانَ متى عَلِمَ أنَّ اللهَ لا يَخْفَى عليه شَيْءٌ في الأَرْضِ، ولا في السَّماءِ، فإنَّه لن يَجْرُؤَ على المُخَالفةِ.

٣- بلاغة القُرآنِ الكريمِ؛ حيثُ بَداً بالأَرْضِ هُنا قَبْلَ السَّماءِ؛ لأَنَّه قد يظُنُّ ظانٌّ أَنَّ كَوْنَ اللهِ تَعالى لا يَخْفَى عليه شَيءٌ في السَّماءِ ظاهِرٌ، لكِنْ إذا كان في الأَرْضِ فقد يَتوهَّمُ وَاهِمٌ أَنَّ اللهَ يَخْفَى عليه، والأَمْرُ على حدِّ سَواءِ بالنِّسْبةِ للهِ عَرَّوَجَلَّ؛ فإنَّ اللهَ لا يَخْفى عليه، والأَمْرُ على حدِّ سَواءِ بالنِّسْبةِ للهِ عَرَّوَجَلَّ؛ فإنَّ اللهَ لا يَخْفى عليه شَيءٌ في الأَرْضِ ولا في السَّماءِ، فالمَسْموعُ مَسْمُوعٌ له، والمُبصَرُ مُبْصَرٌ له جَلَّوَعَلَا.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ هُو اللَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءٌ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُو الْمَابِينُ الْمَاكِيمُ ال اللَّهُ وَالْمَالِيهُ اللَّهُ وَالْمَالِيمُ اللَّهُ وَالْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ على صُورةٍ مُعيَّنةٍ ﴿ فِي الْأَرْحَامِ ﴾ جَمْعُ رَحِمٍ، وهو وِعَاءُ الجنينِ ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ أي: على الوَجْهِ الَّذِي يَشَاؤُهُ عَنَّفِكَ ، ما بَيْنَ جَميلٍ وذَمِيمٍ، وأَسْوَدَ وأَبْيضَ، وطَويلٍ وقصِيرٍ، وصَحِيحٍ وسَقِيمٍ، فهو يُصَوِّرُ ما فِي الأَرْحَامِ كيف يَشَاءُ ﴿ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ وَالحِكْمةِ . أي: لا مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

### فيُستَفادُ من هذه الآيةِ الكَريمةِ:

١ - عُمُومُ عِلْمِ اللهِ عَنَّهَ جَلَ، حيثُ يَعْلَمُ ما في الأَرْحامِ، ويُصوِّرُ ما في الأَرْحَامِ
 كيف يَشَاءُ.

٢- أنَّ أَمْرَ التَّصْويرِ إلى اللهِ عَنَقِجَلَ، فهو خَالِقُ الصُّورِ، ليس باخْتِيَارِ الأَبِ، ولا باخْتِيَارِ الأُمِّ أَنْ يكونَ طِفْلُهُما على ما يُريدانِ من جَمَالٍ ودَلَالٍ، بل هو إلى اللهِ عَزَقَجَلَ.

٣- أنَّه يَحْرُمُ على الإِنْسَانِ أَنْ يُعيِّرَ الشَّخصَ بصُورَتِهِ، فيَقُولَ: هو قَصيرٌ، هو ذَميمٌ، هو مُسْتَطيلُ الوَجْهِ، هو كذا وكذا. لِشَيءٍ ممَّا صَوَّرهُ اللهُ عَرَّقَجَلَّ؛ لأنَّ عَيْبَ الصُّورةِ في الحَقِيقَةِ عَيبٌ للمُصوِّرِ، فإذا وَجَدتَّ رَجُلًا ذَميمًا فلا يَجِلُّ لك أَنْ تُعَيِّرهُ بذلك؛ لأنَّك إذا عَيَّرتَهُ فقد عيَّرتَ خالِقَهُ جَلَّوَعَلاً؛ إذْ إنَّ هذا الذَّميمَ لا يَملِكُ أَنْ يُجمِّلَ نَفْسَهُ.

٤ - أنَّ هذا التَّصْويرَ تابعٌ لَمِشيئةِ اللهِ عَنَوْجَلَ، وكُلُّ شَيءٍ يُقيِّدُهُ اللهُ تَعالى بالمَشيئةِ فإنَّه مُقيَّدٌ بالحِحْمةِ، أي: أنَّ مَشيئةَ اللهِ ليست مَشيئةً مُجَرَّدةً هكذا عَفْويَّة، بل هي

مَشيئةٌ مَبْنيَّةٌ على حِكْمةٍ بَالِغةٍ، قد نَعْلَمُها، وقد لا نَعْلَمُها، ودَليلُ ذلك: قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ عَنَا اللهُ عَزَّيَجًلَّ الإنسان:٣٠]، فبيَّنَ اللهُ عَزَّيَجَلَّ أَنَّ مَشيئَتَهُ تَابِعةٌ لعِلمِهِ وحِكمَتِهِ.

٥- إثباتُ المشيئةِ للهِ تَعَالى، حيثُ يقولُ: ﴿كَيْفَ يَشَآهُ﴾، وهذا كَثِيرٌ في القُرآنِ الكَريمِ، وواضِحٌ لكُلِّ أَحَدٍ، أنَّ الأمْرَ كُلَّه بمَشِيئةِ اللهِ، حتَّى أَفْعَالُنا نحن الَّتي تَصدُرُ بإِرَادَاتِنا لَم تكُنْ إلَّا بمَشيئةِ اللهِ، قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللهِ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩].

7 - انْفِرادُ اللهِ تَعَالَى بِالأُلُوهِيَّةِ الْحَقِّ؛ لِقَولِهِ: ﴿لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُو﴾، وهذه الفَائِدةُ تَسْتَلزِمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ، ولا نَتأَلَّهَ إِلَّا إِلَى اللهِ، وأَنَّ جَمِيعَ المَعْبوداتِ من سِوَى اللهِ فهي باطِلةٌ، وعليه فلا نَلْجَأُ إِلَّا إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، ولا نَسْتَعينُ إلَّا به، ولا نَسْتَغيثُ إلَّا به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأَمَّا ما يَتعلَّقُ بأصْحابِ القُبورِ من الذَّهابِ إلى القُبورِ، وسُؤَالِ الأَمْواتِ، فإنَّ هذا شِركٌ أَكْبَرُ، والعِياذُ باللهِ.

٧- أهمِّيَّةُ تَوْحيدِ الأُلوهيَّةِ، حيثُ يُكرِّرُ اللهُ تَعالى ذلك في مَواطِنَ كَثيرةٍ، ففي أوَّلِ السُّورةِ: ﴿ اللهُ اللهُ

٨- إثباتُ هَذَينِ الاسمَينِ الكَريمَينِ: (العَزِيزِ) و(الحَكيمِ)، وما تَضمَّناهُ من صِفتَي العِزَّةِ والحِكْمةِ، وكذلك الحُكْمُ.

فالعَزيزُ مَعْناهُ: ذو العِزَّةِ، والعِزَّةُ هي: الغَلَبةُ، فهو غَالِبٌ لا يُعْلَبُ، وقاهِرٌ لا يُقْهَرُ، جَلَوَعَلا.

والحَكيمُ يَعْني: ذا الحِكْمةِ، وذا الحُكْمِ، فاللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى له الحُكْمُ المُطلَقُ الكَونيُّ والشَّرعيُّ، وله الحِكْمةُ البالِغةُ فيها قَضَاهُ وقدَّرَهُ، وفيها حَكَمَ به عَنَّوَجَلَّ.

•••••

## يقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَأَخُرُ مُتَشَدِهَاتُ مُنَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ وَلَا اللّه مُن عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَنْفُوا تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا اللّه وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَوْلُوا اللّه الله وَي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَوْلُوا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَللّهُ اللّه الله وَاللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا اللّهُ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَيْ مَنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا اللهُ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بَهِ عَلَيْ مَنْ عِندِ رَبِّنا أَنْهُ وَمَا يَذَكُرُ إِلّا اللّهُ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَعُولُونَ عَامَانًا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِّنا أَلْهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللله

قَوْلُه: ﴿ هُوَ ﴾ الضَّميرُ يَعُودُ على اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

والخِطابُ في قَولِهِ: ﴿عَلَيْكَ ﴾ يَعُودُ إلى النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-. والكِتَابُ هو القِرآنُ.

وقَوْلُه: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَتُ ﴾ أي: آياتٌ بَيِّنَةٌ وَاضِحةٌ، لا تَخْفَى على أَحَدٍ ﴿هُنَ أَمُ الْكَكَبِ ﴾ يَعْني: هُنَّ المَرجِعُ الَّذي يُرْجَعُ إليه في الكِتابِ ﴿وَأَخَرُ ﴾ يَعْني: ومنه أُخَرُ ﴿مُتَشَيِهَتُ ﴾ يَعْني: اللهُ تَعالى القُرآنَ إلى ﴿مُتَشَيِهَتُ ﴾ تَشْتَبِهُ على بَعضِ النَّاسِ، وتَخْفَى عليهم، فقسَّمَ اللهُ تَعالى القُرآنَ إلى قِسمَينِ:

- مُحْكَمٍ، أي: وَاضِحٍ بيِّنٍ لا يَخْفى على أَحَدٍ.
  - ومُتشابِهِ، يَشْتَبِهُ على بَعضِ النَّاسِ.

وقَدَّم ذِكْرَ المُحْكَمات على ذِكْرِ القِسْمِ الثَّاني -وهو المُتَشَابِهاتُ- لِيَبْدُرَ إلى الدِّهنِ أَنَّ هذه المُحكَماتِ هي المَرْجِعُ.

وقَسَّمَ النَّاسَ باعتبارِ الْمَشابِهِ إلى قِسمَينِ، فقال: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعُ ﴾ أي: أي عن الحَقِّ -والعِياذُ باللهِ - وانْحِرافٌ عنه ﴿فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ أي: يَطْلُبونَ الْمُتشابِهَ ؛ لِيُشَكِّكُ وا عِبادَ اللهِ بالقُرآنِ، ولهذا قَالَ: ﴿ٱبْتِغَآهُ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآهُ تَأْوِيلِهِ ﴾.

وقَوْلُه: ﴿وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ أي: تَفْسيرِهِ بها لم يُرِدْهُ اللهُ به، فيَضِلُّونَ بأَنْفُسِهم، ويُضِلُّونَ غَيْرَهُم.

قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۦ ﴾ اختَلَفَ السَّلَفُ رَحِهُمُ اللّهُ: هل يُوقَفُ على ﴿إِلَّا اللّهُ ﴾، أو يُوصَلُ، فيُقالُ: ﴿إِلَّا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْمِ ﴾؟ واختِلافُهُم هذا مَبْنيُّ على مَعْنى التَّأُويلِ في قَولِهِ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللهُ ﴾، فإنْ كانَ المُرادُ به: التَّفْسِيرَ. فالقِراءةُ بالوَصلِ؛ لأنَّ المَعْنى: وما يَعْلَمُ تَفْسِيرَهُ إِلَّا اللهُ والرَّاسِخونَ في العِلمِ، يَعْني: يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَهُ.

وإذا قُلْنا: إِنَّ التَّأُويلَ هو ما يَؤُولُ إليه الشَّيءُ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعالى: ﴿هَلْ يَظُرُونَ اللَّهِ الشَّيءُ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعالى: ﴿هَلْ يَظُرُونَ الْاَ تَأْوِيلَهُۥ يَوْمُ يَأْفِيلُهُۥ وَالْاعراف:٣٥]، أي: مَالُهُ الَّذي يَؤُولُ إليه، فهنا الوَقْفُ، تَقُولُونَ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ﴾، ويكونُ المُؤمِنون الرَّاسِخون في العِلْمِ يَقُولُونَ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللهُ﴾، ويكونُ المُؤمِنون الرَّاسِخون في العِلْمِ يَقُولُونَ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ مَنْ عِندِ رَبِّنَا﴾، وإذا كان كُلُّ من ﴿ وَامَا اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ ﴿ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾، وإذا كان كُلُّ من

عِندِ اللهِ فإنَّه ليس فيه تَناقُضٌ، لا يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بعضًا، ولا يَتناقَضُ في أَحْكامِهِ؛ لأَنَّه من عِندِ اللهِ عَرَّفَجَلَ.

ثمَّ قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ أي: ما يَتَّعِظُ بهذا القُرآنِ إِلَّا أَصْحابُ العُقولِ الرَّاجِحةِ الرَّاشِدةِ، وأمَّا مَن ليس عِندَهُ عَقْلٌ رَاجِحٌ راشِدٌ فإنَّ القُرآنَ لا يَنْفَعُهُ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُكُم ذَادَتُهُ فَانَا اللهُ عَنَّوجَلَّ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُكُم ذَادَتُهُ هَا اللهُ عَنَّوجَهِم اللهُ عَنَّوجَهُم إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللهِ وَأَمَّا اللهِ يَعْفُونِهِم فَا اللهِ عَلَو عَلَيْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَو بِهِم مَن يَقُولُ أَيْدِينَ عَلَيْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَلَو مَا تُواْ وَهُمْ حَكَفِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن يَقُولُ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو اللهِ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو اللهِ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو مَن اللهُ عَلَيْ عَلَو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَو اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَو اللهُ عَلَيْكُونِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَولُ اللهُ عَلَيْ عَلَولُ اللهُ عَلَيْدَا عَلَيْكُونِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَو اللهُ الله

### في هذه الآية الكَريمة من الفُوائِدِ:

١ - أنَّ اللهَ تَعالى أنزَلَ الكِتابَ على مُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-،
 وهذا يَسْتَلزِمُ شَيْئَينِ:

الأوَّلُ: أنَّه كَلامُ اللهِ.

والثَّاني: أنَّ الله تَعالى عَالٍ على خَلْقِهِ.

٢ - بَيانُ انقِسامِ القُرآنِ إلى قِسمَينِ: مُحكمٍ، ومُتشابِهٍ.

فالمُحكَمُ: ما اتَّضَحَ مَعْناهُ وبانَ لكُلِّ أَحَدٍ، مِثلُ: قَولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، فإنَّ كُلَّ إنسانٍ يَعْرِفُ الإحسانَ، وكما في قولِهِ تَعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى آنُونِ فَ الشَّهرَ، ويَعرِفُ رَمَضانَ ٱلَذِى آنُونِ فَ الشَّهرَ، ويَعرِفُ رَمَضانَ.

وأمَّا المُتشابِهُ فكَثيرٌ ممَّا اختلَفَ فيه العُلَماءُ، كاختِلافِهِم في مَعْنى القُرُوءِ في قَولِ اللهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فإنَّهم اخْتَلَفُوا: ما المُرادُ بالقَرْءِ؟ فقيلَ: الحَيضُ. وقيلَ: الطُّهرُ. وله أَمْثِلةٌ أُخْرَى.

٣- الحِكْمةُ في أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ جَعَلَ بَعضَ القُرآنِ مُتشابِهًا؛ لِيَبتِلِيَ مَن في قَلْبِهِ
 زَيغٌ، فيَتَّبعُ الْمُتشابِه، ومَن كان راسِخًا في العِلم، فيَتَّبعُ اللُحكَم، ويَحمِلُ المُتشابِه عليه، وهذا من حِكْمةِ اللهِ عَنَّقَ جَلَّ.

والْمَتشابِهُ كما يكونُ في القُرآنِ فكذلك يكونُ في السُّنَّةِ، وقد قَال النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ (۱).

٤ - أنَّ الواجِبَ رَدُّ المُتشابِهِ إلى المُحْكَمِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِنَبِ ﴾، أي: مَرْجِعُهُ الَّذي يَرْجِعُ إليه، فلا يجوزُ للإنسانِ أنْ يَتَّبِعَ المُتشابِه، ويَدَعَ المُحكَم، بل الواجِبُ أَنْ يَرُدَّ المُتشابِه إلى المُحكَم؛ لِيكونَ كُلُّه مُحكمًا.

٥ - أنَّ النَّاسَ انقَسَموا في هذا الْتَشابِهِ إلى قِسْمَينِ:

قِسْمٌ فِي قَلبِهِ زَيغٌ، يَتتبَّعُ الْمَتشابِهَ، ويُورِدُهُ على نَفْسِهِ أَوَّلًا، فَيَشُكُّ، وعلى غَيرِهِ ثانيًا، فيُشكِّكُ.

مِثَالُ ذلك: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ قال: ﴿ يَوْمَ تَنْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ السَّوَدَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٦]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، رقم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رَضَّالِتَهُ عَنْهُ.

وقال تَعالى: ﴿وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ۞ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ [طه:١٠٣-١٠٣]، فيَأْتِي إنسانٌ مَمَّن في قَلبِهِ زَيغٌ، ويقولُ: كيف يُخْبِرُ بأنَّ الوُجوهَ تَسْوَدُّ، ويُخبِرُ بأنَّهم يُحْشَرونَ زُرْقًا؟ فيقولُ: هذا مُتناقِضٌ. فيَفتتِنُ، ويَفتِنُ النَّاسَ.

وأمَّا الرَّاسِخونَ في العِلْمِ فيَقُولُونَ: لا مُناقَضةَ؛ لأنَّ يَومَ القيامةِ خُسُونَ أَلْفَ سَنةٍ، تَتغيَّرُ فيه الوُجوهُ من سَوادٍ إلى زُرْقةٍ، أو من زُرْقةٍ إلى سَوادٍ، أو يُقالُ: إنَّ الأَزْرَقَ الخَالِصَ يكونُ قَريبًا من السَّوادِ؛ لأَنَّه أَزْرَقُ خَالِصٌ دَاكِنٌ، فيكونُ كالأسوَدِ.

ومن ذلك: أنْ يقولَ: إنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ يَوْمَبِدِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نُسُوَىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٢٤]، وقال: ﴿ ثُمَّ لَمَ تَكُن فِتَنَهُمْ إِلَا آن قَالُواْ وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:٢٣]، فكيفَ يقولُ في الآيةِ الأُولى: ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾، وفي الثَّانيةِ يقولُ عنهم: إنَّهم يقولونَ: ﴿ وَاللّهِ رَبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾، وما هذا إلَّا كَتُمْ؟ فيَفْتَتِنُ بنفسِهِ، ويَفْتِنُ غَيرَهُ.

أمَّا الرَّاسِخونَ في العِلمِ فيقولونَ: إنَّ هؤلاءِ يَكْتُمونَ أَنَّهم كانوا مُشرِكينَ في أُوَّلِ الأَمْرِ، ثُمَّ بعدَ ذلك يُختَمُ على أَفْواهِهِم، وتَكَلَّمُ أَيْدِيهم، وتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بها كانوا يَكْسِبونَ، وحِينئذٍ لا يَكتُمونَ اللهَ حَديثًا، والأمثِلةُ على هذا كَثيرةٌ.

نَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَجِعَلَنا من الرَّاسِخينَ في العِلْمِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

٦ - أنَّ ما كان من عِندِ اللهِ فإنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يَتَناقَضَ؛ لِقَولِ الرَّاسِخينَ في العِلمِ:
 ﴿ ءَامَنَا بِهِ ء كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾.

٧- وُجوبُ التَّسْليمِ التَّامِّ للهِ عَرَّفَجَلَ في الأُمورِ الَّتي تَشْتَبِهُ عليكَ، وإذا سَلَكتَ هذا الطَّريق، وفَوَّضتَ الأمْرَ إلى اللهِ في الأُمورِ القَدَريَّةِ والشَّرعيَّةِ، سَلِمتَ من أُمورٍ

كَثيرةٍ، واطْمَأَنَّ قَلْبُكَ، واسْتَراحَتْ نَفْسُكَ؛ لِقَولِ الرَّاسِخينَ في العِلمِ: ﴿ اَمَنَا بِهِ ــ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾.

٨- أنَّه لا يَتذكَّرُ بالمواعِظِ من القُرآنِ والسُّنَّةِ إلَّا أَصْحابُ العُقولِ.

٩- أنَّ مَن لم يَتذكَّرْ بالقُرآنِ فليس من ذَوي العُقُولِ، والمُرادُ بالعُقولِ هُنا: العُقُولُ التَّاشِدةُ النَّاضِجةُ الَّتي تَعْرِفُ ما يَضُرُّها، فتَجتَنِبُهُ، وتَعرِفُ ما يَنفَعُها، فتُوافيهِ.
 فتُوافيهِ.

وليس المُرادُ بالعَقْلِ هنا: العَقْلَ الَّذي يَترتَّبُ عليه التَّكليفُ؛ فإنَّ العَقْلَ الَّذي يَترتَّبُ عليه التَّكليفُ؛ فإنَّ العَقْلَ الرُّشدِ ليس الَّذي يَترتَّبُ عليه التَّكْليفُ حاصِلٌ للكُفَّارِ وغَيرِ الكُفَّارِ، لكِن عَقلُ الرُّشدِ ليس إلَّا للمُؤمِنينَ.

#### •••••

### قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴾

هذا من قَولِ الرَّاسِخينَ في العِلْمِ، يَقولُونَ في الْمُتَشَابِهِ: ﴿ اَمَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴿ ﴾ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَقْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾.

والزَّيغُ بِمَعْنى: المَيْلِ، أي: لا تُمِلْ قُلوبَنا بعدَ إذْ هَدَيْتَنا بالعِلْمِ والتَّوْفيقِ ﴿وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ أي: أَعْطِنا من عِندِك رَحْمَةً تُثَبِّتُنا بها، وتُبْعِدُ عَنَّا الشُّبُهاتِ ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ أي: كَثيرُ العَطاءِ.

# في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّه يَنبَغي للإنسانِ أنْ يَسْأَلَ الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى الثَّباتَ على الحقّ، بألّا يُزيغَ قَلْبَه بعدَ إذْ هَداهُ؛ لأنَّ القَلْبَ بيْنَ أصبعُ عِن من أصابعِ الرَّحْنِ عَزَّوَجَلَّ، إنْ شاءَ أقامَهُ، وإنْ شاءَ أزاغَهُ، والإنسانُ على خَطرٍ ما دامت رُوحُهُ في جَسَدِهِ.

٢ - التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعالى بنِعمَتِهِ، حيثُ قالوا: ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾، أي: كما مَنَنْتَ علينا بالهِدايةِ، فلا تَخذُلْنا بالغِوايةِ والزَّيغ.

٣- الاعْتِرافُ للهِ عَنَّوَجَلَ بالفَضلِ بِهدايَتِهِ، ولا شكَّ أنَّ أَعْظَمَ نِعَمِ اللهِ على عَبدِهِ أنْ يَهدِيهُ للإسلامِ، فينشرِحَ به صَدرُهُ، ويَطمئِنَّ به قَلبُهُ.

٤ - سُؤالُ اللهِ المزيدَ من فَضْلِهِ؛ لقَولِهِ: ﴿وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾، وإنَّما أضافوا ذلك إلى اللهِ في قَولِهِم: ﴿مِن لَدُنكَ ﴾؛ لأنَّ عِظَمَ العَطيَّةِ من عِظَمِ المُعْطي، وكَثْرَةَ الهَديَّةِ والهِبَةِ من كَرَمِ المُعْطي.

٥- إثْباتُ هذا الاسْمِ الكَريمِ من أَسْهاءِ اللهِ: (الوَهَّابِ)، أي: كَثيرِ الهِباتِ والعَطايا.

٦- التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعالى بأَسْمائِهِ، ويُختارُ الاسْمُ المُناسِبُ لِمَا دعا به الإنسانُ، فهم قالوا: ﴿ وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾، والقائِلُ يقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ؛ إنَّك أنتَ الرَّحيمُ. وما أَشْبَهَ ذلك.

## ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ ۚ ۗ ﴾ قَوْلُه: ﴿ رَبَّنَاۤ ﴾ يَعني: يا ربَّنا ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ﴾ أي: حاشِرُهُم جَميعًا في مَكَانٍ واحِدٍ ﴿لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾، واللَّامُ هُنا للتَّوقيتِ، يَعني: أنَّهم سيُجْمَعونَ في يَومٍ لا شكَّ فيه، وهو يَومُ القيامةِ؛ كما قال عَزَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَاۤ إِيَابَهُمُ ۗ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عِسَابَهُم ﴾ [الغاشبة:٢٥-٢٦].

وقَوْلُه: ﴿إِنَ اللهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ هذه جُمْلةٌ تَعْليليَّةٌ، يَعْني: آمَنَا بذلك، وأَقْرَرْنا به؛ لأَنَّك وَعَدتَّ به، وأنتَ لا تُخلِفُ الميعادَ، وذلك لكمالِ صِدْقِهِ جَلَّوَعَلا، وكمالِ قُدْرتِهِ؛ فإنَّه بكمالِ الصِّدقِ والقُدْرةِ يَحصُلُ المَوْعودُ به؛ إذْ إنَّ إخْلافَ الوَعدِ وكمالِ قُدْرتِهِ؛ فإنَّه بكمالِ الصِّدقِ والقُدْرةِ يَحصُلُ المَوْعودُ به؛ إذْ إنَّ إخْلافَ الوَعدِ إمَّا أنْ يكونَ لعَجْزِهِ، والرَّبُّ عَنَّوَجَلَّ مُنزَّهُ عَمَّا لا يَليقُ به من الكَذِبِ والعَجْزِ، فقولُهُ أَصْدَقُ القَولِ، وقُدرَتُهُ أَعْظَمُ القُدَرِ.

# في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أَنَّ الرَّاسِخينَ في العِلمِ يُؤمِنونَ إيهانًا جازِمًا لا يَعْتريهِ شَكُّ بيَومِ القيامةِ ؛
 لِقَولِهِم: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبْ فِيهِ ﴾.

٢ - أنَّ الأوَّلِينَ والآخِرينَ يُجْمَعُونَ فِي مَكَانٍ واحِدٍ فِي زَمَنٍ واحِدٍ، وهذا كقَولِهِ
 تَعالى ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ ثُنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الواقعة:٤٩-٥٠]،
 وقولِهِ: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْتِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ [الجاثية:٢٦].

٣- صِدْقُ إِيمَانِ هؤلاءِ الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ، بأنَّهم ليس عِندَهم شَكُّ ولا احتِمالُ فيها وَعَدَ اللهُ به من جَمْعِ النَّاسِ لِيَومِ لا رَيْبَ فيه.

٤ - أنَّ إيهانَ أُولئك الرَّاسِخينَ في العِلْمِ بيَومِ البَعثِ مَبنيٌّ على يَقينٍ وإيهانٍ
 بكهالِ صِفاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، حيثُ إنَّه تَعالى لا يُخلِفُ الميعادَ.

٥- أنَّ العاقِلَ يَجِبُ عليه أنْ يَعْمَلَ لهذا اليَومِ الَّذِي لارَيْبَ فيه، ولكنَّ النُّفوسَ تَعْمَلُ لِيَومٍ زائِلٍ فانٍ، وتَنْسَى اليَومَ الآخِرَ الباقيَ، فها أَكْثَرَ الَّذين غَرَّ ثَهمُ الحياةُ الدُّنيا، ولَهَوْا بها عن مُسْتَقبَلِهِم في الآخِرةِ، وكأنَّهم مُقيمونَ أبدًا في الدُّنيا لا يَرْتَجِلونَ، وكأنَّهم مُقيمونَ أبدًا في الدُّنيا لا يَرْتَجِلونَ، وكأنَّهم لا يُبْعَثونَ فيُجازَون، نَسأَلُ الله عَنَّهَجَلَّ أَنْ يَرِزُقَنا الاستِعْدادَ لذلك اليَومِ العَظيم، وأنْ يَجَعَلَنا فيه من السُّعَداءِ، وأنْ يَخِيمَ لنا ولإخوانِنا بالخيرِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### • 00

يقولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَّا ذَكَرَ حَالَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، الْمُؤْمِنِينَ بَاللهِ والْيَومِ الآخِرِ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْفِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَاّ أَوْلَاهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتَهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللهِ

قَوْلُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: كَفَروا باللهِ، وبها يَجِبُ الإيهانُ به، وقد بيَّنَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أنَّ الإيهانَ أنْ تُؤمِنَ باللهِ، ومَلائِكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَوم الآخِرِ (١)، فمَن كَفَرَ بشَيءٍ من ذلك دَخَلَ في هذه الآيةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإيهان ما هو؟ رقم (٩) من حديث أبي هريرة رَضَوَالِتُنْهَءَنْهُ.

كما أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم (٨) من حديث عمر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

كذلك أيضًا مَن كَفَرَ كُفْرَ استِكْبارٍ، بأنِ استكْبَرَ عن طَاعَةِ اللهِ فيها يَخرُجُ به العَبْدُ من الإسلامِ إذا خالَفَ أَمْرَ اللهِ، فهو داخِلٌ في هذه الآيةِ، ولهذا أطْلَقَ اللهُ تَعالى الكُفرَ، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، ولم يَقُلْ بكذا وكذا.

وقَوْلُه: ﴿ لَن تُغَنِّى عَنْهُمْ آمُوَلُهُمْ وَلَا ٓ أَوَلَدُهُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾ أي: لن تُفِيدَهم، ولن تَمَنَعَهُم من اللهِ إذا أَرَادَ بهم سُوءًا، كما قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَذُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١].

وقُولُهُ: ﴿أَمْوَلُهُمْ ﴾ يَشْمَلُ القَليلَ والكَثيرَ، ومن أيِّ نَوْعِ كان، من ذَهَبِ، أو فِضَّةٍ، أو جَواهِرَ، أو لآلِئَ، أو أوانٍ، أو أي شَيءٍ، لن يُفيدَهم شَيئًا، ولن يَمنَعَ عنهم شَيئًا من عَذابِ اللهِ، إذا أرادَ اللهُ ذلك.

ولهذا نَجِدُ الزَّلازِلَ والفَيضاناتِ والأَمْراضَ المُهْلِكةَ، لا يُمكِنُ للغَنيِّ مهما كَثُرَ مالُهُ أَنْ يَدْفَعَها عن نَفْسِهِ إذا أرادَها اللهُ عَزَّقِجَلَّ.

﴿ وَلَا آوَلَدُهُم ﴾ أيضًا تُغْني عنهم من اللهِ شَيئًا، والأوْلادُ هنا يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثى؛ لأنَّ الوَلَدَ في اللَّغةِ العَربيَّةِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثى، قَال اللهُ عَزَّهَ جَلَّ: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوَلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:١١]، فقال: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:١١]، فقال: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَى تَدَخُلُ فِي مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَى تَدَخُلُ فِي مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَى تَدَخُلُ فِي مُسْمَّى الوَلَدِ.

فالأوْلادُ مهما كَثُروا، ومهما كانوا في الشَّجاعةِ والقُوَّةِ والبَأسِ، فإنَّهم لن يُغْنوا وَاللَّيوفِ واللَدافِعِ فلن يُغْنوا على بَابِهم بالسُّيوفِ واللَدافِعِ فلن يُغْنوا عنهم من اللهِ شَيئًا.

﴿وَأُولَتِهِكَ ﴾ أي: الَّذين كَفَروا ﴿ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴾ أي: الَّذي تُوقَدُ به النَّارُ، فَهُم وَقُودُ النَّادِ ﴾ أي: الَّذينَ عَامَنُوا فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ فَهُم وَقُودُ النَّارِ والعِياذُ باللهِ؛ كما قال عَنَّ عَلَيْ اللَّذِينَ عَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ فَهُم وَقُودُهَا النَّاسُ للنَّارِ مِثلُ الحَطَبِ، النَّار نَالُ اللَّارِ مِثلُ الحَطَبِ، النَّار تَاكُلُهم، وتَشتعِلُ بهم، والعِياذُ باللهِ.

# في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ مِن الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إثباتُ هذا الحُكمِ العَظيمِ للكافِرينَ - والعيادُ باللهِ - أنَّهم وَقودُ النَّارِ.

٢- أنَّ الكافِرَ مهما قَوِيَ سُلطانُهُ، وكَثُرَ مالُهُ والمُدافِعُ عنه، فإنَّ ذلك لن يُغنِيَهُ
 من اللهِ شَيئًا.

٣- التَّحْذيرُ من الكُفرِ؛ لأنَّ شَيئًا هذه عاقِبَتُهُ لا بُدَّ أَنْ يَحذَرَ منه العاقِلُ.

٤ - أَنَّه إذا حَصَلَ هذا للكُفَّارِ فإنَّ المُؤمِنَ لن يُصيبَهُ ذلك، أي: لن يكونَ وَقُودَ النَّارِ، وإذا قُدِّرَ أَنَّه عَمِلَ عَمَلًا سَيِّئًا يَستحِقُّ به دُخُولَ النَّارِ، فإنَّه لن يُحَلَّدَ فيها.

٥- أنَّ في الأَمْوالِ والأَوْلادِ دِفاعًا عن الإنسانِ، بِمَعْنى: أنَّه يَتَّخِذُ المالَ والوَلَدَ؛ حِمايةً له، ولكن هل هذا يَحْميهِ من اللهِ؟

الجوابُ: لا، لا يَحْميهِ من اللهِ.

٦- تَسْليةُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- بأنَّ هؤلاءِ الَّذين كَفَروا به
 هذا مَصيرُهم -والعِياذُ باللهِ- وأنَّهم لن يُعْجِزوا اللهَ.

٧- تَهْديدُ أُولئك الكُفَّارِ، فإنَّه لن تُغنِيَ عنهم أَمْوالُهُم ولا أَوْلادُهُم من اللهِ شَيئًا، وتأمَّلْ قَولَ اللهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبْهُ, بِشِمَالِهِ، فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيَهُ ﴾ [الحاقة:٢٥]،

بيْنَمَا الْمُؤْمِنُ يَفْرَحُ، ويَقُولُ للنَّاسِ: ﴿ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ﴾ [الحاقة: ١٩]، أمَّا الكافِرُ فيقُولُ: ﴿ يَنْ اللَّهُ مَا أَغْنَى عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

٨- إثْباتُ النَّارِ، وهي الدَّارُ الَّتي أَعَدَّها اللهُ عَزَّوَجَلَّ لأَعْدائِهِ، فإنَّها مَصيرُهم أَبَدَ الآبِدينَ، لن يَخْرُجوا منها أَبَدًا، ولا يُخفَّفُ عنهم من عَذابِها، ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾، فيُقالُ لهم: ﴿أُولَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر:٣٧]، ويَقُولُونَ: ﴿يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ ۞ لَقَدْ حِثْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾ [الزخرف:٧٧-٧٨]، ويقولون للمَلائِكةِ: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٩]، واللهِ ما طَمِعُوا بالخُروج، ولا طَمِعوا بدَوامِ التَّخْفيفِ، بل قالوا: ﴿ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾، ويقولونَ للهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ رَبُّنَآ ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ ﴾، فيقولُ لهم: ﴿أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون:١٠٧-١٠٨]، وهذا أَعْظَمُ الإِذْلالِ، وأَعْظَمُ الخِزْيِ، والعِياذُ باللهِ، أَنْ يقولَ لهم أَرحَمُ الرَّاحِينَ: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾؛ لأنَّهم مُستحِقُّونَ لذلك، مُعاقَبونَ بعَدْلِهِ؛ فإنَّه عَزَّهَجَلَّ أَهْلُ العَدلِ والإحسانِ، مُنزَّهٌ عن الظُّلم؛ كما قال عَزَّقَجَلَّ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِيَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٦٠].

### قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ كَذَابُ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِتَايَنَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ اللَّهُ

الدَّأْبُ بِمَعْنى: العادةِ.

وَآلُ فِرْعَونَ الْمُرَادُ بِهِم: أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ، وهو عَلَى رَأْسِهِم، كَمَا قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا آمُنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ ثَنَّ يَقْدُمُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ [هود: ٩٧-٩٨].

وفِرعَونُ هو: الطَّاغيةُ العَنيدُ المُتكبِّرُ الَّذي أَرْسَلَ اللهُ تَعالى إليه مُوسى بنَ عِمْرانَ مع أخيهِ هارونَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهو طاغيةُ مِصْرَ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ ﴾ أي: قَبْلَ آلِ فِرعَونَ، مِثْلُ: قَومِ لُوطٍ، وثَمُودَ، وعادٍ، وأَشْباهِهِم.

ثمَّ ذَكَرَ هذا الدَّأْبَ في قَولِهِ: ﴿كَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا ﴾ أي: كَذَّبوا بشَريعَتِنا؛ لأنَّ الشَّرائِعَ من آياتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ إذْ لا أَحَدَ من البَشَرِ يَستطيعُ أَنْ يَضَعَ شَريعةً كشَريعةِ اللهِ في إصلاحِ عِبادِ اللهِ، فالشَّرائِعُ آياتٌ من آياتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وهؤلاء كَذَّبوا بآياتِ اللهِ، واسْتَكْبروا عنها.

ولكن هل تَكْذيبُهُم كان عن حَقيقةٍ؟ انظر قَوْلَ اللهِ تَعالى عن آلِ فِرعَونَ: ﴿ وَمَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ [النمل:١٤]، فهُم في الباطِنِ مُوقِنونَ.

وقَوْلُه: ﴿ظُلْمًا وَعُلُوّا﴾ هذه مُتعَلِّقةٌ بـ: ﴿جَحَدُوا﴾، يَعني: جَحَدوا بها ظُلْمًا وعُلُوًّا مع اسْتِيقَانِهم بها.

وانْظُرْ إلى قَولِ مُوسى يُخاطِبُ فِرْعَونَ مُواجَهةً، قَال مُوسى لِفِرعَونَ: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلآءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَنفِرْعَوْبُ مَنْ بُورً عَونُ مُوسى، مع قُدْرتِهِ على تَكْذيبِهِ الأنَّ هذا هو الواقِعُ.

وأمَّا قَولُ فِرْعَونَ: ﴿ يَنهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ آَ أَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُهُ وَكَذِبًا ﴾ [غافر:٣٦-٣٧] فهذا من بابِ التَّمْويهِ على قَومِهِ، وإلَّا ففي قَرَارةِ نَفْسِهِ أَنَّ مُوسى صادِقٌ، لا شكَّ عِندَهُ في هذا.

وقَوْلُه: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُومِمْ ﴾ أي: أَهْلَكَهُم، وإنْ شِئتَ فَقُلْ: أي: أَخَذَهم بالعَذابِ، وهو الهَلاكُ، والباءُ في قَـولِهِ: ﴿بِذُنُومِمْ ﴾ أي: بسَبَبِ ذُنوبِهم، والذُّنوبُ هي: المعاصِي.

﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ أي: قويُّ العِقابِ عَنَّهَجَلَّ، والعِقابُ: الْمُؤاخَدةُ على النَّذْبِ. وسُمِّي: عِقابًا؛ لأنَّه يَعْقُبُ الذَّنْبَ، والذَّنْبُ سَبَبُهُ.

# في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بَيانُ حِكْمةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ في تَخْذيرِ العِبَادِ، حيثُ يَذْكُرُ ما جَرى للأُمَمِ السَّابقةِ من النَّكالِ والعِقَابِ بسَبَبِ التَّكْذيبِ.

٢- أنَّ الله سُنبَ عَانَهُ وَتَعَالَى لا يُحابي أَحَدًا لِشَرَفِهِ أو نَسَبِهِ أو ثَرُوتِهِ أو ما أَشْبَهَ ذلك،
 فالعِبادُ في حقِّ المَعْبودِ وَاحِدٌ، إذا كان عَاقَبَ أَحَدًا بهذا الذَّنبِ فسيُعاقِبُ مَن كان مِثلَهُ، ولا فَرْقَ.

٣- حِكْمةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ في إِنْزالِ القُرآنِ، فتَجِدُ قَصَصَ الأنبياءِ أحيانًا مَبْسُوطًا مُطوَّلًا، وأحيانًا مُحْسَبً ما تَقْتَضيهِ البَلاغةُ والفَصاحةُ، والقُرآنُ الكَريمُ أَعْلى ما يكونُ فَصاحةً وبَيانًا وبَلاغةً، وفي هذه الآيةِ القَصَصُ مُحْتَصرةٌ جِدًّا.

٤ - الحِكْمةُ في ذِكْرِ ما جَرَى على الأنبياءِ السَّابِقينَ: تَسْليةٌ للنَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ
 وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وتَّذيرٌ للَّذين كَفَروا به.

٥- بَيانُ قُوَّةِ اللهِ عَنَّهَجَلَ، وأنَّ الأُمَمَ مهما عَظُمَتْ قُوَّتُهُم واشْتَدَّتْ فإنَّهم لن يُعجِزوا الله، يقولُ الشَّاعِرُ:

وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُجْزَى بِأَظْلَمِ (١)

٦- إثباتُ الأَسْبابِ، يَعْني: أنَّ اللهَ تَعَالى من حِكْمَتِهِ رَبَطَ المُسبَّباتِ بأَسْبابِها، فالعُقوبةُ الَّتي ذَكَرَها اللهُ عَنَّقِطَ لها سَبَبٌ، وهو الذُّنوبُ.

٧- التَّحْذيرُ من أَسْبابِ العُقُوبةِ، وقد قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ
 وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤].

٨- إثباتُ هذا الوَصْفِ للهِ عَزَّوَجَلَ، وهو شِدَّةُ العِقابِ، وذلك لكمالِ سُلْطانِهِ؛
 لأنَّه لا أَحَدَ يَحُولُ بيْنَه وبيْنَ ما أرادَ من العُقُوبةِ.

٩ - التَّحْذيرُ من المُخالَفةِ؛ لأنَّ عُقُوبةَ اللهِ إنَّما تكونُ بالذُّنوبِ الَّتي هي إمَّا تَرْكُ واجِبٍ، وإمَّا فِعْلُ مُحُرَّم.

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص:٥٥٤)، وبهجة المجالس (١/٣٦٧).

١٠ - بَيانُ ضَرْبِ الأَمْثالِ، وإثباتُ القياسِ؛ لقَولِهِ: ﴿ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾، فكأنَّ الرَّبَّ عَنَّهَجَلَّ يقولُ: لِيَنظُرْ هؤلاءِ المُكذِّبونَ ماذا صُنِعَ بآلِ فِرعَونَ والَّذين مِن قَبلِهم، ولْيَقيسُوا الحاضِرَ على الماضي.

وفيه إيهاءٌ إلى إِعْمالِ العَقْلِ؛ لأنَّ دَلالةَ القياسِ عَقْلِيَّةٌ، وإِعْمالُ العَقْلِ هو: أَنْ يكونَ الإنسانُ ذا تَعقُّلِ وتَبصُّرٍ في الأُمورِ، ويَقيسُ الْمُتشابِهاتِ بعضَها على بَعضٍ.

والقياسُ هو الدَّليلُ الرَّابِعُ من أَدِلَّةِ الشَّرِيعةِ، فإنَّ الأَدِلَّةَ أَرْبَعةُ أَشْياءَ: الكِتابُ، والشُّنَّةُ، والإِجْماعُ، والقياسُ الصَّحيحُ.

لكِنْ لا بُدَّ أَنْ يكونَ القياسُ صَحيحًا، أمَّا القياسُ الفاسِدُ المُصادِمُ للنَّصِّ فهو مُطَّرَحٌ وفاسِدٌ على اسْمِهِ، ولهذا يُسمِّي الأُصوليُّونَ القياسَ المُخالِفَ للنَّصِّ يُسمُّونَهُ: فاسِدَ الاعتِبارِ. يَعْني: لا اعْتِبَارَ به، وهذا حتُّ.

نَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرِزُقَنَا جَمِيعًا البَصيرةَ في دِينِهِ، وأَنْ يَجَعَلَنَا مِن أُولِي الأَلْبابِ
﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [آل عمران:١٩١]؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ
قَديرٌ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَعً وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّه

وإنَّمَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ أَنْ يقولَ ذلك؛ من أَجْلِ كَسْرِ شَوْكَتِهم، وإنْزالِ الرُّعبِ في قُـلوبِهم؛ لأنَّهم يَعْلَمونَ أنَّ قَـولَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- حتُّ، وأنَّ ما أَخْبَرَ به سيَقَعُ.

﴿ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ يَعني: يَوْمَ القيامةِ، فَهُمْ أَذِلَّاءُ فِي الدُّنيا، وأَذِلَّاءُ فِي الآنيا، وأَذِلَّاءُ فِي الآخِرةِ.

﴿ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ أي: بِئسَ القَرارُ هي.

### في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الأَحْكَامِ والحِكَمِ:

١ - أنَّه يَنبَغي للمُسلِمِ أنْ يكونَ عَزيزًا بدِينِهِ، مُسْتَشعِرًا للغَلَبةِ على أعْدائِهِ؛
 لأنَّه بذلك تَحصُلُ له الجُرْأةُ والإقدامُ والشَّجاعةُ.

٢- أَنَّه يَنْبَغي فِعْلُ كُلِّ شَيءٍ يكونُ فيه إِرْهابُ العَدُوِّ، وإِذْلالُهُ، وخِذْلانُهُ، وخِذْلانُهُ، وكَسْرُ شَوْكَتِهِ؛ كما قَال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوّ كَا نَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

٣- أنَّ الغَلَبةَ للمُؤمِنينَ؛ لأنَّ قَولَهُ: ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ مَبنيٌّ لِهَا لم يُسَمَّ فاعِلُهُ،
 ولكِنَّ الفاعِلَ – وهو الغالِبُ – مَعْروفٌ، وهُمُ المُسلِمونَ، لكنْ متى يكونُ هذا؟

الجوابُ: يكونُ إذا قام المُسلِمونَ بالإيهانِ الحقِّ، الَّذي يَمْلَأُ القُلوبَ، وتَصْلُحُ به الجَوارِحُ، كها قال اللهُ تَعالى عن المُنافِقينَ: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِهُ الجَوارِحُ، كها قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِـنَةُ لَكُخْرِجَكَ ٱلْأَغَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ ، فسُلِّمَ ذلك لهم، ولكِنْ قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِـنَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] ، فتَأَمَّلُ هذه الآية الكريمةَ : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِـنَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] ، فتأمَّلُ هذه الآية الكريمة : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِـنَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَنْ ، ولم يَقُلُ : ﴿ والله أَعَزُّ ، ورَسُولُهُ أَعَزُّ ، والمُؤمِنونَ

أَعَزُّ »؛ لأنَّه لو قيل ذلك لكان للمُنافِقينَ عِزَّةٌ، ولكنَّه لا عِزَّةَ لهم، فلا عِزَّةَ للمُؤمِنينَ إلاَّ إذا قامُوا بأَمْرِ اللهِ إيهانًا به جَلَّوَعَلا، وتَصديقًا بأُخْبارِهِ، واتِّباعًا لأَحْكامِهِ.

أَمَّا وهُمْ مُتفرِّقونَ مُتنازِعونَ مُنْهَمِكونَ في حُبِّ الدُّنيا، فإنَّهم لم يَفُوا بالشَّرطِ الَّذي تكونُ به العِزَّةُ.

٤ - إثباتُ الجزاءِ يَومَ القيامةِ.

٥- أنَّ الكافِرينَ يُحْشَرونَ يَوْمَ القيامةِ إلى جَهنَّمَ، ولكِنَّ حَشْرَهم هذا ليس كَحَشْرِ الْمُتَّقِينَ إلى الرَّحْنِ عَرَّقِجَلَّ، قال اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إلى الرَّحْمَنِ وَفَدَا﴾ مُكرَّمينَ مُعزَّزينَ ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٥-٨٦]، يُساقونَ إلى السَّهِ مُكرَّمينَ مُعزَّزينَ ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٥-٨٥]، يُساقونَ إليها سَوْقًا -والعِيادُ باللهِ - على أشدِّ ما يكونُ من العَطشِ، ثمَّ يُدَعُّون فيها دعًّا -والعِيادُ باللهِ - ويُلْقَونَ فيها إلْقَاءً، أعاذَنا اللهُ جَمِيعًا من النَّارِ.

٦- الثَّناءُ على النَّارِ بالقَدْحِ في قَولِهِ: ﴿ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾، وصَدَقَ اللهُ عَنَّفِجَلً ؛ فإنَّ دارًا يَلْقى فيها أَهْلُها من العَذابِ والنَّكالِ ما تَنْخَلِعُ له القُلوبُ، وتَدْمى له الأَكْبادُ، لَبِئْسَ المِهادُ هي.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةً فِي فِتَنَيْنِ ٱلْتَقَنَّأُ فِئَةً تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةً يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءً إِنَ فِي ذَلِكَ كَافِرَةً يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءً إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِنْهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْهُ يَوْدُ لِلْكَ الْمُعْمِدِ اللَّهُ الْمُعْمِدِ اللَّهُ الْمُعْمِدِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

هذه الآيةُ كالمِثالِ لِغَلَبةِ الْمؤمِنينَ للكُفَّارِ.

وقَوْلُه: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾ الجُمْلةُ هذه مُؤكَّدةٌ بـ: (قد)، والآيةُ: العَلامةُ الدَّالَّةُ على أنَّ الكُفَّارَ مَغْلُوبُونَ ﴿ فِي فِتَتَمْنِ ﴾ أي: طائِفَتَينِ ﴿ الْتَقَتَا ﴾ في القِتالِ، ﴿ فِعَةُ لَعُنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، كما قال النَّبِيُ عَلَيْهُ حين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجاعةً، ويُقاتِلُ كَلِمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، كما قال النَّبيُ عَلَيْهِ حين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجاعةً، ويُقاتِلُ حَمِيةً، ويُقاتِلُ مَعْ ويُقاتِلُ مَعْ اللهِ هِي مَا اللهِ عَنَّالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿وَأُخَرَىٰ كَانِ الْمُؤْمِنُ وَهُمْ قُرَيشٌ، وذلك في بَدرٍ، فقد كان الْمُؤمِنونَ نحوَ ثَلاثِ مِئةٍ وأَرْبَعةَ عَشَرَ رَجُلًا، وكان أَعْداؤُهُم من قُرَيشٍ ما بَيْنَ تِسعِ مِئةٍ إلى أَلْفٍ، ولهذا قال: ﴿يَرَوْنَهُم مِنْفَلِيَهِمْ رَأْى الْعَيْنِ ﴾؛ لأنّهم ثَلَاثُ مئةٍ وأَرْبَعَة عَشَر، وهؤلاء تِسْعُ مِئةٍ إلى أَلْفٍ، فَثَلَاثُ مِئةٍ وأَرْبَعَة عَشَرَ هي الثّلُثُ، ويَبْقَى الثّلُثان، فهم ﴿يَرَوْنَهُم مِثْلَاثُ مِئةٍ وأَرْبَعَة عَشَرَ هي الثّلُثُ، ويَبْقَى الثّلُثان، فهم ﴿يَرَوْنَهُم مِثْلَاثُ مِئةٍ إلى أَلْفِ، يَعني: زائِدًا على عَدَدِ الْمُؤمِنينَ.

ثمَّ قال عَرَّقِطَّ: ﴿وَٱللَهُ يُؤَيِدُ ﴾ أي: يُقَوِّي ﴿بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ من عِبادهِ، ولكِنَّ هذا تابعٌ لِحِكَمَتِهِ عَرَّقَجَلَّ، فمَن كان أهْلًا للنَّصْرِ نَصَرَهُ، ومَن كان أهْلًا لِلخِذْلانِ، أو لم يكُنْ أَهْلًا لِلخِذْلانِ، لكِنْ في خِذْلانِهِ مَصْلحةٌ للإسلامِ والمُسلِمينَ حَصَلَ له الخِذْلانُ، لكنَّه لا يَستمِرُّ، ولا يَستقِرُّ.

﴿ إِنَ فَا لِلْكَ ﴾ أي: فيها حَصَلَ من غَلَبةِ القَليلِ للكَثيرِ ﴿ لَهِـ بَرَةً ﴾ أي: لاعتِبارًا يَعتبِرُ به المَرْءُ، ولكِنْ ﴿ يَأْوَلِ ٱلأَبْصَدِ ﴾ أي: لأَصْحابِ الأبصارِ، والمُرادُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (۲۸۱۰)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم (۱۹۰٤) من حديث أبي موسى رَضِّيَالِلَهُ عَنْهُ.

بالأبصارِ هنا: أَبْصَارُ البَصيرةِ؛ إذْ قد يكونُ الإنسانُ من ذوي الأَبْصَارِ وإنْ كان أَعْمى، وقد لا يكونُ من ذَوِي الأَبْصَارِ وإنْ كان مُبصِرًا.

## من فَوائِدِ هذه الآيةِ الكُريمةِ:

١ - ضَرْبُ المَثلِ بالشَّيءِ الواقِع؛ لأنَّ ذلك أَبْلَغُ في طُمَأنينةِ النَّفْسِ، وطَلَبُ الطُّمَأنينةِ لا يُنافي أَصْلَ الإيهانِ؛ فإنَّ إبراهيمَ الخَليلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ قال للهِ عَنَهَجَلَّ:
 ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُخِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴾
 [البقرة: ٢٦٠]، فأراهُ اللهُ ذلك.

وإبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَم يكُنْ شَاكًا فِي القُدْرةِ الإلهيَّةِ، ولكِنْ يُريدُ أَنْ يَنظُرَ كيف، ولهذا قال النَّبيُّ –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – نافيًا أَنْ يكونَ إبراهيمُ شاكًا: «نَحْنُ أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»(۱)، يَعْني: فإذا كُنَّا مُصدِّقينَ فإبراهيمُ أَشَدُّ.

وليًّا بشَّرَ اللهُ تَعالَى زكريًّا بالوَلَدِ قال: ﴿رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَمُ ۗ وَقَدْ بَلَغَنِى ٱلْكِبَرُ وَامْرَأَتِى عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذَلِكَ ٱللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۚ أَنَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِّىٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾ [آل عمران:٤١-٤١].

٢- هذه الصُّورَة الَّتي تَدُلُّ على أنَّ النَّصْرَ من عِندِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، وليس بكَثْرةِ العَدَدِ، فِئتانِ إِحْدَاهُما تُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ، والأُخرى كَافِرةٌ، والأُولى أَقَلُ من الأُخرى بالضِّعْفَينِ، ومع ذلك غَلَبَت القَلِيلَة؛ لأنَّ النَّصرَ من عِندِ اللهِ، لا بكَثْرةِ العَدَدِ، ولا بقُوَّةِ العُدَدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: ﴿ وَنَئِتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾، رقم (٣٣٧٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب، رقم (١٥١) من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنهُ.

وانظُرْ ما حَصَلَ للنّبِيِّ عَلَيْهِ والصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْوه وَ حُنَينٍ، حين افْتَخروا بَكَثْرَتِهم، وقالوا: لن نُغْلَبَ اليومَ من قِلَةٍ. فغُلِبوا وهُمْ كَثْرةٌ، وعَدُوهم قليلٌ؛ إذ كان اللّذين غَلَبوهم ثلاثة آلافٍ وخَمسَ مِئةِ رَجُلٍ، والّذين مع النّبيِّ عَلَيْهِ نحوُ اثْنَيْ عَشَرَ الله أَن كانتِ النّهايةُ انتِصارَ النّبيِّ عَلَيْهُ، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ يعني: الفًا، ولكِنْ كانتِ النّهايةُ انتِصارَ النّبيِّ عَلَيْهُ، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ يعني: ولقد نَصَرَكم الله يُومَ حُنَينِ ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ مَكَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنصَهُم شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ ثُمَ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ﴾ ثُمَّ أَزَلَ الله سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وأنزلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْها وَعَذَب الّذِينَ كَفُورًا وَذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاتُهُ كَاللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاتُهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيثُ ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٧].

٣- أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ ألَّا يَنْظُرَ إلى كَثْرَتِهِ، ولا إلى قُوَّتِهِ، ولكِنْ يَنظُرُ إلى نَصْرِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، فيسَأَلُ اللهَ النَّصْرَ والعِزَّةَ، ويَسْعى بأسبابِ النَّصْرِ والعِزَّةِ، بقُوَّةِ الإيهانِ والعَمَلِ الصَّالِح.

٤ - أنَّ القِتالَ المَضْمونَ الانْتِصارُ به هو القِتالُ في سَبيلِ اللهِ، وهو القِتالُ لِتكونَ
 كَلِمةُ اللهِ هي العُلْيا.

وأمَّا القِتالُ لعَصبيَّةٍ، أو وَطَنيَّةٍ، أو قَومِيَّةٍ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فليس في سَبيلِ اللهِ، اللهِمَّ إلَّا أَنْ يكونَ الإنسانُ يُقاتِلُ للدِّفاعِ عن وَطَنِهِ الإسلاميِّ باعتِبارِهِ وَطَنَّا إسلامِيًّا، فيُقاتِلُ حمايةً للإسلام في هذا الوَطَنِ، فهذا يكونُ في سَبيلِ اللهِ.

٥- أنَّ التَّأْيِيدَ بِالنَّصِرِ لا يُطْلَبُ إلَّا مِن اللهِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَٱللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ - مَن يَشَاآهُ ﴾.

٦- إِثْباتُ المشيئةِ للهِ تَعالى؛ لقَولِهِ: ﴿مَن يَشَاآهُ ﴾، ولكِنْ هل هذه المشيئةُ مُطلَقةٌ مُجرَّدةٌ؟

٧- أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يَعْتَبِرَ ويَتبصَّرَ في آياتِ اللهِ عَنَّوَجَلَ الكُونيَّةِ -وهي الَّتي يُقدِّرُها اللهُ عَنَّوَجَلَ في خَلْقِه- والشَّرعيَّةِ، وهي الَّتي يَشْرَعُها لِعِبادِهِ.

فتَأَمَّلُ -يا أخي- في آياتِ اللهِ، تَأَمَّلُ في شَريعةِ اللهِ، ولاسيَّما شَريعةُ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتي شَرَعَها اللهُ له، تَجِدْها أَكْمَلَ ما يكونُ من الشَّرائِعِ، وأَنْفَعَ ما يكونُ للقُلوبِ، وأَصْلَحَ ما يكونُ للأَبْدانِ، وأَقْوَمَ ما يكونُ للبُلدانِ، شَريعةٌ كامِلةٌ من كُلِّ وَجهٍ.

وفي آياتِه الكَونيَّةِ تَجِد العِبَرَ، تَجِدُ نَخْلَتَينِ في أَرْضٍ واحِدةٍ، تُسْقيانِ بهاءٍ واحِدٍ، وبَيْنَهما فَرْقٌ عَظيمٌ في الثَّمَرةِ، وفي الشَّجَرةِ في هَيْئَتِها، في خُوصِها ورِماحِها، وغيرِ ذلك.

ثمَّ تَجِدُ البُقْعةَ الصَّغيرةَ من الأرْضِ فيها أَشْجارٌ مُحْتلِفةٌ في شَكْلِ أَوْراقِها، وفي لَونِ أَزْهارِها، ممَّا يدُلُّ على أنَّ الخالِقَ عَرَّفَجَلَّ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

تَأَمَّلُ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَانْظُرْ إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ عَيُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ بِأَبْصَادٍ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ عَيُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ بِأَبْصَادٍ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ عَلَى قُضُبِ الزَّبَرْ جَدِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ (۱)

٨- أنَّه لا يَعتَبِرُ إلَّا ذَوو الْبَصائِرِ، أمَّا أهْلُ الْغَفْلةِ فيَفوتُهُمُ الاعْتِبارُ؛ لقَولِهِ:
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِـنْرَةً لِأُولِى ٱلْأَبْصَدِ ﴾.

أَسَأَلُ اللهَ أَن يَجْعَلَنا جَمِيعًا، ذُكورَنا وإِنَاثَنا، صِغَارِنا وكِبَارَنا، من ذَوي البَصَائرِ والاعْتِبَار؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلنَّنيَّ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَكَرِثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّ أَوَاللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ

قَوْلُه: ﴿ زُبِّنَ ﴾ أي: حُسِّنَ ﴿لِلنَّاسِ ﴾ هذا الشَّيءُ، والْمُزيِّنُ هو اللهُ عَرَّفِجَلَّ، وإِنَّمَا بُنِيَ الفِعلُ لِمَا لَم يُسَمَّ فاعِلُهُ؛ للعِلمِ بالفاعِلِ، كما قال اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿وَخُلِقَ اللهُ عَرَّفِكَ. أَلِإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، أي: خَلَقَهُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ.

<sup>(</sup>١) البيت لإسحاق بن محارب كما في المحب والمحبوب (٣/ ١٠٣).

وقَولُهُ: ﴿ عُبُّ الشَّهَوَتِ ﴾ أي: حُبُّ المَلَذَّاتِ وما تَميلُ إليه نُفوسُهُم ﴿ مِن النِّسَاءِ وَالْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسَوَّمَةِ النِّسَاءِ وَالْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُسَوَّمَةِ وَالْمَنْ اللهُ اللهُ

وبَدَأَ بِالنِّسَاءِ؛ لأَنَّهُنَّ أَعظَمُ فِتْنَةً، وأَضَرُّ، وأخطَرُ، قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (١)، وصَدَقَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ فإنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ عَظيمةُ.

ولذلك لمَّا فُتِنَ الكُفَّارُ بالنِّساءِ، وجَعَلوهُنَّ السَّيِّداتِ، شَاعتِ الفَواحِشُ فيهم، والصُّحْبةُ غَيرُ البريئةِ، وحَصَلَ الشَّرُّ والفَسادُ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱلْبَـنِينَ ﴾ هُم ذُكورُ الذُّرِّيَّةِ، ولم يَذكُرِ البَناتِ؛ لأنَّ البَناتِ لا يَفْتتِنُ بِهِنَّ الرِّجالُ، من حيثُ هي بِنتُ، ولا يَفْتَخِرونَ بِهِنَّ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ ﴾ القَنَاطيرُ: جَمعُ قِنْطارٍ، وهو المالُ الكَثيرُ ﴿مِنَ الذَّهَا عَنْ اللَّمَانِ ﴾ وهي الدَّنانيرُ ﴿وَٱلْفِضَةِ ﴾ وهي الدَّراهِمُ، ورُبَّما يَشْمَلُ ذلك الحُرِيُّ ونَحْوَهُ.

﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ أي: المُعْلَمة، أي: المَوْضوعِ عليها عَلامةٌ تَدُلُّ على جَوْدَتِها، وقُوَّتِها، وسُرْعةِ عَدْوِهَا، وكَرِّها، وفَرِّها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم (٢٧٤٠) من حديث أسامة بن زيد رَسَحَالِيَّهُ عَنْهُا. كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٢٧٤١) من حديث سعيد بن زيد رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

﴿وَٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَّمُ.

﴿وَٱلْحَرْثِ ﴾ وهو الزُّروعُ.

كُلُّ يَتَفَاخَرُ بِهَا يُناسِبُهُ من هذه الأشياءِ السِّتَةِ: النِّساءِ، والبَنينَ، والقَناطيرِ المُقنطَرةِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، والخَيْلِ المُسوَّمةِ، والأنْعامِ، والحَرْثِ.

ولكِنْ هل هذه الأشياءُ باقِيَةٌ؟ وهل أَهْلُها باقُونَ لها؟

الجَوابُ: اسْمَعْهُ من الرَّبِّ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ ذَالِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي: شَيْءٌ يَتَمَتَّعُ به الإنسانُ في دُنْياهُ فقط، وقد قال اللهُ عَرَّفَجَلَّ في الآيةِ نَفْسِها: ﴿ ذَالِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنِيَا فَاللهُ عَرَّفَجَلَّ فِي الآيةِ نَفْسِها: ﴿ ذَالِكَ مَتَكُ مُلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ مَلَكُ الْمُعَالِ ﴾، وقال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ بَلْ ثُونِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا لَا عَلَيْهِ أَوْلَا عَنَ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وقَوْلُه: ﴿ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ هي الحَياةُ الَّتي نَحْياها الآنَ، وسَمَّاها اللهُ تعالى: (دُنْيَا) لِوَجْهَينِ:

الأُوَّلُ: أَنَّهَا قَريبةٌ، أَقْرَبُ من الآخِرةِ.

والثَّاني: أَنَّهَا دَنيئةٌ حَقيرةٌ بِالنِّسْبِةِ للآخِرةِ، حتَّى إِنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- قال: «لَمُوضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا» (١٠)، سَوطٌ -مِقْدارُ ذِراع، أو نَحوِهِ- خَيرٌ من الدُّنيا وما فيها.

﴿ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ أي: المآبُ الحَسَنُ، والمآبُ: ما يَـوُّوبُ إليـه الإنسانُ، ويَرجِعُ إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم (٢٨٩٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي رَضِيًالِلَهُ عَنهُ.

### من فَوائِدِ هذه الآيةِ الكريمةِ:

١ - التَّحْذيرُ من الفِتْنةِ بهذِهِ الأُمورِ المُتَعلِّقةِ بالدُّنيا، يُؤخَذُ هذا مِن سياقِ الآيةِ.

٢- أنَّ حُبَّ هذه الأَشْيَاءِ من طَبِيعةِ الإِنْسَانِ، ولكِنْ لا يَعْنِي هذا أَنْ يُقدِّمَ
 هذه الأَشْيَاءَ على مَرْضاةِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ.

٣- عِظَمُ فِتْنةِ النِّساءِ؛ لأنَّه تَعالى قدَّمها على كُلِّ ما في الدُّنيا من الشَّهَواتِ.

٤ - التَّحْذيرُ من فِتْنةِ النِّساءِ، نَسأَلُ اللهَ أَنْ يَعصِمَنا وإخْوانَنا الْمسلِمينَ منها.

٥ - جَشَعُ الإنسانِ وطَمَعُه في اقْتِناءِ الأَمْوالِ؛ لأَنَّه قال: ﴿وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ ﴾ أي: المُكدَّسةِ، المَحْفوظةِ برَبْطِها، وشَدِّ بَعْضِها على بَعْضٍ، وهذا يدُلُّ على عِنايةِ الإنسانِ بجَمْعِ المالِ، والمُحافَظةِ عليه.

٦ - أنَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ مَعْدَنانِ كَريهانِ تَتَعَلَّقُ بهما النُّفوسُ، ولذلك تَجِدُ تَعلُّقَ النُّفوسِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ أَقْوى من تَعلُّقِها بغيرِهِما من المَعادِنِ، ولو كان ذلك المَعدِنُ أَغْلى منهما، وهذا شَيءٌ مَجْبولُ عليه بَنُو آدَمَ.

٧- الإشارةُ إلى الخَيلِ، والمُفاخَرةِ بها، ولهذا تكونُ مُعْلَمةً، لها عَلاماتُ تَدُلُّ
 على جَودَتِها والمُفاخَرةِ بها، وكذلك يُقالُ في الأَنْعَامِ الَّتي هي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.

٨- الإشارةُ إلى أنَّ الإنسانَ حَارِثٌ، أي: عامِلٌ، وهو كذلك، كما قال النَّبيُّ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.
 وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، رقم (٢١٣٢) من حديث ابن عمر رَضَالِيَثُهُ عَنْهَا دون قوله: «وَأَصْدَقُهَا ...».

٩ - التَّزْهيدُ في هذه الأُمورِ، وأنَّها فانِيَةٌ زائِلةٌ، لكِنْ ما أَحْسَنَ أَنْ تَكونَ وسيلةً
 لَوْضاةِ اللهِ عَنَّوَجَلًا!

فالمرأةُ الصَّالِحةُ عِندَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَطْلُوبةٌ، والتَّزوُّجُ مَأْمُورٌ به، إمَّا وُجوبًا، وإمَّا استِحْبابًا بالشُّروطِ المَعْروفةِ عِندَ العُلَهاءِ.

وكذلك البَنونَ، قد يَكُونونَ صالحِينَ، يَنفَعونَ وَالِديهم في الحَيَاةِ، وبعدَ المَهاتِ. وكذلك الخَيلُ قد تكونُ ممَّا يُجاهَدُ عليه في سَبيلِ اللهِ.

وكذلك الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، قد تكونُ مَمَّا يُتقرَّبُ إلى اللهِ تَعالى بذَبْحِهِ، كالهَدايا والغَقائِقِ.

وكذلك الحَرْثُ إذا لم يَصُدَّ عن ذِكرِ اللهِ، وصار الإنسانُ يَحُرُثُ ابتِغاءَ فَضلِ اللهِ، والاستِغْناءِ عن عِبادِ اللهِ، فإنَّه مَحْمودٌ، يَنتفِعُ به حتَّى الطُّيورُ والزَّواحِفُ والظِّباءُ والأرانِبُ وغَيرُها.

١٠ أَنَّ حُسْنَ المَآبِ حَقِيقةً هو في الآخِرةِ عِندَ اللهِ عَنَّقِجَلَّ؛ كما قال تَعَالى:
 ﴿وَاللهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾.

أَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يُحْسِن مَآبَنا جَمِيعًا، وأَن يُعِيذَنا من مُضِلَّات الفِتَنِ، وسُوءِ الحَاتِمة؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

#### ••••••

كما أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم (٤٩٥٠)، وأحمد (٤/ ٣٤٥) من
 حديث أبي وهب الجشمى رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

### قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ قُلْ أَوْنَيَتُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِم جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُونَ مُ مُطَهَّكَرَةٌ وَرِضْوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ عَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُونَ مُ مُطَهَّكَرَةٌ وَرِضُواتُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَوْلُه: ﴿ قُلْ ﴾ أي: قُلْ يا مُحَمَّدُ، ويجوزُ أَنْ نقولَ: إِنَّهَا عامَّةُ لَكُلِّ دَاعِ إِلَى اللهِ عَزَقِجَلَّ، أي: قُلْ أَيُّهَا الدَّاعي إلى اللهِ ﴿ أَقُنِينَكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ ﴾، والاستِفْهامُ للتَّشُويقِ، ومَعْنَى ﴿ أَقُنِينَكُم ﴾ أَقُرْحَم، وهذا كقولِهِ تَعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُم عَلَى يَجَزَوَ لَهُ مَعْنَى ﴿ أَقُنْبِينَكُم ﴾ والصف: ١٠].

وقَوْلُه: ﴿بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ ﴾ المُشارُ إليه ما سَبَقَ من الأُمورِ السِّتَّةِ الَّتِي زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّها.

وقَولُهُ: ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ هذا مَوضِعُ بَيانِ الخَيرِ، ويجوزُ أَنْ تَكُونَ ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ وَجَهُمْ وَهُجَنَّتُ ﴾ مُتعلِّقةً بـ: ﴿خَيْرٍ ﴾ ، أي: بخيرٍ من ذلكم للَّذين اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِم، و ﴿جَنَّتُ ﴾ هي بَيان ذلك الخيرِ، ولا يَختلِفُ المَعْنى.

وقَوْلُه: ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ﴾ أي: اتَّقَوْا مَحَارِمَ اللهِ، وأَجَمَعُ ما قِيلَ في التَّقْوى: أنَّها تَوَقِّي عَذابِ اللهِ تَعالى بامْتِثالِ أَمْرِهِ، واجْتِنابِ نَهْيِهِ على بَصيرةٍ.

وقَولُهُ: ﴿عِندَ رَبِهِم ﴿ خص رُبوبيَّتَهُ بهم؛ لأنَّها رُبوبيَّةٌ خاصَّةٌ أَوْصَلَتْهُم إلى هذا المكانِ العَظيم.

﴿ جَنَّنَ ﴾ المُرادُ بها: الجَنَّاتُ الَّتِي أَعَدَّها اللهُ تَعالى لِعِبادِهِ المُؤمِنينَ، فيها ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا من سَاكِنيها يا ربَّ العالمَينَ.

وقَوْلُه: ﴿تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ﴾ أي: تَسيلُ من تَحْتِ قُصُورِها وأَشْجارِها، والأَنْهَارُ أَرْبَعةٌ ذَكَرَها اللهُ تَعَالَى في قَولِهِ: ﴿مَثَلُ لَلْمَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآهِ عَلَمْ أَلْلُهُ أَنْ اللهَ عَلَمُهُ وَالْهَارُ أَنْ مَنْ خَمْرِ لَذَة لِلشَّارِهِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى عَلَم عَلَمُهُ وَإِنْهَا مِن كُلِّ ٱلشَّرَهِينَ وَأَنْهَرُ مِن عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّرَهِينَ وَأَنْهَرُ مِن تَنْهِم ﴾ [محمد:١٥].

وقَوْلُه: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾ أي: ماكِثينَ أَبَدًا، وقد جاءَ التَّصْريحُ بالتَّأْبِيد في مَواضِعَ عَديدةٍ من القُرآنِ الكَريم.

وقَوْلُه: ﴿وَأَذَوَجُ مُطَهَّكَرَةُ ﴾ مَعْطوفةٌ على ﴿جَنَّتُ ﴾، وخصَّها بالذِّكرِ؛ لأنَّها أَلَدُّ شَيءٍ يكونُ في الجَنَّةِ ممَّا يَتمتَّعُ به النَّاسُ، وأَعْظَمُ من ذلك: النَّظُرُ إلى وَجْهِ اللهِ الكَريمِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا إيَّاه.

وقَوْلُه: ﴿مُطَهَّكَرَةُ ﴾ أي: مُطهَّرةُ من الأَقْذَار والأَنْجَاسِ، فلا بَوْلَ، ولا غائِطَ، ولا غائِطَ، ولا عَرَقَ مُنتِنٌ، ولا حَيْضَ، ولا شَيْءَ، ومُطهَّرةٌ أيضًا من الكَرَاهيةِ لأَزْوَاجِهِنَّ والبَغْضاءِ، ومُطهَّرةٌ من النَّشُوزِ والتَّكرُّهِ للزَّوجِ، وما أَشْبَهَ ذلك، فهي مُطهَّرةٌ من كُلِّ شَيءٍ.

وقَوْلُه: ﴿ وَرِضَوَاتُ مِنَ اللهِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى ﴿ جَنَّنَتُ ﴾ أي: رِضًا من اللهِ عَزَقِجَلَّ، يُجِلُّ اللهُ عَزَقِجَلَّ عليهم رِضاهُ، فلا يَسْخَطُ عليهم أبدًا، وهذا من أَعْظَمِ النَّعيم، وفَوقَهُ النَّظُرُ إلى وَجْهِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ.

ثمَّ قال تَعَالى: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾ أي: عَليمٌ بهم، ويِمَنْ يَستحِقُّ هذا الجَزاءَ، ومَن لا يَستحِقُّ.

## في هذه الآية الكريمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أَمْرُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ يُبِيِّنَ للنَّاسِ ما هو خَيْرٌ مِن مَلاذِ الدُّنيا، وتَشْويقُهُم إلى ذلك بصِيغةِ الاستِفْهامِ: ﴿قُلْ أَوُنَيِتُكُم بِخَيْرٍ مِن دَلِكَمْ
 ذَلِكُمْ

٧- أنّه يجوزُ المُقارنةُ بيْنَ شَيئينِ مع بُعْدِ ما بيْنَها؛ لقَولِهِ: ﴿ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ ﴾ وقد قال النّبيُ ﷺ: ﴿ لَمُوضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴾ (١) بل أَبْلَغُ من ذلك قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنّةِ يَوْمَبِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]، فإنَّ المُفضَّلَ عليه في هذه الآيةِ ليس فيه خَيْرٌ؛ لأنَّ مَعْنى الآيةِ: أَصْحابُ الجَنّةِ يَوْمَئذٍ خَيرٌ مُستَقرًا من أَهْلِ النَّارِ، وأَهْلُ النَّارِ لا خَيْرَ في مُسْتَقَرِّهم، أعاذَنا الله وإيَّاكم منها.

وأبلَغُ من هذا: قَولُ اللهِ تَعالَى مُتحَدِّيًا الْمُشرِكِينَ: ﴿ اَللهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل:٥٩].

٣- أنَّ الْمُتَّقِينَ لهم هذا الجَزاءُ العَظيمُ، هذه الجَنَّاتُ؛ لقَولِهِ: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِهِم جَنَّتُ ﴾، وتَقْديمُ الخَبَرِ على اللبتَدَأ يدُلُّ على الاخْتِصاصِ، أي: أنَّ هذه الجَنَّاتِ لا تَكُونُ إلَّا لِلمُتَّقِينَ.

٤ - عُلُوُّ مَنزِلةِ الجَنَّةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿عِندَ رَبِهِمْ ﴾؛ لأنَّ اللهَ تَعالى فَوْقَ كُلِّ شَيءٍ، فإذا كانت هذه الجَنَّاتُ عِندَ اللهِ دلَّ ذلك على عُلُوِّها، ويُؤيِّدُه: قَولُهُ تَعالى: ﴿كَلَا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبُورِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين:١٨]، وأخبَرَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۹۹).

آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الفِرْدوسَ أَعْلَى الجَنَّةِ، وأَنَّ منه تُفجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، وأَنَّ سَقْفَهُ عَرْشُ الرَّبِّ جَلَوَعَلا<sup>(۱)</sup>.

٥- أنَّ الجَنَّاتِ مُتنوِّعةٌ، لقَولِهِ: ﴿جَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾، وَجْهُ هذا:
 أنَّها جاءت بصِيغةِ الجَمع: ﴿جَنَّاتُ ﴾.

ويَدُنُّ على تَنوُّعِها: قَولُ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ إلى قَولِهِ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ إلى قَولِهِ: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن:٤٦-٦٢]، وأخبَرَ النَّبيُّ ﷺ أَنَّ جَنَّتَيْنِ مِن ذَهَبٍ آنِيَتُهما وما فيهما (٢).

٦ - أنَّ الجَنَّةَ ذاتُ أَشْجارٍ وقُصورٍ؛ لقَولِهِ: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰكُ﴾.

٧- أنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُحُلَّدُونَ فيها، وقد أَخْبَرَ اللهُ عن التَّأْبِيدِ في آياتٍ مُتعدِّدةٍ، ومع كَونِهِم مُحُلَّدِينَ فيها ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا﴾ [الكهف:١٠٨]، أي: تَحُوُّلًا؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهم قانِعٌ بها أُعْطِيهِ من فَضلِ اللهِ، وكُلُّ واحِدٍ منهم لا يَرى أنَّ غَيْرَهُ أفضلُ منه من حيثُ الدَّرَجاتُ، كها أخبَرَ منه من حيثُ الدَّرَجاتُ، كها أخبَرَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أنَّ أَصْحابَ الجُنَّةِ يَتَراءَوْنَ الغُرَفَ -يَعْني: العُلْيا - كها تَتَراءَونَ الكوكَبَ الدُّرِيَّ الغابِرَ في الأَفْقِ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، تلك مَنازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَنالُها غَيرُهم. قَال: «بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا الأَنْبِياءِ لا يَنالُها غَيرُهم. قَال: «بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، رقم (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَاَنِ ﴾، رقم (٤٨٧٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب إثبات رؤية المُؤمِنين في الآخرة ربهم، رقم (١٨٠) من حديث أبي موسى رَضَاًلَيْهُ عَنْهُ.

المُرْسَلِينَ »(١)، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منهم يا ربَّ العالمَينَ.

٨- أنَّ الجنَّة أَنْهارها مُتعدِّدةٌ، وقد جاء في سُورةِ القِتالِ أو سُورةِ مُحمَّدٍ -وهما سُورةٌ واحِدةٌ، اسْمانِ لِمُسمَّى واحِدٍ - أنَّ أَنْهارَ الجنَّةِ أربَعةُ أنْواعٍ: ماءٌ غيرُ آسِنٍ، لَبَنٌ لمَ يَتغيَّرُ طَعمُهُ، خَمْرٌ لَذَّةٌ للشَّارِبينَ، عَسَلٌ مُصَفَّى.

9 - خُلُودُ أَهْلِ الجَنَّةِ فيها، والخُلُودُ هذا أَبَديُّ بإِجْماعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ [هود:١٠٨]، أي: غَيرَ مَقْطوعِ.

•••••

# ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

وقد بيَّنَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَرْكَانَ الإِيمَانِ فِي قَولِهِ حينَ سَأَلَهُ جِبْرِيلُ عَلِيَهِ السَّلَامُ قَـال: أَخْبِرْنِي عن الإِيمَانِ. قَـال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُهِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٥٦)، ومسلم: كتاب الجنة، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، رقم (٢٨٣١) من حديث أبي سعيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان، رقم (٨) من حديث عمر رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

﴿ فَأَغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ الفاءُ هنا عاطِفةٌ، وتُفيدُ السَّبَبَيَّةَ، أي: فَبِسَبَبِ إِيمَانِنا اغْفِرْ لنا، فالإيمانُ من أَسْباب المَغفِرةِ.

والذُّنوبُ هي: الآثامُ الَّتي ارتَكَبَها العَبدُ. ومَغفِرَتُها: أنَّ اللهَ تعالى يَسْتُرَها عليك في الدُّنيا والآخِرةِ، ويَقِيَكَ من عَذابِها، فهي سَتْرٌ ووِقايةٌ.

﴿ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ أي: اجْعَلْ بيْنَنا وبَيْنَه وِقايةً، والنَّارُ هي: الدَّارُ الَّتِي أَعَدَّها اللهُ عَرَّفَجَلَّ للكافِرينَ، وفيها من أَنُواعِ العَذابِ ما تَنْخَلِعُ له القُلوبُ، أجارَنا اللهُ وإيَّاكم منها.

# في هذه الآيةٍ حِكَمٌ وفَوائِدُ عَظيمةٌ ، منها :

١ - التَّوَسُّلُ عِندَ الدُّعاءِ برُبوبيَّةِ اللهِ، أي: أنْ تقولَ: يا ربِّ. أو: يا ربَّنا. أو: ربِّ. أو ما أَشْبَهَ ذلك، وذلك لأنَّ إجابةَ الدُّعاءِ من مُقْتَضياتِ الرُّبوبيَّةِ؛ لأنَّ الرَّبَّ هو الخالِقُ المَالِكُ المُدبِّرُ لِجَميع الأُمورِ.

٢ - التَّوَشُّلُ بالإِيمَانِ باللهِ وبها يَجِبُ الإِيمانُ به، إلى مَغْفِرةِ الذُّنوبِ، أي: التَّوَشُّلُ بالأَعْمالِ الصَّالِحةِ من إِيمانٍ؛ لأنَّ الإِيمانَ سَبَبٌ للمَغفِرةِ.

وهل هناك تَوَسُّلُ بغَيرِ الإيهانِ باللهِ؟

الجَوابُ: نَعَم، التَّوسُّلُ نَوْعانِ: نَوعٌ مُحَرَّمٌ، ونَوعٌ جائِزٌ.

فالنَّوعُ المُحرَّمُ: أَنْ يَتوسَّلَ الإنسانُ إلى اللهِ تَعالى بِمَعْبوداتِهِ الَّتي يَعبُدُها من دُونِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وصَرْفُ العِبادةِ لِغَيرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وصَرْفُ العِبادةِ لِغَيرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وصَرْفُ العِبادةِ لِغَيرِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، وصَرْفُ العِبادةِ لِغَيرِ اللهِ شِركٌ أَكبَرُ مُحْرِجٌ عن المِلَّةِ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَٱلَذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۗ

أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ ﴾ [الزمر:٣]، أي: يَقُولُون ما نَعْبُدُهم إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللهِ عَنَّابَهُمْ إِلَى اللهِ عَنَّابَهُمْ إِلَى اللهِ عَنَّابَهُمْ أَلَى اللهِ عَنَّابَهُمْ مُثْرِكُونَ.
لأُنَّهُم مُشْرِكُونَ.

ومن التَّوَسُّلِ المُحرَّمِ: أَنْ يَتوسَّلَ الإنسانُ بالنَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، أي: بذَاتِهِ، وذلك لأنَّ التَّوسُّلَ بذَاتِهِ لا يُفيدُ شَيئًا؛ إِذْ إِنَّ ذاتَ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- وإِنْ كانت في أَعْلى مَنزِلةٍ من مَنازِلِ البَشَرِ، لكنَّها لا تُفيدُ إلَّا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ولا تَنفَعُ أَحَدًا يَتوسَّلُ بها، وإلَّا لَتوسَّلُ بها أَقْرَبُ النَّاسِ إليه من الكُفَّارِ.

ويدُلُّك على أنَّ ذاتَ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- لا يُتوسَّلُ بها، ولا تَنْفَعُ عند الله: أنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- طَلَبَ من ربِّهِ جَلَّوَعَلَا أَنْ يَسْتَغَفِّرَ لأُمِّهِ، فلم يَأْذَنْ له، وطَلَبَ منه أنْ يَزُورَ قَبْرَها، فأذِنَ له (۱).

ويدُلُّ لذلك أيضًا: أنَّ الصَّحابة لم يَكونوا يَتَوسَّلونَ بذَاتِ النَّبيِّ ﷺ، ما منهم أَحَدٌ قال: اللَّهُمَّ إنَّني أَسأَلُك بنبيِّكَ أنْ تَغفِرَ لي. أَبدًا لا في حَياتِهِ، ولا في مَماتِهِ.

وأمَّا حديثُ الأَعْمى الَّذي جاءَ يَطلُبُ من النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنْ يَرُدَّ عليه بَصَرَهُ، فأمَرَهُ أَنْ يَتوضَّأَ، ويُصلِّي رَكعَتَينِ، ويقولَ: اللَّهُمَّ إنَّني أَسلَّم- أَنْ يَرُدَّ عليه بَصَرَهُ، فأمَرَهُ أَنْ يَتوضَّأَ، ويُصلِّي رَكعَتَينِ، ويقولَ: اللَّهُمَّ إنَّني أَسلَّلُك بنبيِّكَ نَبيِّ الرَّحْةِ ... إلخ (٢) فهذا إنْ صحَّ الحديثُ فله وَجْهانِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (۳۵۷۸)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، رقم (۱۳۸۵)، وأحمد (۱۳۸٤) من حديث عثمان بن حنيف.

الوَجْهُ الأوَّلُ: أَسأَلُك بنَبيِّكَ، أي: بإِيهَاني به، وتَصْدِيقي إيَّاه، واتِّخاذي إيَّاه أُسُوةً حَسَنةً.

الثَّاني: أنَّ مَعْنَى: أسَأَلُك بنَبيِّكَ. أي: أَسأَلُك أَنْ يَدْعُوَ لِي نَبيُّكَ، والتَّوسُّلُ بدُعاءِ النَّبيِّ -أي: أَنْ تَطلُبَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنْ يَدْعُوَ لَكَ- هذا أَمْرٌ جائِزٌ، وَرَدَ عُمومًا وخُصوصًا.

أمَّا وُرودُهُ عُمومًا فإنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَومَ الجُمُعةِ، والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - يَخطُبُ، وقال: يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وانقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ اللهُ يُغِيثُنا. فرَفَعَ يَدَيهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، ورَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهم، وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، فما نَزَلَ مِن المِنبَرِ إلَّا والمطرُّ يَتَحادَرُ من لِحْيَتِهِ، وبَقِيَ المطرُ أُسْبوعًا كامِلًا.

وفي الجُمُعةِ الأُخرى دَخَلَ الرَّجُلُ أو رَجُلٌ آخَرُ، وقال: يا رسولَ اللهِ، غَرِقَ المَالُ، وتَهَدَّمَ البِناءُ، فادْعُ اللهَ يُمسِكُها عنَّا. فرَفَعَ يَدَيهِ، وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، فانْفَرَجَتْ عن المدينةِ، وصار المَطَرُ حَولَها(١). وهذا تَوسُّلُ بدُعَائِه للعُموم.

أمَّا للخُصوصِ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- رأى أُمَّتَهُ، وفيهم سَبْعُونَ أَلْفًا يَدخُلونَ الجَنَّةَ بلا حِسَابٍ ولا عَذابٍ، وهمُ الَّذين لا يَسْتَرْقونَ، ولا يَخُونَ أَلْفًا يَدخُلونَ الجَنَّةَ بلا حِسَابٍ ولا عَذابٍ، وهمُ الَّذين لا يَسْتَرْقونَ، ولا يَحْتُونَ ، وعلى ربِّم يَتَوكَّلونَ، فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحصَنٍ، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الخطبة، رقم (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧) من حديث أنس رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

يا رسولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَن يَجْعَلَني منهم. فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ»(١)، وله أَمْثالُ.

إذَنْ، فَقُولُهُ: «أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ» له وَجْهانِ لا غَيرُ، إمَّا أنَّ المَعْنى: أَسأَلُك بالإيهانِ به، فيكونُ هذا من التَّوشُلِ بالإيهانِ كها في هذه الآيةِ، وإمَّا أتُوسَّلُ إليك بدُعائِهِ، أي: أنْ يَدْعُوَ لِي، والتَّوشُّلُ بدُعائِهِ جائِزٌ.

لكِنَّ هذا الأخيرَ في حَياتِهِ فقط، أمَّا بعدَ مَماتِهِ فإنَّه لا يجوزُ أَنْ يَتوسَّلَ الإنسانُ إلى الله بدُعاءِ الرَّسولِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ قد انقَطَعَ عَمَلُهُ، فإنَّه ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٢).

وأمَّا ما وَرَدَ فِي قِصَّةِ العُتْبِيِّ فإنَّه لا صِحَّةَ له، وسَنَدُهُ غَيرُ صَحيحٍ (١)، ولا يُعتمَدُ عليه.

وأمَّا الاستِدْلالُ بقَولِهِ تَعالى: ﴿وَلَوَ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسَتَغَفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاللهُ عَالَى اللهُ اللهُ فلا دَلالةَ فيها أَصْلًا؛ لأنَّ قَولَهُ: ﴿إِذَ ﴾ للماضي، وليست للمُستَقبَل، أي: لم يَقُلِ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، رقم (٦٥٤١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، رقم (٢٢٠) من حديث ابن عباس رَخَاللَهُ عَنْهُا.

كما أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (٢١٦) (٢١٨) من حديث أبي هريرة وعمران رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجها البيهقي بنحوها في شعب الإيهان (٦/ ٦٠) برقم (٣٨٨٠).

عَرَّقِجَلَّ: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ»، فهي في قَضيَّةٍ مُعيَّنةٍ ماضيةٍ، فلا يَصِحُّ أَنْ يُستدَلَّ بها على شَيءٍ مُستقبَلِ.

ويدُنُّ لهذا أيضًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضَايَّكُ عَنْهُ وهُم أَعلَمُ النَّاسِ بأَحْوالِ الرَّسولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَاعْلَمُ النَّاسِ، وأَشَدُّهم حُبَّا لِرَسولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وأَعلَمُ النَّاسِ بشريعةِ اللهِ، وأَتْقى النَّاسِ، وأَشَدُّهم حُبَّا لِرَسولِ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا حصل الجَدبُ في عَهدِ عَلَيْهُ لَم يكونوا يَسأَلُونَهُ أَنْ يَسْتَغفِرَ لَهم إذا أَذْنَبوا، بل إنَّه ليَّا حصل الجَدبُ في عَهدِ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضَايَلَهُ عَنْهُ، واسْتَسْقى، قال: اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَتوسَّلُ إليك بنبينا فتَسْقينا، وإنَّا نَتوسَّلُ إليك بعَمِّ نَبينا، قُمْ يا عبَّاسُ، فاذْعُ اللهُ (۱).

فالصَّحابةُ أَفْقَهُ النَّاسِ في دِينِ اللهِ، وأعرَفُ النَّاسِ بأَحْوالِ رَسولِ اللهِ، ما قالوا: يا رسولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُغيثَنا.

ولا فَرْقَ بِيْنَ أَنْ تقولَ: يا رسولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَغْفَرَ لِي. وبِيْنَ أَنْ تقولَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُغيثَنا. كُلُّها لا تجوزُ.

وبهذا بَطَلَ استِدْلالُ مَن يقولُ: إنَّ التَّوسُّلَ بذاتِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- المُجرَّدةِ جائِزٌ.

وأقولُ لإِخْواني: لماذا تُصِرُّونَ على هذه المَسْأَلةِ الخِلافيَّةِ، والَّتي الرَّاجِحُ فيها عَدَمُ الجَوازِ، وتَدَعون ما هو مَشْروعٌ وجائِزٌ، ولا لَبْسَ فيه، ولا اشْتِبَاهَ؟! ما دُمتُم تُريدونَ أنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ يَسْتَجِيبُ لكم فتَوسَّلُوا بشَيءٍ لا شُبْهةَ فيه، تَوسَّلُوا بأيِّ نَوعٍ من أَنْواع الطُّرُقِ المُباحةِ، واسْلَموا من البَلاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠).

مِثُلُ ذلك أيضًا: التَّوسُّلُ بِجَاهِ النَّبِيِّ ﷺ، ولا شَكَّ أَنَّ النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – أَعْظَمُ البَشِرِ جاهًا عِندَ اللهِ، ولكِنْ مَن الَّذي يَسْتَفيدُ بجاهِهِ إلَّا الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟! فليس جاهُهُ مِن أَعْمالِنا حتَّى نَستَفيدَ به، بل هو مَنزِلةٌ عِندَ اللهِ عَنَّوجَلَّ، واللهُ تَعالى قد وَجَّهَهُ، فكان يُجيبُ دُعاءَهُ في حَياتِهِ، وكان هو صاحِبَ المقامِ المَحْمودِ يَومَ القيامةِ، ولا إِشْكَالَ في هذا.

بَدَأْنَا بَذِكْرِ التَّوسُّلِ المَمْنوعِ، بَذِكْرِ أَدِلَّتِهِ الَّتِي أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَفْتَحَ بِهَا قُلُوبًا غُلْفًا، ويُسمِعَ بِهَا آذَانًا صُمَّا، ويُبصِرَ بِهَا أَعَيُنًا عُمْيًا، وأَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَحَمِينِي وإخواني من البِدَعِ مَا ظَهَرَ منها ومَا بَطَنَ، وأَسَأَلُ اللهَ لِي ولإِخْواني الهِداية والتَّوفيقَ، أقولُ: بَدَأْنَا بِهِذَا؛ لأَنَّ الكَلامَ عليه أقلُ من الكلامِ على التَّوسُّلِ المَشْروعِ.

أمَّا التَّوسُّلُ الجائِزُ فهو أَنُّواعٌ:

- التَّوشُّلُ بأسْماءِ اللهِ عُمومًا.
- التَّوشُّلُ بِصِفاتِ اللهِ عُمومًا.
- التّوسُّلُ باسمِ خاصِّ من أَسْماءِ اللهِ.
- التّوسُّلُ بصِفةٍ خاصَّةٍ من صِفاتِ اللهِ.
  - التَّوشُلُ بالإيمانِ باللهِ.
  - التّوشُلُ بالعَمَلِ الصّالِحِ.
  - التَّوشُّلُ بذِكرِ حالِ الدَّاعي.
- التَّوسُّلُ بدُعاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، يَعْني: أَنْ تَطلُبَ منه أَنْ يَدْعُوَ لك.

فَلْنَبَدَأُ بِالأَوَّلِ: التَّوسُّل بأَسْهَاءِ اللهِ، تقولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُك بأَسْهَائِكَ الحُسْنى أَنْ تَغْفِرَ لِي، وتَرْحَمَنى، وما أَشْبَهَ ذلك.

دَليلُ هذا: حَديثُ ابنِ مَسعودٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ فيمَن أصابَهُ هَمٌّ أو غَمٌّ، فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَنْ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَنْ عَبْدُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأُثْرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأُثْرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي»، إذا قاله أزالَ اللهُ عنه الهَمَّ والغَمَّ (الْ

والشَّاهِدُ من هذا: قَولُهُ: «بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ»، فتَوسَّلْ بكُلِّ أَسْهاءِ اللهِ.

وأمَّا التَّوسُّلُ باسْمٍ من أَسْماءِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ فأنْ تقولَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي؛ إنَّك أنتَ الغَفورُ الرَّحيمُ»، ف: (الغَفورُ) مُناسِبٌ للمَغفِرةِ، وإذا قُلتَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْني؛ إنَّك أنتَ الغَفورُ الرَّحيمُ» فهذا توسُّلُ باسْمَينِ مُناسِبَينِ لِهَا تَدْعُو اللهَ إيَّاه.

الثَّالِثُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بكُلِّ صِفةٍ من صِفاتِهِ، مِثلُ أَنْ تقولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسأَلُك بصِفاتِك العُلْيا، الَّتي هي أَكْمَلُ الصِّفاتِ، أَنْ تَدُلَّني على الخَيرِ، وتُوفِّقَني للعَمَل به».

الرَّابِعُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ عَزَّقِبَلَ بصِفةٍ من صِفاتِهِ، صِفةٍ واحِدةٍ أو صِفَتَينِ، اللَّهِمُّ أَنَّه شَيءٌ مَخْصوصٌ من الصِّفاتِ، كما في الحديثِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱)، وابن حبان (۳/ ۲۵۳)، والحاكم (۱/ ۰۹۹) من حديث ابن مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي إِذَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي»(١١).

الخامِسُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعالى بأَفْعالِهِ، ومنه: الدُّعاءُ في التَّشهُّدِ الأخيرِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبراهيمَ، وَعْلَى آلِ إِبراهيمَ، وَعَلَى آلِ اللهُ عُمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَلِي آلِهُ مُعَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعْمَدٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

السَّادِسُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعالى بالإيهانِ، ومنه هذه الآيةُ: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ۚ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَكَا فَاغْفِـرْ لَنَا دُنُوْبَنَكَا وَقِـنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران:١٦].

السَّابِعُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعالى بالعَمَلِ الصَّالِحِ، ومنه: حَديثُ الثَّلاثةِ الَّذين دَخُلُوا غَارًا، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِم الصَّخْرةُ، وعَجَزوا عِن إِزَالتِها، فَتَوسَّلَ كُلُّ مِنْهُم بِعَمَلٍ صالِحٍ حتَّى انْفَرَجَتْ، تَوسَّلَ أَحَدُهُم بالبِرِّ التَّامِّ لِوالِدَيْهِ، والثَّاني بالعِفَّةِ الكامِلةِ، والثَّالِثُ بالأمانةِ التَّامَّةِ (1).

الثَّامِنُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بذِكْرِ حالِ الدَّاعي، ومنه: قَولُ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، رقم (١٣٠٦)، وأحمد (٤/ ٢٦٤) من حديث عمار بن ياسر رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٦٥)، ومسلم: كتاب الذكر، باب قصة أصحاب الغار، رقم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر رَضَاً لِللَّهَ عَنْهُمَا.

وقد اجتَمَعَ التَّوسُّلُ بحالِ الدَّاعي، وصِفةِ المَدْعُوِّ أو اسْمِهِ، في دُعاءِ أَيُّوبَ، إذ قال: رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، وأنت أَرْحمُ الرَّاحِين.

التَّاسِعُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى بطَلَبِ الدُّعاءِ ممَّن تُرْجى إجابَتُهُ من عِبادِ الله الصَّالِحِينَ، وهذا على نَوعَينِ: عامٍّ، وخاصِّ. أي: أنَّ طالِبَ دُعاءِ الغَيرِ إمَّا أنْ يكونَ طَلَبُهُ عامًّا لِجَميع النَّاسِ أو خاصًّا به.

مِثالُ الأَوَّلِ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَـومَ الجُمُعةِ، والنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ الله يُغيثُنا. فرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ والنَّاسُ معه، فقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثـلاثَ مرَّاتِ، فأغاثَهُمُ الله عَنَّهَ عَلَى اللهُ عَنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَّهُ اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ومِثالُ الخاصِّ: أنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهِ حدَّثَ أَنَّ مِن أُمَّتِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّة بغَيرِ حِسابٍ ولا عَذابٍ، فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحِصَنٍ، فقال: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجِعَلَني منهم. فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ»(٢).

هذا ما حَضَرَني من أَقْسَامِ التَّوسُّلِ الجائِزِ، بَقِيَ أَنْ يُقالَ: هل من المَشْروعِ أَنَّ الإِنْسَان يَطلُبُ من غَيرِهِ أَنْ يَدْعُوَ له؟

والجَوابُ: لا، بل ادْعُ اللهَ أنتَ بنَفسِكَ؛ حتَّى تُظْهِرَ افتِقارَكَ إلى اللهِ عَنَّفَظَ، والجَوابُ: لا، بل ادْعُ اللهَ عَنَّفَسِ الوَقتِ الدُّعاءُ عِبادةٌ، وأنتَ إذا طَلَبتَ من غَيرِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (٩٣٣) من حديث أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، والحديث تقدم تخريجه (ص:٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص:۵۰۱).

أَنْ يَدْعُو لَكَ تَعَلَّقَ قَلْبُكَ بِهِ، ورُبَّهَا يقولُ لَكَ الشَّيْطَانُ: لا تَدْعُ اللهَ؛ فإنَّكَ أَوْصَيتَ فُلانًا الصَّالِحَ أَنْ يَدْعُو لَك، وادْعُ اللهَ أنتَ، فُلانًا الصَّالِحَ أَنْ يَدْعُو لَك، وادْعُ اللهَ أنتَ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، ولم يَقُلْ: اسْأَلُوا عِباديَ الصَّالِحِينَ أَنْ يَدْعُوا لكم.

فإنْ قال قائِلٌ: كيف تُجيبونَ عن الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَمَلَى آلِهِ وَمَلَى آلِهِ وَمَلَى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- قال لِعُمَرَ: «يَا أَخِي، لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ»(١)؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا حَديثٌ ليس بصَحيحٍ، وما ليس بصَحيحٍ فليس بحُجَّةٍ. فإنْ قال قائِلٌ: ما تَقولون في أنَّ النَّبَيَّ ﷺ أَمَرَ مَن رَأَى أُوَيسًا الْقَرنيَّ أَنْ يَطلُبَ منه أنْ يَسْتغفِرَ له (٢)؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا خاصُّ بهذا الرَّجُلِ، وإلَّا فنحن نَعلَمُ أنَّ أبا بَكرٍ وعُمَرَ وعُمْرَ وعُمْرَ وعُمْرَ وعُمْلًا وكثيرًا من الصَّحابةِ أفضَلُ من أُويسٍ، وهُم في الصُّحْبةِ كُلُّهم أفضَلُ من أُويسٍ، وهُم في الصُّحْبةِ كُلُّهم أفضَلُ من أُويسٍ، ومع ذلك لم يَقُلِ النَّبيُّ عَيَّلَةٍ: اطْلُبوا من أبي بَكرٍ، أو عُمَرَ، أو عُثمانَ، أو عَليِّ، أو ابنِ مَسْعُودٍ، أو ابنِ عبَّاسٍ، أو غيرِهِم من ذَوي الفَضلِ من الصَّحابةِ أنْ يَدْعُو لكم. وما كان خاصًا بشَخصٍ فإنَّه لا يَتعدَّاهُ إلى غيرِهِ، على أنَّه رُبَّما يكونُ لهذا الحَديثِ مَعْنَى آخَرُ لِمَن تَأمَّلَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم (۱٤٩٨)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (۱۲۹۸)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، رقم (۲۸۹٤)، وأحمد (۱/۲۹) من حديث عمر رَضَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني، رقم (٢٥٤٢) من حديث عمر رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ.

أخي المُسلِمُ، عليك بدُعاءِ اللهِ عَنَّاجَلَ، عليك بالتَّوسُّلِ بالأسْبابِ الَّتي جَعَلَها اللهُ تَعَالَى وَسيلةً، ولا تُقْحِمْ نَفسَكَ في أُمورٍ مُشتَبِهةٍ مع وُجودِ الأُمورِ الواضِحةِ، والحَمدُ للهِ؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- يقولُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» (١).

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يَحْمِيَنا وإخوانَنا الْمُسْلِمين من كُلِّ سُوءٍ ومَكْرُوهٍ، وأَن يَجْعَلَنا من الَّذين يَسْتَمعُون القولَ، فيتَبِعُون أَحْسَنه؛ إنَّه جَوَادٌ كَرِيمٌ.

#### •••••

ثمَّ قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في وَصفِ المُتَّقينَ بعدَ ذِكْرِ أَوْصَافٍ سَبَقَتْ: ﴿ الْفَكَبِرِينَ وَالْفَكَدِقِينَ وَالْفَكَنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴿ اللَّهُ ﴾

هذه خَمسُ صِفاتٍ: ﴿ ٱلصَّكِبِينَ ﴾ الَّذين يَصْبِرونَ على قَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وعلى أَحْكامِ اللهِ، وقد قسَّمَ العُلَماءُ رَحَهُمُاللَهُ الصَّبرَ إلى ثَلَاثةِ أَقْسَامٍ:

أَعْلاها وأفضَلُها: الصَّبرُ على طاعةِ اللهِ، بألَّا يَتَضجَّرَ من الطَّاعةِ، ولا يَسْتَثقِلَها، بل تكونُ مَحْبوبةً إليه، رَاغِبًا فيها، يَنتظِرُ الطَّاعةَ تِلْوَ الطَّاعةِ، إذا خَرَجَ من المَسجِدِ من صَلاةٍ انتَظَرَ الصَّلاةَ الأُخرى، إذا تَصدَّقَ بشَيءٍ انتَظَرَ الصَّدَقةَ بشَيءٍ آخَرَ، إذا قام ببرِّ انتَظَرَ البِرَّ في وَقْتٍ آخَرَ.

المُهِمُّ: أَنَّه صابِرٌ على طاعةِ اللهِ، لا يَضْجَرُ، ولا يَسْأَمُ، ولا يقولُ: لَيْتَها لم تُفرَضْ علينا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، رقم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رَحَوَالِتُهُعَنْهُا.

الثّاني: الصَّبرُ عن مَعصيةِ اللهِ، بأنْ يَحِسِ نَفْسَهُ عن المعاصي صَغائِرِها وكبائِرِها، فلا يَتَضجَّرُ مِن مَنعِهِ إِيَّاها، بل يَرى أَنَّ مَنْعَهُ من هذه المَعَاصِي هو خَيرُهُ وسَعادَتُهُ ونَهاءُ أَخْلَاقِهِ، فيَصبِرُ عن الفواحِشِ، وقد ثَبَتَ عن النّبيِّ –صلّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – أَنَّه قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ ثَعَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتُهُ اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتُهُ اللهِ وَبَعَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ وَشَابً وَشَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ خَالِيًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَكُولُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ومن هذا: صَبرُ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حين دَعَتْهُ امرَأَةُ الْعَزيزِ إلى نَفْسِها، فأَبَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وقال: ﴿ وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِنَ ٱلجَنِهِ لِينَ ﴾ [يوسف:٣٣].

الثَّالِثُ: الصَّبرُ على أَقْدارِ اللهِ المُؤلِةِ الَّتي لا تُناسِبُ الإنسانَ من الأَمْراضِ، وفَقْدِ الأحِبَّةِ، وفَقْدِ المالِ، والحَوْفِ، وغَيرِ ذلك، فيَصْبِرُ على أَقْدارِ اللهِ، فلا يَعْصِي اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ، ولا يَأْتِي بأَقْوالٍ مُحرَّمةٍ، كَقَولِهِم في اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ، ولا يَأْتِي بأَقْوالٍ مُحرَّمةٍ، كَفَولِهِم في الجاهِليَّةِ، وا ثُبُوراه، وا انقطاعَ ظَهْراه. ولا يَأْتِي بأَفْعالٍ مُحرَّمةٍ، كَفِعلِ أَهْلِ الجاهِليَّةِ، يَشُتُّ الثَّوبَ، ويَلطِمُ الحَدَّ، ويَنتِفُ الشَّعرَ؛ تَسخُّطًا من أَقْدارِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّكُ عَنْهُ.

وأَعْظَمُ ذلك وأقبَحُه: أولئك الَّذين يَنتَجِرونَ؛ جَزَعًا من المَصائِبِ، وتَخلُّصًا منها، فإنَّهم -واللهِ- كالمُسْتجيرِ من الرَّمْضاءِ بالنَّارِ، إنَّهم يُعَذَّبونَ في نارِ جَهنَّمَ خالِدينَ فيها مُخَلَّدِينَ أَبَدًا -والعِياذُ باللهِ- كها جاءَ في الحَديثِ.

والنَّاسُ مع المُصيبةِ أقسامٌ:

قِسمٌ جَزِعٌ، يَجزَعُ، ويَتسخَّطُ، ويَرى أنَّ ربَّهُ ظالِمُهُ -والعِياذُ باللهِ- فهذا خاسِرٌ؛ لأنَّ مُصيبتَهُ لن تَرتَفِعَ بهذا، ما كان فإنَّه لا يَرتَفِعُ إلَّا بِمَشيئةِ اللهِ عَرَّفِجَلَ، وهذا خَسِرَ الدُّنيا والآخِرةَ.

القِسمُ الثَّاني: صابِرٌ، هو يَتألَّمُ، ويَوَدُّ أَنْ لَم تَكُنْ هذه المُصيبةُ، لَكنَّه صَابِر، لا يَكُون في قَلبِهِ شَيءٌ على رَبِّهِ، ولا يَتكلَّمُ بلِسانِهِ بها لا يجوزُ، ولا يَفْعَلُ فِعْلًا حَرامًا، فهو صَابِرٌ مُنتظِرٌ للفَرَجِ، وهذا له الثَّوابُ إذا احتَسَبَ الأَجْرَ على اللهِ عَنَّقَطَلَ.

القِسمُ الثَّالِثُ: رَاضٍ بقَضَاءِ اللهِ، والفَرْقُ بيْنَ الرَّاضِي والصَّابِرِ: أَنَّ الرَّاضِي يَسْتَوِي عندَهُ المُصِيبَةُ وعَدَمُها ما دامَ الشَّيءُ كُلُّه بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وقد قال النَّبيُّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم –: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٢/ ٢٩٥)، والطبري في التفسير (٢٣/ ١٢).

شَكَر، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ $^{(1)}$ .

القِسمُ الرَّابِعُ: الشَّاكِرُ، بأَنْ يَرْضى بقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، ويَشكُرَ اللهَ على هذه المُصيبةِ بالنِّسْبةِ لِهَا هو أعظمُ، فإذا أُصيبَ بفَقْدِ وَلَدٍ من أَوْلادِهِ قال: الحَمدُ للهِ أَنَّه لم يُفقَدْ وَلَدٌ مَنَ أَوْلادِهِ قال: الحَمدُ للهِ أَنَّه لم يُفقَدْ وَلَدٌ آخَرُ.

ويَشكُرُ اللهَ أيضًا من وَجهِ آخَرَ: أنَّ هذه المُصيبةَ الَّتي لا بُدَّ أنْ تَقَعَ تُكفِّرُ اللهَ على ما يَحصُلُ من هذه السَّيِّئَاتِ، وتُرفَعُ بها الدَّرَجاتُ مع الاحتِسابِ، فيَشكُرُ اللهَ على ما يَحصُلُ من هذه المُصيبةِ، لا على المُصيبةِ نَفْسِها، إلَّا إذا وَازَنَها بمُصيبةٍ أكبَرَ، فهو يَشكُرُ اللهَ أنْ لم تَكُنِ المُصيبةُ الكُبْرى.

الخُلاصةُ: أنَّ كَلِمةَ ﴿ الصَّنبِينَ ﴾ تَشْمَلُ الصَّابِرَ على طاعةِ اللهِ، والصَّابِرَ عن مَعْصِيَةِ اللهِ، والصَّابِرَ على أَقْدارِ اللهِ المُؤْلِمةِ.

الوَصْفُ الثَّاني: قَال: ﴿ وَٱلصَّكِ قِينَ ﴾ ، الصَّادِقينَ بأَقْوالِهِم ، لا يَقولون الكَذِبَ ، الصَّادِقينَ بأَقْوالِهِم ، لا تكونُ مُخالِفةً لِهَا في قُلوبِهِم ، فإنَّ مُخالَفة الفِعلِ للقَوْلِ الكَذِبَ ، الصَّادِقينَ بأَقْعالِهِم ، لا تكونُ مُخالِفةً لِهَا في قُلوبِهم ، فإنَّ مُخالَفة الفِعلِ للقَوْلِ إذا كان الفِعلُ رِئاءً وسُمْعةً من النِّفاقِ ، فهؤ لاءِ صادِقونَ في أَقْوالِهِم لا يَكْذِبونَ ، وهُم صَادِقونَ في مُعامَلَتِهم مع اللهِ عَنَّهَ جَلَّ ، مُخْلِصونَ له ، مُتَبِعونَ لِرَسولِهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - .

الوَصْفُ الثَّالِثُ: ﴿وَٱلْقَانِتِينَ﴾، القانِتُ هو: المُديمُ للطَّاعةِ على وَجْهِ الخُشوعِ وَالإِنابةِ والإِخْباتِ للهِ عَنَّقِجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩) من حديث صهيب رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

هُم قانِتونَ في صَلاتِهِم، كما قال عَنَّقَجَلَّ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، قانِتونَ في جَميع عِبَاداتِهِم، كما في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْدِينَ ﴾ [التحريم:١٢].

الوَصْفُ الرَّابِعُ: ﴿وَٱلْمُنفِقِينَ ﴾، يَعْني: الَّذين يُنفِقونَ أَمْوالَهم فيها يُرْضي اللهَ عَنَّوَجَلَّ، فليس عِندَهُم أَشَرٌ، ولا بَطَرٌ، ولا بُخْلُ وشُحُّ، بل هُم يُنفِقونَ أَمْوالَهم في سَبيلِ اللهِ؛ ابتِغاءَ رِضُوانِ اللهِ، كالزَّكاةِ، وصَرْفِ الأَمْوالِ في الحجِّ، وصَرْفِها في الإنفاقِ على الأَقَارِب، والصَّدَقاتِ على عامَّةِ المُسلِمينَ، وما أَشْبَهَ ذلك.

الوَصْفُ الخامِسُ: ﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴾، يَعني: الَّذين يَسْتَغفِرونَ اللهَ تعالى في آخِرِ اللَّيلِ؛ لأنَّ آخِرَ اللَّيلِ مَظِنَّةُ إِجَابةِ الدُّعاءِ، فقد ثَبَتَ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أنَّ اللهَ تَعالى يَنزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا حين يَبْقى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فيقولُ: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، الآخِرُ، فيقولُ: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرونَ فَأَعْفِرُ لَهُ؟» (١) قال أهْلُ العِلمِ: إنَّهم يَقُومون للهِ تَعالى، ويَتَهجَّدونَ، ثمَّ يَسْتَغفِرونَ اللهَ تَعالى، فيتَجَدونَ، ثمَّ يَسْتَغفِرونَ اللهَ تَعالى، فيختِمونَ تَهجُّدُهم بالاستِغْفارِ؛ خَوفًا من أنْ يَكونوا قد قَصَّروا.

والأسْحَارُ: جَمعُ سَحَرٍ، وهو آخِرُ اللَّيلِ.

أَسْأَلُ الله تَعَالَى أَن يَجْعَلني وإِخْوَانِي منهم، وأَن يَخْتِمَ لنا بِخَيْرٍ.

•••••

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَاهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآمِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآمِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْتِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

قَوْلُه: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ ﴾ الشَّهادةُ هي: الإخبارُ بالشَّيءِ عن يَقينٍ. وشَهادةُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَكبَرُ شَهادةٍ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللهُ ﴾ [الأنعام:١٩]، فلا شَهادةَ فُوقَ شَهادةِ اللهِ عَنَّاجَلَ، فما المَشْهودُ به؟ ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ﴾، فما أعظمَ الشَّهودَ به! الشَّهودَ به!

وقَوْلُه: ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا مَعْبودَ حتُّ إلَّا هو عَزَّفَجَلَّ، فكُلُّ المَعْبوداتِ مِن دُونِهِ فهي بَاطِلةٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَـدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢]، فمن دَعا مَلَكًا من الملائِكةِ، أو رَسُولًا من الرُّسُل، أو نَبيًّا من الأنبياءِ، أو صِدِّيقًا من الصِّدِّيقينَ، أو شَهيدًا من الشُّهَداءِ، أو وَليًّا من الأَوْلياءِ، أو صَالِحًا من الصُّلَحاءِ، فقد أَشْرَكَ باللهِ؛ لأنَّه جَعَلَ مع اللهِ إلهًا آخَرَ، وتَعلَّقَ بِباطِل لا يَنفَعُهُ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيبَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١٠٠ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴾ [سبأ:٢٢-٢٣]، وقال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ أَنْ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآهَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]، كم قال عَزَّقَجَلَّ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ ﴾ [البقرة:١٦٦]، فمَن ذَهَبَ إلى قَبرِ شَخصٍ، وقال: يا سَيِّدي، يا مَوْ لايَ، إنَّ زَوجَتي لا تُنْجِبُ، فاجْعَلْها تُنجِبُ. فقد كَفَرَ وأشرَكَ، وتَعلَّقَ بِها لا يَنفَعُهُ.

ومَن ذَهَبَ إلى قَبرِ أَحَدٍ، وقال: يا مَوْلايَ، إنِّي فَقيرٌ، فارْزُقْني. فقد كَفَرَ وأشرَكَ، ولن يَنفَعَهُ ذلك.

ومَن ذَهَبَ إلى قَبرِ أَحَدٍ، وقال: يا مَوْلايَ، إنِّي مَريضٌ، فاشْفِني. فقد كَفَرَ وأشرَكَ، ولن يَنفَعَهُ ذلك.

ومَن سَجَدَ لِصَنَمِ أو رَكَعَ لِصَنَمٍ فقد أشرَكَ وكَفَرَ، ولن يَنفَعَهُ ذلك.

فكُلُّ مَن صَرَفَ شَيئًا من العبادةِ لِغَيرِ اللهِ، أو دَعا غَيرَ اللهِ فيها لا يَقْدِرُ عليه إِلَّا اللهُ، فإنَّه مُشرِكٌ كَافِرٌ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱلْمَلَةِكَةُ ﴾ أي: وشَهِدَ الملائِكةُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وأفضَلُهُم جِبريلُ، شَهِدوا كُلُّهم أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ.

وقَوْلُه: ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ يَعْني: الَّذين آتاهُمُ اللهُ العِلمَ، ويَدخُلُ فيهم الأَنْبِياءُ والعُلَماءُ؛ لأنَّ الأنبياءَ من أُولِي العِلمِ، قال اللهُ تَعالى لنَبيّهِ ﷺ: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾ [النساء:١١٣]، وقال تَعالى: ﴿وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة:١٢٠].

وقَوْلُه: ﴿ وَآيَمُنَا بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي: شَهِدُوا أَنَّه لا إِلهَ إِلَّا هُو، وأَنَّه عَنَّوَجَلَّ قائِمٌ بالقِسْطِ، أي: شَهِدُوا أَنَّه لا إِلهَ إِلاَ هُو وَمَا رَبُّكَ بِظَلَيْمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي: بالعَدْلِ، لين يَظْلِمَ أَحَدًا، قَال اللهُ تَبَارَكَوْتَعَالَى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَيْمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت:٤٦]، وقَال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢]، لا يَخافُ ظُلُمًا بزيادةِ السَّيِّئاتِ، ولا هَضْمًا بنُقصانِ الحَسناتِ، فهو عَرَقِجَلَّ قائِمٌ بالقِسطِ، أي: بالعَدْلِ.

ثمَّ قال: ﴿لَاۤ إِلَهَ إِلَا هُوَ﴾ هذا تَأْكيدٌ بعدَ الشَّهادةِ، والمَعْنى: لا مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا هُو عَنَّوَجَلَ، ﴿الْعَنِينُ ﴾ أي: ذو العِزَّةِ، وهي الغَلَبةُ التَّامَّةُ، فهو العَزيزُ، فلن يَعْلِبَهُ أَحَدٌ، يقولُ الشَّاعِرُ الجاهِليُّ:

أَيْنَ الْمَفَرُ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ الْعَالِبُ (١)

وقال ابنُ القَيِّم في (النُّونيَّةِ):

وَهُو الْعَزِيرُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ أَنَّى يُرَامُ جَنَابُ ذِي السُّلْطَانِ؟! (٢)

أي: الله عَزَّوَجَلَّ.

وقَوْلُه: ﴿الْحَكِيمُ ﴾ أي: الَّذي له الحُكمُ التَّامُّ، لا مُعقِّبَ لِحُكمِهِ، ولا شَريكَ له في مُلكِهِ وحُكمِهِ، وهو ذو الجِكْمةِ البَالِغَةِ، فكُلُّ ما قَدَّرَهُ اللهُ فهو على وَفْقِ الجِكْمةِ، وهو دُو الجِكْمةِ البَالِغَةِ، فكُلُّ ما قَدَّرَهُ اللهُ فهو على وَفْقِ الجِكْمةِ، فلو قُلْتَ مَثَلًا: لماذا قَدَّرَ اللهُ الكُفرَ؟ وكُلُّ ما شَرَعَهُ اللهُ فهو على وَفْقِ الجِكْمةِ، فلو قُلْتَ مَثَلًا: لماذا قَدَّرَ اللهُ الكُفرَ؟ فنقولُ: لِحِكْمةٍ عَظيمةٍ، لولا الكُفرُ ما عُرِفَ الإيمانُ، لو كان النَّاسُ كُلُّهم مُؤمِنينَ فأين الكافِرُ؟! ولا نعرِفُ أنَّ هذا إيمانٌ؛ لأنَّ النَّاسَ كُلَّهم على هذا، ولولا الكُفرُ ما عَصَلَ الابتِلاءُ، ولولا الكُفرُ لكان خَلْقُ جَهنَّمَ ما قام عَلَمُ الجِهادِ، ولولا الكُفرُ ما حَصَلَ الابتِلاءُ، ولولا الكُفرُ لكان خَلْقُ جَهنَّمَ عَبَثًا، وهَلُمَّ جَرًّا.

ولو قال قائِلٌ: ما الحِكْمةُ من خَلْقِ إبليسَ؟

قُلنا: حِكْمةٌ عَظيمةٌ: لِيَبتِلِيَ اللهُ الخَلْقَ؛ مَن يَتَّبعُ إبليسَ، ومَن يَتَبعُ الحَقَّ، ولولا هذا ما عُرِفَ الصَّادِقُ من غَيرِهِ.

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز، وهو لنفيل الحميريِّ في شرح شواهد المغنى (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) البيت ذو الرقم (٢٣٦١) من النونية (ص.٢٠٨).

ولو قال: لماذا قَدَّرَ اللهُ المَرَضَ؟

قلنا: لِحِكْمةٍ عَظيمةٍ، لولا المَرضُ ما عَرَفَ الإنسانُ الصِّحَّة، ولا عَرَفَ قَدْرَ نِعمَتِهِ عليه بالصِّحَّةِ.

ولو قال: لماذا مَنَعَ اللهُ المَطَرَ في وَقتِهِ؟

قلنا: لِحِكْمةٍ: حتَّى يَلجَأَ النَّاسُ إلى اللهِ عَنَّهَجَلَ، ويَعرِفوا أنَّه لن يَفْرُجَ كُرُباتِهم إلَّا خالِقُهم عَنَّهَجَلَّ، وهَلُمَّ جرَّا، وقد قيلَ: بِضِدِّها تتبيَّنُ الأَشْيَاءُ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّه يَجِبُ عليك أَنْ تُؤمِنَ بأَنَّ كُلَّ مَا قَـدَّرَهُ اللهُ مِن خَيرٍ أَو شَرِّ، أَمْنٍ أو رَخاءٍ، خَوفٍ أو طُمَأْنينةٍ، فهو لِحِكْمةٍ.

كذلك بالنِّسْبةِ للشَّرائِعِ، فمَثلًا: لماذا أحَلَّ اللهُ البَيعَ، وحَرَّمَ الرِّبا؟

نقولُ: لِحِكْمةٍ عَظيمةٍ: لِمَا يَترتَّبُ على الرِّبا من المَفاسِدِ.

ولماذا حرَّمَ اللهُ السِّفاحَ -وهو الزِّنا- وأحَلَّ النِّكاحَ؟

نقولُ: لِحِكْمةٍ عَظيمةٍ، ولولا هذا لاختَلَطَتِ الأنسابُ، ولم يَعرِفِ الإنسانُ أَبَاهُ من غَيرِهِ.

فعلينا أَنْ نُؤمِنَ بأَنَّ اللهَ تعالى حَكِيمٌ في كُلِّ شَيءٍ، فيها خَلَقَ، وفيها شَرَعَ؛ لأَنَّ اللهَ وَصَفَ نَفسَهُ بذلك، فقال: ﴿ٱلْمَرْبِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾.

وفي الجَمعِ بيْنَ العِزَّةِ والجِكْمةِ فائِدةٌ، وهي: أنَّ حُكْمَ اللهِ عَنَّفَجَلَّ كان عن عِزَّةٍ وقُدْرةٍ وسُلْطانٍ، وأنَّ عِزَّةَ اللهِ مَقْرُونةٌ بالجِكْمَة، بخِلافِ عِزَّةِ غَيرِهِ، فقد يكونُ الإنسانُ إذا عَزَّ وغَلَبَ مُتصرِّفًا تَصرُّفًا عَيرَ مُناسِبٍ، تَغُرُّه الغَلَبةُ، فيتصرَّفُ تَصرُّفًا

أَحْمَقَ، أمَّا اللهُ عَزَّقِجَلَّ فعِزَّتُهُ مَقْرونةٌ بالحِكْمةِ، ولهذا يَقرِنُ اللهُ تَعالى كَثيرًا بيْنَ هَذينِ الاسْمَينِ الكَريمَينِ، وهُما: ﴿ٱلْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ ٱُوتُواْ ٱلْكِتَنِبَ إِلَّا مِنْ بَعَـدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْـيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾

قَوْلُه: ﴿ إِنَّ اَلدِّينَ عِندَ اَللَّهِ ﴾ يَعني: الدِّينَ المَقْبولَ عَقيدةً وقَوْلًا وعَمَلًا عند الله هو ﴿ اَلْإِسْلَامُ ﴾، وغَيرُ الإسلام لا يُقْبَلُ.

والإِسْلَامُ بِالمَعْنَى العامِّ هو: الاستِسْلامُ للهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ، وطاعَتُهُ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ، واجتِنابِ نَواهيهِ، وهذا يَشمَلُ كُلَّ شَريعةٍ كانت قائِمةً غَيرَ مَنْسوخةٍ، فالمُؤمِنونَ بنُوحٍ مُسْلِمونَ، وبإبراهيمَ مُسْلِمونَ، وبمُوسى مُسْلِمونَ، وبعِيسَى مُسْلِمونَ، وبمُحمَّدٍ حسلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- مُسْلِمونَ.

ولكنَّ كُلَّ دِينٍ يَنسَخُ ما قَبْلَه أو يُكمِّلُ ما قَبْلَهُ، والدِّينُ الإسلاميُّ الَّذي بُعِثَ به مُحمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- ناسِخٌ لِكُلِّ ما قَبْلَهُ، فلا دِينَ مع دِينِ مُعَمَّدٍ عَيَنهِ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: "لَا يَجْتَمِعُ مُحَمَّدٍ عَيَنهِ السَّكَمُ وَلهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: "لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ "()، فلا يُقامُ فيها كَنيسةٌ ومَسجِدٌ، أو بِيعَةٌ ومَسجِدٌ، لا، بل في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ "(أ)، فلا يُقامُ فيها كَنيسةٌ ومَسجِدٌ، أو بِيعَةٌ ومَسجِدٌ، لا، بل المَسجِدُ فقط؛ لأنَّ الجزيرة هي أُمُّ بِلادِ الإِسْلَامِ؛ كما قال تَعالى: ﴿ لِلْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْعَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَالَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٧٥) من حديث عائشة رَسَحُالِيَّةُ عَنَّهَا.

وَمَنْ حَوْلِهَا﴾ [الشورى:٧]، والإيهانُ يَأْرِزُ إلى المدينةِ كها تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحرِها، أي: يَرْجِعُ.

فدِينُ الإسلامِ بعدَ بَعْثَةِ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - هو الدِّينُ الَّذِي جَاءَ به مُحَمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - لا غَيْرُ، قال اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ ﴾ ﴿ الْيَوْمَ ﴾ يَعْنِي: الَّذِي نَزَلَتْ فيه هذه الآيةُ، وهو يَومُ عَرَفةَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فقد نَزَلَتْ هذه الآيةُ على النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - وهو واقِفٌ بعَرَفةَ، ﴿ الْيَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - وهو واقِفٌ بعَرَفةَ، ﴿ الْيَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - وهو واقِفٌ بعَرَفةَ، ﴿ الْيَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - والْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وقال عَنَّهَجَلَّ في وَصْفِ القُرآنِ: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]، أي: حاكِمًا على الكُتُبِ السَّابِقةِ كُلِّها، فهو نَاسِخٌ لها.

والجُمْلةُ: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ في اللَّغةِ العَرَبيَّةِ تُفيدُ الحَصرَ، وهو -أَعْني: الحَصرَ - إِثْباتُ الحُكمِ في المَذْكورِ، ونَفيُهُ عَمَّا سِواهُ، فكأنَّه قال: «ما الدِّينُ عِندَ اللهِ إلَّا الإسلامُ»، لكِنْ جاءتْ ﴿إِنَّ ﴾ للتَّوكيدِ، واستُفيدَ الحَصْرُ من تَعْريفِ جُزْأَيِ الجُملةِ: ﴿الدِّينَ ﴾ فألإسلامُ الخاصُّ هو: ما جاء به مُحمَّدُ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، وهو ناسِخٌ لِجَميعِ ما سَبَقَ من الأَدْيانِ.

قال: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارى، اخْتَلَفوا فمنهم مَن آمَنَ، ومنهم مَن كَفَرَ ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ أَي العِلمُ الثَّابِتُ المُتيقَّنُ، وقد كانوا يَعرِفونَ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- كما يَعْرِفونَ المُتيقَّنُ،

أَبْنَاءَهُم، يَعْرِفُونَ ذلك بها ذُكِرَ من أَوْصَافِهِ فِي التَّوْرَاةِ والإِنجيلِ، كها قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ النَّانِ يَجِدُونَ مُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَٱلإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف:١٥٧]، فهُمْ يَعرِفُونَ أَنَّ النَّبَيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- هو الرَّسولُ الحُقُّ كها يَعرِفُ الرَّجُلُ ابْنَهُ.

بعدَ ذلك اخْتَلَفُوا، منهم مَن آمَنَ، ومنهم مَن كَفَرَ، لكِنْ مَا الَّذي حَمَلَهم على هذا؟ الَّذي حَمَلَهم البَغْيُ، والعُدُوانُ، والحَسَدُ؛ كما قال عَنَّقِبَلَّ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ اللَّهِ مَلَهُم البَغْيُ، والعُدُوانُ، والحَسَدُ؛ كما قال عَنَّقِبَلَّ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِنْفِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ ﴾ [البقرة:١٠٩]، قالوا: كيف يكونُ الرَّسولُ الَّذي بُشَّرْنا به من العَرَبِ؟! لماذا لم يكُنْ من بَني إسرائيلَ؟! فحَسَدوهُم على ذلك.

ثمَّ قال عَرَّفَ مَلِينًا حُكْمَ هؤلاءِ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاينَتِ اللّهِ أَي: الدَّالَّةِ على شَرْعِهِ، وعلى صِدْقِ رَسولِهِ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اَلهِ وَسَلَّم - ﴿ فَإِنَ اللّهَ سَرِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهِ وَسَلَّم - ﴿ فَإِنَ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَابِ اللهِ وَاللّهِ وَسَلّم - ﴿ فَإِنَ اللّهِ سَابِ اللهِ وَسَلّم اللهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَّفَكَمَ اللهُ عَرَّفَكَمَ اللهُ اللهُ عَرَقَ مَلَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرَقَ مَلَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

## في هذه الآية حِكَمٌ وأَحْكامٌ، منها:

١ - أَنَّه لا دِينَ عِندَ اللهِ سِوى الإِسْلَامِ، وهو الَّذي جاء به مُحَمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَليْهِ
 وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وعلى هذا فالأَدْيانُ الَّتي عليها اليَهودُ والنَّصارى وغَيرُهم كلُّها

باطِلةٌ مَرْدودةٌ غَيرُ مَقْبولةٍ عِندَ اللهِ عَزَّقِجَلَّ؛ كما قال تَعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وتَوهُّمُ اليَهودِ والنَّصارى أنَّهم على دِينٍ مَقْبولٍ عِندَ اللهِ -الآن- وهُمْ مُكذِّبونَ لُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- ما هـو إلَّا أَمَانيُّ كاذِبةٌ، فإنَّهم -واللهِ-ليسوا على شَيءٍ، وليسوا على دِينٍ، كيف وقد كَفَروا بمُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؟!

ولهذا نقولُ: مَن زَعَمَ أَنَّ اليَهودَ والنَّصارى اليَومَ على دِينٍ مَقْبولِ عِندَ اللهِ فَإِنَّه كَافِرٌ كُفرًا أَكْبَرَ مُحْرِجًا عن اللَّهِ، ولا تقولُوا: إنِّي شَدَّدتُ. أنا ليس بيدي التَّكْفيرُ أُو يَعْرُ التَّكْفير، التَّكْفير، التَّكْفيرُ حُكمٌ شَرْعيٌ مُتلَقَّى من الشَّرعِ، فكما أَنَّنا لا نَمْلِكُ أَنْ نُحَلِّلَ وَنُحرِّمَ، فلا نَملِكُ أَنْ نُكَفِّرَ أو لا نُكَفِّرَ.

لكن أرأيتُمْ رَجُلًا يَقُولُ: إِنَّ هؤلاءِ على دِينٍ مَقْبولٍ -أَعْني: اليَهودَ والنَّصارى اليَومَ - واللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾، أفليْسَ هذا مُكذِّبًا للهِ؟! والمُكذِّبُ للهِ تَعالى كافِرٌ، ثمَّ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ فقط، فغيرُهُ ليس دِينًا، فكيف نقولُ: إِنَّ غَيرَهُ دِينٌ مَقْبولٌ؟! أفليس هذا التَّكْذيبَ بغينِهِ؟!

أنا أعجَبُ من قَومِ الآنَ مُداهِنونَ غايةَ المُداهَنةِ لأَعْداءِ اللهِ من اليَهودِ والنَّصارى وغيرِهم، فيقولون: هؤلاءِ أهْلُ أَدْيانٍ سَهاويَّةٍ. نَعَمْ، دِينُ اليَهودِ دِينٌ سَهاويُّ حين كانت شَريعَتُهم قائِمةً، أمَّا وقد نُسِخَتْ فالَّذي شَرَعَها أوَّلًا هو الَّذي رَفَعَها ثانيًا، وكذلك يُقالُ في النَّصارى.

وإنّنا بقولِنا هذا لسنا أعْداءً للإنسانية، بل نحن أولياءُ الإِنسانيّة؛ لأنّنا نُريدُ أَنْ نَحمِلَ الإِنسَانيَّة على دِينِ اللهِ الّذي شَرَعَهُ وقَبِلَهُ حتَّى يُفلِحوا في الدُّنيا والآخِرة، ولهذا يُرْوَى عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنَّه كان يَحْرُجُ إلى النَّاسِ بعدَ أَنْ بُعِث، يَحْرُجُ إلى مِنَى، ويقولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. تُفلِحُوا»(١)، بعدَ أَنْ بُرِيدُ أَنْ نُبكِتَ على هؤلاءِ اليَهودِ والنَّصارى، بل نُريدُ أَنْ نَدُلَّهم على الحقِّ نحن لا نُريدُ أَنْ نَدُلَّهم على الحقِّ اللهُ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، ولكنَّنا مع ذلك نُسلِّمُ لقضاءِ اللهِ، ونَقولُ: لو شاءَ اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، ولكنَّنا مع ذلك نُسلِّمُ لقضاءِ اللهِ، ونَقولُ: لو شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا. وأمَّا أَنْ نُداهِنَهم، ونَقولُ: أَنتُم على حتَّى، أَنتُم أَهْلُ دِينٍ سَهاويِّ، وما أَشْبَهَ ذلك من العباراتِ الَّتِي يقولُها مَن لا يَفْهَمُ مَعْناها، أو مَن لا قِيمَةَ للإِسْلَامِ عِندَهُ.

فالواجِبُ: البَرَاءةُ من المُشرِكينَ، ومِن شِرْكِهم، ومن عِبادَتِهم، ومن دِينِهم، لكنّنا مع ذلك نَشْهَدُ أَنَّ مُوسى من عِندِ اللهِ، ومِن أُولِي العَزمِ، وأَنَّ عِيسَى من عِندِ اللهِ، ومِن أُولِي العَزمِ، وأَنَّ عِيسَى من عِندِ اللهِ، ومِن أُولِي العَزمِ، وأَنَّ عِيسَى من عِندِ اللهِ ومِن أُولِي العَزْمِ، نَشْهَدُ بذلك، ونُؤمِنُ به، ونحن أَحَقُ بمُوسى منهم، وأحقُّ بعِيسى منهم، وأحقُّ بإِبْرَاهيمَ منهم، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ منهم، وأحقُ بإِبْرَاهيمَ منهم، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَ اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ مَاللَهِ عَلَى كُلِّ مَالَواجِبُ على كُلِّ مُسلِمٍ.

وهذا لا يَمنَعُ أَنْ نَنتفِعَ بها عِندَهم من العُلومِ الدُّنيويَّةِ، من عِلْمِ الصَّنائِعِ، وعِلْمِ الرُّراعةِ، وغيرِ ذلك مَّا لا يُوجِبُ مَوَدَّةً لهم، ولا مُوالاةً لهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٢) من حديث ربيعة بن عباد الديلي رَضَّالِلَّهُ عَنهُ.

٢- أنَّ مَن عَمِلَ عَمَلًا يتعبَّدُ به للهِ على غَيرِ وَفقِ الشَّرِعِ فهو مَرْدُودٌ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ مُوافِقًا للشَّرِعِ لم يكُنْ من الإِسْلَامِ، فلا يُقبَلُ، ولكنْ لا يَعْني ذلك أنَّ فَاعِلَهُ يَكفُرُ؛ لأنَّ هذا له تَفاصيلُ مَعْرُوفةٌ عِندَ أَهْلِ العِلم.

ويُؤيِّدُ هذا الحُّكمَ: قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ(١).

ويُؤيِّدُه: ما ثَبَتَ في (الصَّحيحينِ) أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِد، فصلًى صَلاةً لا يَطمئِنُ فيها، ثمَّ جاء، فسلَّمَ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فرَدَّ السَّلامَ، مع أَنَّ الرَّجُل صَلَّى صلاةً غَيرَ مَقْبولةٍ، ثمَّ قال له: «ارْجعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرَجَعَ الرَّجُل، فصلَّى كصلاتِهِ الأُولى، ثمَّ جاء، فسلَّمَ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فرَدَّ عليه السَّلامَ، وقال: «ارْجعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»؛ وقال: «ارْجعْ، فَصَلَّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»؛ لأَنَّ صَلاتَهُ فسلَّمَ عليه، فردَّ عليه السَّلامَ، وقال: «ارْجعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»؛ لأَنَّ صَلاتَهُ فسلَّمَ عليه، فردَّ عليه السَّلامَ، وقال: «ارْجعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»؛ لأَنَّ صَلاتَهُ ليست على وَفقِ الشَّريعةِ، فقال الرَّجُلُ: والَّذي بَعَثَكَ بالحقِّ، لا أُحسِنُ غيرَ هذا، فعَلَمْني. وهذا الكَلامُ عَجِيبٌ.

أَوَّلًا: أَنَّ الرَّجُلِ أَقْسَمَ بِالَّذِي بَعَثَهُ بِالحِقِّ، ولم يَقُلْ: واللهِ. إشارةً إلى أَنَّ ما يُرشِدُهُ إليه النَّبيُّ ﷺ هو الحقُّ، وأنَّه من عِندِ اللهِ.

الثَّاني: أَنَّه ذَكَرَ نَقْصَ نَفسِهِ، وأَنَّه مُحتاجٌ إلى مَن يُكَمِّلُ نَقصَهُ، فقال: لا أُحسِنُ غَيرَ هذا. لِيَعذُرَهُ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ولِيُرشِدَهُ إلى الحقِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (۱۷۱۸/۱۷۱۸)، وأخرجه بمعناه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧) من حديث عائشة رَجَعَالَتُهُ عَنها.

الثَّالثُ: قال: «عَلِّمْنِي»، طَلَبَ من النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُعلِّمَهُ، ومَعْلُومُ أَنَّ نَبِيّنا ﷺ سيُعلِّمُهُ، لكن إذا جاءَ بطَلَبِ على شَغَفٍ وانْتِظارٍ صارَ أَبلَغَ فِي النَّفْسِ، وأَرْسَخَ فِي القَلْبِ، فعلَّمَه، قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، الْقَلْبِ، فعلَّمَ قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّر، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ صَاجِدًا، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»(١).

الشَّاهِـدُ من هذا الحَديثِ: قَـولُهُ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «فَإِنَّـكَ لَمْ تُصَـلً»، أي: لم تُصَلِّ صَلاةً مَقْبولةً، وإلَّا فالرَّجُلُ صَلَّى، لكنَّها غيرُ مَقْبولةٍ؛ لأَنَّهَا ليست على وَفقِ الشَّريعةِ.

وعلى هذا فها يُحِدِثُهُ أهْلُ البِدَعِ من عِباداتٍ قَوليَّةٍ أو فِعْليَّةٍ، يَجِبُ أَنْ نَعْرِضَها على السُّنَّةِ، فإنْ كانتِ السُّنَّةُ تُؤيِّدُها فهي حقُّ بالسُّنَّةِ، وإنْ لم تكُنْ تُؤيِّدُها فهي بَاطِلةٌ مَرْدودةٌ على صَاحِبِها، لا تَزيدُهُ من اللهِ إلَّا بُعْدًا؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - حذَّرَ من البِدَعِ، وقال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٢)، فقد يُزيِّنُ الشَّيْطانُ لأهْلِ البِدَعِ وَسَلَّم - حذَّرَ من البِدَعِ، وقال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٢)، فقد يُزيِّنُ الشَّيْطانُ لأهْلِ البِدَعِ بِدَعَهُم، ويُحْدِثُ في قُلوبِهم رِقَّةً، وفي أَعْيُنِهم دَمْعةً، ولكِنَّ ذلك لا يَنْفَعُهم؛ لأنَّهم على خِلافِ الشَّرع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (۲۵۱)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧) من حديث جابر رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

فإذا قال قائِلٌ: ما تَقولون: هل الأصْلُ في العِباداتِ أَنْ يَتعبَّدَ الإِنسانُ للهِ تَعالى بِها يَسْتَحسِنُهُ، أو الأصلُ في العِباداتِ المَنْعُ والتَّحْريمُ حتَّى يَثبُتَ أَنَّهَا مَشْروعةٌ من عِندِ اللهِ، إمَّا في الكِتابِ، أو السُّنَّةِ، أو الإجماع؟

فالجَوابُ: أنَّ الأَصْلَ في العباداتِ المَنْعُ، فلا يُتَعبَّدُ للهِ إلَّا بِمَا عَلِمْنَا أَنَّه شَرْعُهُ أَو غَلَبَ على ظَنِّنَا أَنَّه شَرْعُهُ بِمُقتَضَى طُرُقِ الاستِدْلالِ، ﴿ وَلَوِ ٱتَبَعَ ٱلْحَقُّ ٱهْوَاءَهُمْ أَو غَلَبَ على ظَنِّنَا أَنَّه شَرْعُهُ بِمُقتَضَى طُرُقِ الاستِدْلالِ، ﴿ وَلَوِ ٱتَبَعَ ٱلْحَقُّ ٱهْوَاءَهُمْ لَا سَنَدَتِ ٱلسَّمَوَثُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ [المؤمنون:٧١]، لو كان كُلُّ إنسانٍ يَسْتَحسِنُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَونُ وَكُلُّ إنسانٍ يَسْتَحسِنُ شَيئًا يَتعبَّدُ للهِ به صار عِبادةً لَتفرَّقَ النَّاسُ، وصارَ كُلُّ طائفةٍ لهم دِينٌ، وكُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ لهم دِينٌ، ومُسِخَ الدِّينُ الإسلاميُّ، لكِنْ هنا قَواعِدُ.

وعلى هذا، فلو رأيتَ شَخصًا يَتعبَّدُ للهِ عَزَقِجَلَّ بِخِلافِ ما تَعرِفُ أَنَّه شَرْعُهُ فَقُلْ له: لماذا تَفْعَلُ كذا؟ هل هذا وَارِدٌ؟ فإذا قال: نَعَمْ وَارِدٌ. فَقُل: هل وَرَدَ على وَجهٍ صَحيحٍ قُلنا: الحَمدُ لله، جزاكَ اللهُ خَيرًا، وزادَكَ من التَّمشُكِ بِدِينِ اللهِ، وأرْشَدتَّنا إلى شَيءٍ كُنَّا نَجهَلُهُ.

أمَّا إذا كان ما أَوْرَدَهُ لا يَصِحُّ عن النَّبيِّ ﷺ، أو كان يَصِحُّ عنه، لكنَّه فَهِمَهُ على غَيرِ ما أرادَ الرَّسولُ ﷺ، فإنَّنا لا نَقْبَلُهُ، وما أَكْثَرَ الأحاديثَ المَوْضوعةَ الباطِلةَ الَّتي يَحَتَّجُ بها بَعضُ أَهْلِ البِدَعِ، وهي لا أَصْلَ لها.

فعَلَيْكَ -يا أخي- بهذا الأصْلِ، أيُّ إنسانٍ يَتعبَّدُ للهِ بشَيءٍ فقُلْ له: ما الدَّليلُ؟ فإنْ أَتَى بدَليلٍ فعلى العَينِ والرَّأسِ، ويَجِبُ علينا قَبولُ ذلك، وإنْ لم يَأْتِ بدليلٍ نَصَحْناهُ، وخَوَّفْناهُ من اللهِ عَرَّقِجَلَ، وقُلْنا: لا تَجْعَلْ نَفْسَكَ شَريكًا مع اللهِ، تَشْرَعُ العِبادةَ بدُونِ إذْنٍ من اللهِ.

والواجِبُ على كُلِّ مُسلِمٍ تَبيَّنَ له الحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وتَبيَّنَ له الضَّلالُ أَنْ يَجَتَنِبَهُ؛ حتَّى يكونَ مُسلِمًا حقًّا مُستَسْلِمًا للهِ عَزَقِجَلً.

٣- أنَّ أَهْلَ الكِتابِ المُختلِفينَ قد اخْتَلَفوا عن عِلْمٍ، لا عن جَهْلٍ، والمُخالِفُ
 عن عِلمٍ أَشَدُّ إثْمًا من المُخالِفِ عن جَهْلٍ، فالمُخالِفُ عن عِلْمٍ من قِسمِ المَغْضوبِ
 عليهم، والمُخالِفُ عن جَهْلٍ من قِسْمِ الضَّالِّينَ، والأوَّلُ أَشَدُّ لَوْمًا، وأَعْظَمُ إِنْمًا.

٤ - أنَّ هؤلاءِ الَّذين خَالَفوا من أَهْلِ الكِتابِ لم يُخالِفوا عن صِدْقِ نِيَّةٍ، وحُسْنِ طَوِيَّةٍ، ولكنَّه البَغْيُ، والعُدْوانُ، والحَسَدُ.

٥- تَهديدُ مَن يَكْفُرُ بآياتِ اللهِ بأنَّ مُحَاسَبَتَهُ قَرِيبةٌ، فعليه ألَّا يَتَهادى، عليه أنْ يَرجِعَ إلى الإيهانِ بعدَ الكُفرِ، إلى السُّنَّةِ بعدَ البِدْعةِ، إلى الطَّاعةِ بعدَ المَعْصيةِ، قَبلَ أنْ يَرجِعَ إلى الإيهانِ بعدَ الكُفرِ، إلى السُّنَّةِ بعدَ البِدْعةِ، إلى الطَّاعةِ بعدَ المَعْصيةِ، قَبلَ أنْ يَفْجَأَهُ الأَجَلُ، ولا يَتمكَّنَ، قال اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللّهِ لِلَّذِيبَ يَعْمَلُونَ اللهُ عَنَّقِبُ ٱللّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٱلسُّوهَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُ أَللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَاكَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسِ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَاكَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسِكَ ٱلتَوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ كُفَاذً أُولَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا قَلَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكُنَ وَلَا ٱلَذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ كُفَاذً أُولَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابًا وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

7 - إِنْبَاتُ مُحَاسَبِةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لِلخَلْقِ، وقد بيَّنَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى كيف هذه المُحاسَبة، فقال جَلَّوعَلا: ﴿فَأَمَا مَنْ أُوقِى كِنَبَهُ, بِيَعِينِهِ ﴿ فَا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَقَلِبُ اللهَ أَنْ يَجَعَلَنا جَمِيعًا منهم، يُحاسَبُ حِسَابًا إِلَى آهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [الانشقاق:٧-٩]، أَسأَلُ الله أَنْ يَجعَلَنا جَمِيعًا منهم، يُحاسَبُ حِسابًا يَسيرًا، وذلك بأنْ يَخْلُو اللهُ عَنَّوَجَلَّ بعَبدِهِ، ويُقرِّرَهُ بذُنوبِهِ، ويقولَ: فَعَلْتَ كذا يَومَ كذا، وفَعَلْتَ كذا يَومَ كذا، فَعَلْتَ كذا أَقَرَّ قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنِّي قَدْ سَتَرُ مُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا،

وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»(١)، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا من هؤلاءِ يا ربَّ العالَمينَ.

أمَّا الكُفَّارُ -والعِياذُ باللهِ- فإنَّهم لا يُحاسَبونَ حِسابَ مَن له حَسَناتٌ وسَيِّئاتٌ، ويُنظَرُ بيْنَها، ولكنَّها تُحْصى عليهم أَعْمالهُم، ويُوقَفونَ عليها، ويُخْزَونَ بها، ويُنادَى على رُووسِ الأَشْهادِ: ﴿هَـُؤُلِآءِ ٱلَذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [هود:١٨].

٧- حثُّ الإنسانِ على المُبادَرةِ بالتَّوْبةِ؛ لأَنَّه إذا عَلِمَ أَنَّ اللهَ سَريعُ الجِسابِ فسوف يَخْشى مِن وُقُوعِ المَوتِ والمُفاجَأةِ، فيُسْرِعُ بالتَّوْبةِ، ولاسيَّما التَّوْبةُ من حُقُوقِ الآدَميِّينَ؛ لأنَّ حُقُوقَ الآدَميِّينَ لا بُدَّ أَنْ تُسْتَوفى ولو من أَعْمَالِ الإنسانِ الصَّالِجةِ.

فلذلك أحُثُ إِخْواني الَّذين عليهم حَقوقُ للنَّاسِ من عُهَّالٍ، أو جِيرانٍ، أو أَذُواجٍ أَنْ يُبادِروا بَالْحُروجِ من هذه الحُقُوقِ قَبلَ أَنْ يَفْجَأَهُمُ المُوتُ، وتَبْقى الحُقُوقُ تُؤخَذُ من أَعْالِهِمُ الصَّالِحِةِ؛ كما قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - لأصحابِهِ ذات يَومٍ: "أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟» قالوا: المفلِسُ فينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاع. قال: "إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي لَهُ وَلَا مَتاع. قال: وقَذَن هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَمَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٨) من حديث ابن عمر رَيَخَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة رَضَاللَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّتِينَ ءَأَسُلَمْتُ وَأَلَهُ بَصِيرُا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عِلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عِلَيْكَ الْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عِلَيْكَ الْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عِلَيْكَ الْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عِلَيْكَ الْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرُا عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

الخِطابُ في قَـولِ اللهِ تَعـالى: ﴿ فَإِنْ مَآجُوكَ ﴾ للنَّبـيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، والمُحاجَّةُ هي: المُجادَلةُ بالإدْلاءِ بالحُجَّةِ؛ لِغَلَبةِ الخَصمِ. أي: إنْ حاجَّكَ هؤلاءِ المُكذِّبونَ لك ﴿ فَقُلْ آسْلَتُ وَجْهِى لِلهِ ﴾ أي: وَجَهتُهُ إليه مُستَسْلِمًا لأمْرِهِ، هؤلاءِ المُكذِّبونَ لك ﴿ فَقُلْ آسْلَتُ وَجْهِى لِلهِ ﴾ أي: وَجَهتُهُ إليه مُستَسْلِمًا لأمْرِهِ، راضِيًا بحُكْمِهِ ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ مَعْطوفةٌ على التَّاءِ في قولِهِ: ﴿ أَسْلَتُ ﴾ يَعني: ومَن اتَّبَعني أَسْلَمَ وَجَهَهُ للهِ أيضًا، وهُمُ الَّذين آمنوا برَسولِهِ مُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ﴾ من اليَهودِ والنَّصارى ﴿وَٱلْأَمْتِكَنَ ﴾ من العَرَبِ ﴿ وَالنَّصارى ﴿ وَٱلْأَمْتِكَ فَ ﴾ .

سُمِّيَ اليَهودُ والنَّصارى بالَّذين أُوتوا الكِتابَ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْزَلَ على اليَهودِ كِتابَ التَّوْراةِ، وعلى النَّصارى كِتابَ الإنْجيلِ، وما زال فيهما بَقَايَا إلى أنْ بُعِثَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

وأمَّا الأُمِّيُّونَ فَهُمُ العَرَبُ؛ لأنَّهم جُهَّالُ، والجاهِلُ يُنْسَبُ إلى الأُمِّ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا خَرَجَ من أُمِّهِ خَرَجَ وهو لا يَعْلَمُ شَيئًا؛ كما قال اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمِّهَ لَا يَعْلَمُ شَيئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَسُمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَسَمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَسَمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَسَمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً لَعَلَّكُمْ لَهُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱللَّافَئِدَةً لَعَلَّكُمْ لَكُونِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِللهُ اللهُ ا

وقَوْلُه: ﴿ اَسَلَمْتُمْ ﴾ الاستِفْهامُ هُنا بِمَعْنى الأَمْرِ، أي: أَسْلِموا، ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ للتَّقْرير، أي: أَبَعْدَ هذا البَيانِ تُسْلِمُونَ؟

﴿ وَإِنْ أَسْلَمُوا ﴾ أي: الَّذين أُوتوا الكِتابَ والأُمِيُّونَ ﴿ وَفَقَدِ اَهْتَكُوا ﴾ أي: سَلَكوا طَريقَ الهُدى والرَّشَادِ ﴿ وَإِن تَوَلَوْا ﴾ فإنَّ الضَّرَرَ على أَنفُسِهم، وليس على النَّبيِّ عَلَيْهُ مَن تَوَلِّيهم شَيءٌ، ولهذا قال: ﴿ وَإِنْكَ عَلَيْكَ البَّلَغُ ﴾ وقد أدَّيتَه، و ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ البَّلَغُ ﴾ وقد أدَّيتَه، و ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

ولهذا خَتَمَ هذه الآية بقَولِهِ: ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾، أي: عَلِيمٌ بأَحْوالِهِم الظَّاهِرةِ والباطِنةِ.

# في هذه الآية حِكَمٌ وفوَائِدُ عَظيمةٌ، منها:

١ - أنَّ أَهْلَ الكِتابِ والمُشرِكينَ أيضًا يُحاجُّونَ النَّبيَّ ﷺ، أي: يُجادِلونَهُ، وأنَّ هذا أَمْرٌ كائِنٌ من أوَّلِ الرِّسالةِ، وسيَسْتَمِرُّ إلى آخِرِها.

٢- أَنَّه لا بَأْسَ في مُجَادَلةِ المُشرِكينَ وأهْلِ الكِتابِ، لكِنْ بشَرطِ: أَنْ يكونَ عِندَ
 الإنسانِ عِلمٌ بها عليه الخَصْمُ، وعِلْمٌ بها هو عليه أيضًا من الحقِّ.

أمَّا عِلْمُهُ بِهَا عليه الخَصْمُ فلأَجْلِ أَنْ يَعرِفَ مَعايِبَهُ، ومن أين يَأْتيهِ، وأمَّا العِلمُ بِها عِندَهُ فلِيَكُونَ عِندَه حُجَّةٌ قَويَّةٌ يَفْتِلُ بِها الخَصْمَ.

٣- إِعْلَانُ الإخلاصِ أمامَ هؤلاءِ المُحاجِّينَ؛ لقَولِهِ: ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾.

٤ - أنَّ الوَجْهَ أَشْرَفُ الأعْضاءِ، ولهذا يُعبَّرُ به عن النَّفْسِ؛ لقَولِهِ: ﴿أَسَلَتُ وَجُهِيَ ﴾.

- ٥- أنَّ الْمُتَبِعِينَ للنَّبِيِّ ﷺ مُسْلِمُونَ وُجُوهَهُم للهِ، كَإِمَامِهِم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.
  - ٦- فَضيلةُ اتِّباعِ النَّبِيِّ ﷺ، والتَّنويهُ بِفَضْلِ مُتَّبِعيهِ.
- ٧- أَنْ يُعْرَضَ طَلَبُ الإسلامِ على أَهْلِ الكِتابِ، وعلى المُشرِكينَ، وإنْ شِئتَ فَقُلْ: على أَهْلِ الكِتابِ وغيرِهم عَن لا كِتابَ له. فيشمَلُ المُشرِكَ والجاحِدَ جَحْدًا تامًّا كالشُّيوعِيِّين وغيرِهم.
- ٨- أنَّ مَن أَسْلَمَ فقد اهْتَدى، وسَلَكَ الطَّريقَ الَّتي بها النَّجاةُ، ومَفْهُومُ الآيةِ:
   أنَّ مَن لم يُسْلِمْ لم يَهْتَدِ، والرَّجُلُ يَفُوتُهُ من الاهتِداءِ بقَدْرِ ما فَاتَهُ من الإسلام، وكُلَّما أَسْلَمَ الإنسانُ وَجْهَهُ لله ازْدادَ اهتِداءً بشَريعةِ اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ اَهْتَدَوا زَادَهُرَ أَسْلَمَ الإنسانُ وَجْهَهُ لله ازْدادَ اهتِداءً بشَريعةِ اللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ اَهْتَدَوا زَادَهُرَ هُدَى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ ﴾ [عمد:١٧].
- ٩ أنَّه ليس على المُسلِم إلَّا البَلاغُ، فإنِ اهْتَدى المُبلّغُ فهذا له ولِلمُبلّغ، وإنْ لم يَهْتَدِ فعليه وللمُبلّغ، فالمُبلّغُ إذا قام بالواجِبِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ.
- ١٠ أَنَّه لا بُدَّ للدَّاعي إلى اللهِ أَنْ يُبلِّغَ بَلَاغًا تامًّا، فيَسلُكَ كُلَّ طَريقٍ يَكُونُ سَبَبًا لِهِدايةِ الخَلْقِ.
- 1 ا أنَّ اللهَ تَعالى بَصيرٌ بِعِبادِهِ جَلَّوَعَلا، فهو الَّذي جَعَلَ منهمُ الكَافِرَ والمُؤمِن، والمُطيعَ والعاصي، والبَرَّ والفَاجِر؛ لأنَّ حَالَهم لا تستقيمُ إلَّا بهذا، فلولا الكُفْرُ لم يُعرَفِ الإيهانُ، ولولا المَعْصيةُ ما عُرِفَتِ الطَّاعةُ، ولولا هذا الاختِلافُ لم يكُنْ هُناك جِهادٌ هُناك أَمْرٌ بمَعْروفٍ، ولا نَهْيُ عن مُنكرٍ، ولولا هذا الاختِلافُ لم يكُنْ هُناك جِهادٌ في سَبيلِ اللهِ، ولهذا قال اللهُ تَعالى: ﴿وَاللهُ بَصِيرٌ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالى: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَنَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَنْهِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَنْهِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ اللَّ

قَوْلُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: يَجْحَدُونَهَا، ولا يَعْتَرِفُونَ بِهَا، وإن كانوا قد يَكُونُون مُتيقِّنينَ لها، لكِنْ يَجْحَدُونَ، كها قال اللهُ تَعالى في آلِ فِرعَونَ: ﴿ وَبَحَدُوا يَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا آنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانَظْتَر كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل:١٤].

وآياتُ اللهِ تَبَارُكَوَتَعَالَىٰ نَوْعانِ:

آياتٌ كَونيَّةٌ، وهي: ما يَتعلَّقُ بالمَخْلوقاتِ.

وآياتٌ شَرعيَّةٌ، وهي: ما جاءَت به الرُّسُلُ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

وقَوْلُه: ﴿وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّكَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ النَّبيُّونَ: جَمعُ نَبيِّ، وهو مَن أُوحِيَ إليه بشَرْعِ، فإنْ أُمِرَ بتَبْليغِهِ فرَسُولٌ، وإلَّا فنَبيٌّ فقط.

وقولُهُ تَعالى: ﴿ بِعَنْدِ حَقِ ﴾ أي: بغيرِ حَقِّ يُبيحُ قَتْلَهم، وهذا القَيْدُ يُرادُ به التَّشْنيعُ على قَاتِلِي الأَنْبِيَاءِ، أي: أنَهم يَقتُلُونَهم بغيرِ حَقِّ، ولا يُرادُ به الاحتِرازُ حتَّى يُقالَ: إنَّ قَتْلَ الأنبياءِ يَكُونُ بحَقِّ، ويكونُ بغيرِ حَقِّ. كَلَّا، بل إنَّ قَتَلَ الأنبياءِ كُلَّه بغيرِ حَقِّ. كَلَّا، بل إنَّ قَتَلَ الأنبياءِ كُلَّه بغيرِ حَقِّ. كَلَّا، قَتَلُ هذا القَيدَ؛ لأَجْلِ التَّشْنيعِ على هؤلاءِ، وأنَّهم قَتَلُوهم بغيرِ حَقِّ في قَتْلِهم.

وهذا كقَولِهِ تَعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾، فإنَّه لا إِثْمَ ولا بَغْيَ بحَقِّ، لكِن فيه التَّشْنيعُ على هؤلاءِ الَّذين يَبْغونَ

ويَأْثَمُونَ، ﴿وَأَن تُشَرِّكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَطَكُنا ﴾ [الأعراف:٣٣]، أي: ما لم يُنَزِّلْ به بُرْهانًا ودَليلًا، ومن المَعْلومِ أَنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يقومَ بُرْهانٌ ودَليلٌ على الشِّركِ، بلِ البُرْهانُ والدَّليلُ على بُطْلانِهِ، لكن هذا من بابِ التَّشْنيعِ على المُشرِكينَ؛ حيثُ أشْرَكوا باللهِ بدُونِ دَليلِ ولا بُرْهانٍ.

وقَوْلُه: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: بالعَدْلِ، وكُلُّ ما جاءت به الشَّريعةُ فهو عَدْلٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَكُلُّ ما جاءت به الشَّريعةُ فهو عَدْلٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدَلِ ؟ وَ النحل: ٩٠]، فمَن هُمُ الَّذين يَأْمُرُونَ بِالْعَدَلِ ؟

الجوابُ: هُمُ العُلَمَاءُ، ويَدخُلُ في هذه الجُملةِ ﴿ اَلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ الأنبياءُ، فيكونُ عَطفُ ﴿ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ﴾ من بابِ عَطفِ العامِّ على الخاصِّ، فهؤلاءِ المُعْتَدُون اعْتَدَوْا على الرُّسُلِ، وعلى أَتْباعِهِم.

وقَوْلُه: ﴿فَبَشِرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي: أُخبِرْهُم بعَذابٍ مُؤلِمٍ، والعياذُ باللهِ، وذلك لِعِظَمِ جُرْمِهِم.

# في هذه الآيةِ الكَرِيمَة حِكَمٌ وفوَائِدُ عَظيمةٌ، منها:

١ - الوَعيدُ الشَّديدُ على مَن اتَّصَفَ بهذه الصِّفاتِ: الكُفْر بآياتِ اللهِ، قَتْل الأنبياءِ بغَير حَقِّ، قَتْل الَّذين يَأْمُرونَ بالقِسطِ من النَّاسِ.

٢- تَحْريمُ هذه الأَفْعالِ القَبيحةِ: الكُفْر بآياتِ اللهِ، وقَتْل النَّبيِّنَ بغَيرِ حقِّ، وقَتْل النَّبيِّنَ بغيرِ حقِّ، وقَتْل الَّذين يَأْمُرونَ بالقِسْطِ من النَّاس.

٣- أنَّ كُلَّ مَن قُتِلَ من الأنبياءِ فقد قُتِلَ بغَيرِ حَقِّ، بل بالعُدْوانِ، والظُّلمِ،
 والجَوْرِ.

٤ - أَنَّ للحَقِّ أَعْداءً، وإلَّا فها ذَنْبُ الأَنْبياءِ؟ وما ذَنْبُ الَّذين يَأْمُرونَ بالقِسْطِ
 من النَّاس؟!

٥- الثَّنَاءُ على الَّذين يَأْمُرونَ بالقِسْطِ من النَّاسِ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوعَّدَ مَن قَتَلَهم بهذا العَذابِ الأَلِيم.

٦- إِخْبَارُ مَن عَمِلَ مَا يَحْصُلُ به العَذَابُ بها تُوعِدَ به، لعلَّه يَرتَدِعُ ويَنزَجِرُ؛
 لقولِه: ﴿فَبَشِرْهُ م بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

٧- أنَّ عَذَابَ أَهْلِ النَّارِ مُؤلِمٌ، وليس كها زَعَمَهُ بَعْضُهم أنَّهم يَتَأَقْلَمونَ على
 هذا العَذَابِ، ثمَّ لا يَتَأثَّرونَ به، بل إنَّهم يَتألَّون أشدَّ الأَلَمِ، نَسأَلُ اللهَ العافِيةَ،
 اللَّهُمَّ أُعِذْنا من النَّارِ.

فإنْ قال قائِلٌ: البَشَارةُ فيها يَسُرُّ، فكيف عُبِّرَ عن العَذابِ بالبَشَارةِ به؟ فالجَوابُ من أَحَدِ وَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّه لا يُسَلَّمُ أنَّ البَشَارةَ فيها يَسُرُّ فقط، بل البَشَارةُ كُلُّ ما يُؤثِّرُ على المُشَرِ، ومَعْلومٌ أنَّ الإنسانَ تُؤثِّرُ عليه البَشَارةُ بالخَيرِ، والبَشَارةُ بالشَّرِّ؛ لأنَّه مَأْخوذٌ من البَشَرةِ، أي: من تَغيُّرِها.

وإنْ شِئتَ فَقُلْ: إنَّه أُطلِقَ عليه التَّبْشيرُ مع أنَّه عَذابٌ؛ لأنَّ هؤلاءِ الَّذين كَفَروا بآياتِ اللهِ، وقَتَلوا الأنبياءَ بغَيرِ حقِّ، وقَتَلوا مَن يَأْمُرُ بالقِسطِ من النَّاسِ، ظَنُّوا أنَّهم غَانِمونَ، وأنَّهم كَاسِبونَ، فقيلَ: هذا كَسْبُكُم، أَبْشِروا به. ٩- أنَّ اللهَ تَعالى يُدافِعُ عن أَوْليائِهِ؛ لأنَّ كَونَ اللهِ تَعالى يَعِدُ هؤ لاءِ المُعْتدِينَ
 عليهم بالعَذابِ الأَليمِ يدُلُّ على أنَّه مُدافِعٌ عنهم جَلَّوَعَلا.

ويُؤيِّدُ ذلك: قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ﴾ [الحج:٣٨]، وقَولُهُ تَعالى في الحَديثِ القُدْسيِّ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» (١) أي: أعْلَنْتُ الحَرْبَ عليه، ولا شكَّ أنَّ اللهُ تَعَالى أَوْفى مُعاهِدٍ بِعَهْدِهِ، وقد قال اللهُ تَعالى لِبَني إِسْرَائيلَ: ﴿وَأَوْفُوا بِمَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠].

وعَهدُ اللهِ تَعَالَى الَّذِي أُمِرْنا أَنْ نُوفِي به هو: أَنْ نقومَ بطَاعَتِهِ عَرَّفَجَلَّ، فإذا قُمْنا بطاعَتِهِ فهو أَوْفَى مِنَا عَرَّفَجَلَّ، قال اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مَا عَرَقَجَلَّ، قال اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ ﴿ وَالْقُرْدَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﷺ

أي: أُولئك الَّذين يَكفُرونَ بآياتِ اللهِ، ويَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بغَيرِ حقِّ، ويَقتُلُون النَّبيِّينَ بغيرِ حقِّ، ويَقتُلُون النَّدين يَأْمُرونَ بالقِسْطِ من النَّاسِ، هُمُ الَّذين حَبِطَتْ أَعْمالُهم في الدُّنيا والآخِرةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

فلم تَنْفَعْهِم لا في الدُّنيا، ولا في الآخِرةِ، وما يُمِدُّهمُ اللهُ به من مالٍ وبَنينَ فهو من بابِ الاستِدْراجِ –والعياذُ باللهِ– كها قال عَنَّفَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَدَّ لِإِنْفُسِمِمُ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِثْـمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران:١٧٨].

وما لهم أَحَدٌ يَنصُرُهم لا في الدُّنيا، ولا في الآخِرةِ، والعياذُ باللهِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد:١١].

#### في هذه الآية حِكَمٌ وفَوائِدُ عَظيمةٌ ، منها :

١- أنَّ مَن قامَ بالصِّفاتِ السَّابقةِ فهو كَافِرٌ؛ لأنَّه لا عَمَلَ يُبطِلُ الأَعْمالَ في الدُّنيا والآخِرةِ إلَّا الكُفرُ؛ كما قال تَعالى: ﴿وَمَن يَرْتَكِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمُ وَهُوَ الدُّنيا والآخِرةِ ﴾ [البقرة:٢١٧].

٢- أَنَّ الكَافِرَ لا يَنْتَفِعُ بِعَمَلِهِ لا في الدُّنيا، ولا في الآخِرةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: أليسَ اللهُ تَعالى يُمِدُّ الكافِرَ بمالٍ وبَنينَ في الدُّنيا، ويُنعِّمُهُ؟

قُلنا: بَلَى، لَكِن هذا لا يَزدادُ به إلّا إِثْمًا، والعياذُ باللهِ؛ لأنَّ الكافِرَ يُحاسَبُ على كُلِّ شَيءٍ، حتَّى على الأَكْلِ والشُّربِ واللِّباسِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ لَكُلِّ شَيءٍ، حتَّى على الأَكْلِ والشُّربِ واللِّباسِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ اللهُ تَعالى: ﴿ قُلُ مِنَ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيْكَةَ ﴾ [الأعراف:٣٢]، فهي حِلُّ للَّذين آمَنوا في الحياةِ الدُّنيا، وهي خَالِصةٌ لهم يَومَ القيامةِ، فلا يُعذَّبونَ عليها، بخِلافِ الكافِرِ.

٣- قَطْعُ أَمَلِ الْمُشرِكِينَ الَّذين يُشرِكُونَ باللهِ، ويَقُولُون: إنَّ هؤلاءِ الأَصْنَامَ الَّتي كانوا يَعْبُدُونَهَا هؤلاء شُفَعاؤُنا عِندَ اللهِ، فبَيَّنَ اللهُ بهذه الآيةِ وفي أَمْثَالِها أنَّ هؤلاءِ ليس لهم نَاصِرٌ، وصَدَقَ اللهُ عَزَقِجَلَ، ففي الآخِرةِ يَفِرُّ المَرءُ من أُخيهِ، وأُمِّهِ،

وأبيهِ، وصاحِبَتِهِ، وبَنيهِ، فنَسْأَلُ اللهَ لنا ولإِخْوانِنا المُسلِمينَ الثَّباتَ على الحقِّ، والوَفَاةَ عليه، وأنْ يُؤيِّدُنا بنَصْرِهِ في الدُّنيا والآخِرةِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ أَلَةٍ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَنَهُمْ ثُمَّ يَتَنَهُمْ ثُمَّ يَتَنَهُمْ ثُمَّ يَتَنَهُمْ ثَمَّ يَتَنَهُمْ ثُمَّ يَتَنَهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ اللَّهِ عَنَهُ الاستِفْهَامُ للتَّعجُّبِ والتَّعْجيبِ، والمَعْنى: أَلَمْ تَنظُرْ إِلَى حَالِ هُولاءِ ﴿ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْ الْحِتْبِ ﴾ ، أي: أُعْطوا نصيبًا من الكِتابِ، عِندَهم شَيءٌ من العِلْمِ، فيُدْعَوْنَ إِلَى كِتابِ اللهِ (القُرآنِ) لِيَحكُم بيْنَهم، ولكنَّهم يُصِرُّونَ على الإِبَاءِ والاستِكْبارِ، ولهذا قال: ﴿ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ أي: يُولُّون الأَدْبارَ ﴿ وَهُم عَلَى الإِبَاءِ والاستِكْبارِ، ولهذا قال: ﴿ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ أي: يُولُّون الأَدْبارَ ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ فلا يَلْتَفِتونَ، والمُرادُ بهذا الاستِفْهامِ: التَّعجُّبُ والتَّعْجِيبُ من حالِهم؛ لأنَّ الّذي يَنبَعي –حيثُ كان عِندَهم نصيبٌ من الكِتابِ – أَنْ يَسْتَجِيبُوا إِذَا دُعُوا إِلَى كِتابِ اللهِ ؛ لِيَحكُم بيْنَهم، ولكِنْ لكِبْريائِهم وفَخْرِهم واعْتِزازِهم بها معهم من العِلْمِ يَأْبُونَ ذلك.

وأوَّلُ مَن يَدخُلُ في هذه الآيةِ: اليَهودُ؛ لأنَّ عِنْدَهم نَصِيبًا من الكِتابِ مع التَّحْريفِ والتَّبْديلِ والتَّغْييرِ، فإذا دُعُوا إلى كِتابِ اللهِ لِيَحكُمَ بيْنَهم تَوَلَّوْا؛ حَسَدًا من عِندِ أَنفُسِهم من بعدِ ما تَبيَّنَ لهم الحَقُّ، فاعْجَبْ لحالِ هؤلاءِ.

وهذا التَّوَلِّي الَّذي يَقُومُون به تَوَلِّي مَن ليس عِندَه نِيَّةٌ في الرُّجوع، ولهذا قال: ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ لا يَلتَفِتونَ.

## في هذه الآية الكريمة من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - القَدْحُ في حالِ هؤلاءِ اللّذين عِنْدَهم عِلمٌ من الكِتابِ، ثمَّ يُعْرِضونَ عن الحَقِّ.

٢ - التَّعجُّبُ من حالِ هؤلاءِ تَعجُّبَ إنكارٍ، لا تَعجُّبَ سُرُورٍ وإِقْرارٍ.

٣- أنَّ هؤلاءِ لم يُعْطَوُا الكِتابَ كُلَّه، بل نَصِيبًا منه، وذلك لأنَّ ما بأَيْديهم من
 التَّوْراةِ -حين نُزُولِ القُرآنِ الكَريم - قد بُدِّلَ وغُيِّر، وفاتَ منه الشَّيءُ الكَثيرُ.

٤ - أنَّ هؤلاءِ يُدْعَوْنَ إلى الحقِّ لا من طَرَفٍ واحِدٍ؛ لأَنَّ ه لم يَقُلْ: يَدْعُوهُم رسولُ اللهِ. بل قَال: ﴿ يُدْعَوْنَ ﴾، فكأنَّ الأُمَّةَ كُلَّها تَدْعُوهُم إلى كِتابِ اللهِ؛ لِيَحكُمَ بيْنَهم.

٥ - أنَّ المُرْجِعَ فِي الحُكمِ بِيْنَ النَّاسِ هو كِتابُ اللهِ عَزَقِجَلً؛ كما قال تَعالى: ﴿فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٩٥].

٦- إِضَافةُ القُرآنِ إلى اللهِ تَعالى؛ لأنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ تَكَلَّمَ به، فهو كَلامُ اللهِ مُنَزَّلُ على قَلْبِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لِيَكُونَ من المُنذرِينَ، بلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبينِ.

٧- أنَّ هؤلاءِ الَّذين يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ اللهِ لِيَحكُم بيْنَهم، بعدَ أَنْ يُفكِّروا ويُقدِّروا يَتوَلَّون؛ لأنَّه أتَى بـ: ﴿ثُمَّ ﴾ الدَّالَّةِ على التَّراخي، بمَعْنى: أَنَّ الأَمْرَ لم يَفْجَأْهُم، بل فكَروا، وقَدَّروا، ثمَّ تَوَلَّوْا.

٨- أنَّ التَّولِي ليس من الجَميع، بل مِن فَرِيقٍ منهم، ولهذا أَسْلَمَ مَن أَسْلَمَ من أَسْلَمَ من اليَهود، كعَبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ رَضَيَّ اللهُ عَنْهُ، ومن النَّصارى كالنَّجاشيِّ، فليس كُلُّهم أَعْرَضوا وتَوَلَّوْا، بل منهم مَنِ اهْتَدى وعَرَفَ الحقَّ.

٩ - أنَّ التَّوَلِّي قد يكونُ مع الإِعْرَاضِ، وقد يكونُ بدُونِهِ، والتَّولِّي مع الإِعْرَاضِ
 أشَدُّ؛ لأنَّ المُتَولِّيَ الَّذي لم يُعْرِضْ قد يَلْتَفِتُ ويَرجِعُ، لكن تَولِّي المُعرِضِ - والعِياذُ
 باللهِ - ما بَعْدَه أَمَلُ.

١٠ - أنَّ الواجِبَ عِندَ التَّنازُعِ الرَّدُّ إلى كِتابِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿إِنَى كِنَبِ اللهِ عَنَوَجَلَّ؛ لقَولِهِ: ﴿فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ لَي تَولِهِ: ﴿فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٥٩].

نسألُ اللهَ تَعَالى أن يَرْزُقنا قَبُولَ الحقِّ، واتِّباعَه، والثَّباتَ عليه؛ إنَّه جَوَادٌ كَريمٌ.

• • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتُ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواُ يَفْتَرُوكَ اللهِ ﴾

المُشارُ إليه في قَولِهِ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ تَوَلِّي هؤلاءِ، وإِعْرَاضُهم إذا دُعُوا إلى كِتابِ اللهِ لِيَحكُم بيْنَهم؛ فإنَّ اليَهُودَ ادَّعَوْا أَنَّ النَّارَ لا تَمَسُّهم إلَّا أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ، قالوا ذلك لأصحابِ النَّبيِّ عَيَّةٍ، وقالوا: إنَّكم تَخْلُفُوننا فيها. وهذه دَعْوى باطِلةٌ، أَبْطَلَها اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في قَولِهِ: ﴿ فَلُ أَتَّحَمْ عَندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللّهِ لَيْ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠]، وهُم لم يَتَّخِذوا عَهْدًا عِندَ اللهِ، بل ادَّعَوْا ذلك كَذِبًا وزُورًا، وسيُخلَّدونَ في نارِ جَهنَّمَ أَبَدَ الآبِدينَ.

وقَولُهُ: ﴿ لَنَ تَمَسَّكُنَا ﴾ يَعني: لن تُصِيبَنا ﴿ النَّارُ إِلَّا آَيَامًا مَعْدُودَتِ ﴾، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ إِلَّا آَتِكَامًا مَعْــُدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، والمَعْنى واحِدٌ؛ لأنَّ جَمْعَ التَّكْسيرِ يجوزُ في وَصْفِهِ الإِفْرادُ والجَمْعُ.

قال: ﴿وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِمِ ﴾ أي: في العَمَلِ الَّذي يَتعبَّدُونَ به، ويَدِينُونَ للهِ به، عَرَّهُم فِي دِينِهِم ﴾ أي: في العَمَلِ الَّذي يَتعبَّدُونَ به، ويَدِينُونَ للهِ به، عَرَّهُم عَلَى الحَقِّ. فأَصَرُّوا على الجقِّ. فأَصَرُّوا على الباطِلِ، وادَّعَوْا أنَّهم على حقِّ.

## في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إثباتُ الأَسْبَابِ للوَاقِعيَّاتِ؛ لأنَّ قَولَهُ: ﴿إِلَّا لَّهُمْ ﴾ الباءُ فيه للسَّبَيَّةِ.

٢- أنَّ السَّبَبَ قد يكونُ صحيحًا، وقد يكونُ بَاطِلًا، فإنْ كان صَحيحًا فمُسبَّبُهُ
 صَحيحٌ، وإنْ كان باطِلًا فمُسبَّبُهُ باطِلٌ، ومَعْلومٌ أنَّه لا بُرْهانَ لهؤلاء ولا دَليلَ على
 أنَّ النَّارَ لا تَمَسُّهم إلَّا أيَّامًا مَعْدوداتٍ.

٣- أنَّ الَّذِينِ أُوتُوا الكِتَابَ مُقِرُّونَ بِالآخِرةِ والبَعْثِ؛ لأنَّ قَولَهم: ﴿ لَنَ تَمَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَ مِنْ يَدُلُّ على إِثْباتِهِم للآخِرةِ؛ لأنَّ العَذابَ بِالنَّارِ فِي الآخِرةِ، وهو كذلك.

وقد ظَنَّ -وضَلَّ- قَومٌ أنَّ مَن آمَنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ دُونَ العَمَلِ بها يَقْتضيهِ ذلك فهو مُؤمِنٌ، ولهذا يَعْتقِدُ بعضُ الجُهَّالِ أنَّ اليَهودَ والنَّصارى مُؤمِنونَ باليَومِ

الآخِرِ، فهُم مُؤمِنونَ، ولم يَعْلَموا أنَّ الإيمانَ بالله واليَومِ الآخِرِ له شُرُوطٌ، وله مُقْتَضياتٌ.

٤- إِقْرَارُ الَّذِينِ أُوتُوا الكتابَ بأنَّ النَّارَ تَمَسُّهم؛ لِقَولِهِم: ﴿ لَنَ تَمَسَّكَا النَّارُ اللَّهُم اللَّهُمُم اللَّهُم اللّه اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُ اللَّهُم اللّهُم اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللللّه الللّه الللللّه الللّه اللللللّه اللللّه الللّه اللّه اللّه اللللّه الللّه الللل

٥- أنَّ الإنسانَ قد يَغْتَرُّ بها هو عليه من عَمَلٍ، وهو خَطأً؛ لقَولِهِ: ﴿وَغَرَّمُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾، وهذه نُقطةٌ يَجِبُ الحَدَرُ منها: أنْ تَسْتَحسِنَ شَيئًا وهو سَيِّعُ، قال اللهُ عَزَّفِجَلَّ مُنكِرًا هذا: ﴿ أَفَمَن زُيِنَ لَهُ سُوّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨]، وقال عَزَّفِجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنَا مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨]، وقال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينَكُم إِلْآخَضَرِنَ أَعْمَلًا اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينَكُم إِلَا خَصَرِنَ أَعْمَلًا اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينَكُم إِلَا خَصَرِنَ أَعْمَلًا اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينَكُم إِلَا خَصَرِنَ أَعْمَلًا اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينُكُم إِلَا خَصَرِنَ أَعْمَلًا اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينَكُم إِلَا خَصَرِنَ أَعْمَلُوهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ صُنَعًا اللهُ اللهُ اللهُ عَيْمَهُ وَقُونَا ﴾ [النمل: ٤]، وقال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نُنِينَكُم إِلَا أَنْفِيمُ الْعَيْوَ الدُّنِينَ كَفُرُوا اللهُ عَيْمَ الْقِيمَةِ وَرُنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥-١٠٥].

فلْيَحذَرِ الإنسانُ من هذا الخُلُقِ السَّيِّعِ: أَنْ يُزَيَّنَ له سُوءُ عَمَلِهِ، فيَراهُ حَسَنًا؛ فإنَّ هذا أشَدُّ مَّن يَرى سُوءَ العَمَلِ سَيِّئًا؛ لأنَّ الثَّانيَ قد يُقْلِعُ، والأوَّل سيستمِرُّ.

٦- أَنْ يَحْذَرَ العالِمُ من المُخالَفةِ، فإنَّ بَعضَ النَّاسِ الَّذي آتاهُ اللهُ عِلْمًا قد يُحرِّمُ الشَّيءَ على النَّاسِ، ولا يُحرِّمُهُ على نَفْسِهِ، وقد يُحرِّمُهُ على شَخصٍ، ولا يُحرِّمُهُ على النَّاسِ، ولا يُحرِّمُهُ على النَّسِهِ آخَرَ؛ لُحِرَّدِ الهَوى، وهذا عَكسُ الصَّوابِ، أي: أَنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ أَخْتَرَ مُمَّا يَحتاطُ لِغَيرِهِ.
 أَكْثَرَ مَمَّا يَحتاطُ لِغَيرِهِ.

ولهذا لمَّا قيلَ للبَراءِ بنِ عازِبٍ رَضَائِلَهُ عَنهُ حين حَدَّثَ عن النّبيّ عَلَيْهُ أَنّه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي » قال له رَجُلٌ: إنّي أكرَهُ أَنْ يكونَ في الأُذُنِ نَقصٌ، الله قال في السّنِ نَقصٌ. فقال: ما كرِهتهُ فدَعْهُ، ولا تُحرِّمهُ على أو في القَرْنِ نَقصٌ، أو قال: في السّنِ نَقصٌ. فقال: ما كرِهتهُ فدَعْهُ، ولا تُحرِّمهُ على غيرِكَ (۱). وهذا من فقهِ البَراءِ رَضَائِلَهُ عَنهُ، فالإنسانُ يَنبَغي له أَنْ يكونَ على نَفْسِهِ أَشَدَ عَيرِهُ مَن غيرِهِ، أمّا أَنْ يُغْتِي نَفْسَهُ بشَيءٍ، ويَتَأوَّلَ التَّأُويلاتِ الَّتِي لا مُؤثِّرَ لها، ويُفتِي غيرَهُ بها هو أشدُّ، فهذا خِلافُ الأمانةِ، وخِلافُ الصَّدْقِ.

نسألُ اللهَ لنا ولإِخْوَانِنا الثَّباتَ على ما يُحِبُّ ويَرْضَى؛ إنَّه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

• • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

أي: فكيف تكونُ حالُ هؤلاء ﴿إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ﴾ أي: مع خُصُومِهِم يومَ القيامةِ؟ وقَوْلُه: ﴿لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ اللَّامُ يَحتمِلُ أَنْ تَكُونَ للتَّوقيتِ، أي: جَمَعْناهُم إلى ذلك اليَومِ، ويَحتمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنى: (في)، أيْ: في يَومٍ لا رَيبَ فيه، وكِلا المَعْنَينِ حَقُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، رقم (٤٣٧٤)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، رقم (٣١٤٤)، وأحمد (٤/ ٢٨٤).

والرَّيبُ هو: الشَّكُّ مع القَلَقِ، يَعني: أنَّ هذا اليَومَ لا رَيْبَ فيه، ولا امْتِراءَ فيه، ولا امْتِراءَ فيه، ولا شكَّ فيه، بل هو وَاقِعٌ لا محالةَ، وذلك يومُ القيامةِ، نَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ أنْ يَجعَلَهُ يَسيرًا علينا، وعلى إخُوانِنا المُسلِمينَ.

وقَوْلُه: ﴿ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ أي: أُعطِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ ﴾ وفاءً، فالمُحسِنُ له الإِحْسَانُ، والمُسيءُ له العَدْلُ، قَال اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرُهُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

قال: ﴿وَهُمْ ﴾ أي: المَجْمُوعُون في ذلك اليَومِ ﴿لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي: لا يُنْقَصُون من حَقِّهم شَيئًا، فلا يُزادُ في ظُلْمِ الظَّالِمِ على ظُلمِهِ، ولا يُنقَصُ من إِحْسَانِ المُحسِنِ في إحسانِهِ، بل كُلُّ يُوَفَّى أَجْرَهُ، إمَّا بالفَضْلِ أو بالعَدْلِ.

#### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - تَعظيمُ يَومِ القيامةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾.

٢ - تَهْديدُ أُولئك الَّذين لم يَنْقادوا للهِ ورَسُولِهِ.

٣- إِثْبَاتُ يَومِ القيامةِ، وأنَّ اللهَ تَعالى يَجْمَعُ فيه الخصمَ وخَصْمَهُ.

٤- أنَّ يومَ القيامةِ وَاقِعٌ لا مَحَالةَ، ولا تَردُّدَ فيه، ولا إِشْكَالَ، وذلك من حِكْمةِ اللهِ عَزَقَجَلَ؛ لأَنَّه ليس من الجِكْمةِ أنَّ اللهَ تَعالى يَخْلُقُ الحَلْقَ، ويَشْرَعُ الشَّرائِعَ، ويَنقسِمُ النَّاسُ إلى مُؤمِنٍ وكافِرٍ، وبَرِّ وفاجِرٍ، ثمَّ يَمُوتُونَ، ولا يُبْعَثُونَ، قال اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّ اللهِ مَنَافِ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَلْهُ مَعَادِ ﴾ [القصص: ٨٥].

٥ - أَنَّ كُلَّ نَفْسِ تُوَفَّى مَا كَسَبَتْ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، ﴿وَمَن يَعْمَلُ

مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢]، وهذا في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَوُفِيتَ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ﴾؛ لأنَّ (ما) اسمٌ مَوْصولٌ، يعُمُّ كُلَّ ما كَسَبَتْ.

7- انْتِفَاءُ الظُّلْمِ فِي ذلك اليَومِ؛ لأنَّ الَّذي يَقْضِي بيْنَ عِبَادِه فِي ذلك اليَومِ هُو رَبُّ العالمَيْنَ عَنَّوَجَلَّ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَظلِمُ أَحَدًا، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ فَو رَبُّ العالمَيْنَ عَنَّوَجَلَّ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَظلِمُ أَحَدًا، قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]؛ بِظلَّنهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]؛ لأنَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى كامِلُ العَدْلِ، كامِلُ الوَفَاءِ، فلكَمالِ عَدْلِهِ، وتَمَامِ وَفائِهِ جَلَّ وَعَلَا لا يَظْلِمُ أَحَدًا.

#### •••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ مِن تَشَآهُ مِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾

قَوْلُه: ﴿ قُلِ ﴾ الخِطابُ للنَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ولكُلِّ مَن يَصِحُّ أَنْ يُوجَّهَ إليه الخِطابُ ﴿ اللَّهُ مَ مَعْنى: يَا أَللهُ ﴿ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ أي: مالِكَ كُلِّ مَن يَصِحُ أَنْ يُوجَّهَ إليه الخِطابُ ﴿ اللَّهُ التَّمْليكِ، ثَمُلِّكُ مَن تَشاءُ.

ثمَّ فَصَّلَ شَيئًا من مُلكِهِ عَرَّفَجَلَّ، فقال: ﴿ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن تَشَآهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكِ مِنَى تَشَآهُ ﴾، وهذا شَيءٌ مُشاهَدٌ، تَجِدُ الرَّجُلَ اليَومَ مَلِكًا، وغَدًا مَمْلُوكًا، أو بالعكسِ؛ لأنَّ اللَّهُ عَرَّفَجَلَّ، ونَزْعُ الْمُلكِ إمَّا بمَوْتِ المَلِكِ، أو باسْتِيلَاءِ غَيرِهِ عليه وعلى مَمْلكتِهِ؛ لأنَّ الأَمْرَ أَمْرُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

﴿وَتُعِذُ مَن تَشَآهُ ﴾ أي: تَجعَلُ له عِزَّةً وغَلَبةً على خَصْمِهِ ﴿وَتُدِنُ مَن تَشَآهُ ﴾ بالعَكسِ، أي: تَجعَلُ الذُّلَ على مَن تَشاءُ، فتُعِزُّ مَن تَشاءُ ولو كان ذَليلًا في نَفسِهِ، وتُذِلُّ مَن تَشاءُ ولو كان ذَليلًا في نَفسِهِ، وتُذِلُّ مَن تَشاءُ ولو كان عزيزًا في نَفسِهِ.

﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ أي: أنَّ كُلَّ خَيْرٍ فهو من اللهِ عَزَفَجَلَّ؛ كما قال النَّبِيُّ ﷺ: «يَدُ اللهِ مَلْأَى -أي: مُعَلَيْهُ أي: كَثيرةُ العَطاءِ - اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -يَعْني: يُعْطي في اللَّيلِ وَالنَّهَارِ عَنَوَجَلَّ - لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ -أي: لم يَنقُصْ - مَا فِي يَمِينِهِ (۱)، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

وقَوْلُه: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ أي: لا يُعجِزُك شَيءٌ، كُلُّ شَيءٍ فاللهُ قَادِرٌ عليه، إيجَاد المَعْدومِ، وإِعْدام المَوْجودِ، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ.كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس:٨٢].

### في هذه الآيةِ الكَرِيمَة حِكَمٌ وفَوائِدُ عَظيمةً، منها:

١ - أَنَّه يَجِبُ على الإنسانِ اللَّجوءُ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأَنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَالِكُ المُلكِ،
 مُدَبِّرُ الحَلْق.

٢ - أنَّ المُلكَ كُلَّه للهِ جَلَّوَعَلَا، له مَلكوتُ السَّمَاواتِ والأرضِ.

٣- أنَّه جَلَّوَعَلَا يُعْطَي الْمُلكَ مَن يَشاءُ، ولكِنَّ المشيئة هذه مَقْرونةٌ بالحِكْمةِ،
 ليست مَشيئةً بغَيرِ حِكْمةٍ، بل بحِكْمةِ العَزيزِ الحَكيمِ، كذلك نَزْعُ الْمُلكِ عمَّن يشاءُ
 بحِكْمةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٧٤١٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة، رقم (٣٧/٩٩٣) من حديث أبي هريرة رَضِّؤَلِيَّةُ عَنْهُ.

٤- ألّا يَغتَرَّ أَحَدٌ بها أَعْطاهُ اللهُ من الخَيرِ؛ فإنَّ اللهَ قد يَنزِعُهُ منه، فلْيَلْجَأْ إلى اللهِ، ولْيَسأَلْهُ الثَّباتَ.

٥ - أَنَّ العِزَّةَ والذُّلَ بِيَدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، يُعِزُّ مَن يَشاءُ، ويُذِلُّ مَن يشاءُ.

٦- أنَّه بناءً على هذا الَّذي أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، فإنَّه يَجِبُ على العَاقِلِ ألَّا يَسْأَلَ
 إلَّا اللهَ عَرَّوَجَلًا؛ لأنَّه هو الَّذي بيَدِهِ الأُمورُ.

٧- إثباتُ اليَدِ للهِ؛ لقولِهِ: ﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾، وهي يَدٌ حَقيقةً، لكِنْ لا يجوزُ أبدًا أَنْ نتصوَّرَ أو نَقُولَ: إنَّهَا مِثلُ أَيْدي المَخْلوقينَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يقولُ في القُرآنِ الكَرِيمِ: ﴿ لَنَسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

٨- إضافة الخير إلى الله؛ لقولِه: ﴿بِيكِكَ ٱلْحَيْرُ ﴾، وأمَّا الشَّرُّ فقد قال النَّبيُّ عَيَيْهِ: «الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» (١) يَعْني: إلى الله، ولهذا لا يجوزُ أنْ تقولَ: بيكِكَ الحَيرُ والشَّرُ.
 بل: بيكِكَ الحَيرُ؛ لأنَّ الشَّرَ الَّذي يَحْصُل بالقضاءِ والقَدَرِ ليس شرَّا بالنّسبةِ إلى فِعْلِ الله؛ لأنَّ الله لم يُقدِّرُهُ إلَّا لِحِكْمةٍ، لكنَّه شَرُّ بالنِّسبةِ للمَفْعُولاتِ، أي: لَمِخْلُوقاتِ الله عَرَقِجَلَ.
 الله عَرَقِجَلَ.

٩ - عُمومُ قُـدْرةِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ على كُلِّ شَيءٍ؛ لقَـولِهِ تَعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 مَدِرٌ ﴾.

#### •••••

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، رقم (٧٧١) من حديث على بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ تُولِجُ ٱلَّيْـٰلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَـٰارَ فِى ٱلْيَـٰلِ ۚ وَتُخْـرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ مِغَيْرِ حِسَـابٍ ۞﴾

قَوْلُه: ﴿ تُولِجُ ﴾ أي: تُدْخِلُ ﴿ النَّيْلَ فِي النَّهَادِ ﴾، وذلك بأنْ يَطُولَ اللَّيلُ، ويَقصُرَ النَّهارُ ﴿ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارُ النَّهَارُ ﴿ وَتَوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارُ النَّهَارُ النَّهَارُ اللَّيلُ.

وقد جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مَدَارَ ذلك على أَرْبَعَةِ فُصُولٍ: فَصْلُ الرَّبِيعِ، فَصْلُ القَيْظِ، فَصْلُ القَيْظِ، فَصْلُ الخَّريفِ، فَصْلُ الشِّتَاءِ. أربعةِ فُصولٍ، لكنَّها اثْنَا عَشَرَ بُرْجًا، يَطُولُ اللَّيلُ في أَيَّامِ القَيْظِ، ولا أَحَدَ يَستطيعُ أَنْ يَزِيدَ دَقيقةً واحِدةً أَيَّامِ الشِّتَاءِ، ويطولُ النَّهارُ في أيَّامِ القَيْظِ، ولا أَحَدَ يَستطيعُ أَنْ يَزِيدَ دَقيقةً واحِدةً في الشِّيارِ، أو يَنْقُصَ دَقيقةً واحِدةً، وإنَّما ذلك إلى اللهِ عَرَّفَجَلَ الَّذي هو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

وقَوْلُه: ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيَّتِ ﴾ يَشْمَلُ هذا النَّباتَ والحَيَوانَ، أمَّا النَّباتُ فهاهي حَبَّة القَمْحِ يابِسةٌ لا تَنْمُو، فإذا بُذِرَتْ في الأرضِ حَيِيَتْ ونَمَتْ، وكذلك النَّواةُ للنَّخْلةِ يَابِسةٌ لا تَنْمُو، فإذا بُذِرَتْ في الأرْضِ نَمَتْ، وصارتْ نَخْلة، النَّواةُ للنَّخْلةِ يَابِسةٌ لا تَنْمُو، فإذا بُذِرَتْ في الأَرْضِ نَمَتْ، وصارتْ نَخْلة، وفي الحَيَوانِ أيضًا الدَّجاجةُ تَحْرُجُ منها البَيْضةُ مَيِّتةً لا تَنْمُو، ثمَّ تعودُ البَيْضةُ فَرْخًا حيًا نَامِيًا، فيُخرِجُ الحيَّ من المَيِّتِ (الفَرْخَ من البَيضة) والميِّتَ من الحيِّ (البَيْضةَ من الدَّجاجةِ)، ولا أَحَدَ يَستطيعُ هذا.

ورُبَّمَا نَقُولُ: إِنَّ مَعْنَى الآيةِ أَشْمَلُ مِن ذلك، فنقُولُ: إِنَّ الْمُرادَ بِالحِيِّ هِنا: حيُّ القَلْبِ الَّذِي آمَاهُ اللهُ عِلْمً وِلِا إِيهَانًا، والميِّت مَيِّتُ القَلْبِ الَّذِي لَم يُوَفَّقُ لِعِلْمٍ ولا إِيهَانٍ، فأبو إِبْرَاهِيمَ الخَليلِ السَّلامُ - كان مُشْرِكًا، تَبرَّأَ منه ابنهُ إبراهيمُ فأبو إِبْرَاهِيمَ

لَمَّا تبيَّنَ له أَنَّه عَدُوُّ للهِ، وابنُ نُوحٍ كان كافِرًا، فأَخْرَجَ اللهُ إِبْرَاهيمَ من صُلْبِ أبيهِ آزَرَ، وأَخْرَجَ اللهُ ابنَ نُوحِ من صُلْبِ نُوحِ، والله على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

وقَوْلُه: ﴿وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴾ أي: تُعْطِي مَن تَشاءُ من فَضْلِكَ أَنْواعًا من اللهُ من الرِّزقِ بغَيرِ حِسَابٍ، ورُبَّها يَرزُقُ اللهُ المَرءَ من حيثُ لا يَخْتَسِبُ؛ كما قال اللهُ عَزْوَجَلَّ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُۥ مَخْرَعًا ﴿ ثَلَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، ولا أَحَدَ يَملِكُ ما ذُكِرَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ عَزَّهَا .

### في هذه الآية حِكَمُّ وفَوائِدُ عَظيمةٌ، منها:

١ - بَيانُ قُدْرةِ اللهِ عَزَوَجَلَّ بإدْخالِ اللَّيلِ على النَّهارِ، وإِدْخالِ النَّهارِ على اللَّيلِ،
 وهذا لا يَسْتَطِيعُهُ أَحَدٌ.

٢- بَيانُ قُدْرةِ اللهِ تَعالى من وَجْهٍ آخَرَ، وهو إِخْراجُ الحيِّ من الميِّتِ، وإِخْراجُ الميِّتِ من الحيِّ، ولا أَحَدَ يَستطيعُ ذلك إلَّا اللهُ عَنَّوَجَلَّ، فاللهُ تَعالى يَقْلِبُ الظُّلمةَ نُورًا إذا أَدْخَلَ النَّهارَ على النَّهارِ.
 نُورًا إذا أَدْخَلَ النَّهارَ على اللَّيلِ، والنُّورَ ظُلْمةً إذا أَدْخَلَ اللَّيلَ على النَّهارِ.

٣- أنَّ العَطَاءَ والفَضْلَ من اللهِ وَحْدَهُ، وأنَّ ذلك راجِعٌ إلى مَشيئةِ اللهِ؛ لقَولِهِ:
 ﴿وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَذِرِ حِسَابٍ ﴾.

٤- إِثْباتُ المَشيئةِ للهِ تعالى في قولِهِ: ﴿مَن تَشَاءُ ﴾، ولكِنِ اعْلَمْ -أَيُّها المُسلِمُأَنَّ مَشِيئةَ اللهِ تَعَالى ليست مَشيئةً مُجُرَّدةً عن حِكْمةٍ، بل مَشيئةُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى تابِعةٌ لِحُمْمةِه، فإذا كانت حَكْمةُ اللهِ تَقْتَضي إِيجَادَ الشَّيءِ أَوْجَدَهُ اللهُ، وإذا كانت تَقتَضي إعْدامَهُ أَعْدَمَهُ اللهُ، وإذا كانت تَقْتَضي إعْدامَهُ أَعْدَمَهُ اللهُ، وإذا كانت تَقْتَضي تَغْييرَهُ غيَّرَهُ اللهُ؛ لأنَّه -سُبْحانه - على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

فإنْ قال قائِلٌ: هل رِزْقُ اللهِ دَليلٌ على رِضاهُ عن العَبْدِ، أو دَليلٌ على سَخَطِهِ على العَبْدِ، أو ليسَ فيه دَليلٌ على هذا؟

فالجَوابُ: إِنْ كَانَ الْعَبِدُ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيةِ اللهِ فَإِنَّ رِزِقَ اللهِ له اسْتِدْراجٌ، يُمْلِي له حتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفْلِتُهُ، كَمَا قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لَه حتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ وَصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّم -: ﴿إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ »، وتلا قَولَهُ تَعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُهُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ وَلَمُ يَعْلِيهُ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ وَلَمُ يُفْلِتُهُ »، وتلا قَولَهُ تَعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اللهُ مَن وَهِى ظَلَيْمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ وَلَهُ يَعلَى إِنَّا اللهُ أَغْدَ اللهُ مَعْصَيتِهِ وَهِى ظَلَيْمَةُ إِنَّ أَخْذُهُ وَالْمَالِينَ ، والجَاهِ، وما أَشْبَهُ فَإِذَا رأيتَ أَنَّ اللهَ أَغْدَقَ لك الرِّزقَ بالأَمُوالِ، والأَهْلِ، والبَنينَ، والجَاهِ، وما أَشْبَهَ فَإِذَا رأيتَ مُقيمٌ على مَعصيتِهِ، فاعْلَمْ أَنَّ هذا اسْتِدْراجٌ، وأَنَّ مَالَكَ الحَسارةُ والهَلاكُ والشَّقاءُ.

وأمَّا إذا كان رِزقُ اللهِ عَنَّوَجَلَ مع اسْتِقَامةِ الإنسانِ على دِينِ اللهِ فهذا دَليلٌ على رِضا اللهِ عن العَبْدِ، دَليلُ هذا: قَولُ الله تَعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمُ لَا اللهِ عن العَبْدِ، دَليلُ هذا: قَولُ الله تَعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمُ لِللَّهِ عَن العَبْدِ، وَلِي الحَديثِ القُدْسِيِّ: لاَنْزِيدَنَّكُمُ أَو وَلَا اللهُ اللهُ عَذَافِي لَشَدِيدٌ ﴾ [ابراهبم:٧]، وفي الحَديثِ القُدْسِيِّ: «مَنْ وَجَدَ سِوَى ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ »(١)، فانْتَبِهُ «مَنْ وَجَدَ سِوَى ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ »(١)، فانْتَبِهُ اللهُ أَغْدَقَ عليك النِّعَمَ فانْظُرْ ماذا تُقابِلُ هذه النِّعَمَ؟ -يا أخي - لِنَفْسِكَ، إذا رَأيتَ اللهَ أَغْدَقَ عليك النِّعَمَ فانْظُرْ ماذا تُقابِلُ هذه النِّعَمَ؟ أَتُقابِلُها بالعِصْيانِ، فهذا استِدْراجٌ، أَمْ بالشُّكُرانِ، فهذا زِيادةٌ وفَضَلٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَدَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ ﴾، رقم (٢٨٦٦)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضَاً لِللَّهُ عَنْدُ.

أَسْأَل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَن يَجْعَلَنا جميعًا من الشَّاكِرِين على النَّعْهَاء، الصَّابِرِين على البَلْوَاء، وأن يَهَبَ لنا منه رَحْمَةً؛ إنَّه هو الوهَّابُ.

#### •••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنغِرِينَ أَوْلِيكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَنَ شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ, وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا آلَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾

قَوْلُهُ: ﴿لَا يَتَخِذِ ﴾ هذا نَهَيٌّ، ومَعْناهُ: يَجْعَل، و﴿الْمُؤْمِنُونَ ﴾ فَاعِلُ ﴿يَتَخِذِ ﴾، و﴿الْكَافِرِينَ ﴿اَوْلِيآءً مِن وَ﴿الْكَافِرِينَ ﴿اَوْلِيآءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَتُولُها، أي: لا يجوزُ لِلمُؤمِنينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الكافِرينَ ﴿آوْلِيآءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَتُولُّوْنَهُم بالمَعُونَةِ والنُّصْرةِ وما أَشْبَهَ ذلك، فيتَّخِذُونَ الكافِرينَ أَوْلِياءً، ويَدَعُون المُؤمِنينَ.

ولا بُدَّ أَنْ يكونَ لهذا أَسْبابٌ، منها: أَنَّه في نَظَرِ كَثيرٍ من ذوي النَّظَرِ القاصِرِ إذا رَأَى تَفَوُّقَ الكَافِرينَ في الأُمورِ المادِّيَّةِ -وهي الأُمورُ الدُّنيويَّةُ - أَعْرَضَ عن المُؤمِنينَ، وجَعَلَ وَجْهَهُ إلى الكافِرينَ، فيكونُ اتِّخاذُهُ الكَافِرينَ أولياءَ من دُونِ المُؤمِنينَ سَببُهُ أَنَّه انْبَهَرَ بها لدى الكافِرينَ من القُوى المادِّيَّةِ، فاتَّجَهَ إليهم، ونَسِيَ إِخُوانَهُ المُؤمِنينَ من القُوى المادِّيَّةِ، فاتَّجَهَ إليهم، ونَسِيَ إِخُوانَهُ المُؤمِنينَ.

قَال: ﴿وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أي: مَن يَتَّخِذِ الكافِرينَ أُولياءَ من دُونِ الْمُؤمِنينَ فلا قيمةَ له عِندَ اللهِ، وليس من اللهِ في شَيءٍ، ولا عَهْدَ له عِندَ اللهِ، ولا ذِمَّةَ له عِندَ اللهِ.

قَال: ﴿إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ ﴾ يَعني: إلَّا في حالٍ تَخَافُونَ على أَنْفُسِكم، وتَعْمَلُون ما تَتَقُونَ به شرَّهُم، دُونَ اتِّخاذِهم أولياءَ، وعلى هذا فالاستِثْناءُ هنا

مُنقطِعٌ، يَعْني: لكنْ إذا اتَّقَيتُم منهم تُقاةً فلا حَرَجَ عليكم من دُونِ أَنْ تَتَّخِذُوهُم أُولياءَ.

وقَوْلُه: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَغْسَهُ ﴾ أي: يُخوِّفُكم ويُنذِرُكم اللهُ جَلَّوَعَلا نَفْسَهُ أَنْ يُعَاقِبَكم، إمَّا عَاجِلًا وإمَّا آجِلًا، ولهذا قال: ﴿وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾، أي: المَرجِعُ في جَميعِ الأُمورِ الشَّرعيَّةِ والقَدَريَّةِ، فهو الَّذي يَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِهِ في شَرْعِهِ، ويَحَكُمُ بيْنَ عِبادِهِ في قَدَرِهِ عَزَّوَجَلَّ، يَحَكُمُ بيْنَ عِبادِهِ بالشَّرعِ، ويَحَكُمُ في العِبادِ بالقَدَرِ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١- تَحْرِيمُ النِّخَاذِ الكافِرينَ أَوْلياءَ من دُونِ المُؤمِنينَ؛ لقَولِهِ: ﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنِينَ وَالأَصْلُ فِي النَّهِي: التَّحْرِيمُ، لاسيَّا وأنَّ اللهَ تَعالى الْكَنفِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ﴾، والأَصْلُ فِي النَّهي: التَّحْريمُ، لاسيَّا وأنَّ اللهَ تَعالى قد كرَّرَ مِثلَ ذلك، فقال جَلَّوَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِّ ﴾ [المتحنة:١]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مِن ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّصَرَى الْوَلِيَاءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِن مَنْ مُولُونَ نَعْشَى اللَّهُ مِن الْعَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ فَا لَيْهُونَ الْمُؤْمِنَ الْمَائِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ يُسَرِعُونَ فِيمْ يَقُولُونَ نَعْشَى اللهَ أَن يَأْتِي بِالفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي الفُسِمِمْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢- وُجُوبُ مُوالاةِ المُؤمِنينَ، وهذه المُوالاةُ هي الحَقِيقةُ الثَّابِتةُ للمُؤمِنينَ بَعْضِهم مع بعضٍ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾، ثمَّ فَصَّل شَيئًا من هذه الولايةِ، فقال: ﴿ يَأْمُرُونَ عَالَمُمُ وَ عَالَمُهُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ التوبة: ٧١].

٣- عُقوبةُ مَنِ اتَّخَذَ الكافِرينَ أَوْلياءَ من دُونِ الْمؤمِنينَ، وهو أَنَّه ليس له عِندَ اللهِ عَهدٌ، فيُوكَلُ إليهم، أي: إلى هؤلاءِ الكافِرينَ، ومَن وُكِلَ إلى غَيرِ اللهِ فقد خابَ وخَسِرَ.

٤ - جَوازُ مُداراةِ الكُفَّارِ على وَجْهٍ لا يَصِلُ إلى المُوالاةِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿إِلَّا أَن عَدُهُ تَقَنَةً ﴾، وكما ذَكَرْنا في التَّفْسِيرِ أَنَّ الاستِثْناءَ هنا مُنقطِعٌ، أي: أَنَّ هذه التُّقاةَ ليست من الولايةِ الَّتي نَهى اللهُ عنها.

٥- تَحْذيرُ اللهِ تَعَالَى العِبادَ نَفْسَهُ أَنْ يُعَاقِبَهم إذا عَصَوُا اللهَ عَزَّوَجَلَّ بِالتِّخاذِ الكافِرينَ أَوْلياءَ من دُونِ المُؤمِنينَ، سواء كانتِ العُقُوبةُ عاجلةً أم آجِلةً.

٦- أنَّ مَرْجِعَ الحَلْقِ إلى اللهِ عَزَوَجَلَ شَرْعًا وقَدَرًا، أمَّا الشَّرعُ فقد قال اللهُ تَعالى:
 ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٩٥]، وأمَّا القَدَرُ فلقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدٍ
 (النساء: ٩٥]، وأمَّا القَدَرُ فلقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدٍ
 وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَدُ مُكَمِّجٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٩٤-٥٠].

ولهذا يَجِبُ على الإنسانِ إِزَاءَ قَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ أَنْ يَرْضَى ويُسلِّمَ بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ أَنْ يَرْضَى ويُسلِّمَ بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وألَّا يَتَحكَّمَ على اللهِ؛ لأنَّه هو الوليُّ عَزَقِجَلَّ.

وفي مَقامِ الشَّرعِ يَجِبُ أَنْ يكونَ التَّحاكُمُ إلى اللهِ ورَسولِهِ، وأَنْ يَكُونَ الحُكْمُ فيها حَكَمَ اللهُ به ورَسولُهُ، ولا يَجِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَخُرُجَ عن هذا.

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يَجْعَلَنا من الْمُحَكِّمين لشَرِيعَتِه، الرَّاضِين بقَضَائِه وقَدَرِه؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

### ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حُكِلِ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ قُلُ ﴾ أي: يا مُحمَّدُ، أو قُلْ أَيُّهَا الإنسانُ لِغَيرِكَ: ﴿إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَو بَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾، والمُرادُ بها في الصُّدورِ: ما أضمَرَهُ الإنسانُ في نَفْسِهِ، ولم يُطْلِعْ عليه أحَدًا ﴿ أَوْ بَبُدُوهُ ﴾ أي: تُظْهِروهُ وتُبيِّنوهُ للنَّاسِ، إمَّا للأَقْرَبينَ أو للأَقْرَبينَ والأَباعِدِ، أو للأَباعِدِ دُونَ الأقارِبِ ﴿ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾، فيعلَمُ جَلَّوَعَلا ما أَبْداهُ الإنسانُ وما أَخْفاهُ ؛ كها قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ اللهُ أَدُدهُ إلى اللهُ مُنفسُهُ .

قَال: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ممَّا لا يُحيطُ به الإنسانُ عِلْمًا، ولا يُبْديهِ، ولا يُخْفيهِ، بل ولا يَعْلَمُهُ، و ﴿مَا ﴾ هنا اسمٌ مَوْصولٌ بمَعْنى: الَّذي، والأَسْمَاءُ المَوْصولةُ عِندَ العُلَمَاءِ تُفيدُ العُمُومَ، أي: يَعْلَمُ كُلَّ ما في السَّمَاواتِ والأَرْضِ، من أَعْيَانٍ، وأَوْصافٍ، وأَحُوالٍ، وتَغيُّراتٍ، وكُلَّ شَيءٍ.

وقَوْلُه: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي: فَاعِلُ لكُلّ ما أَرَادَهُ بلا عَجْزِ عَنَّوَجَلَ ؛ كَمَا قال تَعالى: ﴿وَمَا كَاكَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، وخَتَمَ الآية بهذا الاسم الكريم (القَدير) بعد ذِكْرِ العِلْم ؛ ليبين عَزَقَجَلَ أَنَّ الله قَديرٌ على كُلِّ شَيءٍ، قَديرٌ على أَنْ يُغيِّرَ ما في نَفْسِ الإنسانِ ليبينَ عَزَقَجَلَ أَنَّ الله قَديرٌ على كُلِّ شَيءٍ، قَديرٌ على أَنْ يُغيِّرَ ما في نَفْسِ الإنسانِ ليبينَ عَرَفَة وما في جَوارِجِهِ ولِسانِهِ للمَّا أَبْداهُ ؛ لأَنَّه جَلَوَعَلا على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، قيلَ لأَعْرابيًّ عَجيبٌ لأَعْرابيًّ عَجيبٌ لأَعْرابيًّ عَجيبٌ

استَدَلَّ بشَيءٍ كُلُّ يُدرِكُهُ: نَقْضِ العَزائِمِ، وصَرْفِ الهِمَمِ.

ونَقْضُ العَزائِمِ هو: أنَّ الإنسانَ يَعْزِمُ على الشَّيءِ وإذا به يَتَراجَعُ، إمَّا مرَّةً وَاحِدةً، وإمَّا بالتَّدرُّج بدُونِ أنْ يَقُولَ له أَحَدُّ شَيئًا، لكِنَّ اللهَ نَقَضَ عَزيمَتَهُ.

وصَرْفُ الهِمَمِ: أَنْ يَهُمَّ الإنسانُ بالشَّيءِ، وإذا به يَنْصَرِفُ إلى شَيءٍ آخَرَ، مِثلُ: أَنْ يَهُمَّ الإنسانُ بالتَّجارةِ في العَقارِ، بدُونِ أَنْ يَهُمَّ الإنسانُ بالتِّجارةِ في العَقارِ، بدُونِ أَنْ يَتَكلَّمَ معه أَحَدٌ.

وقيلَ لآخَرَ: بِمَ عَرَفتَ اللهَ؟ فقال: البَعْرَةُ تدُلُّ على البَعيرِ، والأثَرُ يدُلُّ على المسيرِ، فسَمَاءٌ ذاتُ أَبْراحٍ، وأَرْضُ ذاتُ فِجَاحٍ، وبِحَارٌ ذاتُ أَمْواحٍ، أَلَا تَدُلُّ على السَّميع البَصيرِ؟!

#### في هذه الآيةِ الكَرِيمَة حِكُمٌ وفَوائِدُ عَظيمةٌ، منها:

١ - إِحَاطَةُ عِلْمِ اللهِ جَلَّوَعَلَا بِكُلِّ شَيءٍ ممَّا فِي نُفُوسِ العِبادِ، سواء أَبْدَوهُ أم
 أَخْفَوهُ، وكذلك ما في السَّمَاواتِ والأرضِ، فاللهُ تَعَالى مُحيطٌ به عِلمًا.

٢- أنَّه يجبُ على المَرْءِ أَنْ يُراقِبَ الله تَعالى فيها يُضمِرُهُ، فإنَّه لا يَخْفَى على اللهِ،
 وما أكثَرَ ما يَظُنُّ الجاهِلُ أنَّه إذا فَعَلَ المَعْصيةَ سِرَّا فليس عليه شَيْءٌ، ويَنْسى أنَّ اللهَ
 رقيبٌ عليه عَنَّجَكَ.

٣- أنَّ الإنسانَ له القُدْرةُ على إِخْفَاءِ الشَّيءِ وإظْهارِهِ، وهو كذلك، وإذا كان كذلك فإنَّه لا يَنْبَغي أنْ يُظهِرَ ما الجِكْمةُ في إخْفائِهِ، ولا أنْ يُخفِيَ ما الجِكْمةُ في إِخْفائِهِ، ولا أنْ يُخفِيَ ما الجِكْمةُ في إِظْهارِهِ، وهذا يَخْتَلِفُ باخْتِلافِ الأَشْخَاصِ، واختِلافِ الأَحْوَالِ، واختِلافِ

الأَزْمَانِ، واختِلافِ الأَمْكِنةِ، فلْيُلاحِظِ الإنسانُ هذا، فأحيانًا يكونُ من الحِكْمةِ أنْ تُبدِيَ ما في نَفسِكَ، وأحيانًا يكونُ من الحِكْمةِ إِخْفاءُ ما في نَفسِكَ.

ولكن إذا تَورَّطتَ، وأُجبِرْتَ على أنْ تُبدِيَ ما في نَفْسِكَ، وأنتَ تَرى أنَّ الحِكْمةَ عَدَمُ إبدائِهِ، فهاذا تَصنَعُ؟

الجَوابُ: أَنْ تُؤوِّلَ وتُورِِّيَ فِي الكَلامِ، فتَنوِيَ فِي قَلْبِك خِلافَ ظاهِرِ اللَّفظِ، مِثالُ ذلك: قال لك رَجُلُ: احْلِفْ لِي أَلَّا ثَخْبِرَ عنِي بها رأيتَ مِنِي من الأَخْلَاقِ السَّيِّئةِ. وأنتَ تَعْلَمُ أو يَغْلِبُ على ظنِّكَ أَنَّك لو لم تَحلِفْ لأصابَكَ بسُوءٍ، فهاذا تَصْنَعُ؟

نقول: احْلِفْ له، وتَأوَّلْ، فتَنْوِي بقَلبِكَ أَلَّا ثُخبِرَ به اليَومَ، وأنتَ مَظْلُومٌ إذا رأيتَ أَنَّ الْحِكْمةَ إِبْداؤُهُ وإظْهارُهُ، وهذا يُريدُ أَلَّا تُبدِيَ ولا تُظهِرَ، أو تَنْوي أَلَّا تُخبِرَ به زَيدًا من النَّاسِ؛ لأَنَّك لا تَرى فَائِدةً في إِخْبَارِ زَيدٍ، ولكن تَرى فائِدةً في إِخْبَارِ وُلاةِ الأُمورِ. وُلاةِ الأُمورِ.

٤ - عُمومُ عِلْمِ اللهِ تَبَارِكَوَتَعَالَ بها في السَّمَاواتِ وما في الأَرْضِ، وعِلمُ اللهِ تَعالى مُحيطٌ بكُلِّ شَيءٍ جُملةً وتَفصيلًا، فالجُملةُ كها في هذه الآيةِ، والتَّفْصيلُ كها في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾
 والأنعام:٥٩].

٥- إِثْبَاتُ قُـدْرةِ اللهِ على كُلِّ شَيءٍ؛ لقَـولِهِ تَعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ فَلَنَ وَيَكُ ﴿ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى خُلِّ شَيءٍ فَلَنَ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلك: أَنَّك متى عَلِمْتَ قُدْرةَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ على كُلِّ شَيءٍ فَلَنَ تَيَاسَ مِن رَحْمِتِهِ؛ لأَنَّه قَادِرٌ على أَنْ يُغيِّرَ.

فلْنَضِرِبْ لهذا مَثَلًا بِرَجُلِ مَريضٍ، طالَ به المَرَضُ، فأَنْهَكَ جِسْمَهُ، فقيلَ له: ادْعُ اللهَ عَرَّوَجَلَ، فاللهُ على ادْعُ اللهَ عَرَّوَجَلَ، فاللهُ على ادْعُ اللهَ عَرَّوَجَلَ، فاللهُ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ولمَّا قال زكريًّا: ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيتًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَى هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ مِن ٱلْكِبَرِ عِتِيتًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَى هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُن شَيئًا، فأَوْجَدَكَ اللهُ، إذَنْ، هذا الَّذي أصابَكَ -أيُّها الأخُ - من المَرضِ لم يكُن المَرضُ شَيئًا من قَبْلُ، واللهُ قادِرٌ على رَفْعِهِ بعدَ وُجُودِهِ، فلا تَيأَسْ، وعليك بالصَّبرِ، وانتِظارِ الفَرَجِ فيها أصابَكَ من المصائِبِ، فإنَّه ما أُعطِي أَحَدٌ عَطاءً خَيرًا وأَوْسَعَ من الصَّبرِ، واعْلَمْ أَنَّ الفَرَجِ مع الكَرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسْرًا.

#### •• 6/3••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

قَوْلُه: ﴿يَوْمَ تَجِدُ ﴾ ظَرْفُ زَمانٍ عامِلُهُ مَخْذُوفٌ، والتَّقديرُ: اذْكُرْ يَومَ تَجِدُ، أو اذْكُروا يَومَ تَجِدُ، وهذا اليَومَ الَّذي تَجِدُ فيه كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ هو يومُ القيامةِ، ﴿تَجِدُ حَكُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ هو يومُ القيامةِ، ﴿تَجِدُ حَكُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنَ خَيْرٍ مُحْضَدًا ﴾ أي: حاضِرًا لديها، مَكْتُوبًا بصَحائِفِ الأعْمالِ، يُؤْتى المُؤمِنُ كِتابَهُ بيَمينِهِ -أَسألُ اللهَ أَنْ يَجَعَلَني وإيَّاكم منهم - فيَفرَحُ بهذا الأعْمالِ، يُؤْتى المُؤمِنُ كِتابَهُ بيَمينِهِ -أَسألُ اللهَ أَنْ يَجَعَلَني وإيَّاكم منهم - فيَفرَحُ بهذا الكِتابِ الَّذي قَرَأَهُ، ويقولُ للنَّاسِ: ﴿هَآؤُمُ افْرَءُوا كِنَبِيهُ ﴾ يعني: خُذوا اقْرَؤُوا كِتابي ؛

فَرِحًا بذلك، ﴿إِنَّى ظَنَنتُ أَنِّى مُكَنِّ حِسَابِيةٌ ﴾ [الحاقة:١٩-٢٠]، أي: أَيْقَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيهُ، يَجِدُهُ مُحَضَرًا، فيَفَرَحُ ويُسَرُّ ويَبتهِجُ، ويُنادي النَّاسَ: ﴿هَآؤُمُ ٱفْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ﴾.

قال: ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ ﴾ (ما) مُبتدَأً، وليست مَعطوفةً على (ما) الأُولى، يَعْني: والَّذي عَمِلَتْ من السُّوءِ ﴿ تَوَدُّ ﴾ أي: النَّفْسُ ﴿ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ﴾ أي: وبين ما وَجَدَتْ من سُوءٍ ﴿ آمَدًا بَعِيدًا ﴾ أي: زَمَنًا بَعيدًا، فلم يُدرِكُها، ولم تُدرِكُهُ، ولكِنْ هل يَنفَعُ ذلك بعدَ أَنْ كُتِبَ، وجاءَ وَقتُ الجَزاءِ؟

الجوابُ: إنْ كان الإنسانُ كافِرًا فإنَّه لا يَنفَعُهُ، وإلَّا فهو تَحتَ مَشيئةِ اللهِ.

وقَوْلُه: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ. ﴾ أعادَ ذلك -أي: تَحذيرَ اللهِ نَفْسَهُ عِبادَهُ- لأهمِّيَّةِ الأَمْرِ، وأنَّ الإنسانَ يَجِبُ أنْ يَحذَرَ عُقُوبةَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ إذا خَالَفَ اللهَ.

وقَوْلُه: ﴿وَاللّهُ رَءُونُ الْمِادِ ﴾ الرَّافةُ: أشدُّ الرَّحةِ وأَلْيَنُها، والعِبادُ: هُمُ الخَلْقُ، فهو عَنَّيَجَلَّ رَوُّوفٌ بعِبادِهِ عُمُومًا، يَدْفَعُ عنهمُ البَلاءَ، ويَرْزَقُهُمُ النَّعْماءَ، ويَلْطُفُ بهم، لكِنْ من النَّاسِ مَن يرى هذه النِّعْمةَ، فينيبُ إلى رَبِّهِ ويَشْكُرُها، ومنهم مَن لم يكُنْ كذك .

### في هذه الآيةِ الكريمة فُوائِدُ وأَحْكَام عَظيمةٌ، منها:

١ - أنَّ كُلَّ ما عَمِلَهُ الإنسانُ من خير سيَجِدُهُ حاضِرًا، سواء كان في حقِّ اللهِ أو حقِّ اللهِ أو حقِّ اللهِ أو حقِّ اللهِ أو بَدنيًا أو جامِعًا بيْنَ البَدنيِّ والماليِّ، فأيُّ خيرٍ عَمِلَه سيَجِدُهُ مُحضَرًا.

٢ - كَمَالُ عَدْلِ اللهِ عَزَقَجَلَ؛ حيثُ لم يَظلِمْ أَحَدًا حَسَنةً واحِدةً من حَسَناتِهِ،
 وهذا يُستفادُ من العُمومِ في قَولِهِ: ﴿مَا عَمِلَتُ ﴾.

٣- أنَّ عامِلَ السُّوءِ يَتمنَّى يَومَ القيامةِ، ويَودُّ بكُلِّ قَلبِهِ، أنَّ بيْنَهُ وبيْنَ السُّوءِ أمَدًا بَعيدًا، ولكِنْ أنَّى له ذلك، وقد انتَقَلَ من دارِ العَمَلِ إلى دارِ الجَزاءِ؟! ولهذا جاءَ في الحَديثِ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازْدَادَ،
 وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ اسْتَعْتَبَ»(١).

٤ - التَّحْذيرُ من عَمَلِ السُّوءِ، والحَثُّ على عَمَلِ الخيرِ ما دامَ الإنسانُ في زَمَنِ الإِمْهالِ، والطَّريـ قُ مَفْتُوحًا، والعَمَلُ مُتيسِّرًا، قَبلَ أَنْ يَندَمَ حين لا يَنفَعُ النَّدَمُ، أعاننا الله وإيَّاكُم على ذِكْرِه وشُكْرِه وحُسْنِ عِبَادَتِه.

٥- شِدَّةُ فِرارِ أَصْحَابِ السُّوءِ مَّا أَساؤُوا به؛ لقَولِهِ: ﴿أَمَدَا بَعِيدًا ﴾، فعليهم أَنْ يَتَذكَّروا هذه الحالَ حتَّى يَخْلُصوا منها.

٦- الحَذَرُ من مُخَالَفةِ اللهِ عَزَقِجَلَ؛ لقَ ولِهِ: ﴿ وَيُحَذِرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَهُ, ﴾، فاحْذَرْ
 -يا أخي - احْذَرْ ربَّكَ عَزَقِجَلَّ الَّذي يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفى، ولا تَقَعْ في مُخَالَفَتِهِ، ولا يَفْقِدْك حيثُ أَمَرَكَ، ولا يَجِدْكَ حيثُ نَهَاكَ.

٧- إثباتُ الرَّافةِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ بعِبادِهِ، وهذا يَعْني أَنْ نَتعرَّضَ لِمَا فيه رَأفةُ اللهِ من فِعْلِ الحَيراتِ، وتَرْكِ المُنكراتِ.

نسألُ الله تَعَالَى أَن يَرْأَفَ بنا في قَضَائِه، وأَن يُعِيذَنا من مُضِلَّات الفِتَن، وسُوءِ العَمَل؛ إنَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

•••••

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، رقم (٢٤٠٣) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِللهُ عَنهُ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيثُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيثُ اللَّهِ ﴾

أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى نَبِيَهُ ﷺ أَنْ يُخاطِبَ قَومًا يَدَّعُونَ أَنَّهُم يُحِبُّونَ اللهَ عَنَّوَجَلَ، فقال له: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحَبُّونَ ٱللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللهُ ﴾، وهذه الآيةُ تُسمَّى عِندَ السَّلَفِ: آيةَ المِحْنةِ، يَعني: آيةَ الاختِبارِ.

فَمَنْ كَانَ صَادِقًا فِي كَـونِهِ يُحِبُّ اللهَ فَلْيَتَّبِعِ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وبقَدْرِ اتِّباعِ النَّبِيِّ ﷺ تكونُ المَحَبَّةُ.

وثوابُ الاتباعِ ليس ثُبُوتَ أَنَّ الإنسانَ يُحِبُّ اللهَ فحَسْبُ، بل غايةٌ شريفةٌ عظيمةٌ، وهي أَنْ يُحِبَّ اللهُ العَبدَ، فقال: ﴿ يُحْبِبَكُمُ اللهُ ﴾، وإذا تأمَّلتَ الآيةَ وَجَدتَّ أَنَّ هناك اختِلاقًا بيْنَ الشَّرطِ والمَشْروطِ، فالشَّرطُ: ﴿ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ ﴾، والمَشْروطُ: ﴿ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ ﴾، والمَشْروطُ: ﴿ يُحْبِبَكُمُ اللهُ ﴾، دُونَ أَنْ يُقالَ: تَصْدُقوا في دَعُواكُم؛ لأَنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ أَنْ يُعَالَ: تَصْدُقوا في دَعُواكُم؛ لأَنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ أَنْ يُعَالَ: يَصْدُقوا في دَعُواكُم؛ لأَنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ أَنْ يُعَالَ: يَصْدُقوا في دَعُواكُم؛ لأَنَّ الشَّأَنَ كُلَّ الشَّأْنِ أَنْ يُعَالَ: يَصْدُقوا في دَعُواكُم؛ لأَنَّ الشَّأَنَ كُلَّ الشَّأْنِ أَنْ

وقَوْلُه: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾ أي: يَسْتُرْها مع العَفو، والذُّنوبُ هي: الأعمالُ السَّيِّئةُ الَّتي يُعاقَبُ عليها العَبْدُ.

﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴾ أي: ذو مَغفِرةٍ ورَحْمةٍ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرةٍ ورَحْمةٍ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ اَلْغَنِيُ ذُو ٱلرَّحْـمَةِ ﴾ مَغْفِرةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ ﴾ [الرعد:٦]، وقَـال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُ ذُو ٱلرَّحْـمَةِ ﴾ [الأنعام:١٣٣].

#### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - أنَّما لا تُقبَلُ الدَّعْوى إلَّا ببَيِّنةٍ، وإلَّا لادَّعَى كُلُّ إِنْسَانٍ ما يُريدُ، ولهذا قال النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبيِّنَةَ عَلَى الْمَدَّعِي» (١).
 عَلَى الْمُدَّعِي» (١).

٢- أنَّ من عَلَاماتِ مَحَبَّةِ العَبدِ لرَبِّهِ عَنَقَطَ تَعْقِيقَ مُتابعةِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لِقَولِهِ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللهَ فَاتَّيْعُونِي ﴾.

٣- أنَّ اتِّباعَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- سببٌ لَحَبَّةِ اللهِ، أي:
 لِكُونِ اللهِ يُحِبُّكَ.

ويتفرَّعُ على هذا: أنَّ مَحَبَّةَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ للعَبدِ تُبْذَلُ لها نَفائِسُ الأَمْوالِ والأَزْمانِ والأَزْمانِ والأَزْواح؛ لأنَّها هي غايةُ كُلِّ إنسانٍ.

إثباتُ أنَّ الله تَعالى يُحَبُّ ويُحِبُّ؛ كَما قال عَزَّقَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ـ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة:٥٤].

والمَحَبَّةُ من اللهِ للعَبدِ ومن العَبدِ للهِ ثابتةٌ حَقِيقةً على ظَاهِرِها عِندَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَاعةِ، فيُثبِتونَ أَنَّ اللهَ يُحِبُّ، وأَنَّ اللهَ يُحَبُّ، ومَحَبَّةُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى تتعلَّقُ بالأَعْمالِ، والأَزْمانِ، والأماكِنِ، والرِّجالِ.

فتتعلَّقُ بالأَعْمِالِ مِثلُ: قَولِهِ ﷺ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ الأُولى: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۵۲)، وأصله في صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَٱيْمَنْنِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾، رقم (٤٥٥١)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم (١٧١١) من حديث ابن عباس رَعَوَالِيَّهُ عَنْهَا.

الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»<sup>(۱)</sup>، وكحديثِ ابنِ مَسْعُود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلُ النَّبَيَّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم–: أَيُّ العَمَلِ أحبُّ إلى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»<sup>(۱)</sup>.

وتتعلَّـتُ بالأماكِـنِ مِثلُ: قَـولِ النَّبِيِّ ﷺ في مكَّةَ: «إِنَّكِ لَأَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ» (٢)، وكذلك قَولُهُ: «أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا» (١).

وتتعلَّقُ بالعامِلِ مِثُلُ: قَولِهِ تَبَارَكَوَقَالَ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ: ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، ﴿ يُحِبُ ٱلْمُقَسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ﴿ يُحِبُ ٱلْمُقَسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وما أشبَهَ ذلك، وهي مَحَبَّةٌ حَقيقيَّةٌ، وقال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - في أُحُدِ: ﴿ إِنَّهُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ﴾ (أ)، فأثبَتَ النَّبيُّ عَيَّةٌ الجَبَلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب في صوم العشر، رقم (٢٤٣٨)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم (٧٥٧)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام العشر، رقم (١٧٢٧)، وأصله في صحيح البخاري، كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩) من حديث ابن عباس رَصَالَيْهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعهال، رقم (٨٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل مكة، رقم (٣٩٢٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل مكة، رقم (٣١٠٨)، وأحمد (٤/ ٣٠٥) من حديث عبد الله بن عدي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه، رقم (٦٧١) من حديث أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب نزول النبي ﷺ الحجر، رقم (٤٤٢٢)، وفي باب أحد يجبنا ونحبه، رقم (٤٣٩٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب أحد جبل يجبنا ونحبه، رقم (١٣٩٢) (١٣٩٣) من حديث أبي حميد وأنس رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا.

٥- أَنَّ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- سَبَبٌ لَمُغْفِرةِ اللهِ للعَبدِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ يُحْدِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾.

٦- إثباتُ هَذَينِ الاسمَينِ الكريمَينِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، وهُما: الغَفورُ، الرَّحيمُ.
 فبمَغفِرتِهِ يَعْفُو عن الذُّنوبِ، وبرَحْمتِهِ يُوفِّقُ مَن شاءَ للعَمَلِ الصَّالِح.

••••

### ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ قُلَ ﴾ أي: يا مُحَمَّدُ ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ ﴾ أي: انْقادوا لِطاعَتِهِ، بفِعلِ أَوَامِرِهِ، واجتِنابِ نَواهيهِ ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ يَعْني: مُحَمَّدًا -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ف. (أل) للعَهدِ المَعْلومِ بالذِّهْنِ؛ إذ لا رَسُولَ بعدَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- إلَّا الرَّسول.

﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أي: أَعْرَضوا عن طاعةِ اللهِ ورَسُولِهِ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾، يعني: فهُم كُفَّارٌ، واللهُ لا يُحِبُّ الكافِرينَ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - وُجوبُ طاعةِ اللهِ ورَسولِهِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ ... ﴾، والأصْلُ في الأَمْرِ: الوُجوبُ، خُصوصًا ما يتعلَّقُ بالعِباداتِ، إلَّا أَنْ يدُلَّ دليلٌ على أنَّه لِغَيرِ الوُجوبِ.

٢ - أنَّ طاعةَ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - من طَاعةِ اللهِ؛ لِقَولِهِ:

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾، فيكونُ اللهُ تَعالى آمِرًا بطاعَتِهِ وطَاعةِ رَسولِهِ، وقَد صرَّحَ اللهُ بذلك في قَولِهِ: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

٣- أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَسولُ اللهِ حقًّا، ولهذا أَمَرَ اللهُ تَعالى بطاعَتِهِ.

٤ – أنَّ مَن تَولَّى عن طاعةِ اللهِ ورَسولِهِ فاللهُ غَنِيٌّ عنه، لا يُبالِي اللهُ به بَالَةً.

٥ - أنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الكافِرينَ.

7 - أَنَّ اللهَ تَعالَى لا تَنتَفي مَحَبَّتُهُ عن المُؤمِنينَ؛ لأنَّها إنَّها انتَفَتْ مَحَبَّتُهُ عن الكَافِرينَ لِكُفرهِم، فالمُؤمِنُ لا تَنتَفي مَحَبَّةُ اللهِ عنه، بل لو قيل: إنَّ في هذا إثباتَ مَحَبَّةِ اللهِ عَنه، بل لو قيل: إنَّ في هذا إثباتَ مَحَبَّةِ اللهِ عَنْهَ للمُؤمِنينَ؛ لأنَّه ما نَفي مَحَبَّتُهُ للكافِرينَ إلَّا لِيُثبِتَ مَحَبَّتُهُ للمُؤمِنينَ.

أَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يَجَعَلَنا جَمِيعًا من أحبابِهِ وأَوْليائِهِ، وأَنْ يتولَّانا في الدُّنيا والآخِرةِ في حياتِنا وقُبورِنا ومَبعَثِنا؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَيْنَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَهِيــمَ وَءَالَ عِـمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثَ ذُرِيَّةً عَلَيْهُمُ الْنَا ﴾ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ قَالَلَهُ سَمِيتُع عَلِيتُم ﴿ ثَ ﴾

قَوْلُه: ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَى ﴾ يعني: اخْتَارَ، مَأْخُوذَةٌ مِن الصَّفْوةِ، وهي: خِيارُ الشَّيءِ ﴿ اَدَمُ ﴾ هو أبو البَشَرِ، خَلَقَهُ اللهُ تَعالى من طِينٍ، ونَفَخَ فيه من رُوحِهِ، وبَارَكَ في عَقِبِهِ، وآدمُ هو الأبُ الأوَّلُ للبَشَريَّةِ ﴿وَنُوحًا ﴾ هو الأبُ الثَّاني للبَشَريَّةِ؛ كما قَال تَعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات:٧٧]. وإِنَّمَا كَانَ الأَبَ الثَّانِيَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَهْلَكَ مَن فِي الأَرضِ مَّنَ كَذَّبُوهُ وكَفَروا به، ولم يَبْقَ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ، على أنَّ أَحَدَ أَبِنائِهِ كَانَ كَافِرًا، فَهَلَكَ بِالْغَرَقِ.

وقَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَمَالَ إِسْرَهِيمَ ﴾ يَعْني: إِبْرَاهِيمَ وذُرِّيَّتَهُ، وهو -أي: إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّامُ - أبو الأَنبياء، الَّذي أُمِرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ باتِّباعِ مِلَّتِهِ، فقال جَلَّوَعَلَا: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا } إلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل:١٢٣].

وقَوْلُه: ﴿ وَءَالَ عِمْرَنَ ﴾ هو أبو مُوسَى، ومُوسى أَشْرَفُ أَنْبياءِ بني إِسْرَائيلَ.

اصطَفَى اللهُ هؤلاءِ الأَرْبَعةَ ﴿عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾، يعني: على الخَلْقِ، وسُمِّيَ الخَلْقُ عَالَمًا؛ لأنَّهم عَلَمٌ على خالِقِهِم عَنَّوَجَلَّ، فهُمْ من آياتِ اللهِ، قَال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمِنْ ءَالَيْهِمِ عَنَّوَجَلَّ، فهُمْ من آياتِ اللهِ، قَال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمِنْ ءَالَيْهِمِ عَنَّوَجَلَّ، فَهُمْ مَن آياتِ اللهِ، قَال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمِنْ ءَالَيْهِمِ عَنَّوَجَلَّ، فَهُمْ مَن آيَتُم بَشَرُونَ ﴾ [الروم:٢٠].

وما أَوْدَعَ اللهُ فيهم من العُقُولِ والذَّكاءِ والتَّفكيرِ كُلُّهُ من آياتِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، وكذلك المَخْلوقاتُ الأُخرى فيها من آياتِ اللهِ الدَّالَّةِ على قُدْرَتِهِ ورَحْمَتِهِ وحِكْمَتِهِ ما تَتوقَّفُ العُقولُ عن إِدْراكِهِ.

قَال الله تعَالى: ﴿ ذُرِيَّةً ﴾ بَدَلُ مَّا سَبَقَ ﴿ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ يعني: ليس لأحَدٍ فَضْلٌ على الآخرِ، فبَعْضُهم من بَعضٍ، وهذا باعتبارِ الأصْلِ، وإلَّا فقد يَتَفَاضَلُون باعْتِباراتٍ أُخرى؛ كما في الحَدِيثِ عن النَّبيِّ ﷺ، أنَّه قَال: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إَسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ، رقم (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع رَسِحَالِيَّكَ عَنهُ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱللَّهُ سَمِيعُ ﴾ لكُلِّ صَوتٍ، سواء كان قَوْلًا أو غَيْرَهُ، ﴿عَلِيمُ ﴾ بكُلِّ بِءِ.

#### في الآيةِ الأُولَى من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

الْقَبَاتُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِيدِهِ الْأَمْرُ كُلُّهُ، يَصْطفي مَن يَشاءُ، ويَجعَلُ الآخَرَ مَفْضُولًا، وهذا كَقُولِهِ تَعَالى: ﴿ ٱللهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيَ كَمْ رُسُلًا وَمِنَ اللهَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، فاصطَفَى من بَني آدَمَ مُحُمَّدًا -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -، فهو الصَّفْوةُ من بَني آدَمَ كُلِّهم، واصْطَفَى من الملائكةِ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، واصطَفَى من الملائكةِ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، واصطَفَى من المِقاعِ مَكَّةً، وهَلُمَّ جَرَّا.

٢ - إِثْبَاتُ هؤلاءِ الآباءِ الكِرَامِ: آدَمَ، ونُوحٍ، وإِبْرَاهيمَ، عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ.

٣- نِعْمةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على بَني آدَمَ؛ حيث اصْطَفاهُمْ على غَيرِهِم، وهذا
 كَقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ
 وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء:٧٠].

٤ - فَضيلةُ هَوْ لاءِ الأربْعَةِ؛ حيث اصْطَفاهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، فقال: ﴿إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

## ومِن فَوائِدِ الآيةِ الثَّانيةِ:

١ - أنَّ هؤلاءِ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُها من بَعض، لا فَضْلَ لأَحَدٍ على الآخَرِ إلَّا بالتَّقْوى،
 كما قال النَّبيُّ ﷺ (١)، ويَتَفَاضَلُونَ في أُمُورٍ أُخرى حَسَبَ ما جاءتْ به النُّصوصُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٤١١).

٢- إثباتُ هَذينِ الاسْمَينِ من أَسْهَاءِ اللهِ: (السَّميعِ) و(العَليمِ)، فبالسَّمعِ
 لا يَفُوتُهُ شَيءٌ من الأَصْوَاتِ، وبالعِلْمِ لا يَخْفى عليه شَيءٌ في الأَرْضِ ولا في السَّهَاواتِ.

٣- الحَذَرُ من أَنْ يُسْمِعَ الإنسانُ ربَّهُ ما لا يَرْضاهُ، أو أَنْ يَعْمَلَ ما لا يَرْضاهُ؛
 لأنَّ اللهَ يَسْمَعُهُ ويَعْلَمُهُ، فلا مَفَرَّ من اللهِ عَنَّقِجَلَ، فالواجِبُ على الإنسانِ: أَنْ يَخْشى ربَّهُ عَنَقِجَلَ في السِّرِّ والعَلانيةِ، وفي الشِّدَّةِ والرَّخاءِ، وفي جَميعِ الأَحْوالِ بقَدْرِ استِطاعَتِهِ.

#### •••••

ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِصَّـةَ مَريَمَ عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ وزَكَـريَّا عَلَيْهِالسَّلَامُ، فقال عَرَّفِجَلَّ: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيَ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَاتُ عُمْرَا فَتَقَبَّلُ مِنْيَ ۗ إِنِّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ أَنَ

قَوْلُه: ﴿ إِذَ ﴾ المَعْنى: اذْكُرْ يا مُحمَّدُ للأُمَّةِ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِها ﴿ مُحَرِّرًا ﴾ أي: من قَيْدِ الاسْتِخْدامِ الله مَا فِي بَطْنِها ﴿ مُحَرِّرًا ﴾ أي: من قَيْدِ الاسْتِخْدامِ الحاصِّ، ولكِنَّه مُحَرَّرٌ للهِ عَنَّهَ جَلَّ فِي عِبادةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ فَتَقَبَلُ مِنِي ﴾ أي: اقْبَلْ مِنِي هذا النَّذْرَ، وهي إنَّها أَرَادَت بذلك الثَّوابَ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱسَمِيعُ ﴾ لِمَا أقولُ ﴿ اَلْعَلِيمُ ﴾ بحالي.

#### ففي هذا من الفُوائِدِ ما يلي:

١ - فَضِيلةُ امرأةِ عِمْرانَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ حيث نَذَرَتْ للهِ هذا النَّذْرَ؛ لِيَقومَ ما في حَمْلِها بخِدْمةِ بُيُوتِ اللهِ، وبطاعةِ اللهِ عَنَّؤَجَلَّ.

٢ - جَوازُ النَّذْرِ في الشَّيءِ المُبْهَمِ، فلو قال قائِلٌ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَتَصدَّقَ بها في بَطْن هذه البَعيرِ. فلا بَأْسَ به، ويَتصدَّقُ به إذا وَضَعَتْه.

ورُبَّهَا يُؤخَذُ منه أيضًا فائِدةٌ أُخرى، وهي: جوازُ هِبَةِ المَجْهُولِ، مِثلُ: أَنْ يَقُولَ لِشَخصٍ: وَهَبْتُكَ ما في بَطْنِ هذه الحامِلِ. أي: البَعيرِ أو الشَّاةِ أو البَقَرةِ، أو يقولَ: وَهَبْتُ لك جَمَلِي الشَّارِدَ. أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ وَهَبْتُ لك جَمَلِي الشَّارِدَ. أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ لأَنَّ الهِبةَ ليست مُعاوَضةً يَجْري فيها المَيْسِرُ، بل هي إمَّا أَنْ يكونَ المَوْهوبُ له غَانِيًا، وإمَّا أَنْ يكونَ ساليًا، وهذا ليس من المَيْسِرِ.

٣- أنَّه يَنبَغي للإِنْسَانِ إذا فَعَلَ طاعةً أنْ يَسْأَلَ اللهَ تَعالى قَبُولَها، ولا يُعْجَبَ بنفسِه، ويقولَ: عَمِلتُ عَمَلًا صالحًا، فسيُقْبَلُ. لأنَّه لا يَدْري، فلعلَّ هناك مَانِعًا من القَبولِ لا يُحِسُّ به.

وانْظُرْ إلى إِبْرَاهيمَ وإِسْمَاعيلَ عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ حين رَفَعَا القَواعِدَ من البَيتِ، فقالا: ﴿رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٧].

وانْظُرْ إلى نَبِيِّنا مُحُمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - حيث كان إذا ضَحَّى قال: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»(١)؛ لأنَّ العَمَلَ إذا لم يُقْبَلْ فهو تَعَبُ جِسْمٍ وضَياعُ وَقْتٍ، وإذا قُبِلَ فهاهي الثَّمَرةُ: الحَسَنةُ بعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبْع مِئةِ ضِعْفٍ، إلى أَضْعافٍ كَثيرةٍ.

٤ - أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ إذا عَمِلَ العَمَلَ الصَّالِحَ أَنْ يكونَ خَائِفًا -أَنْ يكونَ
 في عَمَلِهِ تَقْصيرٌ يكونُ سببًا للرَّدِّ - رَاجِيًا ثَوابَ اللهِ، حيث وَقَقَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ للقيامِ
 بالعَمَل؛ لأنَّ اللهَ لم يُوفِّقُهُ للقيام به إلَّا لِيُثيبَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية، رقم (١٩٦٧) من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

٥- إِثْبَاتُ هَذَينِ الاسْمَينِ العَظيمَينِ للهِ عَرَّهَجَلَّ: (السَّميعِ) و(العَليمِ)، وقد مَضى الكَلامُ على مَعْناهما.

والثَّمَرةُ من الإيمانِ بهَذَينِ الاسمَينِ، وما تَضَمَّناهُ من وَصْفِ السَّمْعِ في (السَّميع)، والعِلْمِ في (العَليمِ)، من ثَمَراتِ الإِيمانِ بذلك: أنَّ الإنسانَ يَخْفَظُ لِسانَهُ من قَولِ ما لا يَرْضاهُ اللهُ عَرَقِعَلَ؛ لأنَّ اللهَ يَسْمَعُهُ، وأنَّ الإنسانَ يَخْفَظُ حالَهُ من أنْ يُضْمِرَ في قَلْبِهِ ما لا يَرْضاهُ اللهُ، أو يَفْعَلَ بجَوارِجِهِ ما لا يَرْضاهُ اللهُ، أو يَقُولَ بلِسانِهِ ما لا يَرْضاهُ اللهُ بَانَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ عَليمٌ، فإنَّك مهما كُنتَ فاللهُ عَليمٌ بك، حتَّى ما لا يَرْضاهُ اللهُ بَلنَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ عَليمٌ منا في فَحَجرةٍ عليها مِئاتُ الجُدْرانِ فاللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ عَليمٌ بك، حتَّى إنَّ الله تَعالى لو كُنتَ في حُجرةٍ عليها مِئاتُ الجُدْرانِ فاللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ عَليمٌ بك، حتَّى إنَّ اللهَ تَعالى في أَلنَ مَا نَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ ﴾ يعني: في قُبورِهِمْ ﴿وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظُ ﴾ قَال: ﴿ فَدْ عَلِمْنَا مَا نَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ ﴾ يعني: في قُبورِهِمْ ﴿ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظً ﴾ [ق:٤].

#### • • • • •

### ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأَنْثَىٰ ۖ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْبِيَرَ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾

قَوْلُه: ﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا ﴾ أي: ما في بَطْنِها، ولا يُشكِلُ عليك أنَّ اللهَ قال: ﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا ﴾، ولم يَقُلْ: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهُ ﴾ مع أنَّ الضَّميرَ للمُذكَّرِ في الآيةِ السَّابقةِ؛ لأنَّ الضَّميرَ في الآيةِ الثَّانيةِ عاد إلى ما في البَطْنِ باعتِبارِ المَعْنى، فإنَّه قد تبيَّنَ أنَّ الَّذي في الضَّميرَ في الآيةِ الثَّانيةِ عاد إلى ما في البَطْنِ باعتِبارِ المَعْنى، فإنَّه قد تبيَّنَ أنَّ الَّذي في بَطنِها أُنْثى، ولهذا قال: ﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْثَى ﴾، وكأنَّها تَعْتَذِرُ إلى اللهِ عَرَقِجَلَ من كَوْنِ الَّذي في بَطنِها أُنْثى.

وقَولُه: ﴿وَٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ هـذا دَفْعُ تَـوَهُمِ أَنْ يكـونَ في قَـولِها: ﴿إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى ﴾ إِعْلامٌ للهِ تَعالى أَنَّه أُنثى، فإنَّ الله يَعْلَمُه؛ لِيَتبيَّنَ بذلك أنَّ قَولَها: ﴿إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى ﴾ من بابِ الاعْتِذارِ للهِ عَرَّفَجَلَّ.

وقَوْلُه: ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرِ كَٱلْأُنثَى ﴾ يعني: ليس الذَّكَرُ في كَوْنِهِ مُحَرَّرًا يَخِدِمُ بُيوتَ اللهِ عَزَقِجَلَّ، ويقومُ بها يُرْضي اللهَ عَزَّقِجَلَّ ممَّا لا تُطيقُهُ الإناثُ، ليس كالأُنْثى، فالأُنْثى أَضْعَفُ وأَكْثَرُ تَقْصِيرًا من الرَّجُلِ، هذا في الغالِبِ.

قالت: ﴿وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ﴾ أي: سَمَّيتُ هذه الأُنْشَى مَرْيَمَ ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا لِكَ ﴾ أي: أَلْتَجِئُ إليك في حِفْظِها وعِصْمَتِها ﴿وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ ﴾ وهو شَيْطانُ الجِنِّ ﴿الرَّحِيمِ ﴾ أي: المَرْجومُ المُبْعَدُ عن رَحْمةِ اللهِ تَبَالِكَوَتَعَالَى؛ لأَنَّه إذا لم يُعِذِ اللهُ الجِنِّ ﴿الرَّحِيمِ ﴾ أي: المَرْجومُ المُبْعَدُ عن رَحْمةِ اللهِ تَبَالِكَوَتَعَالَى؛ لأَنَّه إذا لم يُعِذِ اللهُ الجَنْدَ من الشَّيْطانِ اسْتَوْلَى عليه الشَّيْطانُ، فأضَلَّهُ؛ كما قال عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ الرَّحْدَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْدَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ وَيَعْسَبُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ ذَكْرُ الرَّحْدَنِ ﴾ [الزحرف:٣٧].

### في هذه الآية فوائِدُ وأحْكامٌ، منها:

١ - أنَّ الإِنْسَانَ إذا لم يَتِمَّ مَقْصودُهُ فيها بَيْنَه وبيْنَ ربِّهِ فإنَّه يَعتَذِرُ من اللهِ، فإذا قدَّرْنا أنَّه همَّ بطاعةٍ، ثُمَّ لم يَتيسَّرْ له، فإنَّه يقولُ: ربِّي إنِّي نَوَيْتُ كذا، ولكِنْ حَصَلَ هذا العُذْرُ، وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّ هذا من أَسْبابِ مَغْفِرَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعالَى.

٢- أنَّه يَنْبغي للإنسانِ إذا تَكلَّمَ بكلامٍ فيه إيهامٌ، أنْ يَأْتِيَ بها يَدْفَعُ هذا الإِيهامَ؛ حتَّى لا يتسلَّطَ الشَّيْطانُ على أَفْهامِ المُخاطَبينَ بها لا يَلِيقُ، يُؤْخَذُ هذا من قَولِه: ﴿وَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا وَضَعَتُ ﴾.

٣- بيانُ الفَرْقِ بيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ في العَمَلِ والعَقْلِ والحِلْقةِ وغَيرِ ذلك
 من الفَوارِقِ الظَّاهِرَةِ والباطِنَةِ، ولقد حاوَلَ يَائِسًا مَن أرادَ أَنْ يُسَوِّيَ بيْنَ الرِّجالِ
 والنِّساءِ، حتَّى كانوا يُطْلِقونَ على الإِسْلَام أَنَّه دِينُ التَّسْويةِ.

والحقيقةُ أنَّ الإِسْلَامَ ليس دِينَ التَّسُويةِ، بل دِين العَدْل، بمَعْنى: أنَّه يُعطِي كُلَّ ذي حَقِّ حَقَّهُ، وإلَّا فمن المَعْلومِ أنَّه لا يُمكِنُ أنْ يُسَوِّيَ بيْنَ شَيْئَينِ مُحْتَلِفَينِ اختِلافًا يَقْتَضي اختِلافً الحُكم، ولْنَضرِ بُ لهذا أَمْثالًا كَثيرةً:

المِثَالُ الأوَّلُ: الطَّهارةُ بالماءِ واجِبةٌ على القَادِرِ عليها الَّذي لا يَتضرَّرُ بها، وعلى العاجِزِ أو المُتضرِّرِ ليست واجِبةً، بل يَتيمَّمُ، فهذا فَرْقٌ.

ال**ِثَالُ الثَّانِ**: الصَّلاةُ قائِمًا في الفَرِيضةِ واجِبةٌ على القَادِرِ، وعلى غَيرِ القادِرِ غيرُ واجِبةٍ.

المِثَالُ الثَّالثُ: الزَّكاةُ على مَن يَمْلِكُ مالًا زَكَوِيًّا وَاجِبةٌ، وعلى مَن ليس عِندَه مالٌ زَكويًّ غيرُ وَاجِبةٍ.

المِثَالُ الرَّابِعُ: إِعْطاءُ الزَّكاةِ للفَقيرِ جَائِزٌ، وللغَنيِّ غَيرُ جائِزٍ.

المِثَالُ الخَامِسُ: الحجُّ على القَادِرِ واجِبٌ، وعلى غَيرِ القادِرِ غيرُ وَاجِبٍ.

المِثَالُ السَّادسُ: الجِهادُ على الرِّجالِ واجِبٌ، وعلى النِّساءِ غيرُ واجِبٍ.

وأَشْيَاءُ كَثيرةٌ تَختَلِفُ فيها الرِّجالُ والنِّساءُ، ويَختَلِفُ فيها المُخالِفُ في مُقْتَضي الإِيجابِ أو التَّحْريم.

وأَكْثَرُ مَا فِي القُرآنِ نَفيُ التَّسْوِيةِ، ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْـتَوِى

ٱلظُّلُمَنَ وَٱلنُّورُ ﴾ [الرعد:١٦]، ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة:١٨]، ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلُ أُولَٰتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱللَّهِ أَلْفَيْنَ ﴾ [الحديد:١٠].

فلذلك نقولُ: إنَّ مَن قال: إنَّ دِينَ الإِسْلامِ دِينُ تَسْويةٍ. قد هَضَمَ الإسلامَ، بل الواجِبُ أَنْ يُقالَ: إنَّ دِينَ الإِسْلامِ دِينُ عَدْلٍ، كَمَا أَمَرَ اللهُ بذلك في قولِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي ﴾ [النحل: ٩٠]، فأَمَرَ بأشياءَ، ونهى عن أشياءَ.

وإنّني بهذه المُناسَبةِ أوَدُّ أَلَّا يَتلقَّفَ إِخْوانُنا من أَهْلِ العِلْمِ أو المُتعلِّمينَ أو الأُدباءِ أو غَيرهم، ألَّا يَتلقَّفوا الكَلِماتِ من غَيرِهم حتَّى يَعْرِفوا مَدْلُولَها، وهل مَدْلُولُها صَحيحٌ على الإطلاقِ، أو يَحْتَاجُ إلى تَفْصيلٍ؟ وهل يَصِحُّ إطْلاقُها، أو لا يَصِحُّ؟

إِذَنْ، نقولُ: الدِّينُ الإِسْلَاميُّ دِينُ العَدْلِ، أَو نُقيِّدُ، فنقولُ: دِينُ التَّسْويةِ فيها لا تَقْتَضي الحالُ فيه التَّفْرِقةَ، وأمَّا على الإِطْلَاقِ فلا.

٤ - التَّسْميةُ من حينِ الولادة؛ لِقُولِها: ﴿ وَإِنِّ سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ ﴾ ، فإنَّ ظاهِرَ القِصَّةِ أَنَّهَا سَمَّتْها حينَ الوَضْعِ، وهذا هو الَّذي وَقَعَ من النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٌ حين وُلِدَ ابْنُهُ إِبراهيمُ من مَارِيةَ القِبْطيَّةِ، وقال لأَهْلِهِ: ﴿ وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ وَلَدٌ ، وَسَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١) ، فالأفضَلُ: اللهادَرةُ بتَسْمِيةِ المؤلودِ إذا كان الاسمُ قد هُيِّعَ، أمَّا إذا لم يَكُنْ مُهيَّاً عِندَ الولادةِ فالأَفْضَلُ أَنْ تُؤجَّلَ التَّسْميةُ إلى اليَوم السَّابِع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان، رقم (۲۳۱۵) من حديث أنس رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

ويَنْبَغي للإنسانِ أَنْ يَخْتَارَ من الأَسْماءِ ما هو أَفْضَلُ، وأَحَبُّ الأَسْماءِ إلى اللهِ: عبدُ اللهِ، وعَبدُ الرَّحْن. كما ثَبَتَ ذلك عن النَّبيِّ ﷺ (١).

وقَد اشتَهَرَ عِندَ العامَّةِ لَفظٌ زَعَموهُ حَديثًا، وهو: «خَيْرُ الأَسْمَاءِ ما مُحِّدَ وعُبِّدَ» وهذا ليس حَديثًا، بل هو مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ على الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وعُبِّدُ السَّحيحُ: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

ولا يَجُلُّ للإِنْسَان أَنْ يُسَمِّي ابْنَهُ بِالأَسْماءِ الحَاصَّةِ بِالكُفَّارِ؛ لأَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهُ قال: 
(مَنْ تَشَبَّة بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمَ (٢)، ولا شكَّ أَنَّ الكُفَّارَ يَفْخَرونَ إِذَا سمَّى المُسلِمونَ بأَسْمائِهِمْ، ويَفْرَحونَ، ويُسَرُّونَ، ونحنُ مَأْمُورونَ بأَنْ نَفْعَلَ ما يَغِيظُ الكُفَّارَ، كها قال اللهُ تَبَارَكُوتَعَالَ: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّيْ اَلْكُفَّارِ رُحَمَّا عَيْنَهُمْ تَرَبُهُمْ وَلَيْ اللهُ تَبَارَكُوتَعَالَ: ﴿ يُحَمِّدُ اللهُ مَنْ اللهُ وَرِضُونَا أَسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ مَنْ اللهِ وَرِضُونَا أَسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ مَنْ اللهُ وَرَضُونَا أَسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللّهِ عِيلَ كَرَزِع أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَنَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ التَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللهِ عِيلَ كَرَزِع أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَنَازَرَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنَاكُونَ عَلَى اللهُ وَقِيم عَلَى سُوقِه عَلَى سُوقِه عَلَى سُوقِه وَ يُعْجِبُ التَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَرَجَهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَرَجَهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٤٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجد الحثيث فيها ليس بحديث (ص:٩٤) رقم (١٥٠)، وكشف الخفاء (١/ ٣٩٠) رقم (١٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، وأحمد (٢/ ٥٠) من حديث ابن عمر رَضَيَلِيَهُعَنْهُا.

ولقد ضلَّ قَومٌ انْبَهَروا بها عليه الكُفَّارُ من التَّقدُّمِ المادِّيِّ الدُّنيويِّ، وصاروا يَرَوْبَهُمْ فِي مَنزِلةٍ عاليةٍ رَفيعةٍ، مع أنَّ اللهُ تَعالى قال في كِتابِهِ: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلِمِ وَالتَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محد: ٣٠]، فالمُسْلِمُ هو العَالي على غَيرِهِ من البَشرِ النَّذين ليسوا بمُسلِمينَ، فلْيَعرِفْ مَنزِلَتَهُ، ولْيَرفَعْ رَأْسَهُ عالِيًا على الكُفَّارِ.

أَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَنْصُرَ دِينَهُ، ويُعْلِيَ كَلِمتَهُ، وأَنْ يُمِينَ أَعْداءَهُ ويُذِلَّهم؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

٥- أنَّ الإنسانَ يَنْبَغي له أنْ يَدْعُو لأَوْلادِهِ بِمِثلِ ما دَعَتْ به امْرَأَةُ عِمْرانَ، فيقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أُعيذُ أَوْلادي بك من الشَّيْطانِ الرَّجيمِ»؛ لِهَا في ذلك من حِفْظِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى للأَوْلادِ؛ فإنَّ الشَّيْطانَ عَدُوُّ للإنسانِ، يَتحيَّنُ الفُرَصَ الَّتي يَدخُلُ عليه منها، إلَّا أنْ يُعِيذَهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى من شَرِّهِ.

٦ - أَنَّ الشَّيْطانَ مَرْجُومٌ، أي: مُبْعَدٌ مَطْرودٌ عن رَحْمةِ اللهِ عَزَقِجَلَ، وقد قال اللهُ
 له: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِى إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾ [ص:٧٨].

•••••

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى:

﴿ فَنَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا ذَكِرِيَا كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِينًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرْزُقُ

قَوْلُه: ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُهَا ﴾ أي: تَقبَّلَ اللهُ عَزَقِجَلَ هذه الأُنْشَى ﴿ بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾، فأَسْبَغَ عليها النِّعَمَ، وأعاذَها من الشَّيْطانِ الرَّجيمِ، ويَسَّرَ لها زَكَريًّا كَافِلًا لها، أي:

ضَامًا لها إلى عِيَالِهِ، ووَجَدَ فيها شَيئًا من الكراماتِ ﴿كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَلِمِعُ الْهِ عَلَى الْمِعُوابَ ﴾ والمِحْرابُ هو: مَوضِعُ صَلاتِها ﴿وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ أي: طَعامًا، وقد قِيلَ: إنَّه يَجِدُ عِندَها فَاكِهةَ الشِّتاءِ، فاللهُ أعلَمُ، لكِنْ مها عِندَها فَاكِهةَ الشِّتاءِ، فاللهُ أعلَمُ، لكِنْ مها كان هذا الرِّزقُ الَّذي يَأْتِها، وهِيَ امْرأةٌ في مِحْرابِها، فمن أينَ لها هذا؟ فيقولُ: ﴿ وَاللهِ هَذَا ﴾ (قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾، كرامةً لها من اللهِ عَرْبَجَلَ يُيسِّرُ اللهُ لها هذا الرِّزقَ الَّذي أَسْبابُهُ المُعْتادةُ غَيرُ مَعْلومةٍ.

ثم بيَّنَتْ رَضَالِلَهُ عَنَهَا أَنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يشاءُ بغيرِ حِسابٍ، أي: يُعْطِي العَطاءَ مَن يشاءُ من عِبادِهِ بغيرِ حِسَابٍ، أي: بغيرِ حُسْبَانٍ له، أو المَعْنَى: بغيرِ عَدَدٍ، وكِلاهُما صَحيحٌ، كما قال عَرَّفَ عَلَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٣].

### وفي الآية الكريمة من الفَوائِدِ والأحْكامِ:

استِجابة اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى للدُّعاء، وهذا أَمْرٌ مَعْلومٌ، وذَلِكَ من العِلْمِ بكرَمِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، وفَضْلِهِ، وإِحْسانِهِ، فهو المُتفضِّلُ على عِبادِه، ولم يَأْمُرْهُم بالدُّعاءِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، وفَضْلِهِ، وإِحْسانِهِ، فهو المُتفضِّلُ على عِبادِه، ولم يَأْمُرْهُم بالدُّعاءِ إلَّا لِيُجيبَهُم إذا تَمَّتُ شُروطُ الإجابةِ، ولقد قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُونَ اللهَ عَلَى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَرْشُدُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَذْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:١٠].

وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَفضَّلُ على عِبادِهِ بأَوْقاتٍ تكونُ أَحْرى بالإجابةِ فيها، منها: ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فقد ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ عَلِيهِ أَنَّه قال: «يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»(١).

ومنها: حالُ السُّجودِ، فقد قال النَّبيُّ ﷺ: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (٢)، وقَال –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم –: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدُ» (٢).

ومنها: الدُّعاءُ بيْنَ الأَذَانِ والإقامةِ.

ومنها: الدُّعاءُ عَشيَّةَ يَوم عَرَفةً.

إلى غَيرِ ذلك من مَواطِنِ الدُّعاءِ أَمْكِنةً وأَزْمِنةً، فعليك -يا أَخِي- بدُعاءِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ، وألِحَّ عليه في الدُّعاءِ، وكُنْ حالَ دُعائِكَ ناظِرًا إلى فَضْلِهِ وإِحْسانِهِ، لا إلى ذُنُوبِكَ؛ حتَّى لا تَقْنَطَ من رَحْمةِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ.

وادْعُ اللهَ دُعاءَ مُفتَقِرٍ لِمَنْ هو مُسْتَغْنٍ عنك، ادْعُ اللهَ تَعَالَى وأنتَ راجٍ مُحسِنٌ للظَّنِّ برَبِّكَ؛ فإِنَّ اللهَ تَعالَى عِندَ ظَنِّ عَبدِهِ به، ولا تَدْعُ بإِثْمٍ، ولا بقَطِيعَةِ رَحِمٍ.

٢- الإِشَادةُ بِفَضْلِ مَن أَنْبَتَهُ اللهُ نباتًا حَسَنًا، أي: شَبَّ على شَبَابٍ حَسَنٍ،
 وقد ثَبَتَ عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه قَـال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ »(١).

ولهذا يُؤمَرُ الأولياءُ أَنْ يُرَبُّوا مَن ولَّاهُمُ اللهُ عليه من الأَهْلِ والصِّغارِ على عِبَادةِ اللهِ، وعلى الأَخْلاقِ الجَميلةِ؛ حتَّى يكونَ أَهْلُوهُمْ قُرَّةَ عَينِ لهم.

والغالِبُ أَنَّ مَن ضَيَّعَ حَقَّ اللهِ فِي أَهْلِهِ ضَيَّعَ أَهْلُهُ حَقَّ اللهِ فيه، فالجَزاءُ من جِنْسِ العَمَلِ، تَجِدُ الرَّجُلَ الَّذي مَنَّ اللهُ عليه برِعايةِ أَهْلِهِ وتَرْبِيَتِهِم تَرْبيةً حَسَنةً يُيسِّرُ اللهُ له أَنْ يُعَامِلَهُ أَهْلُهُ مُعامِلةً حَسَنةً، والعَكْسُ بالعَكْسِ.

٣- أنَّ مِن نِعْمةِ اللهِ على العَبدِ أنْ يُيسِّرَ له مَن يَكْفُلُهُ من الصَّالِحِينَ؛ لِقَولِهِ
 تَعالى: ﴿وَكَفَلَهَا ذَكِرَيا ﴾، وهو أحَدُ الأنَّبياءِ الكِرام.

ولهذا يجِبُ أَنْ تكونَ حَضَانةُ الصَّبِيِّ من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى تحتَ صَالِحٍ من عِبادِ اللهِ، فلا حَضانة لِفاسِقٍ، ولا لكافِرٍ على مُسْلِمٍ، فإذا قُدِّرَ أَنَّ رَجُلًا طلَّقَ زَوْجَتَهُ، وله منها أَوْلادٌ، ثُمَّ طَلَبَ الأبُ أَنْ يكونَ حَاضِنًا لهم في وَقْتِ زالت فيه حَضانةُ الأُمِّ، فإنَّنا لا نُجيبُهُ إذا عَلِمْنا أَنَّه سيُهْمِلُ الأَوْلادَ، ويَجْعَلُهم تحت رِعَايةِ زَوْجَتِهِ الأُخرى التَّي هي ضَرَّةُ أُمِّهِم، فإنَّا قد لا تقومُ بمصالِحهم، بل قد تُهْمِلُهُم وتُفضِّلُ أَوْلادَها عليهم، فيَفْقِدونَ رِعايةَ الأُمومةِ، ولهذا قال أَهْلُ العِلمِ: إنَّ المَحْضُونَ لا يُقَرُّ بيكِ مَن لا يَصُونَهُ ولا يُصْلِحُهُ.

٤- إِثْبَاتُ الكَراماتِ لأَوْلياءِ اللهِ عَرَقَجَلَ، والكَرامةُ هي: الأَمْرُ الخارِقُ للعادةِ اللهُ عَرَقَجَلَ على يَدِ وليٍّ من أَوْلياءِ اللهِ تَكْريبًا له، وتَأْييدًا لِهَا هو عليه من الخيِّ.
 الخيِّ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۵۰۹).

فكراماتُ الأولياءِ لها فائِدَتانِ:

الفائِدةُ الأُولى: تَكْريمُ مَن وَقَعَتْ له.

والثَّانيةُ: تَأْييدُ الطَّريقِ الَّذي هو عليه، وبيانُ أنَّه حتُّ.

ولكِنْ مَن أَوْلياءُ اللهِ؟ هل كُلُّ مَنِ ادَّعَى أَنَّه وليُّ للهِ فهو وليٌّ له؟

الجوابُ: لا، إنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ مِيزَانًا عَدْلًا لِبَيَانِ مَن هو وليُّ اللهِ، فقال تَعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلَا يَكُ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأمَّا مَن زَعَمَ أَنَّه ولِيُّ للهِ، ولكِنَّه مُضِيعٌ لِدِينِ اللهِ، لا يُصلِّي إلَّا حيث شَاءَ، ومتى شاءَ، وكيف شاءَ، ولا يتقيَّدُ بحُدُودِ اللهِ، بل يُبيحُ لِنَفْسِهِ ما حَرَّمَ اللهُ عَرَّفَجَلَ، فليس -واللهِ- هذا بوليٍّ، بل هذا عَدُوُّ للهِ عَرَّفَجَلَ.

ولذلك إذا رأيتَ مَن يَدَّعي أَنَّه وليٌّ فانْظُرْ إلى أَفْعالِهِ: هل هي مُطابِقةٌ لِشَريعةِ اللهِ؟ هل عِندَه إِيهانٌ باللهِ؟ والإيهانُ وإنْ كان مَحلَّهُ القَلْبَ، لكِنَّ الجَوارِحَ تدُلُّ عليه؛ لِقُولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»(۱).

فكيف يكونُ من أوْلياءِ اللهِ مَن يَستبيحُ من النِّساءِ ما شاءَ، حتَّى بَلَغَنا أنَّ بَعْضَهم يَسْتَبيحُ لِنَفسِهِ أَنْ يَتزوَّجَ خَمْسِينَ امْرأةً أو مِئةَ امْرأةً؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، رقم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

وكيف يكونُ من أَوْلياءِ اللهِ مَن يقولُ: إنَّ الصَّلاةَ لا تَجِبُ على الخَواصِّ، وإنَّما تَجِبُ على العَوامِّ من المُسْلِمين؟!

وكيف يكونُ من أَوْلياءِ اللهِ مَن يقولُ: إنَّ الحَجَّ إلى القَبرِ الفُلانيِّ أَفْضَلُ من الحَجِّ إلى بَيتِ اللهِ؟!

إلى غَيرِ ذلك ممَّا يَدَّعيهِ أَدْعِيَاءُ الوِلايةِ.

وكَراماتُ الأَوْلياءِ ثابتةٌ في الأُمَمِ السَّابقةِ، وفي هذه الأُمَّةِ، إلى قيامِ السَّاعةِ، ففي الأُمَمِ السَّاعةِ، ففي الأُمَمِ السَّابقةِ هذه القِصَّةُ: الرِّزقُ الَّذي يَجِدُهُ زكريًّا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عِندَ مَرْيَمَ رَضَايَلَكُ عَنهَ على وَجْهِ ليس بمُعْتادٍ.

ومن ذلك أيضًا: ما جَرى لِمَريَم نَفْسِها عِندَ وِلادةِ عيسى عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ، فقد أَجَاءَها المَخاضُ إلى جِدْعِ النَّخْلةِ، قالت: ﴿ نَلَيْتَنِي مِتُ فَبْلَ هَندَا وَكُنتُ نَسْيًا فقد أَجَاءَها المَخاضُ إلى جِدْعِ النَّخْلةِ، قالت: ﴿ نَلَيْتَنِي مِتُ فَبْلَ اللّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ مَنْسِيًا ﴾ يعني: يا ليتَ هذا لم يُصِبْني، ﴿ فَنَادَنهَا مِن تَخِبْهَا أَلّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴿ اللّهُ وَمِن كَرَاماتِ مَرْيَمَ، وإلّا فكيف امْرأةٌ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴾، وهذا من آياتِ اللهِ، ومن كراماتِ مَرْيَمَ، وإلّا فكيف امْرأةٌ أَجَاءَها المَخاضُ إلى هذا الجِدْعِ، تَهُنَّ النَّخْلةَ من جِذْعِها، فتَهتَزُّ النَّخْلةُ، ثُمَّ تَساقَطُ الرُّطَبُ اللّهُ على الأَرْضِ، ولا تَتَأَثُّرُ؛ لأَنَّه قال: ﴿ رُطَبًا جَنِيًا ﴾، كأنَّ الإِنْسَانَ جَناهُ الرُّطَبُ اللّهُ مَن قَمَرِ النَّخْلِ ﴿ وَاشْرَبِي ﴾ من ثَمَرِ النَّخْلِ ﴿ وَاشْرَبِي ﴾ من السَّرِيّ، وهو النَّهُرُ الَّذي جَعَلَهُ اللهُ بَيْدِهِ، قال: ﴿ وَقَرِى عَيْنَا ﴾ [مريم: ٢٣-٢١].

ومن الكراماتِ في الأُمَمِ السَّابِقةِ: قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذي مرَّ على قَرْيةٍ، وهي خَاوِيةٌ على عُروشِها، قال: ﴿ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِأْثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ على عُروشِها، قال: ﴿ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِأْثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، فأكرَمَهُ الله عَرَّفَجَلَّ بأنْ يُرِيّهُ الآيةَ بعَينِهِ.

ومنها: قِصَّةُ أَصْحابِ الكهفِ، حيث هَاجَروا من بِلادِهِم، فيسَّرَ اللهُ لهم ذلك الكَهْفَ الَّذي لا تَأْتِيهِ الشَّمسُ، لا عِندَ الشُّرُوقِ، ولا عِندَ الغُرُوبِ، ﴿إِذَا طَلَعَت قَرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف:١٧]، وبَقُوا نَزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف:١٧]، وبَقُوا نائِمينَ ثلاثَ مِئةِ سَنةٍ، وتِسعَ سِنينَ، ولم يَتغيَّروا، لا طَالتِ الشُّعُورُ، ولا الأظفارُ، ولا جَاعُوا، ولا عَطِشُوا ثلاثَ مِئةٍ وتِسعَ سِنينَ، مع أنَّ العادة خِلاف ذلك.

ولهذا لمَّا اسْتَيْقَظوا قال بعضُهم لِبَعضٍ: ﴿كُمْ لَمِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوَ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [الكهف:١٩]، قال العُلَماءُ: لأنَّهم ناموا في الصَّباحِ، واسْتَيْقَظوا في المساءِ، فظَنُّوا أنَّهم لا زَالُوا في يَومِهِم؛ حمايةً لهم وحِفظًا.

ثُمَّ إِنَّ من حمايةِ اللهِ لهم أنَّ اللهَ قَال: ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ وَعُبَا ﴾ [الكهف:١٨]، أي: لهَرَبتَ فارًّا مَرْعُوبَ القَلْبِ حِمايةً لهم، وإلَّا لكان كُلُّ إنسانٍ يَدْخُلُ على هذا الكَهفِ، ويَنظُرُ إلى هؤلاءِ القَومِ، سَبعةٍ وثامِنُهم كَلَبُهُم، والكراماتُ كثيرةٌ.

كذلك في هذه الأُمَّةِ حَصَلَتْ كَراماتٌ عَظيمةٌ للصَّحابةِ وللتَّابعينَ، وهي في التَّابِعينَ أَكْثَرُ؛ لأنَّ الصَّحابةَ عِندَهُم من اليَقينِ التَّامِّ والإِخْلاصِ الحَّالِصِ ما يُغْنِيهم عن الكَراماتِ الَّتي تُؤيِّدُ إِيهانَهم وتُقوِّيهِ، وهي مَوْجُودةٌ إلى يَومِ القيامةِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إثباتُكَ للكراماتِ يَستلزِمُ أَنْ يَشْتَبِهَ مَن يَستخدِمونَ الشَّياطِينَ بأَهْلِ الكراماتِ.

فالجَوابُ: لا اشْتِباهَ؛ لأنَّ الكرامةَ تَأْتِي الإنسانَ بدُونِ تَصنُّعٍ، وبدُونِ تَطلُّعٍ، وبدُونِ تَطلُّعٍ، وبدُونِ تَطلُّعٍ، وبدُونِ فِعْلِ منه إلَّا إذا توصَّلَ إليها بالأَسْبابِ الشَّرعيَّةِ.

وأمَّا الَّذين يَسْتَعينُونَ بالجِنِّ فإنَّها لا تَأْتيهمُ الخَوارقُ إلَّا عن قَصْدٍ، واستِخْدامٍ للجِنِّ، هذا وَجُهُّ.

وَجْهُ آخَرُ: أَنَّ أَصْحابَ الكَراماتِ عِندَهُم من الإِيهانِ والتَّقْوى ما أَجْرى اللهُ على أَيْديهم من الكَرَاماتِ ما يُؤيِّدُهُم، ويَشْهَدُ لِصِدْقِهِم.

وأمَّا الَّذين يَسْتَخدِمونَ الشَّياطِين فعلى العَكسِ، تَجِدُ الرَّجُلَ يَستخدِمُ الشَّيْطانَ وهو بَعيدٌ عن المَظْهَرِ الدِّينِيِّ في شَكْلِهِ، وفي زِيِّهِ، وفي تَقْصيرِهِ في الوَاجِباتِ، ونحن إنَّما نقولُ: كَرَاماتُ الأَوْلياءِ. ولم نَقُل: الكراماتُ. وأطْلَقْنا، فمَن جَرى على يَدِهِ شَيءٌ من خَوارِقِ العاداتِ، وليس بوَليًّ، فهذه ليست كَرَامةً، بل هي من الشَّياطِينِ.

٥- قُوَّةُ توكُّلِ مَرْيَمَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، حيث لم تَأْتِ بشَيءٍ يَحتاجُ إلى مُجادلةٍ، قالت: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ وكَفَى، فلا قَوْلَ لأَحَدٍ بعدَ هذا القَولِ.

٦- أنَّ اللهَ تَعالى يَرزُقُ العَبْدَ على وَجْهٍ لا يَحتسِبُ الرِّزقَ من جِهَتِهِ، بمَعْنى:
 أنَّه يأتيهِ بلا كَسْبٍ منه، وبلا اسْتِشْرافِ نَفْسٍ، وبلا تَقْديرٍ أَصْلًا، ويَشْهَدُ لهذا قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا اللهِ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

٧- أَنَّ رِزقَ اللهِ لا نَفَادَ له، ولا إِحْصاءَ له، فهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرزُقُ مَن يشاءُ
 بغيرِ حِسابِ، وقد قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [ص:٥٤].

نَسأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يُعْطِيَنا مِن رِزْقِهِ، وأَلَّا يَحرِمَنا فَضْلَهُ، وأَنْ يَمُنَّ علينا بالعِلْمِ النَّافِعِ، والعَمَلِ الصَّالِحِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

وهنا نُنبِّهُ إلى شَيءٍ يَفعَلُهُ بعضُ الْمُنشِئينَ للمَسَاجِدِ، فتَجِدُهُ يَكتُبُ بحَرفٍ كَبيرٍ

على مِحْرابِ القِبْلةِ، وهو الطَّاقُ الذي جُعِلَ عَلامةً على القِبْلةِ، يَكتُبُ: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾، وهذا لا يَجوزُ، لكن لماذا؟

الجوابُ: لأنَّ هذا الَّذي كَتَبَ الآيةَ أرادَ أن يُنزِّ لَهَا على هذا المِحْرابِ المَوْجودِ في القِبْلةِ، وليس طَاقَ القِبْلةِ، بدَليلِ: قُولِ في القِبْلةِ، وليس طَاقَ القِبْلةِ، بدَليلِ: قُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا الْخَصِّمِ إِذْ شَوْرَوا الْمِحْرَابَ ﴿ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَزِعَ مِنْهُمُ اللهِ تَعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوُا الْخَصِمِ إِذْ شَوْرَوا الْمِحْرَابَ ﴿ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَزِعَ مِنْهُمُ اللهِ تَعَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ العِلْمَ النَّافِعَ، والعَمَلَ الصَّالِحَ. العِلْمِ، هو الَّذي يُؤدِّي إلى مِثلِ هذا، نَسَأَلُ اللهَ العِلْمَ النَّافِعَ، والعَمَلَ الصَّالِحَ.

•••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُعْلَهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ عَلَهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَ

قال اللهُ تَعَالى: ﴿ مُنَالِكَ ﴾ (هنا) اسمُ إشارةٍ إلى المكانِ، واللَّامِ للبُعْدِ، والكافُ حَرفُ خِطابٍ ﴿ دَعَا رَكِرِيَا رَبَّهُ ﴾ أي: طَلَبَ من اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لَى مِن لَلّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ اللهُ عَلَيه وعلى نَبيّنا وآلِهِ مِن لَدُنكَ ذُرِيّنَةً طَيِبَةً إِنَكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾، وكان -صَلَّى اللهُ عليه وعلى نَبيّنا وآلِهِ وسلَّمَ - لم يُولَدُ له؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ, رَبِّ لاَ تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ الْانبياء: ٨٩-٩٠].

وهنا لمَّا رَأَى ما يَحصُلُ لِمَريمَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا من رِزقِ لا يُحْتَسَبُ، عَلِمَ أَنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، وهو قد عَلِمَ ذلك، لكِن رَبْطُ الأشْياءِ بَعْضِها ببَعْضٍ جَعَلَهُ يَدْعو اللهَ بهذا الدُّعاءِ: ﴿ هَبْ لِي ﴾ أي: أعْطِني ﴿ مِن لَدُنك ﴾ أي: من عِندِكَ ﴿ ذُرِّيَّةَ ﴾ الذُّرِيَّةُ هُمُ: الأُولادُ من بَنينَ وبَناتٍ ﴿ طَيِّبَةً ﴾ أي: طَيِّبةَ الخُلُقِ، طَيِّبةَ الخُلُقِ، طَيِّبةَ الخَلْقِ، طَيِّبةَ العَمَلِ، طَيِّبةً مِن كُلِّ وَجْهٍ هو طيِّبٌ.

والطَّيِّبُ يُقابِلُ الرَّديءَ، ويُقابِلِ الحَبيثَ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٧]، فالحَبيثُ هنا الرَّديءُ؛ لأنَّه في مُقابِلِ المالِ الطَّيِّبِ الجيِّدِ، وقال اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ الْخَبِيثُنَ لَلْحَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْحَبِيثِينَ وَالْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبِينَ وَالطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَيِّبُونَ لِللَّهُ عَرَقِبَانَ لِللَّهِ اللهِ النور:٢٦].

وقَوْلُه: ﴿إِنَكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ الجُمْلةُ استِئنافيَّةُ، يُرادُ بها التَّوسُّلُ إلى اللهِ عَرَقَجَلَّ بكونِهِ سَمِيعَ الدُّعاءِ، أي: الطَّلبِ، فاللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى مُجيبُ الطَّلبِ ما لم يكُنْ بإثْمٍ أو قَطِيعَة رَحِمٍ، وقد تتخلَّفُ الإجابةُ لِحِكْمةٍ يَعْلَمُها اللهُ، ولا يَعلَمُها العَبدُ.

# في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بيانُ أنَّ الأَشْياءَ لها أَسْبَابٌ، ومِن أَسْبابِها وُجُودُ نظائِرِها، فزكريًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ
 دَعَا ربَّهُ أَنْ يَهَبَ له ذُرِّيَّةً طيِّبةً، فأجابَهُ عَنَّ يَجَلَّ، ولكِن كَونُهُ يَدْعُو بعدَ أَنْ شَاهَدَ
 ما حَصَلَ لِمَريَمَ هذا من بابِ قَولِهِم: الشَّيءُ بالشَّيءِ يُذْكَرُ.

٢- أنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُضطَرُّ إلى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، مُفتَقِرٌ إلى دُعائِهِ، حتَّى الأَنبياءُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، بل حتَّى أُولُو العَزِم من الرُّسُلِ.

ولهذا ليًّا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الجَنَّةَ

بِعَمَلِهِ» قَالُوا: ولا أنت يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ»(١)، فحتَّى النَّبيُّ عَلَيْهِ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ بِرَحْمَةِ من اللهِ، مع أَنَّه أفضَلُ الحَنَّةَ إِلَّا برَحْمَةٍ من اللهِ، مع أَنَّه أفضَلُ الحَنَّةِ وأَقُومُهُم بعِبادةِ اللهِ، وأَتْقاهُم للهِ، وأشكرُهم للهِ، ومع ذلك لا يَدخُلُ الجَنَّة بعَمَلِهِ.

وقَولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُّ الجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» لا تظُنَّ أَنَّه يُنافي قَولَهُ تَعَالى: ﴿ النَّهِ الْمَانَةُ الصَّحيحةَ تَعَالى: ﴿ النَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - لا يُمكِنُ أَنْ يُناقِضَ بعضُهما بعضًا.

قال العُلَماءُ: والجَمعُ بيْنَهما: أَنَّ قَولَ النَّبِيِّ عَلَيْةِ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُّ الجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» يعني: أَنْ تكونَ الجَنَّةُ عِوضًا عن العَمَلِ، وذَلِكَ لأَنَّ العَمَلَ مهما كان فإنَّه لا يُكافئ نعْمةً من نِعَمِ اللهِ عَنَّفَحَلَ، بل العَبدُ إذا عَمِلَ للهِ، وتَعبَّدَ له، فإنَّ هذا نِعْمةٌ من اللهِ عليه، وللهِ عليه اللهِ عليه اللهِ عليه اللهِ عليه اللهُ عليه المَّعْرَ أَن هَدَنكُمْ إلإيمَن ﴾ [الحجرات: ١٧].

فإذا كانت نِعْمةُ اللهِ عليك بالعَمَلِ نِعْمةٌ تَحتاجُ إلى شُكرٍ، فإنَّك إذا قُمتَ بشُكرِها فشُكْرُكَ إيَّاها نِعْمةٌ أُخرى تَحتاجُ إلى شُكرٍ، وهَلُمَّ جَرَّا، حتَّى لا تَستطيعَ أَنْ تَقُومَ بشُكرِ اللهِ على نِعَمِهِ، ولهذا يقولُ الشَّاعِرُ:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً اللهِ نِعْمَةً اللهِ عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (۵۲۷۳)، وفي كتاب الرقاق، باب النافقين، باب لن باب القصد والمداومة على العمل، رقم (۲٤٦٧)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، رقم (۲۸۱۸) (۲۸۱۸) من حديث أبي هريرة وعائشة رَحَيَالِلَهُ عَنْهَا.

# فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ (١)

وأمَّا قَولُهُ تَعالى: ﴿آدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴾ فالباءُ هنا للسَّببيَّةِ، أي: أنَّ العَمَلَ سَببٌ لدُخولِ الجَنَّةِ، وليس عِوَضًا، وفَرْقٌ بيْنَ الأمرَينِ.

٣- أنَّ الإنسانَ إذا سألَ ربَّهُ فلْيسأَلْهُ أَفْضَلَ ما يكونُ، فإنَّ اللهَ تَعالى لا يَتَعاظَمُهُ شَيءٌ أَعْطاهُ، كُلُّ شَيءٍ عِندَه يَسيرٌ سَهْلٌ، فلا تَتَعاظَمْ، ولا تَقُلْ: هذا شَيءٌ كَبيرٌ، هذا شَيءٌ صَعْبٌ. فإنَّ كُلَّ شَيءٍ عِندَ اللهِ سَهلٌ.

ولهذا قال زكريًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً كَا مَا يَقُلْ: ﴿ وَلِم يقُلْ: ﴿ وَلِمَ يَقُلْ: ﴿ وَلَمِ يَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤- أنَّ العَطيَّةَ تَعْظُمُ بحسبِ عَظَمةِ مُعْطيها، ولهذا قال: ﴿مِن لَدُنكَ ﴾ أي: من عِندِكَ، وإذا كانت من عِندِكَ وأنتَ أَكْرَمُ الأكْرمينَ، وأَفْضَلُ المُعْطينَ، فلْتكُنْ هذه العطيَّةُ عُظْمَى؛ لأنَّ العطاءَ بحسبِ المُعْطي.

<sup>(</sup>١) البيتان لمحمود الوراق كما في موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا (٣/ ٣٦) برقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، رقم (٦٣٣٨) (٦٣٣٩)، ومسلم: كتاب الذكر، باب العزم بالدعاء، رقم (٢٦٧٨) (٢٦٧٩) من حديث أنس وأبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الذكر، باب العزم بالدعاء، رقم (٨/٢٦٧٩) من حديث أبي هريرة رَضَوَاللَهُ عَنْهُ.

ولذَلِكَ لـو تَصـدَّقَ رَجُلٌ حالُهُ قَـريبةٌ بعَشَرَةِ ريالاتٍ لَرَأيتَ هذا كَبيرًا، ولو تَصدَّقَ بها مَن عِندَه مَلايين رَأيتَ هذا صَغيرًا، ورأيتَ أنَّ مَن عِندَه الملايينُ يَجِبُ أنْ يُعطِيَ عطيَّةً أَكْثَرَ بكثيرٍ.

٥- التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذِكْرِ مَا يكُونُ سَبِبًا للإِجَابَةِ، حيث قال زكريَّا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَا يُكُونُ سَبِيًا للإِجَابَةِ، حيث قال زكريَّا عَلَيْهِ اللهَّكَامُ: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾.

٦ - تمامُ عِلْمِ اللهِ، وسَمْعِ اللهِ، وكَرَمِ اللهِ، وقُدْرةِ اللهِ؛ لأنَّ إجابةَ الدُّعاءِ لا تكونُ إلا بهذا، وله تَبَارَكَوَتَعَالَ من أَوْصافِ الكَمالِ أَعْلاها وأتمُّها، فسُبْحانَهُ، لا نُحْصي ثَناءً عليه، هو كما أَثْنى على نَفْسِهِ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَايَهِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾

قُولُهُ: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَكِمِكُةُ ﴾ أي: نادتْ زكريَّا، والملائِكةُ عالَمٌ غَيْبيُّ، خَلَقَهُمُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى من نُورٍ، صُمْدٌ لا يَحْتاجونَ إلى أَكْلِ ولا شُرْبٍ، أَعْطاهُمُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى عِبادةً تامَّةً، وتَذلُّل لِرَبِّهم عَرَّفَجَلَّ، وقُدْرةً على ما يَأْمُرُهُم به، وقُوَّةً على ذلك، فقال اللهُ تَعالى فيمَن عِندَه: ﴿لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَيِّحُونَ ٱلنَّيلَ وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ اللهُ يَعْلَى فيمَن عِندَه: ﴿لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَيِّحُونَ ٱلنَّيلَ وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ اللهُ عَلَى في اللهُ اللهُ مَا يَا مُؤْمُونَ ﴾ [الأنبياء:١٩-٢٠].

نادتْ زكريًّا ﴿وَهُو قَآبِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾، وهذه الجُمْلةُ حالٌ من ضَميرِ الهاءِ في (نادَتْهُ)، يعني: والحالُ أنَّه قائِمٌ يُصلِّي في المِحْراب.

وقَوْلُه: ﴿ قَا ٓ إِمْ يُصَلِّى ﴾ يَحتمِلُ أَنَّ المَعْنى: أَنَّه يُصلِّى، وصادَفَ تَبْشِيرُ الملائِكةِ له في حالِ قِيَامِهِ، ويَحتمِلُ أَنَّ المَعْنى: أَنَّه عَلَيْهِ السَّلامُ ثابِتٌ على الصَّلاةِ، سواء كان راكِعًا أو ساجِدًا أو مُسَلِّمًا من الصَّلاةِ، ويَنْتَظِرُ صَلاةً أُخرى، والمِحْرابُ: مَكانُ الصَّلاةِ.

والنِّداءُ: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾، والتَّبشيرُ هو: الإِخْبارُ بها يَسُرُّ من أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا، وسواء كان ذلك يَقَظةً أو مَنامًا، كها قال النَّبيُّ –صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم –: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْإِنْسَانُ أَوْ تُرَى لَهُ»(١).

وقَوْلُه: ﴿بِيَحْيَىٰ ﴾ أي: بذَكَرٍ اسْمُهُ يَحْيَى، فسُمِّيَ مِن عِندِ اللهِ عَرَّقَجَلَّ، وهذا الاسمُ اسمُ تَفاؤُلِ، أَنْ يَحْيَى هذا الابْنُ الْمُبَشَّرُ به ﴿مُصَدِقاً بِكَلِمَةِ مِنَ اللهِ ﴾ أي: أنَّ يَحْيى عَلَيْهِ اللهِ مُنْ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، مُلازِمًا لها ﴿وَنَبِيَّا ﴾، والنَّبيُ هو: الَّذي أُوحِيَ إليه بشَرْعِ، ولم يُؤْمَرْ بتَبْليغِهِ، هكذا عرَّفَهُ أَكْثَرُ العُلَهَاءِ.

ولكِن كُلُّ مَن وُصِفَ بِالنَّبُوَّةِ فِي القُرآنِ فهو نَبِيُّ رَسولٌ، كما قال عَزَّقَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوجٍ وَٱلنَّبِتِنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء:١٦٣]، فيكونُ التَّعْريفُ الَّذي عرَّفَهُ أَكْثُرُ العُلَماءِ بحَسَبِ الاصطلاحِ، أمَّا بحَسَبِ الوارِدِ في القُرآنِ فكُلُّ مَن وُصِفَ في القُرآنِ بأنَّه نَبَيٌ فإنَّه رَسُولٌ.

وقَوْلُه: ﴿مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي: القائِمينَ بحَقِّ اللهِ، وحقِّ العِبادِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩) من حديث ابن عباس رَضَيَلِلَهُ عَنْهُا.

### في هذه الآية الكريمة من الأحكام:

١ - إِثْبَاتُ القَولِ للمَلائكةِ، يَعْني: أَنَّهم يَقُولُون قَولًا مَعْلُومًا مَفْهُومًا؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾، وبيَّنَ ما نادت به، والنِّداءُ: رَفعُ الصَّوتِ بالقَولِ.

٢- إثباتُ الملائكةِ، والإيهانُ بهم -أي: بالملائكةِ - أحَدُ أَرْكانِ الإيهانِ السِّتَةِ؛
 لأنَّ النَّبيَ ﷺ حين قال له جِبريلُ: أَخْبِرْني عن الإِيهانِ؟ قَال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ،
 وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (١).

فَمَنَ أَنكَرَ وُجُودَ المَلائكةِ فَهُو مُكذِّبٌ للهِ ورَسُولِهِ، فَيُعرَّفُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الإِنْكَارِ فَهُو مُرتَدُّ يَحِلُّ دَمُهُ.

٣- أَنَّه يجوزُ أَنْ يُخاطَبَ المُصلِّي، بشَرطِ: أَنْ نَأْمَنَ عليه الفِتْنةَ، بمَعْنى: ألَّا نَخْشى أَنَّنا إذا كَلَّمْناهُ ردَّ علينا؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ إذا كُلِّمَ سَها عن الحالِ الَّتي هو عليها، وردَّ الكَلامَ.

وأيضًا، لو كان هذا الكَلامُ يَشْغَلُ بالَهُ، فإذا كَلَّمْناهُ به انْشَغَلَ به عن صَلاتِهِ، فلا نُكلِّمُهُ حتَّى يَنْتَهِيَ من صَلاتِهِ، إلَّا عِندَ الضَّرورةِ.

٤- أنّه يَنْبَغي البَشَارةُ للإنسانِ بها يسُرُّهُ، وكان هذا من هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، فإذا حصَلَ لأخيكَ ما يسُرُّه فمِنَ السُّنَةِ أَنْ تُبشِّرَهُ، تقولُ: يا فُلانُ، أَبشِرْ، قد حَصَلَ لك كذا وكذا، أو نَجَوْتَ من كذا وكذا أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّ هذا من إِدْخالِ السُّرورِ على أخيك، وقد قال النَّبيُّ ﷺ لكَعْبِ بنِ مالكِ رَضُالِلَهُ عَنْهُ حين تاب اللهُ على كَعْبٍ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٤٩٧).

قَال له: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»(١)، وقال اللهُ تَعالى في قِصَّةِ إبراهيمَ: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات:١٠١].

٥- الثَّنَاءُ على المُصَلِّينَ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿وَهُو قَآمِهُمُ يُصَكِّلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾، ولا شكَّ أَنَّ المُصلِّينَ من أَهْلِ الثَّناءِ؛ فإنَّ الصَّلاةَ خَيرٌ مَوْضوعٌ، والمُحافِظُ على الصَّلاةِ دَليلُ على أَنَّه مُحافِظٌ على دِينِهِ، ومَن ضيَّعَ صَلاتَهُ فهو لِهَا سِواها أَضْيَعُ، ولهذا كان أوَّلَ ما يُحاسَبُ عليه العَبدُ يومَ القيامةِ صَلاتُهُ.

٦ - جَوازُ اتِّخاذِ الإنسانِ مُصَلَّى له في البَيتِ، أو في أيِّ مكان؛ لِقَولِهِ: ﴿وَهُوَ قَآبِمُ لَيُكِيلِ فِي النِّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾، وطلَبَ عِتْبانُ بنُ مالكٍ رَضَالِيَّهُ عَنهُ من النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أَنْ يَزُورَهُ فِي بَيتِهِ؛ لِيُصلِّي في مَكانٍ يَتَّخِذُهُ عِتْبانُ مُصلَّى (٢).

وقد كان النَّاسُ فيها سَبَقَ تَتَّخِذُ نِساؤُهم مُصلَّياتٍ في بُيوتِهِنَّ، كُلَّها أرادتِ المرأةُ أنْ تُصلِّيَ جاءت إليه، وصَلَّتْ.

٧- أنَّ الرَّسولَ إذا أُرسِلَ بشَيءٍ فإنَّه يُحافِظُ على الصِّيغةِ الَّتي أُرسِلَ بها، لا يتجاوَزُ ما قِيلَ له، ولا يُوصي غَيْرَهُ بها، بل هو يُباشِرُ ما وُصِّيَ به، ويَنقُلُهُ كها كان؛ لِقَولِ الملائكةِ: ﴿أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ ﴾، ولم تَقُلِ الملائكةُ: أَبْشِرْ بكذا. مع أنَّ الملائكةَ تَعلَمُ أنَّ ما ذكرَهُ اللهُ عَنَّ فَجَلَ حتُّ.

٨- مَنقَبةُ يَحْيىي بْنِ زكـريًّا عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ، حيثُ تَوَلَّى اللهُ عَزَّهَجَلَّ تَسمِيَتَهُ، واللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك، رقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، رقم (٣٣/ ٣٣) من حديث عتبان رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمُنُّ عَلَى مَن شَاءَ مَن عِبَادِهِ، فقد زَوَّجَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَينَبَ بِنتَ جَحْشٍ رَخِوَالِيَهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَن فَوقِ سَبِعِ سَمَواتٍ، فقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَخَوَالِيَهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْهَا وَكَانِت وَخَوَالِيَهُ عَنْهَا تَفْتَخِرُ عَلَى زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِأَنَّ وَكَانِت وَخَوَالِيَهُ عَنْهَا تَفْتَخِرُ عَلَى زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَى زَوَّجَها نَبِيَّهُ بِنَفْسِهِ (١).

9 - الثَّنَاءُ على يَحْيى بتَصْديقِهِ بكلِمةٍ من اللهِ، ولا شكَّ أنَّ مَن صَدَّقَ بكلِماتِ اللهِ فهو محلُّ ثَنَاءٍ، وقد قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَنَالاً لِللَّذِينَ ءَامَنُوا اَمْرَأَتَ اللهِ فهو محلُّ ثَنَاءٍ، وقد قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مَنَالاً لِللَّذِينَ ءَامَنُوا اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجَيِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِينِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجَينِ مِن الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهِ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَنَامِيلَ اللهُ عَرَامً اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَرَامً اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَرَامً اللهُ اللهُ عَرَامً اللهُ عَرَامً اللهُ اللهُ عَرَامً اللهُ عَن مَناقِبِهِ، ولا يجوزُ إطلاقًا أَنْ نُعارِضَ ما أَخْبَرَ اللهُ بِعُقُولِنا وأَهُوائِنا.

فقد أخبَرَ اللهُ تَعالى عن نَفْسِهِ بأُمورٍ تحارُ فيها العُقُولُ، لكِنْ لا تُنكِرُها، فالواجِبُ علينا التَّصْديقُ والقَبولُ، فمن ذلك: أنَّ اللهَ تَعالى أَخْبَرَنا عن نَفسِهِ أنَّه اسْتَوى على العَرْشِ، والعَرْشُ والعَرْشُ أعظمُ مَخْلوقاتِ اللهِ المَعْلومةِ لنا، ولا يَعْلَمُ كَيْلُوقاتِ اللهِ المَعْلومةِ لنا، ولا يَعْلَمُ كَيْلُوقاتِ اللهِ المَعْلومةِ لنا، ولا يَعْلَمُ كَيْلُوقاتِ اللهِ اللهُ ولا يَعْلَمُ كَيْلُوقاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقِجَلَ، فعلينا أنْ نُصدِّقَ بأنَّ اللهَ اسْتَوى عليه، كيفيتَهُ إلَّا اللهُ ولا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إلَّا الله عَرَقَجَلَ، فعلينا أنْ نُصدِّق بأنَّ الله اسْتَوى عليه، أي: عَلَا عليه عُلُوًّا خاصًا به، وهذا غيرُ العُلُوِّ العامِّ على كُلِّ المَخْلوقاتِ، وليس لنا إطلاقًا أنْ نُنكِرَ هذا بعُقُولِنا الفاسِدةِ، وأهوائِنا الباطلةِ، ونقولَ: اسْتَوى بمَعْنى: إطلاقًا أنْ نُنكِرَ هذا قُولٌ على اللهِ بلا عِلْمٍ، وعُدوانٌ على كِتابِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرِّشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٧٤١٨).

فلو قالَ قائِلٌ: كيف اسْتَوى على العَرشِ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَكبَرُ من كُلِّ شَيءٍ، والأرضُ جميعًا قَبْضَتُهُ يَومَ القيامةِ، والسَّمَاواتُ مَطْويَّاتٌ بيَمينِهِ؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا مَرْدودُ على مُورِدِهِ، باطِلُ في حالِهِ، فهل سأل الصَّحابةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُمُ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّحابةُ وَضَالِيَهُ عَنْهُمُ اللَّهِ عَن كيفيَّةِ ذلك؟! مع أَنَّنا نَعلَمُ عِلمَ اليَقينِ أنَّهم أشدُّ منا حِرصًا على مَعْرِفةِ اللهِ تَعالى، فقُلْ: آمَنتُ باللهِ، آمَنتُ باللهِ، آمَنتُ باللهِ، آمَنتُ باللهِ، صَدَّقتُ بكلياتِ اللهِ، ولا تَسأَلْ.

ومن ذلك: أنَّ اللهَ تَعالى يَنزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا حين يَبْقى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَن يَدْعُونِ، فأَستجيبَ له؟ مَن يَسْأَلُني، فأُعطِيَهُ؟ مَن يَسْتَغفِرُني، فأَعْفِرَ له؟ فيوبُ علينا أنْ نُصدِّقَ بذلك، وأنْ نَقُولَ: إنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَنزِلُ نُزولًا يَليقُ بجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ.

فإذا قال قائِلٌ: كيف نُزولُهُ، وهو سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ فَوْقَ كُلِّ شَيءٍ؟ وكيف يكونُ النُّزولُ، وثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ يَختَلِفُ باختِلافِ الجِهاتِ؟

فنقول: علينا التَّصْديقُ بكلِهاتِ اللهِ، وليس لنا أَنْ نُورِدَ إيراداتِ باطلةً، فالصَّحابةُ رَخِوَالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - بهذا الحديثِ فالصَّحابةُ رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ لَمَّا حَدَّثَهم النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - بهذا الحديثِ لم يَقُولُوا: كيف؟ بل آمَنوا بذلك حقًّا، وقالوا: إنَّ اللهَ عَنَّفَجَلَّ ليس كَمِثلِهِ شَيءٌ، وهو السَّميعُ البَصيرُ.

ومن ذلك: قَوْلُه تَعَالى: ﴿ وُجُوهُ يَوَمَيِذِ نَاضِرَةُ اللَّهِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة:٢٧-٢٣]، فأَخْبَرَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنَّه في يَومِ القيامةِ تكونُ هذه الوُجوهُ النَّضِرةُ الحَسَنةُ ناظِرةً إلى اللهِ عَزَقَجَلَّ نَظَرًا حَقِيقيًّا بالعَينِ، ووَصَفَ النَّبيُّ عَيْلِيَةٍ هذا النَّظَرَ بوصفٍ لا مِرْيةَ فيه، فقال:

"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ" (أ) ، أَسأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجِعَلَنا من هؤلاءِ، فيَجِبُ علينا أَنْ نُصدِّقَ بكَلِهاتِ اللهِ، ولا نَقُولَ: كيف يكونُ هذا؟ ولا نَقُولَ: كيف يُمكِنُ النَّظُرُ إلى اللهِ عَزَقَجَلَ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَا تَجَلَّى لَكَا تَجَلَّى لَلهَ عَرَقَجَلَ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَا تَجَلَّى للمَجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا؟!

ولا يجوزُ لنا إطلاقًا أنْ نَعْرِضَ النَّصوصَ الشَّرعيَّةَ على عُقُولِنا، فإنْ قَبِلَتْها قَبِلْناها وإلَّا رَدَدْناها؛ لأَنَّنا لو فَعَلْنا هذا لكان مُقْتَضى ذلك ألَّا نُصَدِّقَ بكلِهاتِ اللهِ، ما دُمْنا نَعْرِضُ كَلِهاتِ اللهِ وكلامَ رَسولِهِ على عُقُولِنا، وهي عُقُولُ فاسِدةٌ أيضًا؛ لأنَّ عُقُولَ أَهْلِ الصَّلاحِ والإصْلاحِ قَبِلَتْ هذا، ولم تَرَهُ أَهْرًا مُستحيلًا، وعلى هذا فَقِسْ.

والمجالُ لا يَتَّسِعُ لِذِكْرِ كُلِّ ما قيلَ حَوْلَ هـذه الأُمورِ، المُهِمُّ: أنَّ التَّصْديـقَ بكَلِهاتِ اللهِ من المَنَاقبِ العاليةِ للبَشَرِ.

• ١ - إثباتُ السِّيادِة لِيَحْيى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لقَوْلِه: ﴿وَسَيِّدَا ﴾، أي: شَرِيفًا في قَومِهِ، والسَّيِّدُ وَصفُ تَشْريفٍ وتَعْظيمٍ وتَكْريمٍ، ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»(٢)، قال ذلك مُفتخِرًا، لا مُتفاخِرًا على النَّاس، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه.

١١ - الثَّناءُ على يَحْيى عَلَيْهِ السَّلَامُ بكم إلِ العِفَّةِ؛ لِقَولِهِ: ﴿وَحَصُورًا ﴾، ولا شكَّ أنَّ كم إلَ العِفَّةِ من مَناقِبِ الإنسانِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبد الله رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، رقم (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِتُهُعَنهُ.

أرأيتَ ما جَرَى لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مع امرأةِ العَزيزِ حين أَرَادتْ به سُوءًا، فَدَعَتْهُ، وأَدْخَلَتْهُ إِلَى أَقْصِى مَكَانٍ فِي بَيْتِها، وغَلَّقَتِ الأَبُوابَ حتَّى لا يَدخُلَ أَحَدُ، وقالت: هَيْتَ لك. لكِنَّ اللهُ مَنَّ عليه بالحَصانةِ والعِفَّةِ التَّامَّةِ، ففي هذا المقامِ الَّتي هي سَيِّدتُهُ، وهي زَوجُ سيِّدِ مِصْرَ، وفي هذا المكانِ الَّذي لم يَحضُرْهُما فيه إلَّا اللهُ عَنَّهَجَلَ، قال: ﴿مَعَاذَ اللّهُ إِنّهُ, رَبِي آخَسَنَ مَثْوَائِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣]، فامْتنَعَ عن هذا، ولكِنَّه لم يَعْتَمِدْ على ما في قَلْبِهِ، بل جَمَا إلى اللهِ عَنَّقِجَلَ، قال: ﴿مَعَاذَ ٱللّهِ﴾.

وانْظُرْ إلى قَولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ طِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّ أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِهَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»(١).

والشَّاهِدُ: قَولُهُ: «رَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ»، فهو آمِنٌ من أَنْ يَطَّلِعَ عليه أَحَدٌ من النَّاسِ؛ لأَنَّه لَم يقُلْ: أخافُ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ، أو أَنْ يَرانِي فُلانٌ أو فُلانٌ. وإنَّمَا قال: إنِّي أخافُ اللهَ. فالمكانُ خالٍ، ومع ذلك مَنعَهُ خَوفُ اللهِ من الوُقوعِ في الفاحِشةِ مع تَوَفُّرِ أَسْبابِها.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ العِفَّةَ خُلُقُ فَاضِلُ، لا يِنَالُهُ إِلَّا الْخُلَّصُ، ولهذا قال اللهُ تَعَالَى في قِصَّةِ يُوسُفَ: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٥٠٩).

ويَنْبَني على هذا: أنَّه إذا كانتِ العِفَّةُ بهذه المَنزِلةِ من الخُلُقِ، فإنَّه يَجِبُ علينا أنْ نَبْتَعِدَ عن كُلِّ ما يَخْرِمُ هذه المَنزِلةَ، فنَغُضَّ الطَّرْفَ، أو الاسْتِهاع إلى أَصْوَاتِ النِّساءِ اللَّاتي يَخضَعْنَ بالقَولِ؛ حتَّى تَحصُلَ لنا العِفَّةُ، نَسأَلُ اللهَ تَعالى أنْ يُوفِّقَنا لها؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

١٢ - الثَّنَاءُ على يَحْيى أَنَّه نَبِيٌّ، وهي بَشَارةٌ عُظْمى، ذَلِكَ لأَنَّ الأنبياءَ الَّذين هُمُ الرُّسُلُ أَعْلى طَبَقاتِ الخَلْقِ، قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱلللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَذِينَ الرُّسُلُ أَعْلى طَبَقاتِ الخَلْقِ، قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَذِينَ الرُّسُلُ أَعْلَى طَبَهِم مِّنَ ٱلنَّينِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩]، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا معهم.

17 - أنَّ الصَّلاحَ مَرْتَبةٌ عَالِيةٌ، ولهذا قال: ﴿وَنَبِيّنَا مِّنَ ٱلصَّلِجِينَ ﴾، وقال اللهُ تَعالى عن يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّكَمُ: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ عَالَى عن يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ فاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَوَقْنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف:١٠١]، وقال اللهُ عَنَوْجَلَّ عن إبراهيمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: ﴿وَءَاتَيْنَنُهُ ٱجْرَهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنْهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [العنكبوت:٢٧].

أَسأَلُ اللهَ أَنْ يُصلِحَ قُلُوبَنا وأَعْمالَنا وأَحْوالَنا وحَالَنا ومُسْتَقْبَلَنا؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِى ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَقِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَقْعَـٰ لُ مَا يَشَآءُ ۗ ۞﴾

قَوْلُه: ﴿ قَالَ ﴾ يعني: زكريًا ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ﴾ يعني: أَصَابَني الكِبَرُ ﴿ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ لا تَلِدُ، يَسْتَفْهِمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، واستِفْهامُهُ هذا ليس للاستِنْكارِ ؛ لأنَّه هو نَفْسُهُ سَأَلَ الله أَن يَهَبَ له من لَدُنْهُ ذُرِّيَّةً طيِّبةً، ولا يَسْأَلُ شيئًا يُنكِرُهُ فيها بَعْدُ، لكِنْ أَرادَ أَنْ يَسْتَثَبِتَ فِي الأَمْرِ ، كَما فَعَلَ إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، شيئًا يُنكِرُهُ فيها بَعْدُ ، لكِنْ أَرادَ أَنْ يَسْتَثَبِتَ فِي الأَمْرِ ، كَما فَعَلَ إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، قَالَ اللهُ أَن يَسْتَبِتَ فِي الأَمْرِ ، كَما فَعَلَ إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، قَالَ اللهُ أَن يَكُونُ فِي عُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْحَجِبُ وَامْرَأَيْ عَاقِرٌ ﴾ وَالْمَرْأَيْ عَاقِرٌ ﴾ الله أَن يَسْتُشِبَ ويَطمئِنَ قَلْ يَكُونُ فِي غُلَمٌ وقَدْ بَلَغَنِي الْحَجِبُ وَامْرَأَيْ عَاقِرٌ ﴾ يُريدُ به أَنْ يَسْتَشْبِتَ ويَطمئِنَ .

ولا أَحَدَ يشُكُّ أَنَّ طلَبَ الاستِثْباتِ، وأَنَّ الاسْتِيقَانَ من الشَّيءِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، خُصوصًا في الأَمْرِ البَعيدِ المَنالِ؛ لأنَّ النَّفوسَ قد يَلْحَقُها الشَّكُ فيها قِيلَ لها، ولستُ أُريدُ بذلك أَنَّ زكريًّا لِجَقَهُ شكُّ أبدًا، بل كان يَعْلَمُ أَنَّ هذا حَقُّ، لكِنْ لِيتيقَّنَ وَيَسْتَثْبتَ.

﴿قَالَ﴾ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿كَنَالِكَ ﴾ يعني: الأَمْرُ كذلك، وأَنَّه سيكونُ لك وَلَدُّ اسْمُهُ يَخْيى، ﴿اللهُ عَنَّهَ أَ ﴿ كَنَالِكَ ﴾ يعني: الأُمورِ المُوافِقةِ للعادةِ، ومن الأُمورِ المُوافِقةِ للعادةِ، ومن الأُمورِ المُخالِفةِ للعادةِ؛ لأَنَّه جَلَّوَعَلا على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، وَ ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ اللهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [س:٨٦].

### وفي هذه الآية الكريمة من الحِكَم والفُوائِدِ ما يلي:

١- جَوازُ طَلَبِ الإنسانِ ما يَثبُتُ به الخَبَرُ، وإنْ كان الَّذي أَخْبَرَهُ صادِقًا لا شكَّ في صِدْقِهِ، وَجْهُ الدَّلالةِ: من قَولِهِ: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي لا شكَّ في صِدْقِهِ، وَجْهُ الدَّلالةِ: من قَولِهِ: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي اللهِ عَرَقِبَرُ وَامْرَأَقِ عَاقِرٌ ﴾، وقال: ﴿ رَبِّ اجْعَل لِنَ ءَايَةً ﴾، فإذا وقعَ هذا من نَبيٍّ في خَبرِ اللهِ عَرَقِبَلَ، فها بالله بمَن دُونَهُ؟!

٢- أنَّ الإنسانَ لا يُلامُ على مِثْلِ هذا ما دامَ قَصْدُهُ الحَقَّ، لا الاستِبْعادَ؛ لأنَّ الحَقَّ مَقْصُودٌ، والوسيلةُ إليه ليست مَحْصُورةً بشَيءٍ مُعَيَّنٍ.

٣- أنَّ زكريًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَّا بَشَرَتْهُ الملائكةُ بأنَّ ابْنَهُ يكونُ سيِّدًا وحَصُورًا ونَبيًّا من الصَّالِحِينَ، عَلِمَ أنَّ هذا سيكونُ، ويكونُ المُبشَّرُ به غُلامًا، ولهذا قال: ﴿أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ ﴾.
 فِي غُلَمُ ﴾.

إنَّ الإنسانَ إذا كَبِرَ نَقَصَتْ منه الحَيَواناتُ المَنويَّةُ أو فُقِدَتْ، وهو كذلك، فإنَّ الإنسانَ عِندَ الكِبَرِ لا بُدَّ أَنْ يُصابَ بأَمْرَينِ أو أَحَدِهما: إمَّا بضَعفِ العُضوِ، بحيث لا يَقْدِرُ على الانْتِشَارِ، أي: الانتِصابِ، وإمَّا بضَعْفِ المنيِّ، بحيث لا يكونُ فيه حَيَواناتٌ مَنَويَّةٌ، وإمَّا بالأَمْرَينِ جميعًا.

٥- أنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيي من الحقِّ، وأنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يَصِفَ حَالَه الحقيقيَّة عِندَ الحاجةِ لذلك، فلا يَتستَّر، ويُظهِر نفسهُ مَظْهَر القَويِّ الصَّحيحِ النَّشيطِ عِندَ الحاجةِ إلى بَيانِ حالِهِ؛ لأنَّ بعضَ المَرْضي لا يَصِفُ حالَهُ بدِقَّةٍ للطَّبيب، فرُبَّما يُعْطيهِ عِلاجًا على حَسَبِ ما سَمِعَ منه، وتكونُ النَّتيجةُ عَكسيَّةً، فالعاقِلُ لا يَسْتحْيي، ولا يُخفِي، بل يقولُ الأَمْرَ على ما هو عليه؛ لأنَّ ذلك أَنْفَعُ وأَجْدى، بدَليلِ: قَولِ رَكريًا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَقَدْ بَلَعَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾.

٦ - بيانُ قُدْرةِ اللهِ على كُلِّ شَيءٍ، وأنَّ بيدِهِ الأَمْرَ، وأنَّ الأُمورَ تَأْتِي على خِلَافِ العادةِ بأَمْرِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى، وقَد قَال اللهُ تَعالى: ﴿ لِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ أَنْدُكُورَ ﴿ لِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ الذَّكُورَ ﴿ اللهِ مَلْكُ ٱلسَّمَوَةِ عُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنْكَأَ مَا يَشَاءُ أَنْدُكُورَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى:٤٩-٥٠].

٧- إثباتُ المَشيئةِ للهِ عَنَّفَجَلَ، وأنَّ ما شاءَ اللهُ كان، وما لم يَشَأْ لم يكُنْ؛ لِقَولِهِ
 تَعالى: ﴿ كَذَلِكَ ٱللهُ يَفْعَـ لُ مَا يَشَآءُ ﴾.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَنَا ۗ وَٱذْكُر رَبَكَ كَثِيرًا وَسَنِبْحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ﴿ اللَّهِ ﴾

طَلَبَ زكريًّا عَلَيْهِ الصَّلَا أَوْ السَّلَامُ عَلَامةً يَستَشِتُ بها، ﴿ قَالَ ﴾ يعني: زكريًّا الَّذي بُشِّر بيَحْيى ابْنًا له: ﴿ رُبِّ اَجْعَل لِنَ ءَايَةُ ﴾ أي: صيِّرْ لي آيةً، أي: عَلَامةً تَزِيدُني طُمَأنينةً بهذا الوَعْدِ الصَّادِقِ أَنَّه سيَأْتيني وَلَدٌ، ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَنَهَ أَيَّا مِ بَذَا الوَعْدِ الصَّادِقِ أَنَّه سيَأْتيني وَلَدٌ، ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكلِمَ النَّاسَ مَع أَنَّه لا آفَةَ به؛ كما قال عَنَّوَجَلَّ في اللَّه رَمْزًا ﴾، أي: أنَّك لا تَسْتَطيعُ أَنْ تُكلِّمَ النَّاسَ، مع أنَّه لا آفَةَ به؛ كما قال عَنَّوجَلَّ في سُورةِ مَرْيَمَ: ﴿ أَلَا تُكلِمُ النَّاسَ ثَلَتُ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿ أَنَّ كُلِمَ الْكَلامِ الْكَلامِ مَا الْقُدرةِ على مَنْعِ الكلامِ مع القُدرةِ عليه قَادِرٌ على أَنْ يَأْتِيَ بالوَلَدِ على الكِبَرِ.

فكانت العَلامةُ على أنَّه سيَأْتيه وَلَدُّ أنَّه سيَعْجَزُ عن شَيءٍ كان قادِرًا عليه، لكن يَقْدِرُ على جِنْسِهِ، وإن لم يكن من نَوْعِهِ، ولهذا قال: ﴿وَأَذَكُم رَبَّكَ كَثِيرًا ﴾ أي: اذْكُرْ ربَّكَ بلِسَانِكَ، فصار إذا خَاطَبَ النَّاسَ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَكلَّمَ، وإذا ذَكَرَ اللهَ

ذَكَرَهُ بكَلامٍ فَصيحٍ ﴿ وَسَرَبِّحْ ﴾ أي: سبِّحْ ربَّكَ ﴿ وَالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ ﴿ وَاللَّمْ النَّاسِ فلا يُمكِنُ ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾ أي: إشارةً.

وقَولُهُ: ﴿إِلَّا رَمَنَا﴾ قال بعضُهم: إنَّ الاسْتِثْناءَ هنا مُنقطِعٌ؛ لأنَّ الرَّمْزَ ليس من جِنْسِ الكَلام.

وقال بَعْضُهم: إنَّ الاستِفْناءَ مُتَّصِلٌ، وإنَّ الرَّمْزَ -وهو الإشارةُ المَفْهُومةُ- بمَنزِلةِ الكَلامِ، فهي من جِنسِهِ، والخِلافُ في هذا قَريبٌ من اللَّفظيِّ، وإنْ كان يترتَّبُ عليه اختِلافٌ في الأَحْكامِ في بعضِ المَسائِلِ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱذْكُر رَبِّكَ كَثِيرًا ﴾ يَعْني: أَكْثِرْ من ذِكْرِ اللهِ، وذِكرُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ يكونُ بالقَلْبِ، بأَنْ يَسْتَحضِرَ الإنسانُ عَظَمةَ ربّهِ دائهًا، وكِبْرياءَهُ، وفَضْلَهُ، وإحْسانَهُ، فعِندَما يَهُمُّ بالطَّاعةِ فعِندَما يَهُمُّ بالطَّعةِ يَذكُرُ رَحْمةَ اللهِ، وفَضْلَ اللهِ، وإحْسانَهُ.

وكذلك يكونُ الذِّكرُ باللِّسانِ أيضًا، وهو مَعْروفٌ، مِثلُ: (لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَحْدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ، وله الحَمدُ، يُحْيي ويُميتُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ)، فهذا ذِكْرٌ باللِّسانِ.

والثَّالِثُ: ذِكرٌ بالأَرْكانِ، يَعْني: بالجَوَارِحِ، وهو كُلُّ فِعلٍ يُقرِّبُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

وقَـولُهُ: ﴿وَسَرَبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴾ الباءُ هنا بمَعْنى: (في)، والباءُ تَأْتِي بمَعْنى: (في)، والباءُ تَأْتِي بمَعْنى: (في) كَثيرًا، ومنه: قـولُهُ تَعالى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُ وَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِالْيَلِ اللَّهِ اللَّيْلِ، فَقُولُهُ: ﴿ إِلْعَشِيّ ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات:١٣٧-١٣٨]، ﴿ وَبِالنَّيْلِ ﴾ يَعْني: في اللَّيلِ، فقَولُهُ: ﴿ إِلْعَشِيّ ﴾

الباءُ هنا ظَرفيَّةٌ بمَعْنى: (في)، والعَشِيُّ: ما بعدَ زَوالِ الشَّمسِ، والإِبْكارُ: ما بعدَ طُلوع الفَجرِ.

#### ففي هذه الآية من الأحكام:

٢ - قُدْرةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَا، حيث كان زكريًّا يَتكلَّمُ بالتَّسْبيحِ والذِّكرِ كَلامًا عاديًّا،
 ومع النَّاسِ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتكلَّمَ إلَّا رَمْزًا.

٣- العَمَلُ بالقَرائِنِ، وَجْهُ ذلك: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ جعَلَ لزكريَّا آيةً، أي: قَرينةً
 تَدُلُّ على إِمْكانِ ما بُشِّرَ به.

والعَمَلُ بالقَرائِنِ ثابِتٌ، فمن ذلك: قَولُ شاهِدِ يُوسُفَ ليَّا اتَّهَمَتِ امرأَةُ العَزيزِ يُوسُفَ عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّه رَاوَدَها عِن نَفْسِها، قال الشَّاهِدُ: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ، يُوسُفُ عَيْهِ الصَّدَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾؛ لأنَّه يدُلُّ على أنَّه لِحَقَها، فقَدَّتْ قَمِيصَه، قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾؛ لأنَّه يدُلُّ على أنَّه لِحَقَها، فقَدَّتْ قَمِيصَه، ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [يوسف:٢٦-٢٧]؛ لأنَّ ذلك يدُلُّ على أنَّها هي الَّتي لِحَقَتْهُ، وأمسَكَتْ بقَميصِهِ، وهذا قَرينةٌ.

ومن ذلك أيضًا: قِصَّةُ المرأتينِ اللَّتينِ خَرَجَتا بأَوْلادِهِما، ثُمَّ أَكَلَ الذِّئبُ وَلَدَ الكُبْرى، فاخْتَصَمَتا إلى داوُدَ، ثُمَّ إلى سُلَيهانَ، وكان داوُدُ قد قَضَى به للكُبْرى، أي: بالطِّفْلِ الباقي، فقال سُلَيهانُ: لا. ودَعا بالسِّكِّينِ؛ لِيَشُقَّهُ نِصفَينِ، فيكونَ للكُبْرى النِّصفُ، وللصُّغْرى النِّصفُ، أمَّا الكُبْرى فوافَقَتْ؛ لأَنَّه ليس وَلَدًا لها، فليس في قَلْبِها

رَحْمَةٌ له، وأمَّا الصُّغْرَى فقالت: يا نبيَّ اللهِ، هو لها. فقَضَى به سُلَيهانُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُوَّالسَّلاَمُ للصُّغْرى، فآثَرَتْ أنْ يَبْقَى الوَلَدُ حيًّا، ولا يَكُون معها.

إلَّا يَعْمَلُ بالإشارة؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿ أَلَّا تُكَلِمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾ ، والإشارةُ المَفْهومةُ يُعْمَلُ بها، سواءٌ كانت من أُخْرَسَ أو من ناطِقٍ؛ لأنَّ المَقْصودَ الدَّلالةُ على ما في القَلْبِ، وهو حاصِلُ بالإشارةِ كها هو حَاصِلُ بالعِبَارةِ.

٥- الحثُّ على كَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وقد توافرتِ النُّصوصُ في ذلك، مِثلُ: قولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾ يَعْني: صلاةَ الجُمُعةِ ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَاللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾ يَعْني: صلاةَ الجُمُعةِ ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ ثَفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وكما في قولِهِ تَعالى: ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وكَقُولِهِ تَعالى: ﴿ وَٱلذَّكِرُتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وكَقُولِهِ تَعالى: ﴿ فَالذَّكُرُواْ ٱللّهَ كَذِكْرُواْ اللّهَ كَذِكْرُواْ وَاللّهَ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُواْ وَاللّهُ عَلَيْكُولُواْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَكُولُولُولُهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَ

٦- أنَّ التَّسبيح يكونُ صباحًا ومَساءً؛ لقَوْلِه: ﴿وَسَرَبِحْ بِٱلْعَشِيِّ ﴾ أي: مَسَاءً ﴿وَالْإِبْكَرِ ﴾ يَعْنِي: صباحًا.

••••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْهِ كُنُهُ يَهُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَىكِ عَلَى نِسَآهِ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ ﴾

قَوْلُه: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَئِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ تَعالَى من نُـورٍ، والملائكةُ: عالَمٌ غَيبيٌّ، خَلَقَهُمُ اللهُ تَعالَى من نُـورٍ،

وسَخَّرَهُم لِعِبادتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وطاعةِ أَمْرِهِ.

وعبَّرَ بالملائكةِ عن الوَاحِدِ منهم؛ لأنَّ المُعتَبَرَ الجِنسُ، ويَحتمِلُ أنَّ المُرادَ بالملائكةِ جَمْعٌ، فتتواردُ هذه البُشْرى من وَاحِدٍ لآخَرَ.

قالت: ﴿يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَىٰكِ ﴾ أي: اختارَكِ لِعِبادَتِهِ ﴿وَطَهَـرَكِ ﴾ من الشَّركِ والأَحْقادِ وسُوءِ الأَخْلاقِ ﴿وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَى نِساءِ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: فَضَّلَكِ على نِساءِ العالمَينَ، والمُرادُ بنِساءِ العالمَينَ: نِسَاءُ أَهْل زَمانِها.

#### ففي هذه الآيةِ من الأحْكامِ:

١- مَنْقَبَةٌ عَظيمةٌ لِمَرْيَمَ بِنتِ عِمْرانَ، وقد جاء في الحديثِ عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه قال: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ
 إلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام»(١).

٢- إِثْباتُ أَنَّ للملائكةِ قَوْلًا مَسْمُوعًا مُكوَّنًا من حُرُوفٍ؛ لأَنَّ هذا الَّذي قالَتْهُ الملائكةُ مَسْمُوعٌ بلا شكِّ، سَمِعَتْهُ مَرْيَمُ، وهو مُكوَّنٌ من حُروفٍ.

٣- طَهَارةُ مَريَمَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا مَمَّا نَسَبَهُ إليها اليَهودُ المُفْتَرونَ، الَّذين زَعَموا أنَّها
 كانت بَغِيًّا، قاتَلَهُمُ اللهُ.

٤ - أنَّ فَضْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا حَصْرَ له، فلا يُحصَرُ بالذُّكورِ، ولا بالإِنَاثِ، بل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا، رقم (٣٧٦٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خديجة أم المؤمنين رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا، رقم (٢٤٣١) من حديث أبي موسى رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

يَخْتَارُ عَزَّوَجَلَّ ما شاءَ؛ كما قال تَعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآهُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص:٦٨].

٥ - جَوازُ إطْلاقِ العامِّ، ويُرادُ به الخاصُّ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿عَلَىٰ شِكَهِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ يعُمُّ نِساءَ العالمَينَ في وَقْتِها؛ لأنَّ النِّساءَ من هذه الأُمَّةِ يُساوِينَ مَرْيَمَ في هذا الاصْطِفاءِ والفَضلِ، كما أشارَ إليه الحديثُ الَّذي ذَكَرْنَاه.

٦ - أَنَّ هذه المَنقَبةَ مُهِمَّةٌ؛ حيث أشادَ اللهُ تَعالى بها، ونَوَّهَ بذِكْرِها.

• • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ يَنَمَرْيَمُ ٱقْنُدِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ

قَوْلُه: ﴿آفَنُتِي لِرَبِكِ﴾ القُنُوتُ هو: دَوامُ الطَّاعةِ مع الخُشُوعِ. والمُرادُ بالرَّبِّ هنا: الخالِقُ المالِكُ المُدبِّرُ، لكِنَّها رُبوبيَّةٌ خاصَّةٌ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱسۡجُدِى﴾ أي: لِرَبِّكِ، والسُّجودُ بيَّنَه النَّبيُّ ﷺ في قَولِهِ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»(۱).

وقَوْلُه: ﴿وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ الرُّكوعُ: أَنْ يَحْنِيَ الإنسانُ ظَهرَهُ تَعْظيهًا للهِ عَزَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، رقم (٢٣٠/٤٩٠) من حديث ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا.

وتَأَمَّلُ قَولَهُ: ﴿وَٱرْكِمِي مَعَ ٱلرَّكِمِينَ ﴾، ولم يَقُلْ: «مع الرَّاكِعاتِ» إِشَارةً إلى كَمَالِ مَرْيَمَ رَضَالِكُعْنَهَا، وأنَّهَا في صُفُوفِ الكُمَّلِ من الرِّجالِ، وهذا كَقَولِهِ تَعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي َأَخْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنِينَ ﴾ [التحريم: ١٢]، ولم يقُلْ: «من القانِتاتِ»؛ لِتكونَ داخِلةً في الكُمَّلِ من الرِّجالِ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - الأمْرُ بالقُنوتِ، وهو دَوامُ الطَّاعةِ مع الخُشوعِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، وهو بالنِّسْبةِ لَمِريَمَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ وَاضِحٌ، وبالنِّسْبةِ لِغَيرِها وَجْهُ الدَّلالةِ في هذه الآيةِ عليه: أنَّ هذه عِبادةٌ أُمِرَتْ بها امرأةٌ صالحِةٌ، فكان المَعْنى يَقْتَضي أنْ يكُونَ ذلك عامًّا لكُلِّ أَحَدٍ.

٢- الإشارةُ إلى الإِخْلَاصِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ لِرَبِّكِ ﴾.

٣- أنَّ الإقْرارَ بالرُّبوبيَّةِ للهِ عَنَّوَجَلَّ يَستلزِمُ تَوْحِيدَ الأُلوهيَّةِ؛ لأَنَّك إذا اعْتَقَدتَّ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ هو الرَّبُّ الخالِقُ المالِكُ المُدبِّرُ لِجَميعِ الأُمورِ، لَزِمَكَ أَلَّا تُشْرِكَ معه في العِبَادةِ أحدًا.

٤ - الإشارةُ إلى فَضْلِ السُّجودِ والرُّكوعِ، وذلك لأَنَّه خَصَّهُما بالذِّكرِ، وقد ثَبَتَ
 عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ
 رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»(١).

٥- ذِكْرُ مَا يَكُونُ سَبِبًا للنَّشَاطِ فِي العبادةِ، وَذَلِكَ بَذِكْرِ عِبادةِ الآخرينَ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾، وهذا أَمْـرٌ مُجُرَّبٌ، أنَّ الإنسانَ إذا ذُكِـرَ له

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۵۷۳).

شَخصٌ مُتعبِّدٌ للهِ عَرَّاجَلَ مُؤَدِّ لِحُقوقِ اللهِ، وحُقوقِ عِبادِ اللهِ، وطُلِبَ أَنْ يكونَ مِثلَهُ، صارَ هذا أَبْلَغَ في الحثِّ على فِعْل هذا.

•••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

قَوْلُه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: ما سَبَقَ من الأَخْبارِ النَّافِعةِ ﴿مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْعَيْبِ ﴾ أي: من أَخْبارِ الغَيْبِ الَّتِي كان النَّبيُّ ﷺ لا يَعْلَمُها ولا قَوْمُهُ، كما قال تَعالى في آيةٍ أُخرى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا فَأَصْبِرً إِنَّ الْعَالِمَةِ الْمُنَقِينَ ﴾ [هود: ٤٩].

والغَيْبُ: ما غابَ عن الإنسانِ، وهو نَوْعانِ:

- غَيْبٌ مُطلَقٌ، وهو الَّذي لا يَعْلَمُهُ إلَّا اللهُ عَزَّقَجَلً.
- وغَيْبٌ مُقيَّدٌ، وهو الَّذي يكونُ مَعْلومًا الأُناسِ دُونَ آخَرينَ.

وقَـوْلُه: ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ أي: وَحْمَى رِسالَـةٍ، وهو -أَعْنَـي الوَحْمَى - شَرعًا واصطِلاحًا: إِخْبارُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الرَّسولَ بها يُوحِي إليه من شَرْعٍ أو قَدَرٍ.

قال: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ أي: ما كُنتَ عِندَهُم ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾، وذلك أنَّهم تَنَازَعوا أيُّهُم يكونُ كَافِلًا لَمِريَمَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، فَجَعَلُوا يُلْقُونَ أَقْلامَهُم في النَّهرِ، وجَعَلُوا عَلامةً تدُلُّ على أنَّه إذا حَصَلَتْ هذه العَلامةُ لِقَلَمِ واحِدٍ منهم فهو الَّذي يَكفُلُها، فوَقَعَ الأمْرُ على زكريًّا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وقَـوْلُه: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ أي: ما كُنتَ عِندَهُـم حين اخْتِصامِهِم على هذا، ولكِنَّ اللهَ تَعالى أَوْحاهُ إلى نبيّهِ ﷺ ، فبلَّغَهُ للنَّاسِ.

### ومن فَوائِدِ هذه الآيةِ الكَرِيمَة:

١- إِثْبَاتُ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لِقَولِهِ: ﴿مِنْ أَنُبَآءِ
 أَنْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾.

٢- المَنقَبةُ العَظيمةُ لِرَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، حيث علَّمةُ اللهُ عَرَقَجَلَ ما لم يكُنْ يَعْلَمُهُ من أَنْباءِ الغَيبِ.

٣- اعْتِبارُ القُرْعَةِ، والعَمَلُ بها، وقد جاء ذِكْرُ القُرْعَةِ في القُرآنِ في مَوْضِعينِ،
 هذا أَحَدُهُما، والثَّاني: قَـولُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ عن يُـونُسَ: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾
 [الصافات: ١٤١].

وتَتعيَّنُ القُرْعةُ إذا اشْتَرَكَ جَماعةٌ في شَيْءٍ، ولا مَزيَّةَ لأَحَدِهِم على الآخَرِ، فَتُمَّةَ القُرعةُ للتَّمْييزِ، وكذلك تَمْييزُ الأَشْياءِ المُبهَمةِ في المَبيعَاتِ وغَيرِها.

المُهِمُّ: أَنَّ القُرْعَةَ سببٌ لِتَعْيينِ المُبهَمِ، وتَمْييزِ المُستحِقِّ، وتكونُ في العِبَاداتِ، وفي المُعامَلاتِ، وفي جَميع الشُّؤونِ.

وقد ذكر ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابِهِ (القَواعِد) أَمْثِلةً كَثيرةً على القُرْعةِ، فمَن شاءَ المزيدَ من ذلك فلْيَرجِعْ إليه (١).

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب (٣/ ١٩٥) القاعدة (١٦٠).

٤- أنّه عِندَ الاختِصَامِ ثُحَلُ المُشْكلةُ بالقُرْعةِ إذا لم يكن هُناك طَريقٌ آخَرُ مُقَدَّمٌ عليها، فلو تَنازَعَ شَخْصانِ في الأذانِ، قال أحَدُهُما: أنا أُريدُ أنْ أَكُونَ مُؤذّنًا. وقال الآخَرُ: بل أنا. ولم يُفضِّلِ الجيرانُ وَاحِدًا على الآخَرِ، ولم يكُنْ لأحَدِهِما على الآخَرِ مَزِيَّةٌ شَرعيَّةٌ، فيُقْرَعُ بيْنَهما، وما أَكْثَرَ ما حُلَّتِ المَشاكِلُ وهُدِّئَتِ الخُصُوماتُ بالقُرْعةِ.

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَتَهِكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴾

المَعْنَى: اذْكُرْ يَا مُحُمَّدُ هذه القِصَّةَ الغَريبةَ: أَنَّ المَلائكةَ قالت: ﴿ يَكُمْرُنَكُمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ ﴾، وهذا كَقَـولِ المُلائكةِ لزكريًا عَلَيْهِ السَّلَامُ حين نادَتْهُ وهو قَائِمٌ يُصلِّي في المِحْرابِ: ﴿ أَنَ اللّهَ يُبَشِّرُكَ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

والبَشَارةُ: إِخْبارُ الإنسانِ بها يسُرُّهُ، وقد تُطْلَقُ في إِخْبارِهِ بها يَسوؤُهُ؛ توسُّعًا في الكَلام، مِثلُ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَبَشِرَهُ م بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ [آل عمران:٢١].

وقَولُهُ: ﴿ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ﴾ أي: بإِنْسَانٍ خُلِقَ بكَلِمةٍ من اللهِ، لا على الوَجْهِ المَعْروفِ المَأْلوفِ.

والكلِمةُ هي: أنَّ اللهَ تَعالى قالَ له: «كُنْ» فكان، كما قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَ مَثَلَ عَمْدَ اللهِ عَادَمُ خَلَقَكُهُ، مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران:٥٩]، وليس المَعْنى: أنَّ عِيسَى نَفْسَهُ كَلِمةُ اللهِ؛ لأنَّ كَلامَ اللهِ غَيرُ مَحْلوقٍ.

وقَـوْلُه: ﴿اَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ﴾ هـذا اسْمٌ باللَّقبِ، و﴿عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾ هـذا اسمٌ بالعَلَمِيَّةِ، وسُمِّيَ: مَسِيحًا؛ لأنَّه كان لا يَمْسَحُ ذا عَاهَةٍ إلَّا أَبْرَأَهُ اللهُ عَرَّقِجَلَ، فإنَّه كان يُبرِئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ بمَسْح يَدِهِ على محلِّ المَرضِ.

وقَـوْلُه: ﴿عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَيَمَ ﴾ نُسِبَ إلى مَرْيَمَ؛ لأَنَّه لا أَبَ له، وأمَّا مَن له أَبُّ فإنَّه يُنسَبُ إلى أبيهِ؛ كما قَـال اللهُ تَعالى: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب:٥].

وقَوْلُه: ﴿وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: ذَا جاهٍ، والجاهُ هو: الشَّرَفُ والمَكانةُ والرِّفْعةُ فِي الدُّنِيا والآخِرَةِ، وذَلِكَ لأَنَّه رَسُولٌ من عِندِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، بل هو من أُولِي العَزْمِ الَّذِين هُمْ أَشْرَفُ الأنبياءِ، وهُمُ المَذْكُورونَ فِي قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ مَنْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴾ الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ مَنْ مَهُ وَالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴾ الدينِ مَا وَصَى بِهِ عَلَى: ﴿وَلِهُ آخَذْنَا مِنَ ٱلنَّيْتِ نَ مِيثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبَمَ وَإِنْ فَي عَلِيهُ عَلِيهُمْ مِيثَنَقًا عَلِيظًا ﴾ [الأحزاب:٧].

وهو أيضًا وَجِيهٌ في الآخِرةِ؛ لأنَّ الرُّسُلَ -عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ- لهم وَجَاهةٌ في الآخِرَةِ، ولهذا يأتي النَّاسُ إلى عِيسَى كما يَأْتُونَ إلى آخَرينَ من الرُّسُلِ، يَطْلُبُونَ منه الشَّفاعةَ.

وقَوْلُه: ﴿وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ أي: من الْمُقرَّبينَ عِندَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

### في هذه الآية الكَرِيمَة من الفُوائِدِ والأحْكامِ:

١ - إِثْبَاتُ القَولِ للملائكةِ، وأنَّهم يَقُولُون قَولًا مَسْمُوعًا مُكوَّنًا من حُرُوفٍ،
 فإنَّهم يُوجِّهونَ القَوْلَ إلى مَرْيَمَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا، فتَسمَعُهُ، وبحُروفٍ مُكوَّنةٍ مُرتَّبةٍ.

٢ - مَشْروعيَّةُ البَشَارةِ بها يَسُرُّ، سواء كانت للشَّخصِ نَفْسِهِ، أو لغَيْرِه، بمَعْنى:
 أَنَّك تُخِرِرُ أخاكَ الَّذي يُحِبُّ لك ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ بها يَسُرُّهُ فيك، أو تُخبِرُهُ بها يَسُرُّهُ في نَفْسِهِ.
 نَفْسِهِ.

٣- جَوازُ التَّوكيلِ في الأَخْبَارِ والبَشَارةِ؛ لأنَّ الملائكةَ ذَكَرَتْ أنَّ اللهَ يُبَشِّرُها،
 فالملائكةُ تقولُ بقَولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

٤- أنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَم يكُنْ مَوْلُودًا على المُعتادِ، بحيث يكونُ مَوْلُودًا بيْنَ اللَّذَكِرِ وَالأَنْثَى، وَلَكِنَّه بكَلِمةِ اللهِ فقط؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿ بِكَلِمةٍ مِنْهُ ﴾، والكلِمةُ هذه هي قَولُهُ: «كُنْ»، واللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إذا أَمَرَ شيئًا أَمْرًا كُونيًّا فلا بُدَّ أَنْ يَقَعَ، ولا يُمكِنَ أَنْ يَتَخلَفَ.
 أَنْ يَتَخلَفَ.

٥ - جَوازُ تَهيئةِ الاسمِ قَبْلَ الوِلادةِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ أَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾.

7- ذِكْرُ اللَّقَبِ قَبَلَ الاسْمِ العَلَمِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾، فبَدَأَ بالوَصْفِ -وهو اللَّقَبُ- قَبَلَ العَلَمِ -وهو عِيسَى- وعلى هذا فإذا أَخْبَرْتَ عن أحدِ الأئمَّةِ بشَيءٍ تقولُ: قال الإمامُ فُلانٌ كذا وكذا. ويجوزُ أَنْ تقولَ: قال فُلانٌ الإِمَامُ كذا وكذا. ويجوزُ أَنْ تقولَ: قال فُلانٌ الإِمَامُ كذا وكذا. ويجوزُ أَنْ تقولَ: قال فُلانٌ الإِمَامُ كذا وكذا. فأنتَ مُحْيَّرٌ بيْنَ هذا وهذا، لكِنْ إذا كان لَقَبُهُ أَشْهَرَ من اسمِهِ قُدِّمَ اللَّقَبُ.

٧- أنَّ مَن ليس له أَبٌ فإنَّه يُنسَبُ إلى أُمِّهِ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ ﴾،
 وهل تكونُ أُمُّهُ بمَنزِلةِ أَبيهِ في المِيرَاثِ وغَيرِهِ؟ في هذا خِلافٌ بيْنَ أَهْلِ العِلمِ،
 والرَّاجِحُ: أَنَّهَا تُنزَّل مَنزِلةَ أبيهِ في الميراثِ؛ لأنَّه ليس له نَسَبٌ من طَريقٍ آخَرَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إذا كانت نِسْبَتُهُ إلى أُمِّهِ تُؤذيهِ، ويَتأثَّرُ بها، فما الجَوابُ؟

فالجَوابُ: أَنْ يُسمَّى باسمٍ يُنْسَبُ إلى أَبِ بالوَصْفِ، لا بالعَيْنِ، فَمَثَلًا يُقالُ: عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ. و(عبدُ الرَّحمنِ) تَصلُحُ لكُلِّ أَحَدٍ، أو: عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الكَريم. أو ما أشبَهَ ذلك.

٨- فَضِيلةُ عيسى ابنِ مَريَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأَنَّه وَجِيهُ في الدُّنيا، وفي الآخِرةِ،
 ومن وَجَاهَتِهِ في الآخِرةِ: أنَّه أَحَدُ الرُّسُلِ الَّذين يُراجِعُهُم النَّاسُ في الشَّفاعةِ لهم.

٩ - فَضيلةُ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لكونِهِ مُقرَّبًا إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، ولا شكَّ أنَّ المُقرَّبَ إلى اللهِ من أَفْضَلِ بَني آدَمَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: بهاذا يَحصُلُ التَّقرُّبُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ؟

فَالجَوابُ: يَحَصُلُ التَّقرُّبُ إلى اللهِ بِالطَّاعاتِ والعِباداتِ، كما ثَبَتَ عن النَّبِيِّ اللهِ بَالطَّاعاتِ والعِباداتِ، كما ثَبَتَ عن النَّبِيِّ أَنَّه قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»(۱)، وفي الحَديثِ القُدسيِّ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُ أَلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً »(١).

نَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ أَنْ يَجَعَلَنا من الْمُقرَّبِينَ إليه، وأَنْ يَهَبَ لنا منه رَحْمَةً؛ إنَّه هو الوَهَّابُ.

#### ••••••

(١) تقدم تخريجه (ص:٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُهُ ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥/٢) من حديث أبي هريرة رَبَحَالَتُهُ عَنْهُ.

كما أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر رَحِجَالِيَّكُ عَنْهُ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

### ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

هذه من آياتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّه يُكلِّمُ النَّاسَ وهو في المَهدِ صَغيرٌ، وهذا خِلافُ ما جَرَتْ به العادةُ؛ فإنَّ الصَّبيَّ لا يُمكِنُ أَنْ يَتكلَّمَ في المَهدِ، لكِنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ.

وقَوْلُه: ﴿وَكَهَلَا ﴾ أي: كبيرًا، وكلامُهُ في مَهْدِهِ ككلامِهِ في كُهُولَتِهِ، يَعْني: أَنَّه كَلامٌ مَفْهُومٌ مَعْلُومٌ، ويدُلُّ لهذا: ما في سُورةِ مَريَمَ ليَّا أَشَارَتْ إليه، قالوا: ﴿كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيتًا ﴿ فَكَيْمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيتًا ﴿ وَكَلَمْ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي مَبَارًكُا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًا ﴿ وَلَا يَولِدَقِي وَلَمْ وَلَمْ مُوتُ عَلَيْ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًا ﴿ وَلَا يَعْفَى خَيًا ﴿ وَلَهُ مَا أَيْنَ مَا صَكَانًا اللّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعِثُ حَيًا ﴾ وَلَمْ أَبُعُ مَارًا اللّهُ عَلَيْ مُن أَفْصَحِ الكلامِ وأَبْيَنِهِ، وهو في المَهدِ. [مريم: ٢٩- ٣٣]، وهذا كلامٌ عَظيمٌ من أَفْصَحِ الكلامِ وأَبْيَنِهِ، وهو في المَهدِ.

وقَوْلُه: ﴿وَمِنَ ٱلْعَكِلِحِينَ ﴾ يَعْني: وهو من الصَّالِحِينَ، أي: الَّذين قَامُوا بحُقوقِ اللهِ، وحُقُوقِ عِبادِهِ.

#### من فُوائِدِ هذه الآيةِ الكريمةِ:

١ - تَمَامُ قُـدْرةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ، وأنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديـرٌ، يُنطِقُ مَن لا عَهْدَ له بالنُّطـقِ، وسَبَقَ في قِصَّـةِ زكريَّا أنَّ اللهَ أَعْطاهُ آيـةً ألَّا يُكلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةَ أيَّامِ إلَّا رَمْزًا.

٢- أنَّها مُناسِبةٌ للحالِ؛ فإنَّ زَمَنَ عِيسَى -على ما قالوا- كان زمَنَ تَقدُّمٍ في الطّبّ، والطّبيبُ مها كان تَقدُّمُهُ لا يُمكِنُ أنْ يُعالِجَ صَبيًّا، فيَتكلّمَ، فجاءتْ هذه

الآيةُ مُعجِزةً لهؤلاءِ الأطِبَّاءِ؛ لأنَّهم لا يَسْتَطيعونَها أبدًا.

٣- الثَّناءُ على عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ بكُونِهِ من الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنا من عِبادِكَ الصَّالِحِينَ المُصلِحينَ، واغْفِرْ لنا ولوَالِدِينا، ولجِميعِ المُسلِمينَ.

#### ••••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَن مَرْيَمَ بِنتِ عِمْرانَ:

﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرُ ۖ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ ﴾

قَوْلُ مَرْيَم رَضَالِلَهُ عَهَا: ﴿ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِى بَشَرٌ ﴾ هذا الاستِفْهامُ ليس للإِشْكَالِ أو للشَّكِّ فِي بُشْرى اللهِ عَزَّيَجَلَّ على المَلائكةِ، ولكِنْ للتَّعجُّبِ أَنْ يَكُونَ لها وَلَدٌ، ولم يَمْسَسُها بَشَرٌ ، أي: لم يُجَامِعُها؛ لأنَّ المسَّ يُكْنَى به عن الجِماعِ ، كما في قولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُمْ هَانَ فَرِيضَةً فَويضَةً فَويضَةً مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقال تَعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

﴿قَالَ ﴾ أي: اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾، أي: أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾، أي: أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ، حَتَّى ولو كان وَلَدًا من غَيرِ مَسِّ بَشَرٍ ﴿إِذَا قَضَى آمَرًا ﴾ أي: قَدَّرَهُ وقضى أَنْ يَكُونَ ﴿ وَلَا مَن عَيرِ مَسِّ بَشَرٍ ﴿إِذَا قَضَى آمَرًا ﴾ أي كان هذا أنْ يَكُونَ ﴿ وَلَا مَن عَيرُونَ ﴾ ، كلِمةٌ واحِدةٌ: ﴿ كُن ﴾ ، فيكونُ مهما كان هذا الأَمْرُ ، ويكونُ حَسَبَ أَمْرِ اللهِ عَنَّا عَلَى اللهِ عَنَا عَلَى اللهِ عَنَا عَلَى اللهِ عَنَا عَلَى الله عَنَا عَلَى الله عَنَا عَلَى الله عَنَا عَلَى الله عَنْ الله عَنَا عَلَى الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ولهذا لمَّا أَمَرَ اللهُ القَلَمَ أَنْ يَكتُبَ قال: ربِّ، وماذا أَكْتُبُ؟ قال: «اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القيامةِ(١)، وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا آَمْرُنَا كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القيامةِ(١)، وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا آَمْرُنَا إِلَى يَوْمِ القيامةِ(١)، وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا آَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]، يَعْني: أَنَّه جَلَّوَعَلَا إِذَا أَمَرَ لا يُكرِّرُ الأَمْر، إنَّما هو أَمْرٌ واحِدٌ يكونُ به ما أَرادَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لكمالِ قُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ.

#### فَفي هذه الآيةِ الكريمةِ مِن الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - بيانُ جَوازِ سُؤَالِ الإنسانِ عن الشَّيءِ الَّذي يُسْتَغْرَبُ، حتَّى ولو كان المُخبِرُ صادِقًا؛ لأنَّ ذلك فيه اطْمِئْنَانُ القَلْبِ، وطَردُ الشَّكِّ والوَسَاوِسِ.

٢- أنَّ الوَلَدَ لا يَأْتِي إلَّا بأَبِ؛ لِقُولِها: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسِنِى بَشَرٌ ﴾،
 هذه هي العادةُ المُطَّرِدةُ، ولكِن قُدْرةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوقَ العادةِ، قال العُلَماءُ: والإنسانُ في هذه المسألةِ أَرْبَعةُ أَقْسَامٍ:

- خَالُوقٌ بلا أُمِّ ولا أب، وهو آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، خَلَقَهُ من تُرابِ.
  - وخَعْلوقٌ من أبِ بلا أُمِّ، وهي زَوْجُهُ حَوَّاءُ.
  - وخَعْلُوقٌ من أُمِّ بلا أب، وهو عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.
    - ونخُلوقٌ بيْنَ أَبُوَينِ، وهم سائِرُ البَشَرِ.

واللهُ تَعالى على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: كتاب القدر، باب ما جاء في الرضا بالقضاء، رقم (٢١٥٥)، وأحمد (٣١٧/٥) من حديث عبادة بن الصامت رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

٣- أنَّ الله عَرَّوَجَلَّ يَخلُقُ ما يشاء، سواء كان جارِيًا على وَفقِ العادةِ أو مُخالِفًا،
 والحَلْقُ هو الإيجادُ بالتَّقْديرِ والتَّسْويةِ والتَّنْظِيم.

٤- أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿إِذَا فَضَى آمَرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيكُونُ ﴾، و﴿آمَرًا ﴾ نكرةٌ في سياقِ الشَّرطِ يقولُ العُلَماءُ: إنَّها للعُموم، يَعْني: أيُّ أَمْرٍ يَقْضيهِ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ، والمُرادُ بالقضاءِ هنا: القضاءُ الكونيُّ القَدريُّ؛ لأنَّ القضاءَ نَوْعانِ:

- قَضاءٌ شَرْعيٌّ، وهو: ما قَضاهُ اللهُ تَعالى شَرعًا من الأوامِرِ والنَّواهي الَّتي يُكلِّفُ بها عِبادَهُ.
- وقضاءٌ قَدريٌّ، ليس للإنسانِ فيه حِيلَةٌ، وهو: ما يَقْضيهِ اللهُ تَعالى خَلْقًا وتَكُوينًا.

ولكُلِّ منها شَواهِدُ، فمِنَ القَضاءِ الشَّرعيِّ: قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَقَعَالَ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ف: (قَضَى) بمَعْنى: شَرَعَ، وليس المَعْنى: قَدَّر؛ لأنَّه لو كان المَعْنى: قَدَّر لكان كُلُّ العِبادِ مُخْلِصينَ، لا يَعْبُدُونَ غَيرَ اللهِ، لكِنَّه قَضَى، أي: شَرَعَ، فمِن الحَنْقِ مَن ذَلَّ وعَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، ومنهم مَنِ اسْتَكْبَرَ.

ومن القَضاءِ القَدَريِّ: قُولُ اللهِ تَعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَبَهِ يَلَ فِي ٱلْكِنَبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْكِنَبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء:٤]، ف: (قَضَيْنا) بمَعْنى: قَدَّرْنا، وليس قَضاءً شَرعيًّا؛ لأنَّ اللهَ لا يَقْضي شَرْعًا أَنْ يُفْسِدَ أَحَدٌ فِي الأرضِ، بل هو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَنْهَى عن الفسادِ فِي الأرضِ.

والشَّاهِدُ من هذا: قَولُهُ تَعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾، وهذا قَضاءٌ قَدَريُّ. وهذا قَضاءٌ قَدَريُّ. وهُنا في قَولِهِ تَعالى: ﴿إِذَا قَضَى آمْرًا ﴾ الظَّاهِرُ أَنَّه من هذا القِسْمِ، وأنَّ القَضاءَ هنا هو القَضاءُ القَدَريُّ.

٥- مَسألةٌ تَتعلَّقُ بالعَقيدةِ، وهي قَولُهُ: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴾، ففيها دَلالةٌ واضِحةٌ على إثباتِ القَولِ للهِ عَرَّفَجَلَّ، وأنَّه يقولُ بصَوْتٍ يَسْمَعُهُ من وُجِّهَ إليه القَوْلُ، وبحُرُوفٍ يكونُ منها الكلامُ، فهنا يقولُ له: «كُنْ»، وهي حُرُوفٌ، فيكونُ.

وهذا يَتضمَّنُ الرَّدَّ على مَن يقولُ: إنَّ اللهَ لا يَتكلَّمُ بِحَرْفٍ وصَوتٍ، وإنَّمَا كَلامُهُ هو المَعْنى الَّذي في نَفْسِهِ. وهذا يَعْني نَفْيَ الكَلامِ في الحقيقة؛ لأنَّ الإنسانَ لو أَضْمَرَ في نَفْسِهِ شيئًا ما قيلَ: إنَّه قال، أو تَكلَّمَ. ولو فُرِضَ أنَّه نُسِبَ القَولُ إلى هذا لقُيِّدَ، كما في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨].

فاعْتَقِدْ -أخي المُسلِم- أنَّ ربَّكَ يَتكلَّمُ بحَرْفٍ وصَوْتٍ مَسْموعٍ، يَتكلَّمُ بِهِ شَاءَ، ويَتكلَّمُ متى شاءَ، ويَتكلَّمُ كيف شاءَ، قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ قُل نَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ بِهِ شَاءَ، قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ قُل نَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِن اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف:١٠٩]، مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِي لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُ مِنْ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف:١٠٩]، وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ ﴾ يَعْني: لو كانت جَميعُ الأشْجارِ في الأَرْضِ أَقْلامًا ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ يَعْني: كان مِدَادًا يُكتَبُ منه مِثلَ الحِبْرِ ﴿ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللهِ ﴾ [لقان:٢٧]، تَعالَى اللهُ .

٦- أنَّ ما أَمَرَ اللهُ به كَونًا كان فَوْرًا، بدَليلِ الفاءِ في قَولِهِ: ﴿فَيَكُونُ ﴾، فإنَّها دالَّةُ على التَّرتيبِ والتَّعْقيبِ.

وانْظُرْ -أَخِي الْمُسلِم- قَوْلَ اللهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿وَمَاۤ أَمَرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر:٥٠]، يَعْني: أَنَّ اللهَ إذا أرادَ شيئًا أَمَرَ أَمْرًا واحِدًا فقط، وصار المَأْمُورُ فَوْرًا كَلَمْحِ بالبَصَرِ، تَعالى اللهُ.

وانْظُرْ إلى الوَقائِعِ تَشْهَدُ بهذا، فالزَّلازِلُ تَقَعُ بأمْرِ اللهِ، وتُدمِّرُ بلَحْظةٍ ما لا تُدمِّرُهُ القَنابِلُ العَظيمةُ الثَّقيلةُ في أيَّام.

وانْظُوْ إلى مُوسى لمَّا ضَرَبَ الْبَحْرَ تَمَيَّزَ البَحْرُ فَورًا، وتَفرَّقَ، وكان كُلُّ فِرْقِ كَالطَّودِ العَظيمِ، أي: كالجَبَلِ العَظيمِ، ثُمَّ الأَرْضُ الَّتي هي أرضُ البَحْرِ الرَّطْبةُ صارت يَابِسةً في الحالِ، كما قال عَرَّقَ كَلَ: ﴿فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [طه:٧٧]، فسُبْحانَ العَليمِ القَديرِ العَزيزِ الحَكيمِ القَويِّ القَهَّارِ، وسُبْحانَ اللهُ، واللهُ أكبَرُ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

### ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞﴾

قَوْلُه: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ﴾ الفَاعِلُ هو اللهُ عَنَّقِجَلَ، والمُعلَّمُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿الْكِنْبَ ﴾ يَعْني: الوَحْيَ المُنزَّلَ من اللهِ عَنَّقِجَلَّ المَكْتوبَ ﴿وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ يَعْني: مَعْرِفَةَ أَسْرارِ الشَّريعةِ ومَقاصِدِها ﴿وَٱلتَّوْرَئَةَ ﴾ يَعْني: الكِتابَ الَّذي أُنزِلَ على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ يَعْني: الكِتابَ الذي أُنزِلَ على عَلَيْهِ السَّلَامُ .

وهذه بَشَارةٌ عَظيمةٌ لَمِريمَ عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ ورَضَّالِتُهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَها هذا سيَنالُ هذه المُرْتَبةَ العَظِيمة.

#### ففي هذه الآية الكريمة من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إِخْبَارُ الإِنْسَانِ بها يسُرُّهُ، ويُسمَّى هذا: بَشَارةً.

٢- فَضِيلةُ العِلْمِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِصْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ ، ولا شكَّ أنَّ العِلْمَ من أَفْضَلِ العِباداتِ وأَجَلِّها وأَعْظَمِها أثرًا وتَأْثيرًا، حتَّى قال الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: العِلْمُ لا يَعْدِلُهُ شَيءٌ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. قالوا: يا أبا عَبْدِ اللهِ ، كيف تَصلُحُ النَّيَّةُ ؟ قال: يَنْوي رَفْعَ الجَهْلِ عن نَفسِهِ وعن غَيرِهِ (١).

٣- التَّرغيبُ في مَعرِفةِ الجِحْمةِ وأَسْرارِ الشَّريعةِ، حتَّى يكونَ الإنسانُ على طُمَأْنينةٍ واقْتِنَاع تامِّ.

٤ - الثَّناءُ على هَذَينِ الكِتابَينِ: التَّوْراةِ، والإِنْجيلِ.

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢/ ١٦٨)، ويُنْظَر: الفروع (٢/ ٣٣٩).

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الفَائِدةُ مِن تَعْلَيمِ عِيسَى التَّوْراةَ، وقد أُنزِلَ عليه الإِنْجيلُ؟ فَا فَالَ قَالَ عَيسَى فَالْحُوابُ: أَنَّ الإِنْجِيلَ مُتمِّمٌ لِلتَّوْراةِ، والأصْلُ هي التَّوْراةُ، كما قَال عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَني إسرائيلَ: ﴿وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ [آل عمران: ٥٠]، فالإنجيلُ مُتمِّمٌ، وليس مُسْتَقِلًا.

والتَّوْراةُ والإِنْجيلُ قد نُسِخَا بالقُرآنِ الكَريمِ، والَّذي نَسَخَها هو اللهُ عَزَّيَجَلَّ الَّذي أَنْزَلَها، فلا يُتعبَّدُ للهِ بها بعدَ القُرآنِ الكَريمِ، بل قد رُوِيَ أَنَّ النَّبيَ ﷺ رأى مع عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ شيئًا من التَّوْراةِ، فغَضِبَ، وقال: «أَمُتَهَوِّ كُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟! لَقَدْ أَتَيْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي "(۱).

ويَتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: تَحريمُ الرُّجوعِ إلى التَّوْراةِ والإنجيلِ؛ لأنَّها كِتَابانِ مَنْسُوخانِ لا عَمَلَ عليها، وكُلُّ ما فيها من خَيْرٍ خَبَريٍّ أو حُكْميٍّ ففي القُرآنِ مِثْلُهُ أو خَيْرٌ منه، فلا يجوزُ الرُّجوعُ إليها، ولا قِراءتُهُا، اللَّهُمَّ إلَّا إذا قَرَأَهما إنسانٌ مُتَمَكِّنٌ في عِلمِ الشَّريعةِ الإِسْلَاميَّةِ مُوقِنٌ إيقانًا لا شكَّ فيه، وقَرَأَهما؛ لِيَعْرِفَ مَا فيها من حقِّ يَشْهَدُ للقُرآنِ، ولِيَعْلَمَ التَّحْريفَ ما فيها من حقِّ يَشْهَدُ للقُرآنِ، ولِيَعْلَمَ التَّحْريفَ والتَّبْديلَ والتَّغْييرَ الَّتِي وَقَعَت مَن يَزعُمونَ أنَّهم أَتْباعٌ لها، فهذا لا حَرَجَ عليه أنْ والتَّغْييرَ الَّتِي وَقَعَت مَن يَزعُمونَ أنَّهم أَتْباعٌ لها، فهذا لا حَرَجَ عليه أنْ يَقْرَأَ التَّوْراةَ والإنْجيلَ؛ لِيَرُدَّ على مَن يتعبَّدُ اللهِ منها، وقَد فَعَلَ ذلك كَثيرٌ من العُلَمَاءِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: التَّوْراةُ المَوْجودةُ والإنجيلُ المَوْجودُ بيْنَ أَيْدي اليَهودِ والنَّصارى، هل فيهما تَغْييرٌ، أو تَبْديلُ، أو إِخْفاءٌ، أو إِضَافةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٨٧) من حديث جابر رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

فالجَوابُ: نَعَمْ، قال اللهُ تَعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا﴾ [الانعام:٩١]، وقال تَعالى: ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [النساء:٤٦].

وكذلك وقَعَ للنَّصارَى، وتَعْريفُهُم وتَغْييرُهُم ظاهِرٌ، حتَّى قَسَّموا الإِنْجِيلَ الَّذِي يَدَّعونَهُ مُنزَّلًا على عِيسَى، وهو عَيَنهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قد نَزَلَ عليه كِتابٌ هو الإِنجيل، لكِنَّنا لا نقولُ: إنَّه هذا الَّذي بيْنَ أَيْدِي النَّصَارى؛ لأنَّهم بدَّلوا وغيَّروا حتَّى جَعَلوهُ أَرْبَعَةَ أناجيلَ، أو خُسْةَ أَنَاجِيلَ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْ جِمْتُكُم بِنَا يَةٍ مِّن زَّبِكُمْ أَنِيَ آخُلُقُ لَكُم مِن الطِينِ كَهَيْتُةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَثْرِئُ ٱلْأَخْمَةُ وَٱلْأَبْرَص وَأُخِي ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱنْبَتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَالْبَيْثُ كُم

قال عَنَّوَجَلَّ مُبشِّرًا بَشَارةً ثانيةً: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ مِيلَ ﴾ يَعْني: ويُرسِلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَهِ مِيلَ ﴾ يَعْني: ويُرسِلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائيلَ، والرُّسُلُ أَشْرَفُ أَنْواعِ البَشَرِ؛ لأنَّ البَشَرَ رُسُلٌ وأَنْبِياءُ وصِدِّيقونَ وشُهَداءُ وصَالِحونَ، وأَفْضَلُهُم الرُّسُلُ.

وقَوْلُه: ﴿إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ يَعْني: بَني يَعْقوبَ؛ لأنَّ إسرائيلَ لَقَبُّ لِيَعْقوبَ ابنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ. وقَوْلُه: ﴿ أَنِي قَدْ حِثْتُكُم بِنَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ هذا تَفْسِيرٌ للرِّسالةِ، أي: عَلَامةٍ من اللهِ عَزَقَجَلَ تَدُلُّ على قُدْرةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وعلى صِدْقِ رِسالةِ عِيسى، والآيةُ في اللَّغَةِ: العَلامةُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿ أَوَلَرَ يَكُن لَمَمُ عَلَيةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَةٍ يلَ ﴾ [الشعراء:١٩٧]، يعني: أولَمْ يَكُنْ لهم عَلامةً تدُلُّ على أنّه نَزَلَ من ربِّ العالمينَ -يعني: القُرآنَ - أن يعْلَمهُ عُلَماء بني إسْرائيلَ.

ثُمَّ بيَّنَ شيئًا من الآياتِ، قال: ﴿أَنِّ أَغَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَ الطَّيرِ ﴾ أي: أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْءَ الطَّيرِ، وهي من الطِّينِ، ﴿فَأَنفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴾، يَعْني: يكونُ طَيْرًا حَقيقةً، ولهذا في قِراءةٍ أُخرى: ((فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللهِ))(۱)، وهذه قُذْرةٌ عظيمةٌ، أنَّ طَيْرًا من طِينٍ يُنفَخُ، فتَحِلُّ فيه الرُّوحُ، ويَتحرَّكُ، ويَطيرُ، وهذا مِثالٌ.

مِثالٌ آخَرُ: ﴿وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُمْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾، وأضافَ الإِبْرَاءَ إلى عِيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ؛ لأنَّه سببٌ، وإلَّا فالبارِئُ والمُبرِئُ هو اللهُ عَنَّقِجَلَّ.

والأَكْمَهُ هو: الَّذي ليس له عَيْنُ، والأَبْرَصُ: الَّذي تَغيَّرَ جِلدُهُ بِمَرَضِ البَرَصِ. وَقَوْلُه: ﴿وَأُخِي اللهِ، وفي الآيةِ الثَّانيةِ قال اللهُ له: ﴿وَأُخِي الْمَوْقَ بِإِذْنِ اللهِ لَهِ يَرجِعُ الميِّتُ حيًّا بإذْنِ اللهِ، وفي الآيةِ الثَّانيةِ قال اللهُ له: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْقَ بِإِذْنِ ﴾ [المائدة:١١٠]، أي: تُخْرِجُ المَوْتي من القُبورِ بإذْنِ اللهِ عَزَّوَجَلَ، أي: بأمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

مِثَالٌ ثَالِثٌ: ﴿وَأُنبِتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾، وهذا من جُملة رسالَتِهِ، وهو من عِلْمِ الغَيبِ، لكِنَّ اللهَ أَطْلَعَهُ عليه، قال عَزَّقَجَلَّ: ﴿عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع، وقرأ باقي السبعة بغير ألف، انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٤٥).

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا آلَ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا﴾ [الجن:٢٦-٢٧].

وقَوْلُه: ﴿إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ يقولُه عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَعْني: إِنَّ فِي ذَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَزَقَهَ اللهِ عَزَقَهَ اللهِ عَزَقَهَ اللهِ العادةِ.

وكذلك إحياءُ المَوْتى وإِخْرَاجُهم من القُبورِ على يَدِ إنسانِ خِلافُ العادةِ، وإِبْرَاءُ الأكمَهِ والأبرَصِ خِلافُ العادةِ، ولهذا لا أَحَدَ -إلى الآنَ- يَسْتَطيعُ أَنْ يُبرِئَ الأَكْمَةِ والأبرَصَ إلَّا اللهُ عَرَقِجَلَّ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الأَكْمَة والأبرَصَ إلَّا اللهُ عَرَقِجَلَّ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: فآمِنوا؛ لأنَّ هذا أَمْرٌ واقِعٌ، لا يُمكِنُ إنكارُهُ.

نَسَأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يُرِيَنا من آياتِهِ ما تَطْمِئِنُّ به قُلُوبُنا، وتَطيبُ به نُفوسُنا، وأَنْ يُوفِّقَنا لِهَا يُحِبُّ ويَرْضى؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

### في هذه الآية من الفُوائِدِ والأحْكَامِ:

١- أنَّ من أَعْظَمِ مِنَّةِ اللهِ على عِبادِهِ أَنْ يَتَّخِذَ منهم رَسُولًا، ومِن المَعْلومِ أَنَّه لا رَسُولَ بعدَ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، ولكِنْ هُناك وَرَثةٌ يَرِثُون النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- في أُمَّتِهِ تَعْليهًا وتَرْبيةً ودَعْوةً، وهُمُ العُلَماءُ، وقد جاءَ في الحَديثِ أَنَّ العُلَماءُ ورَثةُ الأنبياءِ (١)، والمُرادُ بذلك: العُلَماءُ العَامِلُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب في فضل العلم، رقم (٣٦٤١)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه في المقدمة، باب فضل العلماء، رقم (٢٢٣)، وأحمد (٥/ ١٩٦) من حديث أبي الدرداء رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

بها عَلِمُوا، المُحقِّقونَ لإرْثِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- في عِبادَتِهِ، وتَعْليمِهِ، ودَعْوتِهِ، وجِهادِهِ.

ويَتفرَّعُ على هذه الفَائِدَة: الحثُّ على طَلَبِ العِلمِ؛ لِيكونَ الإنسانُ وارِثًا للرَّسولِ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

٢- أنَّ رِسالةَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ خاصَّةٌ، ولَيْسَت إلى جَميع النَّاسِ، حيث قال: ﴿ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلْ ﴾، والمقامُ مَقامُ بَشَارةٍ، ولو كانت رِسالتُهُ تعُمُّ أَكْثَرَ من ذلك لئشِّرَ به، وقد ثَبَتَ عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أنَّه قال: ﴿ أَعْطِيتُ خُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَيْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي خُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَيْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ ثُعَلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى - وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾.
 إلى النَّاسِ عَامَّةً ﴾(١).

٣- أنَّ الرَّسولَ لا بُدَّ أنْ يَأْتِيَ بآيةٍ تدُلُّ على صِدقِهِ، وإلَّا لَم تَقُمْ به الحُجَّةُ؛
 لِقَولِهِ: ﴿ أَنِي قَدْ جِنْ تُكُم فِا يَتِهِ مِن دَّيِكُمْ ﴾، وقد أخبَرَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - أنَّه ما من رَسولٍ بَعَثَهُ اللهُ إلَّا آتاهُ من الآياتِ ما يُؤمِنُ على مِثلِهِ البَشَرُ (٢)؛ حتَّى لا يكونَ لأَحَدٍ عُذْرٌ.
 لا يكونَ لأَحَدٍ عُذْرٌ.

٤ - أَنَّ الآياتِ لا تَحصُلُ بكَسْبِ الإنسانِ وعَمَلِهِ، بل هِيَ من عِندِ اللهِ؛ لِقَولِهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآ هُ ﴾، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١) من حديث جابر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، رقم (٤٩٨١)، ومسلم كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا، رقم (١٥٢) من حديث أبي هريرة رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ.

﴿ مِن زَيِّكُمْ ﴾، ويَشْهَدُ لهذا: قَوَلُهُ تَعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَاۤ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَتُ مِن زَيِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللهِ ﴾ [العنكبوت:٥٠].

٥- أنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتِعَالَى له الحُكُمُ، فقد يَأْذَنُ فِي شَيءٍ فِي وَقْتٍ، ويَمْنَعُهُ فِي وَقْتٍ، فَالصُّورةُ بالتَّمْثالِ مُحُرَّمةٌ، لُعِنَ فاعِلُها، كها ثَبَتَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّه لَعَنَ المُصوِّرينَ (۱۱)، لكِنْ لَمَّا كانت مَصْلَحةُ التَّصْويرِ فِي زَمَنِ عِيسَى رابيةً على مَفْسَدَتِهِ أُبيحَ له أن يُصوِّرَ صُورًا تَمْثاليَّةً، وذَلِكَ في قَولِهِ: ﴿ أَنِيَ أَغُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾.

٦ - تَمَامُ قُدْرةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنفُخُ في هذا التِّمْثالِ من الطِّينِ، ويكونُ طَيرًا حيًّا يَتحرَّكُ ويَطيرُ.

٧- أنَّ جَميعَ الأَسْبَابِ لا تَسْتَقِلُ بالتَّاثيرِ، وإنَّما هي من عِندِ اللهِ؛ لِقَولِهِ:
 ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾، وإلَّا فعِيسَى عَلَيْهِ ٱلصَّلَا اللهَ اللهُ لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يَفْعَلَ هذا الفِعلَ، لكِن ذلك بإذْنِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ.

٨- أنَّ الأَكْمَة والأبرَصَ لا عِلاجَ لهما فيما يَعْلَمُهُ البَشَرُ؛ لِقَولِهِ: ﴿وَأَبْرِئُ الْأَنْ وَالْبَرَصَ ﴾؛ لأنَّه لو كان البَشَرُ يَسْتَطيعُ أَنْ يُبرِتَهما بها اكتسبَهُ من عِلْمِ الطِّبِّ لم يكُنْ ذلك آيةً لعِيسَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب مهر البغي، رقم (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

١٠ - أنَّ اللهَ قد يُطْلِعُ مَن شاءَ من عِبادِهِ على ما يَخْفَى من أَفْعالِ الآخرين؛ لِقَولِ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَأُنْيِتُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾.

١١ - الإشارةُ إلى فائدةٍ اقْتِصَاديَّةٍ عَظيمةٍ، وهي: أنَّ الإنسانَ يَنبَغي له فيها رَزَقَهُ اللهُ أَنْ يَأْكُلَ ما يَحْتَاجُ إلى أَكْلِهِ، ويَدَّخِرَ ما لا يَحتاجُ إلى أَكْلِهِ، وألَّا يُسرِفَ؛ لأنَّ بعض النَّاسِ إذا تَوفَّرَ عِندَهُ الرِّزقُ من طَعامٍ أو غيرِهِ أَسْرَفَ حتَّى يَنفَدَ بسُرعةٍ، وهذا غَلَطُ.

ولهذا أرشَدَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ المَلِكَ الَّذي رأى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ، وسَبْعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وأُخَرَ يابِساتٍ، قال: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا خَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ يَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَا نَأْكُونَ ﴿ يَا إِسَانٍ مَا قَدْ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ اللهَ عَمَد فَكُ مَا قَدَمُتُمْ فَكُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَا تُحْصِنُونَ ﴾ [يوسف:٤٧-٤١].

١٢ - مِنَّةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على عبادِهِ، حيث يُعْطي الرَّسولَ آياتٍ تدُلُّ على صِدْقِهِ، فيكونُ في ذلك نِعْمةً على الرَّسولِ، وعلى المُرْسَلِ إليه؛ لأنَّ الرَّسولَ يَقْوى بها عِندَهُ من الآياتِ، والمُرسَل إليه يَطْمئِنُّ ويُصَدِّقُ، ولا يَعْتريهِ الشَّكُ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِى فَالِ لَا يَعْتريهِ الشَّكُ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِى فَالِ لَا يَعْتريهِ الشَّكُ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِى فَالِ لَا يَعْتريهِ الشَّكُ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي فَالِ لَا يَعْتريهِ الشَّكُ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي فَالِي لَكُنْهُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾، أي: فآمِنوا، فإنَّها آيةٌ بَيِّنةٌ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنا إيهانًا لا كُفْرَ معه، ويَقينًا لا شَكَّ معه، وإِخْلاصًا لا شِرْكَ معه، واللَّهُمَّ ارْزُقْنا إيهانًا لا أَبْتِدَاعَ معه، يا ذا الجَلالِ والإِكْرامِ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْ كُمْ وَمُصَدِقًا لِمَا بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞﴾

قَـال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عن عِيسَى ابْنِ مَريَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ ﴾ يَعْني: أَنَّه جاء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُصِدِّقًا لِهَا بِيْنَ يَدَيهِ من التَّوْراةِ، وهذا له وَجْهانِ:

أَحَدُهما: أَنْ تكونَ التَّوْراةُ أَخْبَرَتْ به، فجاء تَصْديقًا لِهَا أَخْبَرَتْ به.

والوَجْهُ الثَّاني: أنَّه مُصدِّقٌ بالتَّوْراةِ بأنَّها حقٌّ.

والتَّوْراةُ هي: الكِتابُ الَّذي أَنزَلَهُ اللهُ تَعالى على مُوسى بْنِ عِمْرانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

وقَوْلُه: ﴿ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ يَعْني: أَنَّ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِثَ لَيُحِثَ لَيُحِلَّ لِبَني إسرائيلَ بعضَ الَّذي حُرِّمَ عليهم، فقد حرَّمَ اللهُ على بَني إسرائيلَ أَشْياءَ بظُلْمِهِم، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ فَيُظُلِّمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْمِ مَظِيبَاتٍ أُحِلَتَ الشَّياءَ بظُلْمِهِم، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ كَيْيَرًا ﴾ [النساء:١٦٠]، وقال تَعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ طُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَاكِ آوَ مَا الْخَتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ [الانعام:١٤٦].

وقَوْلُه: ﴿وَجِثْ تُكُمُ بِاَيَةٍ مِن رَبِكُمْ ﴿ أَي: بِعَلامةٍ على صِدْقي، والآيةُ هي: العَلامةُ الدَّالَّةُ على صِدْقِ ما جاءت عَلَامةً عليه، ومِن شَرطِها بالنِّسْبةِ للرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ: أَلَّا يَتمكَّنَ البَشَرُ من الإِثْيَانِ بِمِثْلِها.

وعِيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ جاءَ بآياتٍ مُتعدِّدةٍ، منها:

- أنَّه يُبرِئُ الأَكْمَة والأبرَصَ بإذْنِ اللهِ.
- ويُحْيي المَوْتى بإذْنِ اللهِ، بل يُخْرِجُهُم من قُبورِهِم بإذْنِ اللهِ عَرَّهَجَلَ، وهـذا
   لا يُمكِنُ للبَشَرِ أَنْ يَأْتُوا بمِثلِهِ.

وفي قَولِهِ: ﴿ مِن رَبِيَكُمُ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّه يَجِبُ عليهم القَبُولُ؛ لأنَّهم مَرْبُوبونَ للهِ عَزَّوَجَلَّ، عِبادٌ له، فيَجِبُ عليهم أنْ يُصَدِّقوا بها أَخْبَرَ به، وأنْ يَمْتَثِلوا ما أَمَرَ به، وأنْ يَجْتَنِبوا ما نَهى عنه، ولهذا أَعْقَبَهُ بقَولِهِ: ﴿ فَالتَّقُوا اللَّهَ وَالطِيعُونِ ﴾ ، وأتى بالفاء الدَّالَةِ على التَّفريع.

فَأَمَرَهُم بِتَقُوى اللهِ، وما أَكْثَرَ ما تمُرُّ تَقُوى اللهِ عَرَّفَجَلَّ فِي القُرآنِ الكريمِ، وهي: أَنْ يَتَّخِذَ الإنسانُ وِقايةً من عَذابِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ، وذَلِكَ بفِعْلِ ما أَمَرَ اللهُ به، وتَرْكِ ما نَهَى عنه على عِلْمِ وبَصيرةٍ.

وقَوْلُه: ﴿وَٱطِيعُونِ ﴾ أي: امْتَثِلُوا أَمْرِي، فلا تُخالِفُوني.

#### من فَوائِدِ هذه الآيةِ الكريمةِ:

- ١ أَنَّ عيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جاء مُصدِّقًا لِهَا بِيْنَ يَدَيهِ من التَّوْراةِ على الوَجْهَينِ السَّابِقَينِ.
- ٢- أنَّ من حُسْنِ إِقَامةِ الدَّليلِ: أنْ يَستدِلَّ الإنسانُ بشَيْءٍ يُقِرُّ به الخَصمُ؛
   لِيكونَ مُلْزِمًا له، فإنَّ أهْلَ التَّوْراةِ قَرَؤُوها، وعَرَفوا ما جَاءَت به عن عيسى عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ،
   وقَرَؤُوا الإنجيل، وعَرَفوا أنَّه لم يَأْتِ بها يُكذِّبُ التَّوْراةَ.

٣- جَوازُ النَّسْخِ، أي: أنَّ الله عَنَّوَجَلَّ يَنْسَخُ ما يَشاءُ، فيَجْعَلُ الحَرامَ حَلالًا، والحَلالَ حَرامًا، والواجِبَ مُباحًا، والمُباحَ وَاجِبًا؛ لأنَّ الله تَعالى له الحُكْمُ، لا مُعقِّبَ للمُعقِّبَ
 الحُكْمِهِ.

ولكِنْ هل يَنْسَخُ لُمجرَّدِ إِرَادةٍ ومشيئةٍ، أو يَنْسَخُ لِحِكْمةٍ اقْتَضَتْ أَنْ يُغيَّرَ الْحُكمُ الأَوَّلُ؟

الجَوابُ هو: الثَّاني، أنَّ اللهَ تَعالى لا يَنْسَخُ حُكمًا إلى آخَرَ إلَّا لِحِكْمةٍ اقتَضَتْ ذلك، فتكونُ الحِكْمةُ في المَنْسوخِ، وفي النَّاسِخِ، ففي المَنْسوخِ؛ لأَنَّه صارَ غَيْرَ مُناسِبٍ للأُمَّةِ، وفي النَّاسخ؛ لأَنَّه صارَ مُناسِبًا للأُمَّةِ.

٤ - أنَّ عيسى ابْنَ مَريَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جاء بالتَّيْسيرِ والتَّسْهيلِ على بَني إِسْرَ ائيلَ؛
 حيث أَحَلَّ لهم بعضَ ما حُرِّمَ عليهم.

٥- أنَّ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى بَآيَةٍ تَدُلُّ على صِدْقِهِ، وهكذا كُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ، فإنَّ اللهَ تَعالى يَجْعَلُ على يَدَيهِ آياتٍ يُؤمِنُ على مِثْلِها البَشَرُ، وهذا من حِكْمةِ اللهِ عَرَقَجَلَ، ومن رَحْمَتِهِ.

أمَّا كَونُهُ حِكْمةً فلأنَّه يَبْعُدُ أَنْ يُطيعَ النَّاسُ رَجُلًا يقولُ: إنِّي رَسولُ اللهِ إليكم. بدُونِ آيةٍ، فكان من الجِكْمةِ أَنْ تَكُونَ الآياتُ مُقارِنةً للرِّسَالاتِ.

وأمَّا الرَّحْمَةُ فهي أنَّ اللهَ أقامَ الدَّليلَ على صِدْقِ رُسُلِهِ؛ رَحْمَةً بالمُرسَلِ إليهم، حتَّى يُؤمِنوا ويَتَّبِعوا، فللَّهِ الحَمدُ ربِّ العالمَينَ.

٦ - وُجوبُ تَقْوى اللهِ عَزَّهَ جَلَّ فِي كُلِّ مِلَّةٍ ؛ لِقَولِهِ: ﴿ فَأَتَقُوا اللهَ ﴾ ، وعَرَفتَ أَيُّها القارئُ مَعْنى التَّقْوى.

٧- وُجُوبُ طاعةِ الرَّسولِ؛ حيث قال: ﴿وَأَطِيعُونِ ﴾، وهذا لا شكَّ أنَّه هو الغَرَضُ والمُرادُ من إرسالِ الرُّسُلِ، أنْ يَقوموا بالطَّاعةِ، وإلَّا فها فائِدةُ الرَّسولِ إذا لم يُطِع الخَلْقُ؟!

٨- أنَّ الدَّاعيَ إلى اللهِ يَنْبَغي أنْ يَذْكُرَ ما يكونُ مُلْزِمًا بالطَّاعة؛ حيث قال عِيسَى: ﴿وَجِثْ تُكُم بِاَيَةٍ مِن رَبِكُم ﴾، والرَّبُّ له الحُكْمُ، وله الطَّاعةُ؛ لأنَّه الحَالِقُ المَالِكُ المُدَبِّرُ.
 المالِكُ المُدَبِّرُ.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ

هذه الجُمْلةُ تَأْكيدٌ لِرُبوبيَّةِ اللهِ عَنَّهَ لَعِيسَى ومَن أُرسِلَ إليهم، فأَخْبَرَهُم أَنَّ اللهَ تَعالى ربُّهُ وربُّهُم، ورتَّبَ على ذلك قَولَهُ: ﴿فَأَعْبَدُوهُ ﴾ أي: قُوموا بعِبادَتِهِ، وذَلِكَ بالتَّذَلُّلِ له بفِعْلِ ما أَمَرَ به تَعالى، وتَرْكِ ما نَهَى عنه.

ثمَّ قال: ﴿ هَنَذَا ﴾ أي: ما جِئتُ به ﴿ صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾ أي: طريقٌ يُوصِلُ إلى اللهِ عَزَقِجَلَّ، مُستقيمٌ ليس به اعْوِجَاجٌ.

### فَفي هذه الآيةِ الكريمةِ فَوائِدُ، منها:

ا - إِقْرارُ عيسى ابْنِ مَريَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِأَنَّ اللهَ تَعالى ربَّهُ، وأنَّ رُبوبيَّتُهُ له ثابتةٌ كها ثَبَتَتْ رُبوبيَّتُهُ لِغَيرِهِ.

٢- إِبْطالُ قَولِ النَّصارى بأنَّ عِيسَى إلهُ، فإنَّ قَولَهم هذا بَاطِلٌ، يُنكِرُهُ عيسى ابْنُ مَريَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولهذا كان يُجيبُ الله عَزَّوَجَلَّ إذا سَأَلَهُ يَومَ القيامةِ: ﴿ يَكِعِيسَى

٣- أنَّ مَن أقرَّ برُبوبيَّةِ اللهِ لَزِمَهُ أَنْ يَعبُدَ اللهَ؛ لأَنَّه إذا أقرَّ بأنَّ اللهَ الحَالِقُ المالِكُ اللهُ بَنْ مَن أقرَّ برُبوبيَّةِ اللهِ لَزِمَهُ أَنْ يَعبُدُ اللهُ بَلْ اللهُ اللهُ عبادةِ، فيَعبُدُهُ.
 المُدبِّرُ للأُمورِ كُلِّها، كان إقرارًا منه بأنَّه هو المُستحِقُّ للعِبادةِ، فيَعبُدُهُ.

ولهذا يُقيمُ اللهُ تَبَارَكَوَقَالَ هذه الحُجَّةَ في عِدَّةِ مَواضِعَ على المُشرِكينَ الَّذين يُقِرُّونَ برُبوبيَّةِ اللهِ، ولكِنَّهم لا يُقِرُّونَ بألوهيَّتِهِ، أي: بانْفِرادِهِ بالأُلوهيَّةِ.

٤- وُجُوبُ عِبادةِ اللهِ تَعالى، وهذا هو اللّذي من أَجْلِهِ خُلِقَ الإنْسُ والجِنُّ،
 كما قال تَعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِزْقِ وَمَا أُرِيدُ
 أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥١-٥٨].

والعِبادةُ صَلاحُ الأُمَّةِ؛ لأنَّه لا بُدَّ من ضابِطٍ يَضبِطُ النَّاسَ، والرُّجوعُ في ذلك إلى عُقُولِ النَّاسِ يُوجِبُ الفَوْضى؛ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ له عَقْلٌ يُريدُ أنْ يكونَ المُنظِّمَ للأُمَّةِ، فلم يَنْقَ إلَّا الرُّجوعُ إلى عِبادةِ اللهِ عَنَّىَجَلَ، فَبِهَا صَلاحُ الدِّينِ والدُّنيا والآخِرةِ.

٥- أنَّ عِبادةَ اللهِ تَعالى وَحْدَهُ هي الصِّراطُ المُستقيمُ المُوصِلُ إلى اللهِ عَرَّفِجَلَ، وما خالَفَها فهو صِراطٌ مُعْوَجٌّ، إمَّا أنْ يكونَ مُعْوَجًّا اعْوِجَاجًا تامَّا كالكُفرِ الأَكْبَرِ، أو مُعْوَجًّا اعْوِجَاجًا ناقِصًا كالفُسوقِ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ فَلَمَّا آخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّوك خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

قَوْلُه: ﴿فَلَمَّا آحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفَّرَ ﴾ أي: عَلِمَهُ بِحِسِّهِ، وهذا يَعْني أَنَّه تأكَّد من كُفْرِهِم ﴿قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللهِ ﴾ يَعْني: مَنِ الأَنْصَارُ الَّذين يَنْضَمُّونَ معي إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ؟ ﴿قَالَ مَنْ أَنصَارُ ٱللهِ ﴾، وهُمْ أَصْحَابُهُ الخُلَّصُ ﴿خَنُ أَنصَارُ ٱللهِ ﴾، قالوا ذلك إِقْرارًا، واسْتِعْدادًا لِهَا سيُطلَبُ منهم في نُصرةِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إلى اللهِ عَنَّةِ عَلَى

ثمَّ أَعْلَنُوا إِيهَا نَهُم، قالُوا: ﴿ مَامَنَا بِأَلِلَهِ ﴾؛ لِيتبيَّنَ أَنَّ قَولَهم: ﴿ غَنُ أَنْ مَاكُ ٱللّهِ ﴾ صادِرٌ عن إِيهانِ واقْتِناعٍ، ﴿ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ يَعْني: اشْهَدْ يا عِيسَى أَنَّا مُسْلِمُونَ ، أي: مُنقادُون لللهِ عَنَّهَ جَلَّ مع الإِيهانِ، فَجَمَعُوا بِيْنَ الاسْتِسْلامِ القَلْبِيّ، والاسْتِسْلامِ الظَّاهِرِ. والاستِسْلامِ الظَّاهِرِ.

#### ومن فَوائِدِ هذه الآيةِ الكريمةِ:

١ - أنَّ عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ استمرَّ في دَعْوةِ قَومِهِ من بَني إِسْرَ ائيلَ، ولكِنَّ ذلك لم يُجْدِ شَيئًا؛ لِقَولِهِ: ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ ﴾.

٢ - جَوازُ الانْتِدابِ للعَمَلِ الصَّالِحِ؛ لِقَولِ عيسى: ﴿مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللهِ ﴾؛
 لِيتبيَّنَ الصَّادِقُ مِنَ الكاذِب.

٣- أنَّ بَني آدَمَ مُفتَقِرٌ بَعْضُهم إلى مُساعدةِ بَعْضٍ؛ لِقَولِ عيسى: ﴿مَنْ أَنْصَادِى إِلَى ٱللهِ ﴾.

٤ - الإشارةُ إلى الإِخْلَاصِ، وأَنْ يَبْتَغيَ الإنسانُ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ عَنَّوَجَلًّ؛ لِقَولِهِ:
 ﴿مَنْ أَنصَكَارِى إِلَى اللهِ ﴾.

٥- فَضِيلَةُ الْحَواريِّينَ؛ حيث انْتَدَبُوا إلى ما نَدَبَهم إليه نبيُّهُم عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقال الحَواريُّونَ: ﴿ فَنَ أَنْسَارُ اللَّهِ ﴾.

٦- جَوازُ قَولِ القائِلِ: آمَنتُ باللهِ. أو: أنا مُؤمِنٌ باللهِ. بدُونِ اسْتِثْناءٍ، وذَلِكَ لاَنَه خَبَرٌ عن شَيْءٍ واقِعٍ لا تَدْخُلُ فيه المَشيئةُ الَّتِي يُقْصَدُ منها التَّعْليقُ؛ لأنَّ التَّعْليقَ إنَّما يكونُ في أَمْرٍ مُسْتَقْبَلِ، يُؤخَذُ من قَولِهِم: ﴿قَالُوا عَامَنَا ﴾.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ﴾ هذا من تَمَامِ قُولِ الحَواريِّينَ، والمُرادُ بها أَنزَلَ: الإِنْجِيلُ؛ كها قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمان:٣-٤].

وقَوْلُهم: ﴿وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾ المُرادُ بالرَّسولِ: عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، ف: (أل) هنا للعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، فَجَمَعُوا بِيْنَ الإقْرارِ بالقَلْبِ، والعَمَلِ بالجَوارِحِ، ﴿فَٱصْحُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ بالحَقِّ؛ لأنَّ المرءَ حالُهُ حالُ مَن صَاحَبَهُ.

### من فَوائِدِ هذه الآيةِ وأَحْكامِها:

١ - فَضيلةُ الحَواريِّينَ بإعْلانِهِم ما ذُكِرَ: ﴿ رَبَّنَا عَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ﴾.

٢- الإِشَارةُ إلى كَمالِ العَمَلِ بالإِخْلاصِ والمُتابَعةِ، فالإِخْلَاصُ في قَولِهِ:
 ﴿رَبَنَآ ءَامَنَا بِمَاۤ أَنزَلْتَ ﴾، والمُتابَعةُ في قَولِهِ: ﴿وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾.

٣- أنَّ تَعَيُّنَ الشَّخصِ يكونُ بالإشارةِ، مِثلُ: هذا. ويكونُ بالاسم، مِثلُ:
 مُحمَّد. ويكونُ بالإضافةِ، مِثلُ: رَسول اللهِ. ويكونُ بـ: (أل) الذِّهْنيَّةِ، مِثلُ قَولِهِ:
 ﴿ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾.

٤ - سُؤالُ العَبْدِ ربَّهُ أَنْ يَكْتُبَهُ مع الشَّاهِدينَ؛ فإنَّ صُحْبةَ الأَبْرارِ خَيرٌ وبِرُّ، وصُحْبةَ الأَشْرارِ شَرُّ وقطيعةٌ.

٥- تَصْديرُ الدُّعاءِ بالرَّبِ، يَعْني: التَّوسُّلَ إلى اللهِ تَعالى برُبوبيَّتِهِ؛ لِقَولِهِم: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾، وفي الحديثِ الصَّحيحِ عن النَّبيِّ عَيِّهِ أَنَّه ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ. يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حرامٌ، ومَلْبَسُهُ حرامٌ، وعُذِّيَ بالحَرَام، ﴿ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟ ﴾ (١) يَا رَبِّ. ومَطْعَمُهُ حرامٌ، ومُذِّي بالحَرَام، ﴿ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟ ﴾ (نا فجعَلَ النَّبيُ عَيْقِ التَّوسُلُ إلى اللهِ برُبوبيَّهِ من أَسْبابِ إِجَابةِ الدُّعاءِ.

•••••

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۗ ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ

قَوْلُه: ﴿ وَمَكُرُواْ ﴾ أي: الْمُكذّبونَ لِعيسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ، والمَكْرُ هو: التّحيّلُ على الغيرِ على وَجْهِ الحَديعةِ والحَفاءِ ؛ لِيُوقِعَ به ، وذَلِكَ أَنَّ بَني إِسرائيلَ المُكذّبينَ لعيسى هَمُّوا بقَتْلِهِ ، فعَدَوْا عليه في مَكانِهِ ؛ لِيَقْتُلُوهُ على وَجْهٍ سِرِّيِّ ، فأَلْقى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَل عيسى هَمُّوا بقَتْلِهِ ، فعَدَوْا عليه في مَكانِهِ ؛ لِيَقْتُلُوهُ على وَجْهٍ سِرِّيِّ ، فأَلْقى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَل شَبَهَهُ على واحِدٍ منهم ، فقتَلُوهُ ، وصَلَبُوهُ ، وقالوا: قتَلْنا عِيسَى ، وصَلَبْناهُ . قال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمْ ﴾ [النساء:١٥٧]، فصار مَكْرُهُم عائِدًا إليهم ؛ حيث قُتِلَ رَجُلٌ منهم ، ولعلّه زَعيمُهُم .

قَـال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَكَرَ ٱللهُ﴾ أي: مَكَـرَ اللهُ بهم وخَدَعَـهُم ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱللَّهُ بهم وخَدَعَـهُم ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ ﴾ أي: أَشَدُّهُم مَكْرًا.

والمَكْرُ بالعَدُوِّ صِفةٌ كَمالٍ؛ لأَنَّه يدُلُّ على قُوَّةِ الماكِرِ، وتَمَكُّنِهِ من الخِداعِ لِعَدُوِّهِ، وللمَذا جاءَ في الحديثِ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ»(١).

#### من فُوائِدِ هذه الآيةِ الكريمةِ:

١- أنَّ مَن مَكَرَ وخادَعَ الله عَنَّوَجَلَّ خَدَعَهُ اللهُ، ومَكَرَ به، وهذا كَقُولِهِ تَعالى:
 ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرُوا مَكُوا مَنْ مَكُوا مِلْهِ مَعْدَا مَكُوا مِكْوا مَكُوا مَكُوا مَكُوا مِكْوا مِكْوا مَكُوا مُعَالَا مَا مُعَالِي المَالِهُ مَا مُعَالَى اللهُ مَا مُعَالَى اللهُ مَا مُعَالَى اللهُ مَا مُعَالِي اللهُ مَا مُعَالِي المَالِمُ المَالِمُ مِنْ اللهُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِي اللهُ مُعَلِي اللهُ مَا مُعَلِي اللهُ مُعَلِي اللهُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِي المَالِمُ مُعَلَّا مُعَلِي اللهُ مُعَلِي مُعَلِي اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْمُوا مُعَلِي اللهُ مُعْلِي اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِي اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِي اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِي اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَالِهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلِقُوا مُعْلِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب الحرب خدعة، رقم (٣٠٣٠) (٣٠٣٠)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب، رقم (١٧٤٠) (٧١٣٩) من حديث أبي هريرة وجابر رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

ومِن ذلك: تحيُّلُ بعضِ النَّاسِ على صَفقاتِ البَيعِ الرِّبويَّةِ بأنْواعٍ من الجِيلِ؛ فإنَّ ذلك لا يُغْنيهم شَيئًا، ولا يُحِلُ لهم ما حَرَّمَ اللهُ عليهم، بل لا يَزيدُ اللَّحرَّمَ إلَّا قُبْحًا؛ لأَنَّ المُتحيِّلَ على المُحرَّمِ فيه شَبَهُ من اليَهودِ، لَمَّا حرَّمَ اللهُ عليهم شُحُومَ المَيْتةِ أَذَابُوه، ثُمَّ باعوهُ، وأكلوا ثَمَنهُ، وقال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - فيهم: «قَاتَلَ اللهُ النَّهُودَ، لَيَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَ شُحُومَها أَذَابُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، وَأَكَلُوا ثَمَنهُ»(۱).

ونَهَى -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أُمَّتَهُ أَنْ تَرْتَكِبَ مَا ارْتَكَبَتِ اليَهودُ، فَتَسْتَحِلَّ مَحَارِمَ اللهِ بأَدْني الحِيَلِ(٢).

ووَقَعَ فِي هذه الأُمَّةِ مَن يَتَحيَّلُونَ على مَحَارِمِ اللهِ بأنْواعِ الحِيَلِ، فَصَدَقَ فيهم قَولُ النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – مُحَذِّرًا أُمَّتَهُ، قال: «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ»، قالوا: اليَهُودَ والنَّصَارَى؟ قال: «نَعَمْ»(٣).

فالحيلةُ على إِسْقَاطِ الواجبِ لا تُسقِطُ الواجِب، والحِيلةُ على المُحرَّمِ لا تَجْعَلُهُ حَلالًا، فلْيَحْذَرِ المُسلِمُ من ارْتِكابِ الحِيَلِ في البَيعِ والشِّراءِ والإِجَارةِ والرَّهْنِ وغَيرِ ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، رقم (١٥٨١) من حديث جابر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل، (ص:١١٢) من حديث أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لَتَنْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، رقم (٧٣٢٠)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

كما أخرجه البخاري في الموضع السابق برقم (٧٣١٩) من حديث أبي هريرة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

٢- إثباتُ صِفةِ المَكْرِ للهِ عَنَّقَجَلَ، وهي دَليلُ على كَهالِ صِفَاتِهِ؛ لأنَّ مُقابلةَ الماكِرِ بمَكرِ مِثْلِهِ أو خَيْرِ منه تدُلُّ على القُوَّةِ، وعلى أنَّ الرَّبَّ عَنَّقَجَلَ لا يُخْدَعُ.

ولكِن صِفةُ المَكْرِ للهِ عَنَّهَ عَلَ لا تُقالُ على سَبيلِ الإِطْلَاقِ، بِمَعْنى: أَنَّه لا يجوزُ أَنْ نقولَ: إِنَّ اللهَ ماكِرٌ بِمَن يَمْكُرُ بِدِينِهِ. أو ما أَشْبَهَ ذلك، أو نقولُ: إِنَّ اللهَ ماكِرٌ بِمَن يَمْكُرُ بِدِينِهِ. أو ما أَشْبَهَ ذلك، أو نقولُ: إِنَّ هؤلاءِ يَكِيدُونَ للإِسْلامِ، ويَمْكُرونَ بأَهْلِهِ، واللهُ خَيْرُ الماكِرينَ.

ولهذا لا تَجِدُ صِفةَ المَكْرِ في القُرآنِ الكَريمِ ولا في السُّنَّةِ إِلَّا مَقْرُونةً بِمَكْرِ الغَير.

ومِثلُ ذلك: الكَيْدُ، يُثْبَتُ للهِ عَنَّهَجَلَّ، لكِنْ في مُقابَلةِ مَن يَكيدُ له، كما قَال عَنَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ الْمُ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ [الطارق:١٦-١٦].

وكذلك الخِداعُ، يُثْبَتُ للهِ في مُقابَلةِ مَن يَخْدَعونَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ؛ لِيَتبيَّنَ أَنَّ خِداعَهُم لن يُغْنِيَ عنهم شَيئًا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هل تُشْبِتونَ الخيانةَ للهِ عَنَّوَجَلَّ، وحَاشَاهُ؟

فَالجَوَابُ: لا، لا نُشِتُ الخيانةَ للهِ عَنَّهَجَلَّ؛ لأنَّ الخِيانةَ خِداعٌ في مَوْضِعِ الاثْتِهَانِ، وهذا صِفةُ نَقْصٍ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، رقم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ.

كها أخرجه أبو داود في الموضع السابق، رقم (٣٥٣٤)، وأحمد (٣/٤١٤) من حديث رجل مبهم.

وعلى هذا، فقَوْلُ بَعْضِ العوامِّ لَمَنْ يُريدُ أَن يُطمِئِنَهُ على الأمانةِ: إِنْ خُنتُكَ فَاللهُ يَخُونَرِ. أَو قَوْلُ بَعْضِهم: خانَ اللهُ مَن يَخُونُ. كلُّ هذا حَرامٌ لا يَحِلُّ؛ لأنَّ الخيانة صِفةٌ ذَمِيمةٌ، ولهذا نَهَى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- عنها، حتَّى فيمَن خَانَكَ فلا تَخُنْهُ.

مِثالُ ذلك: رَجُلُ اقْتَرَضَ منك أَلْفَ ريالٍ، ثُمَّ أَنكَرَ، قال: لم أَقْتَرِضْ شَيئًا. ثُمَّ عاد يَومًا من الدَّهرِ، وباعَ عليك شَيئًا بأَلْفِ ريالٍ، فأخَذْتَ المبيعَ، ثُمَّ قُلتَ: سأَدَّعي أَنَّني أَوْفَيتُهُ الثَّمَنَ أَلْفَ ريالٍ؛ لأَنَّه خَدَعَني في الأوَّلِ. فنقولُ: هذا حَرامٌ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ ائْتَمَنَكَ، فأَدِّ الأَمانةَ إليه.

#### •••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

قَوْلُه: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ أَلْقَى عليه النَّومَ، ثمَّ حَمَلَهُ إِلَى السَّماءِ، فهو الآنَ في السَّماءِ قابِضُك إليَّ، وذَلِكَ بأنَّ اللهُ أَلْقَى عليه النَّومَ، ثمَّ حَمَلَهُ إلى السَّماءِ، فهو الآنَ في السَّماءِ جِسْمًا ورُوحًا ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾؛ لأنَّ اللهُ تَعالى فَوقَ كُلِّ شَيءٍ، فهو جَلَّوَعَلا في السَّماءِ ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَروا، فلا يَنالُكَ منهم ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ اللَّهِ عَالَى برسالَتِكَ كالحَواريِّينَ ﴿فَوْقَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ تَعالى برسالَتِكَ كالحَواريِّينَ ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي: تَعبَّدُوا للهِ تَعالى برسالَتِكَ كالحَواريِّينَ ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ فلم يَتَبِعوكَ ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ ﴾ بعد نهاية الدُّنيا ﴿إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أنتَ

ومَنْ آمَنَ بكَ ومَنْ خالَفَك ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ أي: أُخبِرُكُم بها كُنتُم فيه تَخْتَلِفونَ، وأنَّ الصَّوابَ مع هَؤُلاءِ، والخَطَأَ في هؤلاءِ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ فَوائِدُ، منها:

١ - مَشْرُوعيَّةُ قَصِّ قصَصِ الأَنْبِياءِ السَّابقينَ للعِبْرةِ والعِظَةِ؛ لِقَولِهِ:
 ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَنِعِيسَىٰ ﴾؛ لأنَّ المَعْنى -كما قرَّرْناهُ - اذْكُرْ إذ قال اللهُ.

٢- إثباتُ القولِ للهِ عَنَّقِجَلَ، وأنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقولُ ويَتَكلَّمُ ويُنادي، وقولُهُ عَنَّقِجَلَ من صِفاتِهِ، وصِفاتُهُ غَيرُ مَحْلُوقةٍ، وعليه فيَجِبُ علينا أَنْ نُشِتَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَتَكلَّمُ ويقولُ ويُنادي بكلام حقيقيٍّ مَسْمُوعٍ بحُرُوفٍ؛ لأنَّ هذا هو مَعْنى القولِ في اللَّغةِ العَرَبيَّةِ التَّتِي جاءَ بها القُرآنُ.

وقد ضَلَّ مَن قال: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا يَتكلَّمُ، وإِنَّما يَخلُقُ كَلامًا يُعَبِّرُ عَمَّا في نَفْسِهِ، وأَمَّا أَنْ يكونَ اللهُ نَفْسُهُ يَتكلَّمُ فهذا مُحالُ. وهذا عَينُ الضَّلالِ، أَنْ يَحكُمَ الإنسانُ على ربِّهِ بعَقْلِهِ في أُمورٍ غَيْبيَّةٍ، مَوْقِفُنا فيها التَّسْليمُ دُونَ التَّحْريفِ، ثُمَّ أَيُّ الإنسانُ على ربِّهِ بعَقْلِهِ في أُمورٍ عَيْبيَّةٍ، مَوْقِفُنا فيها التَّسْليمُ دُونَ التَّحْريفِ، ثُمَّ أَيُّ عَقْلٍ يَمنَعُ أَنْ يكونَ اللهُ يَتكلَّمُ حقيقةً ؟! إِنَّ أَيَّ إِنسانِ يَمْنَعُ أَنْ يكونَ اللهُ يَتكلَّمُ حقيقةً ؟! إِنَّ أَيَّ إِنسانِ يَمْنَعُ أَنْ يكونَ اللهُ يَتكلَّمُ حقيقةً وقل بَنى على غيرِ دَلِيلٍ عَقْلِيًّ؛ لأَنَّ الكلامَ من صِفاتِ الكَمالِ، فعلى مَنِ ابتُلوا بنفي الكلامِ عن اللهِ عَرَّفَجَلَّ أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وأَنْ يَرْجِعُوا إليه قَبلَ أَنْ يَفْجَأَهُمُ المَوتُ الْكَلامِ عن اللهِ عَرَّفَجَلَّ أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ عَرَقَجَلَ، وأَنْ يَرْجِعُوا إليه قَبلَ أَنْ يَفْجَأَهُمُ المَوتُ الْمَوتُ ، ثُمَّ لا يَسْتَطيعونَ الحَلاصَ.

فعلى كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ يُؤمِنَ بأَنَّ اللهَ يَتكلَّمُ بكلامٍ حَقيقيٍّ بحَرفٍ وصَوتٍ مَسْمُوعٍ غَيرِ مَخْلوقٍ. مَسْمُوعٍ غَيرِ مَخْلوقٍ.

٣- إثباتُ عُلُوِّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾، وهذا صَريحٌ في أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ في السَّماءِ.

وإثباتُ عُلُوِّ اللهِ عَنَّوَجَلَّ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ وإِجْماعِ السَّلَفِ والفِطْرةِ والعَقْلِ، كُلُّها اتَّفَقَتْ على إثباتِ عُلُوِّ اللهِ تَعالى في السَّماءِ، وأَنَّه فَوْقَ كُلِّ شَيءٍ، دُونَ أَنْ يَحْصُرَهُ مَكانُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالى وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاواتِ والأرضَ.

وقد ضَلَّ مَن أَنْكَروا عُلُوَّ اللهِ، ضَلُّوا في تَحْريفِ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ الدَّالَّةِ على عُلُوِّ اللهِ، وضَلُّوا في تَعْطيلِ اللهِ عن هذه الصِّفةِ العَظيمةِ، وهي العُلُوُ، وضَلُّوا في مُخالَفةِ السَّلفِ الصَّلفِ الصَّلوا في الخُرُوجِ عن مُخالَفةِ السَّلفِ الصَّريحِ، وضَلُّوا في الخُرُوجِ عن مُقْتَضى الفِطْرةِ، ما قال قائِلُ: يا أللهُ. إلَّا وَجَدَ مِن قَلْبِهِ ارتِفاعًا إلى السَّماءِ، وما رَفَعَ يَدَيهِ إلَّا وهو يُؤمِنُ بأنَّ اللهَ تَعالى في السَّماءِ.

فنَصِيحَتي لهؤلاءِ: أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وأَنْ يَتأَمَّلُوا ويَتَدَبَّرُوا مَا قَالُوهُ من الضَّلالِ العَظيمِ، وأَنْ يَرْجِعُوا إلى مَا دلَّتْ عليه هذه الأدِلَّةُ الَّتي أَشَرْنا إِلَى أُصولِها: الكِتابِ، والشُّنَّةِ، وإجْماعِ السَّلَفِ، والعَقْلِ، والفِطْرةِ. قَبَلَ أَنْ يَفْجَأَهُمُ المَوتُ، فلا يَسْتَطيعُونَ الخَلاصَ.

ولا أَدْري عن هؤلاءِ إذا قالوا: إنَّنا لا نُشِتُ أنَّ اللهَ في السَّماءِ، فأينَ اللهُ؟! أيقولون في كُلِّ مَكانٍ؟ أمْ يَقولون: إنَّه ليس فَوقُ، ولا تَحَتُ، ولا يَمينُ، ولا شِمالُ، ولا مُبايِنًا، ولا مُتَّصِلًا، ولا مُحَايِثًا؟ وكُلُّ ذلك ضَلالٌ.

ويا سُبْحانَ اللهِ! كيف نقولُ: إنَّ اللهَ عَنَّكَ فِي كُلِّ مَكانٍ؟! فعلى هذا الأمكِنةُ تَحْصُرُهُ، ويُمكِنُ أَنْ يَتعدَّدَ أَو يَتَجَزَّأَ؛ لأنَّه يكونُ عِندَ إنسانٍ في حُجْرتِهِ، وعِندَ المُصلِّينَ في مَسْجِدِهِم، وعِندَ أَهْلِ السُّوقِ في مُتَّجَرِهِم، وفي السُّفُنِ في البِحارِ، وفي الطَّيَّاراتِ في الأَجْواءِ، وفي السَّيَّاراتِ في البَرِّ، فكيف يكونُ هذا؟! اللهُ أكبَرُ، أَنْ يَنْتَهِيَ عَقلُ الإنسانُ إلى هذا!

ثُمَّ نقولُ: يَلْزَمُ على قَولِهم هذا القَولِ الباطِلِ المُنكَرِ العَظيمِ أَنْ يكونَ اللهُ تَعالى في الأَمَاكِنِ القَذِرةِ، والعياذُ باللهِ؛ لأنَّه في كُلِّ مَكانٍ.

وإنْ قالوا: لا في مَكانٍ. فمَعْناهُ: أنَّه لا يُوجَدُ؛ لأَنَّه ما من عَيْنٍ مَوْجُودةٍ إلَّا وهي في مَكانٍ، فإذا لم تكن فَوقُ، ولا تَحتُ، ولا يَمينُ، ولا شِمالُ، ولا أمامُ، ولا خَلْفُ، فأين تكونُ؟!

ولكِنَّنَا نُؤمِنُ بأنَّ اللهَ فَوقَ كُلِّ شَيءٍ، ولكِنْ لا يُحيطُ به شَيءٌ من مَخْلوقاتِهِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ ما فَوقَ الكائِناتِ عَدَمٌ، لا شَيْءَ فيه، حتَّى نقولَ: إنَّه يُحيطُ باللهِ عَزَقِجَلَّ لو أَثْبَتْنَا عُلُومٌ.

فأُكرِّرُ نُصْحي لهؤلاءِ الَّذين يُنكِرونَ أَنْ يكونَ في مَكانٍ، والَّذين يَقُولُون: إِنَّه فِي كُلِّ مَكانٍ. نَصيحةَ مُخلِصٍ، أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ، وأَنْ يَرْجِعوا إلى الرُّشْدِ قَبلَ أَنْ يَفْجَأَهُمُ العَذابُ من حيثُ لا يَشعُرونَ.

٤ - فَضيلةُ عيسى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ حيث رَفَعَهُ اللهُ إليه، وطَهَّرَهُ من الَّذين كَفَروا، فسَلِمَ من أَذِيَّتِهِم، وسَلِمَ مِن قَتْلِهِم الَّذي زَعَموهُ.

٥- أنَّ أَتْبَاعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوقَ الَّذين كَفَروا إلى يَومِ القيامة؛ لِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَجَاعِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللل

لا يَكُونُون فوقَ الَّذين كَفَروا إلى يَومِ القيامةِ، بل لهم أَنْدادٌ وأَضْدادٌ، ثُمَّ إنَّ الظُّهورَ والعُلُوَّ للدِّينِ الإسلاميِّ، وأَهْلُهُ هُمُ الأَعْلَوْنَ إن كانوا مُؤمِنينَ.

والجَوابُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ هؤلاءِ النَّصارى المَوْجودينَ الآنَ لَم يَتَّبِعوا عِيسَى، ولم يُؤمِنوا به حقًّا؛ لأنَّ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بشَرَهُم بمُحمَّدٍ ﷺ، فأنْكروا رِسالةَ مُحمَّدٍ، ومَضْمُونُ هذا: أنَّهم كَذَّبوا عِيسَى، ولم يُؤمِنوا به.

واثلُ قَوْلَ اللهِ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُۥ آخَدُ أَفْلَنَا جَآءَهُم ﴾ أي: الرَّسولُ الَّذي بشَرَ به عِيسَى، لَمَّا جاءَهُمْ ﴿ إِلْبَيِنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴾ [الصف:٦]، فهل الَّذين رَدُّوا بَشَرَ به عَلِيسَى، لَمَّا جاءَهُمْ ﴿ إِلْبَيِنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴾ [الصف:٦]، فهل الَّذين رَدُّوا بَشَارَتَهُ، ولم يُؤمِنوا بها بشَّرَ به، هل يكونون مُتَّبِعينَ له؟

الجوابُ: لن يَكونوا مُتَّبِعِينَ له، بل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لو كان حيًّا ما وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعُ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، كما يُروى عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، كما يُروى عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنَّه رَأَى مع عُمَرَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ صَحيفةً من التَّوْراةِ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: (لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي (۱).

وقَد دلَّ على هذا قُولُ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ النَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِدِ، وَلَتَنصُرُنَةُ فَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيِّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]، ومَعْلُومٌ أَنَّ مُحمَّدًا -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - جاءَ بهذا الكِتابِ مُصدِّقًا لكُلِّ الكُتُب الَّتِي بيْنَ يَدَيهِ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۲۱۶).

وعلى هذا فيكونُ هؤلاءِ النَّصَارى لم يُؤمِنوا بعِيسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ حقَّا، ويكونُ اللَيهودُ الَّذين أَنْكَروا نُبُوَّةَ عِيسَى لم يُؤمِنوا بمُوسى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ حقًّا، وإذا كانوا مُؤمِنينَ به لَزِمَهُم أَنْ يُصَدِّقوا عيسى، ثم يُصَدِّقوا -أي: اليَهودُ والنَّصارى- مُحَمَّدًا ﷺ.

واثلُ قَولَ اللهِ تَعالى: ﴿ كَذَبَتَ قَوْمُ نُحَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٥]، فقال: ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، مع أنَّه لم يُرْسَلْ إليهم إلَّا واحِدٌ، وكُلُّ الرُّسُلِ من بَعدِ نُوحٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وذلك لأنَّ من كَذَّبَ برَسُولٍ واحِدٍ فقد كذَّبَ الرُّسُلَ كُلَّهم؛ لأنَّ الرِّسالةَ وَاحِدةٌ من عِندِ اللهِ عَنَوَجَلَّ، فتكذيبُ بعضِها تَكْذيبُ بجميعِها.

واثلُ قَـولَ اللهِ عَنَّهَجَلَ في سُورةِ النِّساءِ في الَّذين يُؤمِنونَ بَبَعْضِ الرُّسُـلِ، وَيَكْفُرونَ بَبَعْضٍ، قال اللهُ فيهم: ﴿ أُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾ [النساء:١٥١].

وحينئذٍ يَزُولُ الإشْكالُ حيث يقولُ قائِلٌ: كيف يَتعهَّدُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّصارى فَوْقَ الَّذين كَفَروا إلى يَومِ القيامةِ، مع أَنَّ المُسلِمينَ هُمُ الَّذين لهم العُلُوُّ؛ كما قال تَعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَانَتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:١٣٩]؟

فنقولُ: إِنَّ النَّصارى الَّذين كَذَّبوا مُحَمَّدًا -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-لم يُؤمِنوا بعِيسَى عَلَيْهِالسَّلَامُ، بل هُمْ كافِرونَ به.

7- إثباتُ يَومِ القيامةِ، وهو اليَومُ الَّذي يَقُومُ فيه النَّاسُ لِرَبِّ العالمَينَ من قُبورِهِم، يَقُومُونَ حُفاةً لا نِعَالَ عليهم، عُراةً لا كِسْوةَ عليهم، غُرْلًا غَيرَ مَحْتُونينَ، كَمَا قال عَنَّوَجُلَّ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نَعُيدُهُۥ ﴿ [الأنبياء:١٠٤]، ويُقامُ في ذلك اليَوْمِ الأَشْهادُ، ويُقامُ العَدْلُ، ولهذا سُمِّي: يَوْمَ القِيَامةِ.

والإيمانُ بذلك أحَدُ أَرْكانِ الإيمانِ السِّتَّةِ، كما قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - لِجِبريلَ عَلَيْهِ السَّكَمُ حينَ سألَهُ عن الإيمانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(١).

٧- إثباتُ عِلْمِ اللهِ الواسِعِ، وأنَّه لا يَخْفَى عليه شَيءٌ؛ لِقَـولِهِ: ﴿ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾، ولا يُمكِنُ أَنْ يُنبِّئُهُم بذلك إلّا عن عِلْم جَلَوْعَلا.

9 - أنَّ مَرْجِعَنا إلى اللهِ عَرَّوَجَلَ، وهذه فائِدةٌ عَظيمةٌ، فلْنُعِدَّ لهذا المَرجِعِ جَوابًا مُنْجِيًا عاصِمًا من عَذابِ اللهِ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ مَنْجِيًا عاصِمًا من عَذابِ اللهِ، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ أَنَ فَأَمّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنَ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ أَنَ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ إِنَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَيَطْلَى سَعِيرًا ﴾ إِنَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَيَطْلَى سَعِيرًا ﴾ وَيَطْلَى سَعِيرًا ﴾ وَيَأْمَا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنْ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ اللهِ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ والتَّعقيب، والتَّعقيب، والتَّعقيب، والتَّعقيب، والتَّعقيب، والتَّعقيب، وأنَّ مُلاقاةَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ قَرِيبةٌ.

فإذا كان الإنسانُ كادِحًا إلى اللهِ كَدْحًا ومُلاقِيَهِ فعليهِ أَنْ يَكْدَحَ الكَدْحَ الَّذي يُرْضي اللهَ عَرَقَجَلً؛ لأنَّه مُلاقيهِ، وسيُنبِّئُهُ بها عَمِلَ، فلْيَستعِدَّ لهذه المُلاقاةِ.

جَعَلَ اللهُ أَيَّامَنا وأَيَّامَكُم أَسْعَدَها يَـوْمَ نَلْقاهُ عَزَّوَجَلَ، ووَفَّقَنا لِمَا فيه الخَيرُ والصَّلاحُ في الدِّينِ والدُّنيا والآخِرةِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

•••••

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٤٩٧).

ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞﴾

لمَّا ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَالَ النَّاسِ بِالنِّسْبِةِ للتَّصْدِيقِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّهِ الْمَيْهِ أَكُو الجُزاء، قال: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: بها يجِبُ الإيهانُ به، فكفروا باللهِ، أو بملائكتِهِ، أو كُتُبِهِ، أو رُسُلِهِ، أو اليَومِ الآخِرِ، أو القَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ ﴿ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدَا ﴾ أي: قويًا مُؤْلِمًا ﴿ فِ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ﴾، ففي الدُّنيا بها يحصُلُ عليهم من النَّكباتِ الآفاقِيَّة من الهَزائِمِ على أيْدي المُؤمِنينَ، وكذلك بها يَحصُلُ لهم من النَّكباتِ الآفاقِيَّة أو الأَرضيَّةِ، كالزَّلازلِ، والحَصْباءِ، وما أَشْبَهِها.

وأمَّا في الآخِرةِ فأشَدُّ وأنْكى، والعياذُ باللهِ؛ كما قال اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقَىَ ﴾ [طه:١٢٧].

ثمَّ قال عَزَّفَجَلَّ: ﴿وَمَا لَهُ مِ مِن نَصِرِينَ ﴾، فلا أَحَدَ يَنصُرُهُم من اللهِ، ويَمْنَعُهُم من عَذابِهِ، وهذا جَزاءُ الكافِرينَ.

ثمَّ قال: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: بها يَجِبُ الإِيمَانُ به من الإِيمَانِ باللهِ، وملائكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَومِ الآخِرِ، والقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ ﴿ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ أي: عَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالحاتِ، وهي المُبْنيَّةُ على أَمْرَينِ: الإخلاصِ للهِ، والمُتابَعةِ لرَسولِ اللهِ عَلَيْ ﴿ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ ﴾ أي: يُعْطيهم أَجْرَهُم وافِيًا، والأَجْرُ هو: الثَّوابُ الَّذي جَعَلَهُ اللهُ عَرَّفِتِهِمْ أَلْمَرِءِ إذا عَمِلَ عَمَلًا صالحًا، وسيَّاهُ: أَجْرًا؛ لأَنَّه يُعْطَى العامِل على عَمَلِهِ.

وقَوْلُه: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ المرادُ بهِم: الَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم بمَعْصيةِ اللهِ عَزَقِجَلَّ، وذلك بتَرْكِ أَوَامِرِهِ، وفِعْلِ نَواهيهِ.

# في هاتَينِ الآيتَينِ من الفَوَائِد:

١ - بيانُ جَزاءِ الكافِرينَ والْمُؤمِنينَ.

٢- أنَّ الكَافِرينَ يُعاقَبونَ في الدُّنيا والآخِرةِ.

٣- أنَّ الجزاء من جِنْسِ العَمَلِ، فالمُؤمِنُ جَزاؤُهُ جنَّاتُ النَّعيمِ، والكافِرُ جَزاؤُهُ
 عَذابُ الجَحيمِ، والعِياذُ باللهِ.

٤ - أنَّه لا ناصِرَ لهؤلاءِ الكُفَّارِ يَمْنَعُهُم من عَذَابِ اللهِ.

ويَترَقَّبُ على هذا: قَطْعُ رَجَاءِ أُولئك القَومِ الَّذين يَعْبُدُونَ القُبُورَ، ويَتَقرَّبُونَ بِعِبادِتِهِم إِيَّاهَا إِلَى اللهِ عَرَّفِجَلَّ؛ فإنَّ هذه القُبُورَ لن تَنْفَعَهُم لا بجَلْبِ نَفْعٍ، ولا بدَفْعِ ضَرَرٍ، بل لا تَزيدُهُم إلَّا ضَرَرًا وبُعْدًا من اللهِ عَرَّفَجَلَّ، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة:٧٧].

٥- أنَّه لا بُدَّ من إيهانٍ وعَمَلٍ صالِحٍ لِمَنْ أرادَ ثَوابَ الآخِرةِ؛ لِقَولِهِ تَعالى:
 ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾.

٦- أنَّه لا بُدَّ من أنْ يكونَ العَمَلُ صالحِّا، وإلَّا فلا يَنْفَعُ صاحِبَهُ، والعَمَلُ السَّالِحُ ما كان مَبنيًّا على أَمْرَينِ: الإِخْلَاصِ للهِ، والمُتابَعةِ لرَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

فَمَن أَشْرَكَ مِع اللهِ أَحَدًا فِي العبادةِ فَهِي مَرْدُودةٌ عليه، حتَّى وإنْ كانت من الأَعْمَالِ الصَّالِجةِ فِي صُورَتِها وهَيْئَتِها، فَمَنْ قامَ يُصلِّي رِيَاءً فصَلاتُهُ مَرْدُودةٌ عليه، قال اللهُ تَعالى فِي الحَديثِ القُدسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَاء فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(۱).

ومَن تَصدَّقَ بِمالٍ؛ لِيُقالَ: إنَّه جَوادٌ. لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّه أَشرَكَ به مع اللهِ.

ومَن أَمَرَ بِمَعْروفٍ أَو نَهَى عن مُنكَرٍ؛ لِيُقالَ: إنَّه مُحتَسِبٌ، آمِرٌ بِالمَعْروفِ، نَاهِ عن المُنكَرِ. فلا ثَوابَ له عِندَ اللهِ.

كذلك مَن أَخْلَصَ للهِ العَمَلَ، لكِنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس بمَشْروع، فلا ثَوابَ له عِندَ اللهِ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ (٢)، أي: مَرْدُودٌ على صاحِبِهِ.

ومن ذلك: لو وَقَّفَ الإنسانُ بَيْتَهُ على عَمَلٍ ليس ببِرِّ، فإنَّ الوَقْفَ لا يَصِحُّ، ولا يَنْفُذُ.

ومن هذا: إذا وَقَفَ الإنسانُ بيتَهُ على بَعْضِ أَوْلادِهِ دُونَ بَعْضٍ، فإنَّ هذا جَوْرٌ وباطِلٌ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»، وهذا العَمَلُ -أي: تَفْضِيلُ بَعْضِ الأَوْلادِ على بَعْضٍ - ليس عليه أَمْرُ اللهِ ورَسولِهِ ﷺ، بل بالعَكْسِ؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - عليه أَمْرُ اللهِ ورَسولِهِ ﷺ، بل بالعَكْسِ؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - قال: «اتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، وليَّا أَعْطى بَشيرُ بْنُ سَعْدٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ابنَهُ النَّعْمَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب تحريم الرياء، رقم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص:۵۲۲).

عَطِيَّةً قال له النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِكُلِّ وَلَدِكَ، أَوْ بِكُلِّ بَنِيكَ؟» قال: لا. فقال: «اتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمْ»، فردَّ بَشيرٌ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ هذه الصَّدَقة الَّتي تَصدَّقَ بها على ابْنِهِ النُّعْمَانِ<sup>(۱)</sup>.

٧- كَرَمُ اللهِ عَزَقِجَلَ؛ حيث جعَلَ ثَوابَ الأعْمالِ الصَّالِحةِ أَجْرًا يَسْتَحِقُّهُ العامِلُ
 كما يَسْتَحِقُّ ذلك الأَجِيرُ، مع أنَّ الله عَزَقِجَلَ هو الَّذي تَفضَّلَ أوَّلًا بالعَمَلِ الصَّالِحِ،
 فالفَضْلُ له أوَّلًا وآخِرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وفي هذا يقولُ الشَّاعِرُ:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً مَا لَيْ اللهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكُرُ وَاللَّهَا عَلِي اللهُّكُرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ المُعْمَرُ (٢) فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ (٢)

٨- إثباتُ المَحبَّةِ للهِ عَزَّقِجَلَ؛ لِقَولِهِ: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴾، ولولا ثُبوتُ المَحبَّةِ للهِ تَعالى في غَيرِ هذا المَوضِع لكان نَفْيُها في هذا المَوضِع عَبَثًا لا حاجة إليه.

وَ عَجَنَّةُ اللهِ عَنَّهَ عَلَى ليست هي إِكْرَامَ الْعَبَدِ، بل إِكْرَامُ الْعَبَدِ مَن آثَارِ الْمَحَبَّةِ، وَحَبَّةُ اللهِ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بنَفْسِهِ جَلَّوَعَلا، وهي كسائِرِ الصِّفاتِ، لا تُمَاثِلُ صِفاتِ الْمَخْلُوقِينَ.

٩ - تَحْريمُ الظُّلْمِ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿ وَاللهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴾ ، وقد ثَبَتَ في الحديثِ القُدسيِّ الَّذي رواه مُسلِمٌ من حَديثِ أبي ذَرِّ الغِفاريِّ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ ، أنَّ اللهَ تَعالى قال في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، رقم (۲۰۸۷)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (۱۳۲۱/۱۲۳) من حديث النعمان بن بشير رَحْوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص:٥٨٢).

الحَديثِ القُدسيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١).

#### •••••

### ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِئِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ السَّ ﴾

قَوْلُه: ﴿ ذَالِكَ ﴾ الْمُشارُ إليه: ما سَبَقَ من قِصَّةِ عيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وآلِ عِمْرانَ ﴿ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ أي: نُوحيهِ إليك بتِلاوةٍ مِنَّا سَمِعَها جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ أَلْقَى ما سَمِعَهُ على قَلْبِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

وقَوْلُه: ﴿مِنَ ٱلْآيَئِتِ ﴾ بيانٌ لِمَا يُتلى، والآياتُ: جَمعُ آيةٍ، وهِيَ: العَلامةُ الدَّالَّةُ المُعيِّنةُ لِمَدْلولِها، ﴿وَالذِّكِرِ الْحَكِيمِ ﴾ أي: ما فيه التَّذكُّرُ، والمُرادُ بذلك: القُرآنُ الكَريمُ.

والحكيمُ بمَعْنى: المُحْكَمِ المُتْقَنِ المُشْتَمِلِ على الأَحْكَامِ الشَّرِعيَّةِ، فهو مُحكَمُّ مُتْقَنُّ ليس فيه اخْتِلَافٌ، ولا تَنَاقُضٌ، ولا كَذِبٌ، ولا جَوْرٌ، كما قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام:١١٥].

### من فَوائِدِ هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ:

١ - أَنَّ القُرآنَ كَلامُ اللهِ؛ لأنَّ التِّلاوةَ لا تكونُ إلَّا بكلامٍ.

٢- أنَّ هذا القُرآنَ من آياتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، ووَجْهُ ذلك: ما فيه من الأَخْبَارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

الصَّادقةِ النَّافعةِ، والقِصَصِ الَّتي فيها العِبْرةُ، والأَحْكَامِ الَّتي فيها العَدْلُ، فهو من آياتِ اللهِ عَرَّفَكَلَ.

وقد تَحدَّى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الحَلْقَ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، فلم يَسْتَطيعوا، بل أَخْبَرَ جَلَّوَعَلا، فقال: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنشُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَذَا الْقُرَءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، أي: مُعِينًا ومُساعِدًا، وقال بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، أي: مُعِينًا ومُساعِدًا، وقال عَرَقَجَلَ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزُلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٣]، وقال عَرَقَجَلَّ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزُلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ عَنْ يَعْدِنَهُ أَوْل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ عَنْ يَكُولُونَ اللهِ عَرَقَجَلَ اللهِ عَرَقَجَلَ اللهِ عَرَقَجَلَ اللهِ عَرَقَجَلَ اللهِ عَرَقَبَلَ اللهُ عَرَقَبَلَ اللهُ عَرَقَبَلُ اللهِ عَرَقَبَلَ اللهِ عَرَقَالُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَرَقَالُول اللهِ عَرَقَالُولُ اللهُ عَرَقَالُ اللّهُ عَرَقَالُ عَلَى اللهُ عَلَمُ لَهُ اللّهُ عَرَقَهُ اللّهِ عَرَقَالُ اللهِ عَرَقَالُ اللهُ عَلَا عَلَيْكُوا اللّهُ عَنْ عَلَهُ اللّهُ عَرَقَهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَرَقَتَهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَرَقَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَالُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ المَالِقُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُو

واعْلَمْ أَنَّ الآياتِ نَوْعانِ: كَونيَّةٌ، وشَرْعيَّةٌ.

فأمَّا الكَونيَّةُ فهي مَخْلُوقاتُ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، كالشَّمسِ، والقَمَرِ، والنُّجومِ، والجِبالِ، والشَّجرِ، والدَّوابِّ، وكُلُّ مَخْلُوقٍ فإنَّه آيةٌ على خالِقِهِ عَنَّهَجَلَّ، وهو اللهُ، وفي هذا يقولُ الشَّاعِرُ:

فَوَاعَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ؟! وَإِلَى مُ الْمِلْمَ الْإِلَهُ وَاحِدُ (۱) وَفِي كُلِلَ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ وَاحِدُ (۱)

أَمَّا الآياتُ الشَّرعيَّةُ فهي ما جاءتْ به الرُّسُلُ من الشَّرائِعِ المُصْلِحَةِ للخَلْقِ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ، وأَعْظَمُها وأَشْمَلُها وأَنْفَعُها للعِبَادِ: شَريعةُ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، قال اللهُ تَعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَاتَبِعُهَا وَلَا نَتَّيِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية:١٨].

<sup>(</sup>١) البيتان لأبي العتاهية، في ديوانه (ص:١٢٢).

٣- أنَّ هذا القُرآنَ ذِكْرٌ يَتذكَّرُ به مَن كان ذا لُبِّ؛ كها قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿كِنَبُ أَنزَلْنَهُ اللَّهُ عَبَرَكُ لِيَتَبَرُواْ عَلَيْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]، وهذا من فَوائِد قَوْلِه: ﴿وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ ﴾.

فإذا رأيتَ من نَفْسِكَ أَنَّك تَتذكَّرُ بهذا القُرآنِ فاعْلَمْ أَنَّك مُوفَّقٌ، وإذا رأيتَ أَنَّك لا تَتَعِظُ فاتَّهِمْ نَفْسَكَ، فإنَّ القُرآنَ لا بُدَّ أَنْ يُؤثِّرَ على القَلْبِ السَّليم.

٤ - الثّناءُ على القُرآنِ الكريمِ بأنّه حكيمٌ في أخبارِهِ وأَوَامِرِهِ ونَواهيهِ وقَصَصِهِ،
 وفي كُلِّ شَيءٍ.

ولنا أنْ نقولَ: الآيةُ تَتضمَّنُ شيئًا آخَرَ غَيرَ الجِكْمةِ والإِثْقانِ، وهي: أنَّه حَاكِمٌ مُهَيْمِنٌ على الأُمَّةِ أَنْ يُحَكِّموهُ، وهذا المَعْنى مُهَيْمِنٌ على الأُمَّةِ أَنْ يُحَكِّموهُ، وهذا المَعْنى لا يَأْباهُ اللَّفظُ، وهو مَعْنَى صَحِيحٌ، فتكونُ الآيةُ دالَّةً عليه، وعلى ما سَبَقَ من الإِحْكامِ والإِثْقانِ.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴾ قَوْبَلَ، قَوْلُه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ عَرَّفِجَلَ، قَوْلُه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ عَرَّفِجَلَ، وكيف وُلِدَ من غيرِ أَبٍ، كَمَثُلِ آدَمَ، بل آدَمُ أعظمُ غَرابةً منه؛ لأنَّ آدَمَ وُلِدَ من غيرِ أَبِ، كَمَثُلِ آدَمَ، بل آدَمُ أعظمُ غَرابةً منه؛ لأنَّ آدَمَ وُلِدَ من غيرِ أَبِ، كَمَثُلِ آدَمَ، بل آدَمُ أعظمُ والأمْرُ هنا أَمْرٌ قَدَريٌّ ﴿ فَيكُونُ ﴾ أَبُوينِ، ولهذا قال: ﴿ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن ﴾ والأمْرُ هنا أَمْرٌ قَدَريٌّ ﴿ فَيكُونُ ﴾ أي: فهو يكونُ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - استِعْمالُ القياسِ، وهو: أَنْ يُقاسَ الشَّيءُ بنَظيرِهِ وما يُساويهِ، وهذا هو العَدْلُ والميزانُ الَّذي ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ في قَولِهِ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد:٢٥]، أي: بالعَدْلِ.

٢- بيانُ قُدْرةِ اللهِ عَزَقِجَلَ، حيث خَلَقَ آدَمَ من تُرابٍ، وفي الآيةِ الأُخرى: ﴿ يَن حَمَالٍ ﴾ [الرحن:١٤]، وفي الرَّابعةِ: ﴿ يَن حَمَالٍ ﴾ [الرحن:١٤]، وفي الرَّابعةِ: ﴿ يَنْ حَمَالٍ مَدَّتِهِ مَسْنُونِ ﴾ [الحجر:٢٦]، ولا مُنافاةً؛ لأنَّ أَصْلَهُ التُّرابُ، ثُمَّ صارَ طِينًا، ولِطُولِ مُدَّتِهِ السُوَّدَ، فصارَ حَمَا مَسْنُونًا، حتَّى صَلُبَ، وصار صَلْصالًا كالفَخَّارِ، فخَلَقَ اللهُ منه إنسانًا، ونَفَخَ فيه من رُوحِهِ، وتَحَرَّكَ، وتكلَّمَ.

ويُقالُ كذلك في عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، نَفَخَ اللهُ تَعالَى من رُوحِهِ من جِبريلَ في فَرْجِها، فتكوَّنَ من هذا الهَواءِ وَلَدٌ بدُونِ ماءِ رَجُلٍ، ووَلَدٌ كان عِبْرةً للنَّاسِ؛ كما قال عَزْهَجَلَا: ﴿وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَكَآءَاكَةً لِلْعَمَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١].

فعيسى عَلَيْهِالسَّلَامُ لا يَمتَنِعُ على قُدْرةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، كها أَنَّ آدَمَ كذلك، بل آدَمُ أَبْلَغُ؛ لأَنَّ آدَمَ خُلِقَ مِن غَيرِ أَبٍ ولا أُمِّ، وعِيسى خُلِقَ من أُمِّ بلا أبٍ.

٣- إِثْبَاتُ القَولِ للهِ عَرَّقِجَلَ، وأَنَّه مَسْموعٌ وبحُرُوفٍ؛ لِقَولِهِ: ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴾، فنتُبِتُ للهِ عَرَّقِجَلَّ كَلامًا حَقيقيًّا مَسْمُوعًا بحُروفٍ.

٤ - تَمَامُ قُدْرةِ اللهِ عَنَّفَجَلَ، فإنَّه ليَّا قال: «كُنْ» كان بدُونِ تأخُّرٍ، وهكذا كُلَّما أرادَ شيئًا قال له: «كُنْ» فيكونُ؛ كما قال تَعالى: ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦].

ويدُلُّك على هذا: أنَّه عِندَ البَعْثِ من القُبورِ، زَجْرةٌ واحِدةٌ فإذا هُمْ بالسَّاهِرةِ على سَطْح الأرضِ، وصَيْحةٌ واحِدةٌ فإذا هُمْ جَميعٌ عِندَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

ويَترتَّبُ على هذه الفائِدةِ: ألَّا تَسْتَصعِبَ شَيئًا على اللهِ عَرَّفَجَلَ، فإذا كان الإنسانُ مَريضًا مَرْضًا مُزْمِنًا فلا يَسْتَصعِبْ أنَّ اللهَ تَعالى يَشْفيهِ منه.

#### $\bullet \circ \circ \circ \bullet \bullet$

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۗ ۞

قَوْلُه: ﴿ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ﴾ يَحتمِلُ أَنْ تكونَ ﴿ٱلْحَقُّ﴾ مُبتَدَأً، و ﴿مِن رَّيِكَ﴾ خَبَرَهُ، ويَحتمِلُ أَنَّ ﴿ٱلْحَقُّ ﴾ مَبتَدَأً، و ﴿مِن رَبِّكَ ﴾ خَبرَهُ، ويَحتمِلُ أَنَّ ﴿ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ.

والحقُّ: ضِدُّ الباطِلِ، والحقُّ هو: الشَّيءُ الثَّابِتُ المُستقِرُّ المُطابِقُ للواقِعِ.

وقَولُهُ: ﴿مِن رَّبِكَ﴾ يَعْني: لا مِن غَيرِهِ، فهو وَحْيُ اللهِ عَرَّفِجَلَ، وليس من كِهَانةٍ ولا من سِحْرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، رقم (٥٦٧٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، رقم (٢١٩١) من حديث عائشة رَعِوَالِلَّهُ عَنْهَا.

﴿ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُتَرِّينَ ﴾ أي: من الشَّاكِّينَ فيه، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ لم يشُكَّ بلا شَكَّ؛ فإنَّه مُؤمِنٌ غاية الإِيهانِ بها أنزَلَ اللهُ إليه، لكِنَّ هذا النَّهيَ؛ لِيبُيِّنَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ أنَّ نبيَّهُ عُمَّدًا -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- لم يَطْرَأُ عليه شكُّ، ولن يَطْرَأُ عليه شكُّ؛ امْتِثَالًا لأمْرِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ في قَولِهِ: ﴿ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴾.

#### من فَوائد هذه الآية الكريمة:

١- أنّه لا يَصْدُرُ من اللهِ إلّا الحقُّ؛ لِقَولِهِ: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾، فلا يَصدُرُ من أَقْوالِهِ باطِلٌ، ولا من أَفْعالِهِ باطِلٌ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱلنِّينَ كَفَرُواً فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن ٱلنَّادِ ﴾ [ص:٢٧]، وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴿ آَلَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الدخان:٣٩-٣٩]، فهو حَقٌ، ولا يَصْدُرُ عنه إلّا الحقُ.

٢- فَضْلُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وذَلِكَ بإضافة رُبوبيَّة اللهِ تَعالى إليه في قَولِهِ: ﴿مِن رَّبِكَ ﴾، وهي رُبوبيَّة خاصَّةٌ تَقْتَضي العِناية التَّامَّة.

٣- النَّهْيُ عن الامْتِراءِ والشَّكِّ في الحقِّ؛ لأنَّ الحقَّ يَجِبُ الإيهانُ به بدُونِ تَردُّدٍ؛
 لِقَولِهِ تَعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ فَلاَ تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾.

••••••

# ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ فَبَهِمِلْ فَنَجْمَل لَعْنَتَ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِينِ اللهُ ﴿ وَلَن اللّهُ عَلَى ٱلْكَنْدِينِ اللهِ عَلَى ٱلْكَنْدِينِ اللهُ ﴿ وَلَن اللّهُ عَلَى ٱلْكَنْدِينِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الَّذِي أَوْحَاهُ اللهُ تَعَالَى إليك ﴿فَقُلَ ﴾ أي: لهؤلاء المُحاجِّينَ ﴿تَعَالَوَا ﴾ اثْتُوا إلينا ﴿نَدْعُ أَبُنَاءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ أي: لِنَجتَمِع في مَكانٍ واحِدٍ ﴿ثُمَّةَ نَبْتَهِلُ ﴾ أي: نتضرَّعْ إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى بالدُّعاءِ، ونُبالِغْ في الدُّعاءِ ﴿فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ اللهِ عَلَى الكَاذِبينَ.

#### ففي هذه الآية الكريمة من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بَيانُ أَنَّ أَعْداءَ المُسلِمينَ والإِسْلَامِ يُحاجُّونَ، ويُجادِلونَ، ويَأْتُونَ بزُخْرُفِ القَّهُ خَرُفِ اللَّهُ وَاللَّهُ خَرَفِ وَالبَيَانِ والبَلَاغَةِ، وهو كذلك، ولكِنْ يَمْكرونَ، ويَمكُرُ اللهُ، واللهُ خَيرُ المَاكِرينَ.
 الماكِرينَ.

٢ - الدَّعْوةُ إلى الْمُباهَلةِ، وهذا من الإنْصافِ والعَدْلِ.

٣- ألَّا يُجادِلَ أَحَدٌ أو يُباهِلَ إلَّا عن عِلْمٍ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْمِلْمِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ولهذا نقولُ لإِخْوانِنا وأَبْنائِنا الَّذين يَذْهَبُونَ إلى دُولِ الكُفْرِ: لا تَدْخُلُوا معهم في جِدَالٍ في عَقِيدَتِهِم إلَّا إذا كان لَدَيْكم عِلْمٌ راسِخٌ؛ حتَّى لا تَفْشَلُوا أمامَهُم، والفَشَلُ أمامَهم ليس بالهَيِّنِ؛ لأنَّه يَعْني أنَّ الحقَّ قد هُزِمَ.

٤- الدَّعْوةُ إلى المُباهَلةِ، بأنْ يَجتَمِعَ المُتَجادِلونَ في مَكانٍ، ويَدْعُوا أبناءَهُم ونِساءَهُم، ثُمَّ يَبْتَهِلُوا بالدُّعاءِ أنْ تكونَ لَعْنةُ اللهِ على الكاذِبينَ، لكِن هذا في الأُمورِ الكَبيرةِ، كمَسائِلِ العَقائِدِ، أو الأُمورِ المُهِمَّةِ من عِلْمِ الفِقهِ.

أمَّا الصَّغيرةُ فلا تَحتاجُ إلى مُباهلةٍ، كما لو اخْتَلَف شَخْصَانِ في وُجوبِ التَّسميةِ في الوُضوءِ، فقال أحَدُهُما: لا تَجِبُ. وقال الثَّاني: تَجِبُ. فهنا لا نَحْتَاجُ إلى النَّسميةِ في الوُضوءِ، فقال أحَدُهُما: لا تَجِبُ. وقال الثَّاني: تَجِبُ. فهنا لا نَحْتَاجُ إلى النَّسميةُ لا نَحْتَاجُ المُباهلةِ؛ لأنَّ هذه مَسْألةٌ يَسيرةٌ من الأُمورِ العَمَليَّةِ، لكِن المَسائِلُ الكِبارُ نَعَمْ، تُشرَعُ فيها المُباهلةُ.

#### • • • • •

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿إِنَّ هَنَدَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاعِمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّا عَلِي عَلَاكًا عَلَا عَ

قَوْلُه: ﴿إِنَّ هَنَا ﴾ المُشارُ إليه: ما سَبَقَ من طَلَبِ المُباهَلةِ، أو ما سَبَقَ من ذِكْرِ سِيرِ الأَنْبِياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ ﴿لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُ ﴾ يَعْني: الثَّابِتَ المُطابِقَ للواقِعِ الْأَنْبِياءِ عليهم الطِّلُ ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ ﴾ أي: ما إلَهُ يُعْبَدُ حقًّا ﴿إِلَّا ٱللهُ ﴾ عَنَّقِجَلَّ، ﴿وَإِكَ اللّهَ لَهُو ٱلْمَوْيِينُ ﴾ يَعْني: ذا العِزَّةِ، وهي: الغلَبةُ والقَهْرُ، ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي: ذُو الحِكْمةِ، وهي: وهي: وَضْعُ الأَشْياءِ مَواضِعَها، فهو بمَعْنى: المُحْكِمِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بمَعْنى: المُحكِمِ، وهو الَّذي يَحَكُمُ على عِبادِهِ بحُكْمِهِ القَدَريِّ، وبحُكْمِهِ الشَّرعيِّ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - تَأْكِيدُ الْحَبَرِ اللَّهِمِّ؛ لِقَولِهِ: ﴿إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾، فإنَّ الجُملةَ هُنا مُؤكَّدةٌ بمُؤكِّدةٌ بمُؤكِّدةٌ بمُؤكِّدةٌ بمُؤكِّدةً إلى اللهُ الله

٢ - حَصْرُ الحقّ فيها جاء به القُرآنُ، وقَصَّهُ علينا؛ لِقَولِهِ: ﴿لَهُو ٱلْقَصَصُ ﴾؛ لأنَّ (هو) ضَميرُ فَصْلِ، وضَميرُ الفَصْلِ يُفيدُ الحَصْرَ.

٣- أنَّ القَصصَ يكونُ حقًّا وباطِلًا، وقصصُ القُرآنِ ليس فيها بَاطِلُ بوَجْهِ
 من الوُجُوهِ؛ لِقَولِهِ: ﴿إِنَّ مَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾.

٤- أنَّه لا إلَه إلَّا اللهُ، أي: لا مَعْبودَ حَقُّ إلَّا اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وما عُبِدَ من دُونِهِ فهو باطِلٌ؛ كما قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَى ٱللهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ﴾ [الحج: ٢٢].

٥- الرَّدُّ على النَّصَارى الَّذين قالوا: إنَّ الله ثَالِثُ ثَلَاثةٍ. فإنَّ الإلهَ إلهٌ واحِدٌ عَنَّوَجَلَ، وكيف يكونُ ثَالِثَ ثَلاثةٍ، وأنتُم تَقولون: إنَّنا نُوحِدُ الله؟! فاعتِقادُهُمْ مَبْنيٌّ على الشِّركِ، وَ ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النَّارُ وَمَا لِظَلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

٦- إثباتُ هَذَينِ الاسْمَينِ العَظيمَينِ الكَريمَينِ، وهما: (العَزيزُ) و(الحَكيمُ).

٧- إِثْبَاتُ ما تَضمَّنَهُ هَذانِ الاسْهانِ من صِفةِ العِزَّةِ، وصِفةِ الحِكْمةِ، وصِفةِ الحُكْم أيضًا.

٨- وُجوبُ اقْتِنَاعِ الإنسانِ بأَحْكامِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، وألَّا يُشكِّكَ فيها أو يَشُكَّ؛ لأنَّها صادِرةٌ عن حِكْمةٍ، ونحن بعُقُولِنا القاصِرةِ قد لا نُدرِكُ هذه الحِكْمة، لكِن المُؤمِن يقولُ: إنَّ مُجَرَّدَ كَونِها حُكْمًا من اللهِ حِكْمةٌ.

ولهذا لمَّا سُئِلَتْ أُمُّ المُؤمِنينَ عائِشةُ رَضَالِتُهُءَهَا عن الحائِضِ: ما بالُها تَقْضي الصَّومَ، ولا تَقْضي الصَّدومَ، ولا تَقْضي الصَّدومَ، ولا تُقْضي الصَّدةِ؟ قالت: كان يُصِيبُنَا ذلك، فنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّدةِ (١١). فجَعَلَتِ العِلَّةَ هي الشَّريعةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم (٣٣٥).

كذلك أيضًا يجِبُ أَنْ نَرْضَى بأَحْكامِ اللهِ تَعالى الكُونيَّةِ، وهي: ما خَلَقَهُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ فِي الكُوْنِ، فنَرْضَى بالجَدْبِ -وهو عَدَمُ نَباتِ الأرضِ- وبالقَحْطِ -وهو عَدَمُ نُزولِ المَطرِ - وبالأَمْراضِ وبالزَّلازِلِ، سواء علينا أو على غيرِنا من المُسلِمينَ؛ لأَنّنا نَعْلَمُ أَنَّ ذلك من قَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأَنَّ قَضاءَ اللهِ وقَدَرَهُ لا يكونُ إلَّا عن حِكْمةٍ، ولهذا قال اللهُ تَعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَكُوهُ ﴾ [الأنعام:١٣٧]، وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَقْتَتَلُوهُ ﴾ [الأنعام:٢٣٧]، وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَقْتَتَلُوهُ ﴾ [المِنتام:٢٣٧]، فإذا عَلِمنا أَنَّ هذا من عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوهُ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، فإذا عَلِمنا أَنَّ هذا من عَلِد اللهِ رَضِينا وسَلَّمْنا.

9 - أنَّ اللهَ تَعالى جَمَعَ بِيْنَ هَذَينِ الاسْمَينِ فِي مَكانٍ واحِدٍ: ﴿الْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴾، وذَلِكَ لأنَّ العَزيزَ من البَشَرِ قد تَأْخُذُهُ العِزَّةُ بالإثْمِ، فيتصرَّفُ تَصرُّ فَا مَشِينًا بَعيدًا عن الجِكْمةِ، فبيَّنَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ فِي هذه الآيةِ أنَّ عِزَّتَهُ مَقْرُونةٌ بحِكْمَتِهِ، وأنَّه لن يَفْعَلَ عِن الجِكْمةِ، فبيَّنَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ فِي هذه الآيةِ أنَّ عِزَّتَهُ مَقْرُونةٌ بحِكْمَتِهِ، وأنَّه لن يَفْعَلَ إلا ما يُطابِقُ الجِكْمة من خيرٍ في المَخْلُوقاتِ، أو شرِّ في المَخْلُوقاتِ، ﴿وَإِكَ اللهَ لَهُو الْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

• • • • •

# ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْكُفْسِدِينَ ١٠٠٠

أي: إنْ تَولَّى هَوْلاءِ الَّذين دَعَوتَهُم إلى الْمباهَلةِ، وأَعْرَضوا، ولم يُوافِقوا على هذا، وهُمْ لا يُوافِقُونَ؛ لأنَّهم يَعْلَمُونَ أنَّهم لو وافَقوا لأُخِذوا باللَّعْنةِ، إن تَوَلَّوا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بَهُم. ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بَهُم.

### ففي هذه الآية فَوائِدُ، منها:

١- أنَّ المُتولِّي عن المُجادَلةِ الَّتي يُقصَدُ بها إِظْهارُ الحقِّ من المُفْسِدينَ؛ لأنَّ الواجِبَ أَنْ يَحِضُرَ ويُجادِلَ، فإنْ تبيَّنَ له الحَقُّ وَجَبَ عليه الأَخْذُ به، وإنْ تبيَّنَ أنَّ الحَقَّ معه وَجَبَ على خَصْمِهِ أَنْ يُوافِقَ.

٢ - إِثْبَاتُ عِلْمِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لِقُولِهِ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ﴾.

٣- أنَّ هؤلاءِ مُفْسِدونَ في الأَرْضِ، يُفسِدونَ الأَدْيانَ والأَخْلاقَ والعِبَاداتِ
 والمُعاملاتِ، وبكُلِّ ما تَحتمِلُهُ هذه الكَلِمةُ: (مُفسِدٌ).

٤- تَهْديدُ هؤلاءِ المُعرِضينَ عن المُجادَلةِ بالحقِّ للحقِّ؛ لِقَولِهِ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْلَمُ فَسِدِينَ ﴾.

#### • • • • •

# ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿ آ ﴾

قَوْلُه: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَٰبِ﴾ هذه عامَّةٌ لليَهودِ والنَّصَارى؛ لأنَّ كُلَّ وَاحدةٍ من هاتَينِ الطَّائِفَتينِ تُسمَّى: أَهْلَ كِتابٍ. فاليَهودُ كِتابُهُم التَّوْراةُ، والنَّصَارى كِتابُهُم الإِنْجيلُ. الإِنْجيلُ.

وقَوْلُه: ﴿تَعَالَوْا ﴾ هذا دُعاءٌ، يَدْعوهُم إلى الحُضورِ ﴿إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُونَ ﴾ يَعْني: احْضُروا، ولْنَطرَحْ هذه الكَلِمةَ بَيْنَنا وبَيْنَكم على السَّواءِ، ونَتَّفِتْ عليها، وهي ثَلَاثُ جُمَل:

الأُولى: ﴿أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا اُللَّهَ ﴾ أي: لا نَتذلَّلَ ونَخْضَعَ بالعِبادةِ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ، لا شَر يكَ له.

الثَّانِيَة: ﴿وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَسَكِئًا ﴾ أي: لا تَكُونَ عِباداتُنا مَشُوبةً بشِركٍ، وهو أَنْ يُريدَ الإنسانُ بعِبادَتِهِ غَيرَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

الثَّالثَة: ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ نُطيعُهُم فيها أحَلَّ اللهُ، فيُحرِّمونَهُ ونُحرِّمُهُ، أو فيها حرَّمَ اللهُ، فيُحِلُّونَهُ ونُحِلُّهُ.

وقَولُهُ: ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من سِوى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

قال: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن هذه الكلِمةِ السَّواءِ المَّبْنيَّةِ على العَدْلِ ﴿ فَقُولُوا اَشْهَكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ، أي: أَعْلِنوا لهم أَنَّكم مُسْلِمونَ مُنْقادونَ لأَمْرِ اللهِ عَزَقِجَلَ، وهذا من بابِ التَّوْريةِ، يَعْني: أَنَّنا مُسْلِمونَ، وأنتُم غَيرُ مُسْلِمينَ، كها يقولُ الرَّجُلُ لصاحِبِهِ إذا أرادَ أَنْ يَذُمَّهُ، يقولُ له: أنا لَسْتُ أُجالِسُ أَهْلَ السُّوءِ. يَعْني: وأنتَ تُجَالِسُ أَهْلَ السُّوءِ. السَّوءِ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بَيانُ عَدْلِ الإسلامِ، وأَنَّه مع مُعارضيهِ يَدْعُو إلى العَدْلِ؛ لِقَولِهِ: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُونَ ﴾.

٢- أنَّه لا بَأْسَ أَنْ نُلقِّبَ اليَهودَ والنَّصارى بأهْلِ الكِتابِ، لا ثَناءً عليهم،
 ولكِنْ إلْزامًا لهم بقَبُولِ ما جاء به النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-؛ لأَنَّ كُتُبُهم

تَشْهَدُ بِصِدْقِ رِسَالَةِ النَّبِيِّ –صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، فعِيسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ قد بشَّرَ به النَّصَارى، ووَصْفُ مُحُمَّدٍ ﷺ مَوْجودٌ في التَّوْراةِ والإِنْجيلِ، ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

٣- وُجوبُ عِبادةِ اللهِ وَحْدَهُ؛ لِقَولِهِ: ﴿ أَلَّا نَعْـُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

٤ - تَنْقِيةُ هذه العِبَادةِ من الشِّركِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَيْئًا ﴾.

٥- تَنقيتُها من اتِّخاذِ بَعْضِنا لَبَعْضٍ أَرْبابًا، بل يَجِبُ أَنْ نَجْعَلَ ربَّ العالمَينَ هو الرَّبَّ، له الحُكْمُ، وبيَدِهِ الأَمْرُ كُلُّه.

٦- أنَّه يَنْبَغي لِمَنْ جادَلَ أَهْلَ الكُفرِ، وأَبُوْا أَنْ يَقْبَلُوا الحَقَّ، أَنْ يُعْلِنَ الحَقَّ؛
 لِقَولِهِ: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَكُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾، وهذا أقلُّ ما يكونُ، فيَجِبُ على المُسلِمِ أَنْ يُعْلِنَ إِسْلاَمَهُ ولا يُبالِيَ بأَحَدٍ، لاسيَّما في مَقامِ المُجادَلةِ والمُخاصَمةِ.

٧- جَوازُ استِشْهادِ العَدُوِّ على النَّفْسِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾، ولاسيَّما إذا كان في ذلك مُرَاغَمةٌ للعَدُوِّ، كما في هذه الآيةِ.

•••••

ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَاۤ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰثُهُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

هذا من اللهِ عَزَّوَجَلَّ يُخاطِبُ أَهْلَ الكِتابِ (اليَهودَ والنَّصَارى) مُنكِرًا عليهم

مُحَاجَتَهُم في إِبْرَاهِيمَ عَلَيْوَالصَّلاَهُ وَالسَّلامُ، حيث زَعَمَ اليَهودُ أَنَّ إبراهيمَ كان يَهودِيًّا، والنَّصَارى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كان نَصْرانيًّا، فيقولُ: ﴿لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾، فيدَّعي اليَهودُ أَنَّه يَهُوديُّ، والنَّصَارى أَنَّه نَصْرانيُّ ﴿وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَا مِن اليَهودُ أَنَّه يَهُوديُّ، والنَّصَارى أَنَّه نَصْرانيُّ ﴿وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ وَالْإِنجِيلُ إِلَا مِن اليَهودُ أَنَّه يَكُونُ هذا؟! ولهذا قال: ﴿أَفَلا تَعْقِلُوكَ ﴾؛ إشارةً إلى أنَّ هذا نَوْعُ مِن الجَبَلِ والجُنونِ وعَدَمِ العَقلِ، وإلَّا فكيف يكونُ السَّابِقُ زَمَنًا تابِعًا لِهَا جاءَ مِن بَعدِه؟! هذا لا يُمكِنُ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - جَوازُ مُخاطبةِ اليَهودِ والنَّصَارى وغَيرِهِم من الكُفَّارِ لِبَيانِ الحَقِّ؛ لأنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يُخاطِبُ في هذه الآية الكَرِيمَة هؤلاءِ أهلَ الكِتَابِ.

٢- إنْكارُ اللهِ عَزَقَجَلَ على اليَهُودِ والنَّصارى ادِّعاءَهُم أَنَّ إِبْرَاهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ منهم، فاليَهودُ يقولون: هو يَهُوديُّ. والنَّصارى يَقُولُون: هو نَصْرانيُّ.

٣- بَيانُ خَبَلِ وجُنُونِ اليَهودِ والنَّصارى؛ لأنَّ هذه الدَّعْوى لا يَدَّعيها أيُّ إنسانٍ له عَقـلٌ، أنَّ رَجُلًا سابِقًا يَتَّصِفُ بأَوْصافِ كُتُبٍ نازِلةٍ مِن بَعـدِهِ، فـإنَّ هذا لا يُمكِنُ، وهو مُخالِفٌ للعَقلِ.

٤ - وُجُوبُ تَوْبيخِ مَن قال بالبَاطِلِ، وأَنَّه لا يُسْكَتُ عنه؛ لأنَّ السُّكوتَ عن البَاطِلِ قد يَجْعَلُهُ حقًا، خُصُوصًا عِندَ أَهْلِ الأَهْواء؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿أَفَلَا تَعَـ قِلُوكَ ﴾.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ هَكَأَنتُمْ هَلَوُكَآءِ حَلَجَتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاَّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَوْلُه: ﴿ هَاكَانَتُمْ هَاوُلَآء حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ الخِطابُ لليَهودِ والنَّصارى، و(ها) للتَّنْبيهِ.

والمُحاجَّةُ: المُجادَلةُ والمُخاصَمةُ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ من المُتخاصِمَينِ يُريدُ أنْ تَكُونَ الحُجَّةُ له على صَاحِبِهِ.

و مُحَاجَّةُ اليَهُودِ فِي عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وكذلك مُحَاجَّةُ النَّصارى في عِيسَى، فاليَهودُ قالوا: إنَّه دَعِيُّ، وابْنُ بَغِيًّ. واعْتَدَوْا عليه حَسَبَ اعْتِقادِهِمْ، فقَتَلوهُ، وقالوا: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء:١٥٧]، يَعْني: يَعْنُون رَسُولَ اللهِ.

والنَّصارى بالعَكْسِ، جَادَلوا، وقالوا: إنَّ المسيحَ ابْنُ اللهِ. أو: إنَّه ثالِثُ ثَلاثةٍ مع اللهِ. فغَلَوْا في الإِفْراطِ وجَادَلوا.

وهذه المُجادَلةُ في أَمْرِ كان لهم فيه عِلْمٌ، ولكِنَّهم لم يَسِيرُوا على العِلْمِ الَّذي كان عِندَهُم، ولهذا قال: ﴿ هَاَنتُمْ هَاوُلاَءَ حَجَجْتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ له فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ له فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ له فيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ له به وذَلِكَ في قولِهم: إنَّ إِبْرَاهيمَ كان نَصْرانيًّا. واليَهودُ قالوا: كان يَهوديًّا. وهذا جَهْلٌ به، وذَلِكَ في قولِهم: إنَّ إِبْرَاهيمَ كان نَصْرانيًّا. واليَهودُ قالوا: كان يَهوديًّا. وهذا جَهْلٌ فاضِحٌ، ليس فيه عِلْمٌ بوَجهٍ من الوُجُوهِ، والإنْكارُ عليهم في الحالَيْنِ: في مُجَادَلَتِهم بعنيرِ عِلْمٍ. والثَّاني أَعْظَمُ، ولهذا قال: ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾.

ثمَّ قال عَزَّفَجَلَّ: ﴿وَٱللَّهُ يَعُـلَمُ وَٱنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، وقد بيَّنَ لكم حَقِيقَةَ الأمْرِ، ولكِن العِنادُ والحَمِيَّةُ والعَصبيَّةُ أَوْجَبَتْ لهؤلاءِ المُحاجَّةَ.

### في هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ من الحِكَمِ والفَوائِدِ ما يلي:

١ - الإنْكارُ على المُحاجَّةِ بالباطِلِ، وأنَّ الواجِبَ الرُّجوعُ للحَقِّ أيًّا كان، ومن أيِّ أَحَدٍ أتَى به.

٧- الإِنْكارُ الأَشَدُّ والتَّشْنيعُ البَلِيعُ على مَن يُجَادِلُ بغَيرِ عِلْمٍ؛ كما قال اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِنْبٍ مُّنِيرٍ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ لَهُ. فِي ٱلدُّنيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ. يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ثَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ لَيْسَ بِظَلَيْمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الحج: ٨-١٠]، وذلك لأنَّه يكونُ ظالِمًا من وَجْهَينِ: الله حاجَةُ بالباطِلِ، وكونُهُ عن غيرِ عِلْم.

٣- إثباتُ العِلْمِ للهِ عَنَّجَلَ، لقَوْلِه: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ ﴾، وعِلْمُ اللهِ تَعالى وَاسِعٌ مُحيطٌ بكُلِّ شَيءٍ جُملةً وتَفْصيلًا، في المَاضِي والحاضِر والمُسْتَقْبَلِ، قال اللهُ تَبَارَكَوَقَعَالَى: ﴿لِيَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عَلِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢]، وقال عَرَقَجَلَ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ عَرَقِجَلَ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنَ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلّا فِي كِنَبٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقال عَرَقِجَلَّ: ﴿وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي حَبَّتٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

وفي قَولِهِ: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إِشْهارُ جَهْلِ هؤلاءِ، وأنَّه لا عِلْمَ عِندَهُم. ويَتفرَّعُ على ذلك: أنَّ مُحاجَّةَ المُسلِمينَ لهم مُحاجَّةٌ غالِبةٌ؛ لأنَّ المُسلِمينَ يُحاجُّونَ عن عِلْمٍ، وهؤلاءِ يُحاجُّونَ عن غَيرِ عِلْمٍ، وما أَفْظَعَ هَزيمةَ مَن يُحاجُّ بغَيرِ عِلمٍ، وما أَقْرَبَها.

#### •••••

# ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِحِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ

قَوْلُه: ﴿ مَا كَانَ إِنزَهِيمُ يَهُودِيًّا ﴾ كما زَعَمَتِ اليَهودُ ﴿ وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ كما زَعَمَتِ النَهودُ ﴿ وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ كما زَعَمَتِ النَّصارى ﴿ وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا ﴾ أي: مائِلًا عن كُلِّ الأَدْيانِ ﴿ مُسْلِمًا ﴾ أي: مُتديِّنًا مُتعبِّدًا للهِ تَعالَى بالإسْلام ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾؛ لكَمالِ تَوْحيدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

# في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - إبْطالُ قَولِ اليَهودِ: إنَّ إِبْرَاهيمَ كان يَهُوديًّا. وإبْطالُ قَولِ النَّصارى: إنَّ إِبْرَاهيمَ كان نَصْرانيًّا.

٢- براءة إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام من دِينِ اليَهُوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ؛ لأنَّ دِينَهُم باطِلُ؛ إذ هو قد نُسِخَ، فدِينُ اليَهُودِ مَنْسُوخٌ بدِينِ النَّصارى، ودِينُ النَّصارى واليَهُودِ مَنْسُوخٌ بدِينِ الإِسْلامِ.

٣- الثَّنَاءُ على إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بكونِهِ حَنيفًا مُسلِمًا، وقد أَوْحَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى نبيّهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَنْ يَتَّبِعَ مِلَّةَ إبراهيمَ، فقال: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا آلِيهُ وَسَلَّم- أَنْ يَتَّبِعَ مِلَّةَ إبراهيمَ، فقال: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا آلِيهُ وَسَلَّم - أَنْ يَتَّبِعَ مِلَّةَ إبراهيمَ، فقال: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

٤- الإشارةُ إلى فَضِيلةِ هذه الأُمَّةِ، وأنَّها هي المُتَّبِعةُ لإِبْرَاهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حقيقةً، وذلك في قَولِهِ: ﴿ وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمًا ﴾، وهذه الأُمَّةُ هي الَّتي رَضِيَ اللهُ لها الإسلامَ دِينًا؛ كها قال تَعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُملَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، فالحمدُ للهِ على نِعْمَتِهِ وتَوْفيقِهِ، ونَسألُ اللهَ وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِّإِسَلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، فالحمدُ للهِ على نِعْمَتِهِ وتَوْفيقِهِ، ونَسألُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ يَتُوفّانا وإخواننا على الإسلامِ، وأنْ يُلْحِقنا بالصَّالِينَ؛ إنَّه جَوادٌ كَريمٌ.

#### • • • • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَاَ ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾

لمَّا أَبْطَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُولَ الْيَهودِ: إِنَّ إِبْرَاهيمَ يَهوديُّ. وقُولَ النَّصارى: إِنَّ إِبْرَاهيمَ نَصْرانيُّ. بيَّنَ مَن أَوْلَى النَّاسِ به ﷺ، فقال: ﴿ إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ عَلَيْ ، فقال: ﴿ إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ ﴾ يعني: أَحَقَّهم بولايَتِهِ واتِّباعِهِ ﴿ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ اللَّامُ هنا للتَّوكيدِ، و(الَّذين) هي خَبرُ المُبتَدأ، أي: أَوْلاهُمُ الَّذين اتَّبَعوهُ، أي: في زَمَنِهِ ﴿ وَهَذَا ٱلنَّيِ يُ وَاللَّذِينَ اَمَنُوا ﴾.

وقَوْلُه: ﴿وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُ ﴾ المُشارُ إليه: مُحمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وأتتِ الإشارةُ إليه بإِشَارةِ القَريبِ؛ لأنَّ القُرآنَ يُوحَى إليه.

والنَّبِيُّ هو مُحَمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، نَبَّاهُ اللهُ تَعالى أُوَّلًا، ثُمَّ أُرْسَلَهُ ثانِيًا، نَبَّاهُ اللهُ بالوَحْيِ حين أَنْزَلَ عليه الآياتِ الحَمْسَ الأُولى من سُورةِ ﴿ أَفْرَأَ ﴾: ﴿ أَفْرَأَ ﴾: ﴿ أَفْرَأَ ﴾: ﴿ أَفْرَأَ ﴾ اللَّذِي خَلَقَ اللهِ سَلَى مِنْ عَلَقٍ اللهِ الْمَرْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق:١-٥]، فصار نَبيًّا، ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ عليه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ عَلَيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ عَلَيه : ﴿ يَتُلُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

فَمُحمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، وكذلك الَّذين آمَنوا، أي: بمُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

وقَوْلُه: ﴿وَاللّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: يَتولَّى الْمُؤْمِنِينَ عَرَّفَجَلَّ وِلاَيةً خاصَّةً، فيُوفِّقُهُم للخَيرِ، ويُعِينُهُم عليه، وهذه ولايةٌ خاصَّةٌ، قال اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿اللهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِينَا وَهُمُ ٱلطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ ﴾ [البقرة:٢٥٧]، جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكُم منهم.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - شَهادةٌ من اللهِ عَرَّوَجَلَّ أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هو مُحمَّدٌ ﷺ والمُؤمِنونَ، وكذلك مِن قَبْلِهِم الَّذين اتَّبَعوا إِبْرَاهيمَ في زَمَنِهِ.

٢- فَضِيلَةُ النَّبِيِّ -صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- والْمُؤمِنينَ.

٣- أنَّ هذه الأُمَّةَ أَوْلَى بإِبْرَاهِيمَ من اليَهُودِ والنَّصارى؛ لِقَولِهِ: ﴿أَوْلَى ٱلنَّاسِ﴾،
 و﴿أَوْلَى ﴾ اسمُ تَفْضيل.

إثباتُ النَّبُوَّةِ لرَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، وهو -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- وهو -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- نَحَاتَمُ النَّبِيِّنَ، فمَن أَنكَرَ نُبُوَّتَهُ فقد كَفَرَ، ومَن أَنكَرَ كُونَهُ خاتَمَ النَّبِيِّنَ فقد كَفَرَ، ومَن صدَّقَ هذا المُدَّعِيَ فهو النَّبِيِّنَ فقد كَفَرَ، فمنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ بعدَه فهو كَافِرُ، ومَن صدَّقَ هذا المُدَّعِيَ فهو كافِرُ؛ لِقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

٥- أَنَّ الَّذِين آمَنُوا برَسُولِ اللهِ ﷺ دَاخِلُونَ فِي كَوْنِهِم أَوْلَى النَّاسِ بإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

٦- إِثْبَاتُ وِلايةِ اللهِ الخاصَّةِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَأَلَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

واعْلَمْ أَنَّ وِلايةَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لا تُنالُ إِلَّا بأَمْرَينِ: الإِيمَان، والتَّقُوى. كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيكَا اللهِ عَنَوَجَلَّ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيكَا اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ آَلَا اللهِ اللهِ عَنَوْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ وَلِيّا، وأمَّا مَن كَفَرَ وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٦٢- ٦٣]، فمَن كان مُؤمِنًا تَقيًّا كان للهِ وَلِيّا، وأمَّا مَن كَفَرَ باللهِ فليس من أَوْلياءِ اللهِ عن أَوْلياءِ الشَّيْطانِ، حتَّى وإنْ تَنسَّكَ ظاهِرًا.

واعْلَمْ أَنَّ الوِلايةَ ليست -كما زَعَمَ أَهْلُ الضَّلالِ- أَعْلى رُتْبةً من النَّبُوَّةِ، كما قال بَعْضُهم:

مَقَامُ النَّبُ وَ فِي بَرْزَحٍ فُويْتَ الرَّسُولِ وَدُونَ الْـوَلِي (١) فَوَيْتَ الرَّسُولِ وَدُونَ الْـوَلِي (١) فَزَعَمَ أَنَّ أَعْلَى شَيءِ الوليُّ، ثُمَّ النَّبيُّ، ثُمَّ الرَّسولُ، والأَمْرُ بالعَكسِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِوَصْفِ الوِلايةِ، وأَصْدَقَ مَن وَقَعَ عليهم وَصْفُ الوِلايةِ هُمُ الأنبياءُ والرُّسُلُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لأنَّهم أئمَّةُ الْمُتَّقينَ.

وأمَّا مَن زَعَمَ أَنَّ إِمَامَهُ أَو وَلِيَّهُ أَفْضَلُ مِن الرَّسولِ فهو كافِرٌ، فلْيُعِدِ النَّظَرَ في أَمْرِهِ قَبَلَ أَنْ يُدْفَنَ فِي رَمْسِهِ.

٧- فَضِيلةُ الإيهانِ، وأنَّها مَرْتَبةٌ عاليةٌ تُنالُ بها وِلايةُ اللهِ عَزَقِجَلً؛ لِقَولِهِ تَعالى:
 ﴿وَاللَّهُ وَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) عزاه ابن تيمية في منهاج السُّنَّة (٥/ ٣٣٦)، ومجموع الفتاوي (٢/ ٢٢١) إلى ابن عربي.

٨- أنَّ كُلَّ مَن كان أَقْوى إِيهانًا كان أَصْدَقَ وِلايةً، وذَلِكَ من قَاعِدَةٍ مَعْرُوفةٍ: «أنَّ الحُكْمَ إذا عُلِّقَ على وَصْفٍ ازْدَادَ بزيادةِ ذلك الوَصْفِ، ونَقَصَ بنُقْصانِهِ».

اللَّهُمَّ زِدْنا من الإِيمَانِ والتَّقْوى، واجْعَلْنا من أَوْليائِكَ الْمُتَّقينَ، وحِزْبِكَ الْمُفلِحينَ، وجُنْدِكَ اللهُلِحِينَ، وجُنْدِكَ الغالِبِينَ؛ إنَّك على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

• 6/3 • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَذَت ظَآمِهَ أُمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهِ ﴾

قَوْلُه: ﴿ وَدَّتَ طَّآلِهَ ۗ ﴾ أي: أحبَّتْ، والوُدُّ: خالِصُ المَحَبَّةِ. والطَّائِفةُ: الفِرْقةُ من النَّاسِ، وَ﴿ مِّنْ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: اليَهودِ أو النَّصارى ﴿ لَوْ يُضِلُّونَكُونَ ﴾ (لو) بمَعْنى: أَنْ. يَعْني: وَدَّتْ أَنْ يُضِلُّوكُم.

ووُدُّهُم لم يَنالوا به مُرادَهُم، ولهذا قال: ﴿وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم ﴾؛ لأنَّهم إذا وَدُّوا أَنْ يَضِلَّ الْمُسْلِمَينَ، وهذا السَّبَبُ إذا وَدُّوا أَنْ يَضِلَّ الْمُسْلِمِينَ، وهذا السَّبَبُ الَّذي يَسْعَوْنَ فيه مُحرَّمٌ وضَلالٌ، فيكون سَعْيُهم في إِضْلالِ المُسلِمينَ إِضْلالًا لهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا يُضِلُونَ إِلَا أَنفُسَهُم وَمَا يَشَعُرُونَ ﴾، يظنُّونَ أنَّهم سوف يَكْسِبُون الجَوْلة، ولكِن الأَمْرُ بالعَكسِ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بَيانُ شِدَّةِ عَدَاوةِ بَعضِ أَهْلِ الكِتابِ للمُؤمِنينَ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَدَّت طَآبِهَةٌ ﴾، فإنْ كانت هذه الطَّائِفةُ هُمْ زُعَهَاءَهُم فهذا يَعْني: أَنَّ الجَميعَ يَوَدُّونَ ذلك؛ لأَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِزُعَهَائِهِم.

ويَترتَّبُ على مَوَدَّتِهم أَنْ يُضِلُّونا: الحَذَرُ منهم، وألَّا نَغْتَرَّ بِٱلْسِنَتِهم وأَقُوالِهم.

٢- أَنَّ مُتابَعة هؤلاءِ الكُفَّارِ ضَلالُ، وقد أيَّدَ ذلك قَولُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ
 وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١).

٣- أنَّ مَن سَعَى لإِضْلالِ غَيرِهِ فإنَّما أَضَلَ نَفْسَهُ؛ لأَنَّه سوف يَتَّخِذُ جَميعَ الإِجْراءاتِ وَجَميعَ السُّبُلِ الَّتِي يَضِلُّ بَها غَيْرُهُ، وهذه السُّبُلُ والإِجْراءاتُ ضَلالٌ عليه؛ لأَنَّه يَكسِبُ بَها إثْمًا، فمَنْ دَعا إلى ضَلَالةٍ فهو ضالٌ.

٤- أنَّ الإنسانَ قد يَقَعُ في الضَّلالِ من غَيرِ شُعُورٍ؛ لأَنَّه زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِهِ، والعياذ بالله، ولهذا قال تَعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنتِئُكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي الضَّالِ اللَّهُ اللَّهُمُ فَكُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ يَعْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ فَلَا نُقِيمُ هَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف:١٠٣-١٠٥].

٥ - أَنَّه يَجِبُ على الإنسانِ أَنْ يَزِنَ تَصرُّ فاتِهِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ، لا بها تَهْواهُ نَفْسُهُ؛
 لأنَّ نَفْسَهُ قد تُزيِّنُ له ما هو ضَلالٌ عليه، وشُؤْمٌ عليه؛ لِقَولِهِ: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾.

••••••

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۵۷۰).

# ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

# ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِنَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ ﴾ يَعْني: اليَهُودَ والنَّصارى ﴿ لِمَ تَكَفُرُونَ إِنَايَتِ اللهِ ﴾ أَي: بها أَوْحَاهُ اللهُ إلى مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - ﴿ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴾ أَنَّ فِعْلَكُم كُفُرٌ، وأَنَّ مَا كَفَرتُمْ به حقٌّ؛ لأنَّ مُحَمَّدًا -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - قد بَيْنَ اللهُ وَصْفَهُ فِي التَّوْراةِ والإِنْجيلِ وَصْفًا تامًّا؛ كها قال تَعالى في وَصْفِ النَّبِي ﷺ: ﴿ اللهِ وَسُفِ النَّبِي ﷺ: وَالْإِنِجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ وَالَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالْإِنِجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنْهُمْ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِلَمْعَمُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنْهُمْ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِلَمْعَمُوفِ وَيَنْهَمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِلَمْهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِلَمْهُمُ وَيَعْمَ عَنْهُمْ الطَيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِلْمُولُهُمُ وَالْخَنَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ له وَسُلالٍ أَعْظَمُ مِن هذا؟! لكِن مَن لم يَجَعلِ اللهُ له وَاللَّهُ اللهُ اللهُ العافِيةَ.

والاستِفْهامُ هنا للإِنْكارِ والتَّعْجيبِ، يَعْني: اعْجَبْ أَيُّهَا الإِنسانُ من حالِ هؤلاءِ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - تَوْبِيخُ اليَهُودِ والنَّصارى على كُفْرِهِم بآياتِ اللهِ، وذلك في قَولِهِ: ﴿لِمَ
 تَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللهِ ﴾.

٢- أنَّ الكُفْرَ بعدَ العِلْمِ أَشَدُّ وأَعْظَمُ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴾.

٣- أنَّ شَريعةَ النَّبِيِّ عَلِيْ الَّتِي جاء بها القُرآنُ من آياتِ اللهِ الدَّالَّةِ على حِكْمَتِهِ
 عَرَّوَجَلًا؛ لأنَّ القُرآنَ إمَّا خَبَرٌ، وإمَّا حُكْمٌ، فالخَبَرُ كُلُّه صِدْقٌ، وكُلُّه نَافِعٌ، والحُكْمُ
 كُلُّه عَدْلُ ومَصلَحةٌ.

فالكُفْرُ به -مع شُهودِ صِدْقِ الأَخْبارِ ومَنفَعَتِها، وعَدْلِ الأَحْكامِ ومَصالِحِها-خُلُقٌ ذَميمٌ، يَسْتَحِقُّ التَّوبيخَ على مَن فَعَلَهُ.

٤- أنَّ أَهْلَ الكِتابِ يَعْلَمُونَ الحَقَّ، ويَدْرُونَهُ، ويَشْهَدُونَهُ، ويَشْهَدُونَ به، ومع ذلك أَصَرُّوا على كُفرِهِم، والعياذُ باللهِ.

#### ••••••

# ثُمَّ قَالَ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ آ اللهِ يَعُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَآهَلَ ٱلْكِتَكِ ﴾ وهُمُ اليهودُ والنَّصارى ﴿ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ أي: تَخْلِطونَهُ به تَلْبِيسًا وتَضْليلًا، والحَقُّ هو: الصِّدقُ في الأَخْبارِ، والعَدْلُ في الأَخْكامِ. والباطِلُ ضِدُّهُ، فالكَذِبُ باطِلٌ، والجَوْرُ باطِلٌ، والصِّدقُ حقُّ، والعَدْلُ حَقُّ، والعَدْلُ حَقُّ،

وقَوْلُه: ﴿وَتَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ يَعْني: ولِمَ تَكتُمونَ الحَقَّ وأَنتُم تَعْلَمونَ، أي: تَكْتُمونَ الحَقَّ الْخَالِصَ الصَّريحَ الَّذي لم يُخلَطْ بالباطِلِ، لماذا؟!

والاستِفْهامُ هنا للتَّوبيخِ، وجُملةُ ﴿وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ جُمْلَةٌ حاليَّةُ، يَعْني: أَنَّكُم تَفْعَلُونَ هذا وأنتُم تَعْلَمُونَ ما أَنْتُم عليه من التَّضليلِ والضَّلالِ، وهذا تَوْبِيخٌ آخَرُ لليَهودِ والنَّصارى.

### يُستفادُ من هذه الآيةِ الكريمةِ:

١ - الإنكارُ على مَن خَلَطَ الحَقُّ بالباطِلِ، ولَبَّسَهُ على النَّاسِ.

٢ - أنَّ مَن فَعَلَ هذا، ولبَّسَ الأَحْكامَ على النَّاسِ، وأَلْقى الشُّبُهاتِ في نُفُوسِهم،
 ففيه شَبَهٌ من اليَهُودِ والنَّصارى.

والواجِبُ على المُسلِمِ: أَنْ يكونَ صَريحًا، يُبيِّنُ الحَقَّ حقًّا، ويُبيِّنُ الباطِلَ باطِلًا، ولا يَقْلِبُ الحَقَّ بصُورةِ باطِلِ، أو الباطِلَ بصُورةِ حقٍّ.

٣- تَوبيخُ مَن كَتَمَ الحَقَّ، ولهذا جاء في الحَديثِ: أَنَّ مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ، فكَتَمَه، أُلْجِمَ بِلِجَامٍ من نَارٍ (١)، فلا يجِلُّ للإنسانِ أَنْ يَكْتُمَ الحَقَّ ما دام الدَّاعي لِبَيانِهِ وإظْهارِهِ مَوْجُودًا.

٤- أنَّه يَجِبُ على أَهْلِ العِلْمِ بَيانُ الحقِّ، سَواء سُئِلُوا عنه مُباشرةً، أو دَعَتِ الحَاجةُ إلى بَيانِهِ؛ لأنَّه رُبَّها يَقَعُ النَّاسُ في أَمْرٍ من الباطِلِ، ولا يَسْأَلُونَ، فيَجِبُ على العالِمِ أَنْ يُبيِّنَ الباطِلَ وإنْ لم يُسْأَلُ عنه، ويُقالُ في هذا: إنَّه سُؤالٌ بلِسَانِ الحالِ.

ويُستفادُ من ذلك: أنَّك إذا رأيتَ أخاكَ على مُنْكَرٍ وَجَبَ عليك أَنْ تُعْلِمَهُ بأَنَّه مُنكَرٌ، وإذا رَأْيْتَهُ على تَرْكِ وَاجِبٍ وَجَبَ عليك أَنْ تُنبِّهَهُ، ولهذا قال العُلَماءُ: يَجِبُ علي اليَقْظانِ أَنْ يُوقِظَ النَّائِمَ إذا ضاقَ وَقْتُ الصَّلاةِ؛ من أَجْلِ أَنْ يُؤدِّي الصَّلاةَ في وَقَتِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، رقم (٣٦٥٨)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، رقم (٢٦٤٩)، وابن ماجه في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، رقم (٢٦١)، وأحمد (٢/٣٢٢) من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

٥- أنَّ مَن لَم يَعْلَمِ الحَقَّ فإنَّه لا يَحِلُّ له أَنْ يَتكلَّمَ بشَيءٍ؛ لِقَولِهِ: ﴿وَتَكُنْمُونَ الْمَعَلَمُ الحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾، فجعَلَ مَقامَ الذَّمِّ إذا كان الإنسانُ عاليًا، وأمَّا إذا كان لا يَعْلَمُ فالواجِبُ عليه السُّكوتُ، حتَّى لو سُئِلَ حَرُمَ عليه أَنْ يُفْتِيَ بغَيرِ عِلْمٍ؛ لأنَّه إذا أَفْتَى بغَيرِ عِلْمٍ؛ لأنَّه إذا أَفْتَى بغَيرِ عِلْمٍ النَّاسَ أَكْثَرَ ممَّا يَنفَعُهُم.

ولهذا يَجِبُ الحَذَرُ من الإِفْتَاءِ بغَيرِ عِلْمٍ، ويَجِبُ التَّحْذيرُ مَّن عُرِفَ بالتَّساهُلِ في الإِفْتاءِ بغَيرِ عِلْمٍ؛ فإنَّ هذا من بابِ إزالةِ المُنكرِ ودَفْعِه.

وإذا لم تَجِدْ إلَّا مَن يُفْتي بغَيرِ عِلْمٍ فتَمهَّلْ، واسْتَفْتِ مَن عندَه عِلمٌ، والمَسْألةُ في بِلادِنا سَهْلةٌ، فهُناك اتِّصالاتٌ عَبْرَ الهاتِفِ، واتِّصالاتٌ بالمُراسَلةِ بالكِتابةِ، فالأَمْرُ مُيسَّرٌ الآنَ، والحَمدُ للهِ.

فلْيَحذَرِ الْمُسْتَفتي من أَنْ يَسْتَفتِيَ مَن يُفتي بغَيرِ عِلْم، ولهذا قال بعضُ السَّلَفِ: إِنَّ هذا العِلْمَ دِينُ، فانْظُروا عمَّنْ تَأْخُذونَ دِينكُم (١). يَعْنِي: هل تَأْخُذُونَهُ عن أَهْلِ للأَخْذِ منه؛ لِعِلمِهِ وأمانَتِهِ، أو لا؟

نَسأَلُ اللهَ لنا ولإِخُوانِنا العِلْمَ النَّافِعَ، والعَمَلَ الصَّالِحَ، وأَنْ يُعِيذَنا من مُضِلَّاتِ الفِتَنِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

•••••

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين، رقم (٢٦) من قول ابن سيرين رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

## ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَقَالَت ظَايَهِ لَهُ مِنْ آهَلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ وَقَالَت ظَابَهِ فَهُ فِرْقَةٌ ﴿ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ من اليَهودِ، قالت لِفِرْقةٍ أُخرى: ﴿ وَالِمَنُوا عِلَى اللَّهِ اللَّهَارِ ﴾ أي: أوَّلَهُ ﴿ وَاكْفُرُوا عَلَمُ الْخَرَهُ وَجُهَ النَّهَارِ ﴾ أي: أوَّلَهُ ﴿ وَاكْفُرُوا عَلَمُ الْخَرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ، يَعْني: انْدَمِجوا مع المُسلِمينَ أوَّلَ النَّهارِ ، وقُولوا: هذا دِينٌ طيِّبٌ ، هذا دِينٌ حتُّ . وأَظْهِروا أَنَّكم مُؤمِنونَ به ، فإذا كان في آخِرِ النَّهارِ فاكْفُروا به ، وقُولوا: بعدَ أَنْ نَظَرْنا وفَكَرْنا تَبَيَّنَ أَنَّ هذا الدِّينَ غَيرُ صَحيح .

وهذا خِداعٌ منهم ومَكْرٌ، واليَهودُ مَعْرُوفونَ بالحِيلِ والمَكْرِ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ»(١).

وقُولُهُ: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ تكونَ للتَّعْليلِ، يَعْني: لأَجْلِ أَنْ يَرْجِعُوا. ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ للتَّعْليلِ، يَعْني: لأَجْلِ أَنْ يَرْجِعُوا. ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ للرَّجاءِ، أي: لعلَّ هذا يَنْفَعُ في إِخْراجِ المُسلِمينَ عن دِينِهم. وكِلا المَعْنيينِ صَحيحٌ.

### في هذه الآيةِ الكريمةِ من الحِكَمِ والفُوائِدِ ما يلي:

١ - بيانُ خُبْثِ اليَهودِ وخِدَاعِهِم بهذه الطَّريقِ الَّتي يَتلاعَبُونَ بها في عُقُولِ النَّاس: آمِنُوا، ثُمَّ اكْفُروا.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص: ۶۳۰).

٢- الحَذَرُ والتَّحْذيرُ من مَكْرِ اليهودِ، وأنَّ المَكْرَ وَصَلَ بهم إلى هذه الحالِ، أَنْ يُوصِيَ بعضُهم بعضًا بأنْ يُؤمِنَ بالإِسْلَامِ في أوَّلِ النَّهارِ، وَيَكفُرَ في آخِرِهِ، مُدَّعِيًا أَنَّه تأمَّلَ الإسلامَ، ووَجَدَ أنَّه ليس دِينًا صحيحًا.

٣- ثَبَاتُ الْمؤمِنينَ على دِينِهِم؛ لأنَّهم يَعْتَقِدُونَ أَنَّه حَقٌّ، وأنَّ الهُدَى هُدى اللهِ،
 ولا أَحَدَ يَسْتَطيعُ أَنْ يُضِلَّ مَن يَهْدِي اللهُ، ولا أَنْ يَهْدِيَ مَن أَضَلَّ اللهُ.

٤- تَحْريمُ الجِيلِ على مَحارِمِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وكُلَّما عَظُمَ المُحرَّمُ كانتِ الحيلةُ عليه أَعْظَمَ.

٥- أنَّ الْمُتحيِّلِينَ على مَحَارِمِ اللهِ من هذه الأُمَّةِ فيهم شَبَهٌ من اليهودِ، ومع الأسفِ فيا أَكْثَرَ الحِيلَ على مَحَارِمِ اللهِ في بَعضِ النَّاسِ، ولا سيَّا في المُعَامَلاتِ، حيث يَتحيَّلونَ على مَحَارِمِ اللهِ بأَنْواعِ من الحِيلِ، ثُمَّ يُسمُّونَ هذه الحِيلَ بأُسْماءٍ شَرعيَّةٍ؛ حتَّى يُلْبِسُوا على النَّاسِ الأَمْرَ، فإذا تحيَّلَ على ربًا بأَنْواعٍ من الجِداعِ قال مَثَلًا: هذا بَيعٌ وشِراءٌ، ولا شَيْءَ فيه. كَقُولِ الَّذين قالوا: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

ومن ذلك: ما يَفْعَلُهُ بعضُ النَّاسِ اليَومَ من أَنَّه يَتَّفِقُ هو والتَّاجِرُ على أَنْ يَشْتَرِيَ التَّاجِرُ لهذا: التَّاجِرُ له سِلْعةً بخَمْسِينَ أَلفًا، ويَبيعَها عليه مُؤجَّلةً بسِتِّينَ أَلفًا، فيقولُ التَّاجِرُ لهذا: اذْهَبْ إلى المَعرِضِ الفُلانيِّ، واخْتَرِ السَّيَّارةَ الَّتِي تُريدُها، وأنا أَشْتَريها من المَعرِضِ اذْهَبْ إلى المَعرِضِ الفُلانيِّ، وأخْتَر السَّيَّارةَ الَّتِي تُريدُها، وأنا أَشْتَريها من المَعرِضِ ويَختارُ بثَمَنٍ نَقْدٍ، وأبيعُها عليك بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ أَكْثَرَ، فيَذهبُ الرَّجُلُ إلى المَعرِضِ، ويَختارُ السَّيَّارةَ الَّتِي يُريدُها، ويُعْطيهِ المَعرِضُ كَشْفًا بالقِيمةِ، ثُمَّ يأتي إلى التَّاجِرِ، ويقولُ: تَفضَّلْ. فيَكتُبُ التَّاجِرُ شيكًا للمَعرِضِ بقيمةِ السَّيَّارةِ خَسْينَ أَلفًا، ثُمَّ يَبيعُها على هذا المُحتاج بسِتِّينَ أَلفًا مُؤجَّلةً.

وهذه حِيلةٌ مَكْشوفةٌ وَاضِحةٌ؛ لأنَّ التَّاجِرَ لم يَشْترِ هذه السِّلعة إلَّا من أَجْلِك، فأنتَ الَّذي جِئتَ، وطَلَبْتَ أَنْ يَشْترِ عَما لك، ولأنَّ التَّاجِرَ زادَ عليك القِيمة بسَبَ فأخيرِ الوَفاءِ، فبَدَلًا من أَنْ يُعْطِيكَ خُسينَ أَلفًا نَقْدًا، ويقولَ: خُذْ خُسينَ أَلفًا، واشْترِ السَّيَّارة، وأُقيِّدُ الحَمْسينَ عليك بالسِّتِينَ إلى أَجَلٍ. ذَهَبَ يَدُورُ بهذه الحيلة، ويقولُ: أنا بِعتُ عليه سيَّارةً. فنقولُ: سُبْحانَ الله! هل اشْتَريتَ السَّيَّارة من الأصل، وهِي عندَك لهذا ولغيرِه، أو ما اشْتَريتَها إلَّا من أَجْلِه؟ فسيقُولُ: ما اشْتَريتُها إلَّا من أَجْلِهِ. فنقولُ: إذَنْ، هذه حيلةٌ واضِحةٌ، والرَّبُّ عَنَّوَجَلَّ لا تَخْفى عليه خافيةٌ.

ولهذا يقول أيُّوبُ السِّخْتيانيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: إنَّ هؤلاءِ -يَعْني: المُتحيِّلينَ على المَحارِمِ- يُخادِعونَ اللهَ كما يُخادِعونَ الصِّبْيانَ، ولو أنَّهم أَتَوُا الأمْرَ على وَجْهِهِ لكان أَهْوَنَ (١).

لكن قد يتعلَّلُ بعضُ النَّاسِ، ويقولُ: إنَّ التَّاجِرَ إذا اشْتَرى السَّيَّارةَ لا يُلْزِمُني بها، فلو تَرَاجعتُ لم يَقُلْ شيئًا. فنقولُ: هذا الكلامُ ليس له معنَى؛ لأنَّ هذا الَّذي جاءَ يَشْتري السَّيَّارةَ، واخْتارَها بنفسِهِ، لا يُمكِنُ أَنْ يَرجِعَ، وما الفائِدةُ أَن يَذْهَبَ ويَتْعَبَ ويُتْعِبَ غَيْرَهُ، ثُمَّ يقول: تَرَاجعتُ؟! هذا إنْ وُجِدَ فلا يُوجَدُ في الأَلْفِ إلَّا واحِدٌ.

ثُمَّ إِنَّه بَلَغَني أَنَّ هذ الرَّجُلَ لو أَنَّه رَجَعَ كُتِبَ في القائمةِ السَّوداءِ، بحيثُ لا يُعامِلُهُ التَّاجِرُ في المُستَقبل أبدًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٦٤): قال وكيع في مصنفه: ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب، مذا.

فلْيَتَّقِ اللهَ عِبادُ اللهِ! ولْيَعْلَمُوا أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَومٍ عَظيمٍ، يَوْمَ يقومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالَمَيْ، ولْيَعْلَمُوا أَنَّ المالَ، بل الدُّنيا كُلها حُلُوةٌ خَضِرةٌ، وأنَّ الإنسانَ إذا النُّمَكَ فيها كان على خَطَرٍ عَظيمٍ.

والمالُ -أيُّها الأخُ المُسلِمُ- إمَّا أَنْ يَفْنَى فِي حياتِكَ، فتَبْقى فَقيرًا، وإمَّا أَنْ تَموتَ عنه، فتُخلِّفَهُ لِمَنْ بَعدَك، فلن يُخلَّدَ لك المالُ، ولن تُخلَّدَ للمالِ.

فاتَّقِ اللهَ يَا أَخِي! وأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ، ولا تُحَاوِلْ أَنْ تَسْتَعْجِلَ الرِّزقَ بالمعاصي؛ فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ وأين الله يقولُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا لَلهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نَسَأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَهْدِيَنا وإِخْوانَنا صِراطَهُ الْمُسْتقيمَ، وأَنْ يَتَولَّانا جَميعًا في الدُّنيا والآخِرةِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

••••••

# ثُمَّ قَالَ تعَالَى:

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْنَى آحَدُ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَابَةُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمُ ﴿ ﴾ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوٓا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرَ ﴾ هذا من بقيَّةِ قَـولِ الطَّائفةِ من أهْـلِ الكِتابِ الَّذين أَرَادُوا أَنْ يَخْدَعوا المُسلِمينَ، فقالوا: ﴿ وَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ﴾، أي: لا تُذْعِنوا ولا تَنْقادوا إلَّا لِمَنْ تَبعَ دِينكُم، وأمَّا مَن بَقِيَ على إيهانِهِ فلا تَنْقادوا له.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللهِ ﴾ يَعْني: وأَنَّكَم مهما فَعَلتُم من الخِداع والمَكْرِ فإنَّ الهُدى هُدى اللهِ، فلن يَضُرَّ المُؤمِنينَ شيئًا.

وقَوْلُه: ﴿أَن يُؤَقَ أَحَدُ مِثَلَ مَآ أُوتِيتُمْ ﴾ هذا مَفْعولٌ من أَجْلِهِ، أي: لِئَلَّا يُؤتى أَحَدُ مِثَلَ ما أُوتِيتُمْ ﴾ هذا مَفْعولٌ من أَجْلِهِ، أي: لِئَلَّا يُؤتى أَحَدُ مِثَلَ ما أُوتيتُمْ، وهُم يُخاطِبُ بعضُهم بعضًا ﴿أَوْ بُحَآجُوُمُ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ يومَ القيامةِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وقد فضَّلَ اللهُ هذه الأُمَّةَ على مَن سَبقَها -وللهِ الحَمدُ- حيث جَعَلَها خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ للنَّاسِ، وقال تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَ يُؤْتِكُمُ كَافَيْنِ مِن رَّمْتِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨].

وقَوْلُه: ﴿وَاللّهَ وَسِعُ ﴾ أي: وَاسِعٌ في جَمِيعِ صِفاتِهِ، وكُلُّ صِفاتِهِ كامِلةٌ: الحياةُ، والعِلمُ، والقُدْرةُ، والسَّمعُ، والبَصَرُ، وغَيْرُها، كُلُّها وَاسِعةٌ لا يُحاطُ بها ﴿عَلِيمُ ﴾ أي: ذو عِلْمٍ، وهو سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ذو عِلْمٍ بالفَضلِ، وأهلِهِ، ومَن يَستَحِقُّهُ؛ كها قال عَنْ بَصَلَ: ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالتَهُ ﴿ وَالانعام: ١٢٤]، ولهذا قال هنا: ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاهُ ﴾، يَعْني: ممَّن اقْتَضَتْ حِكمَتُهُ أَنْ يَخُصَّهُ بشَيءٍ، ﴿ وَاللّهُ ذُو الفَضْ لِ الْعَظِيمِ ﴾ مَن يَشَاهُ ﴾، يَعْني: ممَّن اقْتَضَتْ حِكمَتُهُ أَنْ يَخُصَّهُ بشَيءٍ، ﴿ وَاللّهُ مُ اختَصَّنا برَحَمَتِكَ يا ربَّ أَي العَظيمِ الّذي لا يُهاثِلُهُ شَيءٌ، فاللَّهُمَّ اختَصَنا برَحَمَتِكَ يا ربَّ العالمينَ.

### في هَاتَيْنَ الْآيَتَيْنَ الكَرِيمَتِينِ مِنَ الحِكَمِ وَالفَوَائِدِ مَا يلي:

١ - بَيانُ خِداعِ أَهْلِ الكتابِ، وأنَّهم يَتَظاهَرونَ أنَّهم مُؤمِنونَ في أوَّلِ النَّهارِ،
 ثمَّ يَكفُرونَ في آخِرِهِ، كأنَّما يقولون: نحن دَخَلْنا في الدِّينِ الإِسْلَاميِّ نَظُنُّ أنَّه الحَقُّ،
 ثُمَّ تبيَّنَ لنا أنَّه ليس بحَقِّ، فرَجَعْنا إلى دِينِنا.

٢- أنَّ الهُدى هُدى اللهِ عَرَّفَجَلَ، وأنَّ مَن شاءَ اللهُ هِدايَتَهُ فلن يَسْتَطيعَ أَحَدُ أنْ
 يَخْدَعَهُ أو يضُرَّهُ، وفي الحَديثِ الصَّحيحِ عن النَّبيِّ عَيَلِيَهُ أَنَّه قال لابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا:
 (وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ» (١).

٣- أنَّ أَهْلَ الكِتابِ يُؤمِنونَ باليَومِ الآخِرِ، لكِنَّ إِيمَانَهم به لن يَنْفَعَهُم؛ لأنَّهم كافِرونَ بالرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فلا يَنفَعُهُم إيهائهُم به؛ إذ لو كانوا صادِقينَ في إيهانِهم باليَومِ الآخِرِ لَعَمِلُوا له، واتَّبَعوا مُحمَّدًا -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

٤ - أنَّ الفَضْلَ والعَطاءَ والنَّعْمةَ بالعِلْمِ والإِيمَانِ والمالِ والوَلَدِ كُلَّها بيَدِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ؛ لقَوْلِه: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللهِ ﴾.

٥- أَنَّ فَضْلَ اللهِ لا يَجُرُّه حِرصُ حَريصٍ، ولا يَرُدُّه كراهيةُ كارِهٍ، فهو يُؤْتيهِ مَن يشاءُ، أي: يُعْطيهِ مَن يَشاءُ مَنَّ اقْتَضَتْ حِكْمتُهُ تَعالى أَنْ يُعْطِيَهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: وهل هذا يَعْني ألَّا نَعْمَلَ الأَسْبابَ للحُصولِ على فَضْلِ اللهِ؟ فالجَوابُ: لا، بل لا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ بالأَسْبابِ للحُصولِ على فَضْلِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ عَنَّى جَلَّ حَكيمٌ، قدَّرَ الأَشْيَاءَ ورَبَطَها بأَسْبابِها؛ حتَّى تُعرَفَ بذلك الحِكْمةُ، فلو أنَّ عَرَفَ بذلك الحِكْمةُ، فلو أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٦)، وأحمد (١/ ٢٩٣).

إنسانًا قال: لن أَسْعَى في طَلَبِ الرِّزقِ، ولن أَبِيعَ، ولن أَشْتَرِيَ، وإذا أرادَ اللهُ عَزَّهَجَلَّ، وقد قال اللهُ تَعالى أَعْطاني. فنقولُ: هذا غَلَطُ، بل اعْمَلِ السَّبَبَ لِفَضلِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ، وقد قال اللهُ تَعالى للَّا أَمَرَ بالسَّعْيِ إلى الجُمُعةِ عِندَ النِّداءِ، قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُواْ فِ لللَّا أَمَرَ بالسَّعْيِ إلى الجُمُعةِ عِندَ النِّداءِ، قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُواْ فِ اللَّهُ وَالسَّعِي إلى الجُمُعةِ عِندَ النِّداءِ، قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ يَبْقُوا فِي السَجِدِ، بل قال: ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴾، وقال عَنَّقِجَلَّ: ﴿ هُو ٱلَذِى جَعَلَ لَكُمُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٦- سَعةُ الرَّبِّ عَرَّفَكِلَ في أَسْمَائِهِ وصِفاتِهِ، فجميعُ صِفاتِهِ وأَسْمائِهِ وَاسِعةٌ، أي: كَامِلةُ المَعْنى، ليس فيها نَقْصٌ بوَجْهٍ من الوُجوهِ، حياتُهُ وَاسِعةٌ، عِلمُهُ واسِعٌ، سَمْعُهُ واسِعٌ، بَصَرُهُ واسِعٌ، ... إلخ.

٧- إثْباتُ هذا الاسمِ للهِ عَزَّهَجَلَّ: الوَاسِعِ.

٨- إِثْبَاتُ عِلْمِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾.

وإذا آمَنَ الإنسانُ بهَذَينِ الاسمَينِ الكَريمَينِ: (الواسِعِ) و(العَليمِ) خافَ اللهَ عَزَّقِجَلَّ أَنْ يَراهُ على المَعْصِيَة، وطَمِعَ في رَحَتِهِ؛ لِسَعةِ رَحَتِهِ عَزَّقِجَلَّ، فعَمِلَ صالحًِا، وتجنَّبَ المَعَاصيَ.

9- أنَّ اللهَ عَرَّفِكَلَ يَختَصُّ بَرَحَتِهِ مَن يشاءُ مِن عِلْمٍ، وإيهانٍ، وغِنَى، وبنينَ، وصِحَّةٍ، وعَقْلٍ، وغَيرِ ذلك، ولهذا تَجِدُ النَّاسَ مُتفاوِتينَ تفاوُتًا عَظيمًا في هذه الأُمورِ، وكُلُّ ذلك بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، ولكِنْ لن يَخْتَصَّ أحدٌ بشَيءٍ إلَّا لأَنَّه أَهْلُ لذلك؛ لأنَّ اللهَ حَكيمٌ، يَختَصُّ برَحَتِهِ مَن يَشاءُ مَنَّن تَقْتَضي الحِكْمةُ أَنْ يُخَصَّ بهذه الرَّحمةِ.

١٠ - إثباتُ أنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَ مَوْصُوفٌ بالفَضْلِ العَظيمِ الَّذي لا أَعْظَمَ منه،
 فمهما بَلَغَ أَهْلُ الجُودِ والكَرَمِ فلن يَبلُغوا فَضْلَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

أَسأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يُؤتِيَنا من فَضْلِهِ، وأَنْ يَمُنَّ علينا بهِدايَتِهِ؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

#### ••••

### يقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِما ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَبْتِينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَ اللَّهِ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُثَقِينَ ﴿ ﴾

قَسَّمَ اللهُ تعالى أَهْلَ الكِتابِ -وبالأخصِّ اليَهود- إلى قِسمَينِ:

الأوَّل: قِسمٌ أمينٌ، لو تَأْمَنُهُ بِقِنْطارٍ أَدَّاهُ إليك كامِلًا، والقِنطارُ قيلَ: إنَّه أَلْفُ مِثْقَالٍ من الذَّهَبِ. وأيًّا كان فهو قَدْرٌ مِثْقَالٍ من الذَّهَبِ. وأيًّا كان فهو قَدْرٌ كَبيرٌ، وفي هذا قَال عَزَّيَجَلَّ: ﴿إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ أي: يُوصِلْهُ إليكَ متى طَلَبَةُ.

القِسْمُ الثَّاني: ﴿وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ ﴾ مِثْقَالٍ وَاحِدٍ ﴿لَا يُؤَدِّهِ ۖ إِلَيْكَ ﴾ لِغَـدْرِهِ وَخِيانَتِهِ ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِهِمًا ﴾ أي: ما دُمْتَ عليه مُراقِبًا مُلَاحِظًا، وإلَّا فسيَخُونُكَ.

ثمَّ قال عَرَّقِجَلَّ: ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: هذه الخِيَانةُ من أَهْلِ الكِتابِ ﴿ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيِّينَ ﴾ يَعْنُون: العَرَبَ ﴿ سَكِيدُ ﴾ ، فنفْعَلُ بهم ما شِئْنا، ونأخُذُ من أَمُوالِهم ما شِئْنا، ونُخادِعُهم، ليس علينا فيهم سَبِيلٌ؛ لأنَّنا أَهْلُ الكِتاب، وهُم أَهْلُ جاهِلِيَّةٍ.

لكن قال اللهُ تَعَالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يعني: أنَّ هذه المقالةَ كَذِبٌ على اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وهُم يَعْلَمون أنَّهم كَاذِبونَ، بدَليلِ: أنَّ بَعْضَهم تَأْمَنُهُ على القِنْطارِ، ويُؤَدِّيهِ إليكَ.

ثمَّ قال جَلَّوَعَلَا: ﴿ بَلَىٰ ﴾ وهذا حَرفُ إِضْرَابٍ ﴿ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ﴾ أي: عَهدِهِ مع اللهِ عَزَقِجَلَ، بأنْ يَعبُدَهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، ويُؤمِنَ به، وبرُسُلِهِ ﴿ وَاتَّقَىٰ ﴾ معاصيَ اللهِ عَزَقِجَلَ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ سواء من الأُمِّيِّينَ، أو من أَهْلِ الكتابِ.

# في هاتَينِ الآيتَينِ الكَريمَتَينِ فَوائدُ، منها:

- ١ أنَّ أَهْلَ الكتابِ يَنْقَسِمونَ إلى قِسمَينِ:
- قِسْمِ أمينٍ، لو تَأْمَنُهُ على مالٍ كَثيرٍ لوَجَدتَّهُ أمينًا، يُؤَدِّيهِ إليك متى طَلَبتَهُ.
  - وقِسمِ آخَرَ بالعَكسِ، غير أَمِينٍ.
- ٢- أنّه لا بأسَ أَنْ نَأْمَنَ مَن كَانَ مِن أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا ظَهَرَتْ لِنَا أَمَانَتُهُ، فنُودِعَ
   عِندَهُ الشَّيءَ، ونَشترِيَ منه الشَّيءَ، ولهذا اشْتَرى النَّبيُّ ﷺ من يَهُوديٍّ في المدينةِ، اشْتَرى منه طَعامًا لأَهْلِهِ، ورَهَنَهُ دِرْعَهُ(١).

<sup>(</sup>١) أخرَجه البخاري: كتاب الجهاد، باب ما قيل في درع النبي ﷺ، رقم (٢٩١٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الرهن، رقم (١٦٠٣) من حديث عائشة رَضَالِتُهُعَنَهَا.

ويَتفرَّعُ على هذا: أنَّه إذا وُجِدَ طَبِيبٌ من أَهْلِ الكِتابِ حاذِقٌ أَمِينٌ حَريصٌ على صَنْعَتِهِ، فإنَّنا نَأْخُذُ بقَوْلِهِ، حتَّى لو قال هذا الطَّبيبُ للمَريضِ: إنَّ صَوْمَ رَمَضانَ يُؤثِّرُ عليك. فإنَّه يُصَلِّي قاعِدًا؛ يُؤثِّرُ عليك. فإنَّه يُصَلِّي قاعِدًا؛ لأنَّ المَدارَ كُلَّه على الأَمَانةِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: وهل المُشرِكُ الوَثَنيُّ مِثلُ الكِتابيِّ، إذا أَمِنَّاهُ على مِثلِ هذه الأُمورِ نَأخُذُ بِقَولِهِ؟

فالجَوابُ: نَعَمْ، ودَليلُ ذلك: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مُشرِكًا يدُلُّهُ على الطَّريقِ في هِجْرتِهِ من مكَّةَ إلى المدينةِ (۱)، مع أنَّ المَسْأَلةَ خَطيرةٌ جِدًّا، فقُريشٌ أَخْرَجَتْ مِئةً بَعيرٍ للرَّسولِ عَلَيْهِ، لِمَنْ دلَّهم عليهما، لكِنَّ الرَّجُلَ كان أَمِينًا، فاسْتَأْجَرَهُ النَّبيُّ عَلِيْهِ؛ لِيَدُلَّهُ على الطَّريقِ.

وعلى هذا، فلو وُجِدَ طَبيبٌ وَتَنيُّ مُشرِكٌ، لكِنَّه أمينٌ، وقال للمَريضِ: إنَّ صَوْمَكَ يَضُرُّك. فله أَنْ يُفْطِرَ، وكذلك لو قال: إنَّ قيامَك في الصَّلاةِ يَضُرُّك. فله أَنْ يُصلِّ المَدارَ كُلَّه على الأَمَانةِ.

 ٣- كَذِبُ أَهْلِ الكِتابِ، حيث قالوا: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّتِيَّنَ سَكِيدً ﴾، مع أنَّ كُتُبَهُم تُحرِّمُ العُدُوانَ على كُلِّ أحدٍ.

٤ - بَيانُ حالِ العَرَبِ قَبلَ الإِسْلَامِ من الذُّلِّ والإِهَانةِ والمَهانةِ، حتَّى أَرَاذِلُ
 خَلْقِ اللهِ من اليَهُودِ يَحتَقِرونَهُم إلى هذا الاحْتِقَارِ، ويَقُولُون: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّتِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، رقم (٢٢٦٣) من حديث عائشة رَجِّعَالِيَّهُ عَنْهَا.

سَبِيلٌ ﴾، وهُمْ لو قَتلوا هِرَّةً لوَجَدوا أنَّ عليهم سَبيلًا منها إنْ كانوا يَرَوْنَ ذلك، لكِن الأُمِّيُّ ليس عِندَهُم بشَيءٍ.

ثُمَّ انقَلَبَتِ الحالُ -والحَمدُ للهِ- فصار الأُمِّيُّونَ باتِّباعِهِم لرَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- هُمُ السَّادةَ، وأَخَذُوا الجِزْيةَ من اليَهودِ والنَّصارى.

٥- أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ لا يُبالُونَ بالكَذِبِ على اللهِ، ولهذا حَرَّ فوا كُتُبَهم، وحَذَفُوا منها ما حَذَفُوا؛ كما قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ فُرًا وَهُدُى لِنتَاسِ تَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحَفَّوُنَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام: ٩١].

7 - أنَّ افْتِراءَ هؤلاءِ الكِتابِيِّينَ الكَذِبَ صَادِرٌ عن عِلْمٍ، لا عن جَهْلٍ يُعْذَرونَ به، وهذا أَقْبَحُ ما يكونُ، أنْ يَفْتريَ الإنسانُ الكَذِبَ على اللهِ وهو يَعْلَمُ أَنَّه كاذِبٌ في ذلك، قال اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ صَكِذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الانعام:١٤٤]، وقال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم (۱۰۸) و (۱۱۰)، و في كتاب الجنائز، باب ما يُكُره من النياحة على الميت، رقم (۱۲۹۱)، ومسلم في المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (۲، ۳، ٤) من حديث أنس وأبي هريرة والمغيرة وَعَوَلِيَلِهُ عَنْهُم.

وأخرجه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم (١٠٧) و(١٠٩)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١) من حديث الزُّبير وسَلَمة وعبد الله بن عَمْرِو رَسِحَالِلَهُ عَنْهُمْ.

وأخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث، رقم (٣٠٠٤) من حديث أبي سعيد رَخِاللَّهُ عَنْهُ.

٧- أنَّ مَن أَوْفى بالعَهْدِ، فقامَ بالواجِبِ، واتَّقَى المَحارِمَ، فهو من المُتَّقينَ اللهُ عَزَفَجَلَ.
 الَّذين يُحِبُّهمُ اللهُ عَزَفَجَلَ.

٨- إثباتُ مَحَبَّةِ اللهِ عَرَقِجَلَ، أي: أَنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ مَن يَسْتَحِقُّ المَحَبَّةَ، وقد تَعدَّدَتِ الآياتُ في هذا، فاللهُ يُحِبُّ المُتَّقينَ، ويُحِبُّ المُقْسِطينَ، ويُحِبُّ المُحْسِنينَ، والآياتُ في هذا كثيرةٌ.

والمَحَبَّةُ ليستْ هي الثَّوابَ، كما زَعَمَهُ أهْلُ التَّحْريفِ والتَّعْطيلِ، بلِ المَحَبَّةُ وَصْفٌ قائِمٌ بالمُحِبِّ، من لوازِمِهِ الإثابةُ، وهذا أمْرٌ يَعرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ.

فإذا قال قائِلٌ: أَيُّها أعظَمُ: المَحَبَّةُ، أم الخُلَّةُ؟

فالجَوابُ: الْخُلَّةُ أَعْظَمُ وأبلَغُ؛ لأنَّ الْخُلَّةَ غايةُ المَحَبَّةِ؛ كما قال الشَّاعِرُ:

قَدْ تَخَلَّلْتِ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِنَدَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا(١)

ولهذا لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِن البَشَرِ ثَبَتَتْ له الْحُلَّةُ إِلَّا رَجُلَينِ، هُما: إبراهيمُ الخَليلُ، ومُحَمَّدٌ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَمَّا إبراهيمُ عَلَيْهِ فقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَالَّغَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴾ [النساء:١٢٥]، وأمَّا مُحُمَّدٌ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- فقد قال: ﴿إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» (٢).

وعليه فوَصْفُنا الرَّسولَ ﷺ بالخَليلِ أَبْلَغُ من وَصْفِنا إِيَّاهُ بالحَبيبِ، وكَثيرًا ما يَجْري على أَنْسِنةِ بعضِ النَّاسِ أَنَّه يَصِفُ النَّبيَّ ﷺ بالحَبيبِ، فيقولُ: صَلِّ على

<sup>(</sup>١) البيت لبشار بن برد، كما في ديوانه (٤/ ١٣٩)، أو للبحتري كما في ديوانه (٣/ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، رقم (٥٣٢) من حديث جندب بن عبد الله رَضِّاللَهُ عَنهُ.

الحَبيبِ. فنقولُ: يا أخي، لا تَقُل: الحَبيب. ولكن قُلِ: الخَلِيل، أو: صَلِّ على مُحَمَّدٍ؛ كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»(١).

فَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلَيْلُ اللهِ، ورَسُولُ اللهِ خَلَيْلُنا، وهذا أَبْلَغُ مَمَّا إذا قُلْنا: حَبِيبُنا. فَلْيَتَفُطَّنْ لهذا مَن يَنشُدُ الحَقيقةَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، وحُبَّ العَمَلِ الَّذي يُقَرِّبُنا إلى حُبِّكَ، ورُبُ العالمَينَ.

#### • 00 • •

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْإِسْرُ ﴿ ﴾ 
ٱلِهِمْ ﴿ ﴾

قَوْلُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنَهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ أي: يَأْخُذُونَ به ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ أي: يَأْخُذُونَ به ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ أي: يَأْخُذُونَ به ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ والتَّزُويجِ، وما أَشْبَهَ فَلَيلًا، والنَّزُويجِ، وما أَشْبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٦٣٥٧)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٦٩)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٤٠٦) (٤٠٠) من حديث كعب بن عجرة وأبي حميد رَجَوَاللَهُ عَنْهَا.

وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٦٣٥٨) من حديث أبي سعيد رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (٤٠٥) من حديث أبي مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وعَهْدُ اللهِ وأَيْهَانُهُم: ما عَاهَدُوا اللهَ عليه من الإيهانِ به عَرَّوَجَلَ، والتَّصْديقِ لِرُسُلِهِ، فيَحرِصونَ على بقائِهِم على الرِّئاسةِ، وعلى المالِ والجاهِ، وما أَشْبَهَ ذلك، مع كُفْرِهِم باللهِ تَعالى، يَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هو أَدْنَى بالَّذِي هو خَيْرٌ.

فهؤلاء لا يُكلِّمُهُم اللهُ، يَعْني: تَكليمَ رضًا، أمَّا تَكْليمُ تَوْبيخٍ فقد يُكلِّمُهُم عَزَّقِجَلَّ؛ كما قال اللهُ تَعالى لأهْلِ النَّارِ: ﴿ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون:١٠٨].

وكذلك لا يَنْظُر إليهم يومَ القِيَامَة، أي: نظرَ رضًا، وأمَّا النَّظَرُ العامُّ فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحيطٌ بكُلِّ شَيءٍ.

وكذلك لا يُزَكِّيهم، أي: لا يُطهِّرُهم، ويَنْفي عنهم ما يَقْدَحُ فيهم، لا في الدُّنيا ولا في الدُّنيا ولا في الآخيا ولا في الآخِرةِ.

قَال: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴾ أي: مُؤلِمٌ، بَدَلَ ما تَنَعَمُّوا به من نَعيمِ الدُّنيا ورَفاهِيتِها، مع تَكْذيبِهِم لِرُسُلِ اللهِ عَزَقِجَلَ، فإنَّهم يُجازَوْنَ بهذا العَذابِ الأَليمِ المُهينِ؛ كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ اللهُ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِى النَّطُونِ ﴿ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ اللهُ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ اللهُ مَا لَمُهُ لِ يَعْلِي فِى النَّطُونِ ﴿ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ مَا الْمُهُ اللهُ اللهُ عَنَالِ اللهُ المَعْلِيمِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## في هذه الآية الكريمة فَوائِدُ، منها:

١ - أنَّ الَّذين يَشْترونَ بِعَهدِ اللهِ وأَيْمانِهم ثَمَنًا قَليلًا لا خَلَاقَ لهم في الآخِرةِ،
 أي: لا نَصيبَ لهم في الآخِرةِ؛ لأنَّ نَصيبَهُم أَخَذوهُ في الدُّنيا، فليس لهم نَصيبٌ في الآخِرةِ.
 الآخِرةِ.

٢- أنَّ مَنِ ابتَغى بطَلَبِ العِلْمِ عَرَضًا من الدُّنيا فإنَّه لا نَصيبَ له في الآخِرةِ؟
 لأَنَه اشْتَرى به ثَمَنًا قَليلًا، وفي الحديثِ عن النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ
 وَجْهُ اللهِ، لَا يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَنَالَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (١).

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما تَقُولُون في أُولئك النَّاسِ الَّذين يَدْرُسونَ في الجامِعاتِ وغَيرِها، ويَأْخُذونَ على ذلك مُكافأةً، أيَدْخُلونَ في هذا؟

فالجَوابُ: إِنْ كَانُوا دَخَلُوا مِن أَجْلِ المَالِ فلا حظَّ لهم في الآخِرَةِ، وإِنْ دَخَلُوا مِن أَجْلِ المَالِ فلا حظَّ لهم في الآخِرةِ، وإِنْ دَخَلُوا مِن أَجْلِ العِلْمِ، لَكِنْ أَخَذُوا المَالَ يَسْتَعينُونَ به، فلهم نَصِيبٌ في الآخِرةِ، فيُفرَّقُ بيْنَ مَن طَلَبَ العِلْمَ لِيَأْخُذَ المَالَ، ومَن أَخَذَ المَالَ لِيَسْتَعينَ به على طَلَبِ العِلْمِ، فالأَوَّلُ ليس له نَصِيبٌ في الآخِرةِ، والثَّاني له نَصيبٌ.

فإنْ قُلتُمْ: ما تَقُولُون فيمَن يَطلُبُ العِلْمَ في الجامِعاتِ أو غَيْرِها لِنَيلِ الشَّهادةِ؟ فالجَوابُ: إذا كان يُريدُ مِن نَيْلِ الشَّهادةِ أَنْ يَصِلَ إلى مَرْتَبةِ الوَظِيفةِ -وهي المالُ - فقد طَلَبَ العِلْمَ لِغَيرِ اللهِ، وإنْ كان قَصْدُهُ أَنْ ينالَ الشَّهادةَ؛ لِيَتمكَّنَ بها من نَفْعِ الخَلْقِ بالتَّدريسِ، وتَولِّي القَضَاءِ، وتَولِّي إمامةِ الصَّلاةِ، وما أَشْبَهَ ذلك، فهذه نيَّةٌ طيبةٌ، لا تَمَنعُهُ من نَصيبِ الآخِرةِ، ولقد قال النَّبيُ ﷺ كَلِمةً جامِعةً مانِعةً، قال: «إِنَّهَا الْأَعْبَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوى "(")، وهذا الحَديثُ حَديثٌ عَظيمٌ، ونُبني عليه كُلُّ فِعلٍ وقولٍ وعقيدةٍ لِبني آدَمَ، فهي على حَسَبِ النَّيَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله (٣٦٦٤)، وابن ماجه في المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به (٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٣٣٨) من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ»، رقم (١٩٠٧) من حديث عمر رَضَالِلَهُعَنهُ.

٣- أنَّ مَنِ ابْتَغَى الدُّنيا بالدِّينِ فقد أَتَى كَبِيرةً من كَبائِرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ الآيةَ فيها وَعيدٌ، وقد ذَكَرَ العُلَهَاءُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ قاعِدةً: «أنَّ كُلَّ ذَنبٍ فيه وَعيدٌ في الآخِرةِ فإنَّه من كَبائِرِ الذُّنوبِ».

وإذا كان كذلك فإنَّ نَصيحتي لإِخُواني الَّذين لديهم من هذه النيَّاتِ البَاطِلةِ: أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللهِ عَزَّفِجًلَ، وأَنْ يُصَحِّحوا النَّيَّة، والرَّجُلُ إِذَا تَابَ وأَصْلَحَ عَمَلَهُ تَابَ اللهُ عَزَفِجُلَ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ عَزَفِجًلَ اللهُ عَزَفِجَلَ : ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللهُ عَنَ أَنفُسِهِم عَلَيه مهما عَمِلَ من الأَعْمالِ، قال اللهُ عَزَفِجَلَ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهِ عَنَى أَنفُسِهِم لَا نَقْ اللهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ نُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٥]، وقال لا نَقْ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّهِ إِنَ اللهَ يَغْفِرُ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ اللهَ اللهِ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

3- إِثْباتُ الكَلامِ اللهِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ﴾، فلمّا نَفَى تَكْليمَهُ هؤلاءِ حَالَ الغَضَبِ دلّ على أنّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُكلِّمُ أُولِياءَهُ حالَ الرِّضا، وهو كذلك، أَعْني: ثُبوتَ الكَلامِ اللهِ، فهو ثابِتٌ، قال اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ثُبوتَ الكَلامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَلَكَ اللهُ اللهُ وقال عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ مِن كُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعِلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، وقال تَعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ اللهِ عَنَقِبَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقِجَلَ وَلَكِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقِجَلَ ومُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ومُوسَى يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ، فيرُدُّ عليه، واللهُ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ، فيرُدُّ عليه، واللهُ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ، فيرُدُّ عليه، واللهُ يَسْمَعُ كَلامَ مُوسَى، فيرُدُّ عليه، واللهُ يَسْمَعُ كَلامَ مُوسَى، فيرُدُّ عليه.

وعليه فيكونُ كَلامُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ بحُرُوفٍ مَعْلومةٍ للمُخاطَبِ، وأَصْواتٍ مَسْمُوعةٍ.

والقُرآنُ الكَريمُ كَلامُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللهِ ﴾ [التوبة:٦]، ولذلك يَجِبُ تَعْظيمُهُ، واحتِرامُهُ، حتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْرَأُ القُرآنَ وهو جُنُبٌ، ولا يَمَسُّ المُصْحَفَ إِلَّا مُتوضِّئًا.

وإنِّني - بهذه المُناسَبةِ - أَحُثُّ إِخْواني المُسلِمينَ على العِناية بكِتابِ اللهِ عَرَّفَ جَلَّ، وعلى الجِرْصِ على أَوْلادِهِمُ الذُّكورِ والإناثِ أَنْ يَخْفَظوا كَلامَ اللهِ، وما أَحْسَنَ الاسْتِعَانةَ على ذلك بأن يُدْخِلَهم في حَلْقَاتِ تَحْفيظِ القُرآنِ المَوْجودةِ في المَساجِدِ، ففيها خَيْرٌ كَثيرٌ، وهي مُقرِّبةٌ لِحفظِ القُرآنِ، والإنسانُ إذا حَفِظَ القُرآنَ في الصِّغرِ لم ينشهُ، كما قيلَ: العِلْمُ في الصِّغرِ كالنَّقْشِ في الحَجَرِ.

وأُوصِي إِخْوانِي أَنْ يَقْرَؤُوا القُرآنَ الكريمَ بتَدبُّرٍ وتَفكُّرٍ فِي مَعَانيهِ حتَّى يَنتَفِعوا به؛ لأنَّ القُرآنَ بلا تَدبُّرٍ يَحُولُ بيْنَ الإنسانِ ومَعرِفةِ المَعْنى، وإذا لم يَعرِفِ المَعْنى فكيف يَمتَثِلُ الأَمْرَ، فيَفعَلُهُ، ويَعرِفُ النَّهيَ، فيَجتَنِبُهُ؟! فلا بُدَّ من مَعرِفةِ مَعاني القُرآنِ الكريم.

٥ - إثباتُ النَّظَرِ للهِ عَنَّهَجَلَ، وهو نَوْعانِ:

الأوَّلُ: نَظَرٌ عامٌ لِجَميعِ الخَلْقِ، فكُلُّهم لا يَغيبُ عنه عَرَّفَكَلَ، يَرى دَبِيبَ النَّملِ على الصَّخْرةِ السَّوداءِ في اللَّيلةِ الظَّلْماءِ، كما قيلَ:

يَا مَنْ يَرَى مَدَّ البَعُوضِ جَنَاحَهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيلِ الْبَهِيمِ الْأَلْيَلِ

وَيَرَى نِيَاطَ عُرُوقِهَا فِي نَحْرِهَا وَالْمُخَّ فِي تِلْكَ الْعِظَامِ النُّحَلِ الْنُحَّلِ النُّكَانُ عَلَيَ بِتَوْبَةٍ تَسِمْحُو بِهَا مَا كَانَ مِنِّي فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ(١)

والثَّاني: نَظَرُ خاصٌّ، نَظَرُ رَحْمةٍ ورَأْفةٍ وتَوْفيقٍ، وهو المَنْفيُّ في هذه الآية:

7- إثباتُ يَومِ القيامةِ، وهو يَوْمُ البَعثِ، وسُمِّي: يومَ القيامةِ؛ لأنَّ النَّاسَ يَقُومُون فيه من قُبورِهِم لِرَبِّ العالمَينَ، ولأنَّه -أي: ذلك اليَوْمَ- يُقامُ فيه العَدْلُ؛ كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ﴾ كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اللَّهِ المَّنُوا فِي الْمَانِينَ وَلَا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالْمَانِينَ الْمَانُوا فِي الْمَانِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمُ اللَّمْنِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ الدَّارِ ﴾ [غافر: ٥١-٥٢].

٧- أنَّ الزَّكِيَّ مَن زكَّاهُ اللهُ، ولكِنْ على الإنسانِ أنْ يَسْعَى بالأَسْبَابِ الَّتِي تَزْكُو بَهَا نفسُهُ، كَمَا قَال عَنَّوَجَلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا أَنْ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾
 [الشمس:٩-١٠].

٨- إثباتُ العَذابِ الألِيمِ لهؤلاءِ اللّذين يَشْتَرُون بعَهْدِ اللهِ وأَيْمانِهِم ثَمَنًا قَليلًا؛ لِقَولِهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيهُ ﴾.

نَسأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجِعَلَ عَمَلَنا جَمِيعًا خالِصًا لِوَجْهِهِ، مُوافِقًا لِمَرضاتِهِ، وأَنْ يَهَبَ لنا منه رَحمةً؛ إنَّه هو الوَهَّابُ.

•••••

<sup>(</sup>١) الكشاف للزمخشري (١/ ٢٤٣).

ثُمَّ قَالَ اللهُ تعَالَى:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَكِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

قَوْلُه: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ ﴾ أي: من أهْلِ الكِتابِ ﴿لَغَرِيقًا ﴾ أي: طائِفةً ﴿يَلُونَ السِّامِعُ قال: هذا من ألْسِنَتَهُم بِٱلْكِئَبِ ﴾ أي: يُمِيلُونَها بالكِتابِ حتَّى إذا سَمِعَها السَّامِعُ قال: هذا من القُرآنِ. ولهذا قال: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾، ولكِنَّهم يَأْتُون بأَشْيَاء مُخَالِفةٍ للكِتابِ، والَّذي يَسْمَعُهُ يَقُولُ: هذا من القُرآنِ. فيصدِّقُ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ، والَّذِي يَسْمَعُهُ يَقُولُ: هذا من القُرآنِ. فيصدِّقُ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا هُوَ

قال: ﴿وَيَقُولُونَ ﴾ يَعْنِي: مع لِيِّ أَلْسِنَتِهِم ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾، بل هو من عِندِ أَنفُسِهم، فكذَّبَهم اللهُ عَزَّوَجَلَّ بدَعُواهُمُ الحاليَّةِ الفِعْليَّةِ، وهي لِيُّ أَلْسِنَتِهِم بالكِتابِ، فقال: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَنبِ ﴾، وكذَّبَهمُ اللهُ تَعالى بقولِهِم وافتِرائِهِم: إنَّه من عِندِ اللهِ. فقال اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾.

ولهذا يَحْسُنُ السُّكوتُ على قَوْلِهِ: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾، ثُمَّ تَبتدِئ، فَتَوْلَهِ: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾، ثُمَّ فَقُولَ: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾، ثُمَّ تَسكُتَ، ثُمَّ تقولَ: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾؛ حتَّى لا يظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ قَولَهُ: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾؛ حتَّى لا يظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ قَولَهُ: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ من كلام هؤلاء.

ثمَّ قال اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ فيها يَلْوُونَ به أَلسِنَتَهُم ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنَّهم كَاذِبونَ في ذلك.

وهذه طَائِفةٌ أُخرى ثُخادِعُ كما خادَعَتِ الطَّائِفةُ الأُولى بالإِيمانِ أَوَّلَ النَّهارِ، والكُفرِ آخِرَهُ، فهذه تُخادِعُ بالإِثْيَانِ بكلامِ يُشبِهُ القُرآنَ، فكذَّبَهُمُ اللهُ عَزَّهَجَلَّ.

## ففي هذه الآيةِ فَوائِدُ، منها:

١- بَيانُ كيف يتصرَّفُ أَهْلُ الكِتابِ هـذه التَّصرُّفاتِ، ويُحاولونَ هـذه المُحاوَلاتِ؛ من أَجْلِ إِضْلالِ عِبادِ اللهِ، ويَتفرَّعُ على هذه الفائِدةِ: أنَّ هؤلاءِ طَبِيعَتُهم الإِضْلالُ والضَّلالُ بكُلِّ وَسيلةٍ، والعياذُ باللهِ، ويَتفرَّعُ على هذا: أنْ نَحْذَرَهُم، وأَلَّا نَغْتَرَّ بمَعْسُولِ كَلامِهِم، فإنَّهم كَذَبةٌ أَعْداءُ.

٢- أنَّ الإنسانَ لا لَوْمَ عليه إذا ظنَّ الباطِلَ حقًّا بها أُبِّسَ به عليه؛ لأنَّ الإنسانَ بشَرٌ، فقد يَنْخَدِعُ، ولكِنْ عليه أنْ يَتبيَّنَ، ويَعْرِفَ من أين صَدَرَ هذا الكلامُ؟ وهل صَدَرَ من ناصِح مُخلِصٍ، أو صَدَرَ من غاشٍّ مُريدٍ للإِيقَاعِ بعِبادِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ؟

٣- أنَّ اللهَ عَرَّهَ عَلَى لا يُقِرُّ باطِلًا أبدًا، ولا بُدَّ أَنْ يُبيِّنَهُ ؛ لِقَولِهِ: ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ ، ولهذا نَسْتَدِلُ على ما فُعِلَ في عَهدِ النَّبيِّ عَلَيْهُ بأنَّه مُباحٌ ، نَستدِلُ عليه بأنَّ اللهَ سَكَتَ عنه ، وهذا هو الطَّريقُ الَّذي بأنَّ اللهَ سَكَتَ عنه ، وهذا هو الطَّريقُ الَّذي بأنَّ اللهَ سَكَتَ عنه ، وهذا هو الطَّريقُ الَّذي مَشَى عليه الصَّحابةُ ، قَال جابِرٌ رَضَالِللهُ عَنهُ : كُنَّا نَعزِلُ - يَعْني : عن النِّساءِ - والقُرآنُ يَنزِلُ (١) . ومَعْنى العَزْلِ : أنَّ الرَّجُلَ إذا جامَعَ زَوجَتَهُ ، وقارَبَ الإنزالَ ، نَزَعَ ؛ حتَّى لا يَنزِلُ الماءُ في مَكانِهِ ؛ فقال رَضَالِللهُ عَنهُ : كُنَّا نَعزِلُ والقُرآنُ يَنزِلُ . يَعْني : ولو كان حَرامًا لنَهَى عنه القُرآنُ ، وهذا ظاهِرٌ ؛ ولهذا لمَّا أَخْفَى قُومٌ مَا أَخْفَوْا عمَّا لا يَرْضاهُ اللهُ لنَهَى عنه القُرآنُ ، وهذا ظاهِرٌ ؛ ولهذا لمَّا أَخْفَى قُومٌ مَا أَخْفَوْا عمَّا لا يَرْضاهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (۵۲۰۸)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب حكم العزل، رقم (۱٤٤٠) من حديث جابر رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

كَشَفَ اللهُ سِتْرَهُم، فقال: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨]، وهذه قاعِدةٌ يَنْتَفْعُ بها طالِبُ العِلْمِ فيها فُعِلَ في عَهدِ النَّبيِّ عَيَّكِيْ، واسْتَدَلَّ بسُكوتِ اللهِ عَاعِدةٌ يَنْتَفْعُ بها طالِبُ العِلْمِ فيها فُعِلَ في عَهدِ النَّبيِّ عَيَّكِيْ، واسْتَدَلَّ بسُكوتِ اللهِ عَرَقَجَلَ عنه على جَوَازِهِ، وبه تَسْقُطُ مُعارَضةُ مَن يقولُ: نَعَمْ، فُعِلَ في عَهدِ الرَّسولِ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَرَقَجَلَ المَّهُ عَلَى أَعْمَ الْكِنْ عَلِمَهُ أَمْ لم يَعلَمُهُ الْكِنْ عَلِمَهُ أَمْ لم يَعلَمُهُ الْكِنْ عَلِمَهُ اللهُ عَرَقَجَلَ لبيّنَهُ تَبَارِكَوَقَعَالَ.

٤- أنَّ الكُتُبَ مُنزَّلةٌ من عِندِ اللهِ، لكِن منها ما هو مَحْفُوظٌ، ومنها ما ليس بمَحْفُوظٍ، فالقُرآنُ مَحْفوظٌ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ بمَحْفُوظٍ، فالقُرآنِ مَحْفوظٌ؛ كما قال اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩]، أمَّا غَيْرُ القُرآنِ فحصَلَ فيه التَّحْريفُ والتَّبْديلُ والإِخْفاءُ، كما قال تَعالى: ﴿ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِدِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَقُمْنُونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام:٩١].

٥- أنَّ فَريقًا من أَهْلِ الكِتابِ يَقُولُون على اللهِ الكَذِبَ وهم يَعْلَمُونَ أَنَّهُم كَاذِبُونَ، وهذا أَشَدُّ قُبْحًا، وأَكْثَرُ لَوْمًا.

ويَتفرَّعُ على هذه الفَائِدةِ: أَنْ نَحْذَرَ مِن أَهْلِ الكِتابِ غايةَ الحَذَرِ؛ لأَنَّهم إذا كانُوا يَقُولُون على اللهِ الكَذِبَ وهم يَعْلَمونَ، فقَوْلُهم علينا الكَذِبَ مِن بابِ أَوْلى، لكِنْ لا يَعْني هذا أَنَّنا لا نَثِقُ بأيِّ وَاحدٍ منهم، كما سَبقَ في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَادِ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ ﴾ (١)، لكِنْ علينا أَنْ نَحْتَرِزَ، وأَنْ نَنْتَبِهَ؛ حتَّى لا نَنخَدِعَ با يُمَوِّهُ به هؤلاءِ الكَاذِبونَ على اللهِ، المُفتَرونَ عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٢٧٦).

## فِهْرِسُ الأَحَادِيث

| الصفحة         | رهديت                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٦            | َبْشِرْ بِخَيرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ                           |
| ٠٢٦            | أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟                                                              |
| ٤١٨            | أَثُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ؟            |
| ١٥٦            | أَتُّرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟                                             |
| ٣٦٤            | أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟                                                  |
| 781            | اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ                                          |
| ٧٥             | اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ                           |
| ۰۷۰، ٤٩١       | أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ                      |
| 009            | أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا                                               |
| 771, 810       | أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ                      |
| 118            | إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ                          |
| YYA            | إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ                         |
| ۰۰۱،۳۹۲        | إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ                           |
| ٥٤٠            | أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيأَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي                  |
| 017, • 33, 770 | ارْجِعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                                                  |
| ۳۸۸            | أرسَلَ النَّبيُّ ﷺ إلى شَخصٍ قَدِمَ له بَزٌّ من الشَّامِ، فطَلَبَ منه                     |
| ۳۹۳            | اسْتَأْذَنَ سَعْدُ بن عُبَادة النَّبِيَّ عَيَّكَ أَنْ يَجِعَلَ خِرْافَهُ صَدَقةً لأُمِّهِ |

| ۳٦٥         | الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۶ ، ۱۷۷    | اشْتَرى النَّبيُّ ﷺ من يَهُوديِّ في المدينةِ طَعامًا لأَهْلِهِ، ورَهَنَهُ دِرْعَهُ                        |
| ١٧٤         | اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ                                                                  |
| ۰ ۲۵ ، ۸۲   | أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ                                                            |
| ٠١٨         | أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَيْلِي                                     |
| ٤٤٢         | أَفْطَرِنَا على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ في يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْس                             |
| 1•1.1••. 0٧ | أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ٣                                               |
| ٤٥٣         | اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ                                                  |
| <b>७ ९</b>  | اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ                                                        |
| ۲۱۰         | اكْتُبُوا هَذِهِ فِي مَكَانِ كَذَا، مِنْ سُورَةِ كَذَا                                                    |
| ۲۱3، ۵۷٥    | أَلَا وَإِنَّا فِي الْجُسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجُسَدُ كُلُّهُ                            |
| ٦١٤         | أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟! لَقَدْ أَتَيْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً                 |
| ١٢٥         | أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْتَحَاضةَ أَن تَرجِعَ إلى عادَتِها، ثمَّ تَغتسِلَ، وتُصلِّيَ                    |
| ٥٩٩         | أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ                                                            |
| ۲۱٤         | أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُمِينَا عَنِ الْكَلَامِ                                                        |
| ۹٧          | أَمَرَنا رَسُولُ الله ﷺ أَن نَتَصَدَّق، فأتى أبو بَكْرٍ بكُلِّ ما عِنْدَه                                 |
| ۲۱٤         | إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ                                     |
| ۲•۸         | إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ                            |
| ٤٩٦         | إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ            |
| ۲۳٤         | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو للنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . |

| ۱۰۰۰ است       | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٧            | إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثْةُ الْأَنْبِيَاءِ                                                            |
| ۱۲۵،۰۸۶        | إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا                                |
| ٠٦٢            | إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا           |
| ١٧٠            | إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ                                    |
| ١٩٨            | إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ |
| ۰۸۲            | إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا مُكْرِهَ لَهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ              |
| ۳٥١            | إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَهَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ                  |
| ۲۳٦            | إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا                                                     |
| YV9            | إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ                                            |
| ٥٤٧، ٣٨٣، ١٥٧. | إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ                               |
| ٤٠٩            | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتاعَ فَرَسًا من أَعْرابيٍّ                                                       |
| ١٣             | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتَجَمَ في رَأْسِهِ وهو مُحرِمٌ                                                    |
| ٤٤٦            | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتَجَمَ في رَأْسِهِ وهو مُحْرِمٌ                                                   |
| ٠٠٠٠ ۸٧٢       | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مُشرِكًا يدُلُّهُ على الطَّريقِ في هِجْرتِهِ                    |
| ١٩٩            | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بإعْلانِ النِّكاحِ                                                           |
| o • V          | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مَن رَأَى أُوَيسًا الْقَرَنيَّ أَنْ يَطْلُبَ منه أَنْ يَسْتغفِرَ له .        |
| ۲۱۳            | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّى بأصحابِهِ ذاتَ يَومٍ قاعِدًا، فصَلَّوْا خلْفَه قيامًا                         |
| نَينِ ٤٤١      | أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بأصْحابِهِ صَلاةَ النُّلُّهِرِ أو العَصرِ، وسلَّمَ من رَكعَنَا                 |
| ٤٩٩            | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَبَ من ربِّهِ أنْ يَسْتَغفِرَ لأُمِّهِ، فلم يَأْذَنْ له                          |

| ٤٠٥،٤٠٤         | أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضي بالشَّاهِدِ واليَمينِ                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۸             | أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كان لا يَدَعُ رَكْعَتي الفَجْرِ حَضَرًا ولا سَفَرًا                            |
| ۳۱۲             | أنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهى عن إِضَاعِةِ المالِ                                                       |
| ۳۹۳             | إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وأَظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ لتَصَدَّقَتْ، أَفَأتَصَدَّقُ عنها؟. |
| ١٩٢             | أنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ وَضَعَتْ بعدَ مَوْتِ زَوْجِها بليالٍ                              |
| ۹۳              | إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ         |
| ۲۰۱، ۵۶         | إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ                                                                      |
| ۲۱٥             | إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ                         |
| ۰۸۹             | أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ                                             |
| ۰۰٦،٥٠٠         | أَنْتَ مِنْهُمْ (حديثُ عُكاشَةَ)                                                                 |
| ۰ ۰ ۹           | إِنَّكِ لَأَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ                                                         |
| ۲۱، ۷۶۳، ۹۸۰    | إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمٌ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ٢                      |
| ۱۳۱، ۳۸۲        | إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                              |
| ١٤٢             | إِنَّهَا كَانَتْ أَوَّلُ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ                              |
| ۶ ۲ ، ۳۳۷ ، ۸۳۳ | إِنَّهُ -أي: النَّذْرَ- لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ                                                     |
| ۲37، ۳37        | إِنَّهُ –أي: النَّذْرَ– لَا يَرُدُّ شَيْعًا                                                      |
| ٥٥٩             | إِنَّهُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ                                                            |
| ٥٨٤             | إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ                                     |
| ١٥٦             | إِنَّهَا -أي: الْمُتْعَة- حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ                |
|                 | إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقُوِيِّ مُكْتَسِب                                        |

| 307, 113, 070        | إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ኖ</b> ል٦          | إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ                            |
| ۲ <b>۳۰</b>          | أَهْلُ الْجُنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةُ صَفٍّ، مِنْهُمْ ثَهَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ                 |
|                      | أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟                                                                |
| <b>"</b> YV          | إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ                                      |
| ۳٤٥                  | أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟                                               |
| ٤، ٩٧ ٤ ، ٥٨٥ ، ٣٨ ، | الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ ٢٤، ٥٣، ٨٥، ٣٧١، ٧٤                                |
| ۰٦٥                  | بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ                    |
| ١٣٨                  | تَزَوَّ جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ                                                                     |
| £ £ Y                | تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَدَقةٍ عَلَى غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحدَّثونَ                             |
| ١١٣                  | تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَع                                                                          |
| ۳۱۲                  | ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ   |
| ١٣٤                  | الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ                                                                         |
| ز ۹۶                 | جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِ |
|                      | حديثُ الإِسْرَاءُ والمِعْرَاجِ                                                                         |
| 0 • 0                | حَديثُ الثَّلاثةِ الَّذين دَخَلوا غارًا، فانْطَبَقَتْ عليهم الصَّخْرةُ                                 |
| YV0                  | حَدِيثُ الشَّفَاعَة العُظْمَى يوم القِيَامَة                                                           |
| ۸۲، ۳۱، ۲۳           | حديثُ جَابِرٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ فِي صِفَة الحَجِّ                                                   |
| 7 8 0                | حديثُ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو في الصِّيَام والقِيَامِ                                                   |
|                      | الْحُوْ تُ نُحُدْعَةٌ                                                                                  |

| ٤٦٩                        | الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحُرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣١                        | الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ                                                         |
| ٣٦١،٣٥٩                    | الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ                   |
| ٣٦٥                        | رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ                                                     |
| 198                        | الرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ                          |
| ٣٧٩                        | رَكْعَتَا الْفَجُّرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                            |
| 797                        | سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ                                     |
| ٤٢٩                        | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي                |
| 09 • .0 > 7 .0 • 9 . 7 > 8 | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ              |
| ٥٤٤                        | الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ                                                            |
| ٠٠                         | شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُّسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ                            |
| ٧٢                         | صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، هُوَ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ أَنْفَقْتِ عَلَيْهِ               |
| ۲۳۳، ۳۳۹، ۹ ۳۳۰            | الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ                   |
| جَنْبِ                     | صَلِّ قَائِيًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى - |
| 009                        | الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا                                                          |
| ٥٨٦                        | طَلَبَ عِتْبانُ من النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَزُورَهُ في بَيتِهِ لِيُصلِّيَ                |
| ۰۱۰،۳٤۱                    | عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ                         |
| ۲۳                         | عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً                                             |
| ١٠٧                        | فَإِنَّهَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ                  |
| ١٠                         | فَإِنَّهَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ                  |

| ለሣያን ሊሃፓ         |                                                                          | فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ٤٩٥              | ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجُنَّةِ | الْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجُنَّةِ    |
| ٦٣٠              | حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَذَابُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ           | فَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، لَمَّا -  |
| 7                | ى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ٨٧، ١٢٦، ٢١٤، ٣١٦، ٣                        | قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْذَ  |
| لُثُ» ۲۷۳        | بَتِي أَن أَنْخَلِعَ من مَالِي، قال ﷺ: «يجْزِي عَنْكَ الثَّا             | قال رَجُلُ: إِنَّ مِن تَوْ          |
| ۱۸۱، ۱۵، ۲۵، ۳۳۹ | V 61 • V                                                                 | قَدْ فَعَلْتُ                       |
| ٣٥٥              | ﴾ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ      | قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ    |
| ٣١               | ي عَلَيْكَ حَقًّا                                                        | قُمْ، وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ    |
| ٠٨١              | لَ مُحَمَّلِ                                                             | قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَا       |
| 11               | احْلِقُوا                                                                | قُومُوا، فَانْحَرُوا، ثُمَّ         |
| 178              | ىائِشةَ أَن تَتَّزِرَ، فيُباشِرُها، وهي حَائِضٌ                          | كان النَّبِيُّ عِيلِيَّةٍ يأمُرُ ع  |
| ۳۷۹              | رَكْعَتِي الفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ | كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ يُخَفِّفُ |
| ۲۱۸              | على رَاحِلتِهِ صَلاةَ النَّافِلةِ حيثُ كان وَجْهُهُ                      | كان النَّبِيُّ عِيْكِيْةٍ يُصلِّي   |
| ۳۱۰،۳۰۹          | حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ           | كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ     |
| YV               | دَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                             | كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَا         |
| ۰۲۳              |                                                                          | كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ            |
| 1 <b>YY</b>      | ابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ                     | كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَ        |
| ۸۸               |                                                                          | كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ               |
|                  | و                                                                        |                                     |
| YYY              | رَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا                                             | كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَا      |

| ۲۳۰ ، ۲۲۹   | لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٦         | لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفَأَ مَا فِي صَحْفَتِهَا                       |
| ٧٨          | لَا تَفْتَحِ الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدَ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ                                      |
| ١٢٧         | لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ                                         |
| 140.110     | لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ                |
| ۲۱۸         | لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ                         |
| ٤١٠،١٨٨     | لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ                                                                       |
| ۰٦٣         | لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى أَعْجَمِيِّ وَلَا لِأَحْرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى      |
| 110         | لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ                                                                    |
| o \         | لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ                                                 |
| 179         | لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ قَتَّاتٌ                                                                |
| 97          | لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ                                        |
| ۳۲۷         | لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ                        |
| ۳۲۹         | لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ                         |
| ١٢٥         | لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ       |
| <b>ፕ</b> ۳• | لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ                       |
| ٦١٩         | لَعَنَ النَّبِيُّ عَلِي الْمُصَوِّرِينَ                                                         |
| ١٠٤         | لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَشَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ           |
|             | لم يُرخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمْنَ إلَّا لمَن لم يَجِدِ الهَدْيَ                   |
|             | لَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                   |

| ۷۸، ۴۸۳، ۴۸۰ | لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُّ الجُّنَّةَ بِعَمَلِهِ                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰،۰۰۰،۲۰۹  | اللَّهُمَّ أَغِثْنَا                                                                                 |
| ١١           | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ                                                                  |
| ٥٠٤          | اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ                                           |
| ٥٠٤          | اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ                                        |
| ۳۷۳          | اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ                                           |
| ooA          | لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ                |
| ٤٢٨          | لَوْ رَاجَعْتِهِ (حديثُ بَرِيرَة)                                                                    |
| <b>ነ</b> ۳٦  | لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي                                        |
| ۳•٦          | لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ                                                                    |
| ١٠٥          | لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ                                                  |
| ۳٦٣          | مَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا                                                             |
| ٤٨٩،١٤٢      | مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ                               |
| ۲۳٦          | مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ                     |
| ۳۳٦          | مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ                 |
| ٤٠٥          | مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِللِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ                     |
| YVV          | مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟                                                                   |
| ١٤،٦         | مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى (حديثُ كَعْبِ)                                    |
|              | مَا مِنْ آيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ |
|              | مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ                                                               |

| ۰ ۲۵۰ ۸۱۲     | مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَه اللهُ إِلَّا آتاهُ مِنَ الآيَاتِ مَا يُؤْمِنُ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۲، ۲۳۰، ۲۳۲ | مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ                                                                     |
| 373, 733      | مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ    |
| ٧٦            | المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ                                       |
| ١٦٠           | مُرْ عَبْدَ اللهِ، فَلْيُراجِعْهَا                                                                   |
| ۹٧            | مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ                                                                             |
| ۰ ۸           | مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ                                    |
| ۲۹۲، ۸۲۳      | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجُنَّةَ                                     |
| ۱۳۳۱          | مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ                                           |
| ٥٨٢، ١٩       | مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ           |
| 178,000.88    | مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمَ                                                              |
| ٦٠٦           | مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا                                         |
| <b>የ</b> ٣٦   | مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ                                     |
| ١٥٠           | مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجُنَّةِ . |
| roŧ           | مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا                                        |
| ۱٦٧           | مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، فَكَتَمَهُ، أُلِجْمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ                                   |
| ۳۹۳           | مَنْ شَبْرُمَةُ؟                                                                                     |
| Y 1 Y         | مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجُنَّةَ                                                          |
| <b>ገለ</b> ኛ   | مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ                                               |
| ۰۳۳           | مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحُرْبِ                                                |

| 151.077.     | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ١١٢ ، ١١٨ ، ١٦٨ ، ٣٧٧                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤ ،٨٧      | مَنْ قَاتَلَ؛ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ                          |
| ٦٧٩          | مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ                                 |
| ۳۹۳          | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ                                                      |
| ٤٤٠          | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ |
| ٣٤٢، ٧٣٣     | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ                                                                |
| ٤٤١          | مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ                                    |
| ٥٤٧          | مَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ       |
| ٧٧           | الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ                |
| ۵ • ۳، ۵۸۶   | نَحْنُ أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ                                                               |
| ٧            | نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ، وَالْعُمْرَةُ                                    |
| ۳٦٠          | هَذَا عَيْنُ الرِّبَا، رُدُّوهُ                                                                           |
| ٤٤٧          | هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟                                                                                     |
| ٩٨           | هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟                                                                                     |
| ۲۸۷          | هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ                                                                                  |
| YV0          | هُوَ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ            |
| ٦٤٧          | وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ                                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٢ | وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ           |
| ٧١           | وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا           |
| ٥٧٣          | وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ                        |

| ٠٦٩                                         | وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ وَلَدٌ، وَسَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۱۷</b> A                                 | وَمَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟!                                  |
| 111                                         | يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا                   |
| o • Y                                       | يَا أَخِي، لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ                                          |
| ۲۳۰                                         | يَا آدَمُ، أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ                     |
| ٥٢١                                         | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، تُفْلِحُوا              |
|                                             | يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ٢٠                  |
| للهِللهِ ٣٤٣                                | يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ ا  |
| كَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ، وَلْيَنْتَهِ ٢٠١ | يَأْتِي الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِل       |
| ۰ ۲۳،۳۱۳                                    | يَدُ اللهِ مَلْأَى سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ      |
| £ { 0 , 1 • V                               | يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا                       |
| خِرُنِ ۱۲،۰۰۲، ۷۲،۰                         | يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِ |
|                                             |                                                                                  |

## فِهْرِسُ الْمُوْضُوعاتِ والفَوائدِ

| الصفحة | الموضوع                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o      | [١٩٦] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                                    |
| o      | كيف يَبْلُغُ الهَديُ مَحِلَّه في الحَجِّ والعُمرةِ؟                                                           |
| ٧      | وَجْهُ التَّأْكِيد في قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾                                      |
| ٧      | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (١٩٦)                                                                                     |
| ٧      | الحجُّ والعُمرةُ من الجهادِ في سَبِيلِ اللهِ                                                                  |
| ۸      | كيف يَصْنَعُ مَن عَجَزَ عن إِثْمَامِ الحجِّ والعُمرةِ ؟                                                       |
| ۸      | الْمُرَادُ بِالْإِحْصَارِ فِي قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِّي ﴾ . |
| بذلك   | قَاعِدَةٌ: ذِكْرُ حُكمٍ يَخْتَصُّ ببعضِ أَفْرَادِ العامِّ لا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ العامِّ ا                    |
| ٩      | الدِّينُ الإسلاميُّ مَبْنيٌّ على اليُّسْرِ                                                                    |
| ١٠     | إذا لم يَجِدِ المُحصَرُ الهَدْيَ لم يَلْزَمْه شيءٌ                                                            |
| ١٠     | لا إِطْعَامَ فِي كَفَّارَة القَتْلِ على مَن عَجَزَ عن العِتْقِ والصِّيَام                                     |
| ١١     | لْزُوم حَلْقِ الرَّأْس أو تَقْصِيرِه على الْمُحْصَرِ                                                          |
| ١١     | تحريمُ حَلْقِ الرَّأْسِ حالَ الإحرامِ حتَّى يَبْلُغَ الهَديُ مَحِلَّه                                         |
| ١١     | الحَلْقُ أو التَّقْصِيرُ في النَّسُك عِبَادةٌ، لا إِطْلَاقٌ من مَحظورٍ                                        |
| ١٢     | جوازُ انْتِهَاكِ المَحْظُورِ للعُذرِ                                                                          |
| ١٢     | القَدْرُ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الفِدْيَة فِي حَلْقِ رأس الْمُحْرِم                                            |
| ١٣     | النُّصوصَ تَأْتِي على وَجْهَينِ: مُبَيَّن ابتداءً، ومُجْمَل يُبَيَّنُ بعد ذلك                                 |

| ۱۳ | الحِكْمَةُ من وُرُود النَّصِّ مُجَمَلًا ثمَّ يُبيَّنُ بعد ذلك                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤ | الكَفَّاراتُ فِدًى يَفْدِي بِها الإنسانُ نَفْسَه                                                      |
| ۱٤ | الغالبُ في الكَفَّاراتِ المُخيَّرةِ البداءةُ بذِكْرِ الأَسْهَل، وفي المُغَلَّظة البدَاءَةُ بالأَشَدِّ |
| ۰  | وُجُوبِ الهَدْيِ فِي التَّمَتُّع، وصِفَة التَّمَتُّع                                                  |
| ۰  | دمُ التَّمتُّع دَمُ شُكرانٍ، لا دَمُ جُبْرانٍ                                                         |
| ١٥ | وُجُوبِ اللهَدْيِ على القَارِن                                                                        |
| ۱٦ | متى يَبْدَأُ صِيامَ الأَيَّامِ الثَّلَاثَة لمن عَدِمَ هَدْيَ التَّمتُّع؟                              |
| ١٧ | كُلُّ أَمْرٍ وَرَدَ مُطلقًا لَا يجوزُ أَن يُضَافَ إليه قَيْدٌ إلَّا بدليلِ                            |
| ١٧ | هل لأُهْلِ مكَّةَ مُتعةٌ؟                                                                             |
| ١٨ | العَجْزُ عَن الهَدْي له صُورَتَان                                                                     |
| ١٨ | تخصيصُ أَهْلِ مُكَّةَ بِأَحْكَام دليلٌ على تَعْظِيم مَكَّة                                            |
| ١٩ | جوازُ تَرْكِ الْمُحَرَّم خوفًا منَّ العِقاب                                                           |
| ۲۰ | [١٩٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ٱلۡحَجُ ٱشۡهُرٌ مَّعۡلُومَكُ ﴾                                            |
| ۲۰ | المراد بأَشْهُرِ الحَجِّ                                                                              |
| ۲۱ | وُجُوبِ إِثْمَامِ الحَجِّ والعُمرةِ على مَن شَرَعَ فيهما ولو كانَا نَفْلًا                            |
| ۲۲ | مِن التَّزوُّد بِالتَّقْوَى: التَّنعُّمُ بِنِعَم الله شُكْرًا له واسْتِعَانةً بها على مَرْضَاتِه      |
| ۲۳ | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (١٩٧)                                                                             |
| ۲۳ | ليس للعُمْرَة أَشْهُرٌ مُعَيَّنةٌ بخلاف الحَجِّ                                                       |
| ۲۳ | صرْفُ الأَمْوَال في سَدِّ حاجة النَّاس وإِقَامَة الدِّين أَوْلَى من العُمْرَة في رَمَضَان             |
|    | إذا ترتَّبَ على العُمرةِ في رمضان أُمُور سَيِّئَةٌ كان تَرْكُها أَفْضَلَ                              |
|    |                                                                                                       |

| ۲٤. | مَن أَحْرَمَ بالحَجِّ قبل دُخولِ أَشْهُرِه فهل يَصِحُّ إِحْرَامُه؟                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤. | الأُمُورِ الْمُتَرَبِّبَةَ على الجِماعِ في الحجِّ                                               |
| ۲٥. | تحريمُ الفُسوقِ في الحجِّ أَشدُّ من تَحْرِيمِه في غيره                                          |
| ۲٥. | فِعْلُ المَعْصِية في الإِحْرَام مَمَّا يُؤَثِّر في ثَوَابِ النُّسُك                             |
| ۲٥. | سَبَبُ أَمْرِ الْمُحْرِمِ بتَرْكِ الجِدالِ                                                      |
| ۲٦. | الفَوَائِدُ المَسْلَكَيَّةُ الْمُتَرِّبَّةُ على عِلْمِ الإنسان بعُمُوم عِلْمِ الله عَزَّقِجَلَّ |
| ۲٦. | أَمْرُ الحاجِّ بالتَّزوُّدِ يشملُ أَمْرَين َ                                                    |
| ۲۷. | تَقْوى اللهِ دليلٌ على عَقْلِ الإنسانِ                                                          |
|     | [١٩٨] قَـوْلُ الله تَعَـالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن            |
| ۲۷. | رَّبِكُمْ ﴾                                                                                     |
| ۲۷. | وَجْهُ نَفْيِ اللهِ الجُناحَ عمَّن ابْتَغى فَضْلًا من اللهِ في الحجِّ                           |
| ۲۸. | كُلُّ طَاعَةٍ فَهِي ذِكْرٌ للهِكُلُّ طَاعَةٍ فَهِي ذِكْرٌ للهِ                                  |
| ۲۸. | الْمُرَادُ بالمشعَرِ الحَرامِ، وسببُ تَسْمِيتِه بذلك                                            |
| ۲۸. | ذِكْرُ اللهِ عند المَشْعَرِ الحَرامِ يَشْمَل أمورًا                                             |
| ۲٩. | الكَافُ في قَوْلِ الله تعالى: ﴿ كَمَا هَدَىٰكُمْ ﴾ لها مَعْنيان                                 |
| ۲٩. | العَمَلُ إذا اشْتَمَلَتِ الآية على مَعْنيَينِ صَحِيحَين، ولا مُرجِّحَ لأحَدِهما                 |
| ۲٩. | لا يَتَبيَّنُ فَضْلُ الهِدايةِ حقًّا إلَّا إذا كانت بعد الضَّلالِ                               |
| ۴٠. | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (١٩٨)                                                                       |
| ۴٠. | يَنبغي للإِنْسَانِ أن يتلقَّى الرِّزقَ وقَلْبُه مُعلَّقٌ باللهِ                                 |
| ۴٠. | كانت الإفاضةُ من عَرَفاتٍ أَمْرًا مَعْلُومًا عند النَّاسِ قبل الإِسْلَام                        |

| ٣٢  | يَحُرُم في مُزدلِفةَ ما يَحُرُمُ في جَوْفِ مكَّةَ                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢  | الهِدايةُ نَوعانِ                                                                                      |
| ٣٣  | حُكْمُ تَذْكِيرِ الإِنْسَانِ التَّائِبِ بهاضِيهِ                                                       |
| ٣٤. | [١٩٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾                       |
| ٣٥. | [٢٠٢-٢٠٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾               |
| ٣٦. | [٢٠٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَٱذْكُرُواْ اللَّهَ فِى ٓ أَيَـَامِ مَّفْـدُودَتٍ ﴾                       |
| ٣٦. | لْمُرادُ بِالأَيَّامِ الْمَعْدُوداتِ والأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ                                       |
| ٣٧. | حالُ النَّاسِ حين يُحشَرونَ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                     |
| ٣٧. | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٠٣)                                                                               |
| ٣٧. | ذِكْرُ الله في أيَّامِ التَّشْرِيق يتناوَلُ الأَذْكَار، والمَبِيتَ بِمِنَّى، ورَمْيَ الجِمَار          |
|     | مَن غابتْ عليه شَمسُ اليَوْمِ الثَّانيَ عَشَرَ قبلَ أنْ يتعجَّلَ وَجَبَ عليه البقاءُ إلَّا أن          |
| ٣٧. | كون قد حَبَسَه السَّيْرُ                                                                               |
| ٣٨. | التَّأَخُّرُ في مِنى إلى اليَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ أَفْضَلُ                                           |
| ٣٩. | بُسْرُ الحَشرِ على اللهِ جَلَّوَعَلَا                                                                  |
| ٣٩. | [٢٠٧-٧٠٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ |
| ٣٩. | أَقْسَامُ النَّاسِ في هذه الآيَاتِ                                                                     |
|     |                                                                                                        |
| ٤٠. | المعاصي سَبَبٌ للأَوْبِئَةِ والقَحْطِ والجَدبِ                                                         |
|     | •                                                                                                      |
| ٤١. | المعاصي سَبَبٌ للأَوْبِئَةِ والقَحْطِ والجَدبِ                                                         |

| ٤٣       | نَصْدِيرُ الخِطابِ بنداء الْمُؤمِنينَ دليلٌ على العِنَايةِ بمَضْمُونِه                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣       | تحريمُ مُتابَعةِ الشَّيطانِ والتَّشبُّهِ بأَوْليائه                                                         |
| ٤٤       | [٢٠٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾                    |
| الآية ٤٤ | فصَّة أَعْرَابِيِّ أَدْرَك خطأ قارئٍ خَتَمَ الآيةَ باسْمَيْن لله لا يَتَنَاسَبَان مع مَضْمُون               |
| ٤٥       | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٠٩)                                                                                    |
| ٤٥       | كلُّ زَلَلٍ قبلَ قِيَام البيِّنةِ لا إِثْمَ فيه                                                             |
| ٤٥       | [٢١٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ ﴾. |
| ٤٦       | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢١٠)                                                                                    |
| ٤٦       | الْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِن فِي كُلِّ فِعْلِ أَضَافَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِه                                  |
| ٤٨       | [٢١١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿سَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ ﴾              |
| ٤٨       | بَنو إسرائيلَ أبناءُ عمِّ العَرَبِ                                                                          |
| ٤٩       | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢١١)                                                                                    |
| ٤٩       | كلُّ آيةٍ جَعَلَها اللهُ على يَدِ نبيٍّ فهي آيةٌ بيِّنةٌ                                                    |
| ٤٩       | شَرِيعَةُ الله ودِينُه من أكبَرِ النِّعَمِ على العِبَاد                                                     |
| ٥٠       | [٢١٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾                          |
| ٥١       | أَسْبَابُ الرِّرْقِ المعنويَّةُ والحِسِّيَّةُ                                                               |
| ٥٢       | قد يَمْنَعُ اللهُ الرِّزقَ عن عَبْدِه، وهو يَفْعَلُ أَسْبَابَه، لِحِكمةٍ عظيمةٍ بالغةٍ                      |
| ٥٢       | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢١٢)                                                                                    |
| ٥٢       | التَّحْذِيرُ من الانْغِمَاسِ في الدُّنيا                                                                    |
| ٥٢       | كُلَّما قَويَ إيهانُ العَبْدِ ازْدَادت سُخْرِيَة الكُفَّار به                                               |

| سُ بنَقْصِه٢٥ | قَاعِدَةٌ: الحُكمُ المُعلَّقُ على وَصْفٍ يَزْدَادُ بزيادةِ ذلك الوَصْفِ، ويَنْقُص              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢            | مَن سَخِرَ من مُؤمِنٍ فقد شَابَه الكُفَّار                                                     |
| ٥٣            | أَعْظَمُ أَنْوَاعِ السُّخْرِية: ما كان بسبب تمسُّكِ الْمؤْمِن بهَدي النَّبِيِّ عَلَيْقٌ        |
| ٥٣            | لا يَنْبَغي لُمُؤْمِنِ أَن يَغْتَرَّ بكافِرِ                                                   |
| ٥٣            | التَّقْوى سببٌ للعُلُوِّ والرِّفعةِ                                                            |
| ٥ ٤           | [٢١٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّــٰنَ ﴾ |
| 00            | كُلُّ نَبِيٍّ أُنزِلَ عليه كتابٌ يُناسِبُ أَحْوَالَ أُمَّتِه                                   |
| 00            | أعظمُ الحُقوقِ وأحقُّها عبادةُ اللهِ وإفرادُه بذلك                                             |
| ٥٦            | = فَوَائِدُ الآيَة (٢١٣)                                                                       |
| ٥٧            | أَحْكَامُ اللهِ قِسْمَانِ                                                                      |
| ٥٧            | مَن عَرَضَ شريعةَ اللهِ فليَقْرِنها بالبَشَارةِ والإنذارِ، وليَبْدَأُ بالبَشَارَة              |
| الإِظْهَارُ٨٥ | كلُّ كِتابٍ سَبَقَ القُرآنَ قد حَصَلَ فيه التَّبديلُ، والتَّغييرُ، والإِخْفَاءُ و              |
| ٥٩            | دَلالَةُ القُرْآن على أنَّ إِجْمَاعَ هذه الأُمَّةِ حتٌّ                                        |
| ٦٠            | فضيلةُ العِلمِ والعُلَماءِ                                                                     |
| ٦٠            | اخْتِلَاف النَّاسِ في الكِتابِ سَبَبُه البَغْيُ والعُدوانُ                                     |
| ٦٠            | خطأً مَن جَعَلَ اخْتِلَافَ الرَّائِي -فيها فيه مَساغٌ - سببًا للتَّفرُّقِ                      |
| ٠١            | كُلَّما كَثُرَتِ الأُمُّةُ كَثُرَ الاخْتِلَافُ                                                 |
| ٠١            | كُلَّما قَوِيَ الإِيمانُ ازْدَادَ العبدُ هُدًى                                                 |
| ٠١            | التَّحذيرُ من عُجْبِ الإنسانِ بنَفْسِه، وافْتِخَاره على غيره بنِعمةِ اللهِ                     |
|               | إِدْرَاكُ الحقّ من كِتَابِ الله يَحْتَاجُ إلى أَمْرَين                                         |

|            | [٢١٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّـَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣         | بِن قَبَلِكُم ﴾                                                                                                        |
| ٦٤         | = فَوَائِدُ الآيَة (٢١٤)                                                                                               |
| ٦٤         | كلُّ مَن قام بالدَّعْوةِ إلى اللهِ فسوف يُمْتَحَنُ                                                                     |
| ٦٥         | اسْتِبْطاءُ النَّصْرِ وانْتِظارُ الفَرَج لا يُخِلُّ بالتَّصديقِ                                                        |
|            | [٢١٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَشْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَاۤ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَللْوَلِدَيْنِ       |
| ٦٥         | وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾                                                                                                     |
| ٦٦         | وَجْهُ وصيَّةِ الله باليَتَامَى                                                                                        |
| ٦٧         | وَجْهُ تَسْمِية الْفَقيرِ مِسكينًا                                                                                     |
| ٦٧         | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٩١٠)                                                                                               |
| <b>ገ</b> ለ | وُجُوبِ الكَفِّ عن السُّؤالِ عمَّا لم يَرِدِ السُّؤالُ عنه ممَّا يتعلَّقُ بأَسْمَاءِ اللهِ وصِفاتِهِ                   |
| ٦٩         | السُّؤالُ عن كيفيَّةِ اسْتَواءِ اللهِ على العَرشِ بِدعةٌ                                                               |
| ٧٠         | مُرادُ الصَّحابةِ من سُؤَال النَّبِيِّ ﷺ العَمَلُ، لا مُجُرَّد العِلْمِ                                                |
|            | مَن أَشْكَلَ عليه شَيءٌ فليَسْأَلُ مَن يَرَاه أَوْثَق في عِلْمِه ُ وأَمَانَتِه، ولا يَسْأَل بعده                       |
| ٧١         | أحدًاأ                                                                                                                 |
| ٧١         | كيف يَصْنَع من سَأَلَ عالِيًا، ثمَّ سَمِعَ آخَرَ يُقرِّرُ بالأدِلَّةِ خِلافَ ما أُفْتِيَ به؟                           |
| ٧١         | الاحْتِيَاطُ للدِّينِ أهمُّ من الاحْتِيَاطِ للدُّنيا                                                                   |
| ٧٢         | نَصِيحَةٌ: مَن أَنْفَقَ فليكن على بَالِه نِيَّةُ ابْتِغَاءِ وَجْهِ اللهِ                                               |
| ٧٢         | التَّنْبِيهُ على مَن يَظُنُّ أنَّ الإِنْفَاقَ على غَيرِ الوالِدَينِ والأقْربينَ أَفْضَلُ                               |
|            | [٢١٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُزُهُ لَكُمْ ﴾                                         |

| ٧٤ | <b>-</b> فَوَائِدُ الآيَة (٢١٦)                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ν٤ | فِتالُ الأَعْدَاءِ فَرضُ كِفايةٍ إجماعًا، وقد يسقُطُ مع العَجْزِ                       |
| ν٤ | كِونُ القتالُ فَرضَ عَينٍ في أَرْبَعةِ مَواضِعَ                                        |
| ٧٥ | رُجُوبُ القِيَام بِمَا أَوْجَبَ اللهُ على العَبْدِ ولو كَرِهَتْه نَفْسُه               |
| ٧٦ | مَن أتى بالعِبادةِ مُنشَرِحًا بها صَدْرُه كان أَعْلَى مَنَ أتى بها شاقَّةً عليه        |
| ٧٦ | فد يَكْرَهُ الإنسانُ الأَمْرَ يكون خَيْرًا له، وقد يُحِبُّ الشَّيىء يَكونُ شَرًّا له . |
| ٧٧ | من حَمَلَ نَفْسَه على ما تَكرَهُ من طاعةِ اللهِ فليَرتَقِبِ الخَيرَ                    |
| ٧٨ | [٢١٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيـهِ ﴾  |
| ٧٨ | سَبَبُ نُزُولِ الآية                                                                   |
| ۸٠ | لَمُوتُ على الرِّدَّة شَرْطٌ لحُبُوطِ العَمَلِ                                         |
| ۸٠ | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢١٧)                                                               |
| ۸٠ | حِرصُ الصَّحابةِ على التَّفقُّهِ في دِينِ اللهِ                                        |
| ۸٠ | نتبُّعُ الرُّخَصِ أَمْرٌ مُنكَرٌ                                                       |
| ۸١ | لقِتالُ في الأَشْهُرِ الحُرُّم من كبائِرِ الذُّنوبِ                                    |
| ۸١ | لصَّدُّ عن سَبيلِ اللهِ من كبائِرِ الذُّنوبِ                                           |
| ۸۲ | لكُفرُ باللهِ أَعْظَمُ من القِتالِ في الأَشْهُرِ الحُرُّمِ                             |
| ۸۲ | لصَّدُّ عن المَسجِدِ الحَرامِ من كَبائِرِ الذُّنوبِ                                    |
| ۸۳ | من حِرْصِ الكُفَّارِ على رِدَّة أهل الإِسْلَام: بَذْهُم رِقابَهم في ذلك                |
| λξ | بِقْبَلُ إِسْلَامُ الْمُرتدِّ مهم كانت رِدَّتُه                                        |
| Λξ | وُجُوب قَتْل مَن سبَّ الرَّسولَ عَيْكَةً وإن تابَ                                      |

| ٨٥ | كلُّ عَمَلِ الكافِرِ حَابِطٌ، لا يَسْتَفيدُ منه                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥ | مَن ماتَ على الكُفْرِ فهو مُحَلَّدٌ في النَّارِ أَبَدَ الآبِدِين                                        |
|    | [٢١٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ |
| ۸٦ | لَلَّهِ ﴾                                                                                               |
| ۸٦ | ■ فَوَائِذُ الآيَة (٢١٨)                                                                                |
| ۸٧ | مِيزَانُ الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ                                                                       |
| ۸٧ | من عَمِلَ عَمَلًا فليَحْذَرْ أن يُعْجَبَ به                                                             |
| ۸۸ | [٢١٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾                               |
| ۸۸ | ما غَطَّى العَقلَ على وَجْهِ اللَّذَّةِ والطَّرَبِ فهو المُسْكِرِ                                       |
| ۸٩ | سُمِّي الْمَيْسِرُ مَيْسِرًا لتيشُّرِ الرِّبحِ فيه                                                      |
| ٩٠ | قاعدةٌ: كُلُّ مُعاملةٍ دارت بين الغُرْمِ والغُنْمِ فهي من المَسِرِ                                      |
| ۹٠ | قصَّةٌ تُبيِّن مَفَاسدَ المُسْكِر                                                                       |
| ۹١ | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢١٩)                                                                                |
| ۹۲ | الحَمْرُ والمَيْسِرُ من كبائِرِ الذُّنوبِ                                                               |
| ۹۲ | وَجْهُ اخْتِصَاصِ الْحَمْرِ بِالعُقُوبَةَ دون المَيْسِرِ                                                |
| ۹۲ | عُقوبةُ شارِبِ الحَمرِ                                                                                  |
| ۹۳ | هل يُقْتَلُ شارِبُ الحَمرِ إذا جُلِدَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولم يَتُبْ؟                                        |
| ۹٤ | تَعَارُضِ الْمَصْلَحة والمَفْسَدة على خَمْسَة أَقْسامٍ                                                  |
| ۹٥ | مَرَاحِلُ تَحْرِيمِ الْحَمْرِ                                                                           |
| ۹٦ | العِبْرةُ بِكِبَرِ الْمَاثِم، لا بكَثْرَتِها                                                            |

| ٩٦    | الإنفاقُ المَأْمُورُ به ما كان زَائِدًا عن الحَاجةِ                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧    | مَن عليه دَيْنٌ فلا يَتَصدَّقْ ولا يَحُجَّ، إلا أن يكون الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا                           |
| ٩٩    | ليس في القُر آنِ ما يَخْفَى مَعْناهُ على كُلِّ أحدٍ                                                    |
| ٩٩    | الحِثُّ على تفهُّمِ مَعَاني آياتِ اللهِ الشَّرعيَّةِ                                                   |
| ٩٩    | آياتُ الله نَوعانِ: شَرْعِيَّة، وكَوْنِيَّة                                                            |
| 1     | التَّفكُّرُ في آياتِ اللهِ من الأُمورِ المَحْبوبةِ إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى                       |
| 1 • 1 | [٢٢٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيُتَنْعَىٰ ﴾          |
| 1 • 7 | الفَائِدَة من عدم ذِكْرِ الْمُفَضَّل عليه في قَوْلِه تَعَالى: ﴿إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾              |
| 1 • 7 | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٢٠)                                                                               |
| ١٠٣   | نَقْصُ نَعِيمِ الدُّنْيَا، وصَفَاءُ نَعِيمِ الآخِرَة                                                   |
| ١٠٤   | التَّأسِّي بالصَّحَابَة في السُّوَّال عمَّا يُشْكِلُ في أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا                      |
| 1.0   | كُلَّما كان الإِنْسَانُ قاصِرًا وأشدَّ حاجةً كانت العِنايةُ به أَوْلي وأَجْدَرَ                        |
| 1.0   | جَوازُ مُحَالَطةِ اليَتامي فيها لا بُدَّ من الاخْتِلَاطِ فيه                                           |
| 1.7   | أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ                                                             |
| ۱۰٦   | الْفَائِدَة من التَّعْبِير بالأُخُوَّة في قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ |
| ١٠٧   | انتفاءُ العُسْرِ والمَشَقَّةِ في الإِسْلَام                                                            |
| ١٠٨   | الفَائِدَةُ من اقْتِرَان اسْمَي الله: «العَزِيز» و«الحَكِيم»                                           |
| ١٠٨   | أَثُرُ إِيهَانَ العَبْدِ بِحِكْمَةَ الله في الرِّضَا بشَرْعِه وقَدَرِه                                 |
| 1 • 9 | [٢٢١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴾                        |
| 1 • 9 | الشِّرْ كُ في الآيةِ يَشْمَلِ الشِّرْ كَ في الرُّبُوبِيَّة وفي الأُلُوهيَّةِ                           |

| 111                            | = فَوَائِدُ الآيَة (٢٢١)                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 117                            | بُطْلَان نِكَاحِ الْمُشْرِكَة                                                       |
| 117                            | حُكْمُ نِكَاحِ نِسَاء أهل الكِتَابِ إذا اعْتَقَدَت لله شَرِيكًا                     |
| ١١٣                            | جوازُ نِكَاحِ العَاصِيَةِ الفَاسِقة                                                 |
| , أن تُنْكَحَ                  | كُلَّما كانتِ المرأةُ أَقْوَى إِيمَانًا، وأَكْثَرَ عَمَلًا للصَّالحاتِ، كانت أَوْلي |
| الم يُؤدِّ إلى مَحَبَّته . ١١٤ | لا بَأْسَ بإعْجَابِ المُسْلِم بها عليه المُشرِكُ في أَمْرٍ تَقْتَضيهِ الفِطرةُ ما   |
| 118                            | النِّكاحُ بلا وَلِيِّ فَاسدٌ                                                        |
| 110                            | وليُّ المرأةِ في النِّكاحِ                                                          |
|                                | نَصِيحةٌ إلى الأَوْلِيَاءِ                                                          |
| ١١٧                            | إذا رَضِيَت المرأةُ بِمَن لا يُرْضَى في دِينِهِ وخُلُقِه فهل تُزوَّجُ؟              |
| ١١٨                            | نِكَاحُ الْمُشرِكَ للمُؤمِنةِ باطلٌ                                                 |
| ١١٨                            | جَوَازُ الزَّواجِ بالرَّجُلِ الفَاسِقِ                                              |
| ١١٨                            | العَامِلُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى من الكَافِرِ                                          |
| 119                            | دَعْوَة الكُفَّارِ إلى النَّارِ تكون بأَقْوَالهم، وبأَفْعَالهِم                     |
| ِفهو كافِرٌ ١١٩                | مَن ادَّعي أنَّ أَهْلَ الكتابِ اليَومَ على دِينٍ صَحيحٍ مَرْضِيٍّ عندَ اللهِ        |
| ةِق                            | لا ينبغي للعَبْدِ أن يَعْتَمِدَ على نَفْسِه في سُلُوكِ طَريقِ الجَنَّةِ والمَغْفِرَ |
| ١٢١                            | كُلَّمَا تأمَّلَ الإنسانُ في آياتِ اللهِ ازدادَ تذكُّرًا واتِّعاظًا                 |
| ذگی ﴾                          | [٢٢٢-٢٢٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُّ قُلْ هُوَ أَن     |
| ١٢١                            | دَمُ الحَيْضِ أَذًى للرَّجُل والمَرْأَة                                             |
| ٠٢٢                            | كَلِمَة «المَحِيض» في الآية تَحْتَمل مَعْنيَين                                      |

| ۱۲۳ | من تَقْدِيم العَبْدِ لنَفْسِه في أَمْر النِّكَاحِ: أَنْ يَحْرِصَ على الجِمَاعِ بإِنْزَالٍ         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣ | ■ فَوَائِدُ الْآيَتِين (٢٢٢-٢٢٣)                                                                  |
| ١٣٤ | جَوازُ الاسْتِمْتاعِ بالحائِضِ على كُلِّ وَجْهِ، إلَّا الوَطْءَ في الفَرْجِ                       |
| ١٣٤ | لا يجوزُ جِمَاعِ الْحَائِضِ حتَّى تَطْهُر من الْحَيْضِ، وتَغْتَسل                                 |
| 170 | جوازُ جِمَاع المَرْأَة المُسْتَحَاضة                                                              |
| 170 | النُّصُوص الوَارِدَة في مَحَبَّة الله على نَوْعَيْن                                               |
| ٠٢٦ | تَحْرِيمُ وَطْءِ المَرْأَة في الدُّبُرِ                                                           |
| ٠٢٦ | شُرُوط التَّوْبَة خَمْسَةٌشُرُوط التَّوْبَة خَمْسَةٌ                                              |
| ١٢٧ | زَمَنُ قَبُول التَّوبَةزَمَنُ قَبُول التَّوبَة                                                    |
| ١٢٨ | جوازُ جِمَاعِ المرأةِ على أيِّ حالٍ إذا كان في فَرْجِها                                           |
| 179 | [٢٢٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾                 |
| ١٢٩ | هذه الآيَةُ لها مَعْنيَان                                                                         |
| ١٣٠ | " فَوَائِدُ الآيَة (٢٢٤)                                                                          |
| ١٣٠ | مَن حَلَفَ على يَمينٍ، ورأى غَيْرَها خيرًا منها، فليَفْعَل الخَيرَ                                |
| ١٣١ | [٢٢٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ٱَيْمَنِكُمْ ﴾             |
| ١٣١ | الْمُوَّاخِذَةُ فِي الْيَمِينَ تَشْمَلِ العُقُوبِةِ والكَفَّارةِ                                  |
| ١٣١ | كلُّ يمينٍ لم يَقصِدْه الإنسانُ بِقَلبِهِ فإنَّه لَغْوٌ                                           |
| ١٣٢ | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٢٥)                                                                          |
| ١٣٢ | للقَلْبِ قُولٌ وعَمَلٌ                                                                            |
| ١٣٣ | [٢٢٦] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ مُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ﴾ |

| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٢٦)                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣                                    | وُجُوبِ المعاشَرَة بالمَعْرُوف على كلِّ زَوْجَين                                                 |
| ١٣٣                                    | حِمَايةُ حقِّ الزَّوْجَة إذا حَلَفَ الرَّجلُ ألَّا يُجامع زَوْجَته                               |
| ١٣٤                                    | كَراهةُ الإِيلَاءِ                                                                               |
| ١٣٤                                    | هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَدَعَ جِماعَ زوجتِهِ مدَّةً أقَلَّ من أَرْبَعةِ أشهُرٍ                     |
| ١٣٥                                    | [٢٢٧] قَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾     |
| ١٣٥                                    | = فَوَائِدُ الآيَة (٢٢٧)                                                                         |
| ١٣٥                                    | الأَصْلُ فِي الطَّلَاقِ الكَرَاهةُ، وقد تتعَلَّقُ به بَقِيَّة الأَحْكَامِ التَّكْليفيَّة         |
| ۲۳۱                                    | التَّحذيرُ من التَّسرُّع في الطَّلاقِ                                                            |
| ۲۳۱                                    | السَّمعُ الْمُضافُ إلى اللهِ على قِسمَينِ                                                        |
| ١٣٧                                    | [٢٢٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوٓءٍ ﴾ |
| ١٣٨                                    | = فَوَائِدُ الآيَة (٢٢٨)                                                                         |
| ١٣٨                                    | عدَّةُ المُرْأَة المُطَلَّقةِ                                                                    |
| ١٣٩                                    | الحِكْمَة من نَهْيِ المرأةِ أن تَكْتُمَ ما خَلَقَ اللهُ في رَحِها                                |
| ١٣٩                                    | يُقْبَل قَوْلُ المرأةِ فِي انْقِضَاء عدَّتها                                                     |
| ١٤٠                                    | للإِنْسَان أَرْبَعُ أَمَاكِن يمرُّ بها                                                           |
| ١٤٠                                    | الْمُطَلَّقةُ الرَّجعيَّةُ في حُكمِ الزَّوجاتِ                                                   |
| ٠٤٠                                    | وُجُوبِ إِرَادَة الإِصْلَاحِ حِين مُراجَعَة الرَّجُل زَوْجَتَه                                   |
|                                        | هل تَصِحُّ الرَّجعةُ إذا أرادَ الزَّوجُ الإضرارَ بالزَّوجةِ؟                                     |
| ١٤١                                    | لا يحلُّ للمُطلَّقةِ رَجْعِيًّا الزَّواجُ في العِدَّةِ                                           |

| ۱٤۱   | المُعْتَبَر في حُقوقِ الزَّوجينِ عندَ النِّزَاعِ: ما تعارَفَهُ النَّاسُ                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 7 | تنبيةٌ حول مَن جَعَلَ الحِجَابَ ومَنْعَ الاخْتِلَاط من باب العَادَات                                           |
| ٠٤٣   | ضَلَالُ مَن أراد أن يُسَاوِي بين الرَّجُل والمَرْأَة                                                           |
| ٠٤٤   | التَّنبيهُ على حِكْمَة الله في أَقْدَارِه                                                                      |
| ١٤٥   | [٢٢٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ٱلطَّلَنَىُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ ۚ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَننِ ﴾    |
| ۱٤٦   | <b>=</b> فَوَائدُ الآيَةِ (٢٢٩)                                                                                |
| ۱٤٦   | لا رَجْعَةَ إِلَّا فِي الطَّلْقَتِينِ الأُولَيَيْنِ                                                            |
| ۱٤٦   | هل يُشْتَرَط وُقُوع الرَّجْعَة بين كلِّ طَلْقَتَيْن؟                                                           |
| ۱٤۸   | يَنْبَغي لمن طَلَّق زَوْجَته ولم يُراجِعْها أنْ يُحسِنَ إليها بها يَجْبُرُ قَلبَها                             |
| ۱٤۸   | تَحْرِيمُ إِجْبَارِ المرأةِ على بَذْلِ المَهْرِ من أَجْلِ الطَّلَاق                                            |
| ۱٤۸   | جوازُ الحُتُلعِ بين الزَّوْجَين إذا خِيفَ عَدَمُ القيامِ بالواجِبِ                                             |
| ۱٤٩   | جَوَازُ طَلَبَ الطَّلاقِ لِخَلَلٍ في دِينِ الزَّوْجِ أو خُلُقِه                                                |
| ١٥٠   | لا يَحِلُّ للمَرأةِ أَنْ تَطلُبَ الطَّلاقَ من زَوَجِها بدُونِ سَبَبٍ                                           |
| ١٥٠   | حُكْمُ الخُلْعِ بِأَكْثَرَ مِن المهر                                                                           |
| ١٥١   | لا رَجْعَةَ في الفِرَاق الَّذي تَبْذُلُ فيه المرأةُ عِوَضًا                                                    |
| 101   | عِنايةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالأَحْوالِ الشَّخصيَّةِ للعِبَادِ                                                 |
| ۳۵    | [ ٢٣٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ |
|       | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٠)                                                                                      |
|       | تَحْرِيمُ المَرْأَة على مَن طَلَّقَها ثلاثًا حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه                                         |
| ١٥٤   | الحُكْمُ فيها إذا طَلَّقَ الرَّجل المرأةَ أَكْثَرَ من طَلْقَةٍ بدون رَجْعَةٍ بينها                             |

| 100 | لا تَحِلُّ الْمُطلُّقةُ ثلاثًا للزُّوجِ الأوَّلِ حتَّى تتزوَّجَ غيره بعَقدٍ صَحيحِ ويُجَامِعَها                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٦ | حُكْمُ زَوَاجِ الرَّجُلِ الغَريبِ بنِيَّةِ الطَّلاقِ                                                           |
| ۸٥٨ | الخُلعُ ليس بطَلاقِ                                                                                            |
| 109 | نَنْبِيهُ مَن يَكْتُبُ الْخُلْعَ بِين زَوْجَين أَلَّا يَذْكُر لفظ الطَّلَاق                                    |
| ١٦٠ | التَّنْبِيه على تَسْمِيَة الوَصِيِّ وَكِيلًا في بعض الوَصَايا                                                  |
| ١٦٠ | إطلاقُ اسمِ الرَّجْعَةِ على العَقدِ الجَديدِ                                                                   |
| 171 | هل يقَعُ طَلَاقُ الحائِضِ؟                                                                                     |
| 171 | تنبيةٌ على الفَتْوَى في طَلَاقِ الزَّوْجَة الحَائِضِ بعد سَنَوَاتٍ من الطَّلَاق                                |
| 177 | لا بُدَّ فِي الرَّجْعَة أَنْ يَظُنَّ كُلُّ مِن الزَّوْجِينِ أَنْ يُقيها حُدودَ اللهِ                           |
| 177 | وُجُوبِ الحِرصِ على إِقَامةِ حُدودِ الله في الأُمُورِ الزَّوجيَّةِ                                             |
|     | إذا تَزَوَّجَت المرأةُ بعد طَلَاقِها، ثمَّ رَجَعَت إلى زَوْجِها الأوَّل، رَجَعَت بما بَقِيَ من                 |
| ۳۲۱ | عدد الطَّلَاقِ، إلَّا أن يكون الطَّلَاقُ ثلاثًا                                                                |
| 178 | ما تَرَكَ اللهُ أمرًا نحتاجُ بيانَهُ إِلَّا أَبانَهُ                                                           |
| 178 | لا يَنتَفِعُ بِمَعرِفةِ مَعَانِي القُرآنِ إلَّا أهلُ العِلمِ                                                   |
| 178 | التَّوصيَةُ بِتفَهُّمِ مَعاني القُرآنِ الكريمِ                                                                 |
|     | [٢٣١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَعْرُفِ أَوْ |
| ٥٦١ | سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾                                                                                    |
| 177 | يُرادُ بالحِكْمَة في القرآن: السُّنَّةُ، وأَسْرَارُ التَّشْرِيع وحِكَمُه                                       |
| ٧٦٧ | = فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣١)                                                                                      |
| ۱٦٧ | الحدُّ الفَاصِلُ الَّذي به تَنْتَهي رَجْعَةُ الرَّجُل إلى زَوْجَتِه                                            |

| لا يجوزُ للزَّوجين بعدَ المُفارَقةِ أن يُحَدِّثَا بها جَرَى بَيْنَهما ٨                                             | ۸۲۱                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| مَن راجَعَ زَوْجَتَه ضِرَارًا فهو مُعْتدٍ، ولا تَصِحُّ رَجْعَتُه                                                    | ۸۲۱                     |
| قد يَسْعى الإِنْسَان لنَفْسِهِ فِي الشَّرِّ من حيثُ لا يَشعُرُ                                                      | 179                     |
| هل كُلُّ ظُلمٍ يَظلِمُهُ الإنسانُ نَفْسَه يكونُ من اتِّخاذِ آياتِ اللهِ هُزُوًّا؟                                   | 179                     |
| وُجُوب تَذَكُّر الإِنْسَان نِعْمةَ اللهِ عليه                                                                       | ١٧٠                     |
| أَكْبَرُ النِّعَمِ: مَا أَنْزَلَ اللهُ علينا من الكِتابِ والحِكْمةِ                                                 | ١٧٠                     |
| تَخصيصُ الشَّيء بالذِّكرِ يدُلُّ على شَرَفِه                                                                        | ١٧٠                     |
| ثُبُوت عُلُوِّ اللهِ تعالى الذَّاتيِّ والمَعْنَويِّ                                                                 | ۱۷۱                     |
| وَجْهُ إِطْلَاقِ اسمِ الكِتابِ على القُرآنِ                                                                         | ۱۷۲                     |
| كُلُّ ما شَرَعَه اللهُ في كِتَابِهِ مَبْنِيٌّ على الحِكْمةِ                                                         | ۱۷۲                     |
| [٢٣٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخْنَ |                         |
| أَزُواجَهُنَّ ﴾                                                                                                     | ۱۷۳                     |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                             | ۱۷٤                     |
| <ul> <li>■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٢)</li> </ul>                                                                       | 11/4                    |
|                                                                                                                     | ۱۷٤                     |
| تَحْرِيمُ مَنْعِ المرأةِ أَن تَرْجِعَ إلى زَوْجِها بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ                                          | 1 7 2                   |
| تَّوْرِيمُ مَنْعِ المرأةِ أَن تَرْجِعَ إلى زَوْجِها بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ                                         |                         |
| تَعْرِيمُ مَنْعِ المرأةِ أَن تَرْجِعَ إلى زَوْجِها بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ                                          | ۱۷٤                     |
| تَحْرِيمُ مَنْعِ المرأةِ أَن تَرْجِعَ إلى زَوْجِها بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ                                          | \\                      |
| تَّحْرِيمُ مَنْعِ المرأةِ أَن تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِها بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ                                       | 1 V E<br>1 V E<br>1 V O |

| ١٧٦     | وُجُوبِ الوَفاءِ بشُروطِ الزَّواجِ                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٧     | الأحكامُ الشَّرعيَّةُ مَواعِظ                                                                     |
| ١٧٧     | الحثُّ على تَذَكُّر اليوم الآخِرِ عند تَرْكِ الوَاجِبِ أو فِعْلِ الْمُحَرَّم                      |
| ١٧٨     | شِدَّة خَوْفِ النَّبِي ﷺ من رَبِّه عَنَّقِجَلَّ                                                   |
| 1 / 9   | التَّحْذِيرُ من عدم الاتِّعَاظِ بالأُمُورِ الكَوْنِيَّةِ الَّتِي يُجْرِيها الله                   |
| 1 ∨ 9   | من الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ: الإيمانُ بكُلِّ ما يكونُ بعدَ المَوتِ                               |
| ١٨٠     | التَّنْبِيهُ على لَفْظِ: اَنْتَقَلَ إلى مَثْوَاه الأَخِيرِ                                        |
| ١٨١     | تَفَاوُت النَّاسَ في الزَّكاءِ والطَّهارةِ                                                        |
| ١٨١     | الأَصْلُ في بني آدَمَ: الجَهَلُ، وعَدَمُ العِلمِ                                                  |
| ١٨٢     | [٢٣٣] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ |
| ١٨٢     | كَلِمَةُ (الأَوْلَاد) تَشمَلُ الذُّكورَ والإناثَ                                                  |
| ١٨٢     | كُلُّ تَوْقِيتٍ فِي الشَّرِيعَة بالأَشْهُر فيُعْتَبر بالهِلَال                                    |
| ١٨٤     | وُجُوبِ النَّفَقةِ على كُلِّ قَريبٍ يَرِثُ قريبَهُ                                                |
| ١٨٥     | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٣)                                                                         |
| ١٨٥     | أكمَلُ الرَّضاعِ ما استَوْعَبَ الحَولَينِ                                                         |
| ١٨٥     | وُجُوبِ رَضَاعَ الأُمِّ لوَلَدِها في الحَوْلَين ما احْتَاجَ إلى ذلك                               |
| ١٨٥     | الحِكْمةُ في كَونِ الأُمِّ هي الَّتي تُرْضِعُ الوَلَدَ                                            |
| ۶۸۱     | وُجُوبُ نَفَقَة الأمِّ المُرْضِعِ على أبي المَوْلُود                                              |
| ۲۸۱     | العُرفُ مَرجِعٌ يُرجَعُ إليه في الأَحْكَامِ                                                       |
| ነለገ ፖሊነ | كُلُّ ما أَتَى في النُّصُوص مُطلَقًا فإنَّه يُرْجَعُ فيه إلى العُرفِ                              |

| كُلُّ أمرٍ لا يُطِيقُه الإنسانُ يَسْقُط عنه                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفَرقُ بيْنَ الضَّرَدِ والضِّرادِالفَرقُ بيْنَ الضَّرَدِ والضِّرادِ                                                 |
| مُضارَّةُ القَريبِ لقَريبِهِ أَشَدُّ من مُضارَّةِ البَعيدِ                                                           |
| جوازُ الاسْتِرْضَاعِ للمَوْلُودِ ما لم تَطْلُب أُمُّه إِرْضَاعَهُ                                                    |
| جوازُ أَخْذِ الأُجْرَةِ مُقابِلِ الإِرْضَاعِ                                                                         |
| جوازُ تَأْجِيرِ الأَعْيانِ إذا كانت تُؤْخَذُ شيئًا فشيئًا                                                            |
| [٢٣٤] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ |
| الجَمْعُ بين النُّصُوص الَّتي تَنْسُب الوفاةَ إلى الله، وإلى مَلَك المَوْتِ، وإلى المَلَائِكَة                       |
| ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٤)                                                                                            |
| تَبْدَأُ عِدَّةُ الوفاةِ من مَوْتِ الزَّوْجِ، لا من حين العِلْمِ بوَفَاتِه                                           |
| وُجُوبِ العِدَّة على المُتوفَّى عنها زَوْجُها وإنْ لم يدخُلْ بها                                                     |
| وُجُوبِ عِدَّة الوَفَاة على كُلِّ زَوْجَاتِ الرَّجُل                                                                 |
| عدَّةُ الحامِلِ إذا تُوُفِّي عنها زَوْجُها وَضْعُ الحَمْلِ                                                           |
| وُجُوبِ بِقاءِ الْمُتَوَقِّي عنها زَوْجُها في البيتِ مدَّةَ العِدَّة                                                 |
| أَحْكَامُ المرأةِ المُتوفَّى عنها زَوجُها                                                                            |
| تَخفيفُ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في عِدَّةِ الوَفاةِ                                                                  |
| لا تحتاجُ المُتوفَّى عنها زَوجُها -إذا فَرَغَت العِدَّةُ- إلى أَنْ تَتصدَّقَ بشَيءٍ                                  |
| وُجُوبُ رِعايةِ النِّساءِ على الرِّجالِ                                                                              |
| النَّهْيُ عن خُرُوجِ الإِنْسَانِ عن المَعْرُوفِ شَرعًا وعُرفًا                                                       |
| ثَمَرَةُ عِلْمِ الإنسان بِعُمُوم عِلْمِ الله                                                                         |
|                                                                                                                      |

| 190   | [٢٣٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190   | حُكْمُ خِطْبَةِ النِّساءِ المُعتدَّاتِ                                                                                        |
| ۱۹۷   | = فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٥)                                                                                                     |
| ۱۹۷   | حُكْمُ خِطْبَة المُعتَدَّةِ من طَلاقٍ أو فَسخ                                                                                 |
| ۱۹۸   | كلُّ أَمْرٍ أَكنَّه الإنسانُ في نَفْسِه لا يُؤاخَّذُ عليه                                                                     |
| 199   | حُكْمُ كِتُهَانِ النِّكاحِ وعَدَمِ إِعْلَانِه                                                                                 |
| ۲۰۰   | أَهُمِّيَّة كِتَابَة الطَّلَاقُ                                                                                               |
| ۲ • ١ | ما الحِيلَةُ فيها إذا وَسْوَسَ الشَّيطانُ بها لا يَرْضي اللهُ؟                                                                |
| ۲ • ۲ | وُجُوبِ مَعْرِفَة أَسْماءِ اللهِ وصِفاتِه                                                                                     |
|       | [٢٣٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ |
| ۲۰۳   | فَرِيضَةً ﴾                                                                                                                   |
| ۲ • ٤ | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٦)                                                                                                     |
| ۲ • ٤ | جَوازُ تَطْليقِ المَرأةِ قَبلَ الدُّخولِ وتَسْمِيَةِ الصَّداقِ                                                                |
| ۲ • ٤ | لا بَأْسَ أَن يَتَزَوَّج الرَّجلُ المرأةَ بدُونِ تَقْدِيرِ مَهرٍ                                                              |
| ۲ • ٤ | وُجُوبِ الْمُتْعَة على مَن طلَّقَ قَبلَ الدُّخولِ وفَرْضِ الْمَهرِ                                                            |
| ۲ • ٤ | المُعْتَبر في مُتْعَة الطَّلَاق حالُ الزَّوْج                                                                                 |
| 1.0   | [٢٣٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾                                           |
| 1.7   | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٧)                                                                                                     |
| 1 • 7 | الوَاجِبُ على مَن طلَّقَ قبل الدُّخُول وقد سمَّى الصَّداق                                                                     |
|       | للزَّوْجةِ أَنْ تَعْفُوَ عن المَهرِ                                                                                           |

| ۲•٧          | المرادُ بالَّذي بيَدِهِ عُقدةُ النِّكاحِ                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸          | لا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجةَ غَيْرِه                                         |
| ۲۰۸          | متى يَكُون العَفْوُ أقرَبَ للتَّقْوى وأفضَلَ؟                                            |
| ۲•۹          | لا يَنْبَغي للمُتَصاحِبَيْنَ أن يَنْسَيا الفَضْلَ بيْنَهما                               |
| ۲۱۰          | [٢٣٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ |
| ۲۱۰          | تَرْتِيبُ الآياتِ تَوقيفيٌّ، ليس للعَقْلِ فيه بَجالٌ                                     |
| ۲۱۰          | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٨)                                                                |
| r 1 1        | عِظَمُ شَأْنِ الصَّلاةِ                                                                  |
| نِ؟          | إذا ذُكِرَ الخاصُّ بعدَ العامِّ، وهو ممَّا يدخُلُ في العامِّ، فهل يكونُ ذُكِرَ مرَّتَهِ  |
| ۲۱۲          | الْمُحافَظَةُ على العَصرِ مع الفَجرِ من أَسْبَابِ رُؤيةِ اللهِ ودُخُولِ الجَنَّةِ        |
| ۲۱۳          | وُجوبُ القيامِ في الصَّلاةِ المَفْرُوضَة                                                 |
| ۲۱٤          | يَنبغي للمُصلِّي أَنْ يَشْعُرَ أَنَّه قائِمٌ بِيْنَ يدَيِ اللهِ                          |
| ۲۱٤          | وُجوبُ السُّكوتِ عن كَلامِ النَّاسِ في الصَّلاةِ                                         |
| ۲۱۰          | الكَلَامُ نِسْيَانًا أو جهلًا لا يُبْطِل الصَّلاةَ                                       |
| r 1 v        | [٢٣٩] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾               |
| ۲ ۱ <b>۷</b> | = فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣٩)                                                                |
| r 1 v        | جَوازُ الصَّلاةِ حالَ الهُرُوبِ من العَدُقِّ                                             |
| ۲ ۱ <b>۷</b> | سُقُوطُ استِقْبالِ القِبْلةِ في حالِ الخَوفِ                                             |
| r 1 v        | الوَقْتُ أَوْلَى شُروطِ الصَّلَاة أن يُحَافَظ عليه                                       |
| ۲۱۸          | جَو ازُ الصَّلاة على الرَّاحلة عندَ الحَوفِ                                              |

| ِ إِنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةَ على السَّيَّارِةِ فِي السَّفَرِ                                  | جو        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| كُمُ يَدُورُ مِع عِلَّتِهِ وُجودًا وعَدَمًا                                                   | الح       |
| لَمْلاةُ نَوْعٌ مِن ذِكْرِ الله عَزَّهَ جَلَّ                                                 | الصَّ     |
| كرُ النَّافِعُ هو ذِكرُ القَلبِ                                                               | الذِّ     |
| يَّة تذكُّرِ العَبْدِ نِعْمةَ اللهِ عليه بالعِلْمِ                                            | أهمر      |
| لُ اللهِ على عِبادِهِ بتَعْلِيمِهم ما لا يَعْلَمونَ                                           | فَضْ      |
| تُّ على طَلَبِ العِلْم، وسُؤَال اللهِ من فَضْلِهِ                                             | الح       |
| ٢٤] قَـوْلُ الله تَعَـالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً |           |
| وَجِهِم ﴾                                                                                     |           |
| نَوَائِدُ الآيَةِ (٢٤٠)نَوَائِدُ الآيَةِ (٢٤٠)                                                | = ؤ       |
| خُ الوَصِيَّة بتَمْكِين الزَّوْجِةِ من السُّكْني في البَيْتِ بعد الوَفَاةِ                    | نَسْ      |
| تُ النَّسْخِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ                                                  | م<br>ثبو  |
| وط النَّسُخِ                                                                                  |           |
| ، مَن له الحَقُّ فهو بالخِيارِ بيْنَ أَخْذِه وتَرْكِهِ                                        | 9.        |
| ﴾ المرأةِ ألَّا تَخْرُجَ عن المَعْروفِ فيها تَفعَلُ بنَفسِها                                  | على       |
| كْمَة الله في شَرْعِهِ وقَدَرِه                                                               | حِ        |
| ، حُكْمٍ يُعارِضُ حُكمَ اللهِ فهو باطِلٌ                                                      | يُ<br>کلُ |
| كْمُ القَوانينِ الوَضْعِيَّةِ                                                                 |           |
| ٢٢٥ - ٢٤٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَعُ الْمِلْمَعْرُونِ ﴾              | ١]        |
| قُلُ نَوْ عانِقُلُ نَوْ عانِ                                                                  | العَ      |

| ۲۲٦                         | = فَوَائِدُ الآيَتَين (٢٤١–٢٤٢)                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲٦                         | حُكْمُ الْمَتاعِ للمُطَلَّقاتِ                                                                          |
| ۲۲٦                         | المَعْرِفَة بآياًتِ اللهِ دليلٌ على العَقْلِ                                                            |
| ا أَلُوكُ ﴾ ٢٢٧             | [٢٤٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـرِهِـمْ وَهُمُّ            |
| YYV                         | شُكْرُ اللهِ هو القِيامُ بطاعَتِهِ                                                                      |
| YYA                         | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٤٣)                                                                               |
| 779                         | يَنْبَغي للعَبدِ أَلَّا يُعَلِّقَ قَلبَه بأَحَدٍ غيرِ اللهِ                                             |
| ۲۳۰                         | أَكْثَرُ بَنِي آدَمَ من أَهْلِ النَّارِأَكْثَرُ بَنِي آدَمَ من أَهْلِ النَّارِ                          |
| للينتر ﴾ ٢٣١                | [٢٤٤] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُهُ عَ |
| ۲۳۲                         | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٤٤)                                                                                |
| ۲۳۲                         | مَراتِبُ دَعْوةِ الكُفَّارِمَراتِبُ دَعْوةِ الكُفَّارِ                                                  |
| ۲۳۲                         | لا يَنْبَغي للمُسْلِمين أَنْ يَخُوضوا الحَربِ قبل أَن يكونَ لهم قُوَّةٌ                                 |
| ٢٣٣                         | قصَّةُ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنِينِهِ من مَرَ ضِه                                    |
| ۲۳۳                         | هل يُكْتَب أنينُ المَريضِ؟                                                                              |
| ۲۳٤                         | العاقِلُ مَن لاحَظَ صَدَأَ القَلبِ قَبْلَ صَدَأَ الجَوارِحِ                                             |
| ، لَهُ <del>،</del> ﴾ ه ٢٣٥ | [٧٤٥] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿مِّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ            |
| ۲۳٥                         | بَذْلُ المَالِ والبَدَنِ والجَاهِ كلُّه دَاخلٌ في إِقْرَاضِ الله قَرْضًا حَسَنًا                        |
|                             | القَرْضُ الحَسَنُ ما جَمَعَ أَمْرَينِ                                                                   |
| ۲۳۷                         | الصَّدَقةُ لا تَنقُصُ المالَ، وإنْ نَقَصَتْهُ عَدَدًا زَادَتْهُ بَرَكةً                                 |
| ۲۳۷                         | ■ فَوَائدُ الآيةِ (٩٤٠)                                                                                 |

| ۲۳۸ . | لا رِبَا بيْنَ الْعَبِدِ وربِّهِ                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸ . | لا ربًا بيْنَ العَبدِ وسيِّدِه                                                                           |
| ۲۳۹ . | قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يَشْمَلُ مَعْنَيين                                         |
| ۲۳۹ . | قَاعِدَةٌ: إذا احْتَمَلَتِ الآيةُ مَعْنَيَنِ، ولا مُنَافَاةَ، وَجَبَ حَمْلُها عَلَيْهِما                 |
| ۲۳۹ . | قصَّةُ النَّصْرَانِيِّ الَّذي أراد أن يَخْتَبِر عاليًا مُسْليًا                                          |
| ۲٤٠.  | [٢٤٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ |
| 7     | مُوسَى وهَارُون عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ أَخَوَانِ مِن أُمِّ وأْبٍ                                          |
| 787.  | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٤٦)                                                                                 |
| 727.  | لا يَنبَغي للإنسان أَنْ يُعَرِّضَ نَفْسَه لالْتِزامِ ما لم يُلزِمْه اللهُ به                             |
| 727.  | حُكْمُ النَّذْرِ                                                                                         |
| 7     | قَلَّ مَن نَذَرَ إِلَّا نَدِمَ                                                                           |
| ۲٤٣ . | التَّحْذيرُ من تَرْكِ الوَفَاء بالنَّذْرِ إذا كان في مُقابَلةِ نِعْمةٍ                                   |
| ۲٤٣ . | لابُدَّ في الجِهَادِ من قِيَادَةٍ                                                                        |
| 7     | إِخْبَار الإِنْسَان عَمَّا في نَفسِهِ من إِخْلاصٍ لا يُعدُّ رِيَاءً                                      |
| 7     | التَّحْذِيرُ من الاغْتِرَارِ بالنَّفْسِ                                                                  |
| 780.  | نَهْيُ الإنسانِ أَنْ يُذِكَّ نَفْسَه، فيتعرَّضَ لِهَا لا يُمكِنُه القيامُ به                             |
| 780.  | مَن نَذَرَ ولم يَفِ فهو ظالِمٌ                                                                           |
| 780.  | الظُّلمُ على قِسْمَينِ                                                                                   |
|       | [٢٤٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ        |
| 727.  | مَلِكًا ﴾                                                                                                |

| 7 & 8 | ■ فَوَائدُ الآيةِ (٢٤٧)                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 & A | لا يُنالُ الْمُلكُ بالوِراثَةِ                                                                     |
| 7 & A | كلَّما كان للمَلِكِ مَزِيَّةٌ تَوطَّدُ مُلْكُه                                                     |
| 7     | ثُمُول اسْم الله (الوَاسِع) لجَميع الأسْماءِ والصِّفاتِ                                            |
|       | [٢٤٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْلِيَكُمُ  |
| 7     | لتَّابُوتُ ﴾                                                                                       |
| ۲0٠   | ■ فَوَائدُ الآيةِ (٢٤٨)                                                                            |
| ۲0٠   | بَلَادةُ بَني إِسْرائيلَ                                                                           |
|       | [٢٤٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم |
| 701   | نَهُـرِ ﴾                                                                                          |
| 704   | ■ فَوَائدُ الآيةِ (٢٤٩)                                                                            |
| 704   | بْتِلَاءُ اللهِ للعِبادِ لِيَعْلَمَ الصَّابِرَ من غَيرِ الصَّابِرِ                                 |
| 704   | لا يُباحُ المَحْظُور عند الضَّرورةِ إلَّا بقَدْرِ الحاجةِ                                          |
| 704   | مَن اضطُرَّ إلى أَكْلِ المَيْتةِ فهل له أَنْ يَشبَعَ؟                                              |
| 408   | قد يَرِدُ على الْمُؤمِنِ من الْحَواطِرِ ما يَشُكُّ معه في النَّصرِ والغَلَبةِ                      |
| 408   | مَن آمَن بلِقاءِ اللهِ أَعَانَه ذلك على العَزْمِ والتَّصْميمِ فيها يُرْضِي الله                    |
| 408   | قد يُطْلَق الظَّنُّ ويُراد به اليَقينُ                                                             |
| 408   | العِبْرةُ بنَصِرِ اللهِ، لا بكَثْرةِ العَدَد                                                       |
| 700   | مَعِيَّةُ الله على قِسْمَين                                                                        |
| 707   | مَعيَّةُ الله لا تُنافى أنَّه فوقَ كُلِّ شَيءٍ                                                     |

|             | [٢٥١-٢٥٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ، قَالُواْ رَبَّنَكَآ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707         | فَرغَ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾                                                                       |
| <b>70</b> V | تَرُ دَفْعِ النَّاس بَعْضِهم ببعضٍ في مَنْعِ الفَسَادِ في الأَرْضِ                              |
| <b>70</b>   | ■ فَوَائِدُ الآيتَيْن (١٥٠–٢٥١)                                                                 |
| <b>70</b>   | مَن لِجَأَ إلى ربِّهِ، وعَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، رَحِمَهُ اللهُ، وأجابَ دُعاءَه                  |
| <b>70</b>   | لا صَبْرَ إِلَّا بِتَوفيقِ اللهِ                                                                |
| <b>70</b>   | لدُّعَاءُ المَشْرُوعِ عندَ مُلاقاةِ العَدُوِّ                                                   |
| 709         | من طُرُقِ إِثْباتِ وُجودِ الله: اسْتِجَابةُ دُعاءِ مَن دَعاهُ                                   |
| ۲٦.         | لتَّأْكِيدُ على قَتْلِ قائِدِ العَدُوِّ في الحَرْبِ                                             |
| ۲٦.         | هل للهِ عَزَّقِجَلَّ مَشِيئةٌ في فِعلِ العَبدِ؟                                                 |
| 777         | حِكْمةُ اللهِ فِي تَسْليطِ النَّاسِ بَعْضِهم على بَعضٍ                                          |
| 777         | فَضْلُ الله على الْمُؤمِنينَ فَضلُ دُنيويٌّ وأُخْرَويٌّ، وعلى الكافِرينَ فَضْلٌ دُنْيَويٌّ      |
| 777         | [٢٥٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَكِتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾          |
| 774         | ■ فَوَائدُ الآيةِ (٢٥٢)                                                                         |
| 774         | وَجْهُ إِضَافَة تِلَاوة جِبْرِيل عَلَيْهِٱلسَّلَامُ إلى الله تَعَالى في هذه الآيَةِ             |
| 475         | [٢٥٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿تِلْكَ ٱلزُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾              |
| 778         | أُولُو العَزْمِ من الرُّسُل، وتَرْتِيبُهم في الفَضْلِ                                           |
| 770         | الفَائِدَةُ من اخْتِلَاف الضَّهَائِر في سِيَاقِ الآياتِ                                         |
| 777         | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٥٣)                                                                        |
| 777         | كَلامُ الله مَسْمُوعٌ بِصَوْتِ وحَرْفِ                                                          |

| ٧٢٧          | الفَرْقُ بين الْمُنَادَاة والْمُنَاجَاةِ                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٧          | ذِكْرُ مَذْهَب طَائِفَتَين مُبْتَدعَتَيْن في كَلَامِ الله                                           |
| ۲٦۸          | مَذْهَبُ الجَبْرِيَّة في أَفْعَال العَبْدِ، والرَّدُّ عَليهم                                        |
| ۸۲۲          | أَفْعالُ العَبْدِ تحتَ مَشيئةِ اللهِ لا يَسْتَقِلُ عنها                                             |
| ۲٦۸          | لا يُمكِنُ أَنْ تَسْتَقِيمَ أُمَّةٌ أو تَقُومَ مِلَّةٌ بِمَذْهَبِ الجَبْرِيَّة في أَفْعَال العَبْدِ |
| ۲٦٩          | الاختِلَافُ في الدِّينِ يُؤدِّي إلى المُقاتَلةِ                                                     |
| ۲٦٩          | الوَاجِبُ على النَّاس إذا رَأُوا اختِلافَ الأُمَّةِ                                                 |
| 779          | فِعْلُ العَبدِ خَلْقُ للهِ عَنَّهَجَلً، وبَيَانُ ذلك                                                |
| ۲۷۰          | إرادةُ اللهِ تَعَالَى على قِسمَينِ                                                                  |
| ۲۷۱          | [٢٥٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم ﴾      |
| ۲۷۱          | الأَمْرُ بالإِنْفَاقِ يَشْمَل إِنْفاقَ المالِ والعِلْمِ                                             |
| ٢٧٢          | فَوَائِدُ ضَميرِ الفَصلِفَوَائِدُ ضَميرِ الفَصلِ                                                    |
| ٢٧٢          | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٥٤)                                                                            |
| تَضياتِه ۲۷۲ | تَصْديرُ الخِطابِ بنِدَاء الْمُؤْمِنين دَليلٌ على أنَّ ما بَعْدَه من تَمَامِ الإيهانِ ومُقاَ        |
| ۲۷۳          | جوازُ اسْتِعْمالِ الاسْمِ المُشتَرَكِ في مَعْنييهِ                                                  |
| ۲۷۳          | مَن صَدَقَ اعْتِمادُهُ على اللهِ في الرِّزْقِ صارت الأَسْبَابُ وَسَائِل                             |
| ۲۷۳          | لا مِنَّةَ للعَبدِ على ربِّهِ إذا أنفَقَ ما أَمَرَه اللهُ                                           |
| ۲٧٤          | إِنْجَاءُ الإنفاقِ من أَهْوالِ يَومِ القيامةِ                                                       |
|              | الشَّفاعةُ نَوْعانِ                                                                                 |
| ۲۷٦          | [ ٢٥٥] قَوْ لُ الله تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَبُّومُ ﴾               |

| ۲۷٦         | أعظُمُ آيةٍ في كِتابِ اللهِأعظُمُ آيةٍ في كِتابِ اللهِ                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۷         | خَصائِصُ آية الكُرْسِيِّ                                                                           |
| ۲۷۹         | كَمَالُ حَياةِ الله من جِهَةِ الابْتِداءِ، والانْتِهَاءِ، والصِّفاتِ                               |
|             | مَعْنَى اسْمِ الله: القَيُّوم                                                                      |
| ۲۸۰         | قَاعِدَةٌ: تَقُديمُ ما حَقُّه التَّأْخيرُ يُفيدُ الحَصرَ                                           |
| ۲۸۱         | العَرْشُ أَعْظَمُ وأَكبَرُ من الكُرسيِّ                                                            |
| ۲۸۲         | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٥٥)                                                                           |
| ۲۸۲         | إِخْلَالَ كثيرٍ من النَّاسِ بتَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّة                                               |
| ۲۸۲         | وُجُوبُ رُجُوعِ العَبْدِ إلى ربِّهِ في جَميعِ أُمُورِهِ                                            |
| ۲۸۳         | ثُبُوت الصِّفاتِ السَّلبيَّةِ لله عَنَّوَجَلَّ                                                     |
| ۲۸۳         | نَفْيُ الصِّفَة عن الله دليلٌ على ثُبُوتِ كَمَال ضِدِّها له                                        |
| ۲۸٤         | نقص مُلْكِ غيرِ الله شُمُولًا وتَصرُّفًا                                                           |
| ۲۸٤         | عَدَدُ السَّهَاواتِ والأَرْضِين                                                                    |
| <b>የ</b> ለ٦ | أَثْرُ الإِيهان بعِلْمِ الله في اتِّبَاع أَمْرِه واجْتِنَاب نَهْيِه                                |
| <b>የ</b> ለን | وُجُوبِ الكَفِّ عن الكَلَامِ في ذاتِ اللهِ تَعالى وصِفاتِهِ وخَحْلُوقَاته بغير عِلْمٍ              |
| ۲۸۸         | الوَصِيَّة بِقِرَاءةِ آيةِ الكُرْسِيِّ                                                             |
| ۱۸۹         | [٢٥٦] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ |
|             | مَن تأمَّلَ مَحَاسِنَ الإِسْلَامِ فلا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ فيه مختارًا                              |
| ۲۸۹         | تَنْبِيهٌ على فَهْمٍ خطأ في قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ﴾                    |
|             | الطَّاغوتُ: كُلُّ ما خالَفَ حُكمَ اللهِ                                                            |

| ۲۹۰   | النُّكْتَةُ فِي تَقْدِيمِ الكُفرِ على الإِيهَانِ فِي هذه الآيَةِ                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| raı   | زِيَادةُ الهَمْزَةِ والسِّينِ في الفِعْلِ قد يُرادُ بها الْمُبالَغةِ                         |
| 791   | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٥٦)                                                                     |
| 791   | الإسلامُ دِينٌ يَقْبَلُهُ كُلُّ ذي فِطْرةٍ سَليمةٍ                                           |
| raı   | مَن الْتَبَسَ عليه الرُّشدُ بالغَيِّ بعدَ تَبَيُّنِهِ كان أضَلَّ من الأَنْعَامِ              |
| 797   | هل يَخْتَمِعُ الإِيهانُ مع الكُفرِ في الرَّجُل؟                                              |
| ۲۹۳   | أَسْمَاءُ اللهِ والرَّسُولَ ﷺ والقُرْآنِ كُلُّها تذُلُّ على مَعَانٍ                          |
| ۲۹۳   | إِحَاطَةُ عِلْمِ اللهِ بِكُلِّ شَيءٍ جُمْلةً وتَفْصيلًا                                      |
| 198   | [٢٥٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿اللَّهُ وَلِئُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                            |
| 798   | وِلايةُ اللهِ نَوْعَانِ                                                                      |
| 190   | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (٢٥٧)                                                                     |
| 190   | الإِيهانُ سَبَبٌ للعِلْم والاستِقامةِ                                                        |
| 190   | النُّكْتَةُ في جَمْع الظُّلُمَّاتِ وإِفْرَاد النُّورِ في هذه الآيَةِ                         |
| 190   | النُّكْتَة في جَمْعً أَوْلِيَاء الكُفَّار وإِفْرَاد وَلِيِّ الْمُؤْمِنين في هذه الآيَةِ      |
| ۹     | [٢٥٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَّجٌ إِبْرَهِــُمَ فِي رَبِّهِ ۗ ﴾ |
| r q v | أَفْضَلُ الأنبياءِ: مُحَمَّدٌ، ثمَّ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ                        |
| r 9 v | من إِحْيَاءِ الموتى: إِنْشاءُ الْحَيَاة فيمَن لم يكن حَيًّا                                  |
| ۲۹۸   | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٥٨)                                                                     |
|       | ِجِدَالُ أهل الكُفْرِ للرُّسُل وإِيذَاؤُهم في سَبِيلِ الله                                   |
|       | للنِّعْمة أَثُرٌ في طُغْمَان العبد حَتَّى يَتَجاوَزَ حَدَّهُ                                 |

| <b>۲99</b>  | تَأَكَّدُ الشَّجاعةِ والحَزْمِ في مَقامِ المُناظَرةِ                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ <b>۹۹</b> | وَصِيَّةٌ فِي طُرُقِ الجِدَالَِ والْمُحَاجَّة                                                            |
| <b>۲۹۹</b>  | التَّنْظِيرُ في دَعْوى أنَّ الشَّمسَ ثَابِتةٌ، وأنَّ الحَرَكةَ للأَرْضِ                                  |
| ۳۰۰.        | الظُّلمُ مَانعٌ من التَّوْفِيقِ للهُدى                                                                   |
| ۳۰۰         | مَن عَلِمَ اللهُ أَنَّه أهلٌ للهِدايةِ هَدَاه، ومَن لم يكن أَهْلًا لم يَهْدِه                            |
| ۳۰۰         | [٢٥٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ |
| ۳۰۱         | تَوْجِيهُ تردُّدِ الرَّجُلِ الَّذي مات مِئَةَ عامِ حين قال: ﴿لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾       |
| ۳۰۲         | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٥٩)                                                                                 |
| ۳۰۲         | لا يُلامُ الإنسانُ إذا اسْتَغرَبَ شيئًا قَبلَ أَنْ تَظْهَرَ له البيِّنةُ                                 |
| ۳۰۲         | صحَّةُ وَصْفِ الأَرْضِ بالحَيَاةِ والمَوتِ                                                               |
| ۳۰۲         | منَّةُ الله على العَبْدِ حينَ يُريه ما يَزْدَادُ به إيهانُهُ ويَقِينُهُ                                  |
| ۳۰۳         | سُرْعَة مَرِّ الزَّمنِ على المَوْتَى                                                                     |
| ۳۰۳         | العَصَبُ هي الرِّباطُ بين المَفاصِلِ                                                                     |
| ۳٠٤         | الحثُّ على تَمْرِين الأَعْضَاءِ على الْعَمَلِ                                                            |
| ۳۰٤         | اللَّحْمُ كِسْوَة للبَدَن                                                                                |
| ۳۰٥         | [٢٦٠] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِءُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى﴾           |
| ۳•٦         | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٦٠)                                                                                 |
| ۳•٦         | لا حَرَجَ أَنْ يَطلُبَ الإنسانُ من ربِّه أمرًا يَزْدادُ به يَقينُهُ                                      |
| ۳•٧         | للقَلْبِ ثلاثةُ أَحْوالٍ في اليَقِينِ والطُّمأْنِينَة                                                    |
| ۳٠۸         | حَوادِثُ إِحْياءِ المَوْتِي فِي سُورةِ البَقَرةِ                                                         |

| ۲۰۸  | فَهُمُ البهائمِ والطُّيورِ للدَّعْوة والنِّدَاءِ                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۹  | [٢٦١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                               |
| ۳. ۹ | فَوَائِدُ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ فِي القُرآنِ الكَريمِ                                                                      |
| ۳۱.  | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٦١)                                                                                                 |
| ۳۱.  | مَن أَنْفَقَ ما ليس له لم يُقْبَل منه                                                                                    |
| ۳۱.  | فَضْلُ اللهِ لا حَدَّ له                                                                                                 |
|      | [٢٦٢] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتّبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ |
| ۲۱۱  | مَنَّا وَلَآ أَذُى﴾                                                                                                      |
| ۳۱۱  | وُجُوبِ الإِخْلَاصِ والمتابَعَة وتَرْكِ المنِّ والأَذَى عند النَّفَقَة                                                   |
| ۳۱۱  | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٦٢)                                                                                                 |
| ۳۱۱  | بُطْلَانُ الإنفاقِ بالمنِّ                                                                                               |
| ۲۱۲  | تَحريمُ المنِّ والأَذَى                                                                                                  |
| ۲۱۲  | مَن أَنْفَقَ مَالَه في سَبِيل الله بغير مَنٍّ ولا أَذًى فقد أَمِنَ                                                       |
| ۳۱۳  | [٢٦٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿قَوْلُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ﴾                        |
| ۳۱۳  | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٦٣)                                                                                                 |
| ۳۱۳  | مَن لم يَتَمكَّنْ من الإنفاقِ فلْيَقُلْ مَعْروفًا                                                                        |
| ۳۱۳  | تبقى الصَّدَقةُ صَدَقةً وإنْ تَبِعَها أذًى                                                                               |
| ۴۱٤  | [٢٦٤] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾     |
| ٣١٥  | المَقْصُود من تَصْدِير الأَمْرِ بنِدَاءِ المُؤْمِنين                                                                     |
| ٣١٥  | الرِّياءُ يُبْطِل الصَّدَقَة قبل وُقُوعِها، والمنُّ والأَذَى يُبْطِلُها بعد وُقُوعِها                                    |

| ٣١٥ | مَثْلُ الْمُنْفِق رِيَاءً                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٦ | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٦٤)                                                                                  |
| ۲۱٦ | عَمَلُ الْمُراثِي لا يَنْفَعُه، ولا يَسْلَمُ من الإِثْمِ                                                  |
| ٣1٧ | مَن آمن باللهِ واليَومِ الآخِرِ حقًّا لم يَقَعْ منهُ رِياءٌ                                               |
| ۳۱۸ | [٢٦٥] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾  |
| ٣١٩ | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٦٥)                                                                                  |
| ۳۱۹ | نَتُنِّي المَعَانِي والأَحْوَال في القُرْآنِ، والحِكْمَةُ في ذلك                                          |
| ٣١٩ | مَن أَنْفَقَ فليُثبِّتْ نَفْسَهُ بالخَلَفِ العاجِلِ والثَّوابِ الآجِلِ                                    |
| ٣٢. | كُلَّما كان البُسْتانُ مُرتفِعًا كان أَكْثَرَ لإنتاجِهِ ونَمائِهِ                                         |
| ۱۲۳ | [٢٦٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾       |
| ۲۲۱ | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٦٦)                                                                                  |
| ۲۲۳ | التَّأْكيدُ على اسْتِعْمَال صِيغَةِ الاستِفْهامِ المُقرِّرةِ عِنْدَ الإِقْناعِ                            |
|     | من أَعْظَم الأُمُور حَسْرَةً: أن تزول الدُّنْيَا عن العَبْدِ بعد زَهْرَتها وهو لا يَسْتَطيعُ لها          |
| ۲۲۲ | حِيلَةً                                                                                                   |
| ۲۲۲ | كُلَّما بانَتْ للعبد الآياتُ بالتَّفكُّرِ ازْدَادَ عَقْلًا وفَهْمًا                                       |
| ٣٢٢ | الحثُّ على التَّفْكيرِ المَبْنِيِّ على آياتِ اللهِ، لا على أَفْكارٍ مُنْحَرِفةٍ                           |
| ٣٢٢ | الوُجُوهُ الأَرْبَعةُ الَّتي تحدَّى اللهُ بها البَشَرَ أن يَأْتُوا بمِثْلِ القُرْآن                       |
| ٣٢٣ | [٢٦٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ |
| ٣٢٣ | وَجْهُ تَسْمِية أَمْوَال التِّجَارة بعُرُوض التِّجَارَة                                                   |
| 445 | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٦٧)                                                                                  |

| وُجُوبِ الزَّكاةِ في عُرُوضِ التِّجارةِ، وهي تَقْضِي على غَيْرِها من أَنْوَاعِ الزَّكَاة ٣٢٤              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِقدارُ زَكاة عُرُوضِ التِّجَارَة، وكَيْفِيَّة تَقْدِيرِها                                                |
| لا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ الحَولِ في زَكَاة ما اشْتُرِيَ للتِّجارةِ                                           |
| كيف يَصْنَع الإنسانُ إذا اكْتَسَب مَالًا حَرَامًا، ولم يَعْرِفْ صاحِبَهُ؟ ٣٢٦                             |
| زَكَاةُ الحَارِج من الأَرْضِ                                                                              |
| تحريمُ إِخْراجِ الرَّديءِ في الزَّكاةِ بدلًا عن الطَّيِّبِ أو الوَسَطِ ٣٢٧                                |
| دَلَالة القُرْآنُ على أنَّه يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يُعَامِلَ النَّاسَ بِما يُحِبُّ أنْ يُعَامِلُوهُ به ٣٢٨ |
| [٢٦٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَكَآءِ ﴾           |
| مِن عَداوَةِ الشَّيْطَان لِبَني آدَمَ: تَخْويفُهُ بالفَقْرِ كُلَّما أرادَ أَنْ يُنْفِقَ ٣٣٠               |
| = فَوَائِد الآيَةِ (٢٦٨)                                                                                  |
| لَمَّة الشَّيْطَانِ بابن آدَمَ                                                                            |
| مَن أحَسَّ عِندَ الإنفاقِ خَشْيةً من الفَقرِ فلْيَعْلَمْ أنَّ هذا من الشَّيْطانِ                          |
| بَرَكةُ اللهِ تَعالَى لا نِهايةَ لها                                                                      |
| [٢٦٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾                                            |
| لا يُؤْتِي اللهُ الحِكْمةَ إِلَّا مَن كان أَهْلًا لها                                                     |
| = فَوَاثِد الآيَةِ (٢٦٩)                                                                                  |
| لا يَتذكَّرُ بالقُر آنِ إِلَّا أَصْحابُ العُقُولِ                                                         |
| مَن أراد الحِكْمَةَ فليَسْأَلِ اللهَ وَحْدَه                                                              |
| [٢٧٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكَذْرٍ فَاإِكَ ٱللَّهَ   |
| يَعَــُ لَمُهُرُ ﴾                                                                                        |

| ۲۳٦      | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٧٠)                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٦      | القِيَامُ بالواجِبِ أَحَبُّ إلى اللهِ من التَّطوُّع                                             |
| 441      | حُكْمُ النَّذْرِ، وَوُجُوبُ الوَفاء به إذا كان في طَاعَةٍ                                       |
| ٣٣٨      | نَصِيحةٌ لمن يَنْذُر ليَحْصُلَ على مَطْلُوب أو يَنْجُوَ من مَكْرُوهِ                            |
| ۳۳۹      | [٢٧١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾                        |
| ۴۳۹      | وَجْهُ كُونَ صَدَقَةِ السِّرِّ أَفْضَلَ                                                         |
| ٣٤.      | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٧١)                                                                        |
| ٣٤.      | تَتَفَاضَلُ الأَعْمَالُ بِحَسَبٍ أَعْيَانِهَا وأَوْصَافِها                                      |
| ٣٤.      | إِخْفَاءُ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ إِلَّا إِنْ تَرتَّبَ على إِظْهَارِهَا مَصْلَحَةٌ أَكْبَرُ       |
| ٣٤٠      | الصَّدَقاتُ تُكفِّرُ السَّيِّئاتِ                                                               |
| 451      | وَجْهُ خَتْمِ هذه الآية باسْمِ الله (الخبِير)                                                   |
| ٣٤١      | مَن عَلِمَ بَأَنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِجَميعِ أَحْوالِهِ اعتَمَدَ عليه، ورَضِيَ بها قَدَّرَ         |
| 457      | [٢٧٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنِهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ |
| 457      | كُلُّ آيةٍ عُلِّقَ الحُكُمُ فيها على مَشيئةِ الله فهو مَبْنِيٌّ على حِكْمَتِه عَزَّوَجَلَّ      |
| ٣٤٣      | ■ فَوَائِد الآيَةِ (۲۷۲)                                                                        |
| ۲٤٤      | يَنْبَغي للإنسانِ أَنْ يُكثِرَ من سُؤالِ اللهِ الهِدَايَة                                       |
| ٣٤٦      | المُتصدِّقُ مُراءاةً مِن أوَّلِ مَن تُسعَّرُ جهم النَّارُ                                       |
| ٣٤٦      | ثُبُوت الوَجْهِ للهِ عَزَّوَجَلَّثُبُوت الوَجْهِ للهِ عَزَّوَجَلَّ                              |
|          | إِثْبَاتُ رُؤْيَة الله في الآخِرَة                                                              |
| <b>4</b> | أَفْضَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ: العَصْرُ، ثمَّ الفَجْرُ                                          |

| ۳٤۸ | الظُّلمُ على نَوْعينِ                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴٤٨ | [٢٧٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُخْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                      |
| ۳٤٨ | أَعْلَى النَّاسِ اسْتِحْقَاقًا للصَّدقة: مَن اتَّصَفَ بستِّ صِفَاتٍ                                       |
| ۴٤٩ | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٧٣)                                                                                  |
| ۴٤٩ | الحِثُّ على تَحَرِّي أحقِّ النَّاسِ بالنَّفَقةِ                                                           |
| ۳0٠ | مَن يَستطيعُ التَّكسُّبَ ليس أَهْلًا للإنفاقِ عليه                                                        |
| ۳0٠ | السَّفَرُ سَبَبٌ للكَسْبِ والغِنى                                                                         |
| ۳0٠ | انحِباسُ الإنسانِ في البَلَدِ في سَبيلِ اللهِ من أفضَلِ الأعْمالِ                                         |
| ۲٥١ | مَن تفرَّغَ للعِلْمِ أو الجِهادِ كان جَديرًا بالمَعونةِ                                                   |
| ۲٥١ | اخْتِلَافُ النَّاسِ في الفِراسةِ                                                                          |
| ۲٥١ | يَنبَغي للإنسانِ أَنْ يَظْهَرَ مَظْهَرِ الغَنيِّ في لِباسِهِ وهَيئَتِهِ                                   |
|     | [٢٧٤] قَـوْلُ الله تَعَـالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا            |
| ۲٥۲ | وَعَلانِيَــَةً ﴾                                                                                         |
| ٤٥٥ | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٧٤)                                                                                  |
| ٤٥٥ | أَنْواعُ الإِنْفاقِ فِي سَبيلِ اللهِ من حيثُ الوُّجُوب                                                    |
| 400 | مُقْتَضى الرُّبوبيَّةِ الخاصَّةِ: تَوفيقُ العَبدِ للقيامِ بالعَمَلِ الصَّالِحِ                            |
| 400 | وَجْهُ تَقْدِيمِ الْخَوْفِ على الْخُزْنِ في هذه الآيةِ                                                    |
|     | [٧٧٠] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي |
|     | يتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾                                                                 |
| ۲٥٦ | وَجْهُ التَّعْبِيرِ بِالأَكْلِ عِنِ اكْتِسَابِ الرِّبا                                                    |

|             | لأهل العِلْمِ قَوْلَان في مَعْنَى قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202         | كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾                                               |
| <b>70</b>   | ■ فَوَائِد الآيَةِ (٢٧٥)                                                                                       |
| <b>70</b> 1 | لم يَرِدْ في أيِّ ذَنْبٍ دُونَ الشِّركِ مِثْلُ ما وَرَدَ في الرِّبا من الوَعيدِ                                |
| 409         | الأَمْوَالُ الَّتِي يَجْرِي فيها الرِّبَا                                                                      |
| 409         | العِلَّةُ في جَرَيان الرِّبَا في الأَمْوَالِ الرِّبَويَّة                                                      |
| ٣٦.         | لا أَثَرَ للجَوْدَة في جواز الْمُفَاضَلَة في الأَمْوَال الرِّبَويَّة                                           |
| ۲۲۳         | آكِلُ الرِّبا يُبْتَلَى بالجَشَع والطَّمَع                                                                     |
| 777         | إِثْباتُ صَرْع الشَّيْطانِ للإنسان َ                                                                           |
| ۲۲۳         | كيف يَحْمِي العَبْدُ نَفْسَه من الشَّيْطانِ؟                                                                   |
| ۳٦٣         | بُطلانُ القياسِ المُخالِفِ للنَّصِّ                                                                            |
| 475         | مَن تابَ غُفِرَ لَه ما سَلَفَمن تابَ غُفِرَ لَه ما سَلَفَ                                                      |
| 470         | لا يَلزَمُ الإنسانَ أَنْ يُخرِجَ ما اكتَسَبَهُ بالرِّبا بعدَ التَّوبةِ                                         |
| 470         | إذا تَابَ آخِذُ الرِّبا فهل يَسْقُطُ عن دَافِعِ الرِّبا مَبْلغُ الرِّبا؟                                       |
| ٣٦٦         | إذا أُعْطِيَ الإنسانُ الرِّبا من مَصْرِفٍ كَافِرٍ فهل يأخُذُهُ؟                                                |
| ٣٦٧         | مَن عادَ إلى الرِّبا بعد أنْ تَبيَّنَ تَحْريمُهُ فهو من أَصْحابِ النَّارِ                                      |
| <b>77</b>   | ذَكَرَ اللهُ تَعالَى تَأْبِيدَ عَذَابِ النَّارِ في ثَلاثِ آياتٍ                                                |
| <b>٣</b> 7٨ | [٢٧٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ الرِّيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَفَاتِ ﴾                              |
| ۲٦٨         | مَحْقُ الرِّبا يكونُ حِسِّيًّا ومَعْنَويًّا                                                                    |
| 779         | = فَوَائِدُ الآيَة (٢٧٦)                                                                                       |

| ٣٦٩          | مَنِ ابتَغى الشِّيءَ على وَجهٍ مُحُرَّمٍ عُوقِب بنَقيضِ قَصْدِهِ                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۱          | تُبُوت مَحَبَّةِ اللهِ للعَبدِ، وخَطَأُ مَنَ أَوَّلها                                                                   |
|              | [٢٧٧] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلضَّكَلِحَتِ وَٱقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتَوُا |
| ۲۷۱          | آلزَّكَوْهَ ﴾                                                                                                           |
| ۲۷۲          | أَرْكَانُ الإِيهانِ باللهِ ثَلَاثة                                                                                      |
| ۲۷۲          | غَلَطُ مَن قَسَّمَ التَّوحيدَ أربَعةَ أَقْسام                                                                           |
| ۲۷۲          | آيةٌ جَمَعَت أَنْوَاْعَ التَّوحِيدِ التَّلاثَةَ                                                                         |
| ٣٧٣          | أَشْرَفُ المَلَائِكَة                                                                                                   |
| ٣٧٣          | e e                                                                                                                     |
| ٣٧٣          | أَشْرَفُ الكُتُب الَّتِي أَنْزَلِها اللهُ عَنَفَجَلَّ                                                                   |
| ٤ ٧٧         | أوَّلُ الرُّسُلِ وآخِرُهم وأُولُو العَزْم منهم                                                                          |
| ٤ ٧٣         | وَجْهُ تَسْمِيَةَ اليَوْمِ الآخِرِ بهذا الاسْمِ                                                                         |
| <b>"</b> V { | كيفيَّة الإيهانِ باليَوم الآخِرِ                                                                                        |
| <b>"</b> V0  | قد يَقَعُ إِحْياءُ المَوْتَى فِي الدُّنيا على سَبيلِ الآيةِ والاعتِبارِ                                                 |
| <b>"</b> V0  | لا بُدَّ في الإيهانِ بالقَدَرِ من أَرْبَعة أُمُور                                                                       |
| ۳۷٦          | لا تكونُ الأعْمالُ صالِحةً إلَّا إذا تَضمَّنت شَيئينِ                                                                   |
| ۲۷۸          | كُفرُ تاركِ الصَّلاةِكُفرُ تاركِ الصَّلاةِ                                                                              |
|              | ذِكْرُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب، وفَائِدَتُها                                                                              |
|              | َ وَ وَ وَ وَ وَ وَ . قَ مِ ،<br>خَصَائصُ سُنَّةِ الفَجرِخَصَائصُ سُنَّةِ الفَجرِ                                       |
|              | الأَمْوالُ الزَّكويَّةُ                                                                                                 |
|              |                                                                                                                         |

| ٣٨١   | <ul> <li>فَوَائِدُ الآيَة (۲۷۷)</li></ul>                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | [۲۷۸-۲۷۸] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ |
| ٣٨٢   | لِرِيَهَا ﴾                                                                                                    |
| ٣٨٢   | وَصِيَّة ابن مَسْعُود رَضَالِيَّةُ عَنْهُ لَمَن سَمِعَ قَوْلَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ |
| ٣٨٣   | ■ فَوَائِدُ الآيَة (۲۷۸)                                                                                       |
| ٣٨٣   | نَصْدِيرِ الخِطابِ بِالنِّداءِ دَلِيلٌ على أهمِّيَّةِ مَوضُوعِهِ                                               |
| 3 ۸ ۳ | الإِخْلالُ بِتَقْوى اللهِ وِتَرْكِ الرِّبا يُنافي كَمالَ الإيمانِ                                              |
| ٣٨٤   | <b>=</b> فَوَائِدُ الآيَة (٢٧٩)                                                                                |
| ۴۸٤   | مَن لَم يَتْرُكُ الرِّبا فَهُو مُحَارِبٌ للهِ ورَسُولِهِ                                                       |
| ٣٨٤   | لا يَلْزَمُ فِي التَّوْبِةِ مِن الرِّبا أَنْ يَرُدَّ التَّائِبُ شَيئًا مَّا أَخَذَ                             |
| ٣٨٥   | سَبَبُ الرِّبا هو الظُّلْمُ                                                                                    |
| ٣٨٥   | حَالُ أَهْلِ الجاهِليَّةِ إذا حَلَّ الدَّينُ وليس عند المَّدِين وَفَاءٌ له                                     |
| ٣٨٥   | عِظَمُ حَبْسِ المدين المُعْسِر                                                                                 |
| ۲۸٦   | [ ٢٨٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾                          |
| ۳۸۷   | = فَوَائِدُ الآيَة (٢٨٠)                                                                                       |
| ۳۸۷   | وُجوبُ إِمْهَالِ الْمُعسِرِ حَتَّى يُغنِيَهُ اللهُ                                                             |
| ۳۸۷   | تَحْرِيمُ مُطالَبة المُعسِر وحَبْسِهِ                                                                          |
| ٣٨٨   | جوازُ شِرَاءِ السِّلْعَة بِمُؤَجَّل إلى المَيْسَرة                                                             |
| ٣٨٨   | فَضيلةُ إِعْفاءِ الفَقيرِ من الدَّينِ                                                                          |
| ۳۸۹   | إِبْراءُ الْمُعْسِرِ ليس بَوَاجِبِ                                                                             |
|       |                                                                                                                |

| ۳۸۹ .                        | التَّنْبِيهُ على ما أَلْغَزَ به بَعْضُهم بقَوْلِه: شَيءٌ مَسْنونٌ صار أَفْضَلَ من واجِب                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹.                         | نَعْيُ الله للجُهَّالِ على جَهْلِهِم، والحثُّ على العِلْمِ                                                                                                                                 |
| ۳۹٠.                         | [٢٨١] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾                                                                                                       |
| ۳۹۰.                         | مُنَاسَبَة هذه الآيَةِ بعد آيَاتِ الرِّبا                                                                                                                                                  |
| ۳۹۱.                         | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٨١)                                                                                                                                                                   |
| ۳۹۱.                         | الفَرْقُ بين البَالِغ وغَيْرِه يوم القِيَامَة                                                                                                                                              |
| ۳۹۲.                         | وُصُول ثَوَابِ الأَعْمَال إلى الميِّت                                                                                                                                                      |
| ۳۹۲.                         | أَفْضَلُ ما يُحْسَن به إلى المرء بعد مَوْتِه الدُّعاءُ له                                                                                                                                  |
| ۳۹۲.                         | التَّنْبِيهُ على حِرْصِ النَّاس على إِهْدَاءِ ثوابِ الأَعْمَال إلى الأَمْوَات                                                                                                              |
|                              | [٢٨٢] قَـوْلُ الله تَعَالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَـكِ مُسكمًى                                                                         |
| 387                          | فَأَكْتُبُوهُ ﴾                                                                                                                                                                            |
| 387                          | أَطُوَلُ آيةٍ في كِتابِ اللهِ وأَقْصَرُ آيةٍ                                                                                                                                               |
| 398                          |                                                                                                                                                                                            |
| ١٩٤.                         | تَقْديرُ الآياتِ وتَحْديدُها وتَرْتيبُها كلَّه تَوقيفيٌّ                                                                                                                                   |
| 192.<br>490.                 | تَقديرُ الأياتِ وتَخديدَها وتَرْتيبُها كله تَوقيفيَّ                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>790</b> .                 | السَّببُ في أَمْرِ الله تَعَالَى المَدِينَ -دون الدَّائن- أن يُمْلِيَ على الكاتب الدَّيْنَ                                                                                                 |
| ٣90.<br>٣9V.                 | السَّببُ في أَمْرِ الله تَعَالى المَدِينَ -دون الدَّائن- أن يُمْلِيَ على الكاتب الدَّيْنَ<br>سمَّى اللهُ نِسْيَان الشَّهَادَة ضَلَالًا                                                     |
| ٣90.<br>٣9V.<br>٣9V.         | السَّبِّ فِي أَمْرِ الله تَعَالَى المَدِينَ -دون الدَّائن- أن يُمْلِيَ على الكاتب الدَّيْنَ<br>سمَّى اللهُ نِسْيَان الشَّهَادَة ضَلَالًا                                                   |
| ٣٩٥.<br>٣٩٧.<br>٣٩٧.<br>٣٩٨. | السَّببُ في أَمْرِ الله تَعَالَى المَدِينَ -دون الدَّائن- أن يُمْلِيَ على الكاتب الدَّيْنَ<br>سمَّى اللهُ نِسْيَان الشَّهَادَة ضَلَالًا<br>كُلُّ حَرفٍ زائدٍ في القُرآنِ فإنَّه للتَّوكيدِ |

| ٤٠٠                      | لا يَصِتُّ تأجيلُ الدَّينِ إلَّا إذا كان الأجَلُ مُسمَّى                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١                      | هل تجبُ كِتابةُ الدَّينِ المُؤَجَّلِ بأَجَلِه؟                                                                                |
| ٤٠١                      | لا بُدَّ أَنْ يكونَ كاتِبُ العَقْدِ من غَيرِ المُتَعاقدَينِ                                                                   |
| ٤٠١                      | شُرُوط الكَاتِبِ بين المُتَعَاقِدَينشُرُوط الكَاتِبِ بين المُتَعَاقِدَين                                                      |
| ٤٠٢                      | من كَتَبَ بِينِ اثْنَيْنِ فليَعْدِل، وليُبيِّنْ للجَاهِل ما يَخْفَى عليه                                                      |
| ٤٠٣                      | وُجُوبُ إِقْرارِ اللَّذِينِ بِها عليه كُلِّه                                                                                  |
| ٤٠٣                      | إِقَامَةُ الأَوْلِيَاءَ على السُّفَهَاء والضُّعَفَاء                                                                          |
| ٤٠٤                      | اشْتِرَاط الإِسْلَامِ والبُلُوغ في الشَّاهِدِ                                                                                 |
| ٤٠٥                      | لماذا لا تُقْبَلُ شَهَادةُ المرأةِ الوَاحِدةِ مع الرَّجُلِ الواحِدِ؟                                                          |
| ٤٠٥                      | الرَّدُّ على مَن يُريدُ أَنْ يُسَوِّي بيْنَ الرَّجُلِ والمرَّأةِ                                                              |
|                          |                                                                                                                               |
|                          | كيف نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما                                     |
| ٤٠٦                      |                                                                                                                               |
| ٤٠٦<br>٤٠٦               | كيفٍ نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما                                    |
|                          | كيف نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كَثيرٍ من الرِّجالِ؟ |
| ٤٠٦                      | كيف نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كَثيرٍ من الرِّجالِ؟ |
| ٤٠٦<br>٤٠٦               | كيف نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كَثيرِ من الرِّجالِ؟ |
| ٤٠٦<br>٤٠٦<br>٤٠٧        | كيف نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والجِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كَثيرِ من الرِّجالِ؟ |
| E • 7<br>E • 7<br>E • A  | كيف نُوَفِّق بين هذه الآيةِ، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والجِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كَثيرِ من الرِّجالِ؟ |
| E・7<br>E・7<br>E・A<br>E・A | كيف نُوَفِّق بين هذه الآية، وأنَّ بعض النِّساءِ فيها من النَّباهةِ والحِفظِ والعَقْلِ ما هو أَكْمَلُ من كثيرٍ من الرِّجالِ؟   |

| ٤١١  | مِنَّةُ اللهِ على عِبادِهِ بتَعْليمِهِم ما فيه صَلاحُهم                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١  | أَدَواتُ العِلْمِ ثَلَاثَةٌأَدَواتُ العِلْمِ ثَلَاثَةٌ                                                    |
| € ۲۱ | [٢٨٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً ﴾ |
| ٤١٣  | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٨٣)                                                                                  |
| ٤١٣  | تَوثِقةُ الحَقِّ تَكونُ بالرَّهنِ، وبالكِتابةِ، وبالشَّهادةِ                                              |
| ٤١٤  | لا حَرَجَ أن يكون الرَّهْنُ في الحَضَر كما يكون في السَّفَرِ                                              |
| ٤١٤  | هل يُشْتَرط للُّزُوم الرَّهْنِ قَبْضُ المَرْهُون؟                                                         |
| ٤١٥  | هل تجوزُ خِيَانَةُ الخَائِنِ مُجَازَاةً له؟                                                               |
| ٤١٥  | تَّحْرِيمُ كِتْهَانِ الشَّهادةِ                                                                           |
| ٤١٦  | مَدارُ الأَعْمَالِ على ما في القَلْبِ                                                                     |
| ٤١٦  | [٢٨٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                          |
| ٤١٧  | يُعْرَفُ مَعْنى الكَلِمةِ بنَفْسِها أو بذِكْرِ ما يُقابِلُها                                              |
| ٤١٧  | هل يَلزَمُ من المُحاسَبةِ المؤَاخَذةُ والمُعاقَبةُ؟                                                       |
| ٤١٩  | = فَوَائِدُ الآيَة (٢٨٤)                                                                                  |
| ٤١٩  | تَقديمُ ما حَقُّهُ التَّأخيرُ يُفيدُ الاخْتِصَاصَ والحَصْرَ                                               |
| ٤١٩  | عِلْمُ الله بها يُخْفي العَبدُ وما يُبْديهِ، وأَثَرُ ذلك على سُلُوك العَبْدِ                              |
| ٤٢٠  | لا تَسْتَحْسِرْ في شَيءٍ تَطلُبُهُ من اللهِ بدُونِ اعْتِداءٍ، ولو كان بَعِيدًا أو عَظيمًا                 |
| ٤٢٠  | [٧٨٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾. |
|      | القُرآنُ والسُّنَّة كلاهما أُنْزِلَا على النَّبيِّ ﷺ                                                      |
| ٤٢١  | الإيهانُ باللهِ يَتضمَّنُ أَرْبَعَة أُمُور                                                                |

| 173          | كَيْفيَّة الإِيهَان بالكُتُب والرُّسُل                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٣          | المَغفرِةُ تَشْملُ سَتْرَ الذَّنبِ، والتَّجاوُزَ عنه                                                             |
| £ Y £        | <b>=</b> فَوَائِدُ الآيَة (٢٨٥)                                                                                  |
| £ Y £        | الحِكْمةُ في إضافةِ المُنزَلِ إلى ربِّ الرَّسولِ ﷺ في هذه الآيةِ                                                 |
| <b>3</b> Y 3 | من الرُّبوبيَّةِ الخاصَّةِ بالعَبْدِ: أن يُؤتِيَه اللهُ عِلْمًا بها أُنْزِلَ على مُحَمَّد عَلِي ﴿                |
| 270          | وُقُوعُ التَّحْريفِ والتَّبْديلِ والإِخْفاءِ في كُتُب اليَّهُودِ والنَّصَارى اليَّومَ                            |
|              | من التَّأسِّي بالنَّبيِّ ﷺ: أنَّ نقولُ: «سَمِعْنا وأَطَعْنا» في الأَوَامِرِ والنَّواهي، وألَّا نَسْأَلَ          |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | عن الحِكْمَةِ                                                                                                    |
| 871          | التَّنْبِيه على سؤال بعضِ النَّاسِ: هل الأَمْرُ للاستِحْبابِ، أو للوُجوبِ؟                                       |
| ٤٣٠          | مَن دعا اللهَ فلْيَتُوسَّلْ إليه برُبوبيَّتِهِ                                                                   |
|              | [٢٨٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا |
| 173          | كُلْسَبَتْ ﴾                                                                                                     |
| 247          | الفَرْقُ بين النِّسْيانِ والحَطَأ                                                                                |
| 243          | أَمْثِلَةٌ على الآصار الَّتي كانت على الأُمَم قَبْلَنَا                                                          |
| ٤٣٣          | الفَرْقُ بين العَفْوِ والمَغْفِرَة والرَّحمة                                                                     |
| ٤٣٤          | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٢٨٦)                                                                                         |
| £ <b>~</b> £ | رَحْمَةُ الله بعِبَادِه حيثُ لم يُكَلِّفُهم ما ليس بوُسْعِهم                                                     |
| ٤٣٥          | كَيْفيَّة صَلَاة العَاجِزِ عن القِيَام                                                                           |
| ٤٣٥          | الوَاجِبُ على العاجِز عن قِراءةِ الفاتِحةِ في الصَّلَاة                                                          |
| ٤٣٦          | كَيْفِيَّة إِخْرَاج زَكَاة عُرُوض التِّجَارَة إذا لم يكن عند الإنْسَان نُقُودٌ                                   |

| 543   | قَاعدةٌ: «لا واجِبَ مع العَجزِ»                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧   | سببُ التَّعْبِير بالكَسْبِ في الخَيْرِ، وبالاكْتِسَاب في الإثْمِ                                  |
| ٤٣٨   | من آدابِ الدُّعاءِ: تَصْدِيرُه بالاسْمِ الكَريمِ: (الرَّبِّ)                                      |
| ٤٣٩   | ارْتِفاعُ الإثْم مع الجَهْلِ والنِّسْيانِ دُون القَضَاءِ في الوَاجبَات، وأَمْثِلةٌ على ذلك        |
|       | إذا أَفْطَرَ الصَّائمُ يظنُّ الشَّمْسَ غابت صحَّ صَوْمُه، إلَّا إن كان هذا قبل الغُرُوب           |
| 133   | بزَمَنٍ كَثِيرٍ                                                                                   |
| 233   | مَن أَعْطَى ۚ زَكَاةَ مالِهِ مَن يَظُنُّه فَقيرًا، فبانَ غَنيًّا، أَجْزَأَته                      |
| 233   | كيف يَصْنَعُ الإنسانُ إذا غَلَبَ على ظَنِّه أنَّ آخِذَ الزَّكَاة ليس من أَهْلِها؟                 |
| ٤٤٤   | قَطْعُ الشَّجَرِ حَلَالُ للمُحرِمِ، حَرَامٌ داخل الحَرَمِ                                         |
| ٤٤٤   | أَحْوَالُ الْمُحرِمِ بالنِّسْبَةِ لَحَلْقِ رَأْسِهِ                                               |
| 887   | حُكْمُ حَلْقِ بعض الرَّأْسِ للمُحْرِم                                                             |
| £     | مَن عَلِمَ بِالحُكمِ، وجَهِلَ العُقوبةَ، لم تَسْقُطْ عنه                                          |
| ٤٤٨   | لا إِطْعَامَ في كفَّارة القَتْلِ على مَن عَجَزَ عن العِتْقِ والصِّيام                             |
| ٤٤٨   | وَصِيَّة لطلبةِ العِلمِ: أنْ يكونَ مَأْخَذُهم الأوَّلُ والآخِرُ هو الكِتابَ والسُّنَّةَ           |
| £ £ A | إذا وَقَعَ الشَّيءُ خَطَأً، ثمَّ تَبيَّنَ الْخَطَأُ، لم تَترتَّبُ عليه أَحْكامُه، وأمثلةٌ على ذلك |
| ٤٤٩   | تَحْرِيمُ الأَكْلِ من الذَّبيحَة إذا لم يُسَمِّ اللهَ عليها جَهْلًا أو نِسْيَانًا                 |
| ٤٥٠   | لا فَرْقَ بيْنَ النَّاسي والجاهِلِ وغَيْرِهما في حُقوقِ العِبادِ                                  |
| ٤٥٠   | يُسْتَثْنَى من سُقُوط العُقُوبَة في حقِّ الله بالخَطَأ أو النِّسْيَان: كَفَّارَةُ الْقَتْلِ       |
| 807   | وِلايةُ اللهِ تَعالى نَوْعانِ                                                                     |
| 804   | النَّصْرُ على الكَافِرينَ يكونُ بالقَولِ والفِعْلِ                                                |

| ٤٥٤     | سُورةُ آلِ عِمْرانَ                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٤     | البَسْمَلةُ آيةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لا تَتْبَع ما قَبْلَها، ولا ما بَعْدَها                             |
| ٤٥٤     | [١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿الْمَ ﴾                                                                   |
| ٤٥٤     | الحُرُوف الهِجَائيَّةُ أَوَائِلِ السُّورِ ليس لها مَعْنَى، لكن لها مَغْزًى                          |
| ٤٥٥     | [٧] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾                 |
| ٤٥٥     | مَعْنَى اسْمَي الله (الحَيِّ) و(القَيُّوم)                                                          |
| ٤٥٥     | ■ فَوَائِدُ الآيتَيْنِ (١-٢)                                                                        |
| ٤٥٦     | [٣-٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ |
| ٤٥٧     | سَبِّ تَسْمِية القُرآنِ بالكِتَابِ                                                                  |
| ٤٥٧     | تَصْديقُ القُرآنِ لِهَا بين يَدَيهِ له وَجْهانِ                                                     |
| ٤٥٨     | مِحْوَر الكُفْرِ يدُورُ على أَمْرَيْنِ                                                              |
| ح ۹ ه ٤ | كُلُّ شَريعةٍ شَرَعَها اللهُ فهي مُطابِقةٌ للحِكْمةِ والرَّحْمةِ والصَّلاحِ والإصلاحِ               |
| ٤٥٩     | شِدَّةُ العَذابِ تكونُ في نَوْعِه وطُولِه                                                           |
| ٤٥٩     | ■ فَوَائِدُ الآَيَتَيْنِ (٣-٤)                                                                      |
| ٤٥٩     | إِنْزَالُ القُرْآن من عند اللهِ يدلُّ على أَمْرَين                                                  |
| ٤٥٩     | عُلُوُّ اللهِ تعالى يَنقسِمُ إلى قِسمَينِ                                                           |
| ٤٦٠     | الدَّلَالةُ على بُطْلَان قول مَن زَعَمَ أنَّ من القُرْآن شيئًا مَحْذُوفًا                           |
| ۱۲۱     | تَحْرِيفُ التَّوْراة والإِنْجيل المَوْجُودَين الآنَ                                                 |
| 17      | العَمَلُ بشَرِيعَة مَن قَبْلَنا                                                                     |
| 173     | لا يَستقِلُّ العَقلُ بعِلْم ما يَنفَعُ ويضُرُّ                                                      |

| . ۲۲ ع        | [٥] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰٓءٌ ﴾                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٣ .         | ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٥)                                                                                                 |
| . ۲۳          | التَّحْذيرُ من مُحَالَفةِ أَمْرِ اللهِ عَزَّهَجَلَّ                                                                    |
| . ۲۳          | وَجْهُ البَدْء بِالأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ في هذه الآيَة                                                              |
| ٤٦٤ .         | [٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِرَكَيْفَ يَشَآهُ ﴾                               |
| ٤٦٤ .         | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٦)                                                                                                |
| ٤٦٤.          | تَحْرِيمُ تَعْيير الإِنْسَانِ بصُورَتِهِ                                                                               |
| ٤٦٥.          | تَكْرَار ذِكْرِ تَوْحيدِ الأُلُوهيَّةِ في مَواطِنَ كَثيرةٍ من القُرآن دَلِيلُ أَهَمِّيَّتِه                            |
| ٤٦٦.          | [٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنُّ تُحْكَمَنُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنِبِ |
| ٤٦٦.          | فَائِدةُ تَقْدِيم ذِكْرِ الآياتِ المُحْكَماتِ على الآياتِ المُتَشَابِهَات                                              |
| ٤٦٧ .         | النَّاسُ باعتِبارِ المُتَشابِهِ في القرآن قِسْمَان                                                                     |
| ٤٦٧ .         | المرادُ بالفِتْنةِ في هذه الآيةِ: صدُّ النَّاسِ عن دِينِهِم                                                            |
|               | الاخْتِلَاف في مَوْضِع الوَقْفِ من قَوْلِه تعالى: ﴿وَمَا يَمْــَكُمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلزَّسِخُونَ        |
| ٤٦٧ .         | فِ ٱلْمِلْمِ ﴾                                                                                                         |
| ٤٦٨.          | لا يَتَّعِظُ بالقُرآنِ إلَّا مَن كان ذا عَقْلِ رَاجِحٍ راشِدٍ                                                          |
| ٤٦٨.          | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٧)                                                                                                |
| <b>፤</b> ገለ . | القُرآنُ على قِسْمَينِ: مُحكَمٍ، ومُتَشابِهِ                                                                           |
| ٤٦٩.          | الحِكْمةُ في جَعْلِ بَعْضِ القُرآنِ مُتشابِهًا                                                                         |
| ٤٦٩.          | التَّشابُهُ يكونُ في القُرآنِ والسُّنَّةِ                                                                              |
| ٤٦٩.          | وُجُوبِ رَدِّ الْمُتَشَابِهِ مِن النُّصُوصِ إلى المُحْكَمِ                                                             |
|               |                                                                                                                        |

|        | الجَمْعُ بين قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَنَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ وقَوْلِه: ﴿وَنَحْشُرُ                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19     | لَمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ﴾                                                                                        |
|        | الجَمْعُ بين قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ وقَوْلِه: ﴿قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا |
| ٤٧٠    | مُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                             |
| ٤٧٠    | ما كان من عِندِ اللهِ فلا يُمكِنُ أَنْ يَتَناقَضَ                                                                         |
| ۲۷۱    | مَن لم يَتذكَّرْ بالقُرآنِ فليس من ذَوي العُقُولِ                                                                         |
| ٤٧١    | [٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾                                       |
| 27     | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٨)                                                                                                   |
| 2      | أَهَمِّيَّة سُؤَال اللهِ الثَّباتَ على الحقِّ                                                                             |
| 2      | أَعْظَمُ نِعَم اللهِ على عَبدِهِ: هِدَايتُهُ للإِسْلَام                                                                   |
| 27     | التَّأْكيدُ على اخْتِيَار الاسْم المُناسِبِ عند التَّوسُّل إلى اللهِ                                                      |
| ۲۷     | [٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ رَبُّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾                               |
| ۲۷     | إخْلافُ الوَعدِ يكونُ لكَذِبِ الواعِدِ أو عَجْزِهِ                                                                        |
| ٧٣     | ■ فَوَائِدُ الآَيَةِ (٩)                                                                                                  |
| ٤٧٤    | [١٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ لَن تُغَنِى عَنْهُمْ آمْوَلُهُمْ ﴾                                   |
| ٧٥     | الوَلَدُ فِي اللُّغةِ العَربيَّةِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأَنْثي                                                            |
| ٧٦     | ■ فَوَائِدُ الآيةِ (١٠)                                                                                                   |
|        | تَبْكِيتُ أهلِ النَّار حين يَطْلُبُون الرُّجُوع إلى الدُّنْيَا أو تَخْفِيفَ العَذَاب                                      |
|        | لَّهُ وَيِنِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كَذَابِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾                                      |
|        | ر ۱۱ عنون الله تعالى. ﴿ كَانِ مِعْوَلُ وَاللَّذِينَ مِنْ فَبَيْهِمُو ﴾                                                    |
| . Y /\ | ال قِرعول هم الباغة على دِينِهِالله ورينهِ على المائلة على دِينِهِ                                                        |

| ٤٧٨                                     | جَحْدُ فِرْعَونَ وقَوْمِه للحَقِّ مع عِلْمِهم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩                                     | وَجْهُ تَسْمِية العَذَابِ بالعِقَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٩                                     | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٠                                     | في ذِكْرِ ما جَرَى على الأَنبياءِ السَّابِقينَ حِكْمَتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨١                                     | دَلَالةُ الآيَةِ على إِثْباتِ القِيَاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨١                                     | [١٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَـنَّـــ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨٢                                     | وَجْهُ أَمَرِ اللهِ نبيَّه ﷺ أَنْ يقولَ هذه الكَلِيَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٢                                     | = فَوَائدُ الآيَةِ (١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨٢                                     | الحثُّ على اعْتِزَاز الْمُسْلِم بدِينِهِ، واسْتِشْعَارِه الغَلَبةَ على أَعْدائِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٢                                     | التَّأْكيدُ على فِعْل كلِّ ما يُرْهبُ العَدُوَّ ويُذِلُّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • / • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بعد کیا کی د کیا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | مِن بِيَان وَجْهِ رَدِّ الله على المُنَافِقِين في قَوْلِهم: ﴿لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ<br>ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <                                       | فَائِدَةٌ فِي بَيَان وَجْهِ رَدِّ الله على الْمُنَافِقِين في قَوْلِهم: ﴿لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ><br>۲۸٤                                | فَائِدَةٌ فِي بَيَانَ وَجُهِ رَدِّ الله على الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَإِن رَّجَعَنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ<br>ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ><br>۲۸۲<br>۲۸۳                         | فَائِدَةٌ فِي بَيَانَ وَجُهِ رَدِّ الله على الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَۗ<br>ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾<br>لاعِزَّةَ للمُؤمِنينَ إلَّا إذا قامُوا بأَمْرِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ے<br>۲۸۶<br>۲۸۳<br>۲۸۳                  | فَائِدَةٌ فِي بَيَانَ وَجْهِ رَدِّ الله على المُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَإِن رَّجَعَنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَّ<br>ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾<br>لا عِزَّةَ للمُؤمِنينَ إلَّا إذا قامُوا بأَمْرِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAY EAT EAT EAT                         | فَائِدَةٌ فِي بَيَانَ وَجْهِ رَدِّ الله على الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَإِن رَّجَعَنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ؟<br>ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾<br>لا عِزَّةَ للمُؤمِنينَ إلَّا إذا قامُوا بأَمْرِ اللهِ<br>[17] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ﴾<br>تَأْيِيدُ الله بِنَصرِهِ مَن شاءَ تابعٌ لِحِكَمَتِهِ                                                                                                                          |
| £AY<br>£AT<br>£AT<br>£AE<br>£AO         | فَائِدَةٌ فِي بَيَانَ وَجْهِ رَدِّ الله على المُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَإِن رَّجَعَنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَّ<br>ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾<br>لا عِزَّةَ للمُؤمِنينَ إِلَّا إذا قامُوا بأَمْرِ اللهِ<br>[17] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ﴾<br>قَائِيدُ الله بِنَصرِهِ مَن شاءَ تابعٌ لِحِكَمَتِهِ<br>• فَوَائِدُ الله بِنَصرِهِ مَن شاءَ تابعٌ لِحِكَمَتِهِ                                                                 |
| £AY<br>£AT<br>£AE<br>£AO<br>£AO         | فَائِدَةٌ فِي بَيَانَ وَجْهِ رَدِّ الله على الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَإِن رَّجَعَنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ<br>ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾<br>لا عِزَّةَ للمُؤمِنينَ إلَّا إذا قامُوا بأَمْرِ اللهِ<br>[17] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ﴾<br>تأييدُ الله بِنَصرِهِ مَن شاءَ تابعٌ لِحِكمَتِهِ<br>قَوَائِدُ الله بِنَصرِهِ مَن شاءَ تابعٌ لِحِكمَتِهِ<br>النَّصرُ من عِندِ اللهِ، لا بكَثْرةِ العَدَدِ، ولا بقُوَّةِ العُدَدِ |

| ٤٨٩   | وَجْهُ البِدَاءةِ بالنِّسَاء، وذِكْرِ البَنِينَ دون البَنَاتِ، في هذه الآيَةِ                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٠   | سُمِّيَت الدُّنْيَا جِذا لسَبَيَيْن                                                                         |
| ٤٩١   | ■ فَوَائدُ الآيَةِ (١٤)                                                                                     |
| ۹۳    | [١٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿قُلْ أَقُنَبِكُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ ﴾                                       |
| ۹۳    | أَجْمَعُ ما قِيلَ في مَعْنَى التَّقُوي                                                                      |
| ٤٩٤   | طُهِّرَت نِسَاءُ الجَنَّة من أَمْرَيْنطُهِّرَت نِسَاءُ الجَنَّة من أَمْرَيْن                                |
| ٤٩٥   | ■ فَوَائدُ الآيَةِ (١٠)                                                                                     |
| ٤٩٥   | تَقْديمُ الْخَبَرِ على الْمُتَدَأ يدُلُّ على الاخْتِصاصِ                                                    |
| ٤٩٦   | تَنَوُّع الجَنَّات في الآخِرَةِ                                                                             |
| ٤٩٦   | قَنَاعَةُ أَهْلِ الْجَنَّة بِها هم فيه من النَّعِيمِ                                                        |
| ٤٩٧   | أَنْهَارُ الْجَنَّةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ                                                                   |
| ٤٩٧   | [١٦] قَوْلُ الله تَعَالَى: ۚ ﴿ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْضِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ |
| ٤٩٨   | الإيهانُ من أَسْبابِ المَغفِرةِ                                                                             |
| ٤٩٨   | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (١٦)                                                                                    |
| ٤٩٨   | التَّوَسُّلُ نَوْعانِ: مُحَرَّمٌ، وجائِزٌ                                                                   |
| ٤٩٩   | تَحْرِيمُ التَّوسُّل بذات النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ                                                          |
| o • • | جواز التَّوسُّلِ بدُعاءِ النَّبيِّ ﷺ في حَيَاتِه                                                            |
| ۳۰ د  | من التَّوسُّل الْمَنُوع: التَّوسُّلُ بِجَاهِ النَّبِيِّ ﷺ                                                   |
| ۳۰ د  | أَنْوَاعُ التَّوسُّلِ الجائِزِأَنْوَاعُ التَّوسُّلِ الجائِزِ                                                |
| ٥٠٤   | الأوَّلُ والثَّانِيَ: التَّوسُّلُ بأسْهاءِ اللهِ                                                            |

| 3 • 6 | الثَّالِثُ والرَّابِعُ: التَّوشُّلُ إلى اللهِ بكُلِّ صِفاتِهِ أو إِحْدَاها                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ • ٥ | الحَامِسُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ بَأَفْعالِهِ                                                                         |
| 0 • 0 | السَّادِسُ: التَّوشُّلُ إلى اللهِ بالإيمانِ                                                                           |
| 0 • 0 | السَّابِعُ: التَّوسُّلُ إلى اللهِ بالعَمَلِ الصَّالِحِ                                                                |
| 0 • 0 | الثَّامِنُ: التَّوشُّلُ إلى اللهِ بِذِكْرِ حالِ الدَّاعِي                                                             |
| ۲۰۵   | التَّاسِعُ: التَّوشُّلُ إلى اللهِ بدُعاءِ مَن تُرْجِي إجابَتُهُ                                                       |
| ۲۰۵   | لا يُشْرَعُ طلبُ الإنسانِ من غَيرِهِ أَنْ يَدْعُوَ له                                                                 |
| ۰۸    | [17] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ٱلفَكِيرِينَ وَٱلفَكِيقِينَ وَٱلْفَكِيتِينَ وَٱلْفَكِيتِينَ وَٱلْفُكِيقِينَ ﴾             |
| ۰۸    | أَقْسَامُ الصَّبْرِ الثَّلَاثةُ                                                                                       |
| ۰۱۰   | أَقْسَامُ النَّاسِ مع المُصيبةِ                                                                                       |
| ۰۱۱   | شُكْرُ الله على المُصِيبَةِ يكونُ من وَجْهَيْن                                                                        |
| ۱۳    | [١٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾ |
| ۱۳    | كلُّ مَن دَعا أَحَدًا من دُون الله وإن كان مَلَكًا أو نَبيًّا فقد أَشْرَكَ                                            |
| 310   | أُولُو العِلْمِ يَدخُلُ فيهم الأَنْبِيَاءُ والعُلَماءُ                                                                |
| 010   | حِكْمَةُ الله َ فِي تَقْدِيرِه الكُفْرَ به                                                                            |
| 010   | حِكْمةُ الله في خَلْقِ إبليسَ                                                                                         |
| ۲۱٥   | حِكْمةُ الله في تَقْدِير الأَمْرَاض                                                                                   |
| 710   | حِكْمةُ الله في تَقْدِير الجَدْبِ والقَحْطِ                                                                           |
| 710   | حِكْمةُ الله في تَحْرِيم الزِّنَا                                                                                     |
| 710   | فائدةُ الجَمع بيْنَ العِزَّةِ والحِكْمةِ في وَصْفِ الله تعالى                                                         |

| o \ V   | [١٩] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنــٰدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْـٰلَكُمُ ﴾                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • \ \   | دُخُولَ الْمُؤْمِنين من الشَّرَائِعِ السَّابِقَة في الإِسْلَام بِمَعْنَاه العَامِّ                   |
| o \ \ \ | تَّعْرِيمُ اجْتِمَاع دِينَينِ في جَزِيرَة العَرَب                                                    |
| ٥١٨     | الإِسْلَامُ بِمَعْنَاه الخاصِّ هو شَرِيعَةُ مُحَمَّد ﷺ                                               |
| 019     | ما كان كُفْرُ اليَهُودِ والنَّصَارى بالنَّبي ﷺ إِلَّا بَغْيًا وعُدْوانًا وحَسَدًا                    |
| 019     | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (١٩)                                                                             |
| 019     | كلُّ دِينٍ سِوى الإِسْلَامِ فهو دِينٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ                                              |
| ۰۲۰     | مَن زَعَمَ أَنَّ اليَهودَ والنَّصارى اليَومَ على دِينٍ مَقْبولٍ عِندَ اللهِ فإنَّه كافِرٌ            |
| 071     | وُجُوبُ البَراءةِ من المُشرِكينَ وشِرْكِهم                                                           |
| ٥٢١     | لا تَعَارُضَ بين وُجُوبِ البَرَاءَة من المُشْرِكين والانْتِفَاع بعُلُومِهم                           |
| ۰۲۲     | مَن تعبَّدَ للهِ على غَيرِ الشَّرعِ لم يُقْبَل منه                                                   |
| ۰۲۳     | تَزْيِين الشَّيْطانِ لأهْلِ البِدَعِ بِدَعَهُم                                                       |
| ٥٢٤     | الأَصْلُ في العباداتِ المَنْعُ، فلا يُتَعبَّدُ للهِ إلَّا بشَرْعِه                                   |
| 070     | اخْتِلَافُ أَهْلِ الكِتابِ في الحقِّ كان عن عِلْمٍ                                                   |
| 070     | كَيْفَيَّةُ مُحَاسَبَة الله لعِبَادِه                                                                |
| ٠٢٦     | الحِثُّ على المُبادَرةِ بالتَّوْبةِ                                                                  |
| ٥٢٧     | [ • ٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾ |
| ۰۲۷     | وَجْهُ تَسْمِية اليَهودِ والنَّصاري بالَّذين أُوتوا الكِتابَ                                         |
| o Y V   | وَجْهُ تَسْمِيَةَ الجَاهِل بالأُمِّيِّ                                                               |
| ٥٢٨     | = فَوَائِدُ الْآيَةِ (٢٠)                                                                            |

| ٥٢٨                               | لا بَأْسَ للعَالِم -دون غَيْرِه- أن يُجادِلَ المُشرِكينَ وأهْلَ الكِتابِ.                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٩                               | يَفُوتُ الرَّجُلَ من الاهتِداءِ بقَدْرِ ما فَاتَهُ من الإسلامِ                                 |
| يَبِيِّنَ ﴾                       | [٢١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَ |
| ۰۳۰                               | آياتُ اللهِ نَوْعانِ: كَوْنيَّةٌ، وشَرْعيَّةٌ                                                  |
| ۰۳۰                               | الْمُرادُ من القَيْدِ في قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَنْدِ حَقِّ      |
| ٥٣١                               | كُلُّ ما جاءت به الشَّريعةُ فهو عَدْلٌ                                                         |
| ٥٣١                               | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢١)                                                                       |
| ٥٣١                               | كُلُّ مَن قُتِلَ من الأنبياءِ فقد قُتِلَ بغَيرِ حَقِّ                                          |
| ٠٣٢                               | عَذَابُ أَهْلِ النَّارِ مُؤلِمٌ لا يَتَأَقْلَمونَ عليه أبدًا                                   |
| ٠٣٢                               | وَجْهُ التَّعْبِيرِ بِالبِّشَارِةِ فِي مقامِ العَذَابِ مِعِ أَنَّهَا تَكُونُ فِيهَا يَسُرُّ    |
| ٥٣٣                               | دِفَاعُ الله عَنَّهَجَلَّ عن أَوْليائِهِ                                                       |
| يكا وَٱلْآخِدَةِ ﴾ ٥٣٣            | [٢٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْهِ         |
| ٥٣٤                               | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٢)                                                                       |
| ٥٣٤                               | لا عَمَلَ يُبطِلُ الأَعْمَالَ في الدُّنيا والآخِرةِ إلَّا الكُفرُ                              |
| ٥٣٤                               | يُحاسَبُ الكَافِرُ على كُلِّ نِعَمِ الله عليه                                                  |
| يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ | [٢٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ     |
| ٥٣٥                               | لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾                                                                        |
| ٥٣٥                               | أَوَّلُ مَن يَدخُلُ في هذه الآيةِ: اليَهودُ                                                    |
|                                   | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٣)                                                                       |
| ٥٣٦                               | التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ ﴿ يُدْعَوْنَ ﴾ يدلُّ على كَثْرَة الدَّاعِين لهم                          |

| ۰۳۷       | [٢٤] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّـَارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨       | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٤)                                                                                          |
| ٥٣٨       | إِقْرَار أَهْلِ الكِتَابِ بالآخِرةِ والبَعْثِ                                                                     |
| ٥٣٩       | إِقْرَارُ أَهلَ الكتابِ بدُخُولِهم النَّارَ                                                                       |
| ٥٣٩       | التَّحْذِيرُ من اسْتِحْسَان العَمَل وهو سَيِّئٌ                                                                   |
| ٥٣٩       | تَحْذِيرُ العالِمُ من مُحَالَفةِ ما يَعْلَمُه، وأَهَمِّيَّة احْتِيَاطه لنَفْسِه أَكْثَرَ                          |
| ٥٤٠       | [٧٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾                             |
| ٥٤١       | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٥)                                                                                          |
| ٥٤١       | وقُوع يوم القِيَامَة هو مُقْتَضَى حِكْمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                      |
| ألمُلك    | [٢٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاَّهُ وَتَنزِعُ          |
| ٥٤٢       | مِمَن تَشَاءً ﴾                                                                                                   |
| ۰٤۲       | نَزْعُ الْمُلْكِ يكون بالمَوْتِ، وباسْتِيلَاء غَيْرِه على مُلْكِه                                                 |
| ٥٤٣       | ■ فَوَائِذُ الآيَةِ (٢٦)                                                                                          |
| ٥٤٤       | لا يَنْبَغي لعبدٍ أن يَغتَرَّ بها أَعْطاهُ اللهُ من الخيرِ                                                        |
| ٥٤٤       | لا يَنْبَغي لعَاقلِ أَن يَسْأَلَ غير اللهِ                                                                        |
| ٥٤٤       | يُضافُ الخَيْرُ إِلَى الله، ولا يُضافُ إليه الشَّرُّ                                                              |
| ٥٤٥       | [٢٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْــلِ ﴾                 |
| يَّةٌ ٥٤٥ | إِخْرَاجُ الحيِّ من المَيِّت يَشْمَلُ الحَيَوان والنَّبَاتَ، والحياةُ إمَّا حِسِّيَّةٌ أو مَعْنَويَّ              |
|           | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٧)                                                                                          |
| ٥٤٧       | رِزْقُ اللهِ دَليلٌ على الرِّضا إذا كان العَبْدُ مُسْتَقيًّا، وإلَّا فهو اسْتِدْرَاج                              |

| ٥٤٨﴿ ٤٠   | [٢٨] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِين |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٨       | أَسْبَابُ تَوَلِّي الكَافِرين من دُون الْمُؤْمِنِين                                                           |
| ٥٤٩       | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٨)                                                                                      |
| ٥٤٩       | تَحْرِيمُ اتِّخاذِ الكافِرينَ أَوْلياءَ من دُونِ الْمُؤمِنينَ                                                 |
| ٥٤٩       | وُجُوبُ مُوالاةِ الْمُؤمِنينَ                                                                                 |
| 00 •      | عُقوبةُ مَنِ اتَّخَذَ الكافِرينَ أَوْلياءَ من دُونِ الْمُؤمِنينَ                                              |
| 00 •      | جَوازُ مُداراةِ الكُفَّارِ على وَجْهِ لا يَصِلُ إلى المُوالاةِ                                                |
| 00 •      | مَرْجِعُ الخَلْقِ إلى اللهِ شَرْعًا وقَدَرًا، والوَاجِبُ على العَبْدِ في هذا                                  |
| 001       | [٢٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَـٰدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ        |
| 001       | الأسماءُ المَوْصولةُ تُفيدُ العُمُومَ                                                                         |
| 001       | دَلَالَةُ نَقْضِ العَزائِمِ، وصَرْفِ الهِمَمِ على الله عَنَّهَجَلَّ                                           |
| 007       | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٢٩)                                                                                      |
| 007       | وُجُوبُ مُرَاقَبة الله فيها يُضْمِرُه العبدُ                                                                  |
| هارُه ۲۵٥ | لا يَنْبَغي للإنسان إظهار ما الحِكْمةُ إخْفاؤُه، ولا إِخْفَاءُ ما الحِكْمةُ إِظْ                              |
| ۰۰۳       | مَن عَلِمَ قُدْرةَ اللهِ على كُلِّ شَيءٍ فلن يَيْأَسَ من رَحْمتِهِ                                            |
| 008       | [٣٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَـرًا ﴾ .                |
| 000       | الرَّأْفَةُ: أَشْدُّ الرَّحْمَةِ وَأَلْيَنُهَا                                                                |
| 000       | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٣٠)                                                                                      |
| ٥٥٦       | شِدَّةُ كَرَاهَة أَصْحَابِ السُّوءِ لأَعْمَالِهِم يومَ القِيَامَة                                             |
| 00V       | [٣١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾       |

| تُسمَّى هذه الآيةُ: آيةَ المِحْنةِ                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣١)                                                                                                  |
| من عَلَاماتِ مَحَبَّةِ العَبدِ لرَبِّهِ: تَحْقِيقُ مُتابعةِ النَّبيِّ ﷺ ٥٥٨                                              |
| عَبَّةُ اللهِ تتعلَّقُ بالأَعْمالِ، والأَزْمانِ، والأماكِنِ، والرِّجالِ ٥٥٥                                              |
| اتِّباعُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ سَبَبٌ للمَغْفِرةِ                                                                          |
| [٣٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَـــ ﴾                                                    |
| ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣٢)                                                                                                  |
| الأصْلُ في الأَمْرِ: الوُجوبُ، خُصوصًا في العِباداتِ                                                                     |
| [٣٣-٣٣] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَحَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَاهِيــمَ وَءَالَ عِـمْرَنَ عَلَى |
| الْعَلَكِينَ ﴾                                                                                                           |
| آدمُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ هو الأبُ الأوَّلُ للبَشَر، ونُوحٌ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ هو الأبُ الثَّاني لهم ٢٦٥                   |
| ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣٣)                                                                                                  |
| = فَوَائِدُ الآيَةِ (٣٤)                                                                                                 |
| التَّحْذِيرُ من أنْ يُسْمِعَ الإنسانُ ربَّهُ أو أنْ يَعْمَلَ ما لا يَرْضاهُ                                              |
| [٣٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ ٢٥٥  |
| ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣٥)                                                                                                  |
| جَوازُ النَّذْرِ في الشَّيءِ الْمُبْهَمِ                                                                                 |
| جوازُ هِبَةِ المَجْهُولِ                                                                                                 |
| مَن فَعَلَ طاعةً فليَسْأَلِ اللهَ قَبُولَهَا، ولا يُعْجَبْ بنَفسِهِ                                                      |
| مَن عَمِلَ صَالِحًا فليكن خَاتِفًا رَاجِيًا                                                                              |

| ٥٦٦       | ثَمَرَةُ الإِيمَان باسْمَي الله: السَّمِيع، والعَلِيم                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٦       | [٣٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ ﴾        |
| ٥٦٧       | ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣٦)                                                                            |
| ٥٦٧       | مَن لَم يَتِمَّ مَقْصودُهُ بَيْنَه وبيْنَ ربِّهِ فليَعْتَذِرْ من اللهِ                             |
| ٥٦٧       | يَنْبَغي للإنسانِ أن يَدْفَعَ كلَّ تَوهُّمِ يَرِدُ على كَلَامِه                                    |
| ٥٦٨       | دينُ الإِسْلَام دِينُ العَدْل، لا دِينُ التَّسْويةِ بين الْمُخْتَلِفَات                            |
| ٥٦٩       | التَّنْبِيهُ على عَدم تَلَقُّف أيِّ كَلِمَةٍ قبل تَمْحِيص مَدْلُولَاتها                            |
| ٥٦٩       | وَقْتُ تَسْمِية المَوْلُود المَشْرُوعُ                                                             |
| ربٌ       | ما اشْتَهَرَ من حَدِيث: «خَيْرُ الأَسْمَاءِ ما حُمِّدَ وعُبِّدَ» مَوْضُوعٌ مَكْذُو                 |
| ov•       | تَحْرِيمُ التَّسْمِية بالأَسْماءِ الخاصَّةِ بالكُفَّارِ                                            |
| ٥٧١       | الحثُّ على تَعْوِيذِ الأَوْلَاد باللهِ من الشَّيْطَان الرَّجِيم                                    |
| ۵۷۱﴿ لِذَ | [٣٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَمَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَ |
| ٥٧٢       | ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣٧)                                                                            |
| ٥٧٢       | ما أَمَرَ الله عِبَادَه بالدُّعاءِ إلَّا لِيُجيبَهُم                                               |
| ٥٧٢       | الأَوْقَاتُ والأَحْوَالُ الَّتِي تكونُ فيها إِجَابَةُ الدُّعاء أَحْرَى                             |
| ٥٧٤       | مَن ضَيَّعَ حَقَّ اللهِ فِي أَهْلِهِ ضَيَّعَ أَهْلُهُ حَقَّ اللهِ فيه                              |
| ٥٧٤       | وُجُوبَ كُونَ حَضَانَةِ الصَّغِيرِ تحتَ صَالِحٍ من عِبادِ اللهِ                                    |
|           | كَراماتُ الأَوْلياءِ لها فائِدَتانِ                                                                |
| ovo       | ضَابِطُ أَوْلِيَاء اللهضابِطُ أَوْلِيَاء الله                                                      |
| ذلك ٧٦٥   | ثُبُوت كَراماتِ الأَوْلياءِ في الأُمَم السَّابقةِ، وفي هذه الأُمَّةِ، وأَمْثِلَة                   |

| الكَراماتُ في التَّابِعينَ أَكْثَرُ منها في الصَّحابة                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفَرْقُ بين كَرَامَات أَوْلِيَاء الله، وخَوَارِق أَوْلِياء الشَّيَاطِين                                          |
| التَّنْبِيهُ على كِتَابَة هذه الآيَةِ في مِحْرَابِ المَسَاجِد                                                     |
| [٣٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً      |
| عَلِيَـــُةُ ﴾                                                                                                    |
| ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٣٨)                                                                                          |
| الجَمْعُ بين قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَنْ |
| يَدْخُلَ أَحَدٌ الجُنَّةَ بِعَمَلِهِ»                                                                             |
| لا تَنَاقُضَ بين القُرآنِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ                                                                  |
| الشُّكْرُ نِعْمَةٌ من الله، فمَن وُفِّقَ إليه فليَشْكُرِ الله على ذلك                                             |
| مَن سأَلَ ربَّهُ فلْيَسأَلْهُ أَفْضَلَ ما يكونُ                                                                   |
| [٣٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَاآبِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾               |
| كُلُّ مَن وُصِفَ بِالنُّبُوَّةِ فِي القُرآنِ فهو نَبيٌّ رَسولٌ                                                    |
| ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٣٩)                                                                                           |
| مَن أَنكَرَ وُجودَ الملائكةِ فهو مُرتَدُّ                                                                         |
| تَجُوزُ مُخَاطَبة الْمُصلِّي ما أُمِنَت عليه الفِتْنةُ                                                            |
| من هَدْي النَّبِيِّ ﷺ: بَشَارةُ الإنسانِ بها يسُرُّهُ                                                             |
| جَوازُ اتِّخَاذِ الإنسانِ مُصَلَّى له في بَيْتِه                                                                  |
| مَن أُرسِلَ بشَيءٍ فليُحافِظُ على الصِّيغةِ الَّتي أُرسِلَ بها                                                    |
| من مَنَاقِب يَحْيى بْن زكريًّا عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ: أَنَّ الله تَبَارَكَوَتِعَالَى تَوَلَّى تَسمِيتَهُ          |
|                                                                                                                   |

| ٥٨٧   | أَخبَرَ اللهُ عن نَفْسِهِ بأُمورٍ تحارُ فيها العُقُولُ، ولا تُنكِرُها                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۸۹   | تَحْرِيمُ عَرْضِ النُّصُوصِ على العُقُولِ لقَبُولها أو رَدِّها                                               |
| ۰۸۹   | كَمَالُ العِفَّةِ مَنْقَبَةٌ لا ينالُهَا إِلَّا الْخُلَّصُ                                                   |
| ۰۹۲   | [٤٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ ﴾              |
| ۰۹۲   | سُؤَال زكريًّا عَلَيْهِٱلسَّلَامُ كان سُؤَالَ تثبُّتِ لا اسْتِنْكَارٍ                                        |
| ۰۹۳   | = فَوَائِدُ الآيَةِ (٤٠)                                                                                     |
| 094   | لا غَضَاضةَ على العَبْدِ أَنْ يَصِفَ حَالَه عِندَ الحاجةِ                                                    |
| ٥٩٤   | [ ٤١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِنَّ ءَايَةً ﴾                                              |
| ۰۹٥   | ذِكرُ اللهِ يكونُ بالقَلبِ واللِّسَانِ والأَرْكَان                                                           |
| ۰۹٦   | = فَوَائِدُ الآيَةِ (٤١)                                                                                     |
| ۰۹٦   | ثُبُوت العَمَلِ بالقَرائِنِثُبُوت العَمَلِ بالقَرائِنِ                                                       |
| ۰۹۷   | العَمَلُ بالإِشَارةِ المَفْهُومةِ                                                                            |
| ۰۹۷   | مَشْرُوعيَّةُ التَّسبيح في أوَّل الصَّبَاح والمَساءِ                                                         |
| ۰۹۷ ۱ | [٤٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمْزِيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَركِ ﴾ |
| ٥٩٨   | = فَوَائدُ الآيَةِ (٤٢)                                                                                      |
| ٥٩٨   | مَنقَبَةُ مَرْيَمَ بِنتِ عِمْرانَ رَضِحَالِلَهُ عَنْهَا                                                      |
| ٥٩٨   | كَلَامُ الملائكَةِ مَسْمُوعٌ مُكوَّنٌ من حُرُوفٍ                                                             |
|       | صحَّةُ إطْلاقِ العامِّ، ويُرادُ به الخاصُّ                                                                   |
|       | [٤٣] قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ يَنْمَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَبِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾       |
| ٦٠٠   | سَيَتُ التَّعْيِيرِ  بالرَّاكِعِين دون الرَّاكِعَات                                                          |

| ٦٠٠                                   | ■ فَوَائِذُ الآيَةِ (٤٣)                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الإقْرارُ بالرُّبوبيَّةِ للهِ يَستلزِمُ تَوْحِيدَ الأُلوهيَّةِ                                  |
| · · ·                                 | ذِكْرُ الإنسان لعِبادةِ غَيْرِه سببٌ لنَشاطِه في العبادةِ                                       |
| ٠٠١                                   | [٤٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾                 |
| ٦٠١                                   | الغَيبُ نَوْعانِالغَيبُ نَوْعانِ                                                                |
| ٠٠٢                                   | <ul> <li>قَوَائدُ الآيَةِ (٤٤)</li> </ul>                                                       |
| ٠٠٠                                   | العَمَلُ بالقُرْعةِ جاء في مَوْضِعينِ من القرآن                                                 |
| ٠٠٢                                   | تَنعيَّنُ القُرْعةُ في مَوْضِعين                                                                |
| بِكَلِمَةٍ مِنْنُهُ ﴾ ٢٠٣             | [83] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكِ |
| ٠٠٣                                   | الْمَرَادُ بِكُوْنِ عِيسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ كَلِمَةً من الله                                  |
| ٦٠٤                                   | وَجْهُ تَسْمية عِيسَى بالمَسِيحِ                                                                |
| ٦٠٤                                   | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٥٤)                                                                        |
| 1.0                                   | مَشْروعيَّةُ بَشَارة الإنسان بها يَسُرُّ                                                        |
| 1.0                                   | يُبْدَأ باللَّقَبِ قبل الاسم إذا كان اللَّقَبُ أَشْهَرَ                                         |
| 1 • 0                                 | يُنسَبُ الإنسانُ إلى أُمِّهِ إذا لم يكن له أبٌ                                                  |
| 1.0                                   | كيف يُنْسَبُ الرَّجُل إذا لم يكن له أبٌّ، ونِسْبَتُهُ إلى أُمِّهِ تُؤذيهِ؟                      |
| لِحِينَ ﴾                             | [٤٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدَ          |
| ٦•٧                                   | ■ فَوَائدُ الآيَةِ (٤٦)                                                                         |
| ı•v                                   | من تَمَامُ قُدْرةِ اللهِ: إِنْطَاق مَن لا يَنْطِقُ، وإِسْكَاتُ مَن يَنْطِقُ                     |
|                                       | مُنَاسِبةُ آيَاتِ عِيسَى لزَ مَنِهمُناسِبةُ آيَاتِ عِيسَى لزَ مَنِه                             |

| [٤٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿قَالَتَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٤٧)                                                                                                  |
| الإِنْسَانُ من حيثُ خَلْقُه من أَبَوَين أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ                                                              |
| قَضَاءُ الله على نَوْعَيْن                                                                                                |
| إثْباتُ القَولِ للهِ بصَوتِ وحُرُوفٍ                                                                                      |
| [٤٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾                          |
| = فَوَائِدُ الآيَةِ (٤٨)                                                                                                  |
| فَضِيلةُ العِلْمِ، وعِظَمُ نِعْمَة الله به                                                                                |
| التَّرْغيبُ في مَعرِفةِ الحِكْمةِ وأَسْرارِ الشَّريعةِ                                                                    |
| الفائِدةُ من تَعْليمِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّوْراةَ، وقد أُنزِلَ عليه الإِنْجيلُ                                 |
| نَسْخُ التَّوْراةِ والْإِنْجيلِ بالقُرآنِ الكَريمِ                                                                        |
| تَحريمُ الرُّجوعِ إلى التَّوْرَاةِ والإنجيلِ وقِرَاءتِهما                                                                 |
| تحريفُ التَّوْراَةِ والإنجيلِ المَوْجودَةِ الآن                                                                           |
| [٤٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْ جِثْـتُكُم بِثَايَـتْر مِن زَيِّكُمْ ﴾ ٦١٥ |
| إسرائيلُ لَقَبٌ لِيَعْقُوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عَلَيْهِمْٱلسَّلَامُ                                                  |
| الآياتُ الَّتِي أُوتِيَها عِيسَى عَلَيْهِالسَّلَامُ                                                                       |
| ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٤٩)                                                                                                  |
| من أعظَمِ مِنَّةِ اللهِ على عِبادِهِ: أَنْ يَتَّخِذَ منهم رَسولًا                                                         |
| إِرْثُ أَهلَ العِلْمِ للنَّبيِّ ﷺ في أُمَّتِهِ تَعْليبًا وتَرْبيةً ودَعْوةً                                               |
| الحثُّ على طَلَبَ العِلم                                                                                                  |

| ۸۱۲                                    | رِسالةً عِيسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ خاصَّةً، وليست إلى جَميعِ النَّاسِ                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۸                                    | لا بُدَّ أَنْ يَأْتِي كُلُّ رسولٍ بآيةٍ تدُلُّ على صِدْقِه؛ لتَقُوم بذلك الحُجَّةُ                 |
| ۸۱۸                                    | الآياتُ من عِنْدِ الله، لا تَحصُلُ بكَسْبِ الإنسانِ وعَمَلِهِ                                      |
| 119                                    | قد يَأْذَنُ الله بشَيءٍ في زَمَنٍ، ويَمْنَعُهُ في زَمَنٍ آخر                                       |
| 119                                    | لا تَسْتَقِلُّ الأسبابُ بالتَّاثيرِ                                                                |
| 119                                    | لا عِلَاجَ للأَكْمَهِ والأبرَصِ فيها يَعْلَمُهُ البَشَرُ                                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | يَنبَغي للإِنْسَان أَنْ يَأْكُلَ مَا يَحْتَاجُ، ويَدَّخِرَ مَا لا يَحتاجُ                          |
| ٠٢٠                                    | الآياتُ نِعْمةٌ على الرَّسولِ، وعلى المُرْسَلِ إليه                                                |
| ٠٢١                                    | [٥٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَمُصَدَدِقًا لِمَا بَيْكَ يَدَىُّ مِنَ ٱلتَّوْرَكةِ ﴾                  |
| ۱۲۱                                    | تَصْدِيقُ عِيسَى للتَّوْرَاة على وَجْهَين                                                          |
| 171                                    | شَرْطُ آياتِ الرُّسُلِ أَلَّا يَسْتَطيع بَشَرٌ أَن يأتيَ بِمِثْلِها                                |
| 177                                    | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٠٠)                                                                           |
| 177                                    | من حُسْنِ إِقَامةِ الدَّليلِ: الاسْتِدْلَال بها يُقِرُّ به الخَصمُ                                 |
| ٠٢٣                                    | النَّسْخُ واقعٌ في الشَّرْعِ لِحِكْمةِ اقْتَضَتْ أَنْ يُغيَّرَ الحُكمُ الأوَّلُ                    |
| 177                                    | شَرِيعةُ عِيسَى جاءت بالتَّيْسيرِ والتَّسْهيلِ على بَني إسرائيلَ                                   |
| 174                                    | ما من نَبِيٍّ بَعَثَه اللهُ إلَّا جَعَلَ على يَدَيهِ آياتٍ يُؤمِنُ على مِثْلِها البَشَرُ.          |
| تَقِيدُ ﴾                              | [٥١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّكِ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَطٌ مُّسَنَّ |
| 3 ٢٢                                   | ■ فَوَائِدُ الآيَةِ (٥١)                                                                           |
| 178                                    | إِبْطَالُ قَولِ النَّصَارِي بِأُلُوهِيَّة عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ                               |
| 170                                    | مَن أَقَرَّ برُبوبيَّةِ اللهِ لَزِمَهُ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ                                         |

| ٠٢٥                                    | صَلاحُ الأُمَّةِ بعِبَادَة الله                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِسَادِیَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ٢٢٦          | [٧٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنَا       |
| 777                                    | ■ فَوَائدُ الآيَة (٥٢)                                                                       |
| 777                                    | جَوازُ الانْتِدابِ للعَمَلِ الصَّالِحِ؛ لِيتبيَّنَ الصَّادِقُ مِنَ الكاذِبِ                  |
| ٠٢٧                                    | جَوازُ قَولِ: «أَنا مُؤمِنٌ باللهِ» بدُونِ اسْتِثْناءِ                                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | للإنساذِ أن يُشْهِدَ غَيْرَه على إِسْلامِهِ                                                  |
| ۹ ۲۲۷                                  | [٥٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ رَبَّكَ ٓ ءَامَنَكَا بِمَاۤ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾ |
|                                        | = فَوَائدُ الآيَة (٥٣)                                                                       |
| يّةِ                                   | يتعيَّن الشَّخصُ بالإشارةِ، والاسم، والإضافةِ، و(أل) الذِّهْنيَّ                             |
|                                        | مَشْرُوعيَّة سُؤالُ العَبدِ ربَّه أَنْ يَكُونَ مع الشَّاهِدينَ                               |
| کِینَ ﴾                                | [٤٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِ            |
| ٦٢٩                                    | = فَوَائِدُ الآيَة (٤٥)                                                                      |
| ٦٢٩                                    | كلُّ مَن مَكَرَ وخادَعَ اللهَ خَدَعَهُ اللهُ ومَكَرَ به                                      |
| ٦٣٠                                    | التَّحيُّلُ على الرِّبَا لا يُحِلُّه                                                         |
| ٦٣٠                                    | شَبَهُ المُتحيِّل على المُحرَّم باليَهودِ                                                    |
| ٦٣١                                    | ثُبُوتُ صِفةً المَكْرِ للهِ دَليَلٌ على كَمالِ صِفَاتِهِ                                     |
| لملاقِللاقِ                            | صِفةُ المَكْرِ والكَيْدِ والخِدَاعِ لا تُقالُ في حقِّ الله على سَبيلِ الإِم                  |
| ذا ۲۳۱                                 | نَفْيُ صفة الخِيَانَة عن الله، والتَّنْبِيهُ على قَوْلِ بعض النَّاسَ في ه                    |
| دَاِكَ ﴾                               | [٥٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ     |
| ٦٣٣                                    | ■ فَهَ اتْذُ الْآيَة (٥٥)                                                                    |

| 777 | مَشْرُوعيَّةُ الاعْتِبَارِ والاتِّعَاظ بقِصَصِ الأنْبِياءِ السَّابقينَ                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٣ | إِثْبَاتُ الْقُولِ للهِ، وضَلَالُ مَن نَفَاه عنَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ                                  |
| 778 | عُلُوُّ اللهِ ثَابِتٌ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ السَّلَفِ والفِطْرةِ والعَقْلِ                         |
| 377 | ضلالُ مَن أَنْكَر عُلُوَّ اللهِ                                                                             |
| ٦٣٦ | مَن كَذَّبَ برَسولٍ واحِدٍ فقد كذَّبَ الرُّسُلَ كُلَّهم                                                     |
| ٦٣٧ | سُمِّيَ يوم القِيَامَة بهذا لثَلَاثة أَوْجُهِ                                                               |
| ۸۳۲ | مَن عَلِمَ أَنَّ مَرجِعَه إلى اللهِ أَعَدَّ جَوابًا مُنْجِيًا عاصِمًا من عَذابِ اللهِ                       |
|     | [٥٧-٥٦] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ |
| 739 | رَأَ لَأَخِرَةِ ﴾                                                                                           |
| ٦٤٠ | ■ فَوَائِدُ الآيَتِين (٥٦ – ٥٧)                                                                             |
| ٦٤٠ | قَطْعُ رَجَاءِ من يَعْبُدُ القَبْرَ يَتَقرَّبُ بذلك إلى الله                                                |
| ٦٤٠ | لا بُدَّ من إِيهانٍ وعَمَلٍ صالِحٍ لِمَنْ أرادَ ثَوابَ الآخِرةِ                                             |
| 78. | لا يَنْفَعُ العبدَ عَمَلُه حَتَّى يكُون خَالصًا مُوافقًا للشَّرْعِ                                          |
| 781 | مَن أَوْقَف بيتَهُ على بَعضِ أَوْلادِهِ لم يُقْبَل منه                                                      |
| 788 | [٥٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾              |
| 754 | ■ فَوَائدُ الآيَة (٨٥)                                                                                      |
| 788 | الآياتُ نَوْعانِ: كَونيَّةٌ، وشَرْعيَّةٌ                                                                    |
| 780 | لا يَتذكَّرُ بالقُرآنِ إلَّا مَن كان ذا لُبِّ، وهو عَلَامةٌ على التَّوْفِيق                                 |
| 780 | وَصْفُ القُرآن بأنَّه حَكِيمٌ له مَعْنَيان                                                                  |
| 750 | [90] قَوْ لُ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَ ﴾                         |

| 187                             | ■ فَوَائدُ الآيَة (٥٩)                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187                             | استِعْمالُ القياسِ هو العَدْلُ والميزانُ                                                      |
| 187                             | الجَمْعُ بين الآيات في مَبْدَأ خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ                               |
| 187                             | خَلْقُ آدَمَ أَبْلَغُ من خَلْقِ عِيسى في بَيَان قُدْرَة الله                                  |
| ιεν                             | لا ينبغي لعَبْدٍ عَلِمَ قُدْرَةَ الله أن يَسْتَصعِبَ شَيئًا على اللهِ                         |
| τεν                             | [ ٦٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾        |
| ٦٤٨                             | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦٠)                                                                       |
| ٦٤٨                             | لا يَصْدُرُ من اللهِ إِلَّا الحَقُّ من أَقُوالٍ وأَفْعالٍ                                     |
| لْمِرْ فَقُلْ تَعَالَوْاْ ﴾ ١٤٨ | [٦١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِـ          |
| 189                             | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦١)                                                                       |
| لِ                              | لا يزالُ أَعْداءُ الإِسْلَامِ يُجادِلونَ بالبَاطِلِ ويَأْتُون بزُخْرُف القَوْ                 |
| 189                             | لا يُباهِل إلَّا عن عِلْمٍ، وإلَّا كانت هَزِيمَتُه هَزِيمةً للحقِّ                            |
| 1                               | الدَّعْوةُ إلى الْمُباهَلةِ تكونُ في الأُمُورِ الكَبيرةِ                                      |
| آسَ﴾ ♦ شآ                       | [٦٢] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿إِنَّ هَلَاَا لَهُوَ ٱلْفَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا |
| 10 •                            | اسمُ الله (الحَكِيمُ) له مَعْنيَان                                                            |
| 10 •                            | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦٢)                                                                       |
| 101                             | وُجُوبُ اقْتِناعِ الإنسانِ بأَحْكامِ اللهِ من غير شَكِّ                                       |
| 107                             | وَجْهُ الجَمْعِ بين اسْمَي الله: العَزِيزِ، والحَكِيم                                         |
| 107                             | [٦٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۖ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾    |
| 104                             | ■ فَوَ ائدُ الآيَة (٦٣)                                                                       |

| كلُّ مَن تولَّى عن مُجادَلةٍ يُقصَدُ بها إِظْهارُ الحقِّ فهو من الْمُفْسِدينَ                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٦٤] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَـٰنَا وَبَيْنَكُرُ﴾ ٢٥٣    |
| = فَوَائِدُ الآيَة (٦٤)                                                                                                  |
| من عَدْلِ الإسلامِ: أَنَّه يَدْعُو إلى العَدْلِ مع مُعارضيهِ                                                             |
| لا بَأْسَ بِتَلْقِيبِ الْيَهُودَ والنَّصارى بأهْلِ الكِتابِ                                                              |
| مَنْ جادَلَ أَهْلَ الكُفرِ فأَبَوْا فليُعْلِن الحَقُّ، ولا يُبَالِ                                                       |
| [70] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ ٢٥٥                                  |
| ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦٠)                                                                                                  |
| ذِكْرُ صُورَةٍ من خَبَلِ وجُنُونِ اليَهودِ والنَّصارى                                                                    |
| وُجُوبُ تَوْبِيخِ مَن قال بالبَاطِلِ                                                                                     |
| [٦٦] قَوْلُ اللهُ تَعَالى: ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَآءٍ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ ٢٥٧                           |
| ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦٦)                                                                                                  |
| الإنْكارُ على مَن حَاجَّ بالباطِلِ، وإذا لم يكن عن عِلْمٍ كان الإِنْكارُ أَشَدَّ ٢٥٨                                     |
| سَعَةُ عِلْمِ اللهِ للمَاضِي والحاضِرِ والمُستَقبَلِ                                                                     |
| [٦٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ ٢٥٩ |
| = فَوَائِدُ الآيَة (٦٧)                                                                                                  |
| براءةُ إبراهيمَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ من دِينِ اليَهوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ                                                |
| هذه الأُمَّةِ هي الأمَّةُ الْمَتَّبِعةُ لإِبْرَاهيمَ حقيقةً                                                              |
| [٦٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ  |
| ءَامَنُوْا ﴾                                                                                                             |

| 77. | كان النَّبيُّ ﷺ نَبِيًّا قبل أن يكون رَسُولًا                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦٨)                                                                                                  |
| 171 | مَن أَنكَرَ نُبُوَّة النَّبِيِّ ﷺ أَو كُونَهُ خاتَمَ النَّبيّينَ فقد كَفَرَ                                              |
| 777 | لا تُنالُ وِلايةُ اللهِ إِلَّا بِالإِيمَانِ والتَّقْوى                                                                   |
| 777 | ضَلَالُ مَن زَعَمَ أَنَّ الوِلايةَ أَعْلَى رُتْبةً من النُّبُوَّةِ                                                       |
| 777 | أحتُّ النَّاسِ بوَصفِ الوِلايةِ الأنبياءُ والرُّسُلُ                                                                     |
| 774 | كُلُّ مَن كان أَقْوى إِيهانًا كان أَصْدَقَ وِلايةً                                                                       |
| 774 | إذا عُلِّقَ الحُكمُ على وَصْفِ ازْدَادَ بزيادةِ الوَصفِ، ونَقَصَ بنُقْصانِهِ                                             |
| 774 | [٦٩] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَدَّت طَّا بِفَةٌ مِّنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُونَ﴾                           |
| 774 | سَعْيُ أهل الكِتَابِ في إِضْلَال المُسْلِمين يُعَدُّ ضَلَالًا لهم                                                        |
| 178 | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٦٩)                                                                                                  |
| 178 | شِدَّةُ عَدَاوةِ بَعضِ أَهْلِ الكِتابِ للمُؤمِنينَ، والتَّحْذِيرُ منهم                                                   |
| 178 | مَن سَعَى لإِضْلالِ غَيرِهِ فإنَّما أَضَلَّ نَفْسَهُ                                                                     |
| 178 | قد يَقَعُ الإنسانُ في الضَّلالِ من غَيرِ شُعُورٍ                                                                         |
| 178 | مِيزَانُ تَصرُّ فاتِ العبد الكِتابُ والسُّنَّةُ                                                                          |
| 170 | [٧٠] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكَفُّرُونَ بِتَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾            |
| 170 | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٧٠)                                                                                                  |
| 170 | الكُفرُ مع العِلْمِ أَشَدُّ وأَعْظَمُ                                                                                    |
| 777 | عِلْمُ أَهْلِ الكِتابِ ومَعْرِفتُهم بالحِقِّ                                                                             |
|     | [٧١] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ |

| 777 | تَعَلَّمُونَ ﴾                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | = فَوَائِدُ الآيَة (٧١)                                                                                               |
| 777 | مَن خَلَطَ الحَقّ بالباطِلِ وأَلْقى الشُّبُهاتِ فقد شَابَه اليَهودَ والنَّصارى                                        |
| 777 | تَحْرِيم كَتْمِ الحَقِّ مع وُجُود الدَّاعي لِبَيانِهِ وإِظْهارِهِ                                                     |
| 777 | وُجُوبِ بَيَانِ الحِقِّ على أَهْلِ العِلْمِ ما دَعَتِ الحاجةُ إلى بَيانِهِ                                            |
| 778 | مَن رأى أَخَاه على مُنكَرٍ وَجَبَ عليه إِخْبَارُه                                                                     |
| ٦٦٨ | مَن لا يَعْلَمُ لا يَجِلُّ له أَنْ يَتكلَّمَ                                                                          |
| ٦٦٨ | التَّحْذِيرُ من الإِفْتَاءِ بِغَيرِ عِلمٍ                                                                             |
|     | [٧٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَقَالَت طَآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ    |
| 779 | ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُۥ﴾                                                                |
| 779 | = فَوَائدُ الآيَة (٧٢)                                                                                                |
| ٦٧٠ | التَّحْذيرُ من مَكْرِ اليهودِ                                                                                         |
| ٦٧٠ | كُلَّما عَظُمَ الْمُحرَّمُ كانتِ الحيلةُ عليه أَعْظَمَ                                                                |
| ٦٧٠ | مَن تَحَايَلَ على مَحارِمِ اللهِ فقد شَابَه اليَهودَ                                                                  |
| ٦٧٠ | الْمَرَابِحةُ للآمِرِ بِالشِّرَاء حِيلَةٌ على الرِّبَا                                                                |
| 777 | [٧٤-٧٣] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ . |
| ۲۷٤ | ■ فَوَائِدُ الآيَتِينِ (٧٣-٧٤)                                                                                        |
| ۲٧٤ | إيهانُ أَهْلِ الكِتابِ باليَوم الآخِرِ لا يَنْفَعُهُم                                                                 |
|     | فَضْلُ اللهِ لا يَجُرُّهُ حِرصٌ حَريصٍ، ولا يَرُدُّه كراهيةُ كارِهٍ، ولا يَقْتَضِي هذا ألَّا نَفْعَلَ                 |
| ٦٧٤ |                                                                                                                       |

| 770         | سَعةُ الله في أَسْهَاتِهِ وصِفاتِهِ                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧٥         | مُقْتَضَى الإِيهان باسْمَي الله: (الواسِعِ) و(العَليمِ)                                                          |
| ٦٧٥         | لا يخصُّ الله أحدًا بشَيَءٍ إلَّا لأنَّه أَهْلُ لذلك                                                             |
| 777         | [٧٦-٧٥] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَمِنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ ا |
| ٦٧٦         | أَهْلُ الكِتَابِ فِي الأَمَانَة على قِسْمَين                                                                     |
| ٦٧٧         | ■ فَوَائِدُ الآيَتِين (٧٥-٧٦)                                                                                    |
| ٦٧٧         | لا بأسَ بائْتِهَان أَهْلِ الكِتابِ إذا ظَهَرَتْ أمانَتُهُم                                                       |
| ٦٧٨         | قَبُول قَوْلِ الطَّبيبُ الكافِرِ في العِبَاداتِ                                                                  |
| 779         | لا يُبَالِي أَهْلُ الكِتابِ بالكَذِبِ على اللهِ                                                                  |
| <b>ገ</b> ለ• | الْحُلَّةُ أَعْظُمُ وأَبِلَغُ من المحبَّة                                                                        |
| ٦٨٠         | لَمْ تَثْبُت خُلَّةُ الله لَعَبْدِ إِلَّا لَرَجُلَينِ                                                            |
| ٦٨٠         | وَصْفُ الرَّسولِ ﷺ بالخليلِ أَبْلَغُ من وَصفِه بالحَبيبِ                                                         |
| ۱۸۲         | [٧٧] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَٱیۡمَننِهِمۡ ثَمَنًا قَلِیلًا ﴾       |
| 777         | ■ فَوَائِدُ الآيَة (٧٧)                                                                                          |
| ٦٨٣         | مَنِ ابتَغى بطَلَبِ العِلمِ الدُّنيا فلا نَصِيبَ له في الآخِرةِ                                                  |
| ٦٨٣         | أَخْذُ مُكَافَأَة الدِّرَاسَة هَل تَقْدَحُ فِي النِّيَّة؟                                                        |
| ٦٨٣         | حُكْمُ طَلَب العِلْمِ في الجامِعاتِ لِنَيلِ الشَّهادةِ                                                           |
| ٦٨٤         | مَنِ ابتَغي الدُّنيا بِالدِّينِ فقد أتَى كَبيرةً من كَبائِرِ الذُّنوبِ                                           |
| ٦٨٤         | نَصِيحةٌ لمن لَدَيْه نِيَّةٌ بَاطِلَةٌ                                                                           |
| ٦٨٤         | نَفْيُ كَلَام الله لقَوْم دَلِيلٌ على ثُبُوتِه لغَيْرِهم                                                         |

| الحثَّ على العِنايةِ بكِتابِ اللهِ                                                                           | ٥٨٢         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نَظَرُ اللهِ على نَوْعينِ                                                                                    | ٥٨٢         |
| وَجْهُ تَسْمِية يَوْمِ القِيَامةِ بهذا                                                                       | ٦٨٦         |
| مَن زكَّاهُ اللهُ فَهُو الزَّكِيُّ                                                                           | ገለገ         |
| [٧٨] قَوْلُ الله تَعَالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ |             |
| ٱلْكِتَابِ ﴾                                                                                                 | ٦٨٧         |
| تَنْبِيهُ على وَقْفٍ مُسْتَحْسَن في هذه الآيَة ٨٧                                                            | ٦٨٧         |
| ■ فَوَائدُ الآيَة (٧٨)                                                                                       | ۸۸۶         |
| حِرْصُ أهل الكِتَابِ على الإِضْلالِ بكُلِّ وَسيلةٍ                                                           | <b>ገ</b> ለለ |
| لا لَوْمَ على الإنسانِ إذا ظَنَّ الباطِلَ حقًّا بها لُبِّسَ به عليه ٨٨                                       | ۸۸۶         |
| لا يُقِرُّ اللهُ باطِلًا أبدًا من غير بَيَانٍ                                                                | ٦٨٨         |
| ما فُعِلَ فِي عَهِدِ النَّبِيِّ عِيْكِةٍ من غير إِنْكَارٍ فهو مُباحٌ وإن لم يَعْلَمْ به                      | ላሊና         |
| جُرْأَةُ بعض أَهْلِ الكِتابِ أَن يَقُولُوا على اللهِ الكَذِبَ وهم يَعْلَمونَ ٨٩                              | 719         |
| فِهِرِسُ الأَحاديثِ والآثَارِ                                                                                | ٦٩٠         |
| فِهرِسُ المَوْضُوعاتِ والفَوائدِ ٢٠                                                                          | ٧٠٢         |
|                                                                                                              |             |